# المالية المالي

مِنْكِنَابِ أَكْسِرِ النَّفَاسِ بُرِ السِّرِ النَّفَاسِ بُرِ اللَّهُ الْطُورِي

> جَنِيُ رَبِينِهُ أَبِي ذَرِّ القَّسِ المُونِي

"وَيَلْقُومُ لِآأَمْتُكُمُ مُعَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ " هود: ٢٩







مَنَكِبَابِ أَيْسُرِ النَّفَاسِيرِ النَّجَرَاعُرِي

# الطبعة الأؤلى

٢٠٠٩/ ١٤٣٠

رقم الإيداع:٢٠٠٩/٢٠٠٩

جمهورية مصر العربية ٢٢ درب الأتراك خلف الجامع الأزهر القاهرة

> تليفون: ۲۰۲۰۱۱۲۳۱۶۰. تليفاكس: ۲۰۲۰۱۱۱۷۵۰.



## قَالَ ٱللَّهُ تِعَالَىٰ:

﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾

[القمر:١٧]<sup>()</sup>.

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير لَخَلَلُهُ: وقوله: ﴿ فَهَلَ مِن مُذَّكِرٍ ﴾ أي: فهل من متذكر بهذا القرآن الذي قد يسر الله حفظه ومعناه؟ وقال القرطبي: فهل من منزجر عن المعاصي؟ وروى ابن أبي حاتم عن مطر الوراق في قوله تعالىٰ: ﴿ فَهَلَّ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ هل من طالب علم فيعان عليه؟

## بِسْمِ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرِّحِبِ

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا مَّوُنَ إِلَّا وَٱسَّمُ مُّسَلِمُونَ ﴿ ﴿ آلَ عمران:١١٦ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآةٌ وَٱتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَهِ وَٱلأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النساء:١]، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا ﴿ يُصَلِح لَكُمْ اللَّهَ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ الْاحزاب:٧٠،٧١].

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالىٰ، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك: ﴿رَبَّنَا نَقَبُّلُ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ ﴿ رَبُّنَا ءَالِنَا فِي ٱلدُّنْهَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَنَبًا وَتُنَبِّتْ أَقَدَامَنَ وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ ﴾، ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَاۤ إِن نَسِينَاۤ أَوۡ أَخْطَأُنا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْمَنَآ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا ۚ رَبَّنا وَلَا تُحَكِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِدِي ۗ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۖ أَنْتَ مَوْلَكَ نَا فَأَنصُ رَنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ وَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّذُنكَ رَحْمَةً \* إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ﴿ ﴾ ، ﴿ رَبُّنَا إِنَّنآ ءَامَنَا فَأَغْفِ رَلَنَا ذُنُوبَنَا وَقِينَا عَذَابَ ٱلنَّادِ أَزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ ۞ ﴿ وَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيٓ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَأَنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّا مَاخَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ وَإِنَّا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَعَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْرُيْتُهُۥ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿ إِنَّا زَبَّنَا إِنَّكَ سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبَّنَا فَأَغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ عَنَّاسَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ رَبَّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَّنَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّكَ لَا تُحْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ إِنَّا عَامَنَا فَأَكْنُبْنَ مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴾ ، ﴿ رَبَّنَا عَامَنَا فَأَكْنُبْنَ مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴾ ، ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞﴾، ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞﴾، ﴿ رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَانِحِينَ ۞ ﴿ رَبَّنَا ٓ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ١ ﴿ رَبُّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَيَجْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفْرِينَ ١ ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ۞﴾، ﴿رَبَّنَاۤ ءَانِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةُ وَهَيِّئَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدَا ﴿ هُ وَرَبِّنَا ءَامَنَا فَاغَفِر لَنَا وَارَحَمْنا وَالْتَ خَيْرُ الرَّحِينَ ﴿ ﴾ ، ﴿ وَبَنَا اَصْرِفَ عَنَا عَذَابَ جَهَنَّمَ اللهِ عَذَابَهَا كَانَ عَرَامًا ﴿ ﴾ ، ﴿ وَبَنَا قَالَ عَنَا عَذَابَ اللهُ اللهِ عَذَابَهَا كَانَ عَرَامًا ﴿ ﴾ ، ﴿ وَبَنَا قَالَ عَنَا عَذَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يا رب: أدعوك وأنا العبد الذليل، وأنت الرب العزيز، يا رب: أسألك من فضلك ورحمتك لى ولكل المسلمين، فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرًا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرًا لنا، اللهم ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغني، ونسألك نعيمًا لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بالقضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك النظر إلىٰ وجهك، والشوق إلىٰ لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماضٍ فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهلك وخاصتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقي والعفاف والغني، اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشركله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد عليه ، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد عليه ، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرًا. آمين، وصلِّ اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

#### رجاء

أرجو الله الالتزام بنهج كتبي كلها، والدقة عند طباعتها، فقد أضاف البعض إلى عنوان كتاب «ففروا إلى الله». وهو «ففروا إلى الله» أضاف ﴿ إِنَّ كُرُ مِنْهُ يَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ ، وأضاف البعض الآخر إلى قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ أَخْرِى إِلَّا عَلَى الله ﴾ أضاف جملة أخرى ليست من كتاب الله ولا من سنة رسوله ﷺ ، ونقل البعض الهدف من الكتاب ووضعه في أول صفحة، وأدخل عبارة (من أراد أن يطبعه فليطبعه دون إذن وليتق الله فيه) أدخلها داخل الكتاب في الهامش، وكتب البعض علىٰ الكتاب (حقوق الطبع محفوظة) والكتاب مكتوب عليه العبارة السابقة (من أراد أن يطبعه...) وقام البعض بجمعه مرة أخرى -جزاه الله خيرًا- ولكن مع وقوع أخطاء أراد أن يطبعه...) وقام البعض بجمعه مرة أخرى -جزاه الله خيرًا- ولكن مع وقوع أخطاء كثيرة، وجزئ الله خيرًا كل تاجر يسر علىٰ الناس وصول الكتب الشرعية إليهم ورفق بهم.



## خير فاتحة في التفسير مقدمة تفسير ابن كثير

قال الشيخ الحافظ (عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير) رحمه الله تعالى ورضي عنه:

فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله، وتفسير ذلك، وطلبه من مظانه، وتعلم ذلك وتعليم فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله، وتفسير ذلك، وطلبه من مظانه، وتعليم ذلك وتعليمه كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَهُ, لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, فَلَكُ وَتعليمه كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَقَ اللَّهِ مُن اللهُ أَهُل الكتاب بإعراضهم عن كتاب الله، وإقبالهم على الدنيا وجمعها.

فعلينا أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به، وأن نأتمر بما أمرنا به، من تعلم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه، وتفهمه وتفهيمه قال تعالى: ﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَنَ تَخْشَعَ قُلُوبُهُم ۗ لِذِكِرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنَ تَخْشَعَ قُلُوبُهُم ۗ لِذِكِرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَيْدِ. اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

ففي ذكره تعالىٰ لهذه الآية تنبيه علىٰ أنه تعالىٰ كما يحيي الأرض بعد موتها كذلك يحيى القلوب بالإيمان، ويلينها بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي، والله المؤمل المسئول أن يفعل بنا هذا، إنه جواد كريم.

فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟

فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أُجمل في مكانٍ فإنه قد فسر في موضع آخر.

فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا أَنَرَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَنَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ ﴾.

ولهذا قال رسول الله عَلَيْ : «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه»(١). يعنى: السنة المطهرة.

والغرض أنك تطلب تفسير القرآن من القرآن، فإن لم تجده فمن السنة، وإذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة، رج منا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك، لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفَهْم التام، والعلم الصحيح، والعمل الصالح، لاسيما علماؤهم وكبراؤهم كالخلفاء الراشدين، والأئمة المهتدين المهديين، وعبد الله بن مسعود، فقد قال ابن مسعود: «والذي لا إله غيره، ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت، ولو أعلم أحدًا أعلم بكتاب الله منى تناله المطايا لأتيته» (٢).

وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي ﷺ، وكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعًا.

ومنهم عبد الله بن عباس الحبرُ البحرُ، ابن عم رسول الله على وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله على الله على اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل».

وقد قال عبد الله بن مسعود: «نعم ترجمان القرآن ابن عباس».

وقد مات ابن مسعود تَعَالِمُهُ في سنة اثنتين وثلاثين على الصحيح، وعُمِّرَ بعده ابن عباس ستًا وثلاثين سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟

ولهذا غالب ما يرويه السُّدِّي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين: ابن مسعود، وابن عباس. ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب، التي أباحها رسول الله ﷺ حيث قال: «بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» (٣).

ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد، وهي على ثلاثة أقسام: أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح.

والثاني: ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه فذاك مردود.

<sup>(</sup>١) هذا جزء من حديث أخرجه أبو داود عن المقدام بن معديكرب.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن جرير الطبري عن مسروق عن عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

والثالث: ما هو مسكوت عنه، لا من هذا القبيل، ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني.

#### فصل

إذا لم تجد التفسير في القرآن، ولا في السنة، ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأثمة إلى أقوال التابعين ك (مجاهد بن جبير) فإنه كان آية في التفسير فقد قال: «عرضتُ المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات، من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها»، ولهذا قال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبُك به. وك (سعيد بن جبير) و(عكرمة مولى ابن عباس) و(عطاء بن أبي رباح) و(الجسن البصري) و(مسروق بن الأجدع) و(سعيد بن المسيب) و(قتادة) و(الضحاك) وغيرهم من التابعين ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عبارتهم تباين في الألفاظ، حسبها من لا علم عنده اختلافًا فيحكيها أقوالًا، وليس كذلك فليتفطن اللبيب لذلك، والله الهادي.

فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام لما روي عن النبي على أنه قال: «من قال في القرآن برأيه، أو بما لا يعلم، فليتبوأ مقعده من النار» ( ولقوله على: «من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ» ( ) . أي لأنه قد تكلف ما لا علم له به، وسلك غير ما أمر به، لأنه لم يأت الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، فقد روي عن أبي بكر الصديق على أنه قال: «أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني، إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم».

وروى أنس عن عمر بن الخطاب أنه قرأ على المنبر ﴿ وَفَكِهَةً وَأَبَّا ﴿ فَقَالَ: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر.

وروى ابن جرير بسنده عن عبيد الله بن عمر قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، وعن هشام بن عروة قال: ما سمعتُ أبي يؤول آية من كتاب الله قط، وسأل محمد بن سيرين (عبيدة السلماني) عن آية من القرآن فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيم أنزل القرآن، فاتق الله وعليك بالسداد.

فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في

<sup>(</sup>١) رواه ابن جرير بسنده عن ابن عباس، وأخرجه الترمذي والنسائي [ضعيف - انظر ضعيف الجامع].

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود والترمذي والنسائي [ضعيف - انظر ضعيف الجامع].

التفسير بما لا علم لهم فيه، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعًا فلا حرج عليه، ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير، ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموه، وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالىٰ: ﴿لَنَّبِيَثُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ ﴾ ولما جاء في الحديث الشريف: «من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار» (١).

**\*\*\*** 

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة [صحيح - انظر صحيح الجامع].

#### مقحمة مفيحة

## تذكر في أول التفسير قبل سورة الفاتحة

قال أبو بكر بن الأنباري: نزل في المدينة من القرآن (البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، وبراءة، والرعد، والنحل، والحج، والنور، والأحزاب، ومحمد، والفتح، والحجرات، والرحمن، والحديد، والمجادلة، والحشر، والممتحنة، والصف، والجمعة، والمنافقون، والتغابن، والطلاق، وعشر من التحريم، وإذا زلزلت، وإذا جاء نصر الله) هؤلاء السور نزلت في المدينة وسائر السور بمكة. انتهى من تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى.

طريقة بحث كتاب «أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» والذي قد استمد منه كتاب «كلمات القرآن الكريم»، كما جاء على لسان الشيخ الجليل/ أبي بكر جابر الجزائري.

هذا وإن مميزات هذا التفسير التي بها رجوت أن يكون تفسير كل مسلم ومسلمة لا يخلو منه بيت من بيوت المسلمين فهي:

- ١- الوسطية بين الاختصار المخل، والتطويل الممل.
- ٢- اتباع منهج السلف في العقائد والأسماء والصفات.
- ٣- الالتزام بعدم الخروج عن المذاهب الأربعة في الأحكام الفقهية (١).

<sup>(</sup>١) الأئمة الأربعة على جلالة قدرهم رحمهم الله جميعًا يرون وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد آرائهم المخالفة له.

١- الإمام أبو حنيفة: "إذا صح الحديث فهو مذهبي" ابن عابدين في الحاشية، "لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه" ابن عبد البر في "الانتقاء في فضائل الثلاثة الأثمة الفقهاء".

٢- الإمام مالك بن أنس: «ليس أحد بعد النبي علي إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي عليه ابن عبد البر في «الجامع» وأورده تقي الدين السبكي في «الفتاوى» من قول ابن عباس متعجبًا من حسنه ثم قال: «وأخذ هذه الكلمة من ابن عباس مجاهد، وأخذها منهما مالك عليه في واشتهرت عنه»، قال أحد العلماء المحققين: ثم أخذها عنهم الإمام أحمد نقد قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد: سمعت أحمد يقول: «ليس أحد...».

٣- الإمام الشافعي: "إذا صح الحديث فهو مذهبي". النووي في «المجموع» وابن القيم في "إعلام الموقعين". "كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله عند أهل النقل بخلاف ما قلت، فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي" الهروي ١/٤٧ وابن القيم في "إعلام الموقعين" ٢/ ٣٦٣.

٤- الإمام أحمد: «لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكًا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذوا من حيث أخذوا» الفلان، وابن القيم في «إعلام الموقعين».

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي كَلْلله كما في تعليقه على «إيقاظ الهمم» ما يلي: فالواجب على كل من بلغه أمر رسول الله على وعرفه أن يبينه للناس وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره، وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة، فإن أمر رسول الله على أحق أن يعظم ويقتدئ به من رأي أي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ، ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة، وربما أغلظوا في الرد لا بغضًا له، بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم، لكن رسول الله على أحب إليهم، وأمره فوق أمر كل مخلوق، فإذا تعارض أمر الرسول وأمر

<sup>4</sup> إخلاؤه من الإسرائيليات صحيحها وسقيمها. إلا ما لابد منه لفهم الآية الكريمة وكان مما تجوز روايته لحديث: «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج».

٥- إغفال الخلافات التفسيرية.

الالتزام بما رجحه ابن جرير الطبري في تفسيره عند اختلاف المفسرين في معنىٰ الآية،
 وقد لا آخذ برأيه في بعض التوجيهات للآية.

٧- إخلاء الكتاب من المسائل النحوية والبلاغية والشواهد العربية.

٨- عدم التعرض للقراءات إلا نادرًا جدًّا للضرورة حيث يتوقف معنىٰ الآية علىٰ ذلك وبالنسبة للأحاديث فقد اقتصرت علىٰ الصحيح والحسن منها دون غيرهما، ولذا لم أعزها إلىٰ مصادرها إلا نادرًا.

٩- خلو هذا التفسير من ذكر الأقوال وإن كثرت والانتزام بالمعنى الراجح والذي عليه جمهور المفسرين من السلف الصالح. حتى إن القارئ لا يفهم أن هناك معنى غير الذي فهم من كلام ربه تعالى، وهذه ميزة جليلة وذلك لحاجة جمع المسلمين على فكر إسلامي موحد صائب سليم.

۱۰ التزمت في هذا التفسير بالخطة التي مثلتها هذه المميزات رجاء أن يسهل على المسلمين تناول كتاب الله دراسة وتطبيقًا وعملًا لا هم لهم إلا مرضاة الله بفهم كلامه والعمل به، والحياة عليه عقيدة وعبادة وخلقًا وأدبًا وقضاء وحكمًا، فلذا أخليته من كل ما من شأنه أن يشتت الذهن، أو يصرف عن العمل إلى القول والجدل (۱).

غيره، فأمر الرسول أولىٰ أن يقدم ويتبع، ولا يمنع ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفورًا له، بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر رسول الله ﷺ بخلافه.

قلت: أنا أبو ذر القلموني أعوذ بالله من هذه الكلمة مادحًا، ما حملني علىٰ كتابة هذا التعليق إلا حبي للأئمة الأربعة رضوان الله عليهم ولأهل الحديث أثابهم الله تعالىٰ، فلا ينبغي أن ينكر جهد هؤلاء وفضل أولئك، وإن مثل أهل الحديث بعد الأثمة الأربعة، والأئمة الأربعة -ولا نزكي علىٰ الله أحدًا- كمثل الهدهد عندما قال لسليمان عليه السلام: ﴿ الصلح السلام: ﴿ الصلح السلام: ﴿ المَّعَلَّ اللهُ عَمِي وَمِع ذلك فإن الهدهد هو الهدهد وسليمان هو سليمان، غير أن المسلم ينبغي له أن يتعصب للحق بغض النظر عمن هو قائله لأن في هذا سلامة القلب. قال ابن القيم رَخِيًاللهُ كما في «زاد المعاد» (ج٢/ ٤٧١) فصل في ألفاظ كان على يكره أن تقال: (ومنها: الدعاء بدعوى الجاهلية، والتعزي بعزائهم، كالدعاء إلىٰ القبائل والعصبية لها وللأنساب، ومثله التعصب للمذاهب، والطرائق والمشايخ، وتفضيل بعضها على بعض بالهوئ والعصبية، وكونه منتسبًا إليه، فيدعو إلىٰ ذلك، ويوالي عليه، ويعادي عليه، ويزن الناس به، كل هذا من دعوى الجاهلية).

لم أرجع إلى مصادر هذه الأقوال مباشرة وإنما أخذت هذه المقتطفات من أقوال الأئمة الأربعة، وقول ابن رجب الحنبلي من كتاب لأحد علماء الحديث أثابه الله تعالىٰ.

(١) قال الشيخ الجزائري في هامش ص ٨ ج ١: تنبيه: مراجع هذا التفسير أربعة وهي: جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبري، تفسير الجلالين المحلي والسيوطي، تفسير المراغي، تيسير الكريم الرحمن لعبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمهم الله أجمعين. وقد كنت سأضع أسماء هذه المصادر على الغلاف لكني قد التزمت بطريقة الأصل.

#### طريقة بحث كتاب «كلمات القرآن الكريم من كتاب أيسر التفاسير»:

أسأل الله تعالىٰ أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة ولا يجعل لأحد فيها شيئًا.

يرجع الفضل في جمع هذا الكتاب لله وحده، ثم لمحبتي في الله الشيخ أبا بكر الجزائري، فلقد رأيته في الرؤيا يصعد سلمًا أمام قبر النبي ﷺ معتمًّا -أثابه الله- بعمامة بيضاء تصل ذؤابتها قريبًا من نصف ظهره وقد علاه الوقار، ثم ذهبت إلى الروضة بمسجد النبي ﷺ إلىٰ آخر الرؤيا.

ومن المعلوم عند علماء تأويل الأحلام أن الارتفاع في الرؤيا عن الأرض رفعة عند الله تعالى فازداد حبى لهذا الرجل، كما ازداد عند قراءتي من قبل لكتابه القيم «منهاج المسلم».

فما أن ظهر كتاب «أيسر التفاسير» له أثابه الله تعالى إلا وقرأته بفضل الله تعالى في فترة يسيرة للغاية (يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك) ولكني رأيت أن الكتاب مازال حجمه كبيرًا يحتوي على أربعة مجلدات (۱) كل مجلد منها يحتوي على سبعمائة صفحة أو يزيد، فرأيت أن الكتاب بهذه الصورة يعد يسيرًا بالنسبة لأهل العلم ولكنه غير ذلك بالنسبة لعامة المسلمين، وكانت طريقته -أثابه الله تعالى - في تأليف الكتاب: أنه يأتي ببيان معاني الكلمات أولًا، ثم يأتي بعد ذلك ببيان معنى الآيات، ثم يتكلم في النهاية عن هداية الآيات، فقمت باستخارة الله تعالى، واكتفيت بأخذ معاني الكلمات والتي يسميها أثابه الله: شرح الكلمات، وأضفت إليها القرآن كاملًا، وكنت في البداية سأكتفي بذكر معاني الكلمات مجردة ولكني رأيت أن ذلك سبكون يسيرًا على حملة القرآن شاقًا على غيرهم فتم ما اختاره الله تعالى، وهي طريقة جديدة تعين على فهم كتاب الله تعالى في أقل وقت ممكن خاصة وأن من علامات الساعة يزع البركة من الوقت.

وكنت أحيانًا أضيف بعض المعاني والهوامش من معنى الآيات (٢) عند الضرورة وذلك في إطار ضيق.

وأحيانًا كنت أقوم بإيراد بعض التعليقات من تفسير ابن كثير إتمامًا للفائدة وإن كان تفسير ابن كثير يكاد يكون قريبًا من تفسير ابن جرير رحمهما الله تعالى.

هذا وإني لم أرسل إلى الشيخ الجزائري - أثابه الله تعالى - لاستئذانه في عملي هذا؛ لأني قد أخذت الإذن من قوله تعالى: ﴿ وَيَنَقَوْمِ لاَ أَسَّالُكُمُ مَا يَلَهِ مَا لا إِنَّ أَجْرِى إِلا عَلَى اللهِ فَفي كل كتبي التي قد سبقت هذا الكتاب كتبت عليها تلك الآية السابقة، وأيضًا قد كتبت عليها (هذا الكتاب من أراد أن يطبعه فليطبعه دون إذن وليتق الله فيه) وإنني على يقين -إن شاء الله تعالى - أنه سيسر بهذا العمل بمجرد قراءة فضيلته له وإن قلوبنا ستلتقي كما التقت أرواحنا، فما خرج من القلب وصل

<sup>(</sup>١) بعد صدور الكتاب ظهرت الطبعة الجديدة ذات المجلدات الخمس، وقد روعيت في هذه الطبعة المنقحة بفضل الله.

<sup>(</sup>٢) أي من كتاب «أيسر التفاسير» أيضًا.

إلى القلب وما خرج من اللسان لم يجاوز الآذان (١)

وقد قمت بتقسيم الكتاب إلى سبعة أبواب كل باب منها يمثل حزبًا من أحزاب القرآن السبعة مثلما فعلت في كتابنا «عون الرحمن في حفظ القرآن»، إحياء لسنة قد هجرت - إلا ما رحم الله قد أشار إليها الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في مقدمة تفسير سورة «ق» بقوله: «هذه السورة هي أول المفصل على الصحيح، وقيل من الحجرات، والدليل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه باب تحزيب القرآن ثم قال: قال أوس: سألت أصحاب رسول الله من كيف يحزبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث، وحمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصل وحده (بيانه: ثلاث: البقرة وآل عمران والنساء، وخمس: المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة، وسبع...)» انتهى.

#### الهدف من وراء هذا الكتاب:

أن يتقبله الله تعالى صدقة جارية لكل مسلم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، وأن يجنبنا الله تعالى هجر القرآن خاصة هجر التفسير، فهناك هجر التلاوة وهجر التفسير وهجر العمل... قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبِ إِنَّ قَرِّى ٱتَّخَذُواْ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُولًا ﴿ فَهَاللَّا بِهِ الله عَبَرَيَّةُ أَن قَال يَعلنا من عباد الرحمن الذين قال في شأنهم سبحانه: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِنَايَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّاوَعُمْيَانًا ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِنَايَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّاوَعُمْيَانًا ﴿ وَاللَّهِ اللهِ عَلَيْهَا صُمَّاوَعُمْيَانًا فَي ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا فَي اللَّهُ اللّ

وفي النهاية أقول: إن الكمال لله وحده، ويأبئ الله إلا أن يتم نوره، وإنه لو كانت الذنوب تعمي البصر ما استطعت أن تنظر في كلامي. وإنني لا أطمع إلا في رحمته سبحانه، التي لا يملكها إلا هو. وإني أطلب منك الدعاء بظهر الغيب، خصوصًا أن يجعلني الله وإياك وسائر المسلمين من عتقائه من النار، ويا حظ من زحزح عن النار وأدخل الجنة: ﴿فَمَن نُحْزَحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ ٱلْفُرُورِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَا الْحَيْوَةُ ٱلدُّنْكَ ٱلْفُرُورِ ﴾.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



<sup>(</sup>۱) ومن فضل الله تعالىٰ أنه أثناء قيامي بمراجعة الكتاب رأيت الشيخ الجزائري في الرؤيا وهو يعطي درسًا بأحد المساجد، وفي أثناء الدرس توقف فضيلته وطلب مني أن أكمل الدرس مكانه، فوقع في ذهني أن أتكلم عن محبة الله تعالىٰ، أخبرني الأخ حامل الكتاب -بعد صدوره- إلىٰ الشيخ الجزائري أنه سُر عند رؤية الكتاب. تنبيه: لم أقحم المخترعات العلمية ضمن هذا الكتاب.

## بداية الكلام من كتاب أيسر التفاسير

التفسير لغة:الشرح والبيان.

واصطلاحًا: شرح كلام الله ليفهم مراده تعالىٰ منه فيطاع في أمره ونهيه، ويؤخذ بهدايته وإرشاده، ويعتبر بقصصه، ويتعظ بمواعظه.

السورة: السورة (١) قطعة من كتاب الله تشتمل على ثلاث آيات فأكثر. وسور القرآن الكريم مائة وأربع عشرة سورة أطولها البقرة وأقصرها «الكوثر».

الفاتحة: فاتحة كل شيء بدايته، وفاتحة القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين.

ولذا سميت الفاتحة. ولها أسماء كثيرة منها أم القرآن. والسبع المثاني (٢). وأم الكتاب (٣)، الصلاة (٤).

مكية: المكي من السور: ما نزل بمكة، والمدني منه ما نزل بالمدينة، والسور المكية غالبها يدور على بيان العقيدة وتقريرها والاحتجاج بها وضرب المثل لبيانها وتثبيتها، وأعظم أركان العقيدة: توحيد الله تعالى في عبادته، وإثبات نبوة رسول الله على وتقرير مبدأ المعاد والدار الآخرة، والسور المدنية يكثر فيها التشريع وبيان الأحكام من حلال وحرام.

الآيات: جمع آية وهي لغة: العلامة. وفي القرآن: جملةٌ من كلام الله تعالىٰ تحمل الهدى للناس بدلالتها علىٰ وجود الله تعالىٰ وقدرته وعلمه، وعلىٰ نبوة محمد على ورسالته، وآيات القرآن الكريم ستة آلاف ومائتا آية وزيادة (٥). وآيات الفاتحة سبع (١) بدون البسملة.

#### **\*\*\***

(١) لفظ السورة مشتق إما من سورة البلد لارتفاعها وعلو شأنها، أو من سور الشراب وهي البقية إذ هي بقية من كتاب الله تعالىٰ أي قطعة منه، وكونها مشتقة من الرفعة وعلو الشأن أولىٰ.

ويشهد لذلك قول الشاعر:

ألم تسر أن الله أعطاك سسورة ترئ كل ملك دونها يتذبذب

- (٢) سميت بالسبع المثاني لأنها تثني أي تكرر في كل ركعة من الصلاة.
- (٣)سميت بأم الكتاب لاشتمالها على أصول ما جاء في القرآن من العقائد والعبادات والشرائع والقصص.
- (٤) لقول النبي ﷺ عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل فإذا قال: ﴿الْحَــُمْدُيَّةِ رَبِّ الْمُسَانِينَ ﴾ قال الله: حمدني عبدي...الحديث رواه النسائي وغيره.
  - (٥)الزيادة تتراوح ما بين أربع آيات إلى أربعين آية على خلاف بين القراء.
- (٦) وقيل البسملة هي الآية السابعة، وإليه ذهب الشافعي فأوجب قراءتها في الصلاة وعلى القول الراجح بأن البسملة .
   ليست آية، فالآية السابعة هي: ﴿غَيْرِالْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ وَلَا الضَّاآلِينَ ﴾ ويكون ﴿ مِرَطَ الَّذِينَ أَنْمَنْ عَلَيْهِمَ ﴾ الآية السادسة.

### الإستعادة (١)

## أعُودُ بِأَللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ

الاستعادة: قول العبد: أعُودُ بِأَللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُانِ ٱلرَّجِيمِ.

أَعُوذُ: أستجير وأتحصن.

بِاللَّهِ: برب كل شيء والقادر علىٰ كل شيء والعليم بكل شيء وإله الأولين والآخرين. مِنَ الشَّيَّطَان: إبليس لعنه الله.

ٱلرَّحِيمِ: المرجوم المبعد المطرود من كُل رحمة وخير.

**@@@@** 

#### البسملة

## بِسْ لِللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرِّحِيمِ

البسملة: قول العبد: ﴿ نِسْدِ اللَّهُ الرَّغَنِ الرَّحِيدِ ﴾.

بِنْ عِنْ عَلَى مسمىٰ يعرف به ويتميز عن غيره.

ٱللَّهِ: اسم علم على ذات الرب تبارك وتعالىٰ يُعرف به.

ٱلرَّغَنِّن : اسم من أسماء الله تعالى مشتق من الرحمة دال على كثرة الرحمة.

الرَّحِيمِ : اسم وصفة لله تعالى مشتق من الرحمة دال على كثرة الرحمة وإفاضتها على الخلائق (٢).

#### **\***

(١) العياذ بالله تعالىٰ يكون للاستجارة بالله من المكروه، واللياذ بالله تعالىٰ يكون لطلب المحبوب. يشهد لهذا قول الشاعر:

يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به ممن أحاذره لا يجبر الناس عظمًا أنت حاسره ولا يهيضون عظمًا أنت جابره

(٢)معنى البسملة:

أبتدئ قراءي متبركًا بسم الله الرحمن الرحيم مستعينًا به عِلَيْتِين.

ويقدر متعلق الجار والمجرور بحسب المقام فالقارئ يقول: أبتدئ قراءتي، والكاتب يقول: أبتدئ كتابتي، والآكل يقول: أبتدئ أكلى وهكذا.



#### «قیکم»

## بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيمِ

آلحَــُدُ: الوصف بالجميل، والثناء به علىٰ المحمود ذي الفضائل والفواضل (١). كالمدح والشكر (٢).

ينَهِ: اللام حرف جر ومعناه الاستحقاق أي: أن الله مستحق لجميع المحامد، والله علم على ذات الرب تبارك وتعالى.

نَتِ: الرب: السيد المالك المصلح المعبود بحق عَلَيُّهُ.

آنسَنَمِبَ : جمع عالم وهو كل ما سوئ الله تعالى، كعالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس وعالم الحيوان.

﴿ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيدِ ﴾.

مَلِكِ : المالك: صاحب الملك المتصرف كيف شاء.

مَلِكِ (٣): الملك ذو السلطان الآمر الناهي المعطي المانع بلا ممانع ولا منازع.

يَوْمِ ٱلدِّينِ : يوم الجزاء وهو يوم القيامة حيث يجزي الله كل نفس بما كسبت.

إِيَّاكَ: ضمير نصب يخاطب به الواحد.

نَهْبُدُ (٤): نطيع مع غاية الذل لك والتعظيم والحب «﴿ وَإِيَّاكَ ﴾ ».

نَسْتَعِينُ : نطلب عونك لنا على طاعتك، وعلى كل ما يهم العبد من أمور دينه ودنياه.

آمْدِنَا: أرشدنا وأدم هدايتنا.

ٱلصِّرَطَ : الطريق الموصل إلى رضاك وجنتك وهو الإسلام لك.

ٱلمُسْتَقِيمَ : الذي لا ميل فيه عن الحق ولا زيغ عن الهدى.

صِرَطَ اللَّذِينَ اَنعُمَتَ عَلَيْهِم : هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وكل من أنعم الله عليهم بالإيمان به تعالى ومعرفته، ومعرفة محابه، ومساخطه، والتوفيق لفعل المحاب وترك المكاره.

عَيْرِ: لفظ يستثنىٰ به كإلَّا.

<sup>(</sup>١) الفواضل: النعم.

 <sup>(</sup>٦) الشكر: الثناء باللسان على المنعم بما أولى من النعم فهو أخص من الحمد موردًا وأعم متعلقًا.

 <sup>(</sup>٣) قرأ حفص ﴿ مَالِكِ ﴾ باسم الفاعل وقرأ نافع (ملك) بدون ألف وهما قراءتان سبعيتان.

<sup>(</sup>١) العدول عن نعبدك ونستعينك إلى ﴿إِيَّاكَ مَنْهُ وَإِيَّاكَ مَنْهُ وَإِيَّاكَ مَنْهُ وَإِيَّاكَ مَنْهُ وَالمَّاكِ وَالْعَصْرِ.

ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ: من غضب الله تعالىٰ عليهم لكفرهم وإفسادهم في الأرض كاليهود. وَلاَ الضَّاَلِينَ (١): من أخطئوا طريق الحق فعبدوا الله بما لم يشرعه كالنصارىٰ.

تنبيه أول: كلمة آمين ليست من الفاتحة ويستحب أن يقولها الإمام إذا قرأ الفاتحة يمد بها صوته ويقولها المأموم والمنفرد كذلك؛ لقول الرسول ﷺ: «إذا أمن الإمام فأمَّنُوا» (٢) أي: قولوا آمين بمعنىٰ اللهم استجب دعاءنا.

تنبيه ثان: قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة من الصلاة، أما المنفرد والإمام فلا خلاف في ذلك، وأما المأموم فإن الجمهور من الفقهاء على أنه يسن له قراءتها في السرية دون الجهرية لحديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» (٣)، ويكون مخصصًا لعموم حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (١٠).

<sup>(</sup>۱) الضلال هو الانحراف والبُعد عن الهُدئ المطلوب وهو في الشرع نوعان: ضلال في الاعتقاد، وضلال في العمل فالضلال في الاعتقاد: هو كل اعتقاد مخالف كُلَّا أو بعضًا للمعتقد الإسلامي الذي بينه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله محمد على والضلال في العمل: هو عبادة الله تعالى بغير ما شرع والتقرب إليه عز وجل بما لم يشرعه قُربة، ولا ينجو من هذا الضلال إلا من تمسك بكتاب الله وسنة رسوله على الله على المسان المسلال المسلال المسلال المسلال المسلال المسلام المسلام الله وسنة رسوله المسلام المسلم المسلم

<sup>(</sup>۲<sup>)</sup> رواه البخاري.

<sup>(</sup>٣) حسن (مم-هـ) عن جابر (انظر صحيح الجامع) (قل). (انظر صحيح الجامع) (قل).

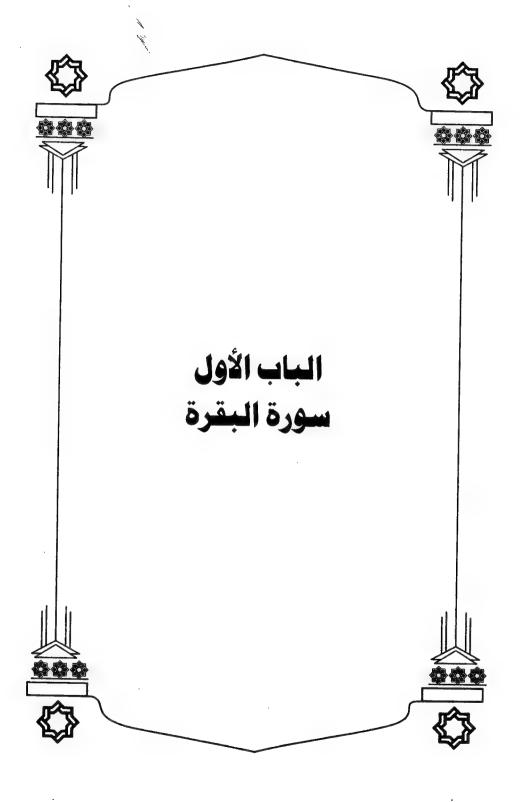

|  |  | • |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |



الَّمْ : هذه هي الحروف المقطعة تكتب ﴿الْمَهُ. وتقرأ هكذا: ألف لام ميم. والسور المفتتحة بالحروف المقطعة تسع وعشرون سورة أولها «البقرة» هذه وآخرها «القلم» (ن)، ومنها الأحاديث مثل ﴿ضَ ﴾، و﴿قَ﴾، و﴿نَ﴾ ومنها الثنائية مثل ﴿طه ﴾، و﴿يسَ ﴾، و﴿حمَّ ﴾، ومنها الثلاثية والرباعية والخماسية. ولم يثبت في تفسيرها عن النبي ﷺ شيءٍ. وكونها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه أقرب إلى الصواب، ولذا يقال فيها: ﴿ الله أعلم بمراده بذلك. وقد استخرج منها بعض أهل العلم فائدتين: الأولى: أنه لما كان المشركون يمنعون سماع (١) القرآن مخافة أن يؤثر في نفوس السامعين كان النطق بهذه الحروف (حم، طس، ق، كهيعص) وهو منطق غريب عنهم يستميلهم إلى سماع القرآن فيسمعون فيتأثرون وينجذبون فيؤمنون ويسمعون وكفي بهذه الفائدة من فائدة. والثانية: لما أنكر المشركون كون القرآن كلام الله أوحاه إلى رسوله محمد ﷺ كانت هذه الحروف بمثابة المتحدي لهم كأنها تقول لهم: إن هذا القرآن مؤلف من مثل هذه الحروف فألفوا أنتم مثله. ويشهد بهذه الفائدة ذكر لفظ القرآن بعدها غالبًا نحو: ﴿الَّمْ إِنَّ الْكَالْكَتُكُ ﴾، ﴿ الْمَرُّ تِلْكَ ءَايَنُ ٱلْكِنْبِ ﴾، ﴿ طَسَنَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرْءَانِ ﴾، كأنها تقول: إنه من مثل هذه الحروف تألف القرآن فألفوا أنتم نظيره فإن عجزتم فسلموا أنه كلام الله ووحيه وآمنوا به تفلحوا.

ذَلِكَ: هذا وإنما عُدل عن لفظ هذا إلى ذلك. لما تفيده الإشارة بلام البعد من علو المنزلة وارتفاع القدر والشأن.

ٱلْكِتَبُ: القرآن الكريم الذي يقرؤه رسول الله على الناس.

لَارَبُ فيه: لا شك في أنه وحي الله وكلامه أوحاه إلى رسوله.

فه هُدى: دلالة على الطريق الموصل إلى السعادة والكمال في الدارين.

لَّهُنَّقِينَ: المتقين عذاب الله بطاعته بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ: يصدقون تصديقًا جازمًا بكل ما هو غيب لا يدرك بالحواس كالرب تبارك وتعالىٰ ذاتًا وصفاتٍ والملائكة والبعث، والجنة ونعيمها والنار وعذابها.

وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ: يديمون أداء الصلوات الخمس في أوقاتها مع مراعاة شرائطها وأركانها وسننها ونوافلها الراتبة وغيرها.

<sup>(</sup>١) دليله قوله تعالىٰ من سورة فصلت: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَكَفَرُواْ لَانَسْمَعُواْ لِمِلْنَا ٱلْفُرْءَانِ وَٱلْغَوْافِيهِ لَعَلَّكُرْتَغَلِبُونَ ﴿ ﴾.

وَمِمَّا رَنَقَهُمْ يُنفِقُونَ: من بعض ما آتاهم من مال ينفقون وذلك بإخراجهم لزكاة أموالهم وبإنفاقهم على الفقراء والمساكين.

وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مِمَا ٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ: يصدقون بالوحي الذي أنزل إليك أيها الرسول وهو الكتاب والسنة.

وَمَا آَنَزِلَ مِن قَبْلِكَ: ويصدقون بما أنزل الله تعالىٰ من كتب علىٰ الرسل قبلك كالتوراة والإنجيل والزبور.

وَبِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِئُنَ: وبالحياة في الدار الآخرة وما فيها من حساب وثواب وعقاب هم عالمون متيقنون لا يشكون في شيء من ذلك ولا يرتابون لكامل إيمانهم وعظم اتقائهم.

أُولَتِكَ عَلَىٰ هُدًى مِن نَبِهِم: الإشارة إلى أصحاب الصفات الخمس السابقة والإخبار عنهم بأنهم بما هداهم الله تعالى من الإيمان وصالح الأعمال هم متمكنون من الاستقامة على منهج الله المفضي إلى الفلاح.

وَأُوَلَتِكَ هُمُ آلْمُفْلِحُونَ: الإشارة إلىٰ أصحاب الهداية الكاملة والإخبار عنهم بأنهم هم المفلحون الجديرون بالفوز الذي هو دخول الجنة بعد النجاة من النار.

إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُواْ: الكفر لغة: التغطية والجحود، وشرعًا: التكذيب بالله وبما جاءت به رسله عنه كلَّا أو معضًا.

سَوَآءُ عَلَيْهِمْ: بمعنى مستو إنذارهم وعدمه، إذ لا فائدة منه لحكم الله بعدم هدايتهم. وَأَنْ ذَرَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ مُنْ الْإِنْذَارِ: التخويف بعاقبة الكفر والظلم والفساد. ﴿ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَا الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ

خَتَمَ اللَّهُ: طبع إذ الختم والطبع واحد وهو وضع الخاتم أو الطابع على الظرف. حتى لا يعلم ما فيه ولا يتوصل إليه فيبدل أو يغير. ﴿عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ حتىٰ لا تفقه ﴿وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ﴾: علىٰ آذانهم حتىٰ لا تسمع.

وَعَلَىٰٓ أَبْصَارِهِمْ غِشَنُوهُ ۚ: حتىٰ لا تبصر. الغطاء يغشىٰ به ما يراد منع وصول شيء إليه.

وَلَهُمْ عَذَاتُ عَظِيمٌ : العذاب، الألم يزيل عذوبة الحياة ولذاتها.

وَمِنَ ٱلنَّاسِ: من بعض الناس، وهم المنافقون.

مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِأَللَّهِ: صدقنا بالله ربًّا وإلهًا لا إله غيره ولا رب سواه.

وَبِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ: صدقنا بالبعث والجزاء يوم القيامة. ﴿وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ (١).

يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ : بإظهارهم الإيمان وإخفائهم الكفر. ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾.

وَمَا يُخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ: إذ عاقبة خداعهم تعود عليهم لا علىٰ الله ولا علىٰ رسوله ولا علىٰ

<sup>(</sup>١) فهو بمعنىٰ مستو؛ أي: استوىٰ إنذارهم وعدمه في أنهم لا يؤمنون، وهذا من العام الخاص، إذ ما كل الكافرين لا يؤمنون وإنما منَّ كتبت عليهم الشقوة أزلًا كأبي لهب وأبي جهل وعُقبة والعاصي والنضر وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) يدعون الإيمان بألسنتهم، ويغمرون الكفر في قلوبهم وهم المنافقون.

المؤمنين.

وَمَا يَشْعُرُونَ : لا يعلمون أن عاقبة خداعهم عائدة عليهم.

فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ : في قلوبهم شك ونفاق وألم الخوف من افتضاح أمرهم والضرب على أيديهم.

فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا : شكًّا ونفاقًا وألمًا وخوفًا حسب سنة الله في أن السيئة لا تعقب إلا سيئة.

وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ : موجع شديد الوقع على النفس. ﴿ بِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ٢٠٠٠

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُوا (١) : الفساد: الكفر وارتكاب المعاصي فيها.

في الأرْضِ قَالُوٓ إِنَّمَا نَحْنُ مُصَلِحُوك (٢): الإصلاح في الأرض يكون بالإيمان الصحيح والعمل الصالح وترك الشرك والمعاصي.

أَلَّآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُهُنَ : لا يدرون ولا يعلمون.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كُمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنْوَمِنُ كُمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ: جمع سفيه خفيف العقل لا يحسن التصرف والتدبير ﴿ أَلآ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ .

وَإِذَا لَقُوا : اللقاء والملاقاة: المواجهة وجهًا لوجه.

الَّذِينَ ءَامَنُوا : الإيمان الشرعي: التصديق بالله وبكل ما جاء به رسول الله عن الله، وأهله هم المؤمنون حقًا. ﴿ قَالُوا مَامَنَا ﴾ .

وَإِذَا خَلَوًا : الخلو بالشيء، الانفراد به.

إِلَىٰ شَيَطِينِهِم : الشيطان كل بعيد عن الخير قريب من الشر يفسد ولا يصلح من إنسان أو جان والمراد بهم هنا رؤساؤهم في الشر والفساد.

قَالُوٓا إِنَّامَعَكُمْ إِنَّمَا غَنْ مُسْتَهْزِءُونَ (٣) : الاستهزاء: الاستخفاف والاستسخار بالمرء.

اللَّهُ يَسْتُهْ زِئُ بِهِمْ وَيَعَدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ : الطغيان مجاوزة الحد في الأمر والإسراف فيه.

يَعْمَهُونَ ۚ: العُّمُهُ للقلب كالعمى للبصر: عدم الرؤية وما ينتج عنه من الحيرة والضلال.

يُعْدِنُ اللَّذِينَ اَشْتَرَوُا الطَّمَلَلَةَ بِالْهُدَىٰ : استبدلوا بالهدىٰ الْضلالة أي تركوا الإيمان وأخذوا :

فَمَارَ عَتَ يَجِّكَرَتُهُم : التجارة دفع رأس مال لشراء ما يربح إذا باعه، والمنافقون هنا دفعوا رأس مالهم وهو الإيمان لشراء الكفر آملين أن يربحوا عزًّا وغنىٰ في الدنيا فخسروا ولم يربحوا إذ ذلوا وعذبوا، وافتقروا بكفرهم.

(٣) أي: يستهزئون ويسخرون من مُحمد وأصحابه.

<sup>(</sup>١) أصل الإفساد: جعل منفعة الشيء مضرة كإفساد الطعام ونحوه بما يُلقىٰ فيه.

<sup>(</sup>٢) قولهم: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُصِّلِحُوكَ ﴾ لا ذم فيه وإنما جاء الذم من كونهم مفسدين وادعوا أنهم مصلحون.

وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ : المهتدي: السالك سبيلًا قاصدة تصل به إلى ما يريده في أقرب وقت وبلا عناء، والضال خلاف المهتدي وهو السالك سبيلًا غير قاصدة فلا تصل به إلى مراده حتى يهلك قبل الوصول.

مَثَلُهُمْ : صفتهم وحالهم.

كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدُ نَارًا (١) : أوقد نارًا. ﴿ فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ وَذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَنتِ لَا يُنْصِرُونَ ﴾ .

صُمُّ اَبُكُمُّ عُمِّيٌ : لا يسمعون ولا ينطقون ولا يبصرون. ﴿فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞﴾ أي: لا يرجعون عن الكفر إلى الإيمان.

أَوْكُصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَاآةِ: الصيب المطر.

فِيوِظُلُبُتُ ؛ ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر.

وَرَعْدٌ : الصوت القاصف يسمع حال تراكم السحاب ونزول المطر.

وَبْرَقُ : ما يلمع من نور حال تراكم السحاب ونزول المطر. ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَكُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ ﴾ حتى

لا يسمعوا صوت الصواعق حذرًا أن تنخلع قلوبهم فيموتوا.

مِّنَ الصَّوَعِقِ: جمع صاعقة: نار هائلة تنزل أثناء قصف الرعد ولمعان البرق يصيب الله تعالى بها من يشاء.

حَذَرَ ٱلْمَوْتِ : توقيًا للموت.

وَٱللَّهُ يُحِيطُ : المحيط المكتنف للشيء من جميع جهاته. ﴿إِلْكَنْفِرِينَ ﴿ ﴾ .

يَكَادُٱلْبَرْقُ : يغرب.

يَخْطَفُ : يأخذه بسرعة.

أَبْصَارَهُمْ : جمع بصر وهو العين المبصرة. ﴿كُلَّمَا أَضَآهَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَاۤ أَظْلَمَ عَلَيْهِم قَامُوا ۚ وَلَوْشَآءَ اللّهُ لَذَهَبَ هِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَادِيرٌ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَادِيرٌ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَادِيرٌ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ كُلّ أَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

يَكَأَيُّهَا : يا: حرف نداء للبعيد وينادئ بها القريب تعظيمًا له، نحو يا ألله يا رب، وهو تعالىٰ أقرب من حبل الوريد.

أي: صلة للتوصل بها لنداء ما فيه (أل) نحو أيها الناس.

ها: حرف تنبيه أقحمت بين (أي) والمنادئ.

النَّاسُ : لفظ جمع لا مفرد له من لفظه، واحده إنسان.

أَعْبُدُوا : أطيعوا بالإيمان والامتثال للأمر والنهي مع غاية الحب والتعظيم.

<sup>(</sup>١) عدل عن لفظ: ذهب الله بنارهم. إلى قوله: نورهم إشارة إلى أن الإسلام نور يهدي لا نار تحرق.

رَبُّكُمُ : خالقكم ومالك أمركم وإلهكم الحق.

ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ: أوجدكم من العدم بتقدير عظيم. ﴿ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾.

لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ : تتخذون وقاية تحفظكم من عذاب الله وذلك بالإيمان والعمل الصالح بعد ترك الشرك والمعاصي. ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ﴾ .

فِرَشًا: وطاء للجلوس عليها والنوم فوقها.

وَالسَّمَاءَ بِنَآءً : مبنية كقبة فوقكم.

وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِدِء مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ : جمع ثمرة وهو ما تخرجه الأرض من حبوب وخضر وتخرجه الأشجار من فواكه.

رِزْقًا لَكُمْ : قوتًا لكم تقتاتون به فتحفظ حياتكم إلى أجلها.

فَكَ تَخَعَـ لُواْ لِلَّهِ أَنـدَادًا : جمع ند: النظير والمثيل تعبدونه دون الله أو مع الله تضادون به الرب تبارك وتعالىٰ: ﴿وَأَنتُمُ تَعَلَمُونَ ﴾ أنها لا تخلق ولا ترزق (١).

﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ ﴾: الريب: الشك مع اضطراب النفس وقلقها.

مِّمَا نَزُلْنَا عَلَى عَبْدِنَا: محمد ﷺ.

فَأَنُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثِّلِهِ ع: مثل القرآن ومثل محمد في أميته.

وَأَدَّعُوا شُهَدَاآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ: أنصاركم وآلهتكم التي تدعون أنها تشهد لكم عند الله وتشفع.

إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ النَّارُ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ : ما تتقد به وتشتعل وهو الكفار والأصنام المعبودة مع الله ﷺ.

أُعِدَّتُ: هيئت وأحضرت.

لِلْكَفِرِينَ : الجاحدين لحق الله تعالىٰ في العبادة له وحده المكذبين برسوله وشرعه.

وَبَشِرِ : التبشير: الإخبار السار وذلك يكون بالمحبوب للنفس. الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِلُواْ الصَّدِيحَتِ أَنَّ لَمُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا ثُرُ : تجري الأنهار من خلال أشجارها وقصورها، والأنهار هي أنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار العحمر وأنهار العسل. ﴿كُلَمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ يِّذِقًا فَالُواْ هَنَذَا ٱلَّذِي رُزِقُنَا مِن قَبْلُ ﴾.

وَأَتُواْ بِدِء مُتَشَابِهَا: أعطوا الثمار وقدم لهم يشبه بعضه بعضًا في اللون مختلف في الطعم. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجُ مُطَهَكَرَةُ : من دم الحيض والنفاس (٢) وسائر المعائب والنقائص.

وَهُمْ فِيهَاخَالِدُونَ : باقون فيها لا يخرجون منها أبدًا.

<sup>(</sup>١) صفوة التفاسير.

<sup>(</sup>٢) وكذا البول والغائط.

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِءَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا : لا يمنعه الحياء (١) من ضرب الأمثال وإن صغرت كالبعوض أو أصغر منها كجناحها كالذرة.

أَن يَضْرِبَ مَثَكُم : أن يجعل شيئًا مثلًا لآخر يكشف عن صفته وحاله في القبح أو الحسن.

مَّا بَعُوضَةُ فَمَا فَوْقَهَا (٢): (ما) نكرة بمعنى شيء أي شيء كان يجعله مثلًا، أو زائدة، وبعوضة المفعول الثاني. والبعوضة واحدة البعوض وهو صغار البق.

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ ﴾.

اَلْحَقُّ: الواجب الثبوت الذي يحيل العقل عدم وجوده. ﴿وَأَمَّا اَلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُوكَ مَاذَآ أَرَادَ اللهُ بِهَاذَا مَشَلًا يُضِلُّ بِهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الطاعة، والفاسقون: هم التاركون لأمر الله تعالى بالإيمان والعمل الصالح وبترك الشرك والمعاصى.

ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ : النقض الحل بعد الإبرام.

عَهْدَاللَّهِ : ما عهد به إلى الناس من الإيمان والطاعة له ولرسوله.

مِنْ بَعْدِ مِينَنَقِهِ، : من بعد إبرامه وتوثيقه بالحلف أو الإشهاد عليه.

وَيَقْطَعُونَ مَا ٓ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ : من إدامة الإيمان والتوحيد والطاعة وصلة الأرحام.

وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ : الإفساد في الأرض يكون بالكفر وارتكاب المعاصي.

أُوْلَكُمِكُ هُمُ الْخَلْمِرُوكَ : الكاملون في الخسران بحيث يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة.

كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ: الاستفهام هنا للتعجب مع التقريع والتوبيخ لعدم وجود مقتضىٰ نم.

وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَصْيَكُمْ : هذا برهان علىٰ بطلان كفرهم، إذ كيف يكفر العبد ربه وهو الذي خلقه بعد أن لم يك شيئًا.

ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ : إن إماتة الحي وإحياء الميت كلاهما دال على وجود الرب تعالىٰ ندرته.

ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ : يريد بعد الحياة الثانية وهو البعث الآخر.

هُوَ اَلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا : أي أوجد ما أوجده من خيرات الأرض كل ذلك لأجلكم كي تنتفعوا به في حياتكم.

ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّكَاءَ : علا وارتفع قهرًا لها فكونها سبع سموات.

الحياء: تغير وانكسار يعتري الإنسان عند الخوف مما يعاب أو يذم، والله يوصف بالحياء على الوجه اللائق به؟
 فصفة الحياء عنده تعالى لا تشبه صفات المحدثين كسائر صفاته سبحانه تعالى.

<sup>(</sup>٢) كالفراشة والجرادة.

فَسَوَّىٰهُنَّ سَبِّعَ سَمَوَاتٍ : أتم خلقهن سبع سموات تامات.

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : إخبار بإحاطة علمه تعالىٰ بكل شيء، وتدليل علىٰ قدرته وعلمه ووجوب

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَهِكَةِ : جمع ملاك ويخفف فيقال ملك وهم خلق من عالم الغيب أخبر النبي ﷺ أن الله تعالىٰ خلقهم من نور(١).

إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَ أَمُّ : الخليفة: من يخلف غيره والمرادبه هنا آدم ﷺ.

قَالُوٓا أَتَحْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا : الإفساد في الأرض يكون بالكفر وارتكاب المعاصي(٢).

وَيُسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ : يسيل الدماء بالقتل والجراح.

وَخَنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ : نقول سبحان الله وبحمده، والتسبيح: التنزيه عما لا يليق بالله تعالىٰ.

وَنُقَدِّسُ لَكَ : فننزهك عما لا يليق بك. والتقديس: التطهير والبعد عما لا ينبغي. واللام في للك ) زائدة لتقوية المعنىٰ إذ فعل قدس يتعدىٰ بنفسه فيقال: قدسه. ﴿قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا لَعَلَمُ مَا لَا اللهُ اللهُ

وَعَلَّمَ ءَادَمَ : نبي الله أبو البشر عِلَيَّ الله

ٱلْأَسْمَاءَ كُلُّهَا : أسماء الأجناس كلها كالماء والنبات والحيوان والإنسان.

ثُمُ عَرَضُهُمْ عَلَى ٱلْمَلَيْكِيدِ: عرض المسميات أمامهم، ولما كان بينهم العقلاء غلب جانبهم، وإلا لقال عرضها.

فَقَالَ أَنْبِئُونِي : أخبروني.

بِأَسْمَآءِ هَلَوُّلَآءِ : المُعروضين عليهم من سائر المخلوقات. ﴿إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ﴾. قَالُواْسُبْحَنَكَ : تنزيهًا لك وتقديسًا. ﴿لَاعِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَمْتَنَآ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ﴾.

اَلْمَكِيمُ: الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه ولا يفعل ولا يترك إلا لحكمة. ﴿ قَالَ يَتَادَمُ الْمِيْمَةِ مِا اللهُ الحكمة. ﴿ قَالَ لَكُمْ اللهُ اللهُو

إِنَّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ : ما غاب عن الأنظار في السموات والأرض.

وَأَعْلَمُ مَانُبْدُونَ : تظهرون من قولهم: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ الآية.

وَمَا كُنتُمْ تَكُنْهُونَ : تبطنون وتخفون يريد ما أضمره إبليس من مخالفة أمر الله تعالىٰ وعدم طاعته. ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَاتَبِكَةِ ﴾ .

ٱسْجُدُوا لِآدَمَ : السجود: هو وضع الجبهة علىٰ الأرض، وقد يكون بانحناء الرأس دون

<sup>(</sup>١) خلق الملائكة من النور صح عن النبي عليه في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٢) إذ هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك وليس هو من باب الاعتراض على الله أبدًا.

وضعه على الأرض لكن مع تذلل وخضوع (١).

فَسَجَدُوٓا ۚ إِلَّا ۚ إِبَلِيسَ : قيل كان اسمه الحارث ولما تكبر عن طاعة الله أبلسه الله أي: أيأسه من كل خير ومسخه شيطانًا.

أَبَىٰ : امتنع ورفض السجود لآدم.

وَٱسْتَكْبَرُ : تعاظم في نفسه فمنعه الاستكبار والحسد من الطاعة بالسجود لآدم.

وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِبُ: جمع كافر من كذب بالله تعالىٰ أو كذب بشيء من آياته أو بواحد من رسله أو أنكر طاعته. ﴿ وَقُلْنَا يَنَادَمُ اَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا ﴾.

رَغُدًا: العيش الهني الواسع يقال له الرغد. حَيْثُ شِنْتُمَا وَلَا نَقْرَبًا .

هَلاهِ ٱلشَّكِرَةَ : شجرة من أشجار الجنة وجائز أن تكون كرمًا أو تينًا أو غيرها وما دام الله تعالىٰ لم يعين نوعها فلا ينبغى السؤال عنها.

فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ : لأنفسهما بارتكاب ما نهى الله تعالى عنه.

فَأَرَلَهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا (٢): أوقعهما في الزلل، وهو مخالفتهما لنهي الله تعالىٰ لهما عن الأكل من الشجرة. ﴿فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيةٍ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْبَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلأَرْضِ ﴾.

مُسْلَقُرُ: المستقر: مكان الاستقرار والإقامة.

وَمَتْغُ إِلَّاحِينِ: الحين الوقت مطلقًا قد يقصر أو يطول والمراد به نهاية الحياة.

فَنَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن زَبِّهِ : أخذ آدم ما ألقىٰ الله تعالىٰ إليه من كلمات التوبة.

كَلِمُنتِ: هي قوله تعالىٰ: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّرَ تَغْفِرُ لَنَا وَرَبِّحَمْنَا لَنَكُوْنَنَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ﴾ [الأعراف: ٢٣].

فَنَابَعَلَيْهِ: وفقه للتوبة فتاب وقبل توبته، لأنه تعالىٰ تواب رحيم. ﴿إِنَّهُ هُوَالنَّوَابُ الرَّحِيمُ ۞﴾. قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا: انزلوا من الجنة إلىٰ الأرض لتعيشوا فيها متعادين (٣).

<sup>(</sup>۱) وهو هنا سجود تحية وإكرام وقد ذكر القرطبي في تفسيره: أن السجود الذي أُمرت به الملائكة هو أن يسجدوا لله تعالىٰ مُستقبلين وجه آدم وعليه فهو كصلاتنا خلف المقام، الصلاة لله والاستقبال للمقام. وقد أجمع أهل الإسلام قاطبة أن السجود لا يكون إلا لله تعالىٰ.

<sup>(°)</sup> قال ابن كثير رَخِيَلَلهُ: وقوله تعالىٰ: ﴿ فَأَذَلَهُمَا اَلشَيْطَانُ عَنْهَا ﴾ يصح أن يكون الضمير في قوله ﴿ عَنْهَا ﴾ عائدًا إلىٰ الجنة، فيكون معنى الكلام فأزلهما أي فنحاهما، ويصح أن يكون عائدًا على أقرب المذكورين وهو الشجرة فيكون معنى الكلام ﴿ فَأَزَلَهُمَا ﴾؛ أي: من قبل الزلل، فعلى هذا يكون تقدير الكلام ﴿ فَأَزَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا ﴾ أي بسببها، كما قال تعالىٰ: ﴿ فَأَنْزَجُهُمَا اللهِ عَلَىٰ هِ فَاكُنْ فِيهِ عَلَىٰ عَنْهُ مَنْ أَيْكَ ﴿ ﴾ أي يصرف بسبه من هو مأفوك، ولهذا قال تعالىٰ: ﴿ فَأَنْزَجَهُمَا مِمَا كَانَا فِيهِ ﴾ أي من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء الراحة، اه (قل).

<sup>(</sup>٣) أي: إبليسُ وذريته، وآدم وذريته، وكان هذا قبل أن يوجد لكن منهما ذرية ثم أوجدت كما أخبر تعالىٰ وكانت

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدَى : إن يجئكم من ربكم هدى: شرع ضمنه كتاب وبينه رسول.

فَمَن تَبِعَ هُدَايَ : أخذ بشرعي فلم يخالفه ولم يحد عنه.

فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ : جواب شرط فمن تبع هداي، ومعناه اتباع الهدى يفضي بالعبد إلى أن لا يخاف ولا يحزن لا في الدنيا ولا في الآخرة.

وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَآ : كفروا: جحدوا شرع الله، وكذبوا رسوله.

أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ : أهلها الذين لا يفارقونها بحيث لا يخرجون منها.

يَنَبَىٰ إِسۡرَ عِيلَ : إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ﷺ. وبنوه هم اليهود لأنهم يعودون في أصولهم إلى أو لاد يعقوب الاثني عشر (١) .

ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِىَ ٱلَّذِي َ ٱنَّعْمَتُ عَلَيْكُرْ: النعمة هنا اسم جنس بمعنىٰ النعم، ونعم الله تعالىٰ علىٰ بني إسرائيل كثيرة ستمر أفرادها في الآيات القرآنية الآتية (٢).

وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي : الوفاء بالعهد إتمامه وعهد الله عليهم أن يبينوا أمر محمد ﷺ ويؤمنوا به.

أُونِ بِمَهْدِكُمُ : أتم لكم عهدكم بإدخالكم الجنة بعد إكرامكم في الدنيا وعزكم فيها.

وَإِيَّنَى فَٱرْهَبُونِ : اخشوني ولا تخشوا غيري.

وَءَامِنُواْ بِمَا أَنسَزَلْتُ: القرآن الكريم.مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَلَ كَافِرِ بِهِ ِ<sup>(٣)</sup>.

وَلَا نَشْتَرُواْ بِنَابَتِي : لا تعتاضوا عن بيان الحق في أمر محمد ﷺ.

ثَمَنًا قَلِيلًا: متاع الحياة الدنيا.

وَإِيَّنِيَ فَأَتَّقُونِ : واتقون وحدي في كتمانكم الحق وجحدكم نبوة نبيي محمد أن أنزل بكم نقمتي.

وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ : أي لا تخلطوا الحق بالباطل حتى يعلم فيعمل به، وذلك قولهم: محمد نبي ولكن مبعوث إلى العرب لا إلى بني إسرائيل. ﴿وَتَكْنُمُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَأَقِيمُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَأَقِيمُوا الْحَلَقَ وَءَاثُواْ الْكَوْةَ وَٱلْكُوهَ وَالْكُولُهُمَ ﴾ .

العداوة على أشدها.

<sup>(</sup>١) هم يوسف عليه السلام وإخوته يهوذا، وبنيامين وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) منها إنجاؤهم من فرعون، وتحررهم من سلطانه، ومنها إهلاك عدوهم، وإنزال المن والسلوى عليهم.

<sup>(</sup>٣) لا تكونوا أول من يكفر به منكم يا بني إسرائيل، إذ العرب سبق أن كفروا بالقرآن قبلهم، فأول كافر به؛ أي: منهم، وهو اليهود.

<sup>(</sup>١) وجائز أن يُراد به الصلاة مع المصلين وهم الرسول وأصحابه؛ إذ الخطاب ليهود المدينة بصورة خاصة، ولا

أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْهِرِ : البر لفظ جامع لكل خير. والمراد هنا الإيمان بمحمد والدخول في الإسلام.

وَيَنْسُونَ أَنْفُسَكُمْ : النسيان: مقابل الذكر، وهو هنا الترك.

وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئَنَبُ ۚ : قراءته، والكتاب هنا التوراة التي بأيدي اليهود.

أَفَلَا تُعْقِلُونَ : العقل: قوة باطنية يميز بها المرء بين النافع والضار، والصالح والفاسد.

وَٱسْتَعِينُوا : الاستعانة: طلب العون للقدرة علىٰ القول والعمل. ﴿ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ﴾.

مِالصَّبْرِ: حبس النفس علىٰ ما تكره ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى ﴾ .

لَخْنَشِعِينَ : الخشوع: حضور القلب وسكون الجوارح، والمراد هنا الخضوع لله والطاعة لأمره (١) . مه .

اَلَّذِينَ يَظُنُّونَ : يوقنون (يطلق الظن ويراد به اليقين، لا الظن المقابل للشك أفاده ابن جرير في تفسيره).

أَنَّهُم مُّلَكَّوُأُ رَبِّهِمْ : بالموت.

وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ زَجِعُونَ : أي يوم القيامة. ﴿ يَنَبَنِي إِسْرَ عِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمِيَّ ٱلَّتِي ٱنَعْمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ .

وَأَنِي ۚ فَضَلْتُكُمُ عَلَى الْعَالَمِينَ (٢): آتاهم من النعم الدينية والدنبوية ما لم يؤت غيرهم من الناس وذلك في عهد موسى ﷺ وفي أزمنة صلاحهم واستقامتهم.

وَأَتَّقُواْ يَوْمًا : المراد باليوم يوم القيامة بدليل ما وصف به، واتقاؤه هو اتقاء ما يقع فيه من الأهوال والعذاب، وذلك بالإيمان والعمل الصالح (٣) .

لَّا تَجَزِى نَفْشُ : لا تغني نفس عن نفس أخرى أي غني. ما دامت كافرة. ﴿عَن نَفْسِ شَيْءًا ﴾ .

وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَة : هذه النفس الكافرة إذ هي التي لا ينفعها شفاعة الشافعين (٤).

وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَذْلٌ : علىٰ فرض أنها تقدمت بعدل وهو الفداء فإنه لا يؤخذ منها.

مُنافاة بين ما شرحت به الآية، وبين ما ذكر هنا تعليقًا، إذ الإسلام لله يستلزم الصلاة. وفي اللغة دليل تأكيد صلاة الجماعة.

<sup>(</sup>١) الجمهور علىٰ تفسير الضمير في ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً ﴾ بالصلاة وخالفتُهم في ذلك لوجود من قال: إنها ما أمروا به ونهوا عنه وهو أعم من الصلاة. اهـ. والحق ما ذهب إليه الجمهور(قل) .

<sup>(</sup>٢) المراد بالعالمين: عالمو زمانهم.

<sup>(</sup>٣) وترك الشرك، والمعاصي.

<sup>(</sup>٤) الشفاعة: ضم جاه إلىٰ جاه ليحصل النفع للمشفوع.

ولا تقبل شفاعة أحد يوم القيامة إلا بشرطين اثنين: ا**لأول: أن** يخون الشافع قد أذن الله تعالى له في الشفاعة، والثاني: أن يكون المشفوع له ممن رضى الله قوله وعمله وهو حؤمن الموحد.

وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ : بدفع العذاب عنهم.

وَإِذْ نَجَنَنَكُم أَ: إِذْ ظَرِفية ويقدر لها العامل وهو اذكروا إذ نجيناكم، اذكروا إذ فرقنا بكم البحر...إلخ الخلاص من الهلكة، كالخلاص من الغرق. والخلاص من العذاب.

مِّنْ ءَالِّ فِزْعَوْنَ : أَتْبَاعَ فَرْعُونْ . وَفَرْعُونْ مَلْكُ مُصْرَ عَلَىٰ عَهْدُ مُوسَىٰ ﷺ.

يَسُومُونَكُمُ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ: يبغونكم سوء العذاب وهو أشده وأفظَعه ويذيقونكم إياه. ﴿يُذَبِّحُونَ بَنَآءَكُمْ ﴾ .

وَيُسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ : يتركون ذبح البنات ليكبرن للخدمة، ويذبحون الأولاد خوفًا منهم إذا روا.

وَفِي ذَالِكُم بَـكَآءٌ مِن زَبِكُمْ عَظِيمٌ : ابتلاء وامتحان شديد لا يطاق.

وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ: صيرناه فرقتين، وما بينهما يبس لا ماء فيه لتسلكوه فتنجوا والبحر هو بحر القلزم (الأحمر). ﴿ فَأَبْحَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنشُمْ نَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لِيَكُمُ وَأَغْرَقُنَا مَا فَهُ عَوْنَ وَأَنشُمْ نَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لِيَكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا أَنْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

ثُمَّ اَتَّخَذْتُمُ ٱلْمِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ : عجل من ذهب صاغه لهم السامري ودعاهم إلى عبادته فعبده أكثرهم، وذلك في غيبة موسى عنهم. ﴿ ثُمَّ عَفُونَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾.

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ: الشكر: إظهار النعمة بالاعتراف بها وحمد الله تعالى عليها وصرفها في. مرضاته. ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ﴾.

ٱلْكِنَابَ وَٱلْفُرَقَانَ: الكتاب: التوراة، والفرقان: المعجزات التي فرق الله تعالى بها بين الحق والباطل (٢).

لَعَلَّكُمْ خُمْتَدُونَ: إلى معرفة الحق في كل شنونكم من أمور الدين والدنيا. ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَوْمِهِ ع يَنَقَوْمِ إِنَّكُمْ ﴾.

ظَلَمْتُمُ أَنفُسَكُم: ظلم النفس: تدسيتها بسيئة الجريمة.

بِأَيِّخَاذِكُمُ ٱلْمِجْلَ: بجعلكم العجل الذي صاغه السامري من حلي نسائكم إلهًا عبدتموه.

فَتُوبُواْ إِلَىٰ بَارِيكُمْ: البارئ: الخالق ﷺ.

فَأَقَنُكُوٓا أَنفُسَكُمْ: أمرهم أن يقتل من لم يعبد العجل من عبده منهم وجعل ذلك توبتهم ففعلوا ذلك؛ فتاب عليهم بقبول توبتهم. ﴿ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ لِللَّهُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ ﴾.

<sup>(</sup>١) ممن هم على دين الباطل، من الأقباط المصريين وسواء كانوا أقارب له أم أباعد.

<sup>(</sup>٢) الفرقان؛ لفظ عام يُطلق على كل ما يفرق به بين الحق والباطل كالمعجزات والآيات والعلوم الصحيحة.

حَتَّى نَرَى ٱللَّهَ جَهْ رَةً: نواه عيانًا.

فَأَخَذَ تَكُمُ ٱلصَّعِقَةُ: نار محرقة كالتي تكون مع السحب والأمطار والرعود. ﴿وَأَنتُمْ نَنظُ ونَ ﴿ ﴾. ثُمَّ بَعَثْنَكُم : أحييناكم. ﴿مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ وَنَ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ مَا لَكُمُ وَنَ اللَّهُ ﴾.

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ: سحاب رقيق أبيض.

وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلُوكَ : المن: مادة لزجة حلوة كالعسل، والسلوى: طائر يقال له السماني. كُلُواْ مِن طَيِّبَنْتِ مَارَزَفْنَكُمُ : الطيبات: الحلال. ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ قَ الْحَدُلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمَا ظَلُوا اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

رَغَدًا: عيشًا واسعًا هنيئًا. وَآذَخُلُواْ ٱلْبَابِ.

سُخَكُا : ركعًا متطامنين لله خاضعين شكرًا لله على نجاتهم من التيه.

وَقُولُواْ حِطَّةٌ: حطة كفعلة مثل ردة، وحدة من رددت وحددت، أمرهم أن يقولوا حطة بمعنى احطط عنا خطايانا، ورفع (حِطةٌ) على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: دخولنا الباب سجدًا حطةٌ لذنوبنا.

نَّغْفِرْلَكُمْ: نِمْحُ ونستر.

خَطَنيَ كُمْ : الخطايا جمع خطيئة: الذنب يقترفه العبد. ﴿ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾.

فَبَــَدَّلَ ٱلَّذِيرَ عَلَــَمُواْ قَوَّلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ : غيروا القول الذي قيل لهم قولوه وهو حطة فقالوا: حبة في شعبه ة.

فَأَنْ لَنَا عَلَى الَّذِينَ طَكَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَآء : وباء الطاعون. ﴿ بِمَا كَانُوا ﴾ .

يَفْسُمُّونَ : يخرجون عن طاعة الله ورسله إليهم.

﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ : طلب لهم من الله تعالىٰ السقيا أي الماء للشرب وغيره. ﴿ فَقُلْنَا ٱضْرِب ﴾ .

يِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ : عصا موسىٰ التي كانت معه منذ خرج من بلاد مدين. والحجر هو حجر مربع الشكل من نوع الكذان، رخو كالمدر. وهل هو الذي فر بثوب موسىٰ في حادثة معروفة (١) كذا قيل أو هو حجر من سائر الأحجار (٢) ؟ الله أعلم.

فَأَنفَجَ رَتْ مِنْهُ أَثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا ۚ: الانفجار: الانشقاق. فانفجرت: انشقت من العصا العيون. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ .

مَشْرَيَهُمَّ : موضع شربهم. ﴿ كُلُواْوَاشْرَبُوا ﴾ .

مِن رَزْقِ ٱللَّهِ : ما رزق الله به العباد من سائر الأغذية.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَادَوْا مُوسَىٰ ﴾، من سورة الأحزاب الآية ٦٩ (قل).

<sup>(</sup>٢) كون (أل) في ﴿الْحَجَرَ ﴾ لبيان الجنس وأن أي حجر يضربه موسى يتفجر منه الماء أظهر في المعجزة وأدل على قدرة الله تعالى إ

وَلَا تَعْثَوْاً وِ الْمُؤْرِضِ مُفْسِدِينَ : العثىٰ والعِثِي: أكبر الفساد وفعله عثي كرضي يعثىٰ كيرضىٰ وعثا يعثو كعدا يعدو.

الإفساد: العمل بغير طاعة الله ورسوله في كل مجالات الحياة. ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنَ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَاحِدِ فَأَدْعُ لَنَارَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِثَا تُنْبُتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ ﴾.

بَقْلِهَ البقل: وجمعه البقول سائر أنواع الخضر كالجزر والخردل والبطاطس ونحوها.

وَقِشَّآبِهَا: القثاء: الخيار والقَتَّة ونحوهما.

وَفُومِهَا: الفوم: الحنطة وقيل الثوم لذكر البصل بعده. ﴿ وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ﴾.

قَالَ أَتَسَتَبْدِلُوكَ : الاستبدال: ترك شيء وأخذ آخر بدلًا عنه.

ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَى: أقل صلاحًا وخيرية ومنافع كاستبدال المن والسلوى بالفوم والبقل. ﴿ بِاَلَّذِى هُوَخَيْرٌ ﴾.

آهْ بِطُواْ مِصْدًا: مدينة من المدن قيل لهم هذا وهم في التيه كالتعجيز لهم والتحدي؛ لأنهم نكلوا عن قتال الجبارين فأصيبوا بِالتيه وحرموا خيرات مدينة القدس وفلسطين. ﴿ فَإِنَّ لَكُمُ مَّاسَأَ لَتُمْ ﴾.

وَضُرِيَتْ عَلَيْهِـمُٱلذِّلَةُ (١): أحاطت بهم ولازمتهم الذلة وهي الصغار والاحتقار.

وَٱلْمَسْكَنَةُ: والمسكنة هي الفقر والمهانة.

وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ : رجعوا من طول عملهم وكثرة كسبهم بغضب الله وسخطه عليهم وبئس ما رجعوا به.

ذَلِكَ بِأَنَهُمْ: ذلك إشارة إلى ما أصابهم (٢). من الذلة والمسكنة والغضب وبأنهم أي بسبب كفرهم وقتلهم الأنبياء وعصيانهم، فالباء سببية. ﴿كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِنَايَتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْخَيْرُونَ وَعَلَيْكُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَيْرَةُ وَلَكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ اللّهِ ﴾.

الاعتداء: مجاوزة الحق إلى الباطل، والمعروف إلى المنكر والعدل إلى الظلم.

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ : هم المسلمون آمنوا بالله ووحدوه وآمنوا برسوله واتبعوه.

وَٱلَّذِينَ هَادُوا : هم اليهود سموا يهودًا لقولهم: إنا هدنا إليك أي تبنا ورجعنا.

وَٱلنَّصَدَرَىٰ : الصليبيون سموا نصارىٰ إما لأنهم يتناصرون أو لنزول مريم بولدها عيسىٰ قرية الناصرة، والواحد نصران أو نصراني وهو الشائع علىٰ الألسنة.

وَٱلصَّنْجِينَ: أمة كانت بالموصل يقولون لا إله إلا الله (٣). ويقرءون الزبور. ليسوا يهودًا ولا

<sup>(</sup>١) إحاطة الذل والمسكنة بهم ذكر في آية آل عمران مُقيدًا بما لم يكن لهم حبل من الله وهو الدخول في الإسلام، وحبل من الناس وهو حماية دولة قوية لهم.

<sup>(</sup>٢) هذا عام في اليهود المعاصرين للدعوة الإسلامية، ومن قبلهم، ومن يأتي بعدهم، لأن التعليل كان بكفرهم بآيات الله، وقتلهم الأنبياء، والكل موافق راضٍ بهذه الجرائم، وعصيانهم واعتداؤهم مُلازم لهم ما فارقهم إلى اليوم.

 <sup>(</sup>٣) ﴿وَٱلصَّنبِعِينَ ﴾: قرئ بالتخفيف (الصابين) وهي قراءة ورش عن نافع.

نصارى واحدهم صابئ، ولذا كانت قريش تقول لمن قال لا إله إلا الله صابئ أي: ماثل عن دين آبائه إلى دين جديد وحد فيه الله تعالى (١) ﴿ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ ٱجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاهُمْ يَحَزَنُونَ ﴿ ﴾.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ: الميثاق: العهد المؤكد باليمين. ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ﴾.

ٱلقُلودَ: أي جبل أو هو الجبل الذي ناجئ الله تعالىٰ عليه موسىٰ ﷺ. ﴿ خُذُوا مَا ٓءَاتَيْنَكُم ﴾. بِقُوَّةِ: بجد وحزم وعزم. ﴿ وَأَذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ ۞ ﴾.

ثُمَّ تَوَلَيْتُم: رجعتم عما التزمتم القيام به من العمل بما في التوراة. ﴿مِّنُ بَعْدِ ذَالِكٍ فَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لَكُنتُم مِّنَ ٱلْمُنسِرِينَ ﴿ (١).

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ: تجاوزوا الحد فيه حيث حرم عليهم الصيد فيه فصادوا. ﴿فَقُلْنَا لَهُمْ ﴾.

كُونُواْ قِرَدَةً: القردة جمع قرد حيوان معروف مسخ الله تعالى المعتدين في السبت على نحوه.

خَلْسِتِينَ: مبعدين عن الخير ذليلين مهانين.

فِعَلْنَهَا نَكُلُا: عقوبة شديدة تمنع من رآها أو علمها من فعل ما كانت سببًا فيه.

لِمَابَيْنَ يَكَيْمًا وَمَاخُلْفَهَا: لما بين يدي العقوبة من الناس، ولمن يأتي بعدهم.

وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ: يتعظون بها فلا يقدمون علىٰ معاصي الله ﷺ ﴿ وَاِذْ قَــَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۗ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ ﴾.

أَن تَذْ بَحُوا بَقَرَةً : قطع الودجين والمارن.

البقرة : واحدة البقر والذكر ثور والأنثى بقرة.

قَالُوٓا أَلَنَّخِذُنَاهُرُوّا : الهزو: السخرية واللعب. ﴿قَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ ﴾.

مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ : الجاهل الذي يقول أو يفعل ما لا ينبغي قوله أو فعله (٣). ﴿ قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُم

لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ عَوَانًا بَيْنَ ذَلِكَ \*: الفارض: المسنة، والبكر الصغيرة التي لم تلد بعد.

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير ﷺ وأما الصابئون فقد اختلف فيهم... إلى أن قال: وأظهر الأقوال والله أعلم. قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه: أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه، ولهذا كان المشركون ينبذون من أسلم بالصابى، أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك، وقال بعض العلماء: الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي والله أعلم (قال)

<sup>(</sup>٢) من فضل الله تعالى عليهم أنه لم يعاجلهم بالعقوبة جزاء توليهم عن الطاعة، وإعراضهم عنها بعد أخذ الميثاق عليهم، ومن رحمته أنه أرسل فيهم الرسل فلم تنقطع سلسلتهم إلى عيسى ابن مريم عليه السلام.

<sup>(</sup>٣)الجاهل الذي جهل الأمر فقال أو عمل فيه بدون علم فأفسد وأساء.

والعوان: النصف وسط بين المسنة والصغيرة. ﴿فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ﴿ قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَلَّهُ اللَّهِ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَكُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُو

صَفَىرَآءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا: يقال أصفر فاقع شديد الصفرة كأحمر قانٍ وأبيض ناصع. ﴿تَسُرُّ النَّنظِرِينَ إِنَّ اللَّهَ لَمُ اللَّهَ لَمُهْ مَدُونَ ﴾.

قَالَ إِنَّهُ رَبِقُولُ إِنَّهَا بَقَرَهُ لَا ذَلُولُ: الذلول: الريضة التي زالت صعوبتها فأصبحت سهلة منقادة.

تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْمَرَتَ: تقلبها بالمحراب فيثور غبارها. بمعنى أنها لم تستعمل في الحرث ولا في سقاية الزرع أي لم يُسن عليها، وذلك لصغرها.

مُسَلِّمَةٌ : سليمة من العيوب كالعور والعرج.

لَا شِيَةَ فِيهَا : الشية العلامة. أي لا يوجد فيها لون غير لونها من سواد أو بياض. ﴿فَالُواْ آلَـٰنَ جِئْتَ بِٱلْحَقَّ فَذَبّحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُوكَ ۞﴾.

وَإِذْ قَنَالْتُمْ نَفْسًا: نفس الرجل الذي قتله وارثه استعجالًا للإرث.

فَأَذَارَهُ ثُمْ فِيمَأَ: تدافعتم أمر قتلها كُل قبيل يقول: قتلها القبيل الآخر. ﴿وَاللَّهُ مُغْرِجُ مَاكُنتُمْ ﴾. تَكُنُهُونَ: من أمر القاتل سترًا عليه دفعًا للعقوبة والفضيحة. ﴿فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ ﴾.

بِبَغْضِهَا: ببعض أجزاء البقرة كلسانها أو رجلها مثلًا. ﴿كَذَالِكَ يُحِي اللّهُ ٱلْمَوْقَى وَيُرِيكُمْ ءَايَدِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَغْدِ ذَالِكَ فَهِى كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةٌ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَرُهُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةٌ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْرِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَلْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾.

ا أَفَنَظْمَعُونَ: الهمزة للإنكار الاستبعادي، والطمع تعلق النفس بالشيء رغبة فيه.

أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ: يتابعوكم على دينكم الإسلام. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَه

كَلَىٰمُ اللَّهِ: في كتبه كالتوراة والإنجيل والقرآن (١).

ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ: التحريف الميل بالكلام على وجه لا يدل على معناه كما قالوا في نعت الرسول على التوراة: أكحل العينين ربعة جعد الشعر حسن الوجه قالوا: طويل أزرق العينين سبط الشعر. ﴿مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا إذا لقى منافقو اليهود المؤمنين.

قَالْوَا ءَامَنَّهُ بنبيكم ودينكم. ﴿ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوٓا ﴾

أَتُحَدِّثُونَهُم: الهمزة للاستفهام الإنكاري، وتحديثهم إخبار المؤمنين بنعوت النبي في التوراة. ومَا فَتَحَ الله عَلَيْكُمَ: إذا خلا منافقو اليهود برؤسائهم أنكروا عليهم إخبارهم المؤمنين بنعوت

<sup>(</sup>١)ويدخل في الجملة: الذين سمعوا كلام الله مع موسىٰ عليه السلام في جبل الطور وهم السبعون الذين اختارهم موسىٰ وخرج بهم إلىٰ الطور طلبًا لتوبتهم.

النبي ﷺ في التوراة، وهو مما فتح الله به عليهم ولم يعلمه غيرهم.

لِيُحَاجُوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمْ : يَقُولُون لَهُم لا تخبروا المؤمنين بِما خصكم الله به من العلم حتىٰ لا يحتجوا عليكم به فيغلبوكم وتقوم الحجة عليكم فيعذبكم الله. ﴿أَفَلَا نَعْقِلُونَ ۞ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ كَوَا يُعْلِنُونَ ۞﴾.

وَمِنْهُمْ أُمِيَّوُنَ : الأمي: المنسوب إلى أمه كأنه ما زال في حجر أمه لم يفارقه فلذا هو لم يتعلم الكتابة والقراءة. ﴿لاَيْعَلْمُونَ ٱلْكِئْبَ إِلَا ﴾.

أَمَانِيَّ : الأماني جمع أمنية وهي إما ما يتمناه المرء في نفسه من شِيء يريد الحصول عليه، وإما القراءة من تمنى الكتاب إذا قرأه. ﴿وَإِنْ هُمَإِلَّا يُظُنُّونَ ﴿ ﴾ .

فَوَيْلٌ : الويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة أو عذاب.

لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَنَبَ بِأَيْدِبَهِمْ: ما يكتبه علماء اليهود من أباطيل وينسبُونه إلى الله تعالى ليتوصلوا به إلى أغراض دنية من متاع الدنيا القليل. ﴿ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـٰذَا ﴾ .

مِنْ عِندِ ٱللهِ : ينسبُون ما كتبوه بأيديهم إلىٰ التوراة بوصفها كتاب الله ووحيه إلىٰ موسىٰ ﷺ. ﴿لِيَشْتَرُواْ بِهِۦثَمَنَا قَلِيـكُمُ ۖ فَوَيْـلُ لَهُم مِّمَّاكَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ .

وَوَيْلُ لَهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ : الكسب يكون في الخير، وهو هنا في الشر فيكون من باب التهكم بهم. وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا اَلنَّكَارُ إِلَّا أَسَيَّامًا مَّعْــدُودَةً : أربعين يومًا وهذا من كذبهم وتضليلهم للعوام منهم ليصرفوهم عن الإسلام.

فُلَ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ : الهمزة للاستفهام الإنكاري، والعهد: الوعد المؤكد. ﴿ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ .

كِلَى مَن كَسَبَ سَكِيْتُ أَ: هذه سيئة الكفر، والكذب على الله تعالى.

وَأَحَطَتْ بِهِ - خَطِيتَ نُهُم: الإحاطة بالشيء، الالتفاف به والدوران عليه.

الخطيئة: واحدة الخطايا وهي الذنوب عامة. ﴿فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَنُ ٱلنَّـَارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَلِلدُونَ ﴿ وَالَّذِيكَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَكُ الْجَنَّةَ هُمْ فِيهَا ﴾.

خَلْلِدُونَ : الخلود البقاء الدائم الذي لا تحول معه ولا ارتحال. ﴿ وَإِذْ آخَذْنَا ﴾.

مِيثَنَقَ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ : الميثاق: العهد المؤكد باليمين. ﴿لَا تَعْبُدُونَ إِلَا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى (١) الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا ﴾.

لِلنَّاسِ حُسَّنًا: حسن القول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمخاطبة باللين والكلم الطيب الخالي من البذاءة والفحش. ﴿وَأَقِيـمُواْ ٱلصَّكَلَوْةَ وَءَا تُواْ ٱلزَّكَوْةَ ﴾.

<sup>(</sup>١) ذي: بمعنى صاحب.

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ : رجعتم عما التزمتم به مصممين على أن لا تتوبوا. ﴿ إِلَّا قَلِيــكَا مِنكُمْ وَأَنتُم تُغْرِضُوكَ ﴾ .

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ (١) لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ : سفك الدماء: إراقتها وصبها بالقتل والجراحات. ﴿ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِّن دِيَكِرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْثُمْ وَأَنشُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ ثُمَّ أَنشُمْ (١) هَنْوُلَآءِ تَقْلُلُوكَ أَنفُسكُمْ وَلَا تَخْرِجُونَ أَنفُسكُمْ مِّن دِيكرِهِمْ (٣) ﴾.

تَظَلَهَرُونَ عَلَيْهِم : قرئ تظّاهرون، وتظاهرون بتاء واحدة ومعناه تتعاونون.

بِٱلْإِثْمِ وَٱلْمُدُوَّٰنِ : الإثم: الضار الموجب للعقوبة، والعدوان الظلم.

وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَكَرَىٰ : جمع أسير. من أخذ في الحرب.

تُفْنَدُوهُمْ : إن أتاهم يهودي أسيرًا فدوه بالغالي والرخيص. ﴿ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئَنِ وَتَكَفُرُونَ بِبَغْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنصُمْ إِلَا خِزْيُ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ ٱلْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِعَنْ إِعَمَا تَعْمَلُونَ فِي أَوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ آشْتَرُو ٱللْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا فِالْآخِرَةَ فَلاَ يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ فِي ﴾.

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى : موسى بن عمران نبي مرسل إلى بني إسرائيل.

ٱلْكِئْبَ : التوراة.

وَقَفَّيْ اَمِنْ اَبْعَادِهِ : أرسلناهم يقفو بعضهم بعضًا أي واحد بعد واحد.

بِٱلرُّسُلِ ۚ: جمع رسول: ذكر من بني آدم أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. ﴿وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ﴾ عيسىٰ: معرب يسوع أو يشوع لأن عيسىٰ أخف منهما.

ٱلْمِيِّنَاتِ: المعجزات وآيات الله في الإنجيل.

وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ : جُبريل ﷺ ﴿ أَفَكُلُمُا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا بَهْوَىؒ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكَبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَبْتُمْ وَفُولِيقًا لَا بَهْوَىؒ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكَبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَبْتُمْ وَفَرِيقًا لَقَنْلُوكَ ﴾ .

وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُثُا ۚ : عليها غلاف يمنعها من الفهم لما تدعونا إليه، أو هي أوعية للعلم فلا نحتاج معها إلىٰ أن نتعلم عنك. ﴿بَللَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًامَّا يُؤْمِنُونَ ۞وَلَمَّا جَآءَهُمْ ﴾.

كِنَابٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ: القرآن الكريم. ﴿ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ ﴾.

يَسْتَفْتِحُوكَ : يطلبون الفتح أي النصر. ﴿عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِدِّه

<sup>(</sup>١) هذا الميثاق تضمنه الوصايا العشر المنزلة على موسى عليه السلام أو على الأقل بعضه والبعض الآخر تضمنه ما أخذ عليهم عند رفع الطور عليهم لما رفضوا الالتزام بما في التوراة.

<sup>(</sup>١) أي: ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون. وفيه معنى التعجب من حالهم والإنكار عليهم.

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿ تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ﴾ وقوله: ﴿ تَقْـنُلُونَ أَنفُسكُمْ ﴾ ليس معناه أن أحدهم يقتل نفسه ويسفك أي يسيل دمه، وإنما لا يسفك بعضكم دم بعض، ولا يقتل بعضكم بعضًا لأنكم أمة واحدة.

فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ١٤٠٠ .

يِثْسَكُمَا: بئس كلمة ذم، ضدها نعم فإنها للمدح، ﴿اَشْتَرَوْاْ بِهِ ۚ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ اللهُ ﴾.

بَغْيًا : حسدًا وظلمًا. ﴿ أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ .

فَبَآءُو بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ : رجعوا. والغضب ضد الرضا، ومن غضب الله عليه أبعده ومن رضي عنه قربه وأدناه. ﴿ وَلِلْكَنفِرِينَ ﴾ .

عَذَابٌ مُّهِينٌ : عذاب فيه إهانة وصغار وذل للمعذب به. ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ ﴾ .

بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ: من القرآن. ﴿قَالُواْ نُوْمِنُ ﴾.

بِمَآأُنزِلَ عَلَيْسَنَا : التوراة. ﴿وَيَكْفُرُونَ بِمَاوَرَآءَهُۥ ﴾ (٬٬

وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًالِّمَا مَعَهُمٌ ۚ : القرآن الكريم مقرر لأصول الأديان الإلهية كالتوحيد والنبوات والبعث والجزاء في الدار الآخرة. ﴿قُلْ فَلِمَ تَقَـٰئُلُونَ أَنْبِيكَآءَ اللّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْــتُـمُمُؤْمِنِينَ ۞﴾.

وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ: المعجزات.

ثُمَّ اَتَّخَذْتُمُ الْمِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ: يريد إلهًا عبدتموه في غيبة موسى ﷺ. ﴿ وَأَنتُمْ ظَالِمُوكَ ۞ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَافَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْمَا مَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا ۗ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ﴾ (٣).

وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ : أي حب العجل الذي عبدوه بدعوة السامري لهم بذلك. ﴿قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ﴾ .

ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ : المراد منها نعيمها وما أعدالله تعالىٰ فيها لأوليائه.

عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَكَةً مِن دُونِ ٱلنَّـاسِ : خاصة لا يدخلها أحد سواكم.

فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ : تمنوه في نفوسكم واطلبوه بالسنتكم فإن من كانت له الدار الآخرة لا خير له في بقائه في الدنيا.

إِن كُنتُمُّ صَلَاقِيكَ : أي في دعوى أن نعيم الأخرة خاص بكم لا يشارككم فيه غيركم. ﴿وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾ .

<sup>(</sup>١) لم يقل الله تعالىٰ: فلعنة الله عليهم، وإنما قال: ﴿فَلَمْـنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ۞﴾ إشارةً إلىٰ سبب اللعنة وهو الكفر لا الجنس أو العِرق وليعم كل كافر أيضًا.

<sup>(</sup>٢) أي: بما سواه وهو القرآن الكريم دل عليه السياق.

<sup>(</sup>٣) قوله: ﴿وَأَسْمَعُوا ﴾ ليس المراد السماع بالحاسة، وإنما المراد الطاعة والامتثال كقول المره: فلان لا يسمع كلامي، فإن معناه لا يمتثل أمري ولا يُطيعني. كما أن قوله: ﴿وَعَصَيْنَا﴾ ليس معناه النطق بلفظ معيَّن وإنما معناه أنهم لم يمتثلوا الأمر الصادر إليهم.

وَلَنَجِدَ نَهُمْ أَخْرَصِ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ: التنكير فيها لتعم كل حياة ولو كانت ذميمة.

وَمِنَ الَّذِيكَ أَشْرَكُوا أَ: هم غير أهل الكتاب من ساثر الكفار.

يَوَدُّ: يحب. ﴿أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَاهُو ﴾.

بِمُزَعْزِحِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ: بمبعده من العذاب.

أَن يُعَمِّرُ: تعميره ألف سنة. ﴿ وَاللَّهُ بَصِيدُ إِمَا يَعْمَلُوكَ ﴿ قُلْمَن كَاكَ عَدُوًّا ﴾.

لِجِبْرِيلَ: روح القدس الموكل بالوحى يتنزل به علىٰ رسول الله ﷺ

فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ, عَلَى قَلْبِكَ: نزل جبريل بالقرآن علىٰ قلب رسول الله ﷺ ﴿ إِذْنِ ٱللَّهِ ﴾.

مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ: القرآن مصدق لما في الكتب السابقة من نعت الرسول ﷺ والبشارة به، ومن التوحيد ووجوب الإسلام لله تعالىٰ. ﴿وَهُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

مَن كَانَ عَدُوًّا يِلَّهِ وَمَلَتَهِكَتِهِ، وَرُسُلِهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ: ميكال وميكائيل: ملك من أعاظم الملائكة، وقيل معناه: عبيد الله. ﴿ فَإِنَ اللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَافِرِينَ ﴿ ﴾.

وَلَقَدْ أَنزَلْنَ آ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ أَ: هي آيات القرآن الكريم الواضحة فيما تدل عليه من معان.

وَمَا يَكُفُرُ بِهَآ: يجحد بكونها كتاب الله ووحيه إلىٰ رسوله محمد ﷺ.

إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ: الخارجون عما يجب أن يكونوا عليه من الإيمان والإسلام له ظاهرًا وباطنًا.

أَوَكُلَما عَاهَدُوا: الهمزة للاستفهام الإنكاري، والواو عاطفة على تقديره أكفروا بالقرآن ونبيه وكلما عاهدوا إلخ..

عَهْدًا: العهد: الوعد الملزم. ﴿ نَبُذُهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمَّ ﴾.

نبذه: طرحه وألقاه غير آبه به ولا ملتفت إليه.

بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِسْدِ ٱللَّهِ: التنكير للتعظيم والرسول هو

محمد ﷺ.

مُصَكِدِّقُ لِمَا مَعَهُمٌ: من نعت الرسول ﷺ وتقرير نبوته، وسائر أصول الدين في التوراة. ﴿ بَسَكَ وَلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

كِتَبَ اللهِ (١): التوراة لدلالتها على نبوة محمد على وصحة دين الإسلام.

وَرَآءَ ظُلُهُورِهِمْ: أي أعرضوا عنه ولم يلتفتوا إليه لمنافاته لما هم معروفون عليه من الكفر بالنبي محمد ﷺ.

كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ : مع أنهم يعلمون حق العلم.

<sup>(</sup>١) وجائز أن يكون القرآنَ الكريم، فقد نبذوه أيضًا بعد علمهم بأنه الحق مُصدقًا لما معهم.

وَٱتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْ الشَّيَطِينُ : الذي تتبعه وتقول به الشياطين من كلمات السحر(١).

عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنْنَ : علىٰ عهد ملك سليمان ووقت حكمه. ﴿وَمَاكَفَرَ سُلَيْمَنْ ﴾.

وَلَكِئَ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ : جمع شيطان وهو من خَبُث وتمرد ولم يبق فيه قابلية للخير. ﴿يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ﴾.

ٱلسِّحْرَ: هو كل ما لطف مأخذه وخفي سببه مما له تأثير في أعين الناس أو نفوسهم أو أبدانهم. ﴿ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يُنِ بِبَابِلَ هَنرُوتَ وَمَنُوتَ ﴾ ملكان (١) وجدا للفتنة. ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَّى يَقُولَا إِنَّمَا خَنُ فِتْ نَدُّ ﴾ .

فَلَا تَكَفُرٌ ۚ : لا تتعلم منا السحر لتضر به فتكفر بذلك. ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ ـ ﴾. بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَفْجِهِ ۚ : بين الرجل وامرأته. ﴿وَمَا هُم بِضَكَآرِينَ بِهِ ـ مِنْ أَحَكِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَنَعَلَّمُونَ مَايَضُسُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ ﴾.

وَلَقَدٌ عَكِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَائُهُ : اشْتَرَىٰ السحر بتعلمه والعمل به.

مَا لَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ : الْخِلاق. النصيب والحظ.

وَلَبِنْسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ آنَفُسَهُمُّ : ما باعوا به أنفسهم. ﴿ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ

وَاتَّـفَوْاْ لَمَثُوبَةٌ : ثواب وجزاء. ﴿ يِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ ۚ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِيرِ عَالَهُ وَالْمَا وَانظرنا حتى نعي ما تقول ونحفظ. ﴿ وَقُولُوا ﴾ .

أَنْظُرْنَا (٣): أمهلنا حتى نفهم ما تقول ونحفظ. ﴿وَأُسْمَعُوا ﴾.

وَلِلْكَ فِرِينَ : الجاحدين المكذبين لله ورسوله.

عَكَابٌ أَلِيهٌ : كثير الألم شديد الإيجاع. ﴿مَا يُودُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾.

مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ وَلَا ٱلْشُرِكِينَ : اليهود والنصارئ والوثنيون من العرب وغيرهم. ﴿أَن يُنَزَّلَ عَلَيَكُم ﴾.

مِّنْ خَيْرٍ مِّن زَّرِّكُمْ ۗ: من الوحي الإلهي المشتمل على التشريع المتضمن لكل أنواع الهداية

<sup>(</sup>٢) لم يكن إنزالًا بمعنىٰ الوحي الإلهي، ولكن كان إلهامًا لهما فبرعا فيه وتفوقا علىٰ غيرهما.

<sup>(</sup>٣) معنى ﴿أَنْظُرْنَا ﴾: هو معنى ﴿رَعِنَكَا ﴾ ولكن لما استعملها اليهود وصاروا ينوون بها سب النبي على الله الله النبي عندهم من الرعونة لذلك أرشد الله المسلمين إلى كلمة انظر.

وطرق الإسعاد والإكمال في الدين. ﴿ وَأَلَّهُ يُغْنَصُّ بِرَحْ مَتِهِ ، مَن يَشَاء ﴾.

وَاللَّهُ ذُو اَلْفَضَّـلِ ٱلْعَظِيمِ : الفضل: ما كان من الخير غير محتاج إليه صاحبه، والله ﷺ هو صاحب الفضل إذ كل ما يمن به ويعطيه عباده من الخير هو في غنىٰ عنه ولا حاجة به إليه أبدًا.

مَا نَنسَخ : نبدل أو نغير.

مِنْ ءَايَةٍ: من آيات القرآن: جملة كلمات تحمل معنى صحيحًا كالتحريم أو التحليل أو الإباحة. أَوْ نُنسِهَا: نمحها من قلب النبي عَلَيْهُ. ﴿ نَأْتِ بِحَنْدِ مِنْهَاۤ أَوْمِثْلِهَاۤ ۗ ﴾.

أَلَمْ تَعْلَمْ : الاستفهام للتقرير. ﴿ أَنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَكَ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّكَوَتِ
وَ الْأَرْضِ \* وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللهِ مِن وَلِي ﴾: حافظ يحفظكم بتولى أموركم.

وَلَا نُصِيرٍ : ناصر يدفع عنكم المكروه.

أَمْ تُرِيدُوكَ : بل أَتريدون، إذ (أم) هنا للإضراب الانتقالي فهي بمعنى بل والهمزة، وما شئله موسىٰ هو قول بني إسرائيل له: (أرنا الله جهرة). ﴿أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمُ كُمَا سُيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَـتَبُدُوا رَسُولَكُمُ كُمَا سُيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَـتَبَدُوا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى ا

سَوَآءَ السَّكِيلِ : وسط الطريق الآمن من الخروج عن الطريق.

وَدَّ: أحب.

كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ: اليهود والنصارئ. ﴿لَوْ يَرُدُُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ ﴾.

كُفَّارًا حَسَلًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم : الحسد تمني زوال النعمة علىٰ من هي به. ﴿مِّن بَعْدِ مَا ﴾.

لَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ : عرفوا أن محمدًا رسول الله وأن دينه هو الدين الحق.

فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ: لا تؤاخذوهم ولا تلوموهم، إذ العفو ترك العقاب، والصفح الإعراض عن المذنب.

حَتَىٰ يَأْتِى اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ: أي الإذن بقتالهم والمراد بهم يهود المدينة وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴾.

وَأَقِيمُوا الصَّكَاوَةَ : إقامة الصلاة أداؤها في أوقاتها مستوفاة الشروط والأركان والسنن.

وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ ۚ: أعطوا زكاة أموالكم وافعلوا كل ما من شأنه يزكي أنفسكم من الطاعات. ﴿وَمَا نُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدِيُّ ۞﴾.

وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ : دار النعيم وتسمى دار السلام وهي فوق السماء السابعة.

إِلَّا مَن كَانَ هُودًا: يهودًا.

أَوْ نَصَارَىٰ : صليبيين مسيحيين.

تِلْكَ أَمَانِيُّهُمَّ : جمع أمنية. ما يتمناه المرء بدون مأ () يعمل للفوز به فيكون غرورًا. قُلُ هَانُوا بُرَهَانَكُمْ : البرهان: الحجة الواضحة. ﴿إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ﴾ .

بَكَى : حرف إجابة يأتي بعد نفي مقرون باستفهام غالبًا نحو قوله تعالىٰ: ﴿ أَلِيْسَ اللَّهُ بِأَحَكِمِ لَلْكَكِمِبَ فَى الْجَلَمِ الْحَكَمِ الْحَاكَمِينَ، ولما ادعىٰ اليهود والنصارىٰ أن الجنة لا يدخلها إلا من كان يهوديًا أو نصرانيًا قال تعالىٰ: بلیٰ: أي ليس الأمر كما تزعمون فلا يدخل الجنة يهودي ولا نصراني ولكن يدخلها.

مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ : أي عبد آمن فصدق وعمل صالحًا فأحسن. ﴿ فَلَهُ وَ أَجُرُهُ, عِندَ رَبِّهِ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ فَلَهُ وَ أَجُرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ إِنَّ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ ﴾ .

عَلَىٰ شَيْءٍ : أي من الدين الحق. ﴿ وَقَالَتِ النَّصَدَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْبَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾.

وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئْنَبِ : أَي التوراة والإنجيل ﴿ كَنَالِكَ قَالَ ﴾ .

ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ : هذا اللفظ صادق على مشركي العرب، وعلى غيرهم من أمم جاهلة سبقت. ﴿مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَٱللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْحَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ ا

وَمَنُ أَظْلَمُ : الاستفهام للإنكار والنفي، والظلم وضع الشيء في غير محله مطلقًا. ﴿مِمَّن مَّنَعَ مَسَاحِدَ اللهِ أَن يُذَكِّر فِيهَا السَّمُهُ. ﴾.

وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ : عمل في هدمها وتخريبها حقيقة أو بمنع الصلاة فيها وصرف الناس عن التعبد فيها إذ هذا من خرابها أيضًا. ﴿أَوْلَتِهِكَ مَاكَانَلَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَاۤ إِلَّا خَآبِفِينَ ۖ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ﴾.

خِرْىُّ : الخزي. الذل والهوان. ﴿ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ وَاللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْغَرِٰبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُولُوا ﴾.

فَتَمَ وَجُهُ اللّهِ : هناك الله تعالىٰ إذ الله ﷺ محيط بخلقه، فحيثما اتجه العبد شرقًا أو غربًا شمالًا أو جنوبًا وجد الله تعالىٰ، إذ الكائنات كلها بين يديه، وكيف لا يكون ذلك وقد أخبر عن نفسه أن الأرض قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه، فليس هناك جهة تخلو من علم الله تعالىٰ وإحاطته بها وقدرته عليها ويقرر هذا قوله:

إَنْ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيهٌ : إنه واسع الذات والعلم والفضل والجود والكرم عليم بكل شيء؛ لأنه محيط بكل شيء. ﴿وَقَالُوا التَّحَالَةُ وَلَدًا ﴾.

سُبْحَلْنَهُ ۚ : تنزُّه وتقدس عن كل نقص ومنه أن يكون له ولد. ﴿بَل لَهُ، مَا فِي السَّمَكَوَتِ وَالْأَرْضِّ كُلُّ لَهُۥ ﴾.

<sup>(</sup>١) ما تمناه اليهود وأشير إليه هنا بقوله: ﴿تِلْكَ أَمَانِيُّكُمْ ﴾ هو أن لا ينزل علىٰ المؤمنين خير من ربهم وأن يردوهم كفارًا، وأن يدخلوا الجنة وحدهم دون غيرهم.

قَانِنُونَ : خاضعون مطيعون تجري عليهم أقداره وتنفذ فيهم أحكامه.

بَدِيعُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ : مبدعها أي: موجدها على غير مثال سابق.

وَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا : حكم بإيجاده. ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ ﴾ (١)

أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ : كآيات موسى وعيسى في العصا وإحياء الموتى. ﴿ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ فَوْلِهِمْ تَشَنَبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَا الْآيَنَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ كَذَلِكَ قَالَ الْذَيْكِ الْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ .

وَلَا تُسْتَلُ : قرئ بالتاء للمجهول، ولا نافية والفعل مرفوع، وقرئ بالبناء للمعلوم ولا ناهية والفعل مجزوم. ﴿عَنْ أَصْحَابِ ﴾ .

ٱلْجَحِيمِ: دُركة من دركات النار وهي أشدها عذابًا. ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَلَىٰ حَتَّى تَنَيِّعَ ﴾ . مِلَّتُهُمُّ : دينهم الذي هم عليه من يهودية ونصرانية.

قُلْ إِنَ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ : الهدى ما أنزل به كتابه وبعث به رسوله وهو الإسلام لا ما ابتدعه اليهود والنصارى من بدعة اليهودية والنصرانية. ﴿وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَالَّذِى جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ .

مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ: الولي من يتولاك ويكفيك أمرك، والنصير من ينصرك ويدفع عنك الأذي. ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ ﴾ .

يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلاَوَتِهِ (<sup>()</sup> : لا يحرفون كلمه عن مواضعه ولا يكتمون الحق الذي جاء فيه من نعت الرسول محمد عليه وغيره. ﴿ أُوْلَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ ﴾ .

فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْحَسِرُونَ : المشار إليهم كفار أهل الكتاب والخسران خسران الدنيا والآخرة.

يَبَنِيَ إِسْرَءِيلَ : إسرائيل: لقب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ﷺ. وبنو إسرائيل هم اليهود. ﴿إِذَكُرُواْ نِعْمَتِيَ النِّيَ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَلْتُكُمْ ﴾ .

عَلَى ٱلْمَالَمِينَ : البشر الذين كانوا في زمانهم مطلقًا. ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا ﴾ .

لَا تَجْزِى نَفْشُ: لا تقضى ولا تغنى ﴿ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلا يُفْبَلُ مِنْهَا ﴾ .

عَدَلٌ : العدل: الفداء. ﴿ وَلَا نَنفُعُهَ ﴾ .

شَفَعَةً : وساطة أحد. ﴿وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّهُ ﴾ .

﴿ وَإِذِ اَبْتَكَىٰ : اختبر بتكليفه بأمور شاقة عِليه. ﴿ إِنْرَهِ عَرَبُّهُ ﴾ .

بِكَلِمَتٍ : متضمنة أوامر ونواهي.

<sup>(</sup>١) لولا: بمعنى لعل التحضيضية.

<sup>(</sup>١) هم أصحاب رسول الشي ، وتابعوهم بإحسان كان أحدهم إذا مرّ بآية رحمة سألها الله تعالى وإذا مر بآية عذاب تعوذ بالله من العذاب.

فَأَتَّمَهُنَّ : قام بهن وأداهن على أكمل الوجوه وأتمها. ﴿قَالَ إِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ ﴾.

إِمَامًا : قدوة صالحة يقتدى بها في الخير والكمال. ﴿قَالَ وَمِن ذُرِّيَّةٍ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ﴾.

ٱلظَّلِمِينَ : الكافرين والمشركين والفاسقين المعتدين على الناس. ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ﴾.

ٱلْمِيْتَ : الكعبة التي هي البيت الحرام بمكة المكرمة.

مَثَابَةً لِلنَّاسِ: مرجعًا يثوب إليه العمار والحجاج.

وَأَمْنَا: مكانًا آمنًا يأمن فيه كل من دخله.

وَأَيَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَ : الحجر الذي كان قد قام عليه إبراهيم أيام كان يبني البيت وذلك أنه لما ارتفع البناء احتاج إبراهيم إلى حجر عالٍ يرقى عليه ليواصل بناء الجدران فجيء بهذا الحجر فقام عليه فسمى مقام إبراهيم.

مُصَلُّ : مكانًا يصلي فيه أو عنده أو إليه.

وَعَهِدْنَآ : وصينا وأمرنا.

ثُمَّ أَضَطَرُهُ وَ: الجنه مكرها إلى العذاب. ﴿ إِلَّى عَذَابِ النَّارُّ وَيِسْرَ الْمَصِيرُ ﴿ ﴾.

وَإِذُ يَرْفَعُ إِبْرَهِمُ: إذ: ظرف لما مضى من الزمان ويعلق بمحذوف تقديره اذكر وقت كذا وكذا. القواعِدَ: جمع قاعدة ما يبنى على الجدار من أساس ونحوه.

مِنَ ٱلْبَيْتِ: الكعبة حماها الله وطهرها. ﴿ وَإِسْمَعِيلُ رَبُّنَا لَقَبُّلُ مِنَّا أَنُّهُ.

إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ : هذه الجملة وسيلة توسل بها إبراهيم وولده لقبول دعائهما. ﴿ رَبَّنَا ﴾ .

مُسْلِمَيْنِكَ : منقادَين لك خاضعَين لأمرك ونهيك راضيين بحكمك عابدين لك. ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِنَاۤ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ﴾ .

وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا: علمنا كيف نحج بيتك، تنسكًا وتعبدًا لك.

وَيُّبْعَلِيْنَآ : وفقنا للتوبة إذا زللنا واقبلها منا. ﴿إِنِّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيـهُمْ ﴿ ﴾.

رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ : هذا الدعاء استجابه الله، ومحمد ﷺ هو ما طلباه. ﴿يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ﴾ .

ٱلْكِئْبَ: القرآن.

وَٱلْحِكْمَةَ : السنة وأسرار الشرع والإصابة في الأمور كلها.

وَيُرَكِّهِمْ ۚ: يَطْهُرُ أَرُواحِهُمْ وَيَكُمُلُ عَقُولُهُمْ، ويَهْذَبُ أَخْلَاقُهُمْ بِمَا يَعْلَمُهُمْ مَن الكتاب

والحكمة، وما بينه لهم من ضروب الطاعات.

إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ: العزيز الغالب الذي لا يغلب. الحكيم في صنعه وتدبيره بوضع كل شيء في موضعه.

َ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِبْرَهِ عَمَ : الرغبة عن الشيء عدم حبه وترك طلبه، وملة إبراهيم هي عبادة الله وحده بما شرع لعباده.

إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ : لا يرغب عن ملة إبراهيم التي هي دين الإسلام إلا عبد جهل قدر نفسه فأذلها وأهانها بترك سبيل عزها وكمالها وإسعادها وهي الإسلام.

وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا ۚ: اخترناه لرسالتنا والبلاغ عنا، ومن ثم رفعنا شأنه وأعلينا مقامه. ﴿ وَإِنَّهُۥ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُۥرَبُّهُۥ ﴾.

أَسْلِمَ : انقَدْ لأمرنا ونهينا فاعبدنا وحدنا ولا تلتفت إلى غيرنا. ﴿قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعُلَمِينَ ﴿ وَ وَوَضّىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِءُ بَنِيهِ وَيَغْقُوبُ يَبَنِيَ ﴾.

إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ : اختار لكم الدين الإسلامي ورضيه لكم. ﴿فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَشُر مُسْلِمُونَ ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ ﴾ .

إذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ: يعقوب: هو إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم وبنوه هم يوسف وإخوته. ﴿إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَنْهَكَ وَإِلَنَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَىهَا وَحِدًا وَنَحَنُ لَهُ, مُسْلِمُونَ ﴿﴾.

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدَّ خَلَتٌّ : جماعة أمرها واحد. خلت: مضت إلىٰ الدار الآخرة.

لَهُ امَا كُسَبَتْ: أجر ما كسبته من الخير.

وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمَ ۚ: من خير أو غيره. ﴿وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَـَـرَىٰ ﴾ .

مَ ۚ تَدُوا ۗ : تصيبوا طريق الحق.

قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِ عَمَ: دين إبراهيم الذي كان عليه.

حَنِيفًا : مستقيمًا على دين الله تعالى موحدًا فيه لا يشرك بالله شيئًا. ﴿وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَا قُولُواْ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ ﴾ (١)

مُوسَىٰ : التوراة.

وَعِيسَىٰ: أُوتِي الإنجيلِ. ﴿وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيتُونَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ

<sup>(</sup>۱) ﴿وَاَلْأَسْبَاطِ ﴾: أولاد يعقوب على وهم اثنا عشر ولدًا، يوسف وبنيامين وهوذا ولكل واحد منهم أُمّة من الناس. الواحد سبط والجمع أسباط والسبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد إسماعيل على وسموا الأسباط من السبط وهو التتابع لأنهم متتابعون.

مُسْلِمُونَ (١) إِن فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِدِ، فَقَدِ الْهَندَوا وَإِن نَوْلَوا فَإِنَا لَهُمْ ﴾.

فِي شِقَاقِ : خلاف وفراق وعداء لك وحرب عليك. ﴿فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِيمُ ﴾ (٢).

صِبْغَةَ اللَّهِ : دينه الذي طهرنا به ظاهرًا وياطنًا فظهرت آثاره علينا كما يظهر أثر الصبغ على الثوب المصبوغ. ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۗ وَنَحْنُ لَهُ, عَبِدُونَ ﴿ اللَّهِ عِلْمَا اللَّهُ عِلْمَا اللَّهُ عِلْمَا اللَّهُ عِلْمَا اللَّهُ عِلْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّ

قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي ٱللَّهِ: أتجادلوننا في دينه والإيمان به وبرسوله، والاستفهام للإنكار. ﴿وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا آغَمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ ﴾.

لَهُ مُغْلِصُونَ : مخلصون العبادة له، لا نشرك غيره فيها، وأنتم مشركون. ﴿ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَاللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْنَ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْنَ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْنَا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِيلُ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

شَهَكَدَةً عِندَهُ مِنَ ٱللَّهِ : المراد بهذه الشهادة ما أخذ عليهم في كتابهم من الإيمان بالنبي محمد ﷺ عند ظهوره.

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ: الغافل: من لا يتفطن للأمور لعدم مبالاته بها. ﴿ يَـلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتُ ۗ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَا كَسَبَتُمُ ۗ وَلَا تُسْتَكُونَ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾.

﴿ سَيَقُولُ اَلسُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ: السفهاء: جمع سفيه وهو من به ضعف عقلي لتقليده، وإعراضه عن النظر نجم عنه فساد خلق وسوء سلوك.

مَاوَلَـٰهُمْ عَن قِبَلَئِمُ ٱلَّتِيَكَافُواْعَلَيْهَا : ما صرفهم عن استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة بمكة. القبلة: الجهة التي يستقبلها المرء وتكون قبالته في صلاته.

قُل بِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا: وسط كل شيء خياره، والمراد منه أن أمة محمد ﷺ خير الأمم وأعدلها. ﴿ لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا وَمَاجَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ ٓ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ ٱلرَّسُولُ مِمَّن ﴾.

يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيّةً: يرجع إلى الكفر بعد الإيمان.

وَإِن كَانَتُ لَكِيدَةً: شاقة على النفس صعبة لا تطاق إلا بجهد كبير وهي التحويلة من قبلة مألوفة إلىٰ قبلة حديثة. ﴿إِلَّا عَلَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ﴾.

إِيمَنْكُمْ : صلاتكم التي صليتموها إلىٰ بيت المقدس قبل التحول إلىٰ الكعبة. ﴿إِنَّ اللَّهَ النَّكَاسِ﴾.

<sup>(</sup>١)أي: لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كصنيع اليهود والنصارئ.

<sup>(</sup>٢) الآية: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآءَامَنتُم بِهِ . . ﴾ وكان ابن عباس يقرؤها: (فإن آمنوا بالذي آمنتم به) وهو تفسير لا قراءة، وعليه فمثل: زائدة، نظيرها: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ ـ شَحْتَ ۗ ﴾؛ أي: ليس كهو شيء.

لرَّهُ ونُّ رَّحِيمٌ: يدفع عنكم الضرر ويفيض عليكم الإحسان.

قَدْ زَكَ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ : ترده بالنظر إليها مرة بعد أخرى انتظارًا لنزول الوحي. فَلَنُولَيْمَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلُها : لنحولنك إلى القبلة التي تحبها وهي الكعبة.

فُولِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ: حول وجهك جهة المسجد الحرام بمكة.

الحرام: بمعنىٰ المحرم لا يسفك فيه دم ولا يقتل فيه أحد. ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾.

شَطْرَهُ أَ: الشطر: هنا الجهة، واستقبال الجهة يحصل به استقبال بعض البيت في المسجد الحرام، لأن الشطر لغة: النصف أو الجزء مطلقًا. ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَ لَيَعْلَمُونَ ﴾.

أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمٌ : أي تحول القبلة جاء منصوصًا عليه في الكتب السابقة. ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَبِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِئنَبَ ﴾.

بِكُلِّ ءَايَةٍ: حجة وبرهان. ﴿مَا تَبِعُواْ قِلْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِلْلَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَكِنِ النَّالَ عَلَى اللَّهُمُ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَكِنِ اتَّبَعْهُمُ وَلَكِنِ اتَّلَا لَهُمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُو

يَغْرِفُونَهُ, كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُّ : يعرفونه: الضمير: عائد إلىٰ رسول الله ﷺ أي: يعلمون أنه نبي الله ورسوله لما في كتبهم من صفاته الواضحة القطعية. ﴿ وَلِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهُ مِن رَبِّكُ فَلَا تَكُونَا ﴾.

مِنَ ٱلْمُستَرِينَ إِنَّ الشاكين، والامتراء الشك وعدم التصديق.

وَلِكُلِّ وِجَهَنَّ هُوَ مُوَلِّيهَا : التنوين في (كل) دال على محذوف، هو لكل أهل ملة في الإسلام واليهودية والنصرانية قبلة يولون وجوههم لها في صلاتهم.

غَاّسَةَ بِقُوا الْخَيْرَتِ : البر والطاعة لله ورسوله. ﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِنْ اللّهَ عَيْدُ خَرَجَتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن زَيِكُ وَمَا اللّهُ بِعَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَاللّهُ وَمِنْ حَيْثُ مَرَجْتَ فَوَلّو وَجُهَكَ شَطْرَهُ لِتَكُلّ تَعْمَلُونَ وَاللّهُ مِنْ كَنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَ كُمْ شَطْرَهُ لِتَكَلّ يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَيْكُمْ ﴾ (١)

حُجَّةً: الحجة: الدليل القوي الذي يظهر به صاحبه على من يخاصمه. ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمُ فَلا تَخْشُوهُمُ وَٱخْشُونِ ﴾.

وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ: نعم الله كثيرة وأعظمها نعمة الإسلام وإتمامها بمواصلة التشريع والعمل به إلى نهاية الكمال، وكان ذلك في حجة الوداع بعرفات حيث نزلت آية: ﴿ ٱلْمَوْمَ أَكُمْ لَمُ لَكُمْ دِينَكُمْ

 <sup>(</sup>١)قال ابن كثير والقرطبي قبله: استدل مالك بقول الله تعالىٰ: ﴿ فَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْمَرَامِ ﴾ أن المصلي ينظر
 أمامه لا إلىٰ موضع سجوده كما هو مذهب الجمهور، أبي حنيفة والشافعي وأحمد والذي أراه يحقق المطلوب
 من الآية هو أن ينظر المصلي أولًا أمامه امتثالًا لأمر الله تعالىٰ ثم بعد ذلك ينظر إلىٰ موضع سجوده.

وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾، ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ ﴾. رَسُولًا مِنسَكُمْ ءَايَنينَا ﴾.

وَيُزَكِيكُمْ : يطهركم من الذنوب والأخلاق السيئة والملكات الرديئة. ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

وَلُـلِٰكَــَهُ : السنة وهي كل قول صالح لا ينتهي صلاحه ونفعه بمرور الزمن. ﴿وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ۚ إِنَّى ﴾.

فَاذَكُرُونِ آذَكُرَكُمْ وَاشْكُرُواْ لِى : الشكر إظهار النعمة بصرفها فيما من أجله وهبها الله تعالىٰ لعماده.

وَلَاتَكُفُرُونِ : الكفر: جحد النعمة وإخفاؤها وصرفها في غير ما يحب الله تعالىٰ.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا آسَتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوةِ : الاستعانة: طلب المعونة والقدرة على القول أو العمل. الصبر: حمل النفس على المكروه وتوطينها على احتمال المكاره. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبْرِينَ ﴿ وَكُلْنَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمَواتُ ﴾.

بُلْ أَحْيَاً" وَلَكِينَ لَا تَشْعُرُوكَ : الشعور: الإحساس بالشيء المفضي إلى العلم به.

وَلَنَبْلُوَنَكُمْ : الابتلاء: الاختبار والامتحان لإظهار ما عليه الممتحن من قوة أو ضعف. ﴿بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ﴾.

وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ: جمع مال وقد يكون ناطقًا وهي المواشي ويكون صامتًا وهو النقدان. ﴿وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلنَّمْرَاتِّ وَبَشِّرَالصَّنجرِينَ ﴿ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلنَّمْرَاتِّ وَبَشِّرَالصَّنجرِينَ ﴿ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلنَّمْرَاتِ وَبَشِّرَالصَّنجرِينَ ﴾.

اَلَّذِينَ إِذَآ أَصَنَبَتْهُم مُّصِيبَةُ : ما يصيب العبد من ضرر في نفسه أو أهله أو ماله. ﴿قَالُوٓ اإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞ أُوۡلَٰتِكَ ﴾ .

عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِن زَبِهِمْ : جمع صلاة وهي من الله تعالىٰ هنا المغفرة لعطف الرحمة عليها.

وَرَحْمَةٌ : الرحمة الإنعام وهو جلب ما يسر ودفع ما يضر، وأعظم ذلك دخول الجنة بعد النجاة من النار.

وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَـتَدُونَ: إلى طريق السعادة والكمال بإيمانهم وابتلاء الله تعالىٰ لهم وصبرهم علىٰ ذلك.

 إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ : الصفا: جبل مقابل البيت في الجهة الشرقية الجنوبية، والمروة جبل آخر مقابل الصفا من الجهة الشمالية والمسافة بينهما قرابة ٧٦٠ ذراعًا.

مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ : أعلام دينه جمع شعيرة وهي العلامة علىٰ عبادة الله تعالىٰ، فالسعي بين الصفا والمروة شعيرة لأنه؛ دال علىٰ طاعة الله تعالىٰ.

فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ: الحج: زيارة بيت الله تعالىٰ الأداء عبادات معينة تسمىٰ نسكًا.

أوِ أَعْتَكُمْرَ: العمرة: زيارة بيت الله تعالى للطواف به والسعي بين الصفا والمروة والتحلل بحلق شعر الرأس أو تقصيره.

فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ: الجناح: الإثم وما يترتب على المخالفة بترك الواجب أو بفعل المنهي عنه. أَن يَطَّوَفَ بِهِمَأَ: يسعىٰ بينهما ذاهبًا جائيًا. ﴿وَمَن تَطَوَّعَ ﴾.

خَيْرًا: الخير اسم لكل ما يجلُب المسرة ويدفع المضرة، والمراد به هنا العمل الصالح. ﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (١٠٠٠).

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ : يخفون ويغطون حتى لا يظهر الشيء المكتوم ولا يعرف فيؤخذ به.

مَا ٓ أَنَرَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِنَنَتِ : جمع بينة وهي ما يثبت به النبي المراد إثباته، والمراد به هنا ما يثبت نبوة محمد ﷺ من نعوت وصفات جاءت من كتاب أهل الكتاب.

وَالْهَدَىٰ: ما يدل على المطلب الصحيح ويساعد على الوصول إليه، والمراد به هنا ما جاء به رسول الله من الدين الصحيح المفضي بالآخذ به إلى الكمال والسعادة في الدنيا والآخرة. ﴿مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَكُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنْكِ ﴾: التوراة والإنجيل. ﴿أُولَنَيْكَ ﴾.

يُلْعَنُّهُمُ ٱللَّهُ: اللعنة: الطرد والبعد من كل خير ورحمة.

وَيَلْعَنَّهُمُ اللَّاعِنُونَ: من يصدر عنهم اللعن كالملائكة والمؤمنين. ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ﴾ (١)

وَأَصْلَحُواْ: مَا أَفْسَدُوهُ مَنْ عَقَائَدُ النَّاسُ وأَمُورُ دَيْنَهُمَ بِإَظْهَارُ مَا كَتَمُوهُ والإيمانُ بَمَا كَذَبُوا بَهُ وأنكروه. ﴿وَبَيَّنُواْ فَأُولَتَهِكَ أَتُوبُ عَلِيَهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمُ كُفَّارُ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَهُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ آجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ ﴾.

وَإِلَاهُكُرُ: الإله: المعبود بحق أو بباطل، والله على هو الإله الحق المعبود بحق.

إِلَهُ وَكَوِلَّةً : في ذاته وصفاته وفي ربوبيته فلا خالق ولا رازق ولا مدبر للكون والحياة إلا هو، وفي الوهيته أي: في عبادته فلا معبود بحق سواه.

لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ الْيَـلِ وَالنَّهَارِ: بوجود أحدهما وغياب الثاني لمنافع العباد بحيث لا يكون النهار دائمًا ولا الليل دائمًا. ﴿ وَالْفُلْكِ النِّي الْمَا فَعَابُ النَّالُ لَا لَهُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَآءٍ فَأَخْيَابِهِ الْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَا ﴾.

وَبَثَّ فِيهَامِن كُلِّ دَآبَّةٍ: وفرق في الأرض ونشر فيها من سائر أنواع الدواب.

<sup>(</sup>١) ﴿ تَابُواً ﴾: أي رجعوا إلى الإيمان والدخول في الإسلام، ﴿ وَأَصْلَحُواً ﴾: أي ما أفسدوه من عقائد الناس وأخلاقهم وأرواحهم، ﴿ وَبَيَّنُواً ﴾: أي ما كتموه من العلم الواجب بيانه والمحرم كتمانه.

وَتَصَّرِيفِ ٱلرِّيَكِج : باختلاف مهابها مرة صبا، ومرة دبورًا، ومرة شمالية، ومرة غربية أو مرة ملقحة ومرة عقيمًا. ﴿وَٱلشَّكَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَكَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِلَ النَّاسِ مَنْ سَنَّخَذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ .

أَندَادًا : جمع ند وهو المثل والنظير والمراد بالأنداد هنا الشركاء يعبدونها بحبها والتقرب إليها بأنواع العبادات كالدعاء لها والنذر والحلف بها. ﴿يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَشَدُ حُبَّا لِللَّهِ وَلَوْ يَرَى اللَّذِينَ ضَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ شَهَا ﴾ .

إِذْ تَبَرَّأَ : التبرق: التنصل من الشيء والتباعد عنه بكرهه.

اَلَّذِينَ ٱتَّبِعُوا : المعبودون والرؤساء المضلون.

مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ: المشركون والمقلدون لرؤسائهم في الضلال. ﴿وَرَأَوُا ٱلْعَكَابَ وَتَقَطَّعَتْ مُ

ٱلْأَسْبَابُ : جمع سبب وهي لفة الحبل ثم استعمل في كل ما يربط بين شيئين وفي كل ما يتوصل به إلىٰ مقصد وغرض خاص. ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوَ أَكَ لَنَا ﴾ .

كُرَّةً: رجعة وعودة إلى الحياة الدنيا. ﴿فَنَبَتَرَأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ ﴾.

حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ : جمع حسرة وهي الندم الشديد الذي يكاد يخسر صاحبه فيقعد به عن الحركة والعمل. ﴿ وَمَاهُم بِخَرِحِينَ مِنَ النَّارِ ﴿ النَّهِ النَّالُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ .

حَلَالًا : ما انحلت عقدة الحظر عنه وهو ما أذن الله تعالىٰ فيه.

طَيِّبًا : مَا كَانَ طَاهَرًا غَيْرُ نَجْسُ وَلَا مُسْتَقَذُرُ تَعَافُهُ النَّفُوسُ. ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا ﴾ .

· خُطُوَتِ ٱلشَّيَطُكِ ۚ : الخطوات جمع خطوة وهي المسافة بين قدمي الماشي، والمراد بها هنا مسالك الشيطان وطرقه المفضية بالعبد إلىٰ تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم.

إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ : عداوته بينة وكيف وهو الذي أخرج أبوينا آدم وحواء من الجنة، وأكثرُ الشرور والمفاسد في الدنيا إنما هي بوسواسه وإغوائه.

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِإَلْسُوٓۦ : كل ما يسوء النفس ويصيبها بالحزن والغم ويدخل فيها سائر المعاصي.

وَٱلْفَحْشَآءِ: كُل خَصِلَة قبيحة كَالزَنَا واللواط والبخل وساثر المعاصي ذات القبح الشديد. ﴿ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهُ عَالَانُعُ لَمُونَ ﴿ إِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُواْ مَاۤ أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا ﴾ .

أَلْفَيْنَا: وجدنا. ﴿عَلَيْهِءَابَآءَنَأُ أَوَلَوْكَاكَ ءَابَآؤُهُمْ لَايَعْـقِلُوكَ شَيْئَاوَلَايَهْ تَدُونَ ﴿ ﴾.

وَمَثَـٰلُ : المثل الصفة والحال. ﴿ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِٱلَّذِي ﴾ .

يَنْعِقُ : يصيح. والاسم النعيق وهو الصياح ورفع الصوت. ﴿ بِمَا لَا يَسْمَعُ (١) إِلَّا ﴾

<sup>(</sup>١) النعيق: دعاء الراعي، وتصويته بالغنم، فشبه الكفار بالشياه من الغنم يسوقها راعيها حيث شاء، فإذا نعق بها داعيًا

دُعَآءً : طلب القريب كدعاء المؤمن ربه يا رب. يا رب.

وَنِدَاء : طلب البعيد كأذان الصلاة.

صُمُّ : جمع أصم فاقد حاسة السمع فهو لا يسمع.

أَخُمُ : جمع أبكم فاقد حاسة النطق فهو لا ينطق. ﴿عُمْنَى ﴾ .

فَهُمْ لَا يُعْقِلُونَ : لا يدركون معنىٰ الكلام ولا يميزون بين الأشياء لتعطل آلة الإدراك عندهم

وهي العقل. يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِبَكَتِ : جمع طيب وهو الحلال. ﴿مَارَزَفَٰنَكُمْ ﴾ .

وَاَشْكُرُواْ لِلَّهِ : اعترفوا بنعم الله عليكم واحمدوه عليها واصرفوها في مرضاته.

إِن كُنتُمْ إِنَّاهُ تَعْبُدُوكَ : إِن كنتم مطيعين لله منقادين لأمره ونهيه.

اِنَّمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ : حظر ومنع.

ٱلْمَيْسَتَةَ : ما مات من الحيوان حتف أنفه بدون ذكاة.

وَٱلدَّمَ : المسفوح السائل، لا المختلط باللحم.

وَلَحْمَ ٱلْدِنْزِيرِ : حيوان خبيث معروف بأكل العدرة ولا يغار علىٰ أنثاه.

وَمَا أُهِــلَ بِهِ-لِغَيْرِاللَّهِ ۚ : الإهلال: رفع الصوت باسم من تُذبِع له من الآلهة <sup>(۱)</sup>

فَمَنِ أَضْطُرَّ: ألجئ وأكره بحكم الضرر الذي لحقه من الجوع أو الضرب.

غَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِ: الباغي الظالم الطالب لما لا يحل له، والعادي المعتدي المجاوز لما له إلى ما ليس له.

فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ : الإثم: أثر المعصية في النفس بالظلمة والتدسية. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ اللَّهُ .

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ : يجحدون ويخفون.

مَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ التوراة وما أنزل الله فيه من صفة النبي عَلَيْهُ والأمر بالإيمان م. ﴿ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمَناً قَلِيلًا أَوْلَتِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مْ إِلَّا النَّارَ ﴾.

وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ: لسخطه عليهم ولعنه لهم.

وَلَا يُزَكِيهِمْ : لا يطهرهم من ذنوبهم لعدم رضاه عنهم. ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ إِنَّا أُولَتِهِكَ

لها أجابته ولو كان دعاؤه إياها لذبحها، وكذا إذا ناداها بأن كانت بعيدة أجابته وهي لا تدري لم نوديت؟ إذ هي لا تسمع ولا تفهم إلا مجرد الصوت الذي ألفته بالتقليد الطويل والاتباع بدون دليل.

وهناك معنىٰ آخر للآية ُ قاله الطبري وهو أن المراد مثل الكافرين في دعائهم آلهتهم كمثل الذي ينعق بشيء بعيد فهو لا يسمع من أجل البعد فليس للناعق من ذلك إلا النداء الذي يُتعبه وينصبه. وما فسرناه به أصح وأمثل.

<sup>(</sup>١) هذه أصول المحرمات الأربعة، وأما المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب فهي متفرعة عن تلك الأصول وهي مذكورة في أرب المائدة.

الَّذِينَ اَشْتَرَوُا الطَّنَكَلَةَ ﴾: العماية المانعة من الهداية إلى المطلوب. ﴿ بِاللَّهُ دَىٰ وَالْمَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا آَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّادِ ﴿ اللَّهِ إِلَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِنْبَالِلْعَقِّ ﴾.

وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِى ٱلْكِتَنْبِ (١)لَغِيشِقَاقِم: التنازع والعداء حتىٰ يكون صاحبه في شق ومنازعه في

بَعِيدٍ: يصعب إنهاؤه والوفاق بعده.

لَيْسَ ٱلْبِرَ (٢): اسم جامع لكل خير وطاعة لله ورسوله محمد ﷺ. ﴿أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ﴾.

وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ : البر الحق بر من آمن بالله.

وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلْكِئَابِوَٱلنِّبِيَّنَ : إلَىٰ آخر الصفات.

وَءَانَى اَلْمَالَ عَلَىٰ حُيِّهِ : أعطىٰ المال حين تعين إعطاؤه مع شدة حبه له فآثر ما يحب الله علىٰ ما يحب. ذَوِى اَلْقُــُـرُفِك : أصحاب القرابات، الأقرب فالأقرب.

وَٱلْكِتَكُىٰ : جمع يتيم وهو من مات والده وهو لم يبلغ الحنث.

وَٱلْمَسَاكِينَ : جمع مسكين، فقير معدم أسكنته الحاجة فلم يقدر على التصرف.

وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ : المسافر البعيد الدار المنقطع عن أهله وماله.

وَالسَّآبِلِينَ: جمع سائل الفقير المحتاج الذي أذن له في السؤال لدفع غائلة الحاجة عن السو<sup>(٣)</sup>.

وَفِي ٱلرِقَابِ: الرقاب جمع رقبة والإنفاق منها معناه في عتقها. ﴿وَأَشَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَانَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِمَهْدِهِمْ إِذَا عَنَهَدُوأَ﴾.

وَالصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّاءِ : البأساء: شدة البؤس من الفقر، والضراء: شدة الضر أو المرض. وَحِينَ ٱلْبَأْسُ : عند القتال واشتداده في سبيل الله تعالىٰ.

أُولَتَهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً : **أي في دعواهم الإيمان والبر والبرو**ر. ﴿وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾.

<sup>(</sup>١) اليهود والنصارئ ويدخل في هذا مشركو العرب فقد اختلفوا في القرآن فقالوا: شعر، وقالوا: سحر، وقالوا: أساطير.

 <sup>(</sup>٦) قرأ حفص: ﴿آلَمِرَ ﴾ بالنصب على أنه خبر ليس مقدمًا والاسم أن وما دخلت عليه والتقدير: تولية وجوهكم،
 وقرأ غيره ﴿البُرُ ﴾ مرفوعًا على أنه الاسم، والخبر: أن وما دخلت عليه.

<sup>(</sup>٣) قال رسول الله ﷺ: «من سأل شيئًا وعنده ما يغنيه، فإنما يستكثر من جمر جهنم، قالوا: وما يغنيه؟ قال: قدر ما يغدّيه ويعشيه».

<sup>(</sup>صحيح): مم، د، حب، ك، عن سهل بن الحنفية - انظر صحيح الجامع (قل).

كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ: كتب: فرض والقصاص (١)، إذا لم يرض ولي الدم بالدية ولم يعف.

فِ ٱلْقَنْلَى : الفاء سببية أي: بسبب القتل والقتليٰ جمع قتيل وهو الذي أزهقت روحه فمات بأى آلة.

اَلْتُرُّ بِإِلْحُرِّ وَأَلْمَبْدُ بِالْعَبْدِ: الحر خلاف العبد، والعبد هو الرقيق المملوك. وَالْأَنْثَى إِلَّانَثَ الْأَنْثَ

فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىَّءٌ : فمن تنازل له ولي الدم عن القَوَد إلىٰ الدية أو العفو.

فَأَنِّهَا عُمَّا إِلَّهَ مُرُوفِ : فالواجب أن تكون مطالبة الدية بالمعروف والرفق واللين.

وَأَدَاَّهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ : وأن يكون أداء الدية بإحسان خاليًا من المماطلة والنقص.

ذَالِكَ تَغَفِيثُ مِن رَبِّكُمُ وَرَحْمَةٌ : أي ذلك الحكم العادل الرحيم وهو جواز أخذ الدية بدلًا من القصاص تخفيف عنكم من ربكم إذ كان في شرع من قبلكم القصاص فقط أو الدية فقط، وأنتم مخيرون بين العفو والدية والقصاص.

فَمَنِ ٱغْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ : يريد من أخذ الدية ثم قتل فإنه يتعين قتله لا غير. ﴿فَلَهُۥ عَذَابُ أَلِيمُ ا

وَلَكُمُ فِي ٱلْقِصَاصِ : المساواة في القتل والجراحات وفي آلة القتل أيضًا.

حَيَوْةً : إبقاء شامل عميم، إذ من يريد أن يقتل يذكر أنه سيقتل فيترك القتل فيحيا، ويحيا من أراد قتله، ويحيا بحياتهما خلق كثير وعدد كبير.

يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ: أصحاب العقول الراجحة، واحد الألباب: لبُّ وهو في الإنسان العقل. لَمَلَكُمْ تَتَقُونَ: ليعدكم بهذا التشريع الحكيم لاتقاء ما يضر ولا يسر في الدنيا والآخرة. كُتِبَ: فرض وأثبت. ﴿عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ ﴾.

خَيرًا : مالًا نقدًا أو عرضًا أو عقارًا.

ٱلْوَصِيَّةُ : الوصية ما يوصى به من مال وغيره. ﴿ لِلْوَالِدَيْنِوَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾.

بِٱلۡمَعۡرُوفِ": ما تعارف عليه الناس كثيرًا أو قليلًا بحيث لا يزيد على الثلث<sup>(٣)</sup>. ﴿حَقًّا عَلَى المُنْقِينَ ﴿ اللهُ عَلَى الثلث (٣) . ﴿ حَقًّا عَلَى اللهُ اللهُ

فَمَنُ بَدَّلَهُ: التبديل: التغيير للشيء بآخر. ﴿بَقَدَمَا سَمِعَهُ، فَإِنَّمَا ٓ إِثَّمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ

<sup>(</sup>١) القصاص: مأخوذ من قص الأثر إذا تتبعه ومنه القاص لأنه يتتبع الأخبار والآثار والقاتل كأنه سلك طريقًا فقص أثره فيها ومشئ علىٰ سبيله في ذلك.

<sup>(</sup>٢) ذهب أبو حنيفة إلىٰ أن الحريقتل بالعبد مخالفًا للجمهور لعموم آية المائدة: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾.

<sup>(</sup>٣) نسخ الله هذا الحكم بآية المواريث وهي ﴿ يُوصِيكُو اللهُ فِي ٱلْكَدِه خُم م... ﴾ ويقول رسول الله ﷺ: الا وصية لوارث، رواه أصحاب السنن وغيرهم وهو صحيح الإسناد، ونسخ الوجوب، وبقي الاستحباب ولكن لغير الوالدين والأقربين الوارثين [حسب شروط الوصية].

﴿ فَمَنْ خَافَ ﴾.

مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا: الجنف: الميل عن الحق خطأ، والإثم: (١) تعمد الخروج عن الحق والعدل. ﴿ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَالَةً فِإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيـهُ ﴿ إِنَّا اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيـهُ ﴿ إِنَّا اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيـهُ ﴿ إِنَّا اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيـهُ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِنْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ أَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا لِمِنْ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَّا لِمِنْ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ أَنْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ أَلِكُولُ أَلِي أَلِي إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَّا لِلْمُعِلِقُلْمُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلْ

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ: فرض وأثبت.

الصِّيَامُ: لغة الإمساك، والمراد به هنا الامتناع عن الأكل والشرب وغشيان النساء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس (٢). ﴿كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِيرَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَكُمْ تَنَقُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

أَيْنَامًا مَعْـدُودَاتٍ : تسعة وعشرون أو ثلاثون يومًا بحسب شهر رمضان، ﴿فَمَن كَاكَ مِنكُمْ مَرْيَضًا أَوْعَلَى سَفَر ﴾.

فَعِــذَةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ : فعلىٰ من أفطر لعذر المرض أو السفر فعليه صيام أيام أخر بعدد الأيام التي أفطر فيها.

وَعَلَى ٱلَّذِينَ كُيْطِيقُونَهُ: أي يتحملونه بمشقة لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه.

فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ : قالوا وجب على من أفطر لعذر مما ذكر أن يطعم علىٰ كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليه.

فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا: أي زاد على المدين أو أطعم أكثر من المساكين. ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ رُجُ.

وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۚ: الصيام على من يطيقه ولو بمشقة خير من الإفطار مع الطعام. ﴿إِن كُنتُدْ نَعْ لَمُونَ ۞﴾.

شَهُوُ رَمَضَانَ: هو الشهر التاسع من شهور السنة القمرية، ولفظ الشهر مأخوذ من الشهرة، ورمضان مأخوذ من رمض الصائم؛ إذ حر جوفه من العطش.

اَلَذِى أُنزِلَ فِيهِ اَلْقُرْءَانُ: هذه آية فضله على غيره من سائر الشهور حيث أنزل فيه القرآن وذلك في ليلة القدر منه لآية: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَرَكَةٍ ۚ ﴾، وآية: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِى لَيْلَةٍ اَلْقَدْرِ ۞ ﴾. أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا ثم نزل نجمًا بعد نجم، وابتدئ نزوله على رسول الله ﷺ في رمضان أيضًا.

هُدَّى لِلنَّاسِ: هاديًا للناس إلى ما فيه كمالهم وسعادتهم في الدارين.

وَبَيِنَنَتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ : البينات جمع بينة، والهدى الإرشاد، والمراد أن القرآن نزل هاديًا للناس ومبينًا لهم سبيل الهدى، موضحًا طريق الفوز والنجاة فارقًا لهم بين الحق والباطل في كل شئون الحياة.

<sup>(</sup>١) من أوصىٰ بما لا يجوز الانتفاع به أو تناوله واستعماله كمن أوصىٰ بخمر أو بناء قبة علىٰ ميت أو إحياء بدعة مولد ونحوه فإنه يجوز تبديله بما هو جائز ولا يصح إمضاؤه.

<sup>(</sup>٢) أي بنية امتثال أمر الله تعالى به أو بنية التقرب إليه عِلَقِين.

فَمَن شَهِدَمِنكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ : حضر الإعلان عن رؤيته. ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرٍ ﴾ . فَعِدَّةٌ مِنْ أَكِيامٍ أُخَرَّ : فعليه القضاء بعدد الأيام التي أفطرها مريضًا أو مسافرًا. ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اللَّشَرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ ﴾ .

وَلِتُكَيْمُوا اللهِيدَةُ : وجب القضاء من أجل إكمال عدة الشهر ثلاثين أو تسعة وعشرين يومًا.

وَلِتُكَيِّرُواْ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَكُمُمْ : وذلك عند إتمام صيام رمضان من رؤية الهلال إلى العودة من صلاة العيد، والتكبير مشروع وفيه أجر كبير، وصفته المشهورة: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أ

وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ : فرض عليكم الصوم وندبكم إلى التكبير لتكونوا بذلك من الشاكرين لله تعالى على نعمه لأن الشكر هو الطاعة. ﴿ وَإِذَا سَ اللهِ عَلَىٰ نعمه لأن الشكر هو الطاعة. ﴿ وَإِذَا سَ اللهِ عَلَىٰ نعمه لأن الشكر هو الطاعة. ﴿ وَإِذَا سَ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ نعمه لأن الشكر هو الطاعة. ﴿ وَإِذَا سَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ نعمه لأن الشكر هو الطاعة. ﴿ وَإِذَا سَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ وَاللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَل

ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِّ : السائل ربه حاجته.

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي : أي يجيبوا ندائي إذا دعوتهم لطاعتي وطاعة رسولي بفعل المأمور وترك المنهي والتقرب إلى بفعل القرب وترك ما يوجب السخط. ﴿وَلَيُؤْمِنُواْ بِي ﴾ .

لَمُلَّهُمْ يَرْشُدُونَ: بكمال القوتين: العلمية والعملية إذ الرشد هو العلم بمحاب الله ومساخطه، وفعل المحاب وترك المساخط، ومن لا علم له ولا عمل فهو السفيه الغاوي والضال الهالك.

أُمِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ: الليلة التي يصبح العبد بعدها صائمًا.

ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآيِكُمُ : الجماع.

هُنَّ لِيَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِيَاسٌ لَهُنَّ : كناية عن الاختلاط بعضكم ببعض كاختلاط الثوب بالبدن.

عَلِمَ اللَّهُ أَنَكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ : بتعريضها للعقاب، ونقصان حظها من الثواب بالجماع ليلة الصيام قبل أن يحل الله لكم ذلك. ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ﴿

فَأَكَنَ بَشِرُوهُنَّ : جامعوهن، أباح لهم ذلك ليلًا.

وَٱبْتَغُوا مَا كَتَبَ ٱللهُ لَكُمُ ": اطلبوا بالجماع الولد إن كان قد كتب لكم (١) ، ولا يكن الجماع لمجرد الشهوة. ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَىٰ يَنَبَيَّنَ لَكُو ﴾ .

ٱلْمَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ : الفجر الكاذب وهو بياض يلوح في الأفق كذنب السرحان.

مِنَ ٱلْحَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ: سواد يأتي بعد البياض الأول فينسخه تمامًا.

مِنَ ٱلْفَجْرِ ۚ : انتشار الضوء أفقيًّا ينسخ سواد الخيط الأسود ويعم الضياء الأفق كله. ﴿ثُمَّ أَيْنُوا ٱلصِّيَامَإِلَى ٱلْيَــلِ ۚ وَلَا تُبَكِيْرُوهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ويحتمل اللفظ معاني أخرى مثل: ما أبيح لكم، وليلة القدر، والرخصة، والتوسعة.

عَنكِفُونَ فِي الْمُسَاحِدِّ: منقطعون إلى العبادة في المسجد تقربًا إلى الله تعالى.

يِنْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَا تَقْرَبُوهِكُ : جمع حد وهو ما شرع الله تعالىٰ من الطاعات فعلًا أو تركًا.

كَذَلِكَ يُبَيِّتُ أَللَّهُ ءَايَنتِهِ وَلِلنَّاسِ: أي كما بين أحكام الصيام يبين أحكام ساثر العبادات من أفعال وتروك ليهيئهم للتقوى التي هي السبب المورث للجنة. ﴿لَعَلَهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُمْ ﴾.

بَيْنَكُمُ بِٱلْبَطِلِ: الباطل: خلاف الحق.

وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْمُكَامِ: الإدلاء بالشيء إلقاؤه، والمراد هنا إعطاء القضاة والحكام الرشوة ليحكموا لهم بالباطل حتى يتوصلوا إلى أموال غيرهم.

لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا : أي طائفة وقطعة من المال. ﴿مِنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ ﴾.

يَا لَإِثْمِ: المراد هنا بالرشوة وشهادة الزور، واليمين الفاجرة أي: الحلف بالكذب ليقضي القاضي لكم بالباطل في صورة حق. ﴿وَأَنتُمْ تَمْ لَمُونَ ۞﴾.

﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۚ: جمع هلال وهو القمر في بداية ظهوره في الثلاثة الأيام الأولىٰ من الشهر لأن الناس إذا رأوه رفعوا أصواتهم الهلال الهلال. ﴿ قُلْ هِى مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُ ۗ وَلَيْسَ ٱلْهِرُ بِأَنْ تَأْتُوا ٱلْهُيُورَةِ مِن ظُهُورِهَا ﴾ .

وَلَكِكِنَّ ٱلْمِرَّ مَنِ ٱتَّـفَّكُ \*: البر الموصل إلىٰ رضوان الله بر عبد اتقىٰ الله تعالىٰ بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فليس البر دخول البيوت من ظهورها. ﴿وَأَنْتُواْ ٱلْبُـيُوسَتَ مِنْ أَبُوَارِهِكَ ﴾.

وَأَتَّـقُواْ اللَّهَ لَعُـكَاكُمْ نُفُلِحُوكَ : الفلاح الفوز وهو النجاة من النار ودخول الجنة.

وَقَلَتِلُواْ فِى سَكِيلِ ٱللَّهِ: الطريق الموصل إلىٰ رضوانه وهو الإسلام والمراد إعلاء كلمة سلام.

ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ: المشركون الذين يبدءونكم بالقتال.

وَلَا تَعَـٰـتَدُوٓا ۚ: لا تجاوزوا الحد فتقتلوا النساء والأطفال ومن اعتزل القتال. ﴿إِنَ ٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعۡــتَدِينَ ﴿ إِنَ ٱللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعۡــتَدِينَ ﴾ (١).

وَاقْتُلُوهُم حَيْثُ ثَفِفُلُوهُم : تمكنتم من قتالهم. ﴿وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴾.

وَٱلْفِئْنَةُ: الشرك.أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلِ وَلِانْقَنِلُوهُمْ عِندَ .

ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ : المراد به مكة والحرم ومن حولها. ﴿حَقَّى يُقَانِتُلُوكُمْ فِيهِ ۚ فَإِن قَانَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمُّ كَانَالِكَ جَزَآءُٱلْكَفِرِينَ ﴿إِنَّ فَإِنِانَهُوَافَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿إِنَّا﴾ .

وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةً : حتى لا يكون شرك.

<sup>(</sup>١) يدخل في هذا النهي كل محرم كالميتة وتحريق الأشجار وقتل الحيوان.

وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ : بأن لم يبق من يعبد غير الله تعالى.

فَإِنِ ٱنهَوْ أَفَلا عُدُونَ : أي لا اعتداء بالقتل والمحاربة.

إِلَّا عَلَى لَظَالِمِينَ: أما من أسلم فلا يقاتل.

اَلشَّهُرُالُخَرَامُ: الأشهر الحرام فيها القتال والأشهر الحرم أربعة، ثلاثة سرد وواحد فرد، فالثلاثة هي: القعدة والحجة ومحرم، والرابع الفرد: رجب. ﴿ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ ﴾ .

وَالْمُوْمَنَ فِصَاصٌ : جمع حرمة كالشهر الحرام، والبلد الحرام، والإحرام. ﴿فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْدَدُواْ عَلَيْكُمْ وَالْعِدِيثِلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللّهَ وَٱعْلَمُوٓا ﴾ (١)

أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ : المتقون هم المؤمنون الذين يتقون معاصي الله تعالىٰ ومخالفة سننه في الحياة، وكونه تعالىٰ معهم: يسددهم ويعينهم وينصرهم. ﴿وَأَنفِقُواْ فِسَبِيلِٱللَّهِ وَلَاتُلْقُواْ بِأَيْدِيكُرُ ﴾ .

إِلَالنَّهُ لَكُونُ : الهلكة والهلاك مثلها.

وَآخَسِنُوٓٱ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ : الإحسان: إتقان الطاعة وتخليصها من شوائب الشرك وفعل الخبر أيضًا (٢)

وَأَتِيُّوا اَلْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَهِ : فإتمامهما أن يحرم بهما من الميقات وأن يأتي بأركانهما وواجباتهما على الوجه المطلوب من الشارع، وأن يخلص فيهما لله تعالى.

فَإِنْ أَخْصِرْتُمْ : الحصر والإحصار أن يعجز الحاج أو المعتمر عن إتمام حجه أو عمرته إما بعدو يصده عن دخول مكة، أو مرض شديد لا يقدر معه على مواصلة السير إلى مكة (٣).

فَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيُ : أي فالواجب على من أحصر ما تيسر له من الهدي شاة أو بقرة أو بعير. وَلا تَعْلِقُواْ رُءُوسَكُرْ حَتَى بَبْلِغَ الْهَدْيُ نَجِلَةً أَهْدَى نَجِلَةً أَذَى نَجِلَةً . لا يتحلل المحصر من إحرامه حتى يذبح ما تيسر له من

<sup>(</sup>١) لهذه الآية نظيرها وهو قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِن عَاقَبَتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَتُم بِهِ ۗ ﴾ وقوله: ﴿ وَيَحَرَّوُا سَيْئَةِ سَيْئَةً مَنْكُم مَا عُوقِبَتُم بِهِ ۗ ﴾ وهي بالنسبة إلىٰ الأمة قد نسخت بآيات الجهاد، أما بالنسبة للأفراد فالجمهور علىٰ أن الفرد لا يعاقب بنفسه ولكن بواسطة الحاكم، ولكن يرئ بعضهم كالإمام الشافعي، أن الفرد إذا لم يتوصل إلىٰ أخذ حقه إلا بالمعاقبة فلينظر إذا كان يمكنه أن يأخذ بقدر ما أخذ منه مساواة بلا زيادة فلا بأس أن يأخذ بشرط أن يأمن من نسبته إلىٰ السرقة حتىٰ لا يتعرض إلىٰ إقامة الحد عليه.

<sup>(</sup>٦) روي أن أبا أيوب الأنصاري تَعَيَّظُيَّهُ قال: هذه الآية نزلت فينا معاشر الأنصار، وذلك أنه لما نصر الله رسوله وأظهر دينه قلنا: هَلُمَ نقيم في أموالنا ونصلحها فأنزل الله ﷺ ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ الآية والإلقاء باليد في التهلكة أن نقيم في أموالنا. [رواه أبو داود والترمذي والنسائي واللفظ لأبي داود].

<sup>(</sup>٣) قال الألباني في مناسك الحج والعمرة ١٣، ١٤: (وإن أحب قرن مع تلبيته الاشتراط على ربه تعالى خوفًا من العارض من مرض أو خوف، فيقول: «اللهم محلي حيث حبستني» متفق عليه. فإنه إن فعل ذلك فحبس أو مرض جاز له التحلل من حجته وعمرته، وليس عليه دم وحج من قابل إلا إذا كانت حجة الإسلام فلا بد من قضائها)(قل).

الهدي فإن ذبح تحلل بحلق رأسه. ﴿ فَنَكَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْبِهِ ۗ أَذَى مِن رَأْسِهِ ۦ ﴾.

فَفِذْ يَدُّ: فالواجب هو فدية. ﴿مِن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ ﴾.

فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْمُهْرَةِ إِلَى الْمُخِيَّ فَمَن أَحْرِم بَعْمُرَةً فِي أَشْهُرَ الْحَجِّ وَتَحْلُلُ وَبَقِي فِي مَكَةً يَنتظر الحج وحج فعلًا فالواجب. ﴿فَاَاسْتَيْسَرَمِنَ الْمُدْيُ ﴾.

فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ: فمن تمتع بالعمرة ولم يجد هديًا لعجزه عنه فالواجب صيام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع.

فِي ٱلْحَجِّ: فِي مكة.

وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ : في بلده. ﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَّةٌ ﴾.

ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ, حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ: أي ما وجب من الهدي أو الصيام عند العجز وهو لغير أهل الحرم، أما سكان مكة والحرم حولها وهو أهل الحرم فلا يجب عليهم شيء إن تمتعوا (١). ﴿وَاتَقُوا اللّهَ وَاعْلَمُواۤ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْفِقَابِ (آلًا ﴾.

ٱلْحَجُّ أَشَّهُرُّ مَّعْلُومَنْتُ : هي شوال والقعدة وعشر ليالٍ من الحجة هذه هي الأشهر التي يحرم فيها بالحج.

فَمَنْ فَرْضَ فِيهِنَ ٱلْحَجَّ: نوى الحج وأحرم به.

فَلاَ رَفَثَ: الرفث الجماع ومقدماته.

وَلَا فُسُوفَكَ: الفسق والفسوق الخروج من طاعة الله بترك واجب أو فعل حرام.

وَلَا حِـدَالَ فِي ٱلْحَجَ ": الجدال: المخاصمة والمنازعة. ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ يَعْـلَمْهُ ٱللَّهُ " وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِكَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُونِ يَـتَأُولِي ٱلْأَلْبَـٰبِ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَـاحٌ ﴾الجناح: الاثــد.

أَن تَبْتَغُوا فَضْ لَا مِن زَيِّكُمْ: تطلبوا ربحًا في التجارة من الحج.

فَاإِذَا أَفَضَٰ تُم مِّنَ عَرَفَاتِ: الإفاضة من عرفات تكون بعد الوقوف بعرفة يوم الحج وذلك بعد غروب الشمس من يوم التاسع من شهر الحجة. فَأَذْكُرُواْ اللّهَ.

فَإِذَا قَضَكُبْتُم: أديتم وفرغتم منها.

مَّنَاسِكَكُمْ: جمع منسك وهي عبادات الحج المختلفة. ﴿فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرُكُوْ

<sup>(</sup>١)بل عليهما أن يُحملا علىٰ نعش ويوقف بهما بعرفة ويطاف بهما وهما علىٰ النعش.

ءَابَآءَ كُمْ <sup>(١)</sup>أَوَّ أَشَكَدَ ذِكِّرًا ْفَعِنَ ٱلنَّكَاسِ مَن يَتَقُولُ رَبَّنَآ ءَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ ۞﴾.

خَلَنَوِ: الخلاق: الحظ والنصيب. ﴿ وَمِنْهُ مِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآءَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا﴾.

حَسَنَةً وَفِى ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً: حسنة الدنيا كل ما يسر ولا يضر من زوجة صالحة وولد صالح ورزق حلال، وحسنة الآخرة النجاة من النار ودخول الجنان.

وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّادِ: احفظنا ونجنا من عذاب النار.

أُولَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ: حظ وقسط من أعمالهم الصالحة ودعائهم الصالح. ﴿مِمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْخِسَابِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْمَالِحِ اللَّهُ اللهُ ا

﴿ وَٱذَٰكُّرُواْ ٱللَّهَ فِى ٓ أَيَّامِ مَعْدُودَتِّ: أيام التشريق الثلاثة بعديوم العيد (٢) فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ: رمىٰ يوم الأول والثاني وسافر. ﴿ فَكَرَّ إِنْـمَ عَلَيْـهِ ﴾.

صَمن تُعجل في يومينِ: رمى يوم الأول وا! وَمَن تَـاَحَرُ: رمى الأيام الثلاثة كلها.

فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهُ: أي لا ذنب في التعجل ولا في التأخر.

لِمَنِ اَتَّقَىٰ اَ لَلَّذِي اَتقَىٰ رَبِه بَعدم ترك واجب أوجبه أو فعل حرام حرمه. ﴿وَاَتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوَاْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ ﴾.

تُخْتَرُونَ: تجمعون للحساب والجزاء يوم القيامة.

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ: يروق لك وتستحسنه.

فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا: إذا تحدث في أمور الدنيا. ﴿وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ - ﴾.

وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ: قوي الخصومة شديدها لذلاقة لسانه.

وَإِذَا تَوَلَى: رجع وانصرف، أو كانت له ولاية. ﴿ سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ﴾.

ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ: الحرث: الزرع، والنسل: الحيوان. ﴿ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ

اللهُ ﴿.

أَخَذَتْهُ ٱلْمِئَةُ ٱلْمِئَةُ مُالْلِاشْمِ: أخذته الحمية والأنف بذنوبه فهو لا يتقي الله. ﴿فَحَسْبُهُ، جَهَنَمُ وَلَبِـنْسَ ٱلْمِهَادُ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾.

مَن يَشْرِى نَفْسَهُ: يبيع نفسه لله تعالىٰ بالجهاد في سبيله بنفسه وماله. ﴿أَبْغِكَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفَ اللَّهِ الْحِبَادِ ﴿ اللَّهِ ﴾.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ: الإسلام.

<sup>(</sup>١)علىٰ النحو الذي كانوا في الجاهلية يذكرون فيه مفاخر آبائهم وأحساب أجدادهم.

<sup>(</sup>٢) روي أن ابن عباس تَعَيِّلُهُمَا قال: الأيام المعدودات: أيام التشريق، والأيام المعلومات: أيام العشر من أول الحجة.

كَأَنَّةً: جميعًا لا يتخلف عن الدخول في الإسلام أحد، ولا يُترك من شرائعه ولا من أحكامه شيء حتى لا يبقى مشروع ما يعمل به أو لا يبقىٰ فرد لا يدخل فيه.

وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيَطَانِ : مسالكه في الدعوة إلىٰ الباطل وتزيين الشر والقبيح. ﴿إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينٌ ﴿ ﴾ .

ضَإِن زَلَلْتُ م : وقعتم في الزلل وهو الفسق والمعاصي.

مِنْ بَعْدِمَا جَآءَتْكُمُ ٱلْمِينَتُ : الحجع والبراهين. ﴿ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ١٠٠٠

هَلْ يَظُرُونَ : ما ينظرون: الاستفهام للنفي. ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ﴾ .

ظُلُلِ : جمع ظلة ما يظلل من سحاب أو شجر ونحوهما.

مِنَ ٱلْفَكُمَامِ : السحاب الرقيق الأبيض. ﴿وَٱلْمَلَكَبِكَةُ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞﴾. سَلَ : اسأل: سقطت منه الهمزتان للتخفيف.

بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ : ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، وإسرائيل لقب يعقوب. ﴿كُمْ ءَاتَيْنَهُمُ ﴾ .

مِّنْ عَالَيْمَ بِيَنَةً : خارقة للعادة كعصا موسى تدل على أن من أعطاه الله تلك الآيات هو رسول الله حقًا، وآيات بني إسرائيل التي آتاهم الله تعالى منها فلق البحر لهم، وإنزال المن والسلوى في التيه عليهم. ﴿وَمَن يُبَرِّلُ ﴾ .

نِعْمَةَ اللهِ (١): ما يهبه لعبده من خير يجلب له المسرة ويدفع عنه المضرة ونعم الله كثيرة. ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴿ ثَنِي َلِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ﴾ .

وَيَسْخُرُونَ : يحتقرون ويستهزّثون. ﴿مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَاتَقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ وَٱللَّهُ يَرَّزُقُ مَن يَشَآءُ مِنْيرِحِسَابٍ ۞﴾ .

كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً : كانوا قبل وجود الشرك فيهم أمة واحدة على الإسلام والتوحيد وذلك قبل قوم نوح.

فَبَعَثَ اللَّهُ ٱلنِّبِيِّـيَّنَ مُبَشِّــرِيكَ وَمُنذِرِينَ : جمع نبي والمراد بهم الرسل إذ كل نبي رسول بدليل رسالتهم القائمة على البشارة والنذارة والمستمدة من كتب الله تعالى المنزلة عليهم.

وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئنَبَ : اسم جنس يدخل فيه كل الكتب الإلهية. ﴿وَالْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهٍ ﴾ .

وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ : أعطوه. ﴿مِنْ بَعْدِمَا جَآءَتْهُمْ ﴾ .

ٱلْمَيِّنَاتُ : الحجج والبراهين تحملها الرسل إليهم وتورثها فيهم شرائع وأحكامًا وهدايات

<sup>(</sup>١) فسرت نعمة الله هنا: بالإسلام وهو كذلك فإن الإسلام أكبر مه لما يجلبه من السعادة والكمال وما يدفعه من العذاب والعقاب في الدارين. `

عامة.

بَغْيًا بَيْنَهُمُّ : البغي الظلم والحسد. ﴿فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ (١) إِمَا أَخْتَكَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ عَ ﴾.

وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَكَهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ: الإسلام المفضي بصاحبه إلى السعادة والكمال في الحياتين.

أَمْ حَسِبْتُمْ : أَظننتم، (أم) هي المنقطعة فتفسر بـ(بل) والهمزة، والاستفهام إنكاري ينكر عليهم ظنهم هذا لأنه غير واقع موقعه. ﴿أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّكَةَ ﴾.

وَلَمَّا: بمعنى (لم) النافية.

يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُم : صفة وحال الذين من قبلكم.

مَّسَتُهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَالضَّرَآءُ وَزُلْزِلُواْ: الباساء: الشدة من الحاجة وغيرها، والضراء: المرض والجراحات والقتل. ﴿حَتَىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ. ﴾.

مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ \*: الاستفهام للاستبطاء. ﴿ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِبِتُ ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَا ذَا يُنفِقُونَ ۗ ﴾.

قُلْمَا آنَفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ: من مال إذ المال يطلق عليه لفظ الخير.

فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ : كالإخوة والأخوات وأولادهم، والأعمام والعمات وأولادهم والأخوال والخالات وأولادهم. ﴿وَالْيَتَنَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّكِيلِ ﴾.

وَمَاتَفَعَكُواْ مِنْ خَيْرٍ: ما: شرطية ومن: بيانية والخير هنا لسائر أنواع البر والإحسان(٢)

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيكُ : الجملة علة لجواب الشرط المحذوف والمقدر يثبكم عليه.

كُتِبَ عَلِيَكُمُ : فرض فرضًا مؤكدًا حتىٰ لكأنه مكتوب كتابة.

ٱلْقِتَالُ: قتال الكافرين بجهادهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية.

وَهُوَكُرُهُ لَكُمُ : مكروه في نفوسكم طبعًا.

وَعَسَىٰ : هذا الفعل معناه الترجي والتوقع أعني: أن ما دخلت عليه مرجو الحصول متوقع لا على سبيل الجزم، إلا أنها إن كانت من الله تفيد اليقين. ﴿أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ ۖ وَعَسَىٰۤ أَن تُحْرُواْ شَيْئًا وَهُوَ ضَرَّ لَكُمْ ۗ وَاللّهُ يَمُلُمُ وَأَنتُمْ لاَنعُ لَمُونَ ۖ ۚ إِن يَسْتَعُلُونَكَ عَنِ اللّهُ مِنْ اللهُ يَمْلُمُ وَأَنتُمْ لاَنعُ لَمُونَ ۖ إِنْ يَسْتَعُلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ ﴾.

ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ أَي المحرم. قتال بدل اشتمال من الحرام، إذ السؤال عن القتال في الشهر الحرام (رجب).

قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ أَ: أي ذنب عظيم.

<sup>(</sup>١) أي من أمة محمد على وهم المسلمون هداهم للإيمان بكل الكتب وسائر الرسل ونجاهم مما اختلف فيه من قبلهم، والحمد لله.

<sup>(</sup>٢) الآية في نفقة التطوع وقوله: ﴿مِنْ خَيْرٍ ﴾ إشهارة إلىٰ أن ما ينفق يجب أن يكون طيبًا لا خبيثًا إذ لفظ الخير يدل علىٰ ذلك ويرمز له: ﴿مِنْ خَيْرٍ ﴾.

وَصَدُّ عَنَسَبِيلِٱللَّهِ : وصرف عن دين الله.

وَكُفُرُا بِهِ - : كفر بالله تعالىٰ.

وَٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ : مكة والمسجد الحرام فيها.

وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ - مِنْهُ : النبي ﷺ والمهاجرون.

أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ : أعظم وزرًا.

وَٱلْفِتْنَةُ : الشرك واضطهاد المؤمنين ليكفروا. ﴿أَكْبَرُ مِنَ ٱلْفَتْلِّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلْعُوا ً وَمَن يَرْتَدِ دْمِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتْ وَهُوَكَافِرٌ ﴾.

فَأُوْلَتَهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ : بطل أجرها. فلا يثابون<sup>(١)</sup> عليها لردتهم.﴿فِي ٱلدُّنَيَّا وَٱلْآخِرَةِ ۖ وَأُولَتَهِكَ أَصْحَكُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﷺ.

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ : تركوا ديارهم خوف الفتنة والاضطهاد في ذات الله. ﴿وَجَنهَدُواْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ أُوْلَتَهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيــُدُّ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ: كل ما خامر العقل وغطاه فأصبح شاربه لا يميز ولا يعقل، ويطلق لفظ الخمر على عصير العنب أو التمر أو الشعير وغيرها.

وَٱلْمَيْسِرِ : القمار؛ وسمي ميسرًا لأن صاحبه ينال المال في يسر وسهولة.

قُلْ فِيهِمَا ۚ إِنْمُ كَبِيرٌ: الإثم كل ضار فاسد يضر بالنفس أو العقل أو البدن أو المال أو العرض.

وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ<sup>(٢)</sup>: جمع منفعة وهي ما يسر ولا يضر من سائر الأقوال والأفعال والمواد. ﴿وَإِنْهُهُمَا ٓأَكُبُرُمِن نَفْعِهِمَا ﴾.

وَيَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْمَفُوَ ": العفو هنا: ما فضل وزاد عن حاجة الإنسان من المال. ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ ﴾.

تَنَفَكَّرُونَ : فتعرفون ما ينفع في كل منهما فتعملون لدنياكم ما يصلحها وتعملون لآخرتكم ما يسعدكم فيها، وينجيكم من عذابها. ﴿فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِّ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِٱلْيِتَنَكَّ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمُّ خَيْرٌ ۖ ﴾.

<sup>(</sup>۱) علىٰ هذا مالك وأبو حنيفة خلافًا للشافعي إذ يرئ وَ الله أن من ارتد ثم تاب يعود إليه كل عمل صالح عمله قبل الردة فلا يعيد الحج إذا حج، والراجح ما قررناه في التفسير إذ أقل ما يقال: عليه إعادة الحج طمعًا في مغفرة ذنوبه وعدم مؤاخذته. أما من مات كافرًا فالإجماع علىٰ خلوده في النار، ودليل الجمهور قوله تعالىٰ: ﴿ آَيَ لَهُ مَلْكَ ﴾ الآية وحمله الشافعي علىٰ أنه مطلق مقيد بآية الموت علىٰ الكفر فما دام لم يمت كافرًا فإن أعماله قبل الردة لا تبطل، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) والنفع الذي هو الربح إذ كانوا يشترونها من الشام بالرخص ودر ونها بالغلاء في ديارهم كان في الجاهلية أما بعدما حرمها الله تعالى وحرم بيعها فلم يبق فيها نفع البتة.

وَإِن تُخَالِطُوهُمْ : تخلطون مالهم مع مالكم ليكون سواء. ﴿فَإِخُوَانُكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ ﴾ .

لَأَعْنَـ تَكُمُّ ۚ: العنت المشقة الشديدة يقال: أعنته إذا كلفه مشقة شديدة (١). ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِمُ

. (6)

وَلَانَنكِحُوا : لا تَتْزُوجُوا. ﴿ٱلْمُشْرِكَنْتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾.

وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَكُ : الأمة خلاف الحرة. ﴿خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ ﴾.

وَلَوْ أَعْجَبَتَكُمْ ": أي أعجبكم حسنها وجمالها. ﴿وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبَدُ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ " ﴾.

أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۚ: بحالهم ومقالهم وأفعالهم. ﴿وَٱللَّهُ يَدْعُواَ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ﴾.

ءَايَنتِهِ عَلِلنَّاسِ : أحكام دينه ومسائل شرعه. ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَّكُّونَ ۞ ﴾.

وَيَشْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ : مكان الحيض وزمنه، والحيض دم يخرج من رحم المرأة إذا خلا من الجنين (٢)

قُلُهُوَ أَذَكَى : ضرر يضر المجامع في أيامه.

فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ : اتركوا جماعهن أيام الحيض.

وَلا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرَّنَّ : أي لا تجامعوهن حتىٰ ينقطع دم حيضهن (٣)

فَإِذَا تَطَهَّرُنَ : أي إذا انقطع دم حيضهن واغتسلن منه.

فَأْتُوهُ ﴾ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ: أي جامعوهن في قبلهن، وهن طاهرات متطهرات. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُُ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ۚ ﴿ ﴾ .

نِسَآؤُكُمُ حَرْثُ لَكُمْ : يريد مكان إنجاب الأولاد فشبه النساء بالحرث لأن الأرض إذا حرثت أنبتت الولد بإذن الله تعالىٰ.

## كحائضة يزنئ بها غير طاهر

<sup>(</sup>١) مفعول المشيئة محذوف كما هو الغالب فيه والتقدير: ولو شاء الله عَنتكم لأعنتكم؛ أي: كلفكم ما فيه العنت والمشقة ولكنه لم يفعل ذلك رحمة بكم ولطفًا بحالكم.

 <sup>(</sup>٢) يطلق على الحيض أيضًا لأنه مصدر حاضت المرأة حيضًا ومحاضًا ومحيضًا فهي حائض وقد يقال حائضة وعليه قول الشاعر:

والحيضة المرة الواحدة والحيضة بكسر الحاء الاسم والحِيضة أيضًا الخرقة تستنفر بها الحائض قالت عائشة: يا ليتني كنت حيضة ملقاة، واشتقاق الكلمة من السيلان ومنه الحوض؛ لأن الماء يسيل إليه.

 <sup>(</sup>٣) إذا قيل: لا تقرب بفتح الراء فمعناه لا تتلبس بالشيء، وإن قيل: لا تقرب بضم الراء فمعناه: لا تدن ولذا جاز للزوج أن يقرب من زوجته الحائض أو النفساء ويباشرها في غير الفرج.

فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَى شِئْتُمُ : إذن جماع المرأة مقبلة أو مدبرة إذا كان ذلك في القبل الذي هو منبت الزرع، وهي طاهرة من الحيض والنفاس.

وَقَذِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ: يريد الأعمال الصالحة، ومنها إرادة تحصين النفس والزوجة بالجماع وإرادة إنجاب الأولاد الصالحين الذين يوحدون الله ويدعون لوالديهم طوال حياتهم. ﴿وَاَنَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمُ مُلْكُوهُ وَبَشِرِ المُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا يَعْمَلُواْ عُرْضَكَةً لِأَيْمَننِكُمْ ﴾: العرضة: ما يوضع مانعًا من شيء، واليمين يحلفها المؤمن أن لا يفعل خيرًا، والأيمان: جمع يمين نحو والله لا أفعل كذا أو والله لأفعلن كذا.

أَن تَبَرُّواْ: البرور: الطاعة وفعل البر. ﴿وَتَنَقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيتُ

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغِوِ فِيَ أَيْمَنِكُمُ : اللغو: الباطل، ما لا خير فيه. ولغو اليمين أن يحلف العبد علىٰ الشيء يظنه كذا فيتبين خلافه، أو ما يجري علىٰ لسانه من أيمان من غير إرادة الحلف.

وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ : ما تعمد القلب وقصد اليمين لأجله لفعله حتمًا أو منعه. ﴿وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَنُورُ حَلِيمٌ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ: الإيلاء: الحلف علىٰ عدم وطء الزوجة.

تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍّ: التربض: الانتظار والتمهل.

فَإِن فَآءُو: رجعوا إلىٰ وطء نسائهم بعد الامتناع عنه باليمين. ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيـمُ ۖ ﴿

وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَاقَ: فك رابطة الزوجية وحلْها بقوله هي طالق أو مطلقة أو طلقتك. ﴿فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ ﴾.

وَٱلْمُطَلَّقَنَتُ: جمع مطلقة وهي المرأة تسوء عشرتها فيطلقها زوجها أو القاضي.

يَرَبَّصَ أَنفُسِهِنَّ: ينتظرن.

ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ : القرء إما مدة الطهر، أو مدة الحيض. ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَ أَن يَكْتُمُنَّ ﴾.

مَا خَلَقَ اللَّهُ فِى أَرْجَامِهِنَّ: من الأجنة فلا يحل للمطلقة أن تكتم ذلك. ﴿إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ خِرَ﴾.

وَبُعُولَهُنَّ: أَزُواجِهِن واحد البعولة: بعل كفحل ونخل.

أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ: أي في مدة التربص والانتظار. ﴿إِنَّ أَرَادُوٓ الْإِصْلَحُا ﴾.

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ إِ: يريد علىٰ الزوجة حقوق لزوجها، ولها حقوق علىٰ زوجها. ﴿بِٱلْمُرُوفِ ﴾.

وَللرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ : هي درجة القوامة أن الرجل شرعًا هو القيم علىٰ المرأة. ﴿وَاللَّهُ عَزِيرُّ حَكِيمُ ۞﴾. َالطَّلَاقُ <sup>(۱)</sup>: الاسم من طلق وهو أن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق أو طلقتك.

مَرَّتَانِ ۚ: يطلقها، ثم يردها، ثم يطلقها ثم يردها، أي: يملك الزوج الإرجاع في طلقتين، أما إن طلق الثالثة فلا يملك ذلك و لا ترجع حتىٰ تنكح زوجًا غيره. ﴿فَإِمْسَاكُ مِعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ۗ وَلاَ يَحِلُ لَكُمُ مُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمًا حُدُودَ اللّهِ: حسن العشرة فإن خافت المرأة أو خاف الزوج أن لا يؤدي حقوق الزوجية جاز الفداء وهو دفع مال للزوج ليخلي سبيل المرأة تذهب حيث شاءت، ويسمىٰ هذا خلعًا. ﴿ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَا أَفْنَدَتْ بِهِ ۚ ﴾ .

تِلْكَ حُدُودُاللَّهِ : ما يجِب أن ينتهي إليه العبد من طاعة الله فلا يتجاوزه. ﴿فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾.

وَمَن يَنَعَذَ حُدُودَ اللهِ فَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ : الظالم المتجاوز لما حد الله تعالى، والظلم وضع الشيء غد مه ضعه.

فَإِن طَلَّقَهَا: الطلقة الثالثة.

فَلاَ يَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ : إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره (٣)

فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِمَا : أي لا إثم ولا حرج عليهما في الزواج من جديد.

أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ : أن يرجع كل منهما لصاحبه بعقد جديد وبشرط أن يظنا إقامة حدود الله فيهمًا، وإلا فلا يجوز نكاحهما. ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُنَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ .

وَإِذَا طُلَّقْتُمُ ٱللِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ : أجل المطلقة مقاربة انتهاء أيام عدتها.

فَأَمْسِكُوهُرَ يَمِعُهُفٍ أَوْسَرِّحُوهُنَّ يَمِعْرُوفٍ : تسريح المطلقة تركها بلا مراجعة لها حتى تنقضي عدتها وتبين من زوجها.

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا : مضارة لها وإضرارًا بها.

لِّنَعْنَدُوَّا : لتتجاوزوا حد الإحسان إلى الإساءة. ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ﴾ .

وَلَا نَنَّخِذُوا عَايَنتِ اللَّهِ هُزُوا اللهِ اللهِ عَمْرُوا اللهِ عَمْرُوا اللهِ عَمْرُوا اللهِ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ اللهِ اللهِ عَمْرُ اللهِ اللهِ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ اللّهِ عَمْرُ اللّهِ عَمْرُ اللّهِ عَمْرُ اللّهِ عَمْرُ اللّهِ عَمْرُواللّهِ عَمْرُ اللّهِ عَمْرُواللّهِ عَمْرُ اللّهِ عَمْرُ اللّهِ عَلَا عَمْرُ اللّهِ عَمْرُ اللّهِ عَلَا عَمْرُ اللّهِ عَلَا عَمْرُ اللّهِ عَلَالْمُ عَمْرُ اللّهِ عَمْرُواللّهِ عَمْرُواللّهِ عَمْرُواللّهِ عَالْمُعْمُ اللّهِ عَمْرُواللّهِ عَمْرُ اللّهِ عَمْرُواللّهِ عَمْرُواللّهِ عَمْرُواللّهِ عَمْرُواللّهِ عَمْرُواللّهِ عَمْرُواللّهِ عَمْرُواللّهِ عَمْرُواللّهِ عَمْرُواللّهِ عَلَا عَمْرُواللّ

وَأَذْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ : نعمة الله هنا هي الإسلام.

وَمَا آَنَزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِنْكِ وَٱلْحِكْمَةِ: السنة النبوية.

<sup>(</sup>١) الطلاق شرعًا: هو حل العصمة المنعقدة بين الزوجين بألفاظ مخصوصة منها: أنت طالق، والطلاق مباح لرفع الضرر عن أحد الزوجين أو عن كليهما.

<sup>(</sup>٢) الخطاب هنا للأزواج وفي قوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيَا حُدُودَاللَّهِ ﴾ للحكام وولاة الأمور.

<sup>(</sup>٣) ويكون النكاح صحيحًا ويبني بها الزوج الثاني لحديث «حتىٰ تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» [متفق عليه].

<sup>(</sup>٤) لا خلاف بين أهل العلم أن من طلق هازلًا أن الطلاق يلزمه لحديث أبي داود أن النبي ﷺ: قال: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة» [حسن-انظر صحيح الجامع].

يَعِظُكُم بِهِۦ : بالذي أنزله من أحكام الحلال والحرام، لتشكروه تعالىٰ بطاعته. ﴿وَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴾.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ : أي انتهت عدتهن.

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَنْوَجَهُنَّ : أي لا تمنعوهن من التزوج مرة أخرى بالعودة إلى الرجل الذي طلقها ولم يراجعها حتى انقضت عدتها.

إِذَا تَرَّضَوّا بَيْنَهُم بِالْمُعُرُوفِ ": إذا رضي الزوج المطلق أن يردها إليه ورضيت هي بذلك.

ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ-مَنَ كَانَمِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْمَتْوِمِ ٱلْآخِرِّ: أي النهي عن العضل يكلّف به أهل الإيمان إذ هم القادرون علىٰ الطاعة.

ُذَلِكُمْ أَزَكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ: أي ترك العضل خير لكم من العضل وأطهر لقلوبكم، إذ العضل قد يسبب ارتكاب الفاحشة. ﴿وَاللّهُ يُعَلّمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ۞﴾.

﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ : عامين. ﴿ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةُ ﴾.

وَعَلَالْوَلُودِلَهُ: أي علىٰ الأب. ﴿ رِنْقَهُنَ وَكِسُوبُهُنَّ ﴾.

بِٱلْمَعْرُوفِ : بحسب حاله يسارًا وإعسارًا.

لَا تُكَلَّفُ نَفْشُ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ : طاقتها وما تقدر عليه.

لَا تُضَاّزَ وَلِدَهُ أَبِولَدِهَا: أي لا يحل أن تؤذئ أم الولد بمنعها من إرضاع (١) ولدها، أو بمنعها الأجرة على إرضاعه، هذا في حال طلاقها أو موت زوجها.

وَلَا مَوْلُودٌ لَذُ بِوَلَدِهِ ۚ: أي ولا يضار الوالد كذلك بأن يجبر على إرضاع الولد من أمه المطلقة أو يطالب بأجرة لا يطيقها.

وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ أَ: الوارث هو الرضيع نفسه إن كان له مال، وإلا فعلىٰ من يكفله من عصبته.

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا: فطامًا لَلولد قبل نهاية العامين. ﴿عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدَتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَكَكُرُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِذَا سَلَمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِالْمَعُرُوفِ وَانَقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوۤا أَنَّ اللّهَ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللّهُ اللّهُ عَالَىٰ مَا كتب لهم من العمر فيموتون.

<sup>(</sup>١)في الآية دليل علىٰ أن الأم أحق بالحضانة إذا طلقت أو مات الوالد ولا خلاف في ذلك ما لم تتزوج فإن حضانتها تسقط بذلك؛ لقول الرسول ﷺ لمن شكت إليه: «أنت أحق به ما لم تنكحي» [أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وصححه].

واختلف في مدة الحضانة، فمالك يرى أنها إلى بلوغ الغلام وتزوج الجارية، ورأى الشافعي أنها إلى ثمان سنوات ثم يخير الولد بين أبيه وأمه فأيهما اختار فله ذلك والبنت كذلك فقد صح أن النبي صلح الله على الله الله والله بين أبيه وأمه.

وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا: يتركون زوجات لهم.

يَتَرَبَّصَٰنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرَبَعَةً أَشَّهُ رِوَعَشُرًا ۚ: ينتظرن حتىٰ انقضاء عدتهن وهي أربعة أشهر (١) وعشر ليال.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ : بلغن انتهاء العدة.

فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ بِٱلْمَعُهُوفِ": لا حرج عليكم أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن من مس الطيب والتجمل والتعرض للخطاب. ﴿وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞﴾.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْتَكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ، مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ: لا إثم عليكم في التعريض دون التصريح خطبة.

أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ أَ: كما لا إثم في إضمار الرغبة في النفس.. ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمُ سَتَذْكُرُونَهُ نَ وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (١) وَلَا تَعْزِمُواْ عُقَدَةَ النِّكَاحِ ﴾.

حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِئَابُ أَجَلَهُۥ : أي حتىٰ تنتهي العدة. ﴿وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٓ أِنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُۥ وَٱعْلَمُوٓاْأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ حَلِيدٌ ﴿ ﴾.

لَّاجْنَاحَ عَلَيْكُرْ إِن طَلَّقَتُمُ النِّسَآء: الجناح: الإثم المترتب على المعصية.

مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ: ما لم تِجامعوهن.

أَوْ تَقْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً : تقدروا لهن مهرًا.

وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَّالُوسِعِ قَدَرُهُ: ذو الوسع في المال وقدره: ما يقدر عليه ويستطيعه.

وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ: الضيق والعيش. ﴿مَتَعَا بِٱلْمَعُهُونِ حَقًا عَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ ﴿ وَإِن طَلَقَتُمُوهُنَ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَا أَن يَعْفُونَ ۖ أَوْيَعْفُواْ ﴾.

ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحِ : وهو الزوج.

وَأَن تَمْ غُواَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُ اللَّهَ لَهُ لَيْنَكُم ۚ: أي المودة والإحسان. ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ مُرْكُم ۗ . أي المودة والإحسان. ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ مُرْكُم ﴾.

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ: بأدائها في أوقاتها في جماعة مع استيفاء شروطها وأركانها وسننها.

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير: ولا يخرج من ذلك إلا المتوفئ عنها زوجها وهي حامل، فإن عدتها بوضع الحمل، ولو لم تمكث بعده سوئ لحظة لعموم قوله: ﴿ وَأُولَتُ ٱلأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَن حَمَّلُهُنَّ ﴾، وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمة، فإن عدتها على النصف من عدة الحرة على قول الجمهور، لأنها لما كانت على النصف من الحرة في الحد فكذلك في العدة، ومن العلماء من يسوي بين الزوجات الحرائر والإماء في هذا المقام لعموم الآية، ولأن العدة من باب الأمور الجبلية، التي تستوي فيها الخليقة. اه باختصار (قل).

<sup>(</sup>٢)سرًا: هذا اللفظ هو الدال على تحريم خطبة المعتدة من وفاة أو من طلاق بائن [لكن يجوز التعريض مثل إني راغب في الزواج دون التصريح] أما الطلاق الرجعي فلا يصح الخطبة فيه تعريضًا ولا تصريحًا لأنها في خكم الزوجة.

وَالصَّكَوْةِ الْوُسْطَىٰ: صلاة العصر، أو الصبح فتجب المحافظة علىٰ كل الصلوات وخاصة العصر والصبح لقول الرسول ﷺ: «من صلى البردين -العصر والصبح- دخل الجنة». صحيح. وَقُومُوا لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ : خاشعين ساكنين.

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكُبَانًا : مشاة على أرجلكم أو ركبانًا على الدواب وغيرها مما يركب. ﴿ فَإِذَاۤ أَمِنتُمْ فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كَمَا عَلَمَكُم مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيمَةً لِآزُونَ جِهِم مَّتَاعًا ﴾ .

إِلَى ٱلْحَوْلِ: الحول: العام. ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٌ ﴾(١).

فَإِنْ خَرَجْنَ: من بيت الزوج المتوفى قبل نهاية السنة. ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلَىٰ فِى اللهُ عَلَىٰ فَعَلَىٰ فَاللَّهُ عَلِيكُمْ وَفِ وَاللَّهُ عَزِيلٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيلٌ حَكِيمٌ ﴾ .

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَنْعُ الْمَعْرُوفِ : أي متعة لا مبالغة فيها ولا تقصير.

حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ : متعينًا علىٰ المطلقين الأتقياء. ﴿ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﷺ ﴾.

، أَلَمْ تَكرَ : أَلَم ينته إلىٰ علمك. فالرؤية قلبية والاستفهام للتعجب.

إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَسْرِهِمْ وَهُمْ أُلُوثُ : جمع ألف وهي صيغة كثرة فهم إذًا عشرات الألوف. ﴿ حَذَرَ ٱلْمُوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَنَهُمْ ۚ إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَلَكِنَّ أَكَ ثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ فَهَا لَا يَعْلَى النَّاسِ وَلَلَكِنَّ أَكُ ثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ فَهَا لَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ وَلَلَكِنَّ أَكُ ثَلَيْ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالَ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى اللْعَلَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَيْكُونَ الْعَلَالِ عَلَيْمُ عَلَيْكُ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَ

وَقَىٰتِلُواْ فِى سَكِيلِ ٱللَّهِ: الطريق الموصل إلىٰ مرضاته وهو طاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه، ومن ذلك جهاد الكفار والظالمين حتىٰ لا تكون فتنة. ﴿وَاَعْلَمُوۤاْأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيـــُمُرُ ﷺ﴾.

مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا : يقتطع شيئًا من ماله وينفقه في الجهاد لشراء السلاح وتسيير المجاهدين. ﴿فَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾ .

وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ : يضيق ويبسط ويوسع، يقبض ابتلاءً، ويبسط امتحانًا. ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

أَلَمْ تَكَ إِلَى ٱلْمَلَإِ : أشراف الناس من أهل الحل والعقد بينهم، إذا نظر المرء إليهم ملئوا عينه

<sup>(</sup>۱) اختلف في توجيه هذه الآية فمن قائل بنسخها وأن الناسخ لها الآية التي قبلها ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفِّنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَمَرَّ مِنكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَجًا يَمَرَّ بِالْمُسْوِنَ بِالْمُوْمِةِ أَنْهُم وَعَثْرًا ﴾ ومن قائل نسختها آية المواريث، والمتوفى عنها زوجها إن لم يكن للزوج ولد فلها الربع من التركة، ومن قائل -وهو مجاهد ورجحه ابن جرير الطبري-: بعدم النسخ وأنه رحمة بالمؤمنة المتوفى عنها زوجها إذا أتمت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا يسمح لها بالبقاء في بيت زوجها الهالك التي نهاية السنة وهذا حسب اختيارها ورغبتها فكانت هذه الوصية وصية رحمة مندوبًا إليها وهذا الذي رجحته في تفسير الآية فليتأمل.

رواءً وقلبه هيبة. ﴿مِنْ بَنِيٓ إِسْرَٓءِيلَ مِنْ بَعْـدِمُوسَىٓ إِذْ قَالُواْلِنَبِيِّ لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَايِرًا فِي سَكِيبِلِ ٱللَّهِ قَــالَهَلُ ﴾.

عَسَيْتُمْ: عسىٰ: كلمة توقع وترجِّ. ﴿إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا لُقَاتِلُوا ۖ قَالُوا وَمَا لَنَآ أَلَّا فَقَاتِلُوا ۗ قَالُوا وَمَا لَنَآ أَلَّا فَقَاتِلُوا اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَامِن دِينْرِنَا وَأَبْنَآ بِنَآ ﴾.

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ: فرض ولزم. ﴿قَوَلَوْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ الْطَالِمِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ الْطَالِمِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِينُهُمْ ﴾.

إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا : يسوسهم في السلم والحرب.

قَالُوٓا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا: الاستفهام للإنكار بمعنى كيف يكون له الملك. ﴿وَخَنُ اَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللهَ ﴾.

أَصْطَفَنهُ عَلَيْكُم : فضله عليكم واختاره لكم.

وَزَادَهُ، بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ : أي طولًا زائدًا يعلو به مِن عداه. ﴿وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ، مَن يَشَكَآهُ وَاللَّهُ وَسِتُعُ عَمَالِيكُ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ وَسِتُعُ عَمَالِيكُ ﴿ ا

وَقَالَ لَهُمُ نَبِيُّهُمُ : شمويل.

إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ: علامة أن الله تعالىٰ ملكه عليكم.

أَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّاابُوتُ : صندوق خشبي فيه بقية من آثار آل موسىٰ وآل هارون.

فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّيِّكُم : طمأنينة القلب وهدوء نفسي.

وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَكَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكِرُونَ : بقية الشيء ما تبقىٰ منه بعد ذهاب أكثره وهي هنا رضاض من الألواح التي تكسرت، وعصا موسىٰ وشيء من آثار أنبيائهم.

تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتِ عَلَيهُ أَن أَرض العمالقة فتضعه بين يدي بني إسرائيل في مخيماتهم.

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّكُمِّ : أي في إتيان التابوت الذي أخذه العدو بالقوة منكم في رده إليكم علامة قوية على اختيار الله تعالىٰ لطالوت ملكًا عليكم. ﴿إِن كُنتُم ِمُّؤْمِنِينَ ﴿ ﴾.

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ : انفصل من الديار وخرج يريد العدو.

بِٱلْجُنُودِ: العسكر وتَعدادُه كما قيل: سبعون ألف مقاتل.

قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَكِرٍ: مختبركم بنهر جار لعله هو نهر الأردن الآن. ﴿فَمَن شَرِبَ مِنْـهُ يَسَ مِنِي ﴾ .

وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ: لم يشرب منه. ﴿ فَإِنَّهُ مِنِّي ﴾ (١)

إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَكَ غُرْفُكٌّ بِيكِوءً : الغرفة بالفتح المرة وبالضم الاسم من الاغتراف. ﴿فَشَرِبُواْ مِنْـهُ إِلَّا

<sup>(</sup>١) أي: ليس من أصحابي في هذه الحرب ولم يرد الخروج من الإيمان.

قَلِيلًا مِّنْهُمُّ فَلَمَّا جَاوَزَهُ، ﴿

هُوَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَـُهُ.: هم الذين لم يشربوا من النهر<sup>(۱)</sup>.﴿قَـَالُواْ لَا طَاقَـَةَ لَنَـا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُــُنُودِهِۦ﴾.

قَالَ ٱلَّذِيكَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَكَقُوا ٱللَّهِ (٢) أي: يوم القيامة فهم يؤمنون بالبعث الآخر.

كَم مِن فِئَةٍ قَلِيكَةٍ: كم للتكثير والفئة: الجماعة يفيء بعضها إلىٰ بعض. ﴿غَلَبَتْ فِئَةُ كَالَجُمُونَ أَيْإِذْ نِ ٱللَّهِ ﴾.

وَأُللَّهُ مَعُ ٱلصَّكِيرِينَ : يسددهم ويعينهم وينصرهم.

وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ : ظهروا في ميدان المعركة، وجالوت قائد قوات العمالقة.

قَالُواْ رَبَّنَكَا أَفْرِغْ عَلَيْمَا صَبْرًا: اصبب الصبر في قلوبنا صبًّا حتىٰ تمتلئ فلم يبق للخوف والجزع موضع.

وَثُكِبِّتُ أَقَـٰدَامَنَكَا: في أرض المعركة حتى لا ننهزم وذلك بتقوية قلوبنا والشد من عزائمنا. ﴿وَٱنصُــرْنَاعَكَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَلَفِرِينَ ﴿ ﴾.

فَهَــزَمُوهُــم بِإِذْ سِ ٱللَّهِ وَقَتَـلَ دَاوُهُ دُ جَالُوسَ : داود هو نبي الله ورسوله داود وكان يومئذ غير نبي ولا رسول في جيش طالوت.

وَءَاتَكُهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكَمَةَ: كان ذلك بعد موت شمويل النبي وموت طالوت الملك<sup>(٣)</sup>

وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَكَآءٌ : فعلمه صنعة الدروع، وفهم منطق الطير هو وولده سليمان ﷺ.

وَلُوۡ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُ مِ بِبَعْضٍ : بالجهاد والقتال.

لَفَسَكَدَتِ ٱلْأَرْضُ: وذلك بغلبة أهل الشرك علىٰ أهل التوحيد، وأهل الكفر علىٰ أهل الإيمان. ﴿وَلَكِكِنَ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْ ٱلْعَكَمِينَ ۚ ۞ يَلْكَ ءَايَنَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞﴾.

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ : أولئك الرسل الذين قص الله تعالىٰ علىٰ رسوله بعضًا
 منهم وأخبره أنه منهم في قوله:﴿وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَي الآية قبل هذه.

مِنْهُم مَن كَلَّمَ ٱللَّهُ : كموسى ﷺ.

وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ : وهو محمد ﷺ حيث فضله تفضيلًا علىٰ سائر الرسل.

<sup>(</sup>١) أو شرب الواحد منهم المأذون به وهو غَرْفة واحدة.

<sup>(</sup>٢) الظن هنا بمعنىٰ اليقين أو يكون الظن علىٰ بابه وليس هو في لقاء الله تعالىٰ وإنما هو في الموت في هذه الحرب . هل يقتلون فيلاقوا الله أو لم يقتلوا؟

<sup>(</sup>٣) فسر ابن كثير الحكمة بالنبوة لقرينة الملك، إذ جعله الله تعالى ملكًا نبيًّا كولده سليمان عليهما السلام.

وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ: المعجزات الدالة على صدق عيسى في نبوته ورسالته.

وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِّ: جبريل عِلَيَّ كان يقف دائمًا إلىٰ جانب عيسىٰ يسدده ويقويه إلىٰ أن رفعه الله تعالىٰ إليه. ﴿وَلَوْ شَآءَ ٱللّهُ مَا ٱقْتَـٰتَلَ ٱلّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْفَحِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَن كَفَرُ وَلَوْ شَآءَ ٱللّهُ ﴾.

مَا أَقْتَ تَلُوا: قتل بعضهم بعضًا. ﴿ وَلَكِنَّ أَلَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ فَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا يُريدُ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَنكُم: النفقة الواجبة وهي الزكاة، ونفقة التطوع المستحبة. ﴿ مِن قَبْل أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ ﴾.

لَّا بَيْعٌ فِيهِ: لا يشتري أحد نفسه بمال يدفعه فداء لنفسه من العذاب.

وَلَا خُلَّةً : إِي صداقة تنفع صاحبها.

وَلَا شَنَعَةٌ : تقبل إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.

وَٱلْكَنْفِرُونَ : بمنع الزكاة والحقوق الواجبة لله تعالىٰ ولعباده. ﴿هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞﴾.

ألله : علم على ذات الرب تبارك وتعالى.

لاَ إِلَهُ إِلاَّهُ الله المعبود، ولا معبود بحق إلا الله، إذ هو الخالق الرزَّاق المدبر بيده كل شيء، وما عداه من الآلهة فعبادتها بدون حق فهي باطلة.

ٱلْكَّ : ذو الحياة العظيمة التي لا تكون لغيره تعالى، وهي مستلزمة للقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام.

أَلْقَيْتُمُ : القائم بتدبير الملكوت كله علويه وسفليه، القائم على كل نفس بما كسبت.

لَا تَأْخُذُهُ, سِنَةُ وَلَا نَوْمٌ : السنة: النعاس يسبق النوم. ﴿لَهُ, مَا فِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْ نِذِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَى ءٍ مِنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَآءً ﴾.

وَسِعَكُرْسِيُّهُ: الكرسي: موضع القدمين، ولا يعلم كنهِ إلا الله تعالىٰ.

السَّمَوَاتِوَالْأَرْضَ وَلاَيْتُودُهُ: يثقله ويشق عليه. ﴿حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ١

لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِّ: لا يكره العبد علىٰ الدخول في الدين، وإنما يعتنقه بإرادته واختياره.

قَدَ تَبَيَّنَ ٱلرُّشَدُّ: الهدئ الموصل إلى الإسعاد والإكمال.

مِنَ ٱلْغَيِّ: الضلال المفضى بالعبد إلى الشقاء والخسران.

فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ: كلَّ ما صرف عن عبادة الله تعالىٰ من إنسان أو شيطان أو غيرهما. وَيُؤْمِرِ ثُ بِٱللَّهِ فَقَـــدِٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُةِ ٱلْوُثْثَىٰ (١): لا إله إلا الله محمد رسول الله.

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير يَخْلِللهُ: ﴿فَقَــدِٱسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ ﴾، أي فقد ثبت في أمره واستقام علىٰ الطريقة المثلىٰ والصراط المستقيم.

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَقَـَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرْوَةِ ٱلْوُثْنَيْ لَا ٱنفِصَامَ لِمَا ﴾، أي فقد استمسك من الدين بأقوى سبب، وشبه ذلك

لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ: لا تنفك ولا تنحل بحال من الأحوال. ﴿وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞﴾.

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِيرَكِ ءَامَنُواْ : متوليهم بحفظه ونصره وتوفيقه.

يُغْرِجُهُ حِينَ ٱلظُّلُمَكِ : ظلمات الجهل والكفر.

إِلَى ٱلنُّورِ : نور الإيمان والعلم.

وَٱلَّذِيرَ كَفَرُواْ أَوْلِكَا وُهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ : المتولون لهم الشياطين الذين زينوا لهم عبادة الأوثان.

يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِّ : فأخرجوهم من الإيمان إلىٰ الكفر ومن العلم إلىٰ الجهل. ﴿أُوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّى ﴾.

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي: ألم ينته إلىٰ علمك يا رسولنا، والاستفهام يفيد التعجب من الطاغية المحاج إبراهيم.

حَلَّجَ إِبْرَهِتُمَ : جادل ومارئ وخاصم إبراهيم.

فِي رَبِّهِۦٓ: فِي شَأْنَ رَبُّهُ مِن وجوده تعالىٰ وربوبيته وألوهيته للخلق كلهم.

أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلَّكَ: أعطاه الحكم والسيادة علىٰ أهل بلاده وديار قومه.

إِذْ قَالَ إِبْرَهِـَـُمُ: إِبراهيم: هو أبو الأنبياء إبراهيم الخليل ﷺ، وكان هذا الحجاج قبل هجرة إبراهيم إلىٰ أرض الشام. ﴿رَبِّى ٱلَّذِي يُحْيِ. وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُخِيّ. وَأُمِيتُ ۚ قَالَ إِبْرَهِـَـُمُ فَإِكَ ٱللَّهَ يَأْتِى بِالشَّمْسِمِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ ﴾.

فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ : انقطع عن الحجة متحيرًا مدهوشًا ذاك الطاغية الكافر وهو نمرود البابلي. ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞﴾.

أَوْكَالَّذِي مَكَّرَ عَلَىٰ قَرْيَةٍ: مدينة لم يذكر الله تعالىٰ اسمها فلا يبحث عنها لعدم جدوى معرفتها.

وَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَىٰعُرُوشِهَا: فارغة من سكانها ساقطة عروشها علىٰ مبانيها وجدرانها.

قَالَ أَنَّى يُحْيِ - هَلَذِهِ ٱللَّهُ: كيف يحيي الله.

بَعْدَمُوْتِهَا : بعد خوائها وسقوطها على عروشها. ﴿ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِأْتَةَ عَامِثُمَّ بَعَثَهُ ﴾

قَالَ كَمْ لَبِثْتَّ: مكثت وأقمت. ﴿قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ ۚ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِائتَةَ عَامِ فَأَنظُـرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ ﴾.

لَمْ يَتَسَنَّهُ: لم يتغير بمر السنين عليه. ﴿ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَادِكَ ﴾.

بالعروة القوية التي لا تنفصم هي في نفسها محكمة مبرمة قوية، وربطها قوي شديد، ولهذا قال: ﴿فَقَدَ السّتَمْسَكَ يِأْتُمْرَةَ أَلْوُتْقَى لاَ أَنفِصَامَ لَمَا ﴾ الآية، قال مجاهد: العروة الوثقيٰ يعني الإيمان، وقال السدي: هو الإسلام، وقال سعيد بن جبير والضحاك: يعني ﴿لاّ إِلَهُ إِلّا اللهُ﴾. وعن أنس بن مالك: العروة الوثقيٰ القرآن، وعن سالم ابن أبي الجعد قال: هو الحب في الله والبغض في الله، وكل هذه الأقوال صحيحة ولا تنافي بينها. اهر باختصار (قل) وَلِنَجْعَلَكَ ءَايكةً لِلنَّاسِ : علامة علىٰ قدرة الله علىٰ بعث الناس أحياء يوم القيامة.

وَانَظُــرْ إِلَى الْعِظَامِ كَـنْفَ نُنشِرُهَا: في قراءة ورش(ننشرها) بمعنىٰ نحييها بعد موتها. وننشزها نرفعها ونجمعها لتكون حمارًا كما كانت. ﴿ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْـمًا فَلَمَّاتَبَيَنَ لَهُ, قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَىٰكُـلَشَيْءِ قَلِيـرُ شَيْهِ﴾.

وَإِذْ قَالَ إِنْرَهِكُمُ : هُو خُلِيل الرحمن أبو الأنبياء ﷺ. ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنَ قَالَ بَالَى وَلَاكِن (١) لَيْظُمَيٍنَ قَلْبِي ﴾ : يسكن ويهدأ من التطلع والتشوق إلىٰ الكيفية.

قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ : أملهن واضممهن إليك وقطعهن أجزاء. ﴿ثُمَّ آجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَل مِنْهُنَّ جُزْءًا﴾.

ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَاً : مشيًا سريعًا وطيرانًا.

وَأَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ : غالب لا يمتنع عنه ولا منه شيء أراده بحال من الأحوال.

حَكِيمٌ ﷺ : لا يخلق عبثًا ولا يوجد لغير حكمة، ولا يضع شيئًا في غير موضعه اللائق به.

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ: صفتهم المستحسنة العجيبة.

أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ : كُلِّ مَا يُوصِل إلى مرضاة الله تعالىٰ من الإيمان وصالح الأعمال. ﴿كَمَثَـلِ حَبَّـةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلُ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ ﴾ .

مِّائَةُ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآءٌ : يزيد ويكثر حتىٰ يكون الشيء أضعاف ما كان. ﴿وَاللَّهُ وَسِئ عَلِيــُهُ ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُونَكُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَاۤ أَنفَقُواْ ﴾ .

مَنَّا: المن: ذكر الصدقة وتعدادها على من تصدق بها عليه على وجه التفضل عليه.

وَلَآ أَذُى ۚ : الأَذَىٰ: التطاول على المتصدق عليه وإذلاله بالكلمة النابية أو التي تمس كرامته وتحط من شرفه. ﴿ لَهُمُ آَجُرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ۞ .

قَوْلُ مَعْرُوثُ : كلام طيب يقال للسائل المحتاج نحو: الله يرزقنا وإياكم، الله كريم، الله يفتح علينا وعليك.

وَمَغْفِرَةً : ستر علىٰ الفقير بعدم إظهار فقره، والعفو عن سوء خلقه إن كان كذلك. ﴿خَيْرٌ مِن صَدَقَةِ يَنْبَعُهَا ٓ أَذًى ﴾.

وَاللَّهُ عَنِيٌّ : غنَّىٰ ذات لا يفتقر معه إلىٰ شيء أبدًا.

حَلِيمٌ (ألل : لا يعاجل بالعقوبة بل يعفو ويصفح.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَفَتِكُم : إبطال الصدقة: الحرمان من ثوابها.

<sup>(</sup>١) هذا السؤال والله ما كان عن شك من إبراهيم أبدًا وكيف وقد قال رسول الله على المنطقة: "نحن أحق بالشك من إبراهيم، وكل إبراهيم، لكنا نحن أحرى بذلك لضعفنا ولكن ما شك إبراهيم، وكل ما طلبه زيادة اليقين برؤية كيفية الإحياء كيف تتم، فسلام على إبراهيم الخليل وعلى محمد في العالمين.

بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ : تقدم معناهما.

كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالُهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ : مراءاة لهم ليكسب محمدتهم، أو يدفع مذمتهم. ﴿وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ .

فَمَتَنَائُهُۥكَمَثَلِصَفُوانٍ : حجر أملس. ﴿عَلَيْهِتُرَابُۗ﴾ .

فَأْصَابَهُ وَابِلُ : مطر شديد.

فَتَرَكَهُ مَا لَدًا : أملس ليس عليه شيء من التراب.

لَّا يَقْدِرُونَ : يعجزون عن الانتفاع بشيء من صدقاتهم الباطلة. ﴿عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَاكَسَبُواٌ وَاللَّهُ لَايَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفْرِينَ ﷺ .

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَكُهُمُ: المثل: الصفة.

ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ: طلبًا لرضاء الله تعالىٰ.

وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ : تحقيقًا وتيقنًا بمثوبة الله تعالىٰ لهم علىٰ إنفاقهم في سبيله.

كَمَثُـلِجَنَّـتِم بِـرَبُّوةٍ : بستان كثير الأشجار بمكان مرتفع. ﴿أَصَابُهَا وَابِلُّ﴾ .

فَنَالَتْ أُكُلَهَاضِعْفَايْنِ : مضاعفًا مرتين، أو ضعفي ما يثمر غيرها.

فَإِن لَّمْ يُصِـبُّهَا وَابِلُّ : الوابل: المطر الغزير الشديد.

فَطَلُّ : الطل: المطر الخفيف. ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ, جَنَّهُ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ, فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ, ذُرِّيَةٌ شُعَفَاتَهُ فَأَصَابَهَا ﴾ .

إعْصَارٌ : ريح عاصف فيه سموم. ﴿فِيهِ نَارٌ فَأَحَرَقَتُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَمَلَكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﷺ .

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَكِ مَاكَسَبْتُمْ : من جيد أموالكم وأصلحها.

وَمِمَّآ أَخْرَجْنَالَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۚ: من الحبوب، وأنواع الثمار.

وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ : لا تقصدوا الرديء تنفقون منه.

وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ : إلا أن تغضوا أبصاركم عن النظر<sup>(١)</sup> في رداءته فتأخذوه بتساهل منكم وتسامح.

وَاُعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَنِيُّ حَكِيدٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْأَرْضُ والسَّمَاءُ، فِي الأُولَىٰ والأخرىٰ لما أفاض ويفيض من النعم علىٰ خلقه.

 <sup>(</sup>١) يقال أغمض الرجل في أمر كذا إذا تساهل فيه ورضي ببعض حقه وتجاوز، وما في التفسير فهو مأخوذ من تغميض العين لعدم رؤية العيب والرداءة، وقراءة الجمهور تشهد للمعنيين: التجاوز، وتغميض العين.

ٱلشَّيَطْنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ: يخوفكم من الفقر ليمنعكم من الإنفاق في سبيل الله.

وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَــَآءِ ۚ: يدعوكم إلىٰ ارتكاب الفواحش ومنها البخل والشح<sup>(۱)</sup> ﴿وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْ فِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ۞﴾.

يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ أَ: الحكمة: فهم أسرار الشرع، وحفظ الكتاب والسنة. ﴿وَمَن يُؤْتَ الْحِكَمَة فَقَدَّأُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا ﴾.

أُولُواْ ٱلْأَلْبَكِ ١ أصحاب العقول الراجحة المفكرة فيما ينفع أصحابها.

وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ : يريد قليلة أو كثيرة من الجيد أو الرديء.

أَوْ نَذَرَتُم مِّن نَكْدِ: النذر التزام المؤمن بما لم يلزمه به الشارع، كأن يقول: لله علي أن أتصدق بألف، أو أصوم شهرًا أو أصلي كذا ركعة، أو يقول: إن حصل لي كذا من الخير أفعل كذا من الطاعات (٢) . ﴿ فَإِكَ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُ أَوْ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴾ .

إِن تُبُدُوا ٱلصَّدَقَاتِ : أي تظهروها.

فَنِعِمًا هِيَ أَ: فنعم تلكُ الصدقة التي أظهرتموها ليقتدى بكم فيها. ﴿ وَإِن تُخَفُوهَا وَتُؤْتُوهَا اللهِ عَلَي الصدقة التي أَظهرتموها ليقتدى بكم فيها. ﴿ وَإِن تُخَفُوهَا وَتُؤْتُوهَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَرِّعَاتِكُمْ ": يكفر بمعنىٰ يسترها ولا يطالب بها، و(من) للتبعيض إذ حقوق العباد لا تكفرها الصدقة. ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ: هدايتهم إلى الإيمان وصالح الأعمال. ﴿وَلَكِئَ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾.

وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ: من مال.

فَلِأَنفُسِكُمْ : ثوابه العاجل بالبركة وحسن الذكر، والآجل يوم القيامة عائد على أنفسكم. ﴿ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَا ٓ وَجُـهِ ٱللَّهِ ﴾.

وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ: يرد أجره كاملًا لا ينقص منه شيء. ﴿وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

لِلْفُــَقُرَآءِ ٱلَّذِيرِبَ أَحْصِـــُرُوا فِـــ سَـــِبِيــلِ ٱللَّهِ: حبسوا ومنعوا من التصرف؛ لأنهم هاجروا من بلادهم.

لَا يَسَـتَطِيعُوكَ ضَرَّبًا فِ ٱلْأَرْضِ: أي سيرًا فيها لطلب الرزق بالتجارة وغيرها لحصار العدو لهم. ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيآ ﴾.

<sup>(</sup>١) لفظ الفحشاء لم يطلق في القرآن إلا على فاحشة الزنى واللواط اللهم إلا في آية واحدة وهي ﴿ ٱلشَّيْطُنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقَرُ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْسَاءِ ﴾ فإن الفاحشة هنا بمعنى البخل بمنع الزكاة.

<sup>(</sup>٢) هذا النوع الثاني من النذر مكروه؛ لأنه نذر معلق لكن عليه الوفاء به (قل).

مِكَ ٱلتَّعَفُّفِ: ترك سؤال الناس، والكف عنه.

تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ: علامات حاجاتهم من رثاثة الثياب وصفرة الوجه.

لَا يَسْتَكُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَا أَ: إلْحاحًا وهو ملازمة السائل من يسأله حتى يعطيه. ﴿وَمَا تُسْفِقُوا مِنْ خَسَيْرٍ فَإِتَ ٱللَّهَ بِهِ- عَلِيكُمْ ﴿ وَمَلانِيكَةً لَكُمْ أَمْوَلَهُم بِٱلِّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِنَّرًا وَعَلانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾.

الَّذِينَ يَأْكُونَ الرِّبَوْأ : يأخذونه ويتصرفون فيه بالأكل في بطونهم، وبغير الأكل، والربا هنا ربا النسيئة : وحقيقتها أن يكون لك على المرء دين فإذا حل أجله ولم يقدر على تسديده تقول له : أخر وزد؛ فتؤخره أجلًا وتزيد في رأس المال قدرًا معينًا، هذا هو ربا الجاهلية، والعمل به اليوم في البنوك الربوية، فيسلفون المرء مبلغًا إلى أجل ويزيدون قدرًا آخر نحو العشر أو أقل، والربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع وسواء كان ربا فضل (١) أو ربا نسيئة.

لَا يَقُومُونَ : من قبورهم يوم القيامة.

إِلَّا كُمَّا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ : يضربه الشيطان ضربًا غير منتظم.

مِنَ ٱلْمَسِّ : المس الجنون، يقال: بفلان مس من جنون. ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْاْ وَأَحَلُ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْاْ ﴾.

فَمَن جَآءَهُ, مُوْعِظُةٌ مِن زَّيِّهِ ع: أمر أو نهي بترك الربا.

فَأُسْهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ: ليس عليه أن يرد الأموال التي سبقت توبته. ﴿ وَأَمْرُهُ وَ ﴾.

إِلَى ٱللَّهِ ۚ: إِن شَاء ثبته علىٰ التوبة فنجاه، وإِن شَاء خذله لسوء عمله وفساد نيته فأهلكه. ﴿وَمَنَ عَادَفَأُوْلَتَهِكَ أَصْحَابُٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَاخَلِدُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

يَمْحَقُ اللَّهُ ٱلرِّبُوا : أي يذهبه شيئًا فشيئًا حتى لا يبقىٰ منه شيء كمحاق القمر آخر الشهر.

وَيُرْبِى ٱلصَّكَوَّتِ ۗ : يبارك في المال الذي أخرجت منه، ويزيد فيه، ويضاعف أجرها أضعافًا

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّادٍ أَثِيمٍ ﴿ الكفار: شديد الكفر، يكفر بكل حق وعدل وخير. أثيم: منغمس في الذنوب لا يترك كبيرة ولا صغيرة إلا ارتكبها.

َّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُوكَ ﴿ ﴾ .

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ: خافوا عقابه بطاعته بأن تجعلوا طاعته وقاية تقيكم غضبه وعقابه.

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الآية (١٣٠) من سورة آل عمران ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوّا ... ﴾.

وَذَرُواْ مَا يَقِيَ مِنَ ٱلرِّيَوَاْ : اتركوا ما بقي عندكم من المعاملات الربوية. ﴿إِنكُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞﴾.

فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ : اعلموا بحرب من الله ورسوله واحملوا سلاحكم ولا

ينفعكم سلاح فإنكم المنهزمون الهالكون.

وَإِن تُبْتُمُّ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ : بعد التوبة ما لكم إلا رأس المال الذي عند المدين لكم فخذوه واتركوا زيادة الربا. ﴿لاَنَظْلِمُونَ وَلاَ نُظْلَمُونَ وَلاَ نُظْلَمُونَ ﴿ ١٠٠٠ ﴿

وَإِن كَاكَ ذُوعُسُرَةٍ: العسرة: الشدة والضائقة المالية.

فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ : أي انتظار للمدين إلىٰ أن ييسر الله عليه فيعطيكم رأس مالكم الذي أخذه

ُوَّانَ تَصَدَّقُواْ: وأن تتصدقوا على المعسر بترك ما لكم عليه فذلك. خَيْرٌ لَكَ مُنَّ مِنَ لَمُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهِ .

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ : داين بعضكم بعضًا في شراء أو بيع أو سَلم أو قرض.

إِنَّ أَجَلِ مُسَعَّى: وقت محدد بالأيام أو الشهور أو الأعوام.

فَأَكْتُبُوهُ ۚ وَلَيَكْتُبُ بَّيْنَكُمْ كَاتِئُ إِلْكَدْلِّ : بلا زيادة ولا نقصان ولا غش أو احتيال بل بالحق والإنصاف.

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكُنُبَ: لا يمتنع الذي يحسن الكتابة أن يكتب. ﴿كَمَا عَلَمُهُ ٱللَّهُ ۖ

وَلْيُمَّـٰ لِلِ ٱلَّذِي عَلَيْـهِ ٱلْحَقُّ : لأن إملاءه اعتراف منه وإقرار بالذي عليه منه الحق. ﴿وَلْيَـتَّقِ ٱللَّهَ

وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا : لا ينقص من الدين الذي عليه شيء ولو قل كفلس وليذكره كله.

فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا : السفيه: الذي لا يحسن التصرفات المالية، والضعيف العاجز عن الإملاء كالأخرس أو الشيخ الهرم. ﴿ أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلُّ هُو ﴾.

فَلْيُمْ لِلْ وَلِيُّهُ مِ الْمَدْلِ ۚ من يلي أمره ويتولىٰ شؤونه لعجزه وقصوره.

وَأَسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۚ : أي المسلمين الأحرار دون العبيد والكفار. ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلُ وَٱمْرَأَتُكَانِ ﴾.

مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُمَا : تنسىٰ أو تخطئ لقصر إدراكها. ﴿فَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ ﴾.

وَلَا شَنْمُوٓاْ أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ: لا تضجروا أو تملوا من الكتابة، ولو كان الدين صغيرًا مبلغه. ذَالِكُمْ أَقْسَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ: أعدل في حكم الله وشرعه.

وَأَقُومُ لِلشَّهَكَةِ : أثبت لها وأكثر تقديرًا؛ لأن الكتابة لا تنسى والشهادة تنسى أو يموت الشاهد

أو يغيب. وَأَدَفَى َ أَلَا تَدْرَنَا بُوٓاً : أقرب أن لا تشكوا بخلاف الشهادة بدون كتابة.

إِلَّا آن تَكُونَ تِجَدَرَةً خَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمُ : أي تتعاطونها، البائع يعطي البضاعة والمشتري يعطى النقود.

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُّ بُوهَا : فلا حاجة إلىٰ كتابتها ولا حرج أو إثم يترتب عليها.

وَأَشْهِ دُوٓ أَإِذَا تَبَايَعْتُمُ : إِذَا بَاعِ أَحِدٌ أَحِدًا دَارًا أَو بِسِتَانًا أَو حيوانًا يشهد على ذلك البيع.

وَلَا يُضَاّزُ كَاتِبٌ وَلَا شَهِـيدٌ : بأن يكلف ما لا يقدر عليه بأن يدعيٰ ليشهد في مكان بعيد يشق عليه أو يطلب إليه أن يكتب زورًا أو يشهد به.

وَإِن نَفْ عَلُواْ فَإِنَّهُ ۚ فَسُوقًا بِكُمِّ ۚ: أي خروج عن طاعة ربكم لاحق بكم إثمه وعليكم تبعته يوم

وَٱتَّـ هُواْٱللَّهُ ۚ: فِي أُو إِمره فافعلوها، وفي نواهيه فاتركوها.

وَيُعَكِّمُكُمُ ٱللَّهُ : وكما علمكم هذا يعلمكم كل ما تحتاجون فاحمدوه بألسنتكم واشكروه بأعمالكم وسيجزيكم بها. ﴿وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيـــُمُ ۖ شَيْكِ .

﴿ وَٰإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ: السفر: الخروج من الدار والبلد ظاهرًا بعيدًا بمسافة أربعة برد فأكثر (١). وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبَ مَن دواة وقلم.

فَرِهَنُّ مَّقِّبُوضَةً أَ: فاعتاضوا عن الكتابة الرهن فليضع المدين رهنًا لدى الدائن.

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا: فلا حاجة إلىٰ الرهن.

فَلْيُوَّدِ ٱلَّذِى ٱقْتُمِنَ آَمَنْتَهُ: أي فليعط الدين الذي اؤتمن عليه حيث تعذرت الكتابة ولم يأخذ دائنه منه رهنًا علىٰ دينه. ﴿وَلْيَـتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَــَدَةَ ﴾.

وَمَن يَكْتُمُ هَا فَإِنَّهُ وَ عَارِثُمُ قَلْبُهُ أَن الكتمان من عمل القلب فنسب الإثم إلى القلب. ﴿ وَاللّهُ بِمَا تَقْمَلُونَ عَلِيمٌ إِلَى القلب. ﴿ وَاللّهُ بِمَا تَقْمَلُونَ عَلِيمٌ إِلَى السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبَدُّوا مَا فِي ٱلْفُسِكُمْ أَوْ تُحْفُوهُ يُحَاسِبَكُمْ بِهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُبُرُ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللّهُ اللهُ عَلَى كُمْ بِهِ اللّهُ عَلَى كُبُرُ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُمْ اللّهُ عَلَى كُبُرُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ءَامَنَ: صدق جازمًا بصحة الخبر ولم يتردد أو يشك فيه قطٍ.

ٱلرَّسُولُ: نبينا محمد عَيَّة. ﴿ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن زَّبِهِ - وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) قال ابن القيم ﷺ في «زاد المعاد» جـ ١/ ٤٨١: ( ولم يحد ﷺ لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر، وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم، أو اليومين، أو الثلاثة، فلم يصح عنه منها شيء ألبتة، والله أعلم). أي يقصد بذلك ﷺ السفر العرفي (قل).

كُلُّ: كل من الرسول والمؤمنين. ﴿ عَامَنَ بِأَللَّهِ وَمَلَّتَهِ كَذِهِ ۚ وَكُثْبُهِ ۗ وَرُسُلِهِ ۗ ﴾.

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُـلِهِۦۢ : نؤمن بهم جميعًا ولا نكون كاليهود والنصارى نؤمن ببعض

ونكفر ببعض.

وَقَالُواْ سَمِعْنَاوَأُطَعْنَا أَ سَماعَ فهم واستجابة وطاعة.

غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّا المرجع أَي: رجوعنا إليك يا ربنا فاغفر لنا.

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا: التكليف الإلزام مما فيه كلفة ومشقة تحتمل.

إِلَّا وُسْعَهَا : إلا ما تتسع لها طاقتها ويكون في قدرتها (١)

لَهَا مَاكُسَبَتْ: من الخير.

وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ: من الشر.

رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا : لا تعاقبنا.

إِن نُسِيناً: فتركنا ما أمرتنا به أو فعلنا ما نهيتنا عنه نسيانًا منا غير عمد.

أَوْ أَخْطَأُنا : فعلنا غير ما أمرتنا خطأ منا بدون إرادة فعل منا له ولا عزيمة.

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَآ إِصَّرًا: تكليفًا شاقًا يثقل علينا ويأسرنا فيحبسنا عن العمل. ﴿كَمَا حَمَلْتَهُۥعَلَىٱلَذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَاتُحَكِمِلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِۦۗ وَٱعْفُعَنَا وَٱغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمَنَا ۚ ﴾.

أَنتَ مَوْلَكَنَا: مالكنا وسيدنا ومتولي أمرنا لا مولىٰ لنا سواك. ﴿فَأَنصُـرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنَامِينَ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١)قال القرطبي: نص الله تعالى على أنه لا يكلف العباد من وقت نزول الآية عبادة من أعمال القلب أو الجوارح إلا وهي في وُسْع المكلف وفي مقتضى إدراكه وبنيته ) جـ ٣ ص ٤٢٩.

ومقتضى كلام القرطبي يَخْلَلْهُ أَن الله لم يأمرك ولمَ ينهك إلا وهذا الأمر وهذا النهي داخلان في طاقتك، فلا يتخلف رجل عن صلاة الصبح جماعة في المسجد بدون عذر. ثم يقول: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ لأن ه الصلاة داخلة في طاقته أصلاً (قل).

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير رَخَيَلَثُهُ: (قال ابن جرير عن أبي إسحاق: إن معاذًا تَعَطِّتُهُ كان إذا فرغ من هذه السورة ﴿فَأَنْصُـرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْهِ بِينَ ﴾ قال: آمين (قل).











«طيك»

## بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّهُ مَٰزِ ٱلرِّحِيمِ

الَّمَ ﴿ إِنَّ عَلَىٰ مثله من سورة «البقرة» فليرجع إليه هناك.

ألله : المعبود بحق.

لَآإِلَهُ إِلَّاهُوَ : لا معبود بحق سواه.

ٱلْمَيُّ : ذو الحياة المستلزمة للإرادة والعلم والسمع والبصر والقدرة.

ٱلْقَيُّومُ ﴾ : القيم علىٰ كل مخلوقاته بالتربية والرعاية والحفظ.

زَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ : القرآن.

بِٱلْحَقِّ : متلبِّسًا به إذ كل ما فيه حق وصدق لا باطل فيه بأي وجه من الوجوه.

مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ : من الكتب السابقة لا يخالفها ولا يبطلها لأن مصدر الجميع واحد هو الله تعالىٰ.

وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَيٰةَ : كتاب موسىٰ عِليَّ في ومعناه بالعبرية الشريعة (١٠) .

وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ : كتاب عيسىٰ بْلِيُّنْ ومعناه باليونانية: التعليم الجديلاً ؟ .

مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرَقَانَ : ما فرق الله به بين الحق والباطل من الحجج القرآنية والمعجزات الإلهية والعقول النيرة البشرية التي لم يغلب عليها التقليد والجمود والهوئ (الله والمعجزات الإلهية والعقول النيرة البشرية التي لم يغلب عليها التقليد والجمود والهوئ والله والدين كَفَرُوا بِعَايَنتِ اللهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو اننِقَامِ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي اللهَ السَمَاءِ فَي اللهُ مَن اللهُ ا

هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءٌ (١) التصوير: أي إيجاد الصورة للشيء لم تكن له من قبل والأرحام، جمع رحم: مستودع الجنين. ﴿لاَ إِللهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْحَكِيمُ مِنهُ ﴾ .

 <sup>(</sup>۱) وهي عند اليهود خمسة أسفار: سفر التكوين، وسفر الخروج، وسفر اللاويين، وسفر العدد، وسفر تثنية الاشتراع.

<sup>(</sup>٢) ويطلق الإنجيل علىٰ أربعة كتب: إنجيل يوحنا ومرقس ولوقا وبرنابا.

 <sup>(</sup>٣) وفسر الفرقان بالقرآن وهو حق لقوله تعالى: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾؛ وسمي فرقانًا لأنه فرق بين الحق والباطل.

<sup>(</sup>١) أي من حسن وقبح وسواد وبياض وطول وقصر، وعاهة وسلامة وسعادة وشقاء.

ُ اَيَكُ تُحَكَّنَتُ : الظاهرة الدلالة البينة المعنى التي لا تحتمل إلا معنى (١) واحدًا، وذلك كآيات الأحكام من حلال وحرام وحدود، وعبادات، وعبر وعظات.

هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنْكِ: وهذه معظم آي الكتاب وهي أمه وأصله.

وَأَخُرُ مُتَشَنِهِ هَنَّ : غير ظاهرة الدلالة محتملة لمعان يصعب على غير الراسخين في العلم القول فيها وهي كفواتح السور، وكأمور الغيب، ومثل قول الله تعالىٰ في عيسىٰ ﷺ: ﴿ وَكَلِمَتُهُۥ الْقَمَامَ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾. النساء، وكقوله: ﴿إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ ﴾ الأنعام.

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ : الزيغ: الميل عن الحق بسبب شبهة أو شهوة أو فتنة.

فَيَتَّبِعُونَ مَاتَشَكِهَ مِنْهُ ٱبْتِعَآءَ ٱلْفِتْـنَةِ : أي طلبًا لفتنة المؤمنين في دينهم ومعتقداتهم.

وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ ۗ : طلبًا لِتأويله ليوافق معتقداتهم الفاسدة.

وَمَا يَعْــَكُمُ تَأْفِيلَهُۥ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ : وما يعلم ما يؤول إليه أمر المتشابه إلا الله منزله.

وَٱلرَّسِخُونَ فِٱلۡمِلَمِ : هم أهل العلم اليقين في نفوسهم الذين رسخت أقدامهم في معرفة الحق فلا يزلون ولا يَشْتَطونَ في شبهة أو باطل.

يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّئا : أي المحكم والمتشابه فنؤمن به جميعًا.

وَمَا يَذَكِّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السليمة.

رَبَّنَا لَاتُرْغُ قُلُوبَنَابَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا : أي لا تمل قلوبنا عن الحق بعدما هديتنا إليه وعرفتنا به فعرفناه.

وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً ۚ : أعطنا من عندك رحمة. ﴿إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ۚ ﴿ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيمَـــادَ ۞﴾ .

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا : هم وفد نجران ويهود المدينة والمشركون والمنافقون.

لَنَ تُغَنِّفَ عَنْهُمْ : لن تجزي عنهم ولن تقيهم عذاب الله إذا حل بهم. ﴿أَمْوَلُهُمْ وَلَا ٓ أَوْلَدُهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ﴾ .

وَأُوْلَتَهِكَ هُمَّ وَقُودُ ٱلنَّادِ ۞ : الوقود ما توقد به النار من حطب أو فحم حجري أو غاز.

قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا : هم يهود المدينة بنو قينقاع. ﴿ سَتُغَلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِيْسَ ٱلْمِهَادُ ﷺ .

قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِتَنَيْنِ ٱلْتَقَتَأُ : علامة واضحة، والفئتان: المسلمون وقريش التقتا في بدر.

<sup>(</sup>١) قال جابر بن عبد الله تَعَلِّظُهُمَا: المحكمات أي في القرآن ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره، والمتشابه ما لم.

<sup>(</sup>٢) هذه الجملة ليست من كلام الراسخين؛ ولكنها من كلام الله تعالىٰ فهي تذييل للكلام السابق سيقت للثناء عليهم.

## ﴿ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ ﴾.

يَرُوْنَهُم مِّشَلِيَهِمْ (١) رَأْي الْعَيْنُ وَاللهُ يُوَيِدُ بِنَصْرِهِ: يُقوي. ﴿مَن يَشَكَأُ ۗ ﴾.

إِنَ فِي ذَالِكَ لَعِـنْهُمَ لِمُؤْلِ ٱلْأَبْصَدِ ﴿ الْعَبْرَةِ الْعَظَةِ وَمَا يَعْبُرُ بِهِ ذُو البصيرة مواضع الخطر فينجو.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ: جعل حبها مستحسنًا في نفوسهم لا يرون فيه قبحًا ولا دمامة.

والشهوات: جمع شهوة بمعنى المشتهى طبعًا وغريزة كالطعام والشراب اللذيذين.

مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَــنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ : القنطار ألف ومائة أوقية فضة، والمنقطرة الكثيرة بعضها فوق بعض. ﴿مِنَ ٱلذَّهَــِ وَٱلْفِضَــةِ﴾.

وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ: ذات السمات الحسان والمُعدة للركوب عليها للغزو والجهاد.

وَٱلْأَنْفَكِمِ : الإبل والبقر والغنم وهي الماشية.

وَٱلْحَرْثُ : الزروع والحقولِ وسائر النباتات النافعة.

ذَالِكَ مَتَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا: أي ذلك المذكور من النساء والبنين إلخ متاع الحياة الدنيا يريد يستمتع به فيها ويموت صاحبها ويتركها. ﴿وَاللَّهُ عِندُهُ, حُسُنُ ٱلْمَثَابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عِندُهُ اللَّهُ عِندُهُ اللَّهُ عِندُهُ اللَّهُ عِندُهُ اللَّهُ عِنهُ اللَّهُ عِنهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِنهُ اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا

قُل أَونَيِثُكُم: أخبر كم بنبإ عظيم لأن النبأ لا يكون إلا بالأمر العظيم.

بِخَيْرِمِن ذَالِكُمْ : أي المذكور في الآية السابقة من النساء والبنين إلخ.

لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا : خافوا ربهم فتركوا الشرك به ومعصيته ومعصية رسوله.

عِندَ رَيِّهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنَّهَكُرُ: من خلال قصورها وأشجارها أنهار الماء، وأنهار اللبن وأنهار العسل وأنهار الخمر.

خَلِدِينَ فِيهَا: مقيمين فيها إقامة لا يرحلون بعدها أبدًا.

وَأَذْوَجُ مُّطَهَّكُوَّ : زوجات هي الحور العين نقيات من دم الحيض والبول وكل أذى وقذر. ﴿ وَرِضْوَاتُ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيدُ اللَّهِ الْعِيبَ بَادِ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ٱلفَكَدِينَ: علىٰ الطاعات لا يفارقونها، وعلىٰ المكروه لا يتسخطون، وعن المعاصي لا يقاربونها.

<sup>(</sup>۱) الضمير عائد على المسلمين على أسلوب الالتفات، والأصل ترونهم مثليكم، ويحتمل أن يكون الضمير عائدًا، على المشركين، ولكن الصواب أنه عائد على المؤمنين، لأن الله تعالى قلل المشركين في أعين المؤمنين ليقدموا على قتالهم، إذ كان عدد المسلمين ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلًا، وكان عدد المشركين رابيًا على التسعمائة مقاتل.

<sup>(</sup>٢) المآب: المرجع والمراد المآب: ما أعده الله تعالىٰ لأولياته من النعيم المقيم في دار السلام.

وَٱلصَّكِدِقِينَ: في إيمانهم وأقوالهم وأعمالهم.

وَٱلْقَانِيِّينَ العابدين المحسنين الداعين الضارعين.

وَٱلْمُنفِقِينَ : المؤدين الزكاة والمتصدقون بفضول أموالهم.

وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَادِ ۞: السائلين ربهم المغفرة في آخر الليل وقت السحور.

شَهِـــُدَاللَّهُ: أخبر عن علم بحضوره الأمر المشهود به.

أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُوَ: لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء إلا الله تبارك وتعالىٰ.

وَٱلْمَلَيْحِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ: أصحاب العلم الصحيح المطابق للواقع وهم الأنبياء والعلماء.

قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ : العدل في الحكم والقول والعمل.

لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرِيدُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ إِنَّا الْعَالَبِ ذُو الْعَزَةُ الَّتِي لَا تَعْلَبُ، الْحَكَيم في كُل خَلَقَهُ وَفَعْلُهُ وسائر تصر فاته.

إِنَّ ٱلدِّيرِ عِنْدَاللَّهِ: ما يدان لله تعالىٰ به أي: يطاع فيه ويخضع له به من الشرائع والعبادات.

آلْإِسْلَكُمُّ: الانقياد لله بالطاعة والخلوص من الشرك والمراد به هنا ملة الإسلام. ﴿وَمَا آخْتَكَفَ اللَّهِ الْ

إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ هُمُ ٱلْمِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمٌّ: ظلمًا وحسدًا.

وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

فَإِنْ حَآجُوكَ: جادلوك وخاصموك بحجج باطلة واهية.

فَقُلْأَسَّلَمْتُوَجِّهِيَ لِلَّهِ : أخلصت كل أعمالًي القلبية والبدنية لله وحده لا شريك له.

وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ : كذلك أخلصوا لله كل أعمالهم له وحده لا شريك له.

وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ: اليهود والنصارى.

وَ الْأُمِّيِّنَ : العرب المشركون سُمُّوا بالأميين لقلة من يقرأ ويكتب فيهم.

المَّنَّاتُمُّوْ: الهمزة الأولىٰ للاستفهام والمراد به الأمر أي: أسلموا خيرًا لكم لظهور الحق وانبلاج نوره بينكم بواسطة كتاب الله ورسوله على الله عند الله ورسوله و الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله و الله و الل

فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ آهْتَكُواْ : فإن أجابوك وأسلموا فقد اهتدوا إلى سبيل النجاة.

وَ إِن تَوَلَّوْا : أُدبروا عن الحق بعد رؤيته وأعرضوا عنه بعد معرفته فلا يضرك أمرهم.

فَإِنَّـمَاعَلَيْكَ ٱلْبَكَثُمُ : إذ ما عليك إلا البلاغ وقد بلغت. ﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌا بِالْعِبَادِ ۞ ﴾.

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ : يجحدون ويكذبون. بِعَايَتِ ٱللَّهِ .

وَيَقْتُلُوكَ ٱلنَّبِيِّكَنَ بِغَيْرِحَقِّ : جمع نبي وهو ذكر من بني آدم أوحىٰ إليه الله تعالىٰ.

وَيَقْتُلُوكَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ: العدل والحقّ والخير والمعروف. ﴿مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾.

فَبَشِّرَهُ مَا يَعَمُوا إِلَيْهِ ﴿ إِنَّ الْحَبَّرُهُمُ إِخْبَارًا يَظْهُرُ أَثْرُهُ عَلَىٰ بِشُرَةً وجوههم ألمًا وحسرة.

أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ آعُمَالُهُمُ فِ ٱلدُّنِيَ وَٱلْآخِرَةِ: بطَلَت وذهبت لم يجنوا منها شيئًا ينفعهم ويهلكون بذلك ويعدمون الناصر لهم؟ لأن الله خذلهم وأراد إهلاكهم وعذابهم في جهنم. ﴿وَمَالَهُمُ مِن نَصِرِيك ﴾.

أَلَرْ تَرَالِكَ ٱلَّذِيكَ أُوتُوا نَصِيبًا (١) مِنَ ٱلْكِتنب: أعطوا حظًّا وقسطًا من التوراة.

يُدْعَوْنَ إِلَىٰكِنَكِ اللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ : يُطُلب إليهم أن يتحاكموا فيما اختلفوا فيه من الحق إلى كتابهم الذي يؤمنون به وهو التوراة فيأبون ويعرضون.

ثُمَّ يَتَوَكَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ : يرجع وهو مصمم علىٰ عدم العودة إلىٰ الحق. ﴿وَهُم مُعْرِضُونَ ۞ ذَاكَ الْمَا بِأَنَّهُمْ قَالُواْ ﴾ .

َ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا آيَامًا مَعْدُودَتِ : هذا قول اليهود ويعنون بالأيام الأربعين يومًا تلك التي عبدوا فيها العجل بعد غياب موسى النَّيِ عنهم.

وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ الللَّاللَّا الللَّاللَّا اللَّلْمُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ

فَكُيْنَ إِذَا جَمَعْنَا لُهُمْ لِيَوْمِ لَّا رَيِّبَ فِيهِ : هو يوم القيامة.

وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ : ما عملت من خير أو شر.

وَهُمْ لَا يُظُلُّمُونَ ﴾ : بأن يعذبوا بدون مقتضى لعذابهم من الشرك والكفر والمعاصي.

قُلِ اَللَّهُمَّ : يا ألله حذف حرف النداء «يا» وعوَّض عنه الميم المشددة وهو خاص بنداء الله · تعالىٰ.

مَلِكَ : المَالك: الحاكم المتصرف يفعل في الملك ما يشاء ويحكم ما يريد لعظم سلطانه وقوة إرادته.

أَلْمُلَّكِ : المملوك: والمقصود به ما سوى المالك عِبْرَيْكِاني، من سائر الكائنات.

تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ : السلطان والتصرف في بعض الملكوت. ﴿مَن تَشَآهُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَن تَشَآهُ وَتُعِـزُ مَن تَشَآهُ وَتُدِلُ مَن تَشَآهُ بِيدِكَ ٱلْخَيْرُ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءِ قَدِيرٌ ﴿ ﴾ .

تُولِجُ أَلَّيْنَ فِي ٱلنَّهَارِ : تدخل الليل في النهار فلا يبقىٰ ليل.

وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِ ٱلَّتِيلِّ : فلا يبقى نهار.

وَتُخْرِجُ ٱلْحَى مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ : أي تخرج جسمًا حيًّا من جسم ميت في المحسوسات كالدجاجة من البيضة، والبيضة من الدجاجة، ومن المعنويات يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن.

وَتَرْزُقُمَن تَشَكَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ : بغير عدد ولا حد لواسع فضله وغناه عما سواه.

<sup>(</sup>١) التنكير للتقليل وليس للتعظيم؛ لأن السياق في ذمهم وتقبيح سلوكهم.

لَا يَتَّخِذِ: لا يجعل. ﴿ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾.

أُولِياَةَ : جمع ولي يتولونهم بالنَّصر والمحبة والتأييد. مِن دُونِ ٱلمُؤْمِنِينُّ .

وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنِ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ (١): أي برئ الله تعالىٰ منه، ومن برئ الله منه فقد هلك

إِلَّا أَن تَكَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَدَّةً : وقاية باللسان وهي الكلمة الملينة للجانب، المبعدة للبغضاء.

وَيُصَدِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَكُهُ, وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ ﴿ قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتَبَدُوهُ يَعْلَمَهُ اللهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللهَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَقَدِيدُ ﴿ إِنَا يَوْمَ تَجِدُكُ لُن نَفْسِ مَا عَمِلَتُ ﴾.

مِنْ خَيْرِ تُحْضَكُ ا: حاضرًا يوم القيامة، ﴿ وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَّءٍ تَوَدُّ لُوٓ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ ﴾.

أَمَدًا بَعِيدًا : مدئ وغاية بعيدة.

وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ أَ: أي يخوفكم عقابه إن عصيتموه. ﴿وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِٱلْعِبَادِ ﴿ ﴾.

قُلِّ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ : لكمال ذاته وإنعامه عليكم.

فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ: لطاعتكم إيَّاه، وطهارة أرواحكم بتقواه.

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُرْ ۗ: يسترها عليكم ولا يؤاخذكم بها. ﴿وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيــُمُ ۞ قُلَ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَـــــ ۗ ﴾.

فَإِن تَوَلَّوْا : أعرضوا عن الإيمان والطاعة. ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ﴾.

﴿ إِنَّ اللَّهَ ٱصْطَفَىٰ ءَادَمَ : اختار. وآدم هو أبو البشر بْمَائِيِّتْكِيْ. ﴿ وَنُوحًا ﴾ .

وَ ۚ الَّ إِنَّاهِيمَ : آل الرجل أهله وأتباعه علىٰ دينه الحق.

وَءَالَعِمْرَنَ: رجل صالح من صلحاء بني إسرائيل في عهدهم الأخير هو زوج حنَّة وأبو مريم ﷺ. ﴿عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾: هم الناس المعاصرون لهم. ﴿ ذُرِيّةً أَبْعَثُهَا مِنْ بَعْضٍ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ إذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ: حنَّة.

رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي: ألزمت نفسها أن تجعله لله يعبده ويخدم بيته الذي هو بيت مقدس.

مُحَرَّرًا : خالصًا لا شركة فيه لأحد غير الله بحيث لا تنتفع به أبدًا. ﴿فَتَقَبَّلَ مِنِّ ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ ٱلْقَلِيمُ ۞ فَلَمَاوَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعَتْهَاۤ أَنْثَى وَٱللَّهُ أَعْلَرُ بِمَا وَضَعَتْ ﴾ .

وَلَيْسَ ٱلذَّكُّرُ كَٱلْأُنثَى : في باب الخدمة في بيت المقدس فلذا هي آسفة جدًّا (٢).

وَإِنِّي سَمَّيْتُهُا مَرْيَعُ : خادمة الرب تعالىٰ.

وَإِنِّنَ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا : أحصنها واحفظها بجنابك وذريتها. ﴿مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّحِيمِ ۞

<sup>(</sup>١) هذا نحو: ﴿ وَسْئُلِ ٱلْفَرْيَةَ ﴾ أي أهل القرية علىٰ حذف مضاف كذلك: ﴿فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي ثَنَءٍ ﴾ أي ليس في ولاية الله وحزبه في شيء.

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير رَجَّاللهُ: ﴿وَلَيْسَ ٱلدَّكِرَ كَٱلأَنْتَى ﴾: أي في القوة والعبادة، وخدمة المسجد الأقصىٰ (قل) .

فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ﴿ .

وَكُفَّلُهَا ذَكِرِيّاً : زكريًا أبو يحيي السَّالِ وكانت امرأته أختًا لحنَّة (١).

كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهِ كَازُكِيَّا ٱلْمِحْرَابَ : مقصورة ملاصقة للمسجد. وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا .

قَالَ يَنَمَرْيَمُ أَنَّى لَكِ مَنْ أَيْنَ لَكَ هذا، أي: من أين جاءك؟ ﴿قَالَتْ هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّا ٱللَّهَ يَرُدُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ .

هُنَالِكَ : ثُمَّ عندما رأى كرامة الله لمريم عَلَيْهُ.

دَعَازَكَوْرَارَيُهُمْ : زكريا: أحد أنبياء بني إسرائيل ورسلهم.

قَالَ رَبِّ هَبِّلِي : أعطني.

مِن لَّدُنك : من عندك.

ذُرِيَّةً طَيِّبَةً : أُولادًا أطهارًا صالحين. ﴿إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمُلَتَيِّكَةُ وَهُو قَآيِمُ يُصَلِّى فِي الْمُعَادِ اللهِ عَرَابِ أَنَّ اللهَ يُبَيِّرُكَ بِيَحْيَى ﴾ .

مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِّنَاللَّهِ: هي عيسىٰ بِنَيْنَاللهِ، لأنه كان بكلمة الله تعالىٰ «كُنْ».

وَسَيِّيدًا وَحَصُورًا : شريفًا ذا علم وحلم، ولا رغبة له في النساء لقلة مائه.

وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ قَالَ رَبِّأَنَّى يَكُونُ .

لِي غُلَامٌ : ولد ذكر.

وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ : عقيم لا تلد لعُقمها، وعُقرها. ﴿قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفَعَلُ مَا يَشَاءُ

. \* 🗊

ُ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِنَ ءَايَةً ۚ : علامة أستدل بها علىٰ بداية الحمل لأشكر نعمتك. ﴿قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ اَلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّارَمْزَاً ﴾ : إلا إشارة بالرأس أو باليد يفهم منها ما يفهم من الكلام.

وَأَذَكُرَبَّكَ كَثِيرًا وَسَيِّبِعْ بِٱلْمَشِيِّ وَٱلْإِبْكِيرِ اللَّهِ اللَّهَارِ، والعشي آخره.

وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيَّكِكَةُ : اذكر لوفد نصارى نجران ما قالت الملائكة فإن ذلك دليل على صحة نبوتك وصدقك في أمر التوحيد وعدم ألوهية عيسى.

يَكُمْرِيُّهُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىكِ : اختارك لعبادته وحسن طاعته.

وَطَهَّرَكِ : من الذنوب وسائر النقائص المخلة بالولاية لله تعالى.

وَأَصْطَفَنكِ عَلَىٰ نِسَاءَ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ أَي فَصَلَكَ عَلَىٰ نَسَاءَ الْعَالَمَينَ بَمَا أَهَّلَكُ لَهُ مَن كرامة ولادة عيسىٰ من غير أب.

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير رَجِّكِتُهُ: (وقوله تعالىٰ: ﴿وَكَفَلَهَا زَكِّرَيَا ﴾ بتشديد الفاء ونصب زكريا علىٰ المفعولية، أي: جعله كافلاً لها)(قل).

يَنْمَرْيَهُ ٱقْنُكِي لِرَبِّكِ: أطيعي ربك واقنتي له واخشعي. ﴿وَٱسْجُدِى﴾.

وَأَرْكِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ١٠٠ الشهدي صلاة الجماعة في بيت المقدس (١)

ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءَ ٱلْعَيْبِ: أي ما ذكرت من قصة مريم وزكريا من أخبار الغيب. نُوحِيدإِلَيْكَ<sup>\*</sup>.

وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ: عندهم وبينهم.

إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَمَهُمْ: جمع قلم وهو ما يكتب به وإلقاؤها لأجل الاقتراع بها على كفالة مريم. أَيُّهُمْ يَكَفُلُمَرْيَمَ .

وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ١٠ فِي شَأَن كَفَالَة مريم.

إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يُنْمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ : يخبرك بخبر سار مفرح لك.

بِكَلِمَةِ مِّنْهُ: هو المسيح عِلَيْنَا وسمي كلمة لأنه كان بكلمة الله تعالى «كُنْ».

أَسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ: (١) لقب عيسى عِلْقَيْلَ ومن معانيه الصدق. ﴿عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ ﴾.

وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ: الوجيه: ذو الجاه والقدر والشرف بين الناس. ﴿ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ۞ ﴾.

وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ (٣): المهد مضجع الصبي وهو رضيع.

وَكَهُلًا: الكهل سن ما بين الشباب والشيخوخة (١) ﴿ وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ قَالَتْ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لى وَلَدُّ ﴾ ِ

وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرُ ۗ: تريد لم يقربها ذكر لا للوقاع ولا لغيره. وذلك لعقمها وبُعْدِها عن الرجال الأجانب. ﴿ قَالَكَ نَائِكُ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾.

إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا: أراده وحكم بوجوده. ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥكُن فَيَكُونُ ۞﴾.

وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْنَبَ: الخط والكتابة.

وَٱلۡحِكَمَةَ: العلم الصحيح والإصابة في الأمور وفهم أسرار التشريع الإلهي. ﴿وَٱلتَّوْيَـٰكَ وَٱلۡإِغِيلَ ﴾.

وَرَسُولًا : أي وأبعثه رسولًا.

إِلَّى بَنِيَّ إِسْرَاءِ مِلَ أَنِي قَدْحِثْ تُكُمْ مِثَايَةٍ: علامة دالة علىٰ رسالته وصدق نبوته. ﴿ مِّن زَّبِّكُمْ ﴿ .

<sup>(</sup>١) قدم السجود على الركوع في الذكر وإن كان مؤخرًا في الفعل؛ لأنه ألصق بالشكر، والمقام مقام شكر.

<sup>(</sup>٢) اختلف في سبب تلقيب عيسى بالمسيح، والمشهور أنه لقب تشريف كالفاروق مثلًا أو الملك أو الصديق، وأما عيسى فهو معرب أيشوع ومعناه السيد، وهل المسيح مشتق من المسح؟ وهل هو بمعنى الماسح أو الممسوح خلاف.

<sup>(</sup>٤) ذكر الكهولة هنا تطمين لأمه أنه لا يموت صغيرًا وتكليمه في الكهولة يكون بعد نزوله من السماء لأنه عليه السلام رفع مع نهاية سن الشباب وهو ثلاث وثلاثون سنة لا غير.

أَيْهَ أَغَلُقُ لَكُم : أي أصور لكم، لا الخلق الذي هو الإنشاء والاختراع إذ ذاك لله تعالىٰ. مِنَ الطِّينِ كَهَيْتَةِ الطَّيْرِ : كصورة الطير . ﴿فَأَنفُخُ فِيهِفَيَكُونُ طَيَّرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ ﴾.

وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْمَة : الذي ولد أعمى.

وَٱلْأَبْرَصُ: ذو البرص وهو مرض عَياء عجز عنه الطب القديم والحديث. والبرص بياض يصيب الجلد البشري. ﴿وَأُحِي ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾.

وَأُنْبِئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ : تحبسونه وتخفونه عن أطفالكم من الطعام وغيره. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيكَةً لَكُمْ إِن كُنتُم أُونَكُنتُ مُؤْمِنِينَ ﴾

وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْكَ يَدَى : من قبلي. ﴿ مِنَ التَّوْرَكَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ (١) وَجُمَّدَةً وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهِ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ (١) وَجِنْتُ تَكُرُ بِعَايَةٍ مِّن رَّيِكُمْ فَاتَقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِعَايَةٍ مِن رَبِّكُمْ فَاتَقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ

إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ: إلهي وإلهكم. ﴿فَأَعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

فَلَمَّا أَحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفَّر: علم منهم الكفر به وبما جاء به وهمهم بأذيته. ﴿قَالَ مَنْ
 أَنْهَكَارِى إِلَى ٱللَّهِ ﴾.

قَاكَ اَلْحَوَارِيُّونَ : جمع حواري، والمراد بهم أصفياؤه وأصحابه. غَنْأَنْصَارُ ٱللَّهِ.

ءَامَنَا بِاللَّهِ وَٱشْهَا ـُ بِأَنَا مُسَـٰلِمُونَ ﴾: أي عيسىٰ لِلنَّهِ إِنَّا مُسَـٰلِمُونَ ﴿ وَبَنَا عَامَنَا بِاللَّهِ وَرَسُولُهُ مَطْيَعُونَ. ﴿ وَبَنَا عَامَنَا مِاللَّهُ وَرَسُولُهُ مَطْيَعُونَ. ﴿ وَبَنَا عَامَنَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَ

فَأَكُتُبْنَا مَعَ الشَّنِهِدِينَ ١٠ (أَن الذين يشهدون أن لا إله إلا الله، ويعبدونه بما يجب أن يعبد به.

وَمَكَرُوا : دبروا القتل للمسيح بالكلا.

وَمَكَرَاللَّهُ : دبر تعالىٰ لإِنجائه وخيبهم فيما عزموا عليه.

وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ ﴿ إِنَّ الْحَسْنِ الْمَدْبِرِينِ لَإِنْقَادْ أُولِيانُهُ وَإِهْلَاكُ أَعْدَائُهُ.

إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُكِعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ: متمم لك ما كتبت لك من أيام بقائك مع قومك (٣).

<sup>(</sup>١) هو ما حرمه الله عليهم علىٰ عهد موسىٰ من أكل الشحوم ونحوها، أما ما كان محرمًا أصلًا لضرورة فلا يحله لهم وذلك كالسرقة والقتل والزنيٰ والربا فإنه لا يحله لهم أبدًا.

<sup>(</sup>٢) قوله تعالىٰ: ﴿ وَجِشْـتُكُمُ بِنَايَةٍ مِّن زَيِكُمٌ ﴾ وحّد آية وهي آيات لأنها جنس كنعمة بمعنىٰ جنس النعم والمراد من الآية ما تقدم في قوله: ﴿ أَنِي قَدَّجِئْـتُكُمُ بِنَايَةٍ مِّن زَيِّكُمُّ أَنِّ آخَلُقُ لَكُم مِّنَ ۖ الطِّينِ ﴾ إلخ.

<sup>(</sup>٣) قال ابن كثير رَهِ الله المفسرون في قوله تعالى: ﴿إِنِّي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ فقال قتادة: هذا من المقدم والمؤخر تقديره إني رافعك إليّ ومتوفيك، يعني بعد ذلك، وقال ابن عباس: إني متوفيك أي: مميتك، وقال وهب بن منبه: توفاه الله ثلاث ساعات من أول النهار حين رفعه إليه، قال مطر الوراق: إني متوفيك من الدنيا وليست بوفاة موت، وكذا قال ابن جرير: توفيه هو رفعه، وقال الأكثرون: المراد بالوفاة هاهنا النوم كما قال تعالى: ﴿وَهُو اللَّهُ يَتُوفُّ اللَّهُ الله عَلَى الله وَكُولُ اللَّهُ الله عَلَى الله الله وكان رسول ﷺ وكان رسول ﷺ الحديث، وعن الحسد الله الذي أحيانا بعدما أماتنا الحديث، وعن الحسن أنه الله عنه المحديث المواديث المحديث، وعن الحسن أنه الله الله وكان رسول ﷺ وكان رسول المناه المناه، وعن الحسن أنه الله وكان رسول المناه الله الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه المناه المناه الله المناه المنا

وَرَافِعُكَاإِلَى : إلىٰ جواري في الملكوت الأعلىٰ.

وَمُطَهِدُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ التَّعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَكَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحَدُمُ مَ اللّهِ عَدَابًا شكدِيدًا فِي الدُّنْيَكَ مَرْجِعُكُمْ فَأَحَدُمُ مَ مَنْكُمْ فِيمَا كُنتُهُ فِيهِ تَخْلَفُونَ ﴿ فَا فَأَمَّا اللّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِبُهُمْ عَذَابًا شكدِيدًا فِي الدُّنْيَكَ وَاللّهُ لا وَاللّهُ لا مَنْوا وَعَكِمُ وَاللّهُ لا يَعْمِرِينَ ﴿ وَاللّهُ لا يَعْمِرُ اللّهِ مِنْ نَصِرِينَ ﴿ وَاللّهُ لا يَعْمِدُواْ وَعَكِمُ وَاللّهُ لا يَعْمِدُوا وَعَكُمُ وَاللّهُ لا يَعْمِدُ اللّهُ وَقَالِمُ لا يَعْمُ اللّهُ اللّهُ مِنْ نَصِرِينَ ﴿ وَاللّهُ لا يَعْمُونُ اللّهُ مِنْ نَصِرِينَ ﴿ وَاللّهُ لا يَعْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَاللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَهُ عَلَيْهُ عَلَوْلُولُولُولُهُمْ مُ عَذَالِهُ اللّهُ عَلَالُهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَّا عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَئِتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ اللَّهِ المذكور من أمر عيسىٰ نقرؤه عليك من جملة آيات القرآن الحكيم.

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَّ : المثل: الصفة المستغربة البديعة. ﴿ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ وَ كُن فَيَكُونُ ﴿ ﴾ (١)

ٱلْحَقُّ مِن دَّيِّكَ أي ما قصصناه عليك في شأن عيسىٰ هو الحق الثابت من ربك (٢)

فَلاَتَكُنُ مِنَ ٱلْمُعْتَرِينَ ﴿ : الشاكين، إذ الامتراء: الشك.

فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ : جادلك بالحجج. ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِـلِّمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ﴾ .

ثُمَّونَبْتَهِلَّ : نلتعن.

فَنَجْعَكُ لَغَنْتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ ۞: أي نلعن الكاذب منا.

إِنَّا هَنَا لَهُوَ الْقَصَصُ اَلْحَقُّ: ما قصه الله تعالىٰ هو القصص الحق الثابت الذي لا شك فيه. ﴿وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللهَّ وَالْعَرِيرُ الْحَكِيمُ ﴿ وَاللَّهِ إِلَا اللهَّ وَالْمَالِ اللهِ إِلَّا اللهَّ وَالْمَالِكُ لَهُ وَالْعَرِيرُ الْحَكِيمُ ﴿ ﴾ .

فَإِن تُوَلَّواْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ ۚ إِلْمُفْسِدِينَ ۞ : الذين يعملون بمعاصي الله تعالىٰ في الأرض من الشرك وكبائر الذنوب.

قُلّ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْكِ : اليهود والنصارئ لأن اليهود عندهم التوراة والنصارئ عندهم الإنجيل. ﴿تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءِ بَيْنَـنَاوَبَيْنَكُونِ﴾ .

أَلَّا نَعْـبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْتًا: الكلمة السواء هي العادلة وهي أن نعبد الله وحده لا شريك له.

قال في قوله تعالىٰ: ﴿إِنِّ مُتَوَفِّيكَ ﴾ يعني وفاة المنام رفعه الله في منامه. وقوله تعالىٰ: ﴿وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي: برفعي إياك إلىٰ السماء). اهـ(قل).

<sup>(</sup>۱) المماثلة الحاصلة بين آدم وعيسىٰ عليهما السلام في شيء واحد وهو: أن كلًّا منهما خلق من غير أب وخلق بكلمة التكوين وهي كن.

<sup>(</sup>٢) وهو أن الله أرسل تعالى جبريل ﷺ فنفخ في كم درع مريم فسَرتِ النفخة فيها فحملت بعيسى وولدته في ساعة من نهار وتكلم بعد وضعها له وطمأن والدته وأرشدها إلى ما تفوله لمن يتصدى لها يعيبها. وحاصله أنه كان بكلمة التكوين وهي كن كما كان آدم بها فلا أب له ولا أم.

وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَابَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ : الأرباب جمع رب وهو المألوه المطاع بغير طاعة الله عالم!.

فَإِن تَوَلَّوْا : أعرضوا عن التوحيد.

فَقُولُواْ اَشْهَادُواْ بِأَنَّامُسَالِمُونَ ﴿ اعلموا علم رؤية ومشاهدة بأنَّا مسلمون.

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تُحَاجُونَ : تجادلون بحج باطلة. ﴿ فِي إِبْرَهِمَ وَمَا أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَفَلَاتَمْ قَلُونَ فِي هَا لَكُمْ بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَاللّهُ مَا لَكُمُ مِهِ عِلْمٌ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَاللّهُ مَا لَكُمْ مِهِ عِلْمٌ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَالنّهُ لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ .

مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلاَنصُرَانِيًّا : لم يكن إبراهيم على ملة اليهود، ولا على ملة النصاري.

وَلَكِن كَانَ حَنِيفَا مُسْلِمًا : مائلًا عن الملل الباطلة إلىٰ ملة الحق وهي الإسلام. ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞﴾ .

إِكَ أَوْلَى اَلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ : أحق بالنسبة إلىٰ إبراهيم وموالاته للذين اتبعوه علىٰ التوحيد. ﴿وَهَاذَا اَلنَّيْنُ وَالنَّابِكَ ءَامَنُواً ﴾ .

وَاللَّهُ وَلِئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ نَهُ : متولي أمرهم وناصرهم.

وَدَّت ظَآ إِهَٰةٌ مِّنَّ أَهْ لِ ٱلْكِتَابِ : أحبت فرقة وهم الأحبار والرؤساء فيهم.

لَوْ يُضِلُّونَكُوز : أي تمنوا إيقاعكم في الضلال لتشقوا وتهلكوا مثلهم.

وَمَا يُضِلُّونَ (١) إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ أَي وَمَا يَدرونَ وَلَا يَعلمونَ بأنهم بمحاولة إضلال المؤمنين إنما هم يضلون أنفسهم حيث يتوغلون في الشر فيضاعف لهم العذاب. ﴿ يَتَأَهَّلَ الْكَوَنَبِ لِمَ تَكُفُرُونَ عِنَايَنتِ اللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ ﴿ ﴾.

يَتَأَهْلَ الْكِتَكِ لِمَ تَلْسُونَ الْحَقَّ بِالْبَطِلِ وَتَكْنُمُونَ الْحَقَّ وَانَتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ البس الحق بالباطل: خلطه به فكأنما كسا الباطل ثوب الحق وكسا الحق ثوب الباطل حتى لا يُعرف فيؤخذ به، ويهتدى عليه. وَقَالَت طَايِّهَةٌ مُنِّ أَهْلِ الْكِتَكِ امِنُواْ بِاللَّذِي أَنْزِلَ عَلَى اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجَهِ النَّهَارِ: أوله وهو الصباح.

وَٱكْفُرُواْ ءَاخِرَهُ: وهو المساء. لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ أَي إلىٰ استقبال الصخرة بدلًا عن الكعبة، والغرض هو بلبلة أفكار المسلمين وإدخال الشك عليهم (٢٠).

<sup>(</sup>١) الإضلال يكون بمعنى الهلاك كما هو هنا تقدم أنهم من يهود المدينة وأن العبرة بعموم اللفظ؛ لذا فإن هذا النوع ما زال إلى اليوم يود إصلال المسلمين.

<sup>(</sup>٢) وهذا لا يمنع أن يكون قولهم: ﴿مَامِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجَهَ ٱلنَّهَارِ ﴾ إظهارًا منهم للدخول في الإسلام، والاعتراف به في أول النهار مكرًا وخديعة، فإذا ولى النهار أظهروا رجوعهم عنه ليظن من رآهم أنهم يريدون الحق ولذلك أسلموا فلما تبين لهم بطلان الإسلام وعدم صحته رجعوا عنه.

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرْ: أي لا تصدقوا إلا من كان على ملتكم (١).

قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللهِ : البيان الحق والتوفيق الكامل بيان الله وهداه لا ما يخلط اليهود ويلبسون تضليلًا للناس.

أَن يُؤْتَى أَحَدُ مُثِلَ مَا أُوتِيتُمْ : أَن يعطىٰ أحد نبوة ودينًا وفضلًا.

أَوْبُحَآبُوُلُوعِندَرَيِّكُمُّ : يخاصموكم يوم القيامة عند ربكم.

قُلَ إِنَّ ٱلْفَضَّ لَ بِيكِ ٱللَّهِ : قل إن التوفيق للإيمان والهداية للإسلام بيد الله لا بيد غيره.

يُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ ﴿ ﴿ : ذو سعة بفضله، عليم بمن يستحق فضله فيمن عليه. ﴿ يَخْنَصُ بِرَحْ مَتِهِ عَمَن يَشَاءُ ۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَّ لِٱلْمَظِيمِ ﴿ ﴾ .

﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنْبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ : ائتمنه علىٰ كذا وضعه عنده أمانة وأمنه عليه فلم يخفه.

بِقِنَطَارِ : وزن معروف والمراد هنا أنه من ذهب بدليل الدينار. ﴿يُوَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ ﴾ .

إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِماً : أي ملازمًا له تطالبه به ليل نهار. ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُوا لَيسَ عَلَيْنَا ﴾ .

فِي ٱلْأُمِّيِّينَ : العرب المشركين.

سَكِيكُ : أي لا يؤاخذنا الله إن نحن أكلنا أموالهم لأنهم مشركون. ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَ ﴾ .

بَلَى : أي ليس الأمر كما يقول يهود من أنه ليس عليهم حرج ولا إثم في أكل أموال العرب المشركين بل عليهم الإثم والمؤاخذة. ﴿مَنْ أَوْنَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ المُشْرَكِينَ بل عليهم الإثم والمؤاخذة. ﴿مَنْ أَوْنَى لِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَيَهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ : أي لا حظ ولا نصيب لهم في خيرات الآخرة ونعيم الجنان. ﴿وَلَا يُصَلِّمُهُمُ ٱللّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ﴾ .

يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ : لا يطهرهم من ذنوبهم ولا يكفرها عنهم. ﴿وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيهُ

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا : طائفة من اليهود المعاصرين للنبي ﷺ بالمدينة النبوية.

يَلْوُنَ ٱلْسِنَتَهُم بِٱلْكِنَابِ : يحرفون ألسنتهم بالكلام كأنهم يقرءون الكتاب.

لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَنبِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَنبِ : وليس هو من الكتاب. ﴿وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ .

وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ: أي يكذبون على الله لأغراض مادية.

وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنه كذب على الله .

<sup>(</sup>١) هذا نهي من يهود خيبر إلى إخوانهم من يهود المدينة.

مَاكَانَ لِبَشَرٍ: لم يكن من شأن الإنسان الذي يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة (١٠).

أَن يُؤْتِيهُ اللَّهُ ٱلكِتَنَبَ وَٱلْحُكَمَ وَٱلنَّبُوَّةَ: الكتاب: وحي الله المكتوب، والحكم: بمعنى المحكمة وهي الفقه في أسرار الشرع. والنبوة: ما يشرف الله تعالى عبده من إنبائه بالغيب وتكليمه بالوحي. ﴿ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ ﴾.

رَبَّنِنَكِنَ : جمع ربّاني: من ينسب إلى الرب لكثرة عبادته وغزارة علمه، أو إلى الربان وهو الذي يرب الناس فيصلح أمورهم ويقوم عليها. ﴿ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنَبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدُّرُسُونَ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَنَّخِذُوا لَلْلَتِهِ كَذَو النَّبِيَّيَ ﴾.

أَرْبَابًا : جمع رب بمعنى السيد المعبود.

أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ: الاستفهام للإنكار، والكفر هنا الردة عن الإسلام. ﴿بَعْدَ إِذْ أَنتُمُ مُسَلِمُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ ﴾.

مِيثَنَى ٱلنَّبِيِّنَ : الميثاق: العهد المؤكد باليمين.

لَمَاآءَاتَيْتُكُم : مهما آتيتكم. ﴿ وَن كِتَبْ وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ ﴾. لتَوْمِنُ نَابِهِ عَنْ المتعالَم الله (٢) ﴿ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ﴿ ﴾.

قَالَ ءَأَقَرَرَّتُمَّ : الهمزة الأولى للاستفهام التقريري وأقررتِم بمعنى اعترفتم.

وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي ۚ: عَهدي وميثاقي. ﴿قَالُوٓا أَقَرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشَّهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ

.\*@

فَمَن تُوكِّلُ بِعُـدَ ذَالِكَ : رجع عما اعترف به وأقر.

فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْفَكَسِقُونَ ﴿ إِنَّ الخارجون عن طاعة الله ورسوله.

أَفَغَايُرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبُّغُونَ : الاستفهام للإنكار، ويبغون بمعنى يطلبون.

وَلَهُۥ أَسْلَمَ: انقاد وخضع لمجاري أقدار الله وأحكامه عليه. ﴿مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرَّهًا وَإِلِيَّهِ يُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّ قُلْ ءَامَنَا بِٱللّهِ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ عَلَىٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴾.

وَٱلْأَسْبَاطِ: جمع سبط والسُّبط الحفيد، والمراد بالأسباط هنا أولاد يعقوب الاثنا عشر

<sup>(</sup>۱) لفظ البشر: يطلق على الواحد والجمع لأنه كالمصدر والمراد به هنا عيسىٰ ﷺ. أي: لا يجتمع لنبي إتيان النبوة هو قوله: ﴿كُونُواْ رَبَّكِنِيَّونَ ﴾ النبوة مع قوله: ﴿كُونُواْ رَبَّكِنِيِّونَ ﴾ وإنما الذي يجتمع له مع إتيان النبوة هو قوله: ﴿كُونُواْ رَبَّكِنِيِّونَ ﴾ الخ.

<sup>(</sup>٢) روى ابن كثير عن علي وابن عباس تَعْظَيْمُ أنهما قالا: ما بعث الله نبيًّا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث الله محمدًا وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بُعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه، وهذا غير مناف لما قال قتادة وغيره: إن الله أخذ من النبيين ميثاقهم إن يصدق بعضهم بعضًا.

والأسباط في اليهود كالقبائل في العرب. ﴿ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَدِمِنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّهُ ﴾ .

وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا : يطلب ويريد دينًا غير الدين الإسلامي. ﴿ فَلَن يُقْبَلَ مِنْـهُ ﴾ .

وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فَي : الهالكين بالخلد في نار جهنم والذين خسروا كل شيء حتىٰ فسهم.

كَيْفَ يَهْدِى الله قُوْمًا (١) الاستفهام هنا للاستبعاد، والهداية الخروج من الضلال. ﴿كَفَرُواْ بِعَدْ إِيمَنْهُمْ وَشَهِدُوّاً ﴾ .

أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَتُ ۚ: الحجج من معجزات الرسل وآيات القرآن المبينة للحق في المعتقد و العمل.

وَاللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ (٢) : المتجاوزين الحد في الظلم المسرفين فيه حتى أصبح الظلم وصفًا لازمًا لهم. ﴿ أُوْلَئْمِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَةَ ٱللَّهِ ﴾ .

وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۞ : طرد الله لهم من كل خير، ولعنة الملائكة والناس دعاؤهم عليهم بذلك.﴿ خَلِدِينَ فِيهَا﴾ .

لَا يُخَفَّفُ عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمَّ يُنظَرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَّدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ : أصلحوا ما أفسدوه من أنفسهم ومن غيرهم. ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾ .

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ : الكفر: الجحود لله تعالىٰ والتكذيب لرسوله وما جاء به من الدين والشرع. بَعَـٰ ذَإِيمَٰ نِهِمْ : أي ارتدوا عن الإسلام إلىٰ الكفر. ﴿ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ﴿ ٣٠ ).

وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلضَّكَالُونَ ﴿ : المخطئون طريق الهدئ. ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم ﴾ .

<sup>(</sup>١) الاستفهام للنفي والاستبعاد إذ هو بمعنىٰ لا يهدي الله قومًا...إلخ.

<sup>(</sup>٢) أورد هنا القرطبي سؤالًا وهو: أن ظاهر الآية ﴿وَاللَّهُ لَا يَهَدِى ٱلْفَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ دال علىٰ أن من كفر بعد إسلامه لا يهديه الله وكثيرٌ من الظالمين تابوا من الظلم؟ وأجاب بقوله: إن معنىٰ (لا يهديهم) ما داموا مقيمين علىٰ كفرهم وظلمهم ولا يقبلون علىٰ الإسلام، فأما إن أسلموا وتابوا فقد وفقهم الله لذلك والله أعلم. اهـ كلامه.

<sup>(</sup>٣) أورد الفرطبي إشكالًا عن قوله تعالى: ﴿ لَن تُقْبَلَ نَوْبَتُهُم ﴾ مع العلم أن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر كما صح في الخبر وكيف وهو القائل: ﴿ وَهُوَالَذِى يَقْبَلُ النَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَقْفُواْ عَنِ السَّيِّعَاتِ ﴾ وذكر ثلاثة أجوبة الأول: أنه لا يقبل توبتهم عند الموت كما هو نص الآية ﴿ حَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوِّتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ ٱلْكَنَ ... ﴾.
الثاني: أنها لا تقبل توبتهم التي كانت قبل كفرهم إن الكفر محبط للعمل.

والثالث: أنها لا تقبل وهم مصرون على الكفر. قلت: وهذا أمثلها وهو ما ذكرته في تفسير الآية. والله أعلم.

مِّلُ وَ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا: ما يملؤها من الذهب.

وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِهِ ۚ : ولو قدمه فداء لنفسه من النار ما قبل منه. ﴿أَوْلَتَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ وَمَا لَهُمْ مِن نَصِرِينَ ۚ ﴾.

لَنَ لَنَالُواْ: لن تحصلوا عليه وتظفروا به.

ٱلْبِرَّ: كلمة جامعة لكل خير، والمرادبه هنا ثوابه وهو الجنة.

حَتَّىٰ تُنفِقُوا : تتصدقوا.

مِمَا يُحِبُّونِ ؟ من المال الذي تحبونه لأنفسكم وهو أفضل أموالكم عندكم.

وَمَالُنَفِقُواْ مِنهَى ءٍ: يريد قل أو كثر.

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ لَا زُمِهُ أَنَّهُ يَجْزِيكُم بِهُ حَسَبُ كَثْرَتُهُ أَوْ قَلْتُهُ.

٥ كُلُّ ٱلطَّعَامِ: اسم لكل ما يطعم من أنواع المأكولات.

كَانَ عِلَّا: الحل: الحلال، وسمى حلالًا لانحلال عقدة الحظر عنه.

لِّبَيْ إِسْرَاءِ يل : أولاد يعقوب الملقب بإسرائيل المنحدرون من أبنائه الاثنى عشر إلى يومنا هذا.

إِلَّا مَاحَرَّمَ: حظر ومنع. ﴿إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ عِنْ أَمِن قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَكَةُ ﴾.

قُلَ فَأَتُوا بِٱلتَّوَرَاةِ : كتاب أنزل على موسى إلى الله وهو من ذرية إسرائيل.

فَأَتْلُوهَآ: اقرءُوها علىٰ رءوس الملأ لنتبين صحة دعواكم من بطلانها. ﴿إِن كُنْتُمْ صَلِدِقِيكَ

**(**()

قُلُ صَدَقَ اللَّهُ فَأَتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ: دينه وهي عبادة الله تعالى بما شرع، ونبذ الشرك والبدع.

حَنِيفًا: ماثلًا عن الشرك إلى التوحيد. ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَ

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ: مكة. ﴿مُبَارِّكًا ﴾.

وَهُدًى لِلْعُنْلُمِينَ شَيْ: للناس أجمعين.

فِيهِ ءَايَئُ البِّنَاتُ : يريد في المسجد الحرام دلائل واضحات.

مُقَامُ إِبْرَهِيمَ ۚ : آية من الآيات وهو الحجر الذي قام عليه أثناء بناء البيت فارتسمت قدماه وهو صخر فكان هذا آية.

وَمَن دَخَلَهُ: الحرم الذي حول البيت بحدوده المعروفة.

كَانَ امِناً": لا يخاف على نفس ولا مال ولا عرض (٢).

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ: الحج: قصد البيت للطواف به وأداء بقية المناسك.

(١) من لحمان الإبل وألبانها.

<sup>(</sup>٢) صورة اللفظ خبر ومعناه الإنشاء أي الأمر بمعنى: فمن دخله فأمنوه. هكذا قال بعضهم. ولا منافاة بين القولين؟ فإن الحرم كان آمنًا في عهد الجاهلية قرونًا بما ألقى الله في قلوب العرب من حرمة الحرم.

مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً : طريقًا والمراد القدرة على السير إلى البيت والقيام بالمناسك. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ۞: الكفر: الجحود. ﴿قُلْيَتَأَهْلَٱلْكِئَنْبِ ﴾.

لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَكِ اللهِ: ما أنزل تعالىٰ من الحجج والبينات في القرآن المقررة لنبوة محمد ﷺ وما أنزله تعالىٰ في التوراة والإنجيل في صفات النبي ﷺ ونعوته الموجبة للإيمان به واتباعه علىٰ دين الحق الذي جاء به وهو الإسلام.

وَاللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ۞: عليم به مطلع عليه، وما يعملونه هو الكفر والشر والفساد. ﴿قُلْ يَتَأَهْلَ الْكِنَابِ ﴾.

لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ: تصرفون الناس ممن آمن منكم ومن العرب عن الإسلام الذي هو سبيل الله تعالى المفضى بأهله إلى سعادة الدارين.

تَبَغُونَهَا عِوَجًا: تطلبون لها العوج حتى تخرجوا بها عن الحق والهدئ فيضل سالكها وذلك بالتحريف والتضليل.

وَأَنتُمْ شُهَــٰدَآةُ : بعلمكم بأن الإسلام حق، وأن ما تبغونه له من الإضلال لأهله والتضليل هو كَغَرَ باطل. ﴿وَمَااللَّهُ بِغَلِهِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ﴾

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن شُطِيعُواْ فَرِهَا: طائفة من الحاقدين علىٰ الإسلام العاملين علىٰ الكيد له والمكر به وبأهله. ﴿وَيَنَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ ﴾.

يُرُدُّوكُمْ بَعْدَإِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ ۞: يرجعوكم إلى الكفر بعد إيمانكم.

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ : الاستفهام للإنكار والتعجب من كفرهم بعد إيمانكم.

وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمُ وَايَتُ ٱللَّهِ: آيات القرآن الكريم. ﴿ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ۗ ﴾.

وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ: يتمسك بشدة. ﴿فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْنَقِيمٍ ﴿ ﴾.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِء: باستفراغ الوسع في امتثال أمره، واجتناب نهيه، وتقاته هي تقواه. ﴿وَلَا نَمُونَنَّ إِلَّاوَأَنتُمُمُسَلِمُونَ ۞﴾.

وَاَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا: كتابه القرآن ودينه الإسلام؛ لأن الكتاب والدين هما الصلة التي تربط المسلم بربه، وكل ما يربط ويشد شيئًا بآخر هو سبب وحبل. ﴿ وَلَا تَفَرَّقُواْ ۚ وَاَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَاءً ﴾.

فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ: جمعها علىٰ أخوة الإيمان ووحد بينها بعد الاختلاف والنفرة. ﴿فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَنَا ﴾.

وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفَرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ: شفا الحفرة: حافتها وطرفها بحيث لو غفل الواقف عليها وقع ها.

فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۚ : بهدايتكم إلى الإسلام وبذلك أنجاكم من النار. ﴿كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِۦ

لَعَلَكُونَ نَهْمَتَدُونَ ١

وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ ؛ الأمة: أفراد من البشر أو غيرهم تربطهم رابطة جنس أو لغة أو دين ويكون أمرهم واحدًا، والمراد بالأمة هنا: المجاهدون وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

يَدَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيِّرِ: الإسلام وكل ما ينفع الإنسان في حياته الأولىٰ والآخرة من الإيمان والعمل الصالح.

وَيَأْمُرُونَ بِالْغَرُوفِ: المعروف كل ما عرفه الشرع فأمر به لنفعه وصلاحه للفرد أو الجماعة.

وَيَنَّهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ: ضد المعروف، وهو ما نهىٰ عنه الشرع لضرر وإفساد للفرد أو الجماعة. ﴿وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ ﴾.

وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ: هم أهل الكتاب من اليهود والنصارئ. ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِنَاتُ وَأُولَتِهِكَ لَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴾ (١)

يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ (٢): هذا يوم القيامة. فَأَمَّا الَّذِينَ اَسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ اَبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ ﴿.

فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمَّ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ : رحمة الله هنا: الجنة جعلنا الله تعالى من أهلها. آمين.

تِلْكَ مَايَثُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ : هذه آياتنا نقرؤها عليك متلبسة بالحق لا باطل فيها أبدًا.

وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَكِينَ ۞: فلا يعذب إلا بعد الإعذار والإنذار. ﴿وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَمَا فِى أَرْضُ ﴾.

وَ إِلَىٰ اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞: إلىٰ الله تصير الأمور فيقضي فيها بما يشاء، ويحكم بما يريد فضلًا وعدلًا.

كُنتُمْ خَيْرَأُمَّةٍ : وجدتم أفضل وأبرك أمة، وجدت على الأرض.

ٱخْرِجَتْ لِلنَّاسِ : أظهرت وأبرزت لهداية الناس ونفعهمٍ.

﴿ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْ كَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۚ وَلَوْ ءَامَى اَهْلُ الْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوكِ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَلْسِقُونَ ۞ ﴾.

لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكِ : الأذى: الضرر اليسير.

وَ إِن يُقَادِتُكُوكُمُ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدَّبَارَ : ينهزمون فيفرون من المعركة مولينكم أدبارهم أي ظهورهم.

<sup>(</sup>۱) نهاهم تعالىٰ عن التفرق والاختلاف وقد وقع ما نهاهم عنه وثبت ما أخبر به رسول الله على فقد قال: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك، وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح وفعلًا فقد وجدت ست فرق وهي: الحرورية والقدرية -والجهمية -والمرجئة -والرافضة -والجبرية. انقسمت كل فرقة من هذه إلى اثنتي عشرة فرقة فصارت اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا أهل السنة والجماعة.

<sup>(</sup>١) تبيض وجوه المؤمنين المتقين، وتسود وجوه الكافرين والمبتدعين من أصحاب الأهواء.

ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ إِنَّ على المسلمين.

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواً: أحاطت بهم المذلة ولصقت بهم حتى لا تفارقهم.

إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ (١)(٢)وَبَآءُو بِعَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ: رجعوا من رحلتهم الطويلة في الكفر وعمل الشر بغضب الله.

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ : ذلة الفقر والفاقة.

ذَلِكَ بِأَنَهُمْ : ذلك: إشارة إلى ما لصق بهم من الذلة والمسكنة وما عادوا به من غضب الله تعالىٰ ما تبعه من عذاب. (فالباء) في ﴿ بِأَنَّهُمْ ﴾ سببية أي: بسبب فعلهم كذا وكذا. ﴿ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَالِمُ مَا تَبَعُهُ مَنَ عَذَا وَكَذَا. ﴿ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَالِمُ مَا تَبَعُهُ مِن عَذَا وَكَذَا. ﴿ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَالِمُ مِن عَذَا وَكَذَا. ﴿ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَالِمُ مِن عَذَا وَكُذَا. ﴿ كَانُواْ يَكُفُرُونَ مِنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْهِ مِن عَذَا مِنْ عَلَيْهِ مِن عَذَا مِنْ عَلَيْهُمْ اللهِ وَيَقْتُلُونَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُونُ اللَّهُ مُنْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُوا يَكُفُونُ وَلَكُونُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُ مُلِكُونًا لِمُنْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَي

ذَلِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ۞: الاعتداء مجاوزة الحد في الظلم والشر والفساد.

﴿ لَيْسُواْ سَوَآءً : غير متساوين <sup>(٣)</sup>

مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةً قَايِمَةً : جماعة قائمة ثابتة على الإيمان والعمل الصالح(١٠)

يَتْلُونَ ءَايَكِ ٱللَّهِ: يقرءون القرآن.

ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ: ساعات الليل جمع أني.

وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَوْ اللَّهِ عَالَمُهُ اللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِدِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنكَرَ ﴾.

وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ: يبتدرونها خشية الفوات. ﴿وَأُوْلَكِمِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَأُوْلَكِمِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ﴾

وَمَا يَفْعَـُلُواْمِنْ خَيْرِ فَكَن يُكَـَّـَفُرُوهُ ۚ: فلن يجحدوه بل يعترف لهم به ويجزون به وافيًّا. ﴿وَٱللَّهُ عَلِيـُمُ إِالْمُتَّقِيرِ﴾.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا : كذبوا بالله ورسوله وشرعه ودينه.

لَن تُغَنِى عَنْهُمْ أَمَّوَلُهُمْ وَلَا ٓ أَوْلَكُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ۚ: لن تجزي عنهم يوم القيامة أموالهم، ولا أولادهم من عذاب الله شبيئًا، إذ لا مال يومئذ ينفع، ولا بنون. ﴿وَأُوْلَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۚ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ۚ اللهُ اللهُ اللهُ شَبِئًا، إذ لا مال يومئذ ينفع، ولا بنون. ﴿وَأُوْلَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۚ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللهُ الل

مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا: مثل: أي صفة وحال ما ينفقونه لإبطال دعوة الإسلام أو

<sup>(</sup>١) هذه الآية مخصصة لعموم آية الأعراف: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لِبَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَسَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ الْعَذَابِ ﴾ إلا في حال إسلامهم أو ارتباطهم بمعاهدة دولة قوية.

<sup>(</sup>٢) الحبل مستعار هنا للعهد أي المعاهدة التي تربطهم بدولة قوية.

 <sup>(</sup>٣) يرئ بعضهم أن الكلام تم عند قوله: ﴿ لَيْسُوا سَوَاتِهِ ﴾ أي ليس المسلمون وأهل الكتاب سواء ثم استأنف فقال: ﴿
 مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ﴾ إلخ، وما ذكرته في التفسير أصح وأوضح.

<sup>(</sup>٤) المراد بهم: عبد الله بن سلام، وأخوه وعمته وسعية أو سنعة بن غريض، وثعلبة بن سعية وأسد القرظي، وغيرهم ممن أسلموا وحسن إسلامهم، في دنيا الإسلام والمسلمين إلى اليوم.

للتصديق به.

كَمَثَلِ رِبِيجِ فِهَاصِرٌ : الصر: الريح الباردة الشديدة البرد التي تقتل الزرع وتفسده.

أَصَابَتْ حَرّْتَ قَوْمِ : ما تحرث له الأرض وهو الزرع.

ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فَأَهۡلَكَتُهُ ۚ: حيث دنسوها بالشرك والمعاصي فعرضوها للهلاك والخَسار. ﴿وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞﴾ .

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَجِذُوا بِطَانَةً : بطانة الرجل الذين يطلعهم على باطن أمره الذي يخفيه على الناس للمصلحة.

مِّن دُونِكُم : من غيركم أي من غير المسلمين كالكفار وأهل الكتاب.

لَا يَأْلُونَكُمُ : لا يقصرون في إفساد الأمور عليكم

خَبَالًا: فسادًا في أمور دينكم ودنياكم.

وَدُّواْ مَاعَنِتُمْ : أحبوا عنتكم أي مشقتكم.

قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآةُ: ظهرت شدة بغضهم لكم. ﴿ مِنْ أَفْوَهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْأَيْتَ إِن كُنتُمْ تَعْفِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْكَبْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّ

هَنَآنَتُمْ أَوُلَآءٍ : هؤلاء حذفت منه هاء التنبيه لوجودها في ها أنتم قبلها. ﴿ يُحِبُّونَكُمْ مَ لَا يُحِبُّونَكُمْ ﴾.

وَتُوْمِنُونَ بِٱلْكِئْكِ كُلِّهِ: أي بالكتب الإلهية كلها. ﴿ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا مَامَنًا ﴾ .

وَ إِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيَظِ : من شدة الغيظ عليكم، لأن المغتاظ إذا اشتد به الغيظ يعض أصبعه على عادة البشر، والغيظ شدة الغضب. ﴿قُلْمُوتُوا بِغَيْظِكُمُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ لِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِي اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْعُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَل

إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ : ما يحسن من أنواع الخير كالنصر والتأييد والقوة والخير. ﴿تَسُوَّهُمْ ﴾.

وَإِن تُصِبُّكُمُ سَيِّئَةٌ : ما يسوءكم كالهزيمة أو الموت أو المجاعة. ﴿يَفُرَحُواْلِهَا ﴾.

وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَنَدُهُمْ شَيَّعًا : مكرهم بكم وتبييت الشر لكم.

إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١٠٠٠ : علمًا به وقدرة عليه، إذ هم واقعون تحت قهره وعظيم سلطانه.

وَإِذْ غَدَوْتَ : أي واذكر إذ غدوت، والغدو: الذهاب أول النهار.

مِنْ أَهْلِكَ: أَهْلُ الرَجُلُ زُوجِهُ وأُولَادُهُ، و(من) لابتداء الغاية إذ خرج ﷺ صباح السبت من بيته إلى أحد حيث نزل المشركون به يوم الأربعاء.

<sup>(</sup>۱) قيل لعمر تَقَطِّتُهُ: إن ها هنا رجلًا من نصارى الحيرة لا أحد أكتب منه ولا أخط بقلم أفلا يكتب عنك؟ فقال: لا آخذ بطانة من دون المؤمنين. وجاء أبو موسى الأشعري بحسّاب نصارى لعمر فانتهره وقال: لا تدنهم، وقد أقصاهم الله، ولا تكرمهم وقد أهانهم الله، ولا تأمنهم وقد خونهم الله.

<sup>(</sup>٢) استدل أهل العلم بهذه الآية على أن شهادة العدو لا تصح على عدوه وكيف به إذا كان كافرًا؟

نُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ \* : تنزل المجاهدين الأماكن التي رأيتها صالحة للنزول فيها من ساحة المعركة. ﴿وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

إِذْ هَمَّت : حدثت نفسها بالرجوع إلىٰ المدينة وتوجهت إرادتها إلىٰ ذلك.

طَّأَيِفَتَانِ مِنكُمُّ : هما بنو سلمة، وبنو حارثة من الأنصار.

أَن تَفْشَكَا : تضعفا وتعودا إلى ديارهما تاركين الرسول ومن معه يخوضون المعركة وحدهم.

وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ": متولي أمرهما وناصرهما ولذا عصمهما من ترك السير إلى المعركة. ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْمَوكُمْ اللَّهِ فَلَيْمَوكُمْ اللَّهِ فَلْيَمَوكُمْ اللَّهِ فَلْيَمَوكُمْ اللَّهِ فَلْيَمَوكُمْ اللَّهِ فَلْيَمَوكُمْ اللَّهِ فَالْمَعْرِفُونَ اللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَا فَاللَّا لَا لَاللَّا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللَّا لَال

وَلَقَدَّ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِسِدَرِ: بدر اسم رجل وسمي المكان به؛ لأنه كان له فيه ماء وهو الآن قرية تبعد عن المدينة بنحو من مائة وخمسين ميلًا «كيلو متر» (١)

وَأَنْتُمْ أَذِلَّةً : لقلة عددكم وعُدَدِكُمْ وتفوق العدو عليكم. ﴿فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ﴿ فَأَنَّتُمْ أَذِلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ﴿ ﴾.

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِيكَ أَلَ يَكُفِيكُمُ (٢): الاستفهام إنكاري أي ينكر عدم الكفاية ومعنى يكفيكم يسد حاجتكم.

أَن يُمِدَّكُمُ رَبُّكُم : أي بالملاثكة عونًا لكم علىٰ قتال أعدائكم المتفوقين عليكم بالعدد والعتاد. بِثَلَنْتَةِ ءَالَنْفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِمُنزَلِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَمُهُمْ مُلاك، وهم عباد لله مكرمون مخلقون من نور لا يعصون الله ما أمرهم.

بَلَنَّ : حرف إجابة أي: يكفيكم. ﴿إِن تَصْبِرُواْ وَتُنَّقُواْ ﴾.

وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْدِهِمْ هَٰذَا : **أي من وَجْههم في وَقْتهم هذا<sup>(٣)</sup> ﴿يُم**َّدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالنفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ ﴾<sup>(٤)</sup>

مُسَوِّمِينَ ١٠٠ : معلمين بعلامات تعرفونهم بها.

وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشِّرَىٰ لَكُمُّ: البشرى: الخبر السار الذي يتهلل له الوجه بالبشر والطلاقة.

وَلِنَطْمَيِنَ قُلُوبُكُم بِدِّم : اطمئنان القلوب سكونها وذِهاب الخوف والقلق عنها. ﴿وَمَاٱلنَّصَّرُ إِلَّا مِن

<sup>(</sup>۱) كانت غزوة بدر في السابع عشر من رمضان يوم جمعة وكان جيش العدو بها ما بين التسعمائة إلىٰ الألف، وجيش المسلمين ثلاثمائة وأربعة عشر رجلًا، وغزوة بدر أول غزوة غزاها رسول الله ﷺ.

<sup>(&</sup>lt;sup>٢)</sup> ذهب بعض إلىٰ أن الاستفهام هنا تقريري لأنه مجاب بـ ﴿ بَلَيَّ ﴾، وجائز أن يكون للاستفهام معنيان في آن واحد لدلالة اللفظ عليهما معًا فتأمل!

<sup>(</sup>٣) أي المشركون من أصحاب كرز.

<sup>(</sup>٤) ذهب بعض المفسرين كمجاهد وعكرمة وغيرهما أن قوله تعالىٰ: ﴿إِذَّ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ إلخ كان يوم أحد فهو وعد لهم بالمدد المذكور من الملائكة على شرط الصبر والتقوئ فلما لم يصبروا ولم يتقوا كما هو معلوم لم يمدهم بالعدد المذكور من الملائكة، وما ذهبنا إليه في التفسير أقرب إلىٰ الواقع، والله أعلم.

عِندِ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَكِيمِ ﴿ اللهِ الله

لِيَقَطَعَ طَرَفَامِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ : الطرف: الطائفة، يريد ليهلك من جيش العدو طائفة.

أَوْيَكُمِ مَهُمُ : أي يخزيهم ويذلهم.

فَيَنَقَلِبُوا خَآبِيِنَ ۞: يرجعوا إلىٰ ديارهم خائبين لم يحرزوا النصر الذي أملوه.

لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ: الشأن والمراد هنا توبة الله على الكافرين أو تعذيبهم.

شَيَّءُ: شيء نكرة متوغلة في الإبهام. وأصلُ الشيء: ما يعلم ويخبر به.

أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ: أو هنا بمعنى حتى أي فاصبر حتى يتوب عليهم أو يعذبهم. ﴿فَإِنَّهُمْ طَلِمُونَ ﷺ﴾.

وَلِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَكُوَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ : أي ملكًا وخلقًا وعبيدًا يتصرف كيف يشاء ويحكم كما يريد. ﴿يَغْ فِرُ لِمَن يَشَآ اَءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآ اَءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ

يَتَأَيّْهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوَّا: لا مفهوم للأكل بل كل تصرف بالربا حرام سواء كان أكلًا أو شربًا أو لباسًا، والربا: لغة: الزيادة، وفي الشرع نوعان: ربا فضل وربا نسيئة، ربا الفضل: يكون في الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح فإذا بيع الجنس بمثله يحرم الفضل، أي الزيادة ويحرم التأخير، وربا النسيئة: هو أن يكون على المرء دين إلى أجل فيحل الأجل ولم يجد سدادًا لدينه فيقول له: أخرني وزد في الدين (۱).

أَضَّكَفًا مُّضَكَفَةً : لا مفهوم لهذا لأنه خرج مخرج الغالب، إذ الدرهم الواحد حرام كالألف، وإنما كانوا في الجاهلية يؤخرون الدين ويزيدون مقابل التأخير حتى يتضاعف الدين فيصبح أضعافًا كثيرة (٢).

وَانَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ تَنجون مِن العذاب، وتظفرون بالنعيم المقيم في الجنة. وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّيِّ أُعِدَّتَ اللَّكَفِرِينَ ﴿ تَنجونَ مِن العذاب، وتظفرون بالنعيم المقيم في الجنة.

وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ لَهُ: لترحموا فلا تعذبوا بما صدر منكم من ذنب

## المعصية.

الزنئ؛ لقول النبي على: (إذا ظهر الزنئ والربا في قرية، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله (صحيح] (طب، ك) عن ابن عباس انظر صحيح الجامع (قل).

<sup>(</sup>١)ربا البنوك اليوم شر من ربا الجاهلية هو أن يبيع الرجل أخاه شيئًا إلى أجل فإذا حل الأجل ولم يجد سدادًا قال له أخر وزد، أما ربا البنوك فإنه يبيعه نقدًا بنقد إلى أجل بزيادة فورية يسجلها عليه.

<sup>(</sup>٢) وعليه فآية تحريم الربا هي معترضة في سياق الجديث عن غزوة بدر وأحد، وفي هذا الاعتراض جماله وحسن وقعه في النفوس، ومن فوائده دفع السآمة عن السامع إذا استمر الكلام في موضوع واحد. ا.هـ قلت: بل الأرجع أن الربا من أكبر أسباب هلاكِ الأمة وبالتالي هزيمتها لذا حذر الله منه، خاصة إذا أضيف إليه

وَسَارِعُوا : المسارعة إلى الشيء المبادرة إليه بدون توانٍ ولا تراخٍ.

إِلَىٰ مَعْ فِرَةٍ مِن رَّيِكُمْ: المغفرة: ستر الذنوب وعدم المؤاخذة بها، والمراد هنا: المسارعة إلىٰ التوبة بترك الذنوب، وكثرة الاستغفار وفي الحديث: «ما من رجل يذنب ذنبًا ثم يتوضأ ثم يصلي ويستغفر الله إلا غفر له» أخرجه الطبراني.

وَجَنَّةٍ عَهْنُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ: الجنة دار النعيم فوق السموات والمسارعة إليها تكون بالإكثار من الصالحات.

أُعِدَّتُ: هيئت وأحضرت فهي موجودة الآن مهيأة.

لِلْمُتَّقِينَ ﷺ: المتقون هم ،لذين اتقوا الله تعالىٰ فلم يعصوه بترك واجب ولا بفعل محرم، وإن حدث منهم ذنب تابوا منه فورًا.

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ: السراء الحال المسرة وهي اليسر والغني، والضراء الحال المضرة وهي الفقر (١)

وَالْكَكَظِمِينَ ٱلْعَيْظُ: كظم الغيظ: حبسه، والغيظ ألم نفسي يحدث إذا أوذي المرء في بدنه أو عرضه أو ماله، وحبس الغيظ: عدم إظهاره علىٰ الجوارح بسب أو ضرب ونحوهما للتشفي والانتقام.

وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِّ: العفو عدم المؤاخذة للمسيء مع القدرة على ذلك.

وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينِ ﴾ (١): المحسنون هم الذين يبرون ولا يسيئون في قول أو عمل.

وَٱلَّذِيكِ إِذَافَعَكُواْ فَنَجِشَةً : الفاحشة: الفعلة القبيحة الشديدة القبح كالزني وسائر الذنوب.

أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ: بترك واجب أو فعل محرم فدنسوها بذلك فكان هذا ظلمًا لها. ﴿ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوالِدُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا اللَّهُ ﴾.

وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَـلُواْ: أي يسارعوا إلىٰ التوبة، لأن الإصرار هو الشد علىٰ الشيء والربط عليه مأخوذ من الصر، والصرة معروفة.

وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞: أي أنهم مخالفون للشرع بتركهم ما أوجب، أو بفعلهم ما حرم. ﴿ أُوْلَئَهِكَ جَزَآؤُهُمُ مَّغْفِرَةٌ مِّن دَّيْهِمْ وَجَنَّنْتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَنْرُ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾.

وَيْعْمَ أُجِّرُ ٱلْعَـٰمِلِينَ ۞: الذي هو الجنة.

قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمُّ: خلت: مضت.

سُنَنُّ: جمع سُنَّة وهي السيرة والطريقة التي يكون عليها الفرد أو الجماعة، وسنن الله تعالىٰ في خلقه قانونه الماضي في الخلق.

<sup>(</sup>١) قيل في السراء والضراء: الرخاء والشدة، وقيل في السراء: العرس والولائم، والضراء: النوائب والمآتم وما فسرنا به الآية أعم وأحسن.

فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ : الأمر للإرشاد، للوقوف على ديار الهالكين الغابرين لتعتبروا.

فَٱنظُارُوا كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْفَكَدِّبِينَ ﴿ عَاقِبَةَ أُمرهم وهي ما حل بهم من الدمار والخَسار

كعاد وثمود.

هَٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ : أي ما ذكر في الآيات بيان للناس به يتبينون الهدئ من الضلال، وما لازمهما من الفلاح، والخسران.

وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَقِينَ ﴾ [الموعظة الحال التي يتعظ بها المؤمن فيسلك سبيل النجاة.

وَلَاتَهِنُوا : لا تضغفوا. ﴿ وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم تُمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾.

إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدَّ مَسَ الْقَوْمَ قَرَرٌ مُ مِّشُلُهُ : القرح: أثر السلاح في الجسم كالجراح، وتضم القاف فيكون بمعنى الألم.

وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ : جمع يوم والليالي معها والمراد بها ما يجريه الله من تصريف الحياة من خير وغيره وإعزاز وإذلال.

وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَكَاءَ ۗ : جمع شهيد وهو المقتول في سبيل الله، وشاهد وهو من يشهد علىٰ غيره.﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ۞﴾ .

وَلِيُمَحِّصَ ٱللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا : ليخلص المؤمنين من أدران المخالفات وأوصار الذنوب.

وَيَمْحَقُٱلْكَلِفِرِينَ ﴿ يَمِحُو وَيَذَهِبَ آثَارِ الكَفْرِ وَالْكَافُرِينَ ۗ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ : بل أظننتم فلا ينبغي أن تظنوا هذا الظن والاستفهام إنكاري.

وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَلَهَ لَـُواْمِنكُمْ : ولم يبتلكم بالجهاد حتى يعلم علم ظهور من يجاهد منكم ممن لا يجاهد كما هو عالم به في باطن الأمر وخفيه. ﴿وَيَعْلَمَ الصَّلْجِينَ ﴿ وَلَقَدْكُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَمِن فَيْ إِلَى اللَّمْ وَخَفِيه. ﴿ وَيَعْلَمُ الصَّلْجِينَ ﴿ وَلَقَدْكُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ ﴾ .

قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ : أي مضت من قبله الرسل بلغوا رسالتهم وماتوا.

أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِلَ : ينكر تعالىٰ علىٰ من قال عندما أشيع أن النبي قتل قال: (هيا بنا نرجع إلىٰ دين قومنا) فالاستفهام منصب علىٰ قوله: ﴿انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَدِبِكُمْ ۚ ﴾ لا علىٰ ﴿أَفَإِيْن مَاتَ أَوْقُتِلَ ﴾ وإن دخل عليها.

ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ : رجعتم عن الإسلام إلىٰ الكفر.﴿وَمَن يَنقَلِبَ عَلَى عَقِبَنِهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى ٱللّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ ﴾ .

وَمَاكَانَلِنَفْسٍ أَن تَمُونَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَبَّا مُؤَجَّلًا ۚ : كتب تعالىٰ آجال الناس مؤقتة بمواقيتها فلا

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير في ﴿وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾؛ أي: فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا، ويكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم، ومحقهم وفنائهم.

تتقدم ولا تتأخر، وفي كتاب المقادير «اللوح المحفوظ».

وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ اللَّهُ نَيَا نُؤَتِهِ مِنْهَا : الثواب: الجزاء على النية والعمل معًا. وثواب الدنيا رزق.

وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا : ثواب الآخرة الجنة.

وَسَنَجْزِى ٱلشَّكِرِينَ ﷺ : الذين ثبتوا على إسلامهم فاعتبر ثباتهم شكرًا لله، وما يجزيهم به هو الجنة ذات النعيم المقيم، وذلك بعد موتهم.

وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ : كثير من الأنبياء. وتفسر كأين بـ (كم) وتكون حينتذٍ للتكثير.

قَلْتُلُ مَعُنُورِبِيُّونَ كَثِيرٌ : ردنيون علماء وصلحاء وأتقياء عابدون.

فَمَا وَهَنُواْ لِمَا آَصَابَهُمْ فِي سَلِيلِ ٱللَّهِ: ما ضعفوا عن القتال ولا انهزموا لأجل ما أصابهم من قتل د احات.

وَمَاضَعُفُواْوَمَا أَسْتَكَانُوا ۗ: ما خضعوا ولا ذلوا لعدوهم. ﴿وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّدِينَ ۞ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبِّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا ﴾ .

وَ إِسْرَافَنَا فِيَّ أَمْرِنَا : مجاوزة الحد في الأمور ذات الحدود التي ينبغي أن يوقف عندها. ﴿وَثَيِّتُ أَقَدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ إِنَهُ ﴾ .

فَنَالَنَهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنِّيا : أعطاهم الله تعالى ثواب الدنيا: النصر والغنيمة. وَحُسَّنَ ثُوَابِ ٱلْآخِرَةُ .

وَاللَّهُ يُحِبُّالُلُحُسِنِينَ ۞ : الذين يحسنون نياتهم يخلصون أعمالهم لله. ويحسنون أعمالهم فيأتون بها موافقة لما شرعت عليه في كيفياتها وأعدادها وأوقاتها.

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا ۚ إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كُفَّكُوا: المراد من طاعة الكافرين قبول قولهم والأخذ بإرشاداتهم

يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَكِمِكُمْ : يرجعوكم إلىٰ الكفر بعد الإيمان.

فَتَ نَقَلِبُواْ خَسِرِينَ ۞: فاقدين لكل خير في الدنيا، ولأنفسكم وأهليكم يوم القيامة.

بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمُّ : بل أطيعوا الله ربكم ووليكم ومولاكم فإنه خير من يطاع وأحق من يطاع. ﴿وَهُوَخَيْرُٱلنَّنصِرِينَ ﴿ ﴾.

َ سَنُلَقِى فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ: شدة الخوف من توقع الهزيمة والمكروه. ﴿بِمَآ ٱشْرَكُواْ بِٱللَّهِمَا لَمْ يُسَنِّرِلْ بِهِۦسُلْطَكَنَا ۗ﴾.

وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّكَارُ : مقر إيوائهم ونزولهم.

<sup>(</sup>۱) لفظ الكافرين شامل لكل ما أولت الآية به من المشركين والمنافقين واليهود، وهذا أمر لا ينكر فإن طاعة الكافرين لا تفضي بمن أطاعهم إلا إلى الخيبة والخسران في الدارين.

وَيِئْسَ مَثُوَى : المثوى مكان الثَّوي وهو الإقامة والاستقرار.

اَلظَّٰدِلِمِينَ ﴿ المشركين الذين أطاعوا غير الله تعالىٰ وعبدوا سواه.

وَلَقَكُدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ: أَنجزكم ما وعدكم على لسان رسوله بقوله للرماة: اثبتوا

أماكنكم فإنا لا نزال غالبين ما ثبتم مكانكم.

إِذْ تَحُسُونَهُم : تقتلونهم إذ الحس القتل يقال حسه إذا قتله فأبطل حسه.

بِإِذْنِهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

حَقَّ إِذَا فَشِلْتُ مَ : ضعفتم وجبتم عن القتال. ﴿ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَائِتُم مِنْ بَعْدِ مَآ أَرَىكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنصُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنِي اللَّانِي اللَّهُ فَيَ اللَّهُ مَا تُوبِدُ ٱلْآخِرَةَ أَثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِبَنْتَلِيكُمُّ أَوْلَقَدُ عَفَا عَنصُمْ أَوْاللَّهُ ذُو فَضَلْ إِعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ .

﴿ إِذْ تُصَعِدُونَ : تذهبون في الأرض فارين من المعركة يقال: أصعد إذا ذهب في صعيد .

وَلَاتَكُوْرُكَ عَلَىٰٓ أَحَكِ : لا تلوون رءوسكم علىٰ أحد تلتفتون إليه.

وَالرَّسُولُ... يَدْعُوكُمْ فِي ٓ أُخَرَىٰكُمْ : أي يناديكم من خلفكم إليّ عباد الله ارجعوا إليّ عباد الله ارجعوا اليّ عباد الله ارجعوا.

فَأَتُبَكَّمُ عَكَمُا يِغَمِّرِ: جزاكم على معصيتكم وفراركم غمًّا على غم. والغم ألم النفس وضيق الصدر، وسبب الغم الأول: فوات النصر والغنيمة، والثاني: القتل والجراحات وخاصة جراحات نبيهم، وإذاعة قتله.

لِكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ: من الغنائم.

وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ": من الموت والجراحات والآلام والاتعاب. ﴿ وَأَللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

. \* @

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ بَعْدِ ٱلْغَيِّرِ أَمَنَةً نُعَاسًا: الأمنة: إلأمن، والنعاس: استرخاء يصيب الجسم قبل

النوم.

لَيْغَشَىٰ طَآيِفَ تُمَّمِنكُمُ مَ : يصيب المؤمنين ليستريحوا، ولا يصيب المنافقين.

وَطَآبِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ : أي لا يفكرون إلا في نجاة أنفسهم غير مكترثين بما أصاب رسول الله على وأصحابه (٢)

<sup>(</sup>١) إرادة الدنيا وحدها غير معصية، ولكن ما ترتب عنها من ترك طاعة رسول الله على فطالب الدنيا اليوم إذا طلبها من حلها ولم يُخِلَّ طلبه بواجب، ولم يحمله على فعل حرام، لا يأثم ولا يلام.

<sup>(</sup>٢) حدثتهم أنفسهم بما يدخل الهمَّ عليهم وهو تكذيبهم بالقدر، والحرص على نجاتهم وحزنهم على ما فاتهم من الغنيمة وهذه كلها موجبات الهم والغم.

يَظُنُّونَ بِأَللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظُنَّ ٱلْجَهِلِيَّةُ : هو اعتقادهم أن النبي ﷺ قتل أو أنه لا ينصر.

يَقُولُونَ هَلَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ : أي ما لنا من الأمر من شيء، ﴿قُلَّ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ، لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي

مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَّ : أي ما لا يظهرون لك.

يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنَهُنَا ۚ قُل لَوْكُنُمْ فِي بُيُوتِكُمْ

لَبُرُزُ ٱلَّذِينَ : لخرجوا من المدينة ظاهرين ليلقوا مصارعهم هناك.

كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفَتْلُ: يريد كتب في كتاب المقادير.

إِلَى مَضَاحِعِهِمُّ : جمع مضجع وهو مكان النوم والاضطجاع والمراد المكان الذي صرعوا فيه قتلىٰ. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَافِي صُدُورِكُمٌ : ليختبر.

وَلِيُمَجِّصَ مَا فِى قُلُوبِكُمُّ : التمحيص: التمييز وهو إظهار شيء من شيء كإظهار الإيمان من النفاق، والحجب من الكره. ﴿وَاللَّهُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ جمع المؤمنين وجمع الكافرين بأحد.

إِنَّمَا ٱسۡتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَنُ بِبَعْضِ مَاكَسَبُواۚ : أوقعهم في الزلل، وهو الخطيئة والتي كانت الفرار من الجهاد. ﴿وَلَقَدْعَفَاٱللَّهُ عَنْهُمُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ كِلِيمُ ۗ ﴿ ﴾ .

يَتَأَيُّهُۗ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا : صدقوا الله ورسوله فيما أخبر به من وعد ووعيد (١) .﴿لَا تَكُونُوا ﴾ .

كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ : هذه أخوة العقيدة لا أخوة النسب وهي هنا أخوة النفاق.

إِذَاضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ : ضربوا في الأرض بأقدامهم مسافرين للتجارة غالبًا ٢٠٠٠ .

أَوْكَانُواْ غُذَّى : جمع غازٍ وهو من يخرج لقتال ونحوه من شؤون الحرب. ﴿ لَوَ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَانُواْ وَمَاقَتِلُواْ ﴾ .

لِيَجْعَلَ اللهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمُّ : الحسرة: ألم يأخذ بخناق النفس بسبب فوات مرغوب أو فقد محبوب (٣) . ﴿ وَاللّهَ يُحْيَ وَ يُمِيتُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِ يُرُ ﴿ قَلْ وَلَيْنِ قُتِلْتُمْ فِي سَكِيلِ اللّهَ اَوْ مُتَّمَ لَمَعْ فِرَهُ مِنَ اللّهِ وَرَحْمَةُ خَيْرٌ مِنَّا يَجْمَعُوكَ ﴿ وَلَيْنِ مُتَّمَ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللّهِ تُحْشَرُونَ ﴿ ﴾ .

فِيمَا رَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمٌّ : كنت رفيقًا بهم تعاملهم بالرفق واللطف.

<sup>(</sup>١) الصحيح أن تكون العبارة هكذا: صدقوا الله ورسوله فيما جاء به من وعد ووعيد(قل) .

<sup>(</sup>٢) وقد يكون السفر لمصالح المسلمين.

<sup>(</sup>٣) والحسرة: شدة الأسف؛ أي: الحزن.

وَلَوْكُنتَ فَظَّا (١): خشنًا في معاملتك شرسًا في أخلاقك وحاشاه ﷺ.

غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَاَنْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَّ: تفرقوا وذهبوا تاركيك وشأنك.

فَأَعَفُ عَنَّهُمْ : يريد إن زلوا أو أخطئوا. ﴿وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾.

وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْنِ: اطلب مشورتهم في الأمر ذي الأهمية كمسائل الحرب والسلم. ﴿ فَإِذَا عَنَهُ تَ فَا اللهِ وَشَاوِرُهُمْ فَا اللهِ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ۚ فَإِنْ يَخَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُمُ اللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مَن فَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوَكُلُ اللَّهُ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم اللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مَن فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَلَا عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ فَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَا الْعَلَالِي الْعَلَالِي اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَا عَلَا الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلْمُ عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَ

وَمَاكَانَ لِنَبِيِّ أَن يَعُلُلُ : أي يأخذ من الغنيمة خفية، إذ الغلَّ والغلول بمعنىٰ السرقة من الغنائم قبل قسمتها. ﴿وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾.

مُّمَّ تُوَفَّى كُلُنفَسِ مَاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞: تجزئ ما كسبته في الدنيا وافيًا تامًّا يوم القيامة.

أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَاً للَّهِ: المراد به ما يوجب رضوان من الإيمان والصدق والجهاد.

كَمَنَّ بَآءً بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ: غضبه الشديد على الفاسقين عن أمره المؤذين لرسوله ﷺ ﴿ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِقِسَ لَلْصِيرُ ﴿ هُمْ دَرَجَنتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ إِمِا يَعْمَلُونَ ﴾.

لَقَدَ مَنَّ ٱللَّهُ: أنعم وتفضل. ﴿عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ ﴾.

رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ: هو محمّد ﷺ

يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَكِتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ: بما يرشدهم إليه من الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية.

وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَنبَوَٱلْحِكَمَةَ: كل قول صالح نافع أبدًا ومنه السنة النبوية. ﴿وَإِن كَانُواُ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞﴾.

أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةُ: المصيبة أحد المصائب: ما يصيب الإنسان من سوء وأسوؤها مصيبة الموت.

قَدَّ أَصَبْتُمُ مِّثَلَيَّهَا: ضعفيها إذ قتلوا في بدر سبعين من المشركين وأسروا سبعين

قُلْنُمُ أَنَى هَلَاً! أي من أين أتانا هذا الذي أتانا من القتل والهزيمة. ﴿قُلْ هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ ۚ إِنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيثٌ ﴿ إِنَّ ﴾.

وَمَآ أَصَكَبَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَيِإِذْنِ ٱللَّهِ: أي بإرادته تعالىٰ وتقديره بربط المسببات بأسبابها.

<sup>(</sup>١)قال ابن كثير رَخُيَلَثُهُ: (ثم قال تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًا عَلِيظَ ٱلْقَلَبِ لَاَنفَضُواْ مِنْ حَوْلِكَ ﴾ والفظ الغليظ: والمراد به هنا: غليظ الكلام لقوله بعد ذلك: ﴿ غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ ﴾ أي: لو كنت سيئ الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك، ولكن الله جمعهم عليك وألان جانبك لهم تأليفًا لقلوبهم). اهـ (قل).

<sup>(</sup>٢) اعتبر الأسير قتيلاً لأن الآسر له يملك قتله متى شاء، فلذا قال تعالى: ﴿قَدْ أَصَبْتُمُ مِثْلَيَّهَا ﴾.

﴿ وَلِيعَلَّمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ علم انكشاف وظهور كما هو معلوم له في الغيب وباطن الأمور.

وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا ۚ : أَظْهَرُوا مِن الإيمان مِا لا يبطنون مِن الكفر.

وَقِيلَ هُمُ تَعَالَوَا قَنتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوِ اَدْفَعُوااً : أي ادفعوا العدو عن دياركم وأهليكم وأولادكم، إن لم تريدوا ثواب الآخرة. ﴿قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالَا لَا تَتَبَعْنَكُمُ اللّهِ عَلَمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَىاٍ فِي أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ عَقُولُوسَ بِأَفُولُوسَ فِقُلُوبِهِمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَالَمُ اللّهِ عَاللّهِ عَلَيْهِمْ وَقَعَدُوا ﴾.

لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ۗ قُلُ فَأَدَرَءُوا : أي ادفعوا.

عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلِدِقِينَ ﴿ إِن اللَّهُ اللَّهُ المُكروه بالحذر.

وَلَا تَحَسَبَنَّ : ولا تظنن.

ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ : استشهدوا.

فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُوَتًا ۚ بَلَ أَحْيَآهُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۞: يحسون ويتنعمون في نعيم الجنة بالطعام والشراب.

فَرِحِينَ: مسرورين. ﴿ بِمَا عَاتَمْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَ كَيْسَتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ ﴾.

أَلَّاخُونُ عَلَيْهِمْ: لما وجدوا من الأمن التام عند ربهم.

وَلَاهُمْ يَحْزَنُوكَ ۞: على ما خلفوا وراءهم في الدنيا لما نالهم من كرامة في الجنة.

يَسْتَبَشِرُونَ : يَفْرحون. بِنِعْمَةِ مِنَ ٱللهِ.

وَفَضْلِ: وزيادة. ﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾.

ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ: أجابوا الدعوة وقبلوا الأمر.

مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ: أَلَم الجراحات.

لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمٌ : أعمالهم، وأقوالهم أتوا بها َوفق الشرع وأحسنوا إلى غيرهم.

وَٱتَّقَوَّا : ربهم فلم يشركوا به ولم يعصوه فيما أمرهم به أو نهاهم عنه. ﴿أَجْرُ عَظِيمُ ﴿ ﴾.

ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوْهُمْ: جمعوا الجيوش لقتالكم.

فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُوا حَسَّبُنَا اللَّهُ: يكفينا ما أرادونا به من الأذى.

وَيْعُمُ ٱلْوَكِيلُ شَا: نعم الوكيل الله نوكل إليه أمورنا ونفوضها إليه.

فَأَنْقَلَبُوا : رجعوا من حمراء الأسد إلى المدينة.

بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ : نعمة الإيمان والإسلام والنصر.

وَفَضَّلِ: حيث أصابوا تجارة في طريق عودتهم. ﴿ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوَّهُ وَأَتَّبَعُواْ رِضُونَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَظِيمٍ ﴿ اللهِ ﴾. إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ. (١): أهل طاعته والاستجابة إليه فيما يدعوهم إليه من الشر والفساد. ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنكُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

وَلَا يَحْزُنكَ : الحزن: غم يصيب النفس لرؤية أو سماع ما يسوءه ويكرهه.

ٱلَّذِينَ يُسَكِرِعُونَ: يبادرون.

فِ ٱلْكُفْرِ : الكفر تكذيب الله تعالىٰ ورسوله فيما جاء به الرسول وأخبر به. ﴿إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً ﴾.

يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا: نصيبًا. ﴿فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَمْمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴿

إِنَ الَّذِينَ اَشْتَرُواْ الْكُفْرَ بِالْإِيمَنِ: اعتاضوا الكفر عن الإيمان. ﴿ لَن يَضُرُواْ اللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَابُ الْلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ مَا الْمُعَالَقِهُمْ عَذَابُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّالِ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا الللّ

وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْأَنَّمَا ثُمَّلِى لَمُّمَّ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمَّ : الإملاء: الإمهال والإرخاء بعدم البطش بهم وترك الضرب على أيديهم بكفرهم (٢).

إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَرْدَادُوٓاْ إِشْـمًا : ا**لإثم: كل ضار قبيح ورأسه: الكفر والشرك.** ﴿وَلَهُمْ عَذَابُ مُنْهِينُ ۗ

مَّاكَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ: لِيترك المؤمنين. ﴿عَلَىٰ مَا آنتُمْ عَلَيْهِ ﴾.

حَتَّىٰ يَمِيزَ: يميز ويبين.

اَلْخَبِيثَ: **من خبثت نفسه بالشرك.** 

مِنَ ٱلطَّيِّبِّ: من طهرت نفسه بالإيمان والعمل الصالح.

وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِمَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ: ما غاب فلم يدرك بالحواس.

وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِى: يختار ويصطفي. ﴿مِن رُّسُلِهِ عَن يَشَأَةٌ فَنَامِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَـنَّقُواْ فَلَكُمْمَ أَجُرُّ عَظِيتُ ۖ ﷺ.

وَلاَيَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبَّخُلُونَ: يمنعون ويَضنُّون. ﴿ بِمَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ عَهُوَ خَيْراً لَهُمُ بَلَ هُوَ شَرُّ لَهُمُّ ﴾. سَيُطَوَّ قُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِ يَوْمَ ٱلْقِيَكَ مَدُّ : يجعل طوقًا في عنق أحدهم.

سيطولون لا بولو بِعِدِيوم ، فِيصَاء . **يَبَعَلُ طُولُ فِي طَنَى** الْحَمَام. وَ لِلَّهِ مِيرَ ثُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ لَيْ اللَّهَ عَقِدٌ وَخَعْنُ

أَغْنِيآ أُسَنَكُتُكُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَ } .

بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُذُوثُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞: هو عذاب النار المحرقة تحرق أجسادهم. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ: أي قلنا لهم: ذوقوا بسبب ما قدمته أيديكم من الجراثم. ﴿وَأَنَّ اللَّهَ

<sup>(</sup>١) معنىٰ: ﴿يُخَوِّفُ أَوْلِيَا آءُ ﴾؛ أنه يخوف المؤمنين بأوليائه وهم المشركون وذلك على لسان نعيم بن مسعود الذي آجره أبو سفيان ليخوف المؤمنين بعزم أبي سفيان على الكرة عليهم لاستئصالهم وإبادتهم.

<sup>(</sup>٢) فسر الإملاء بطول العمر ورغد العيش، وهو كذلك مع إضافة عدم معاجلتهم بالعقوبة إنظارًا لهم لا إهمالًا.

# لَيْسَ بِظُلُّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ ﴿

الَّذِيكَ قَالُواْ إِنَّاللَّهَ عَهِـ دَ إِلَيْـنَا : أمرنا ووصانا في كتابنا التوراة.

أَلَّا نُؤْمِكَ لِرَسُولٍ: أي لا نتابعِه، علىٰ ما جاء به ولا نصدقه في نبوته.

حَقَّى يَأْتِيَنَا بِقُرَّهَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّالُ : القربان: ما يتقرب به إلىٰ الله تعالىٰ من حيوان وغيره يوضع في مكان فتنزل عليه نار بيضاء من السماء فتحرقه.

فَلْ قَدْ جَاءَكُمُ رُسُلُ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ: الآيات والمعجزات.

وَبِٱلَّذِي قُلْتُكُمْ: أي من القربان.

فَلِمَ قَتَلَتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ إِنَّ الاستفهام للتوبيخ، وممن قتلوا من الأنبياء زكريا ويحيئ بَهِيَهِ . ﴿ فَإِن كَذَبُ وَسُلُّ مِن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِنَدَتِ ﴾ .

وَٱلزُّبُرِ: جمع زبور وهو الكتاب كصحف إبراهيم.

وَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيدِ ﴿ الواضح البين كالتوراة والزبور والإنجيل.

كُلُ نَفْسِ ذَآيِفَةُ ٱلْمُرْتِّ: أي ذائقة موت جسدها أما هي فإنها لا تموت.

وَإِنَّمَا تُوَفَّوُكَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةَ : تعطون جزاء أعمالكم خيرًا أو شرًّا وافية لا نقص

فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّكَادِ: يُجِّي وأبعد.

وَأُدْخِلُ ٱلْجَنَّكَةُ فَقَدْ فَازُّ : نجا من مرهوبه وهو النار، وظفر بمرغوبه وهو الجنة.

﴿ لَتُبَلَوُكَ فِي آَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ : لتُخْتَبُرُن فِي أموالكم بأداء الحقوق الواجبة فيها، أو بذهابها وأنفسكم بالتكاليف الشاقة كالجهاد، والحج، أو المرض والموت.

وَلَتَسْمَعُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَكِمِن قَبْلِكُمْ : اليهود والنصاري.

وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا : العرب. ﴿ أَذَى كَشِيرًا ﴾.

وَإِن تَصَّـبِرُواْ وَتَـتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَـزَمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ يَرِيدُ أَن الصِبْرِ والتقوىٰ من الأمور الواجبة التي هي عزائم وليس فيها رخص ولا ترخيص بحال من الأحوال.

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ: الميثاق: العهد المؤكد باليمين، أوتوا الكتاب: اليهود والنصارئ.

لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ الكِتمان: إخفاء الشيء وجحوده حتى لا يرى ولا يعلم.

فَنَكَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمَ: ألقَوه وطرحوه ولم يلتفتوا إليه وهو ما أخذ عليهم العهد والميثاق فيه من الإيمان بمحمد عليه وبما جاء به عن الإسلام.

وَٱشۡتَرَوۡاْ بِهِۦ ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ: اعتاضوا عنه حطام الدنيا ومتاعها الزائل إذ كتموه، إبقاء عَلَىٰ منافعهم الدنيوية، ﴿فَيِثُسَ مَايَشُتُرُونَ ﴾.

لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ ٱتَوَاْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمَ يَفْعَلُواْ : أي يثنىٰ عليهم ويذكروا بخير وهم لم يفعلوا ما يوجب لهم ذلك.

فَلاَ تَحْسَبَنَهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ أَلْعَذَابٍ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ : بمنجاة من العذاب في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب أليم. ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ﴾.

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ : أي في وجودهما من العدم.

وَأَخْتِلَكِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ: تعاقبهما هذا يجيء وذاك يذهب، هذا مظلم وذاك مضيء.

لَاَيَكِ: دلائل واضحة على وجود الله تعالى وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته.

لِأُولِي ٱلْأَلْبَنِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَيَكُونَ اللَّهُ وَيُكُونَ اللَّهُ وَيُكُونَ اللَّهُ وَيُكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُكُونُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّا الللَّهُ ا

رَبُّنَا : يقولون ربنا.

مَاخَلَقْتَ هَٰذَا بُطِلًا : لا لشيء مقصود منه، وإنما هو من باب اللعب.

سُبَّحَننك : تنزيهًا لك من العبث واللعب، وعن الشريك والولد.

فَقِنَا عَذَابَٱلنَّارِ ﴿ أَجَرِنَا وَاحْفَظْنَا مِن عَذَابِ النَّارِ بِتُوفِيقِكُ لَنَا للأعمالِ الصَّالَحَة وتجنيبنا الأعمالِ الفاسدة الموجبة لعذابِ النّارِ.

رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدَّ أَخْرَيْتُهُ : أَذَللته وأشقيته. ﴿ وَمَالِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴿ وَبَنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا ﴾ . مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ : والمنادي هو القرآن الكريم والرسول ﷺ . ﴿ أَنَّ مَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبِّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَ فِرَّ عَنَّاسَيِّعَاتِنَا ﴾ : استر وامح عنا سيئاتنا .

وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ آنَ : جمع برّ أو بار وهم المتمسكون بالشريعة.

رَبَّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَنَّنَاعَلَى رُسُلِكَ : علىٰ أَلسنة رسلك من النصر والتأييد.

وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلِّلِيعَادَ ﴿ الوعد. ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِ مِنكُم مِّنِ ذَكِرٍ أَوْ أُنثَى ۚ بَعْضُكُم مِّنَا بَغْضِ ۗ ﴾ .

فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْمِن دِيَكْرِهِمْ : تركوا بلادهم وديارهم وأموالهم وأهليهم فرارًا بدينهم. وَأُوذُواْ فِي سَكِيلِي : آذاهم المشركون من أجل الإيمان بي ورسولي وطاعتنا. ﴿وَقَنَتُلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّعَنَّهُمْ سَكِيًّا بِهِمْ وَلَأَدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّنتِ تَجَدِى مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾.

ثَوَابًا مِّنْ عِندِاللَّهِ ۚ: أي أجرًا جزاء كائنًا من عند الله وهو الجنات بعد تكفير السيئات. ﴿وَاللَّهُ عِندَهُۥحُسِّنُ الثَّوَابِ ﴿ إِنَّ ﴾ .

لَا يَغُرَّنُّكَ : لا يكن منك اغترار، المخاطب رسول الله ﷺ والمراد أصحابه وأتباعه.

117 -

تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِى ٱلْبِلَادِ ۞: تصرفهم فيها بالتجارة والزراعة والأموال والمآكل والمشارب.

مَنَكُ قَلِيلٌ : تصرفهم ذلك هو متاع قليل يتمتعون به أعوامًا وينتهي.

ثُمَّ مَأْوَلَهُمَّ جَهَنَّمُ : مَآلهم بعد التمتع القليل إلىٰ جهنم يأوون إليها فيخلدون فيها أبدًا. ﴿ وَيِشْسَ اللِّهَادُ إِنَّ لَكِنِ اللَّذِينَ اتَّقَوْارَيَّهُمْ لَهُمَّ جَنَّتُ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ .

نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ : النُّول: ما يعد للضيف من قرى: طعام وشراب وفراش.

وَمَاعِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ اللَّهِ: جمع بار وهو المطيع لله ولرسوله الصادق في طاعته. ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ﴾

لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ : القرآن والسنة.

وَمَآأُنزِلَ إِلَيْهِمْ : التوراة والإنجيل.

خَشِعِينَ لِلَّهِ : مطيعين مخبتين له ﷺ.

لَا يَشْتَرُونَ بِكَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَاقَلِيلاً : لا يجحدون أحكام الله وما أمر ببيانه للناس مقابل منافع تحصل لهم. ﴿أُولَنَهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ اللَّهُ ﴿ .

يَكَأَيُّهَا ۚ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱصَّبِرُوا وَصَابِرُوا (۱): الصبر: حبس النفس على طاعة الله ورسوله، والمصابرة: الثبات والصمود أمام العدو.

وَرَائِطُوا : المِرابطة: لزوم الثغور منعًا للعدو من التسرب إلى ديار المسلمين.

وَاَتَّقُواْ اَللَهَ لَعَلَّكُمُ ثُفَلِحُوكَ ۞ : تفوزون بالظفر المرغوب، والسلامة من المرهوب في الدنيا والآخرة.

\*\*

<sup>(</sup>۱) المصابرة: هي الصبر في وجه العدو الصابر، ومن هنا كانت المصابرة أشد من الصبر لأنها صبر في وجه عدو صابر، فأيهما لم يثبت على صبره هلك، وأصبح النجاح لأطولهما صبرًا.



يَتَأَيُّهَا النَّاسُ : البشر، واحد الناس من غير لفظه وهو إنسان.

ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ : خافوه أن يعذبكم فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه.

ٱلَّذِي خَلَقًا كُم مِن نَفْسِ وَحِدةِ: هي آدم سَلَيْنَا إِن

وَخُلُقَ مِنْهَازَوْجَهَا : خلق حواء من آدم من ضلعه .

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَيْثِيرًا وَنِسَآءٌ ۚ : نشر وفرق في الأرض من آدم وزوجه رجالًا ونساءً كثرًا.

وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَ لُونَهِهِ : كقول الرجل لأخيه أسألك بالله أن تفعل كذا.

وَٱلْأَرْحَامُّ : الأرحام: جمع رحم، والمراد من اتقاء الأرحام صلتها وعدم قطعها.

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١٠ : الرقيب الحفيظ العليم.

وَ الْوَا الْمِنْكُمْ أَمُولَكُمْ : جمع يتيم ذكرًا كان أو أنثى وهو من مات والده وهو غير بالغ الحلم . وَلَاتَنَبَدَّلُواْ اَلْخِيثَ بِالطَّيِّبِ ۗ : الحبيث الحرام والطيب الحلال، والمراد بها هنا الرديء والجيد. ﴿وَلَا

تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَلِكُمْ ﴾.

إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا ١٠ : الحوب: الإثم الكبير العظيم.

وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا نُقْسِطُوا : أن لا تعدلوا. ﴿فِي ٱلْمِنْمَى فَأَنكِ حُواْمَاطَابَ ٱلكُمْ مِنَ ٱلنِسَاءَ ﴾.

مَثَّنَىٰ وَثُلَثَ وَدُبِكَعٌ ۚ : أي اثنتين أو ثلاث أو أربع إذ لا يحل الزيادة علىٰ الأربع. ﴿فَإِنَّ خِفَاتُمُ أَلَّا نَعْلِلُواْ فَوَاجِدَةً أَوْمَامَلَكُتَ أَيْمَانُكُمْ ﴾

ذَلَكَ أَذْنَى أَلَّا تَعُولُوا ۞: أقرب أن لا تجوروا بترك العدل بين الزوجات.

وَءَاتُوآٱلنِّسَآءَ صَدُقَيٰمِنَ غِلَةً ۚ : جمع صدقة وهي الصداق والمهر، ونحلة بمعنىٰ فريضة واجبة. ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ﴾

هَنِيَّ أَ: الهنيء: ما يستلذبه عند أكله.

<sup>(</sup>١) الفصيح: هو لفظ زوج، ولذا لم يرد في القرآن بالتاء قط، وتساهل فيه الفقهاء لأجل التفرقة بين الرجل والمرأة ولهذا يقولون: للزوج كذا وللزوجة كذا.

<sup>(</sup>٢) ولإيتاء اليتامي أموالهم صورتان: الأولى: غذاؤهم وكساؤهم ما داموا تحت الولاية، والثانية: دفع أموالهم إليهم وذلك عند البلوغ والرشد.

مَّرِيَّ اللَّهِ : المريء: ما تحسن عاقبته بأن لا يعقب آثارًا سيثة.

وَلَا تُؤْتُوا : لا تعطوا.

ٱلسُّفَهَآءَ أَمُوالكُمُمُ: جمع سفيه وهو من لا يحسن التصرف في المال.

ٱلَّتِي جَعَلَاللَّهُ لَكُرْقِيَكًا: القيام: ما يقوم به الشيء فالأموال جعلها الله تعالىٰ قيامًا أي: تقوم عليها معايش الناس ومصالحهم الدنيوية والدينية أيضًا. ﴿وَأَرْزُقُوهُمْ فِهَا وَأَكْسُوهُمْ ﴾.

وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلَا مَعُهُواً ﴿ أَي قُولًا تطيب به نفسه فلا يغضب ولا يحزن (١).

وَأَبْنَاكُواْ لَيْنَكُنَّ : أي اختبروهم كي تعرفوا هل أصبحوا يحسنون التصرف في المال.

حَقَّ إِذَا بَلَغُوا ٱلنِّكَاتَ : أي سن الزواج وهي البلوغ (٢).

فَإِنْ ءَانَسْتُم مِنْهُمُ رُشْدًا: أبصرتم الرشد في تصرفاتهم. ﴿فَأَدْفَعُوٓ الْكِيمِ أَمْوَلَهُمْ ﴾.

وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُوا : الإسراف الإنفاق في غير الحاجة الضرورية والبدار: المبادرة والمسارعة إلى الأكل منه قبل أن ينقل إلى اليتيم بعد رشده (٣).

وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ : أي يعف بمعنى يكف عن الأكل من مال يتيمه.

وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلَيَـأَكُلُ بِٱلْمَعَرُونِ ۚ : أي بقدر الحاجة الضرورية. ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَنْهِمْ أَمَوَلَهُمْ فَأَشْهِدُواْ

وَكُفَى بِأَلْقُوحَسِيبًا ﴿ إِنَّ : شَاهَدًا لَقُرِينَةٌ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهُمْ.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ : الحظ المقدر في كتاب الله.

مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ : الأب والأم.

وَٱلْأَقْرَبُونَ : جمع قريب وهو هنا الوارث بنسب أو مصاهرة أو ولادة. ﴿وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُوكِ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرُ نَصِيبًامَّفْرُوضًا ۞﴾.

وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُوا ٱلْقُرْبَى (٤): أصحاب القرابات الذين لا يرثون لبعدهم عن عمودي النسب. ﴿وَٱلْيَكَمَى وَٱلْمَسَكِينُ ﴾ .

فَارْزُقُوهُم مِّنَّهُ : أعطوهم شيئًا يرزقونه.

(۱) كقوله لولد: مالي إليك صائر، وكأن يدعو لهم: (بارك الله فيكم) أو يقول: هذا مالكم أحفظه لكم لتأخذوه يوم ترشدون.

<sup>(</sup>٢) يعرف البلوغ بالاحتلام وإنبات شعر العانة أو بلوغ ثمانية عشر سنة، هذا للغلام، أما الجارية فتزيد بعلامة أخرى هي الحيض والحمل.

<sup>(</sup>٣) دفع مال اليتيم إليه يتم بشرطين: الرشد والبلوغ فإن وجد أحدهما دون الآخر فلا يتم تسليم المال.

<sup>(</sup>٤) الجمهور علىٰ أن هذه الآية منسوخة بآية ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي آوَلَندِكُمْ ﴾ الآية وقال ابن عباس: إنها محكمة، وعلىٰ أنها غير منسوخة شرحناها في التفسير فليتأمل.

وَقُولُواْ لَمُتَمِّ قَوْلَا مَعْمُرُوفًا ﴿ إِلَّا إِهَانَةَ فِيهِ وَلا عَتَابٍ، وَلا تَأْفِيفَ.

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوَ تَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ :أي بعد موتهم.ذُرِّيَّةً ضِعَلْفًا: الخشية: الخوف في موضع الأمن. ﴿خَافُواْ عَلَيْهِمْ ﴾.

فَلْيَــَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ إِنَّ عَدَلًا صَائبًا. أي: فليخشوا هذه الحال على أولاد غيرهم ممن حضروا وفاته، كما يخشون على أولادهم؛ إذن فعليهم أن يتقوا الله في أولاد غيرهم؛ وليقولوا لمن حضروا وفاته ووصيته قولًا سديدًا.

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنكَىٰ ظُلْمًا : بغير حق يخول لهم أكل مال اليتيم.

إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُلُونِهِمَ نَارًا ۗ وَسَيَصَلَوْکَ سَعِيرًا ۞: سيدخلون سعيرًا نارًا مستعرة يشوون فيها ويحرقون بها.

يُوصِيكُرُ اللَّهُ: يعهد إليكم.

في أَوْلَكِ كُمٍّ : في شأن أولادكم والولد يطلق على الذكر والأنثى.

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنشَيَائِ ۚ: الحظ: الحصة أو النصيب.

فَإِن كُنَّ نِسَآاًءُ: بنات كبيرات أو صغيرات. ﴿فَوْقَ ٱثَّنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ﴾.

ثُلُثَا مَا تَرَكِّ : الثلث واحد من ثلاثة، والثلثان من ثلاثة. ﴿ وَإِن كَانَتُ وَحِـدَةً فَلَهَ ٱلنِّصَفُ ؟.

وَلِأَبُوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِيمَهُمَا ٱلشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ: السدس: واحد من ستة.

إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌّ : ذكرًا كان أو أنثىٰ، أو كان له ولدُ وَلد أيضًا ذكرًا كان أو أنثىٰ فالحكم واحد. ﴿فَإِن لَمْ يَكُن لَهُۥوَلَدُّ وَوَرِنَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلاِثُومِ ٱلثُّلُثُۚ﴾.

فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ : اثنان فأكثر. ﴿فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ﴾.

مِنْ بَعْدِ وَصِــيَّةِ: أي يخرج الدين ثم الوصية ويقسم الباقي عِلَىٰ الورثة ﴿يُوْصِ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآ وُكُمۡ وَٱبْنَاۤ وُكُمۡ ﴾ (١).

لَاتَدْرُونَ: لا تعلمون. ﴿ أَيُّهُمْ أَقُرُبُ لَكُرُنَفَعًا ۚ ﴾ أي: في الدنيا والآخرة.

فَرِيضَكَةً مِّرَكَ اللَّهِ ۗ: فرض الله ذلكَ عليكم فريضة <sup>(٢)</sup>.

إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ عَلَيمًا بَخَلَقَهُ وَمَا يَصَلَحُ لَهُم، حَكَيمًا فِي تَصَرَفُهُ فِي شؤون خَلَقَهُ وَتَدْبِيرِهُ لَهُم.

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُوكَ أَزْوَجُكُمْ: الأزواج هنا الزوجات.

إِن لَرْ يَكُنُلُّهُرَ ﴾ وَلَدُّمَّ: المراد هنا بالولد ابن الصلب ذكرًا كان أو أنثى وولد الولد مثله.

<sup>(</sup>١) يرئ الإمام الشافعي أن من مات وعليه زكاة أو حج الفرض أن يخرج ذلك من ماله قبل قسمة التركة، وقال مالك: إن أوصىٰ به تنفذ وصيته، وإن لم يوص فالمال للورثة وهو أمره إلىٰ الله تعالىٰ.

<sup>(</sup>٢) الفرائض ست وهي النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ : واحد من أربعة. ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُ كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَاللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنْ مِمَّا تَرَكُمُ وَلَدُ اللَّهُ مَنْ مِمَّا تَرَكُمُ مَا تَرَكُمُ مَا تَرَكُمُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مِمَّا تَرَكُمُ مَا تَرْكُمُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُلْمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

وَإِن كَانَ رَجُلُّ يُورَثُ كَلَنَةً: الكلالة أن يهلك هالك ولا يترك ولدًا ولا والدًا ويرثه إخوته لأمه. ﴿أَوِامُرَأَةٌ ﴾.

وَلَهُ ۚ أَخُ أَوَّ أُخَّتُ: أي من الأم. ﴿فَلِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓ ٱ أَكَّ ثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمّ شُرَكَآ ۚ فِي ٱلثَّكُثِ ۚ مِنْ بَعَٰدِ وَصِدَيَّةِ يُوصَىٰ بِهَاۤ ٱوۡدَيۡنِ ﴾.

غَيْرَ مُضَكَآرٍّ : بهما -أي الوصية والدين- أحد من الورثة.

وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ شَل: لا يعاجل بالعقوبة على المعصية.

يَـلُكَ حُـدُودُ اللّهِ أَ: تلك اسم إشارة أشير به إلى سائر ما تقدم من أحكام النكاح وكفالة اليتامى وتحريم أكل مال اليتيم وقسمة التركات. وحدود الله وهي ما حده لنا وبينه من طاعته وحرم علينا الخروج عنه والتعدي له (۱). وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدُخِلُهُ جَنَدَتٍ تَجْرِى مِن تَحْرِى مِن تَحْرِى فَن النار ودخول تَحْرِه كَالْهَ فَرَالُولُهُ الْعَظِيمُ ﴿ اللّهِ النّجاة من النار ودخول الجنة

﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَّ خُذُودَهُ بِيُدِّخِلَّهُ نَارًا خَسَلِدًا فِيهَا ﴾.

وَلَهُۥ عَذَابُ مُّهِينُ ﴿ العذاب المهين: ما كان فيه إهانة للمعذب بالتقريع والتوبيخ ونحو ذلك.

وَٱلَّتِي : جمع التي اسم موصول للمؤنث المفرد واللاتي للجمع المؤنث.

يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ: المرادبها هنا الزنا.

مِن نِسَآيِكُمُ : المحصنات. ﴿فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ ٱرْبَعَكَةً مِنكُمٌ ۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُكَ فِي ٱلبُّكُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ ﴾.

أَوْ يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُنَّ سَكِيلًا (٢) ﴿ : طريقًا للخروج من سجن البيوت.

- (۱) يرئ بعضهم أن الإشارة لأقرب مذكور وهو قسمة المواريث، وما فسرنا به أولىٰ لأنه أعم يشمل كل ما تقدم من أحكام الشريعة.
- (٢) قال ابن كثير رَهِ الله كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت؟ ولهذا قال سبحانه: ﴿ وَالَّذِي يَأْتِيرَ ﴾ الْفَنَحِشَةَ ﴾ يعني: الزنى ﴿ مِن يَسَالُهِ صَلَّم ... ﴾ فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ؛ لذلك قال ابن عباس تَعَظِّهُ: كان الحكم كذلك فأنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم، وكذا روي عن عكرمة و... أنها منسوخة وهو أمر متفق عليه وقد روئ مسلم وغيره قول الرسول على "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلًا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». اه بتصرف من ابن كثير (قل).

وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ: الضمير عائد إلى الفاحشة المتقدم ذكرها. ﴿فَعَادُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ۗ فَإِن الضمير عائد إلى الفاحشة المتقدم ذكرها. ﴿فَعَادُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ۗ ﴾.

إِنَّمَا ٱلتَّوْبَكُ عَلَى ٱللَّهِ: أصل التوبة الرجوع وحقيقتها الندم على فعل القبيح أي: إنما ثبتت لهم توبة من الله.

لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ : كل ما أساء إلىٰ النفس والمِراد به هنا السيئات.

الله عَلَاةِ: لا مع العمد والإصرار وعدم المبالاة. ﴿ أَمُّمَ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَتَهِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِمْ أَعَدَهُمُ وَكَانَ اللهُ عَلِيهِمْ أَعَدَهُمُ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِمْ أَعَدَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَعَدَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَعَدَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ

أُوْلَئَيْكِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ: أعددنا وهيأنا.

عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَهِ عَا شديد الإيجاعِ. ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ امْنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ ﴾.

أَن تَرِثُواُ النِّسَآءَ كَرَهَا ۚ : بدون رضاهن.

وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ: العضل: المنع بشدة كأنه إمساك بالعضلات أو من العضلات.

لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهَنَّ : أي من المهور.

إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُّبَيِّنَةً : الفاحشة: الخصلة القبيحة الشديدة القبح كالزنا، مبينة: ظاهرة واضحة ليست مجرد تهمة أو مقالة سوء.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِأَلْمَعْرُوفِ : ما عرفه الشرع واجبًا أو مندوبًا أو مباحًا. فَإِن كَرِهْ تُمُوهُنَ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْءًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ اسْتِبْدَالَ رَقْحِ مَكَاكَ رَقْحِ وَءَاتَيْتُمْ تَكُرَهُواْ شَيْءًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا فَيْ وَإِنْ أَرَدَتُمُ اسْتِبْدَالَ رَقْحِ مَكَاكَ رَقْحِ وَءَاتَيْتُمْ

إِحْدَنْهُنَّ قِنْطَارًا أِي: مِن الذهب أو الفضة مهرًا وصداقًا. ﴿ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْعًا ﴾.

أَتَأْخُذُونَهُ بُهُمَّتَنَا وَإِثْمَا شَيِينَا ﴿ : أَي كَذَبًا وافتراء، وإثمّا حرامًا لا شك في حرمته لأنه ظلم. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ, وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُ حَثْمُ إِلَىٰ بَغْضِ : أي خلص الزوج إلىٰ عورة الزوجة والزوجة

وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا ۞: هو العقد وقول الزوج: إمساك بمعروف أو تسريح حسان.

وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَاكَأَوُكُم مِنَ النِّسكَةِ : لا تتزوجوا امرأة الأب أو الجد.

إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ عَ إِلا ما قد مضى قبل هذا التحريم.

إِنَّهُ، كَانَ فَلْحِشَةٌ: أي زواج نساء الآباء فاحشة شديدة القبح.

وَمَقْتًا: ممقوتًا مبغوضًا للشارع ولكل ذي فطرة سليمة.

وَسَآءَ سَكِيلًا ١٠٠ : أي قبح نَكَاح أزواج الآباء طريقًا يسلك.

حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهَ أُمَّهَ أُمَّهَ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ أَمَّهَ عَلَيْهُ أُمَّهُ عَلَى ﴿ وَبَنَا أَكُمُ

وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّنَتُكُمْ وَخَلَلْتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأَخْتِ وَأُمَّهَنتُكُمُ ٱلَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأَمَّهَنتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخُواتُكُمْ مِن الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمْ ﴾.

وَرَبُكَيْبُكُمُ : الربائب جمع ربيبة وهي بنت الزوجة.

اَلَنِي فِي حُبُورِكُمُ مِّن نِسَكَآبِكُمُ اَلَّتِي دَخَلَتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُواْ دَخَلَتُم بِهِرَ فَلَا جُنكَ عَلَيْكُمُ أَلَّتِي وَخَلَتُمْ بِهِنَ فَإِن لَمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِرَ فَلَا يَجُلُمُ اللَّهِ الزواج مِن ابنتها، أما إذا عقد فقط ولم يبن فإن البنت تحل له.

وَحُكَنَمٍ لُ أَبْنَامَ حِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصَلَامِكُمُ : الحلائل: جمع حليلة وهي امرأة الابن من الصلب. ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَكِيْنِ (١) إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ الآكَ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴾.

وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآء : جمع محصنة والمراد بها هنا المتزوجة.

إِلَّا مَامَلَكُتْ أَيْمَنُكُمْ : المملوكة بالسبي والشراء ونحوهما.

كِنَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ : أي ما حرم الله من المناكح قد كتبه علىٰ المسلمين كتابًا وفرضه فرضًا فلا جُوز إهماله.

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ : أي ما عداه أي ما عدا ما حرم عليكم.

أَنْ تَبْ تَغُواْبِأُمُوَ لِكُمْ مُحْصِنِينَ : حسب شروط النكاح.

غَيْرَ مُسَافِحِينَ : المسافح: الزاني، لأن السفاح هو الزنا.

فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُمْ بِهِ، مِنْهُنَّ فَنَاثَوَّهُنَّ أَجُورَهُرَكَ فَرِيضَةٌ : أي إذا أعطىٰ الرجل المرأة المهر كاملًا فلا حرج عليها أن تسقط من مهرها لزوجها أو تهبه له كله أو بعضه. ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيْتُمُ بِهِ، مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَدَةً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ ﴾ .

وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا : سعة وقدرة علىٰ المهر.

أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ : العفيفات المؤمنات. ﴿فَمِن مَا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُم مِن فَنَيَكُم مِن فَنَيَكُمُ المُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِإِيمَانِكُمُ مِنْ بَعْضٍ فَالْدِكُوهُنَّ بِإِذْنِ اَهْلِهِنَ ﴾ .

وَءَاتُوهُ كُنَّ أَجُورَهُنَّ : مهورهن ﴿ وِٱلْمَعْرُونِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ﴾ .

وَلَا مُتَّخِذَ سِ أَخْدَانِ : الخدين الخليل الذي يفجر بالمرأة سرًّا تحت شعار الصداقة.

فَإِذَآ أُحْصِنَّ : أي الإماء بأن أسلمن أو تزوجن إذ الإحصان يكون بهما.﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةِ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُمَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ .

ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ : العنت الضرر في الدين والبدن. أي خاف على نفسه الزنا.

وَأَن تَصْبِرُواْ : علىٰ العزوبة.

<sup>(</sup>١) وحرم بالسنة المتواترة الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.

خَيْرٌ لَكُمْ أَ: من زواج الإماء. ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞﴾.

يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُكَبِّنَ لَكُمَّ : يريد الله أن يبين لكم بما حرم عليكم وأحل لكم ما يكملكم ويسعدكم في دنياكم وأخراكم.

وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَـلِكُمْ: طرائق الذين من قبلكم من الأنبياء والصالحين لتنهجوا نهجهم فتطهروا وتكملوا وتفلحوا مثلهم.

وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُ ": يرجع بكم عما كنتم عليه من ضلال الجاهلية إلى هداية الإسلام. ﴿وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمُ ﴿

وَيُرِيدُ ٱلَّذِيرَ كَيَّ بِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ: من اليهود والنصاري والمجوس والزناة.

أَن قَيلُوا مَيلًا عَظِيمًا ﴿ تحيدوا عن طريق الطهر والصفاء إلى طريق الخبث والكدر بارتكاب المحرمات من المناكح وغيرها فتبتعدوا عن الرشد بعدًا عظيمًا.

يُرِيدُ اللهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ۞: لا يصبر عن النساء فلذا رخص تعالىٰ لهم في الزواج من الفتيات.

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ: صدقوا الله والرسول.

لَا تَأْكُلُوا أَمُوا لَكُم بَيْنَكُم بَيْنَكُم مِالْلِكِ : بغير حق يبيح أكلها.

إِلَّا أَن تَكُونَ بِجَكْرَةً: بيعًا وشراء فيحل لصاحب البضاعة أن يأخذ النقود ويحل لصاحب النقود أخذ البضاعة، إذًا لا باطل. ﴿عَن تَرَاضِ مِنكُمُّ ﴾.

وَلاَ نَقْتُلُوٓ أَانفُسَكُمُّ : أي تزهقوا أرواح بعضكم بعضًا. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ ﴿ فَهُ وَا وَمَن نَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوَ نَــُاوَظُلُمًا : اعتداء يكون فيه ظالمًا (١).

فَسَوْفَ نُصَّلِيهِ نَارًا : ندخله نار جهنم يحترق فيها. ﴿وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ ﴾. إِن تَجُتَنبُوا : تبتعدوا لأن الاجتناب ترك الشيء عن جنب بعيدًا عنه لا يقبل عليه ولا يقربه.

كَبَآبِرَ مَا نُنَهُونَ عَنْهُ: الكبائر: ضد الصغائر، والكبيرة تعرف بالحد لا بالعد، فالكبيرة ما توعد الله ورسوله عليها، أو لعن الله ورسوله فاعلها، أو شُرِع لها حديقام على صاحبها، وقد جاء في الحديث الصحيح بيان العديد من الكبائر، وعلى المؤمن أن يعلم ذلك ليجتنبه.

نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَانِكُمْ : نغط ونستر فلا نطالب بها ولا نؤاخذ عليها.

وَنُدِّخِلَكُم مُدِّخَلًا كَرِيمًا ﴿ المدخل الكريم هنا: الجنة دار المتقين.

وَلَا تَنَهَمَنَّوا : التمني: التشهي والرغبة في حصول الشيء، وأداته: ليت ولو، فإن كان مع زوال المرغوب فيه عن شخص ليحصل للمتمنى فهو الحسد.

<sup>(</sup>١) أي لم يكن سهوًا منه ولا خطأ وهو معنىٰ ﴿عُدُونَتُا﴾ ولا بحق كقصاص وهو معنىٰ ﴿وَظُلْمًا ﴾.

مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعَضَكُمْ عَلَى بَعْضِ : أي ما فضل الله به أحدًا منكم فأعطاه علمًا أو مالًا أو جاهًا أو سلطانًا.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْسَبُواْ : أي حصة وحظ من الثواب والعقاب بحسب الطاعة والمعصية. ﴿ وَلِللِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَا ٱكْسَبُنَ وَسْعَلُوا ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَى عَلِيمًا وَالمعصية. ﴿ وَلِللِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَا ٱكْسَبُنَ وَسْعَلُوا ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَى عَلِيمًا وَالمعصية.

وَلِكُلِّ جَعَلَنَا مَوَلِيَ: الموالي من يلون التركة ويرثون الميت من أقارب. ﴿مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَنُونَ ﴾.

وَالَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُ مُ أَن عَالَمُ اللهِ عَلَيْ اللهُ بالمصافحة والنَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُ المصافحة واليمين.

فَاتُوهُمُ نَصِيبَهُمْ : من الرفدة والوصية والنصرة لأنهم ليسوا ورثة. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ مُنْ عِ شَيْءِ شَهِيدًا ﴿ ﴾.

الرِّجَالُ قَوَّامُوكَ عَلَى النِّسَاءَ: جمع قوام: وهو من يقوم على الشيء رعاية وحماية وإصلاحًا. بِمَا فَضَكَ اللهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ: بأن جعل الرجل أكمل في عقله ودينه وبدنه فصلح للقوامة.

وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنَ آمُولِهِمٌ : وهذا عامل آخر مما ثبتت به القوامة للرجال على النساء فإن الرجل بدفعه المهر وبقيامه بالنفقة على المرأة كان أحق بالقوامة التي هي الرئاسة.

فَالصَّكَ لِحَاتُ: جمع صالحة: وهي المؤدية لحقوق الله تعالى وحقوق زوجها.

قَىٰنِئَىٰتُ : مطيعات لله ولأزواجهن.

حَـٰفِظَـٰتُ لِلْغَيْبِ: حافظات لفروجهن وأموال أزواجهن.

بِمَاحَفِظَ ٱللَّهُ : بحفظ الله لها وإعانته لها.

وَالَّذِي تَخَافُونَانُشُوزَهُرَكَ : النشوز: الترفع عن الزوج وعدم طاعته.

فَعِظُوهُكَ : بالترغيب في الطاعة والتنفير من المعصية.

وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ: فِي الفراش.

وَأَضْرِبُوهُمَّنَّ : ضربًا غير مبرح لا يشين جارحة ولا يكسر عظمًا.

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَ سَكِيلاً: أي لا تطلبوا لهن طريقًا تتوصلون به إلى ضربهن بعد أن أطعنكم. ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ ﴾.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا: الشقاق: المنازعة والخصومة حتى يصبح كل واحد في شق مقابل.

فَأَنْعَتُواْ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ. وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَآ: الحكم: الحاكم، والمحكم في القضايا للنظر والحكم فيها. ﴿إِنْيُرِيدَآ إِصْلَاحًا يُوفِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ إِنَّ ﴾.

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ: الخطاب للمؤمنين ومعنىٰ اعبدوا: أطيعوه في أمره ونهيه مع غاية الذل

والحب والتعظيم له ﷺ

وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ مَ شَيْعًا : أي لا تعبدوا معه غيره بأي نوع من أنواع العبادات التي تعبد الله تعالى بها من دعاء وخشية وذبح ونذر وركوع وسجود وغيرها.

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَننَا وَبِذِي ٱلْقُدْرِينَ: أصحاب القرابات. ﴿ وَٱلْيَتَنَمَىٰ وَٱلْمَسَلَحِينِ ﴾.

وَٱلْجَارِذِي ٱلْقُرْبَى: أي القريب لنسب أو مصاهرة.

وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ: أي الأجنبي مؤمنًا كان أو كافرًا.

وَالصَّاحِبِ بِٱلْجَنُّبِ: الزوجة، والصديق الملازم كالتلميذ والرفيق في السفر.

وَأَبِّن ٱلسَّبِيلِ: المسافر استضاف أم لم يستضف.

وَمَا مَلَكَكَتَ أَيْمَنُكُمُ أَ: من الأرقاء العبيد فتيان وفتيات. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ ﴾.

نُخْتَالًا فَخُورًا ﴿ إِن الاختيال: الزهو في المشي، والفخر الافتخار بالحسب والنسب والمال بتعداد ذلك وذكره.

الَّذِينَ يَبُّخُلُونَ: يمنعون الواجب بذله من المعروف مطلقًا. ﴿وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ وَالْمُحُونَ النَّاسَ وَالْمُعُونَ النَّاسَ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي اللللللِّلْمُ الللللللِّلِي اللللللِّلِي اللللللِّلِي اللللللِّلِي الللللِ

وَيَكَ نُمُونَ مَا ءَاتَنَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَّلِهِ : يجحدون ما أعطاهم الله من علم ومال تفضلًا منه عليهم. ﴿وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنْ مِنَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ عَلَيهم. ﴿وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنْ مِنَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ عَلَيهم. ﴿وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنْ اللَّهُ عَلَانُ لَهُ وَيِنَا فَسَاءَ ﴾.

قَرِينَا ﴿ إِنَّ الْمُورِينِ: الملازم الذي لا يفارق صاحبه كأنه مشدود معه بقرن أي: حبل.

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَالْيُوْرِ الْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ أَ: أي أيُّ شيء يضرهم أو ينالهم بمكروه إن هم آمنوا؟

وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ١٠٠٠

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ: الظلم: وضع الشيء في غير موضعه.

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ أَ: المثقال: الوزن مأخوذ من الثقل فكل ما يوزن فيه ثقل، والذرة: أصغر حجم في الكون حتى: قيل إنه الهباء أو رأس النملة.

وَإِن تَكُ حَسَنَةً: الحسنة: الفعلة الجميلة من المعروف.

يُضَاعِفُهَا: يزد فيها ضعفها.

وَيُؤْتِ مِن لَدُنَّهُ: من عنده.

أَجْرًا عَظِيمًا (أ): جزاء كبيرًا وثوابًا عظيمًا.

<sup>(</sup>١) البخل المذموم شرعًا: هو الامتناع من أداء الحقوق الواجبة، والشح: بخل مع حرص وهو شر من مجرد البخل.

فَكَيْفَ إِذَا جِتَنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيلِ<sup>(۱)</sup>: الشاهد على الشيء لعلمه به. ﴿وَجِتَنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلَآءِ شَهِيدًا ﴿ ﴾.

يَوْمَهِ ذِيُودُ : يحب. ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ ﴾.

لَوْتُسُوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ: يكونوا ترابًا مثلها.

وَلَا يَكُنُنُونَ أَللَّهَ حَدِيثًا ۞: أي لا يخفون كلامًا.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَـرَبُوا ٱلصَّـكَلْوَةَ: لا تدنوا كناية عن الدخول فيها، أو لا تدنوا من مساجدها.

وَأَنتُدُ سُكَوَىٰ: جمع سكران وهو من شرب مسكرًا فستر عقله وغطاه.

حَتَىٰ تَعَلَمُواْ مَا نَقُولُونَ: لزوال السكر عنكم ببعد شربه عن وقت الصلاة. وهذا كان قبل تحريم الخمر وسائر المسكرات.

وَلَاجُنُمًا: الجنب: من به جنابة وللجنابة سببان: جماع، أو احتلام (٢).

إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ: مارين بالمسجد مرورًا بدون جلوس فيه. ﴿حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ ۚ وَإِن كُنْئُم مَّرْضَىٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَـر﴾.

أَوْجَآءَأَحَدُ مِنَكُم مِنَ ٱلْعَآيِطِ: المكان المنخفض للتغوط: أي التبرز فيه.

أَوْلَامَسْنُمُ ٱلنِّسَآءَ: جامعتموهن. ﴿فَلَمْ يَحِدُواْ مَآءَ ﴾.

فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا: اقصدوا ترابًا طاهرًا. ﴿فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ ﴾.

إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا ۞: عَفُوا: لا يؤاخذ علىٰ كل ذنب، غفورًا: كثير المغفرة لذنوب عباده التائبين إليه.

أَلَمْ تَرُ: أَلِم تبصر أي بقلبك أي تعلم.

إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنْبِ: حظًّا وقسطًا.

يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ: أي الكفر بالإيمان. ﴿وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّيِيلَ ﴿ ﴾.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ ۚ: الأعداء: جمع عدو وهو من يقف عنك بعيدًا يود ضرك ويكره نفعك. ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا (شَا﴾.

مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ: أي اليهود قيل لهم ذلك لقولهم: ﴿ إِنَّا هُدِّنَاۤ إِلَيْكَ ﴾ أي: تبنا ورجعنا.

يُحَرِّفُونَ: التحريف: الميل بالكلام عن معناه إلى معنى باطل للتضليل.

<sup>(</sup>١) هو رسولها الذي أرسل إليها.

<sup>(</sup>٢) من موجبات الغسل كما قال العلماء: خروج المني بشهوة في الرم واليقظة من الذكر أو الأنثى وهذا التعريف – والله أعلم أعمُّ حيث يندرج تحته غير هذين السبين. (قل).

ٱلْكَلِمَ: الكلام وهو كلام الله تعالىٰ في التوراة. ﴿عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِمْنَا وَعَصَيْنَا ﴾ قال ابن عي عباس مَ انوا يقولون: سمعنا قولك، وعصينا أمرك.

وَأَسَّمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ : أي اسمع ما تقول لا أسمعك الله. وهذا كفر منهم صريح.

وَرَعِنَا: وهي كلمة ظاهرها أنها من المراعاة وباطنها الطعن في رسول الله على إذ اليهود يعدونها من الرعونة يقولونها لرسول الله على سبًا وشتمًا له، قبحهم الله ولعنهم وقطع دابرهم.

لَيُّا بِأَلْسِنَهِمْ: أي يلوون ألسنتهم بالكلمة التي يسبون بها حتى لا تظهر عليهم، ويطعنون بها رسول الله عليهم،

وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِّ : سبهم للرسول ﷺ هو الطعن الأعظم في الدين.

وَلَوَ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْعَعْ وَأَنظُرْنَا: وأمهلنا حتى نسمع فنفهم.

لَكَانَ خَيْرًا لَمُّهُمْ وَأَقْوَمَ : أعدل وأصوب.

وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ يِكُفَّرِهِمْ : طردهم من رحمته وأبعدهم من هداه بسبب كفرهم برسول الله ﷺ. ﴿فَلاَ يُؤْمِنُونَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ﴾ .

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الكِكنبَ : اليهود والنصاري والمراد بهم هنا اليهود لا غير.

ءَامِنُواْ عِمَا نَزَّلْنَامُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم : القرآن.

مِّن فَبِّلِ أَن نَّطِّمِسَ وُجُوهًا : نذهب آثارها بطمس الأعين وإذهاب أحداقها.

فَنُرُدَّهَاعَلَيَّ أَدَّبَارِهَا ٓ : نجعل الوجه قفا، والقفا وجهًّا.

أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَكِ ٱلسَّبْتِ : لعنهم مسخهم قردة، خزيًا لهم وعذابًا مهينًا.

وَّكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۞ : أمر الله: مأموره كائن لا محالة لأنه تعالىٰ لا يعجزه شيء.

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ: لا يمحو ولا يترك المؤاخذة.

أَن يُشَرَكَ بِهِ- : أي يعبد معه غيره تأليهًا له بحبه وتعظيمه وتقديم القرابين له، وصرف العبادات له كدعائه والاستعانة به والذبح والنذر له.

وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ : أي ما دون الشرك والكفر من سائر الذنوب والمعاصي التي ليست شركًا ولا كفرًا.

لِمَن يَشَاءُ الله على الله عنه الله عن الله عن الله المنافين المرك والكفر.

وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدِ اَفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ اَفْتَرَىٰ: اختلق وكذب كذبًا بنسبته العبادة إلى غير الرب تعالىٰ، والإثم: الذنب العظيم الكبير.

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُم : تزكية النفس: تبرئتها من الذنوب والآثام.

بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ: يطهر من الذنوب من يشاء من عباده بتوفيقه للعمل بما يزكي النفس، وإعانته عليه. وَلَا يُظُلِّمُونَ فَتِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المرء بأصبعه من الوسخ في كفه أو جسمه وهو أقل الأشياء وأتفهها.

هَتَوُلَآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴿ : أَكْثَرِ هداية في حياتهم وسلوكهم. ﴿ أُولَتَهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَن اللَّهُ فَلَن يَجَدَلُهُ نَصِيرًا ﴿ إِنَّ ﴾ .

أَمْ لَكُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ : النقير: ثغرة في ظهر النواة يضرب بها المثل في صغرها.

أَمَّ يَحَسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا عَاتَمْهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ : الحسد: تمني زوال النعمة عن الغير والحرص على ذلك.

فَقَدُ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ: السداد في القول والعمل مع الفقه في أسرار التشريع الإلهي. ﴿وَءَاتَيْنَهُم مُلْكًا عَظِيمًا ﴿ فَي نَهِمُ مَنْ ءَامَنَ بِهِۦوَمِنْهُم مَّنصَدَّعَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿ فَي مُهُم مَنْ ءَامَنَ بِهِۦوَمِنْهُم مَّنصَدَّعَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿ فَي مُهُم مَنْ ءَامَنَ بِهِۦوَمِنْهُم مَّنصَدَّعَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿ فَي مُعْمِدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِكَايَنتِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًا: ندخلهم نارًا يحترقون بها.

كُلَّمَا نَضِحَتْ جُلُودُهُم : اشتوت فتهرت وتساقطت. ﴿بَدَّلَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾.

لِيَذُوقُوا ٱلْعَذَابُ : ليستمر لهم العذاب مؤلمًا.

إِنَ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ : غالبًا، يعذب من يستحق العذاب. ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَنُدْ خِلُهُمْ جَنَّتِ ﴾.

يَحْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ: تجري من خلال أشجارها وقصورها الأنهار.

خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً لَهُمُ فِيهَا أَزُو َ أُمُّ مُطَهَّرَةً : من الأذى والقذى مطلقًا.

وَنُدِّخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ۞: الظل الظليل: الوارف الدائم لا حرفيه ولا برد به.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُوكُمُ أَن تُوَدُّوا الْأَمَنَاتِ إِلَى آهَلِهَا: أداء الأمانة تسليمها إلى المؤتمن، والأمانات جمع أمانة وهي ما يؤتمن عليه المرء من قول أو عمل أو متاع (٢).

وَإِذَا حَكَمْتُهُ بَيْنَ آلنَّاسِ أَن تَعَكُّمُواْ بِٱلْعَدَلِ : العدل: ضد الجور والانحراف بنقص أو زيادة.

<sup>(</sup>۱) وقيل الجبت: الساحر بلغة الحبشة، والطاغوت: الكاهن عن ابن عباس، وابن جبير وأبي العالية، وقال عمر تَعَيِّلُتُهُ: الجبت: السحر، والطاغوت: الشيطان، وقال مالك: الطاخوت: ما عبد من دون الله، وقيل: هما كل ما عبد من دون الله أو مطاع في معصية الله وهذا حسن وهو ما ذكر . • في التفسير.

<sup>(</sup>٢) الإجماع على وجوب رد الأمانات لأصحابها كفارًا أو مؤمنين ، جارًا أو أبرارًا.

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ : نعم شيء يعظكم أي يأمركم به أداء الأمانات والحكم بالعدل. ﴿إِنَّاللَهُ كَانَسَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّا لَلَهُ كَانَسَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّا لَهُ كَانَسُولَ وَأُولِي ٱلاَّمْرِ مِنْكُرٌ ﴾ : أولو الأمر: هم الأمراء والعلماء من المسلمين.

فَإِن لَنَزَعْلُمْ فِي شَيْءٍ : اختلفتم فيه كل فريق يريد أن ينتزع الشيء من يد الفريق الآخر.

فَرُدُّوهُ إِلَىٰ لَلَّهِ وَٱلرَّسُولِ: أي إلىٰ كتاب الله وسنة رسوله ﷺ. ﴿إِن كُنْمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾.

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ إِنَّ الْحَسَنِ عَاقِبَةِ، لأَنْ تأويل الشيء ما يؤول إليه في آخر الأمر.

أَلَمَ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ : يقولون كاذبين.

أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ: القرآن.

وَمَا أُنزِلَ مِن قَبِّلِكَ: التوراة.

يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا إِلَى الطَّلْغُوتِ: الطاغوت كل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة، والمراد به هنا كعب بن الأشرف اليهودي أو كاهن من كهان العرب. ﴿وَقَدْ أُمِرُوٓا أَنَ يَكُفُرُوا بِهِ، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمَّ ضَكَلَلاً بَعِيدًا ﴿ وَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمَّ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَآ أَسَرَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ ﴾.

رَأَيْتَ ٱلْمُنَكْفِقِينَ : جمع منافق: وهو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان خوفًا من المسلمين.

يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ يعرضون عنك ويصرفون غيرهم كذلك.

فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُم ثُصِ يَبَةُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيَّدِيهِمْ : عقوبة بسبب كفرهم ونفاقهم. ﴿ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ ﴾ .

إِنَّ أَرَدُنَّا : أي ما يريدون.

إِلَّا إِحْسَنًا: أي صلحًا بين المتخاصمين.

وَتَوْفِيقًا ﴿ إِنَّ : جمعًا وتأليفًا بين المختلفين.

أُوُلَكِيكَ ٱلَّذِيكَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمٌ : أي اصفح عنهم فلا تؤاخذهم، أي لا تؤاخذهم فيما يبطنونه من الكفر ما داموا لم يظهروه علنًا.

وَعِظْهُمَّ : مرهم بما ينبغي لهم ويجب عليهم.

وَقُل لَّهُــمْ فِـــــاً نَفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيـــعَا ۞ : كلامًا قويًّا يبلغ شغاف قلوبهم لبلاغته وفصاحته.

وَمَاۤ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّالِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ: إذن الله: إعلامه بالشيء وأمره به.

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّـلَمُوا : بالتحاكم إلى الطاغوت وتركهم التحاكم إلى رسول الله ﷺ.

أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَأَسَـتَغَفَرُواْ اللّهَ : طلبوا منه أن يغفر لهم بلفظ اللهم اغفر لنا، أو استغفروا الله. ﴿وَٱسۡتَغۡفَـرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ ﴾.

فَلَا وَرَيِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ : يجعلوك حكمًا بينهم ويفوضوا الأمر إليك.

فِيمَا شَجَكَرَ بَيِّنَهُمْ : أي اختلفوا فيه لاختلاط وجه الحق والصواب فيه بالخطأ والباطل.

ثُمَّ لَا يَحِدُولَفِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا: تضيقًا وتحرجًا.

مِّمَّاقَضَيْتَ: حكمت فيه.

وَيُسَلِّمُواْتَسَلِيمًا ١٠ أي يذعنوا لقبول حكمك ويسلموا به تسليمًا تامًّا.

وَلَوْ أَنَّا كُنَّبْنَا عَلَيْهِمْ : فرضنا عليهم وأوجبنا.

أَنِ ٱقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ : أي قتل أنفسهم.

أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِيَنْرِكُمْ : مهاجرين في سبيل الله.

مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ : أي ما فعل القتل إلا القليل منهم.

وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ : أي ما يؤمرون به وينهون عنه.

لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ۚ ١ إِي للإيمان في قلوبهم. ﴿ وَإِذَا لَاَتَيْنَهُم مِن لَدُنَّا آجُرًا عَظِيمًا

﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطاً مُسْتَقِيمًا ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَتِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّنَ ﴾. وَالصِّدِيقِينَ : جمع صديق: وهو من غلب عليه الصدق في أقواله وأحواله لكثرة ما يصدق

ويتحرى الصدق. ري، قريري

وَٱلشُّهَدَآءِ: جمع شهيد: من مات في المعركة ومثله من شهد بصحة الإسلام بالحجة والبرهان.

وَالصَّلِحِينَ ۚ: جمع صالح: من أدى حقوق الله تعالىٰ وأدى حقوق العباد وصلحت نفسه وصلح عمله وغلب صلاحه علىٰ فساده. ﴿وَحَسُنَ أُوْلَتَهِكَ رَفِيقًا ۞ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ إِلَاْتَهِ عَلَىٰ عَلَىٰ فَاده. ﴿وَحَسُنَ أُوْلَتَهِكَ رَفِيقًا ۞ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ عَلَيْمًا ۞﴾.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِـذَرَكُمُّ. الحِذْر والحذَر: الاحتراس والاستعداد لدفع المكروه بحسبه.

فَأَنفِرُواْ ثُبَاتٍ (١): النفور: الخروج في اندفاع وانزعاج، والثبات: جمع ثبة وهي الجماعة. ﴿أَوِ اَنفِرُواْ جَمِيعًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

وَإِنَّ مِنكُوْلَمَن لَّيُبَطِّنَنَّ: أي يتباطأ في الخروج فلا يخرج.

فَإِنْ أَصَلَبَتَكُمْ مُصِيبَةً : قتل أو جراحات وهزيمة. ﴿قَالَ قَدْ أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَى ٓ إِذْ لَمَ أَكُن مَعَهُمْ ﴾.

شَهِيدًا إِنَّ : أي حاضرًا الغزوة معهم.

وَلَبِنَ أَصَلَبَكُمُ فَضَلُّ مِنَ ٱللَّهِ : نصر وغنيمة.

<sup>(</sup>١) حمل مجاهد وقتادة وابن جريج الآية علىٰ المنافقين، وحملها بعضهم علىٰ ضعفة الإيمان، وحملُها علىٰ الجميع أقرب إلىٰ الصحة والصواب، والله أعلم.

لَيَقُولَنَّ كَأَنَلَمْ تَكُنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ : صحبة ومعرفة مستلزمة للمودة .

يَنَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمُ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ : نجاة من معرة التخلف عن الجهاد، والظفر بالسلامة والغنيمة.

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَكِيلِ ٱللّهِ : الطريق الموصلة إلىٰ إعلاء كلمة الله تعالىٰ بأن يعبد وحده، ولا يضطهد مسلم في دينه، ولا من أجل دينه.

ٱلَّذِينَ يَشَّرُونَ : يبيعون، إذ يطلق الشراء على البيع أيضًا. ﴿ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَرِّلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقَدِّلُ أَوْيَغُلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجَرًا عَظِيمًا ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

وَمَا لَكُمْ َ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَٱلْمُسْتَضَّعَفِينَ : المستضعف: الذي قام به عجز فاستضعفه غيره فآذاه لضعفه. ﴿مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ ﴾ .

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرَيَةِ: القرية في عرف القرآن المدينة الكبيرة الجامعة، والمراد بها هنا مكة المكرمة. ﴿ الظَّالِرِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

وَٱلَّذِينَكَفَرُواْيُقَنِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّلغُوتِ : أي في نصرة الشرك ومساندة الظلم والعدوان ونشر الفساد. ﴿ فَقَائِلُوٓا أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّ كَيْدَٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيعًا ﴿ ﴾ .

أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَمُتَمَ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ : أي عن القَتال وذلك قبل أن يفرض. ﴿وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوٰءَ ﴾ .

فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالُ: فرض عليهم. ﴿إِذَا فَرِينُّ مِّنْهُمْ ﴾.

يَغْشَوْنَ النَّاسَ : يخافون ﴿ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةٌ ۚ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ ﴾ .

لَوْ لَا آخَرَنْنَا : هِلَّا أَخِرتنا . ﴿ إِنَّ أَجَلٍ قَرِبِ (٢) قُلْ مَنْعُ ٱلدُّنَّاقِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ النَّقَى ﴾ .

وَلَا نُظْلَمُونَ فَلِيلًا ﷺ : الفَتيل خَيطُ يُكون في وسط النواة. ﴿ أَيَّنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوَ كُنُهُمْ فِ﴾ .

بُرُوجٍ مُّشَيَّدُةٍ : حصون مشيدة بالشيد وهو الجص. ﴿وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَلَاهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيْئَةُ ﴾

يَتُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ ۚ : الحسنة ما سرّ، والسيئة ما ضرّ(٣) . ﴿قُلْكُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۚ فَالِ هَنُوكَآ وَالْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ

<sup>(</sup>١) إن كان الصاحب من ضعفة الإيمان فهو كذلك، وإن كان منافقًا فإن المودة هنا بمعنى مجرد الصحبة لا غير، لأن المنافق لا يحب المؤمن إلا نادرًا.

<sup>(</sup>٢) المراد من التأخير إلى أجل قريب هو أن يتم استعدادهم للقتال بتوفر المال والرجال، والعتاد لا إلى أجل الموت فإنه غير وارد في قولهم هذا ولا معنى له، وهل قولهم كان في أنفسهم أو صرحوا به؟ كلاهما وارد وجائز الوقوع.

<sup>(</sup>٣) انظر (ص١١٨–١٢٥).

يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ۞ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِيَزَاللَّهُ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فِين نَفْسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلتَّاسِ رَسُولًا وَكَهَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۞ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴾.

وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ١٠٠ تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليها.

وَيَقُولُونَ طَاعَةً: أي أمرنا طاعة لك.

فَإِذَا بَـرَزُواْ مِنْ عِندِكَ : خوجو ا.

بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ ۚ: بدل طائفة منهم غير الذي تقول واعتزموه دون الذي وافقوا عليه أمامك. ﴿وَاللَّهُ يَكَنُبُ مَا يُبَيِّـتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا ﴿ إِلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِأَلْلَهِ وَكِيلًا ﴿ إِلَّهِ ﴾.

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ : تدبر القرآن قراءة الآية أو الآيات وإعادتها المرة بعد المرة ليفقه مراد الله تعالم منها.

وَلَوَكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْفِيهِ اَخْيِلَافًا كَثِيرًا ﴿

وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِدِّءَ: أفشوه معلنينه للناس.

وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰ أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ.

ٱلَّذِينَ يَسۡتَنَٰبِطُونَهُۥ مِنْهُمُ ۚ: يستخرجون معناه الصحيح. ﴿وَلَوَلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيَكُمُ وَرَحْمَتُهُۥ لَاتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ﴾.

فَقَيْلً فِي سَبِيلِ ٱللهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ : حثهم على الجهاد وحرضهم على القتال.

عَسَى أللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ: قوتهم الحربية.

وَاللَّهُ أَشَـٰذُ بَأْسَـٰا وَأَشَدُ تَنكِيلًا ﴿ إِنْ الْقُوىٰ تَنكيلًا والتَّنكيل: ضرب الظالم بقوة حتىٰ يكون عبرة لمثله فينكل عن الظلم.

ُ مَّن يَشْفَعٌ شَفَلَعَةً حَسَٰنَةً يَكُن لَهُ, نَصِيبٌ مِّنْهَا : الشفاعة: الوساطة في الخير أو في الشر فإن كانت في الشر فهي السيئة. وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً.

سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا : نصيب منها.

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ١٩٠٠ مقتدرًا عليه وشاهدًا عليه حافظًا له.

وَإِذَا حُيِّينُمُ بِنَحِيَّةِ: تحية الإسلام هي السلام عليكم ورحِمة الله وبركاته.

فَحَيُّواْبِأَحْسَنَ مِنْهَا ٓ أَوۡ رُدُّوهَآ: أي يقول وعليكم السلام (١)

<sup>(</sup>۱) فمن قال: السلام عليكم فليقل الراد: وعليكم السلام ورحمة الله، ومن قال: السلام عليكم ورحمة الله فليرد عليه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﷺ تعليقًا على الآيتين ٧٨، ٧٩ ما مختصره: ( هذه الآية: ذكرها الله في سياق الأمر بالجهاد، وذم الناكثين عنه).

قال تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَّاتٍ أَوِ انفِرُواْ جَمِيعًا ﴿ ﴾ الآيات. إلىٰ أن ذكر صلاة الخوف،

••••••

وقد ذكر قبلها طاعة الله وطاعة الرسول، والتحاكم إلىٰ الله وإلىٰ الرسول. ورد ما تنازع فيه الناس إلىٰ الله وإلىٰ الرسول. وذم الذين يتحاكمون ويردون ما تنازعوا فيه إلىٰ غير الله والرسول.

- فكانت تلك الآيات: تبيينًا للإيمان بالله وبالرسول: ولهذا قال فيها: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوكَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِــدُوافِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًامِمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا نَسْلِيمًا ﴿ ﴾.
- ثم قال: ﴿ أَيَّنَمَاتَكُونُواْ يُدّرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوَكُنُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَذَهِ مِنْ عِندِ اللّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّعَةٌ يَقُولُواْ هَذَهِ مِنْ عِندِ اللّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّعَةٌ يَقُولُواْ هَذَهِ مِنْ عِندِ اللّهِ فَالْ مَتَوْكَا مُ الْقَرْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ( الله عَلَيْ الله عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا
- فالضمير في قوله: ﴿وَإِن تُصِّبُهُم ﴾ يعود إلىٰ من ذكر. وهم (الذين يخشون الناس) أو يعود إلىٰ معلوم، وإن لم يذكر. كما في مواضع كثيرة.
- وقد قيل: إن هؤلاء كانوا كفارًا من اليهود. وقيل: كانوا منافقين. وقيل: بل كانوا من هؤلاء وهؤلاء. والمعنى يعم كل من كان كذلك. ولكن تناوله لمن أظهر الإسلام وأمر بالجهاد: أولىٰ.
  - ثم إذا تناول الذم هؤلاء: فهو للكفار الذين لا يظهرون الإسلام أولى وأحرى.
- والذي عليه عامة المفسرين: أن «الحسنة» و«السيئة» يراد بهما النعم والمصائب. ليس المراد: مجرد ما يفعله الإنسان باختياره، باعتباره من الحسنات أو السيئات.
- ولفظ «الحسنات» و«السيثات» في كتاب الله: يتناول هذا وهذا؛ قال الله تعالىٰ عن المنافقين:﴿إِن تَمْسَلُكُمْ حَسَنَةً تَسُؤَهُمْ وَإِن تُصِبّكُمْ سَيِئَةُ يُفْرَحُواْبِهَا ۚ وَإِن تَصْـبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَايَفْنُرُكُمْ كَيْذُهُمْ شَيْئًا ﴾.
- وأما الأعمال المأمور بها، والمنهي عنها: ففي مثل قوله تعالىٰ: ﴿مَن جَآهَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمَثَالِهَا ۖ وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّتَةِ فَلَا يُجْزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا ﴾
- وهنا قال: ﴿مَآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِمَنا لَقَوْ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةِ فِمن نَفْسِكَ ۚ ﴾ ولم يقل: وما فعلت، وما كسبت. كما قال: ﴿ وَمَآ أَصَنَبَكُم مِن مُصِيبَكَةٍ فَبَمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ ﴾
- فلهذا كان قوله: ﴿مَا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ ﴾ و ﴿ مِن سَيِنَةٍ ﴾ متناولًا لما يصيب الإنسان، ويأتيه من النعم التي تسره، ومن المصائب التي تسوء فالآية متناولة لهذا قطعًا وكذلك قال عامة المفسرين.
  - المعصية الثانية: قد تكون عقوبة الأولى. فتكون من سيئات الجزاء، مع أنها من سيئات العمل.
- قال النبي عَلَيْ في الحديث المتفق على صحته عن ابن مسعود تَعَلَيْهُ عن النبي عَلَيْ: «عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى البحنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب، ويتحرى الكذب، حتى يكتب عند الله كذابًا».
- وعلىٰ كل تقدير: فالذنوب التي يعملها: هي من نفسه وإن كانت مقدرة عليه، فإنه إذا كان الجزاء الذي هو مسبب عنها من نفسه فعمله الذي هو ذلك الجزاء: من نفسه بطريق الأولىٰ. وكان النبي ﷺ يقول في خطبته: «نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا».

.....

وقال له أبو بكر تَعِظَيْنَ: علمني دعاء. فقال: «قل: اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي. وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءًا. أو أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

فقد بيّن أن قوله: ﴿ فَينَ تَفْسِكَ ۚ ﴾ يتناول العقوبات علىٰ الأعمال ويتناول الأعمال، مع أن الكل بقدر الله وقد ظن طائفة: أن في الآية إشكالاً، أو تناقضًا في الظاهر حيث قال: ﴿كُلُّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۗ ﴾ ثم فرق بين الحسنات والسيئات. فقال: ﴿مَّأَاصَابِكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِيزَاللَّهُ وَمَا أَصَابِكَ مِن سَيَتَةٍ فِيزَاللَّهُ وَمَا أَصَابِكَ مِن سَيَتَةً فِيزَاللَّهُ وَمَا أَصَابِكُ مِن سَيَتَةً فِيزَاللَّهُ وَمَا أَصَابِكُ مِن سَيَتَةً فِيزَاللَّهُ وَمَا أَصَابِكُ مِن سَيَتِهُ فِينَ لَقُولِهُ اللَّهُ مَا أَصَابِكُ مِن سَيَتَةً فِيزَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا لَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّ

وهذا من قلة فَهمهم، وعدم تدبرهم الآية. وليس في الآية تناقض لا في ظاهرها، ولا في باطنها، لا في لفظها ولا معناها. فإنه ذكر عن المنافقين. والذين في قلوبهم مرض، الناكصين عن الجهاد، ما ذكره بقوله: ﴿ أَيّنَمَا تَكُونُواُ يَدُرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنُمُ فِي مُرْجِع مُسَيَّدَةً وَإِن تُصِبَّهُم حَسَنَةٌ يَقُونُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللّهِ وَإِن تُصِبَّهُم سَيِّتَةٌ يَقُونُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللّهِ وَإِن تُصِبَّهُم سَيِّتَةً يَقُونُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللّهِ وَإِن تُصِبَهُم سَيِّتَةً يَقُونُواْ هَذِهِ اللهِ هَذَا يقولونه لرسول الله ﷺ أي: بسبب ما أمرتنا به من دينك، والرجوع عما كنا عليه: أصابتنا هذه السيئات، لأنك أمرتنا بما أوجبها. فالسيئات: هي المصائب والأعمال التي ظنوا أنها سبب المصائب: هو أمرهم بها.

وقولهم: ﴿ مِنْ عِندِكَ ﴾ تتناول مصائب الجهاد التي توجب الهزيمة؛ لأنه أمرهم بالجهاد، وتتناول أيضًا مصائب الرزق على جهة التشاؤم، والتطير. أي: هذا عقوبة لنا بسبب دينك، كما كان قوم فرعون يتطيرون بموسى وبمن معه، وكما قال أهل القرية للمرسلين: ﴿ إِنَّا نَطَيَّزَا بِكُمْ ﴾ وكما قال الكفار من ثمود لصالح، ولقومه: ﴿ اَطَيَّرَنَا بِكُمْ ﴾ وكما قال الكفار من ثمود لصالح، ولقومه: ﴿ اَطَيَّرَنَا بِكُمْ ﴾ وكما قال الكفار من ثمود لصالح، ولقومه: ﴿ اَطَيَرَنَا بِكُمْ ﴾ وكما قال الكفار من ثمود لصالح، ولقومه: ﴿ اَطَيَرَنَا بِكُ وَيِمَن مَعَكَ ﴾ فكانوا يقولون عما يصمل من الحرب، والزلزال والجراح والقتل، وغير ذلك مما يحصل من العدو: هو منك؛ لأنك أمرتنا بالأعمال الموجبة لذلك. ويقولون عن هذا، وعن المصائب السمائية: إنها منك، أي بسبب طاعتنا لك، واتباعنا لدينك: أصابتنا هذه المصائب، كما قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ ۗ فَيْنَ أَصَابَتُنَا فِلْ الْعَلَالُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى حَرْفِ ۗ فَيْنَ أَصَابَتُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى حَرْفِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فهذا يتناول كل من جعل طاعة الرسول، وفعل ما بعث به: مسببًا لشر أصابه: إما من السماء. وإما من آدمي. وهؤلاء كثيرون.

لم يقولوا: ﴿ هَلَاهِ مِنْ عِندِكَ ۚ ﴾ بمعنىٰ: أنك أنت الذي أحدثتها، فإنهم يعلمون أن الرسول ﷺ لم يحدث شيئًا من ذلك، ولم يكن قولهم ﴿مِنْ عِندِكَ ﴾ خطابًا من بعضهم لبعض. بل هو خطابِ للرسول ﷺ.

ومن فهم هذا تبين له أن قوله: ﴿ مَّا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَنَا لَلَهُ وَمَا أَصَابُكَ مِن سَيِّنَةٍ فَينَ نَفْسِكُ ﴾ لا يناقض قوله: ﴿ كُلُّ مِنْ عِندِاللَّهِ ﴾ بل هو محقق له. لأنهم - هم ومن أشبههم إلىٰ يوم القيامة - يجعلون ما جاء به الرسول، والعمل به: سببًا لما قد يصيبهم من مصائب. وكذلك من أطاعه إلىٰ يوم القيامة.

وكانوا تارة يقدحون فيما جاء به ويقولون: ليس هذا مما أمر الله به، ولو كان مما أمر الله به: لما جرئ على أهله هذا البلاء.

وتارة لا يقدحون في الأصل. لكن يقدحون في القضية المعينة. فيقولون: هذا بسوء تدبير الرسول، كما قال عبد الله بن أبي ابن سلول يوم أحد – إذ كان رأيه مع رأي النبي على أن لا يخرجوا من المدينة فسأله على الس ممن كان لهم رغبة في الجهاد أن يخرج فوافقهم، ودخل بيته ولبس لأمته. فلما لبس لأمته ندموا، وقالوا للنبي انتها أنت أعلم. فإن شئت أن لا نخرج، فلا نخرج. فقال: « ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن ينزعها؛ حتى يحكم الله بينه وبين عدوه عني: أن الجهاد يلزم بالشروع، كما يلزم الحج. لا يجوز ترك ما شرع فيه منه إلا عند العجز بالإحصار في الحج.

.....

#### ۶ فصل:

والمفسرون ذكروا في قوله: ﴿ وَإِن تُصِبْهُم سَيِّتَةٌ يَمُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ ﴾ هذا وهذا. فعن ابن عباس، والسدي، وغيرهما: أنهم يقولون هذا، تشاؤمًا بدينه. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال: بسوء تدبيرك - يعني كما قاله عبد الله بن أبي وغيره يوم أحد - وهم كالذين ﴿ قَالُوا لِإِخْرَ نِهِمَ قَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قَيْلُوا أَ ﴾.

فبكل حال: قولهم «من عندك» هو طعن فيما أمر الله به ورسوله: من الإيمان والجهاد. وجعل ذلك: هو الموجب للمصائب التي تصيب المؤمنين المطيعين، كما أصابتهم يوم أحد، وتارة تصيب عدوهم، فيقول الكافرون: هذا بشؤم هؤلاء، كما قال أصحاب القرية للمرسلين ﴿ إِنَّا تَطَيّرْنَا بِكُمْ ﴾ وكما قال تعالىٰ عن آل فرعون: ﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمُ ٱلْمُسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبَّهُم سَيِّنَةٌ يُظَيرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَكُ أَلَا إِنَّمَا طَآمِرُهُمْ عِندَ اللّهِ وَلَيْكَ أَكُمُ مُعَمّ لا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلِمَا قال اللهِ عَن قوم صالح: ﴿ قَالُواْ اطَيْرَنَا بِكَ وَبِمَن مَعَكُ قَالَ طَيْمِكُمْ عِندَ اللّهِ مِن اللهِ عَن قوم صالح: ﴿ قَالُواْ اطَيْرَنَا بِكَ وَبِمَن مَعَكُ قَالَ طَيْمِكُمْ عِندَ اللّهِ مِن اللهِ القرية: ﴿إِنَّا تَطَيّرُنَا بِكُمْ لَيْنَ لَتُو نَنتُهُواْ لَنَرَجُمْنَكُمْ وَلِيَكَسَنَكُمْ قِنّا عَذَابٌ البِيدُ ﴿ قَالُواْ طَيْمِكُمْ مَا لَا عَدَابُ اللّهِ القرية: ﴿إِنَّا تَطَيّرُنَا بِكُمْ لَيْنَ لَتُو نَنتُهُواْ لَنَرَجُمْنَكُمْ وَلِيكَسَنَكُمْ قِنّا عَذَابٌ البِيدُ ﴿ قَالُواْ طَيَرُكُمُ مَا لَكُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ قَوْمٌ مُسَاعِلًا فِي اللّهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَدْمُ اللّهُ عَنْ قَوْمٌ صَالح فَي اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَيْكُمْ وَلِيكُمْ أَيْنَ وَلَيْمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ وَلَا لَمُ اللّهُ مُنْ أَنْهُ وَلَا لَا عَلَى عَنْ وَمُ صَالْعَا عَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ مُنْ أَنْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيكُمُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّ

قال الضحاك في قوله: ﴿ أَلاَّ إِنَّمَا طُلْيُرُهُمْ عِندَ اللهِ ﴾، يقول: الأمر من قبل الله. ما أصابكم من أمر فمن الله، بما كسبت أيديكم.

وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: معايبكم.

وقال قتادة: عملكم عند الله.

وفي رواية غير علي: عملكم عند الله ﴿بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَـنُونَ ﴿ ﴾ أي: تبتلون بطاعة الله ومعصيته، رواهما ابن أبي حاتم وغيره.

وعن ابن إسحاق قال: قالت الرسل: ﴿ قَالُواْ طَاتِرِكُمْ مَّعَكُمٌّ ﴾ أي أعمالكم.

فقد فسروا الطائر بالأعمال وجزائها، لأنهم كانوا يقولون: إن ما أصابنا من المصائب بذنوب الرسل وأتباعهم.

قبين الله سبحانه: أن طائرهم وهو الأعمال وجزاؤها هو عند الله وهو معهم، فهو معهم؛ لأن أعمالهم وما قدر من جزائها معهم كما قال تعالىٰ: ﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ أَلزَمْنَهُ طَهَرِهُ فِي عُنُقِهِ ۗ ﴾ وهو من الله، لأن الله تعالىٰ قدر تلك المصائب بأعمالهم، لا بسبب الرسل وأتباعهم.

وفي هذا يقال: إنهم إنما يجزون بأعمالهم، لا بأعمال غيرهم. ولذلك قال في هذه الآية - لما كان المنافقون والكفار ومن في قلبه مرض يقول: هذا الذي أصابنا هو بسبب ما جاء به محمد، عقوبة دينية وصل إلينا - بين سبحانه: أن ما أصابهم من المصائب إنما هو بذنوبهم.

ففي هذا رد علىٰ من أعرض عن طاعة الرسول ﷺ لئلا تصيبه تلك المصائب. وعلىٰ من انتسب إلىٰ الإيمان بالرسول، ونسبها إلىٰ فعل ما جاء به الرسول، وعلىٰ من أصابته مع كفره بالرسول ونسبها إلىٰ ما جاء به الرسول.

### \* فصل:

والمقصود: أن ما جاء به الرسول على ليس سببًا لشيء من المصائب. ولا تكون طاعة الله ورسوله قط سببًا لمصيبة، بل طاعة الله ورسوله لا تقتضي إلا جزاء أصحابها بخيري الدنيا والآخرة. ولكن قد تصيب المؤمنين بالله ورسوله مصائب، بسبب ذنوبهم. لا بما أطاعوا فيه الله والرسول، كما لحقهم يوم أحد بسبب ذنوبهم، لا بسبب طاعتهم الله ورسوله على.

وكذلك ما ابتلوا به في السراء، والضراء والزلزال: ليس هو بسبب نفس إيمانهم وطاعتهم، لكن امتحنوا به ليتخلصوا

.....

مما فيهم من الشر، وفتنوا به كما يفتن الذهب بالنار، ليتميز طيبه من خبيثه، والنفوس فيها شر، والامتحان يمحص المؤمن من ذلك الشر، الذي في نفسه. قال تعالى: ﴿إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ فَكَرْحٌ مِّشَدُالُهُ، وَيَلْكَ الْآيَامُ لَلْمُهَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللهُ اللَّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَالِمُعُمُ عَلَيْهُ عَ

ولهذا كانت المصائب تكفر سيئات المؤمنين، وبالصبر عليها ترتفع درجاتهم، وما أصابهم في الجهاد من مصائب بأيدي العدو، فإنه يعظم أجرهم بالصبر عليها.

وفي الصحيح عن النبي ﷺ قال: «ما من غازية يغزون في سبيل الله، فيسلمون ويغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، وإن أصيبوا وأخفقوا تم لهم أجرهم».

وأما ما يلحقهم من الجوع والعطش والتعب: فذاك يكتب لهم به عمل صالح. كما قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلَا نَصَبُّ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَكِيلِ اللّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَفِيطُ ٱلْكُفّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا لِي يَعْمِيبُهُمْ ظَمَأً وَلَا نَصَبُّ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُيْبَ لَهُ مِهِ عَمَلُ صَدَيْحٌ إِنَّ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَخِرُ ٱلمُحْسِنِينَ ﴿ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمِيهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَل اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

وشواهد هذا كثيرة.

#### \* فصل:

والمقصود: أن قوله: ﴿ وَإِن تُصِبِّهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللّهِ ۚ وَإِن نُصِبَهُمْ سَيِّتَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللّهِ ۚ وَإِن نُصِبَهُمْ سَيِّتَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِن المصائب بسبب ما جاءهم به الرسول. وكانوا يقولون: النعمة التي تصيبنا هي من عند الله، والمصيبة من عند محمد. أي: بسبب دينه وما أمر به. فقال تعالىٰ: قل هذا وهذا من عند الله. لا من عند محمد. محمد لا يأتي لا بنعمة ولا بمصيبة ولهذا قال بعد هذا: ﴿ فَالِهُ هَوُلاَ الْمَوْرِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ فَا لَلْ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

وهذا مما يبين أن ما أمر الله به: يعلم بالأمر به حسنه ونفعه، وأنه مصلحة للعباد، وليس كما يقول من يقول: قد يأمر الله العباد بما لا مصلحة لهم فيه إذا فعلوه، بل فيه مضرة لهم.

فإنه لو كان كذلك لكان قد يصدقه المتطيرون بالرسل وأتباعهم.

#### \* فصل:

فإن قيل: إذا كانت الطاعات والمعاصي مقدرة، والنعم والمصائب مقدرة فما الفرق بين الحسنات التي هي النعم، والسيئات التي هي المصائب؟ فجعل هذه من الله، وهذه من نفس الإنسان؟

قيل: لفروق بينهما:

الفرق الأول: أن نعم الله وإحسانه إلى عباده يقع ابتداء بلا سبب منهم أصلاً. فهو ينعم بالعافية والرزق والنصر، وغير ذلك على من لم يعمل خيرًا قط. وينشئ للجنة خلقًا يسكنهم فضول الجنة، وقد خلقهم في الآخرة لم يعملوا خيرًا. ويدخل أطفال المؤمنين ومجانينهم الجنة برحمته بلا عمل. وأما العقاب: فلا يعاقب أحدًا إلا بعمله.

الفرق الثاني: أن الَّذي يعمل الحسنات إذا عملها، فنفس عمله الحسنات، هو من إحسان الله، وبفضله عليه بالهداية والإيمان كما قال أهل الجنة: ﴿ لَـ اللَّهِ مَدَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وفي الحديث الصحيح: « يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه».

فنفس خلق الله لهم أحياءً، وجعله لهم السمع والأبصار والأفئدة: هو من نعمته، ونفس إرسال الرسول إليهم، وتبليغه البلاغ المبين الذي اهتدوا به: هو من نعمته.

وإلهامهم الإيمان، وهدايتهم إليه، وتخصيصهم بمزيد نعمة حصل لهم بها الإيمان دون الكافرين: هو من نعمته. كما قال تعالىٰ: ﴿وَلَكِنَ اللّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْمِصْيَانَ أُولَتِكَ هُمُ ٱلزَّشِدُونَ ﴿ فَضَلَا مِنَ اللّهِ وَيُصْمَدُ ﴾ .

فجميع ما يتقلب فيه العالم من خيري الدنيا والآخرة: هو نعمة محضة منه بلا سبب سابق يوجب لهم حقًا. ولا حول ولا قوة لهم من أنفسهم إلا به. وهو خالق نفوسهم، وخالق أعمالها الصالحة، وخالق الجزاء.

فقوله: ﴿ مَا آَصَابَكَ مِنَ حُسَنَةٍ فِزَاللَّهِ ﴾ حق من كل وجه، ظاهرًا وباطنًا على مذهب أهل السنة، وأما السيئة فلا تكون إلا بذنب العبد، وذنبه من نفسه، وهو لم يقل: إني لم أقدر ذلك ولم أخلقه. بل ذكر للناس ما ينفعهم.

## \* فصل:

فإذا تدبر العبد علم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله فشكر الله، فزاده الله من فضله عملاً صالحًا، ونعمًا يفيضها عليه، وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا من نفسه بذنوبه: استغفر وتاب. فزال عنه سبب الشر؛ فيكون العبد دائمًا شاكرًا مستغفرًا، فلا يزال الخير يتضاعف له، والشر يندفع عنه. كما كان النبي على يقول في خطبته: «الحمد لله» فيشكر الله، ثم يقول: «نستعينه ونستغفره» نستعينه على الطاعة، ونستغفره من المعصية. ثم يقول: «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا» فيستعيذ به من الشر الذي في النفس، ومن عقوبة عمله، فليس الشر إلا من نفسه ومن عمل نفسه. فيستعيذ بالله من شر النفس: أن يعمل بسبب سيئاته الخطايا. ثم إذا عمل استعاذ بالله من سيئات عمله، ومن عقوبات عمله. فاستعانه على الطاعة وأسبابها. واستعاذ به من المعصية وعقاما.

فعلم العبد أن ما أصابه من حسنة فمن الله، وما أصابه من سيئة فمن نفسه: يوجب له هذا وهذا؛ فهو سبحانه فرق بينهما هنا، بعد أن جمع بينهما في قوله: ﴿قُلَّ كُلُّ مِنْ عِندِٱللَّهِ ﴾.

فبين أن الحسنات والسيئات: النعم والمصائب، والطاعات والمعاصي، على قول من أدخلها في: ﴿مِنْ عِندِاللَّهِ ﴾. ثم بين الفرق الذي ينتفعون به، وهو أن هذا الخير: من نعمة الله فاشكروه يزدكم، وهذا الشر من ذنوبكم فاستغفروه يدفعه عنكم.

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُمَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَاكَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَلَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۞﴾وقال تعالىٰ: ﴿الّرْ كِننَبُّ أَشْكِمَتْ اَيْنَكُهُ مُمَّ فَصِلَتْ مِنلَّدُنْ حَكِيمٍ خِيمٍ ۞ الْانتَعْبُدُواْ إِلّا اللّهَ أَنِّي لَكُمْ مِنْهُ فَلِيرٌ وَيَشِيرٌ ۞ وَأَنِ السّتَغْفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُوْا إِلَيْهِ يُمَيِّعَكُمْ مَنْغًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُسَتَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَشْلِ فَضَلْلَةً ﴾

والمذنب إذا استغفر ربه من ذنبه فقد تأسى بالسعداء من الأنبياء والمؤمنين، كآدم وغيره. وإذا أصر، واحتج بالقدر:

فقد تأسىٰ بالأشقياء، كإبليس ومن اتبعه من الغاوين.

فكان من ذكره: أن السيئة من نفس الإنسان بذنوبه، بعد أن ذكر: أن الجميع من عند الله، تنبيهًا علىٰ الاستغفار والتوبة، والاستعاذة بالله من شر نفسه وسيئات عمله، والدعاء بذلك في الصباح والمساء، وعند المنام، كما أمر رسول الله على بذلك أبا بكر الصديق، أفضل الأمة، حيث علمه أن يقول: «اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وأن أقترف علىٰ نفسي سوءًا، أو أجره إلىٰ

فيستغفر مما مضي: ويستعيذ مما يه تقبل. فيكون من حزب السعداء.

وإذا علم أن الحسنة من الله – ال نزاء والعمل – سأله أن يعينه علىٰ فعل الحسنات. بقوله: ﴿إِيَاكَ نَشْتُهُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ وبقوله: ﴿ آَمْدِنَالْضَرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞﴾ وقوله: ﴿رَبَّنَالَاتُزِّعْ قُلُوبَنَا بَعْدَإِذْ هَدَيْتَنَا﴾ ونحو ذلك.

وأما إذا أخبر أن الجميع من عند الله فقط، ولم يذكر الفرق فإنه يحصل من هذا التسوية، فأعرض العاصي والمذنب عن ذم نفسه وعن التوبة من ذنوبها، والاستعاذة من شرها، بل وقام في نفسه: أن يحتج علىٰ الله بالقدر. وتلك حجة داحضة، لا تنفعه، بل تزيده عذابًا وشقاء كما زادت إبليس لما قال: ﴿ قَالَ فَبِمَاۤ أَغُوبَتَنِي لَأَقَفُكُنَّ لَمُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ ﴾ وقال: ﴿ رَبِّ بِمَا أَغُويْنَنِي لَأَرْيَنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴾.

وكالذين يقولون يوم القيامة: ﴿ لَوْ أَنَ اللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾. وكالذين قالوا: ﴿ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ ٱشْرَكَ نَا وَلَا مَاكَأُوْكَا وَلَاحَرَّمْنَامِن شَيْءٍ ﴾.

فمن احتج بالقدر علىٰ ما فعله من ذنوبه، وأعرض عما أمر الله به من التوبة والاستغفار، والاستعانة بالله، والاستعاذة به، واستهدائه؛ كان من أخسر الناس في الدنيا والآخرة، فهذا من فوائد ذكر الفرق بين الجمع.

\* فصل:

الفرق الثالث: أن الحسنة يضاعفها الله وينميها، ويثيب علىٰ الهمِّ بها، والسيئة لا يضاعفها، ولا يؤاخذ علىٰ الهمِّ بها، فيعطي صاحب الحسنة: من الحسنات فوق ما عمل، وصاحب السيئة: لا يجزيه إلا بقدر عمله، قال تعالىٰ: ﴿ مَن جَلَة وَالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْنَا لِهَا وَمَن جَلَّة وِالسَّيِتَة فَلَا يُجْزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴿ ﴾.

الفرق الرابع: أن الحسنة مضافة إليه، لأنه أحسن بها من كل وجه، كما تقدم، فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضى الإضافة إليه.

وأما السيئة: فهو إنما يخلقها بحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه، فإن الرب لا يفعل سيئة قط. بل فعله كله حسن وحسنات، وفعله كله خير.

ولهذا كان النبي ﷺ يقول في دعاء الاستفتاح: «والخير بيديك والشر ليس إليك» فإنه لا يخلق شرًّا محضًا، بل كل ما يخلقه، ففيه حكمة، هو باعتبارها خير. ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، وهو شر جزئي إضافي، فأما شر كلي، أو شر مطلق: فالرب منزه عنه. وهذا هو الشر الذي ليس إليه.

وأما الشر الجزئي الإضافي: فهو خير باعتبار حكمته. ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردًا قط بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات، كقوله: ﴿ وَخَلَقَ كُلُ مَنْ مِ ﴾.

وإما أن يضاف إلى السبب كقوله: ﴿ مِن شُرِّمَا خَلُقَ ﴿ فِ

وإما أن يحذف فاعله، كقول الجن: ﴿وَأَنَّا لَانَدْرِيَّ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْرَأُوادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ ﴾.

والمقصود هنا: الكلام علىٰ قوله: ﴿مَآ أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِيَنَالَلَةٌ وَمَاۤ أَصَابُكَ مِن سَيِّنَةٍ فِن نَفْسِكُ ﴾. وأن هذا يقتضي أن العبد لا

يزال شاكرًا مستغفرًا.

وقد ذكر: أن الشر لا يضاف إلى الله، إلا على أحد الوجوه الثلاثة، وقد تضمنت الفاتحة للأقسام الثلاثة: هو سبحانه: الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء. وفي الصحيحين عن النبي على: «أنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها» وقد سبقت وغلبت رحمته غضبه، وهو الغفور الودود الحليم الرحيم.

فإرادته: أصل كل خير ونعمة، وكل خير ونعمة فمنه: ﴿ وَمَايِكُم مِّنيَعْمَةِفَمِنَ ٱللَّهِ ۗ﴾.

وقد قال سبحانه: ﴿ ﴾ نَبَيْ عِبَادِى آَيْ آَنَا ٱلْفَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴾ ثُمَ قال: ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴿ ﴾ وقال تعالىٰ: ﴿ اَعْلَمُوا أَتَ اللهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ فالمغفرة والرحمة من صفاته المذكورة بأسمائه فهي من موجب نفسه المقدسة، ومقتضاها ولوازمها.

أما العذاب: فمن مخلوقاته، الذي خلقه بحكمة، هو باعتبارها حكمة ورحمة، فالإنسان لا يأتيه الخير إلا من ربه وإحسانه وجوده، ولا يأتيه الشر إلا من نفسه، فما أصابه من حسنة فمن الله، وما أصابه من سيئة فمن نفسه.

وقوله: ﴿ مَا أَصَابُكَ ﴾ إما أن تكون كاف الخطاب له ﷺ كما قال ابن عباس وغيره – وهو الأظهر: لقوله بعد ذلك: ﴿ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّالِسَرَسُولًا ﴾.

وإما أن تكون لكل واحد من الآدميين، كقوله: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ مَاغَرَكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ۗ ۞﴾.

لكن هذا ضعيف، فإنه لم يتقدم هنا ذكر الإنسان ولا مكانه، وإنما تقدم ذكر طائفة قالوا ما قالوه: فلو أريد ذكرهم: لقيل: ما أصابهم من حسنة فمن الله وما أصابهم من سيئة.

لكن خوطب الرسول بهذا، لأنه سيد ولد آدم، وإذا كان هذا حكمه؛ كان هذا حكم غيره بطريق الأولى والأحرى، كما في مثل قوله: ﴿ أَنِّيَ اللَّهَ وَلاَ نُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنْتَفِقِينَ ۖ ﴾ وقوله تعالىٰ: ﴿ لَيَنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَظِنَ عَمُلُكَ وَلَــَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُنْسِرِينَ ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَلِيّ مِّمَّ ٱلزَّلْمَا إِلَيْكَ فَسَالِ ٱلَذِينَ يَقْرَبُونَ ٱلْكَتَابُ مِن قَبْلِكَ ﴾

ثم هذا الخطاب نوعان: نوع يختص لفظه به لكن يتناول غيره بطريق الأولىٰ، كقوله: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ ثَمَرَمُ مَآ أَمَلَ ٱللَّهُ لَكَّ تَبْنَغِيمَ مَرْضَاتَ أَزَوْجِكَ ﴾ ثم قال: ﴿قَدْفَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ يَجَلَّةَ أَيْمَنِيكُمُّ ﴾.

ونوع: قد يكون خطابه خطابًا به لجميع الناس، كما يقول كثير من المفسرين: الخطاب له والمراد غيره.

وليس المعنى: أنه لم يخاطب بذلك، بل هو المقدم فالخطاب له خطاب لجميع الجنس البشري، وإن كان هو لا يقع منه ما نهي عنه، ولا يترك ما أمر به. بل هذا يقع من غيره، كما يقول ولي الأمر للأمير: سافر غدًا إلى المكان الفلاني: أي أنت ومن معك من العسكر. وكما ينهي أعز من عنده عن شيء فيكون نهيًا لمن دونه. وهذا معروف من الخطاب.

فقوله: ﴿ مَّمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِيْزَاللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فِينَ نَفْسِكَ ﴾ الخطاب له ﷺ، وجميع الخلق داخلون في هذا الخطاب بالعموم، وبطريق الأولى، بخلاف قوله: ﴿ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَاسِ رَسُولًا ﴾ فإن هذا له خاصة. ولكن من يبلغ عنه يدخل في معنىٰ الخطاب كما قال ﷺ: ﴿ بلغوا عني ولو آية ﴾ وقال: ﴿ نضر الله امرأ سمع منا حديثًا فبلغه إلى من لم يسمعه ﴾ وقال: ﴿ لِيبِلغ الشاهد الغائب ﴾ وقال: ﴿ إِنْ العلماء ورثة الأنبياء ﴾ وقد قال تعالىٰ في القرآن: ﴿ وَأُوحِيَ إِلَى هَذَا الْقُرْءَانُ لِيلُهُ بِدَوْمَنْ بَلَغٌ ﴾ .

والمقصود هنا: أن الحسنة مضافة إليه سبحانه من كل وجه، والسيئة مضافة إليه لأنه خلقها. كما خلق الحسنة فلهذا قال: ﴿ قُلُكُلُّ مِنْ عِندِاللَّهِ ﴾. ثم إنه إنما خلقها لحكمة. ولا تضاف إليه من جهة أنها سيئة، بل تضاف إلى النفس التي تفعل الشر بها لا لحكمة، فتستحق أن يضاف الشر والسيئة إليها فإنها لا تقصد بما تفعله من الذنوب خيرًا، يكون فعله لأجله أرجح. بل ما كان هكذا فهو من باب الحسنات. ولهذا كان فعل الله حسنًا، لا يفعل قبيحًا ولا سيئًا قط. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كَيْلَهُ. أبو ذر القلموني.

راجع هذه المسألة بالتفصيل في مجموع الفتاوي جـ ١٤ من ص ٢٢٩: ص ٤٢٥.

إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شِّيءٍ حَسِيبًا ۞ : محاسبًا علىٰ العمل مجازيًا به خيرًا كان أو شرًّا ('').

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ : لا معبود بحق إلا هو. ﴿لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ لَا رَيْبَ فِيةِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿ ﴾ .

﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْكِفِقِينَ فِئَتَيْنِ : جماعتين الواحدة فئة أي جماعة.

وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓا ۚ: الارتكاس: التحول من حال حسنة إلىٰ حال سيئة كالكفر بعد الإيمان أو الغدر بعد الأمان وهو المراد هنا. ﴿أَتَرِيدُونَ أَن تَهَــدُواْ مَنْ أَضَلَ اللَّهُ ۗ ﴾.

وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِمَدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ عَلَى طريقًا إلىٰ هدايتهم. ﴿ وَدُّواْ لَوَ تَكَفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً ۖ فَلَا لَتَنْخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَحَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُهُوهُمْ ۖ ﴾.

وَلَا نَنْخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَا نَصِهِ اللَّهِ : الولي: من يلي أمرك، والنصير: من ينصرك على عدوك. إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ : أي يتصلون بهم بموجب عقد معاهدة بينهم.

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيتَنَقُ : عهد.

أَوْ جَآ أَوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ : ضاقت. ﴿أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْ يُقَائِلُواْ فَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُرُ فَلَقَائِلُوكُمْ ۚ ﴾ .

فَإِنِ ٱعۡتَرَٰلُوكُمُ فَلَمۡ يُقَـٰئِلُوكُمُ وَٱلْقَوَّا إِلَيۡكُمُ ٱلسَّلَمَ: الاستسلام والانقياد. ﴿فَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمُ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ مَنْوَا فَوَمُهُمْ ﴾.

كُلَّ مَا رُدُّ وَأَ إِلَى ٱلْفِنْنَةَ : الشرك. ﴿ أُرْكِسُواْ فِيهَا ۚ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوۤ إِلَيْكُو ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوٓاْ ﴾.

أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْنُالُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفَتُمُوهُمْ : وجدتموهم متمكنين منهم.

وَأُوْلَكَيْكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا مُبِينًا ۞: حجة بينة علىٰ جواز قتالهم.

وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئاً : أي إلا قتلًا خطأ وهو أن لا يتعمد قتله كأن يرمي صيدًا فيصيب إنسانًا.

وَمَن قَنْلَ مُوْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ: أي مملوك عبدًا كان أو أمة.

وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَى آهَ لِهِ : مؤداة وافية.

إِلَّا أَن يَضَكَّدُفُواْ : أي يتصدقوا بها علىٰ القاتل فلا يطالبوا بها ولا يأخذوها منه. ﴿فَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمُّهَوَهُوَ مُؤْمِثُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنكةٍ ﴾.

وَإِن كَاكَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِيثَنَّ : عهد مؤكد بالأيمان. ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ اللَّهِ وَكَالَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَكَالَ اللَّهِ وَتَحْدِيرُ رَفَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَكَن لَمْ (٣) يَجِدُ فَصِيامُ شَهَرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ نَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَالَ اللَّهِ وَكَالَ

<sup>(</sup>١) حسيب هنا؛ بمعنيك محاسب وحفيظ فلا يضيع حسنات العبد.

<sup>(</sup>٢) ﴿سَتَجِدُونَ ﴾ الوجدان هنا بمعنىٰ الاطلاع والعثور أي: ستطلعون علىٰ قوم آخرين وصفهم كذا أو كذا.

<sup>(</sup>٣) فمن لم يجد: فمن لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين.

ٱللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠٠ أللهُ عَلِيمًا

وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَكُ مُتَعَمِّدًا: مريدًا قتله وهو ظالم له. ﴿فَجَزَآؤُهُ جَهَنَمُ خَلِدًا فِيهَا وَعَن يَقْتُلُ مُؤَمِنَكُ مُتَعَمِّدًا عَظِيمًا ﴿ ﴾.

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِکَ ءَامَنُوَا إِذَاضَرَبَّتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ: خرجتم تضربون الأرض بأرجلكم غزاة ومسافرين. فَتَبَيَّنُواْ: فتثبتوا حتىٰ لا تقتلوا مسلمًا تحسبونه كافرًا.

وَلَا نَقُولُوا لِمَنَ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ : الاستسلام والانقياد. ﴿لَسَّتَ مُوَّمِنًا ﴾.

تَبْتَغُونَ: تطلبون. ﴿عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افْعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرٌ ۗ ﴾.

كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ : بالهداية فاهتديتم وأصبحتم مسلمين.

فَتَبَيَّنُواْ : أي مستقبلًا ولا تقتلوا أحدًا حتى تتأكدوا من كفره. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَبِيرًا ١٩٠٠.

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلظَّرَدِ : هم السميان والعرج والمرضى. ﴿وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ﴾ .

فَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجُهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً : منزلة عالية في الجنة.

وَكُلًا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى : الجنة. ﴿ وَفَضَّلَ اللهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ قَ دَرَجَنتِ مِنَّهُ وَمَغْفِرَةً وَكُانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ وَهَ ﴾ .

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتِكَةُ : تقبض أرواحهم عند نهاية آجالهم.

ظَالِينَ أَنفُسِهِمْ : بتركهم الهجرة وقد وجبت عليهم.

قَالُواْ فِيمَ كُنُمُ ۚ : فِي أَي شَيء كنتم من دينكم؟ ﴿قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضُ قَالُوَا أَلَمَ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا ۚ فَأُولَئِكَ مَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِوَالنِّسَاءَ وَٱلْوِلْدَانِ ﴾ وهي الزمانة، وتكون بالعرج والعمى والشلل ونحوها.

لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَاكَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حَيلَةً وَلَا يَهْتُونَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ التحول. ﴿ فَأُولَتِهِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَاكَ التَّحُول. ﴿ فَأُولَتِهِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَاكَ التَّحُول. ﴿ وَأَوْلَتِهِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَاكَ التَّحُول. ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ ال

. ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا : مكانًا ودارًا لهجرته يرغم به من كان يؤذيه في

وَسَعَةً : فِي رِزقه. ﴿ وَمَن يَغْرُجُ مِنَ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا (١) إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلمَّوْتُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) الهجرة: هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وهي فريضة من فرائض الإسلام، وهي هِجَر متعددة منها الهجرة من بلاد البدعة، قال مالك: لا يحل لمؤمن أن يقيم بأرض يسب فيها السلف الصالح. ومنها الخروج من أرض غلب عليها الحرام، إذ طلب الحلال فريضة، ومنها أن يؤذى المسلم في دينه أو عرضه أو ماله، ومنها الخوف من المرض ما لم يكن طاعونًا، فإنه يحرم الفرار منه، ومنها أن لا يكون في بلدة من يعرف أحكام الشريعة فيهاجر لطلب ذلك.

فَقَدَّوَقَعَ أَجَرُهُ عَلَى ٱللَّهِ: وجب أجره في هجرته على الله تعالىٰ. ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَالْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ تعالىٰ. ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَ اللَّهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَى

فَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ: بأن تصلوا الظهرين ركعتين ركعتين والعشاء ركعتين لطه لها.

إِنَّ خِفَنُمُّ أَن يَفَئِنَكُمُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ۚ: هذا خرج مخرج الغالب، فليس الخوف بشرط في القصر وإنما الشرط السفر.

إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُهُ عَدُوَّا مُّيِنًا ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَ أُمِّنَهُم مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓاْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْمِن وَرَآيِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِهَ أَهُ أُخْرَى لَمْ يُصَالُواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ. مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ.

حِذْرَهُمْ وَأُسْلِحَتُهُمُّ: الحيطة والأهبة لما عسىٰ أن يحدث من العدو.

وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغَفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَكَوُ<sup>(؟)</sup>: جمع سلاح ما يقاتل به من أنواع الأسلحة. ﴿فَيَعِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَحِدَةً ﴾.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنَّ كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَطَدٍ أَوْكُنتُم مَّرْضَىؒ أَن تَضَعُوٓاْ أَسْلِحَتَكُمْ أَي لا تضيق عليكم ولا حرج في وضع الأسلحة للضرورة. ﴿وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾.

ُّفَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ: أديتموها وفرغتم منها. ﴿فَأَذَّكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَىٰمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰجُنُوبِكُمُّ ﴾. فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمَّ: أي ذهب الخوف فحصلت الطمأنينة بالأمن. ﴿فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾.

إِنَّ الصَّلَوٰةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿ فَيْ فَرضًا ذات وقت معين تؤدى فيه لا تتقدمه ولا تتأخر عنه.

وَلَا تَهِ نُواً: أي لا تضعفوا.

فِ ٱبْتِعَاءَ ٱلْقَوْمِ : في طلب العدو الإنزال الهزيمة بهم.

إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ: تَتَالَمُونَ. ﴿ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَاتَأَلُمُونَ ﴾.

وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ: النصر. ﴿ مَا لَا يَرْجُونَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ ﴾.

إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ: أي بما علمكه بواسطة الوحي.

<sup>(</sup>١)راجع تفسير الآية ٢٨٣ من سورة البقرة (الهامش) وقول ابن القيم كَثَلَثُهُ: ولم يحد ﷺ لأمته مسافة محددة للقصر ِ والفطر... (قل).

<sup>(</sup>٢)الأمتعة: جمع متاع كالأثاث، والعروض وما له علاقة بالسلاح في حالة الحرب.

وَلَا تَكُن لِلْخُآ إِنِينَ خَصِيمًا ﴿ أَي مخاصمًا بالغًا في الخصومة مبلغًا عظيمًا. وَٱسْتَغْفِر ٱللَّهُ ۗ إِتَ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا تَحِيمًا إِنَّ وَلَا يَجُدِلُ ﴾ .

عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُوْنَ أَنفُسَهُمْ ۚ: يحاولون خيانة أنفسهم. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِيمًا ﴿ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ فَانَا أَنْشِمًا ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِيمًا

يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ : يطلبون إخفاء أنفسهم عن الناس.

وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُم : بعلمه تعالى وقدرته.

إِذْ يُبَيِّتُونَ: يدبرون الأمر في خفاء ومكر وخديعة (١) ﴿ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ عَيْبَةُ وَاللّهُ عَنْهُمْ مَنْ يُجَدِلُ ٱللّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَمْ مَن عُجِيطًا ﴿ هَا اللّهُ عَنْهُمْ مَوْدَ الْقِيكَمَةِ أَمْ مَن عَمُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ اللّهُ عَنْهُمْ عَنْهُمْ مَا الْأَعْراض.

وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا: السوء: ما يسيء إلى النفس أو إلى الغير.

أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ : ظلم النفس: بغشيان الذنوب وارتكاب الخطايا. ﴿ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ عَفُولًا رَّحِيمًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَشْيان الذنوب وارتكاب الخطايا. ﴿ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللَّهَ عَفُولًا

وَمَنْ يَكْسِبُ أَنْمًا : الإثم: ما كان ضارًا بالنفس فاسدًا. ﴿ فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ، عَلَى نَفْسِدِ ، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا اللهِ ﴾ .

وَمَن يَكْسِبٌ خَطِيتَةً أَوْ إِثَّمَا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبْرِيَّا : البريء: من لم يجن جناية قد اتهم بها.

فَقَدِ آخَتَمَلَ بُهُتَنَنَا: تحمل بهتانًا: وهو الكذب المجبر لمن رمي به. ﴿وَإِثْمَا مُبِينَا ۞ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُۥ لَهَمَّت طَّآبِفَتُ مِّنَهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ ۖ إِلّاۤ أَنفُسَهُمْ ۚ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنشَىْءٍ ۚ ﴾

وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكُمَةَ: الكتاب: القرآن، والحكمة: السنة. ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَمَّلُمُ ۚ وَكَاكِ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ ﴾ .

لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجُولُهُمْ : النجوئ: المسارة بالكلام، ونجواهم: أحاديثهم: التي يسرها بعضهم إلىٰ بعض.

إِلَّا مَنْ أَمَرُ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونٍ : المعروف: ما عرفه الشرع فأباحه أو استحبه أو أوجبه. ﴿أَوَ اللَّهِ مَنْ اللهِ عَلَىٰ اللَّهِ مَنْ اللهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ مَنْ اللهِ عَلَيْكُنْ.

فَسَوِّفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١١٠ : نعطيه. والأجر العظيم: الجنة وما فيها من نعيم مقيم.

<sup>(</sup>۱) وهو ما قام به طعمة من سرقة الدرع ووضعها لدئ اليهودي ثم اتهامهم اليهودي، وحلفهم على براءة أخيهم وكان الله بما يعملون محيطًا؛ إذ كل ذلك جرئ تحت علمه تعالى فسبحانه من إله عليم عظيم.

وَمَن يُشَاقِقَ ٱلرَّسُولَ: يحاده ويقاطعه ويعاده. كمن يقف في شق والآخر في شق. ﴿مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ ﴾ ِ

وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ: أي يخرج عن إجماع المسلمين (١).

نُوَلِهِۦمَا تَوَكَّى : نخذله فنتركه وما تولَّاه من الباطل والشر والضلال حتىٰ يهلك به.

وَنُصَّلِهِ عَجَهَنَّمَ : أي ندخله النار ونحرقه فيها. ﴿وَسَآءَتْمَصِيرًا ﴿ اللَّهُ ﴾.

إِنَّ ٱللَّهَ لَايَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ-: أَن يعبد معه غيره من مخلوقاته بأي عبادة كانت. ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْضَلَ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿ ﴾ .

إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ : أي ما يدعون.

إِلَّا إِنَكُ : جمع أنثى لأن الآلهة مؤنثة، أو أمواتًا لأن الميت يطلق عليه لفظ أنثى بجامع عدم

وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَكَيْطُكُنَّا مَّرِيدًا ۞: بمعنىٰ مارد علىٰ الشِر والإغواء للفساد.

لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۞: حظًّا معينًا. أو حصة معلومة.

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمُنِيَّنَّهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ : ليقطعن. ﴿ اَذَاكَ ٱلأَنْعَامِ ﴾.

وَلَاَمُ نَهُمْ فَلَيُعَدِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ: مخلوق الله أي: ما خلقه الله تعالىٰ.

وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطُانَ وَلِيَّتَامِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَا مُبِينًا ﴿ الشَّيطان:

الخبيث الماكر الداعي إلى الشر سواء كان جنيًّا أو إنسيًّا.

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمُّ: يجعلهم يتمنون كذا وكذا ليلهيهم عن العمل الصالح. ﴿وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ الَّاءُورًا ﷺ.

﴿ أُولَٰكِكَ مَأُولُهُ مُ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنَّهَا تَجِيصًا ١٠ الله عدلًا أو مهربًا.

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ : صدقوا بالله ورسوله.

وَعَكِمُواْ ٱلصَّلِحَاتِ: الطاعات إذ كل طاعة لله ورسوله هي عمل صالح. ﴿ سَنُدَّخِلُهُمْ جَنَّاتٍ بَجْرِى مِن تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَلِدِينَ فِهَا ٱبْدًا وَعْدَاللّهِ حَقَّا ﴾.

وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١٠ أي قولًا.

لِّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ; جمع أمنية: وهي ما يقدره المرء في نفسه ويشتهيه مما يتعذر غالبًا تحقيقه.

وَلاَ أَمَانِيَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ : اليهود والنصارئ.

مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا: كل ما يسيء من الذنوب، والخطايا. ﴿يُجِّزَ بِهِۦ﴾.

<sup>(</sup>١) هذه الآية هي دليل حرمة الخروج علىٰ جماعة المسلمين، روي أن الشافعي طلب دليلًا علىٰ صحة الإجماع فقرأ القرآن مرات حتىٰ عثر علىٰ هذه الآية وقرر أنها دليل الإجماع. وهو كذلك.

وَلَا يَجِـدُ لَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا: يتولىٰ أمره فيدفع عنه المكروه. ﴿وَلَانَصِيرًا ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِلِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوَ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَتَهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ ﴾.

وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ قَا النقير: نقرة في ظهر النواة. ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ اللَّهِ وَهُوَ مُحْسَنُ ﴾.

وَأَتَّبَعَمِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ": عبادة الله وحده لا شريك له بما شرعه الله تعالى.

وَاتَّغَذَ اللهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ الخليل: المحب الذي تخلل حبه مسالك النفس فهو أكبر من الحسب (١).

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاء : يطلبون منك الفتيا في شأن النساء وميراثهم.

قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ: يقرأ عليكم في القرآن. ﴿فِي يَتَنَمَى النِّسَآءِ النَّكِي لَا تُوَّةُ وَنَهُنَ ﴾.

مَا كُنِبَ لَهُنَّ: ما فرض لهن من المهور والميراث. ﴿وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ ﴾.

وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَكَيْ اِلْقِسْطِ: بالعدل. ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ - عَلِيمًا ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ - عَلِيمًا

وَإِنِ ٱمْرَأَةً خَافَتَ <sup>(٢)</sup>مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا: **ترفعًا وعدم طاعة**. ﴿أَوْ إِعْرَاضَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَاصُلْحَاً وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾.

وَأُحۡضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَ : جبلت النفوس على الشع فلا يفارقها أبدًا. ﴿ وَإِن تُحۡسِنُوا وَتَـَقَّوُا فَا اللهِ عَلَى الشع فلا يفارقها أبدًا. ﴿ وَإِن تُحۡسِنُوا وَتَـَقَّوُا فَا اللهِ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسۡتَطِيعُوۤا أَن تَعۡدِلُوا بَيْنَ ٱللِّسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُم ۖ فَلَا تَعۡدِلُوا بَيْنَ ٱللِّسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُم ۖ فَلَا تَعۡدِلُوا بَيْنَ ٱللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَقَةِ : فتتركوها كالمعلقة ما هي بالمزوجة، ولا المطلقة. ﴿وَإِن تُصَّلِحُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا نَجِيمًا ۞ وَإِن يَنْفَرَّقَا ﴾.

يُغْينِ ٱللَّهُ كُلَّامِين سَعَتِهِ أَ: في رزقه الواسع.

وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿ وَاسْعِ الفضل حكيمًا يعطي فضله حسب علمه وحكمته. وَلِلَّهِ مَا فِي الشَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ : أي خلقًا وملكًا وتصرفًا وتدبيرًا.

وَلَقَدَّ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ مِن قَبَّلِكُمِّ: عهدنا إليهم بذلك أي بالتقوى والذين أوتوا

<sup>(</sup>١) وقد شرف بالخلة محمد ﷺ ففي الصحيحين أنه ﷺ خطبهم آخر خطبة فقال: «أما بعد أيها الناس فلو كنت متخذًا من أهل الأرض خليلًا لاتخذت أبا بكر ابن أبي قحافة خليلًا ولكن صاحبكم خليل الله».

<sup>(</sup>٢)خافت: أي توقعت وليس بمعنى تيقنت.

الكتاب: اليهود والنصارئ. ﴿وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَإِن تَكَفُّرُوا فَإِنَّ لِلَّهِمَا فِي اَلسَمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ ﴾ .

وَلِآهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞: الوكيل: من يفوض إليه الأمر كله ويقوم بتدبيره على أحسن الوجوه. ﴿إِن يَشَأْ يُذَهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِنَاخَرِينَ ۚ وَكَانَٱللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ۞﴾.

مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا: جزاء العمل لها.

فَعِندَاللَّهِ ثُوَابُ الدُّنِّيكَا وَالْآخِرَةِ ۚ : جزاء العمل لها وهو الجنة.

وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهِ: سميعًا: لأقوال العباد، بصيرًا: بأعمالهم وسيجزيهم بها خيرًا أو شرًّا.

﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوَّمِينَ : جمع قوام: وهو كثير القيام بالعدل.

بِٱلْقِسُطِ : بالعدل وهو الاستقامة والتسوية بين الخصوم.

شُهَدَآءَ لِلَّهِ: جمع شهيد: بمعنى شاهد. ﴿وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيَّاأَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ ٱوْلَىٰ بهمَا ۚ ﴾.

فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْمَوَىٰ : ميل النفس إلىٰ الشيء ورغبتها فيه. أَن تَعَّـدِلُواْ ۚ (١).

وَإِنْ تَلْوُواْ : أي ألسنتكمُ باللفظ تحريفًا له حتى لا تتم الشهادة على وجهها.

بَشِرِ ٱلْمُنَفِقِينَ : البشارة: الخبر الذي تتأثر به بشرة من يلقىٰ خبرًا خيرًا كان أو شرًّا، والمنافق: من يبطن الكفر ويظهر الإيمان تقيّة ليحفظ دمه وماله. ﴿بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞﴾.

ٱلَّذِينَيَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ : يوالونهم محبة ونصرة لهم على المؤمنين.

أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْمِزَةَ: الغلبة والمنعة. ﴿فَإِنَّ ٱلْمِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۞ وَقَدْنَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِئْبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكُفِّلُ بِهَا ﴾.

وَيُسْلَهُزَأُ بِهَا : يذكرونها استخفافًا بها وإنكارًا وجحودًا لها.

فَلَانَقُعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ: يتكلموا في موضوع آخر من موضوعات الكلام. ﴿إِنَّا لَهُ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>١) فلا يحملنكم غني الغني ولا فقر الفقير علىٰ تحريف الشهادة أو كتمانها.

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمُّ: ينتظرون متى يحصل لكم انهزام أو انكسار: فيعلنون عن كفرهم. ﴿فَإِن كَانَ لَكُمُ فَتَاتُ مِنَ اللَّهِ قَــَالُوۤ أَأَلَـمُنَكُن مَعَكُمُ ﴾.

وَإِن كَانَ لِلْكَلِفِرِينَ نَصِيبُ: أي من النصر وعبر عنه بالنصيب القليل؛ لأن انتصارهم على المؤمنين نادر.

قَالُوٓا أَلَدُ نَسۡتَحُوِذُ عَلَيۡكُمُ: أي نستول عليكم.

وَنَمْنَعَكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ : إِن قتلوكم. ﴿ فَأَللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيَكُةُ ﴾.

وَلَن يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْكَلْفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ أَي طريقًا إِلَىٰ إِذَلالهم واستعبادهم والتسلط

عليهم.

إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ: بإظهارهم ما يحب وهو الإيمان والطاعات وإخفائهم الكفر والمعاضى.

وَهُوَ خَلِعُهُمَّ: بالتستر عليهم وعدم فضيحتهم، وبعدم إنزال العقوبة بهم.

وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَاّءُونَ ٱلنَّاسَ: أي يظهرون الطاعات للمؤمنين كأنهم مؤمنون وما هم بمؤمنين. ﴿وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَاقَابِيلَا ﷺ.

مُّذَبَّذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَتَوُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَتَوُلآءِ: أي يترددون بين المؤمنين والكافرين فأي جانب عز كانوا معه. ﴿وَمَن يُضَلِلِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ, سَبِيلًا ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْلَا نَذَّخِذُواْ الْكَفِرِينَ أَوْلِيَـآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾.

أَرُّ بِدُونَأَن تَجَعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا مُّربِينًا ١٠٠ حجة واضحة لتعذيبكم.

إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَالِ مِنَ ٱلنَّارِ: الدرك: كالطابق، والدركة كالدرجة (١) ﴿ وَلَن تَجَدَ لَهُمُ لَهُمُ لَهُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْلِي اللَّهُ الللِّهُ الللللْلِي اللللْمُولَى اللللْمُولِي اللللْمُولِي الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُولِي اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللِّلْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُولِي اللللْمُ الللْمُ الللِّلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللْمُ اللللَّالِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللِمُ اللللْمُ الللْمُ

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصَّلَحُوا: ما كانوا قد أفسدوه من العقائد والأعمال.

وَأَعْتَصَهُوا بِأُللَّهِ: تمسكوا بدينه وتوكلوا عليه.

وَأَخْلَصُواْدِينَهُمْ لِلَّهِ: تخلوا عن النفاق والشرك. ﴿ فَأَوْلَتِيكَ مِعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ

أَجِّرًا عَظِيمًا ﴿ مَا يَفْعَكُ أَلِلَهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمًا ﴿ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ ( ) مِنَ ٱلْقَوْلِ: ما يسوء إلىٰ من قيل فيه أو فعل به. ﴿ إِلَّا مَن ظُلِم ﴾.

وَكَانَ أَلَيَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (١): سميعًا للأقوال عليمًا بالأعمال.

<sup>(</sup>١) إلا أن المتفق عليه أن الجنة بالدرجات والنار بالدركات، وإن كان يجوز إطلاق لفظ الدرجات على كلتا الدارين لأن الله تعالىٰ يقول: ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَكَّ مِّمَا عَكِمُواً ﴾[الأحقاف: ١٩]. (قل).

راجع كتابنا: وصف الدور الثلاثة من تفسير ابن كثير. الدنيا دار الغرور، النار دار الثبور. الجنة: دار السرور.

<sup>(</sup>٢) كَالسب والشتم والغيبة والنميمة والدعاء بالشر وألفاظ البذاء وكلمات الفحش.

إِن نُبَدُواْ خَيْرًا : تظهروا ولا تخفوا. ﴿ أَوْ تُخْفُوهُ ﴾ .

أُوَتَعَفُواْ عَنسُوَءٍ : أي لا تؤاخذوا به. ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّا ﴾ .

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ : الرسل جمع رسول وهم جم غفير قيل، عددهم ثلاثمائة وأربعة عشر رسولا. ﴿وَيُوبِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيِّنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ وَالْمِيمان، وليس ثم إلا بَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيِّنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ ﴾ : أي طريقًا بين الكفر والإيمان، وليس ثم إلا طريق واحد وهو الإيمان أو الكفر، فمن آمن بكل الرسل فهو المؤمن، ومن آمن بالبعض وكفر بالبعض فهو الكافر كمن لم يؤمن بأحد منهم. ﴿ أُولَتَهِكَ هُمُ ٱلكَفِرُونَ حَقًا أَواَعَتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مِنْهُا ﴾ .

بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ : كما فرق اليهود فآمنوا بموسى وكفروا بعيسى ومحمد عليه وكما فرق النصارى آمنوا بموسى وعيسى وكفروا بمحمد عليه فهم لذلك كفار.

أُوْلَنَيْكَ سَوْفَ يُؤَتِيهِمَ أُجُورَهُمَّ : أجر إيمانهم برسل الله وعملهم الصالح وهو الجنة دار النعيم. ﴿وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ قَ يَسْتَلُكَ أَهْلُ الْكِنْبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنْبًا مِّنَ اَلسَمَاءَ فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسَى ٓ أَكْبَرَ مِن ذَالِكَ ﴾ .

فَقَالُوٓا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً : عيانًا نشاهده ونراه بأبصارنا.

فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ : صوت حاد ورجفة عنيفة صعقوا بها.

بِظُلِمِهِمْ : بسبب ظلمهم بطلبهم ما لا ينبغي (١).

ثُمَّ أَتَّكُذُواْ ٱلْعِجْلَ: أي إلهًا فعبدوه. ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ فَعَفُوْنَا عَن ذَالِكَ ﴾.

وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَّا مُّبِينًا ﴿ وَهَا : حجة واضحة وقدرة كاملة قهر بها أعداءه.

وَرَفَعَنَا فَوَقَهُمُ ٱلطُّورَ: أي جبل الطور بسيناء. بِمِيثَقِهِم.

وَقُلْنَا لَهُمُ أَدْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّدًا: أي راكعين متواضعين خاشعين لله شكرًا لنعمه عليهم.

وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُّواْ فِى اَلسَّبَتِ: لا تعتدوا أي: لا تتجاوزوا ما حد لكم فيه من ترك العمل إلىٰ العمل فيه.

وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِيثَقًا غَلِيظًا ﴿ عَلَى اللَّهِ مَا مُؤكدًا بِالأَيمَانِ.

فَيِمَا نَقَضِهِم مِّيثَقَهُمْ: الباء سببية أي: فبسبب نقضهم ميثاقهم، والنقض: الحل بعد الإبرام. وَكُفْرِهِم شِيَاكَ اللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ: أي بدون موجب لقتلهم، ولا موجب لقتل الأنبياء قط. وَقُولِهِمْ قُلُوبُنَا عُلُفُ : جمع أغلف وهو ما عليه غلاف يمنعه من وصول المعرفة (٢) والعلم

<sup>(</sup>١) ﴿ وَطُلِّيهِم ﴾ الباء سببية أي: سبب ظلمهم، وليس المراد من ظلمهم طلب رؤية الله تعالى ؛ إذ هذا طلبه موسى أيضًا، ولكن ظلمهم: كونهم اشترطوا لإيمانهم بموسى حتى يريهم الله جهرة.

<sup>(</sup>٢) ﴿ غُلُفٌ ﴾ قد يكون جمع غلاف ومعناه حينئذٍ: أن قلوبهم أوعية للعلم فلا حاجة بهم إلى علم سوى ما عندهم،

إليه. ﴿ بَلَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠ .

وَبِكُفَرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْبَعَ بُهُتَنَا عَظِيمًا ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَجْرَحُ مِن قيل فيه، والمراد هنا رميهم لها بالزنا.

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ : أي لم يصلبوه والصلب الشد على خشبة وقتله عليها. ﴿وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمُ (١) وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنَّ عَلَم بِهِ مِنْ عِلْمٍ لِلْا ٱلِبَاعَ على خشبة وقتله عليها. ﴿وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمُ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَزِيزًا حَكَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزًا حَكُمُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَرْبُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ عَزِيزًا حَلَيْهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوهُ لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِئْكِ : أي وما من أحد من أهل الكتاب.

إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ. قَبْلَ مَوْتِهِ : عند حضور الموت أن عيسىٰ عبد الله ورسوله فما هو ابن زنىٰ ولا ساحر كما يقول اليهود، ولا هو الله ولا ابن الله كما يقول النصارى.

وَيُومَ الْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْمٍ مَ شَهِيدًا فَيُ فَيُظَلِّمِ: الباء سببية أي فبسبب ظلمهم.

مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا : اليهود إذ قالوا: إنا هدنا إليك.

حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ: هي كل ذي ظفر وشحوم البقر والغنم.

وَبِصَدِهِمْ عَنسَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ١٠٠ : وذلك بجحودهم الحق وتحريفهم كلام الله.

رَجِمُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالتَّعَامُلُ بِهُ وَأَكُلُهِ. ﴿ وَأَكُلُهِ مَ أَمُوَلَا لَلَكَاسِ بِالْبَطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ وَأَخْدِهِمُ الرَّبِوْا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ : قَبُولُهُ والتَعَامُلُ بِهُ وَأَكُلُهِ. ﴿ وَأَكُلُهِ. ﴿ وَأَكُلُهِ مَ أَمُولَا لَأَنَاسِ بِالْبَطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ وَالتَّعَامُلُ بِهُ وَأَكُلُهِ. ﴿ وَأَكُلُهِ مَ أَمُولَا لَأَنَاسِ بِالْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

لَّكِنَ الرَّسِخُونَ فِي الْقِلْمِ مِنْهُمْ: أصحاب القدم الثابتة في معرفة الله وشرائعه ممن علومهم راسخة في نفوسهم ليست ظنيات بل هي يقينيات. ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَالْمُقْمِمِينَ فَي نفوسهم ليست ظنيات بل هي يقينيات. ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَالْمُقْمِمِينَ الصَّلَوَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ مِلْ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وشرائعه ممن علومهم راسخة في نفوسهم ليست ظنيات بل هي يقينيات. ﴿وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ والسّخة الله والله والله والله والله والله واللهُ واللّهُ واللللّهُ واللّهُ واللللّهُ واللّهُ والللللّهُ واللّهُ واللّه

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ: الوحي: الإعلام السريع الخفي، ووحي الله تعالىٰ إلىٰ أنبيائه إعلامهم بما يريد أن يعلمهم به من أمور الدين وغيره. ﴿ كُمَّا أَوْحَيْنَا ( ) إِلَىٰ نُوجٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَ

ولا منافاة بين المعنيين في «النهر، وأيسر التفاسير».

<sup>(</sup>١) هذا إخبار من الله تعالى بحقيقة أخرى وهي أن الذين طوقوا منزل المسيح وهجموا عليه ليلقوا عليه القبض من أجل أن يقتلوه هؤلاء اختلفوا في هل الرجل الذي ألقي عليه شبه عيسى هو عيسى أو غيره؟ إنهم لم يجزموا أبدًا بأن من ألقوا عليه القبض وأخرجوه فصلبوه وقتلوه هو المسيح على الله المسيح الم

وذكر القرطبي للاختلاف عدة وجوه كلها سائغة وما ذكرناه في التفسير أولى. ومن بين الوجوه قولهم: إن كان هذا صاحبنا فأين عيسى، وإن كان هذا عيسىٰ فأين صاحبنا؟

<sup>(؟)</sup> قُدِّم نوح في الذكر باعتباره أول رسول حارب الشرك، إذ لم يظهر الشرك على عهد من سبقه كإدريس وشيث من قبله، فلما ظهر الشرك أرسل الله تعالى نوحًا ﷺ، وهو نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ.

وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ: أولاد يعقوب عِلَيْنَ ﴿ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَنرُونَ ﴾.

وَسُلَيْمُنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُ, دَ زَبُورًا ۞: الزبور أحد الكتب الإلهية أنزله علىٰ نبيه دواد ﷺ.

وَرُسُلًا قَدَّ فَصَصَّمَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ: ورد منهم في سورة «الأنعام» ثمانية عشر رسولًا وسبعة ذكروا. في سور أخرى وهم محمد ﷺ وهود وشعيب وصالح وذو الكفل وإدريس وآدم. ﴿وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَصَعِّلِيمًا ﴿ أَسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًا يَكُونَ لِنَاسِ عَلَى ٱللّهِ ﴾.

حُجَّةُ: عذر يعتذرون به إلى ربهم عَهَوَيِّلَ. ﴿بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ لَكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ ۚ أَنزَلَهُ رِبِعِـلْمِـةِ ۚ وَٱلْمَلَتَمِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ اللَّ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ: جحدوا بنبوة محمد ﷺ.

وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ: صرفوا الناس عن الإيمان به عَيْنَ (١) ﴿ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿ ﴾.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُوا: جحدوا نبوة محمد ﷺ وظلموا ببقائهم على جحودهم بغيًا منهم وحسدًا للعرب أن يكون فيهم رسول يخرجهم من الظلمات إلى النور. ﴿لَمْ يَكُنِ ٱللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَا طَرِيقَ جَهَنَمَ خَلِدِينَ فِهَمَ ٱلْبَدَا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرًا ﴿ ﴾.

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ: هو محمد ﷺ الكامل في رسالته الصادق في دعوته.

بِٱلْحَقِّ مِن زَّبِكُمْ فَكَامِنُواْ خَيْرًا لَكُمُّ: أي يكون إيمانكم خيرًا لكم. ﴿وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضِۚ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ ﴾.

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ: المراد بهم النصاري (٢).

لَا تَغَـٰـلُواْ فِي دِينِكُمْ: الغلو<sup>(٣)</sup>: تجاوز الحد للشيء فعيسى ﷺ عبد الله ورسوله فغلَوا فيه فقالوا هو الله. ﴿وَلَا تَـقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾.

إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ: المسيح: هو عيسىٰ ﷺ ولقب بالمسيح؛ لأنه ممسوح من الذنوب أي لا ذنب له قط.

وَكَلِمْتُهُمَ: أي قول الله تعالىٰ له كن فكان.

<sup>(</sup>١)صدوا عن سبيل الله بقولهم: إنا لا نجد صفة محمد في كتابنا، وإنما النبوة في ولد هارون، وداود، وإن في التوراة أن شرع موسىٰ لا ينسخ.

واللفظ يتناول اليهود أولًا، ويعم كل من كفر بالله ورسوله وصد عن سبيله الذي هو الإسلام.

<sup>(</sup>٢)النصارئ غلَوا في عيسىٰ فتجاوزوا حد الإفراط حيث ألهوه أي جعلوه إلهًا وعبدوه، واليهود غلَوا في التفريط في عيسىٰ إذ قالوا: ساحر، وابن زنيٰ والعياذ بالله.

<sup>(</sup>٣)الغلو: مشتق من غلوة السهم وهي منتهي اندفاعه، ويطلق الغلو في الشرع على الزيادة على المطلوب في الاعتقاد والقول والعمل.

أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ : أوصلها لها وأبلغها إياها وهي قول الملائكة لها: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم.

وَدُوحُ مِنْهُ : أي عيسىٰ كان بنفخة جبريل روح الله في كم درعها. ﴿فَنَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَنَتُهُ ۚ اَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُ مُ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَحِـدُ (أَ مِسُبَحَنَنَهُۥ أَن يَكُونَ لَهُ, وَلَدُّ لَهُ, مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ ﴾.

وَكِيلًا ﴿ : حفيظًا وشاهدًا عليمًا.

لَن يَسْتَنكِفُ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلّهِ : لا يرفض عبوديته لله تعالىٰ أنفة وكبرًا. ﴿وَلَا الْمُلَيْكُةُ ٱلْمُقْرَبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ ﴾ .

وَيَسَتَكَبِّر: يرى نفسه كبيرة فوق ما طلب منه أن يقوله أو يفعله إعجابًا وغرورًا. ﴿وَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ فَيُوفِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّ إِيَّهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ آسْتَنَكَفُوا وَٱسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾.

وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ إِنَّ الدفاع عنهم ولا نصيرًا ينصرهم حتى لا يدخلوا النار ويعذبوا فيها.

يَأْيُهُا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم مُرْهَكُ مِّن رَّبِكُمْ : البرهان: الحجة والمراد به هنا محمد عَلَيْ .

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ نُورًا ثَمِينًا ١٠ هو القرآن الكريم.

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَأَعْتَصَمُواْ بِهِ : أي تمسكوا بالقرآن، وبما يحمله من الشرائع.

فَسَكُدُ خِلُّهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنَّهُ : الجنة.

وَفَضَّلِ وَيَهْدِ يَهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ١١٠ : طريقًا يفضي بهم إلى جوار ربهم في دار الكرامة.

يَسُتَفْتُونَكَ : يطلبون فتياك في كذا.

قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُم : يبين لكم ما أشكل عليكم من أمر الكلالة.

فِ ٱلْكَكَلَةَ : أَن يهلك الرجل ولا يترك ولدًا ولا ولد ولد وإنما يترك أخًا أو أختًا. ﴿إِنِ ٱمْرُقًا هَكَ لَيْسَ لَهُ, وَلَدٌ وَلَهُ وَلَدُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا وَلَدُ وَلَدُ وَلَدُ وَلَدُ وَلَا وَلَدُ وَلَدُ وَلَا وَلَدُ وَلَا وَلَدُ وَلَا أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُواً : كيلا تضلوا أي تخطئوا في قسمة التركة. ﴿وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ

. \*®

#### 

<sup>(</sup>١) قال ابن عباس تَعَلِّمُهُمَّا: المراد من التثليث: الله تعالى وصاحبته وابنه، والأقانيم عند بعضهم هي الأب، والابن، والابن، وروح القدس، وعند بعضهم هي الوجود، والحياة، والعلم.

# ٥- شِوْنَةُ الْمِنْائِلَةِ

#### «مردنية»

## بِنْ إِلَيْ إِلَيْكُ الرَّحْكِمِ

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا ۚ أَوْفُوا بِٱلْمُقُودِ : العقود: هي العهود التي بين العبد والرب تعالىٰ وبين العبد وأخيه، والوفاء بها: عدم نكثها والإخلال بمقتضاها.

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِر: هي الإبل والبقر والغنم.

إِلَّا مَايُتَالَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌّ: أي محرمون بحج أو عمرة. ﴿إِنَّاللَّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿ ﴾ (١).

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَكَيِرَ اللَّهِ: جمع شعيرة وهي هنا مناسك الحج والعمرة، وساثر أعلام دين الله تعالىٰ.

وَلَا ٱلثَّهُرَ ٱلْحَرّامَ: رجب وهو شهر مضر الذي كانت تعظمه.

وَلَا أَلْمَدَّى : ما يهدئ للبيت والحرم من بهيمة الأنعام.

وَلَا ٱلْقَلَكَيِدَ : جمع قلادة، ما يقُلد الهدي، وما يتقلده الرجل من لحاء شجر الحرم ليأمن. ﴿وَلَا ءَاتِينَ ٱلْبَيْتَٱلْحَرَامَ يَنْنَغُونَ فَضًلًا ﴾.

مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضُونًا ": قاصدين البيت الحرام يطلبون ربح تجارة أو رضوان الله تعالى.

وَإِذَا حَلَلْتُمْ: أي من إحرامكم. ﴿فَأَصَطَادُوأَ ﴾ (٢)

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمُ شَنَانُ فَوْمٍ : أي لا يحملنكم بغضاء قوم أن تعتدوا عليهم.

أَن صَدُّوكُمْ: أي لأجل أن صدوكم. ﴿عَنِ ٱلْمَسْجِدِٱلْخَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ ﴾.

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقَوَىٰ ۗ: البر: كل طاعة لله ورسوله، والتقوىٰ: فعل ما أمر الله به ورسوله، وترك ما نهيٰ عنه الله ورسوله.

وَلَا نَعَاوَثُواْعَلَى ٱلْإِنْدِوَالْمُدُونِ <sup>(٣)</sup>: ا**لإثم: سائر الذنوب، والعدوان: الظلم وتجاوز الحدود.** 

وَأُتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ اللِّعِقَابِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَقَابِهِ شَدَيدٌ لَا يَطَاقُ وَلَا يَحْتَمَل.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ : ما مات من بهيمة الأنعام حتف أنفه أي بدون تذكية (١). ﴿وَالدَّمُ وَلَحْمُ

<sup>(</sup>١) إلا ما يتليٰ عليكم: وهي الآتية في آية: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْتَكُمْ ﴾.

 <sup>(</sup>٦) قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا صَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا ﴾ الإجماع علىٰ أن الأمر هنا للإباحة وليس للوجوب، وهذه قاعدة أصولية: كل أمر بعد حظر فهو للإباحة.

<sup>(</sup>٣) فالزني إثم، والزوجة الخامسة مع وجود الأربع تحت عصمة الرجل عدوان.

<sup>(</sup>٤) ومن غيرها من مأكول اللحم كالظباء والأرانب، وأنواع الصيد باستثناء ما ذكر عليه اسم الله حال صيده فإن ما

ٱلِّخنزيرِ ﴾ .

وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِاللَّهِ بِدِ. : أي ما ذكر عليه اسم غير اسم الله تعالىٰ مثل المسيح، أو الولي، أو صنم. وَٱلْمُنْخَيِقَةُ : أي بحبل ونحوه فماتت.

وَٱلْمَوْقُوذَةُ : أي المضروبة بعصا أو حجر فماتت به.

وَٱلْمُتَرَدِّيَّةُ : الساقطة من عالي إلى أسفل مثل السطح والجدار والجبل فماتت.

وَالنَّطِيحَةُ : ما ماتت بسبب نطح أختها لها بقرونها أو رأسها.

وَمَا أَكُلُ ٱلسَّبُعُ : أي ما أكلها الذئب وغيره من الحيوانات المفترسة.

إِلَّا مَا ذَّكَّيْنُمُّ : أي أدركتم فيه الروح مستقرة فذكيتموه بذبحه أو نحره.

وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ : أي ما ذبح على الأصنام المنصوبة التي تمثل إلهًا أو زعيمًا أو عظيمًا، ومثلها ما ذبح على أضرحة الأولياء وقبورهم وعلى الجان.

وَأَن نَسَـ غُقْسِمُواْ بِالْأَزْلَيمِ \* : أي وحرم عليكم ما تحصلون عليه بالاستقسام بالأزلام ومثله ما يأخذه صاحب الكهانة والشوافة وقرعة الأنبياء، والحروز الباطلة التي فيها طلاسم وأسماء الجن والعفاريت.

وما حرم بالسنة وهو كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور؛ لثبوت ذلك في سحاح.

ذَلِكُمُّ فِسُقُ : أي ما ذكر من أكل الميتة إلى الاستقسام (١) بالأزلام خروج عن طاعة الله تعالى ومعصية له ﷺ ﴿ اللَّهِ مَا لَذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَالْخَشُونِ ۚ الْيَوْمَ أَكُمْلُتُ لَكُمُ دِينَكُمْ وَالْحَشُونِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلُتُ لَكُمُ دِينَكُمْ وَالْحَشُومُ مَا يَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً ﴾ (٢).

فَمَنِ ٱضْطُرَ : أي من ألجأته ضرورة الجوع فخاف علىٰ نفسه الموت فلا بأس أن يأكل مما كر.

فِي عَنْمَصَةٍ : المخمصة: شدة الجوع حتى يضمر البطن لقلة الغذاء به.

غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ : غير ماثل لإثم يريد غير راغب في المعصية بأكل ما أكل من الميتة، وذلك بأن يأكل أكثر مما يسد به رمقه ويدفع به غائلة الجوع المهلك. ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَالِمُهُ اللَّهُ عَالَمُهُ اللَّهُ عَالَمُهُ اللَّهُ عَالَمُهُ اللَّهُ عَالَمُهُ اللَّهُ عَالِمُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

مات منه يؤكل ولو لم يذك ولا يقال فيه: ميتة.

<sup>(</sup>١) هي ثلاثة أزلام كتب على أحدها: أمرني ربي، وعلى الثاني: نهاني ربي، والثالث: مهمل لم يكتب عليه شيء ويجعلها في خريطته فإذا خرج أمرني مضى في عمله، وإذا خرج نهاني ترك ما أراد فعله، وإذا خرج المهمل أعاد الضرب في الخريطة، وهناك نوعان من الاستسقام غير ما ذكرنا.

<sup>(</sup>٢) ووجه إكمال الدين أنه كان قبل الهجرة مقصورًا علىٰ الشهادتين، والصلاة، ولما هاجر ﷺ إلىٰ المدينة أخذ التشريع ينزل يومًا بعد يوم حتىٰ كمل وأعلن عنه الرب تعالىٰ في حجة الوداع بقوله: ﴿ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ …﴾ إلخ.

يَسْتَأُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَمُنَمَ ۚ قُلَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِبَكُ ۚ: ما أذن الله تعالىٰ في أكله وأباحه لعباده المؤمنين. وَمَا عَلَمَتُ مِينَ ٱلْجُوَارِج: جمع جارحة بمعنىٰ كاسبة تجرح بمعنىٰ تكسب.

مُكَلِّيِينَ: أي مرسلين الجارحة على الصيد سواء كانت الجارحة كلبًا أو طيرًا (١). ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِّمَا عَلَمَهُمُ اللَّهُ فَكُلُواْ مِثَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ (١) وَاذْكُرُواْ اَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانْقُواْ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْخِسَابِ ﴿ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُولِي الْمُؤْمِنُ اللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللْمُولِمُ الللللْمُ الللْمُولِمُ اللَّهُ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ: ذبائح اليهود والنصارى. حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُمَّ".

وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ : جمع محصنة وهي العفيفة الحرة من النساء. ﴿وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ مِن قَلِكُمْمَ ﴾.

إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ: مهورهن وصداقهن.

مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ : غير مجاهرين بالزنا.

وَلَا مُتَّخِذِيَّ أَخْدَانِ ۚ : جمع خدن وهو الخليل والصاحب السريِّ.

وَمَن يَكُفُر بِٱلْإِيكِنِ: أي يرتد عن الإيمان، فالباء بمعنىٰ عن إذ يقال ارتد عن كذا.

فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ: بطل كل ما قدمه من الصالحات فلا يثاب عليه. ﴿ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْمُنْسِرِينَ ﴿ ﴾.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكَاوَةِ : أي إذا أردتم القيام إلىٰ الصلاة وأنتم محدثون أي علىٰ غير وضوء.

فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ : أي بعد غسل الكفين ثلاثًا والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ثلاثًا ثلاثًا لبنان رسول ﷺ ذلك. ﴿وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ ﴾.

وَأَرَجُلَكُمُ إِلَى ٱلْكَعَبَيْنِ : أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين إلا أن يكون عليها خف ساتر فإنه يجوز المسح عليه دون حاجة إلى نزعه وغسل الرجلين، وذلك إن لبسه بعد وضوء ولم يمض على لبسه أكثر من يوم وليلة إن كان مقيمًا، أو ثلاثة أيام إن كان مسافرًا بهذا جاءت السنة (٣).

<sup>(</sup>١) المكلب: هو معلم الكلاب، ومدربها على الصيد، ويقال للصائد مكلب، وعليه فقوله: ﴿مُكِلِّينَ ﴾ يكون بمعنى: صائدين.

<sup>(</sup>١) ﴿ مِمَّا ٓ أَمَسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ علىٰ هنا بمعنىٰ اللام، أي مما أمسكن لكم ولأجلكم كقولهم: سجن علىٰ كذا، وضرب الصبي علىٰ قوله كذا.

<sup>(</sup>٣) قال العلامة محمد جمال الدين القاسمي وَهَلَاللهُ في رسالة المسح على الجوربين تقديم العلامة أحمد محمد شاكر وَهَلِللهُ وتحقيق الألباني ص ٢١، ٢٢: (إذا علمت ذلك فمسألتنا هذه (مسألة المسح على الجوربين أصلها في الكتاب الكريم إما من عموم المسح في آية الوضوء، وإما من عمومات أخر. فأما العموم الأول، فسنده قراءة الكتاب الكريم إما من عموم المسح في آية الوضوء، وإما من عمومات أخر. فأما العموم الأول، فسنده قراءة الجر في قوله تعالى: ﴿وَالمَسْحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَارَّجُلَكُمُ ﴾ فإن ظاهرها أن الفرض في الرجلين هو المسح كما روئ ذلك عن ابن عباس وأنس وعكرمة والشعبي وقتادة وجعفر الصادق وعلماء سلالته رضي الله عنهم

وَإِن كُنتُم جُنبُاً : الجِنب من قامت به جنابة وهي شيئان: غياب رأس الذكر في الفرج، وخروج المنى بلذة في نوم أو يقظة.

فَاطَّهَ رُوأً : يعني فاغتسلوا، والغسل هو غسل سائر الجسد بالماء. ﴿وَإِن كُنْتُم مَرْضَىٓ أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُّ مِنْكُم ﴾ .

أَوَ لَهَسَّتُمُ ٱلنِسَآءَ: ملامسة النساء كناية عن الجماع، كما أن من لامس امرأة ليتلذذ بها أو لامسها لغير قصد اللذة ووجد اللذة فقد انتقض وضوءه ومن هذا مس الفرج باليد؛ لأنه مظنة اللذة لذا قال الرسول الشيئة: «من أفضى منكم بيده إلى فرجه فليتوضأ (٢٠٠٠).

فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا: اقصدوا ترابًا أو حجرًا أو رملًا أو سبخة مما صعد على وجه الأرض.

فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْـةً .

مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيَكُم مِّنْ حَرَجٌ : الحرج: المشقة والعسر والضيق. ﴿وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ .

وَٱذْكُرُواْ يَعْمَةَ ٱللّهِ عَلَيْكُمُ وَمِيثَنَقَهُ ٱلّذِى وَاثْقَكُم بِهِ : أي ميثاق الله تعالى وهو عهده الموكل والمراد به هنا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، إذ بها وجب الالتزام بسائر التكاليف الشرعية ﴿ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ وَٱتَّقُواْ اللّهَ ۚ إِنَّ ٱللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ ﴾ .

يَكَأَيُّهَا اَلَذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَهِ : جمع قوام وهو كثير القيام لله تعالىٰ بحقوقه، وما وجب له تعالىٰ، وبحقوق الغير أيضًا لا يفرط في شيء من ذلك.

أجمعين. فعلىٰ مذهب هؤلاء الأثمة يكون مفاد الآية وجوب المسح على الرجلين مباشرة أو بما عليها من خف أو جورب أو تساخين فيظهر أن الآية مأخذًا للسنة علىٰ هذه القراءة (قل) .

(١) أصل الغائط أنه المكان المنخفض، ولما كان من يريد قضاء حاجته يأي المكان المنخفض ليستتر عن أعين الناس، أطلق لفظ الغائط على ما يحل فيه من بول وعذرة.

(٢) المقصود بمس الفرج باليد أي: من غير ساتر، فإن كان بساتر فلا ينتقض وضوءه، وأيضًا إن كان بغير ساتر وبغير عمد، سئل الإمام ابن تيمية ﷺ ج١٦، ص٣٣: (عن رجل وقعت يده بباطن كفه وأصابعه على ذكره: فهل ينتقض وضوءه أم لا؟ فأجاب: إذا لم يتعمد ذلك لم ينتقض، وضوءه) وسئل ﷺ عن مس النساء: هل ينقض الوضوء أم لا؟ فأجاب: فيه ثلاثة أقوال للفقهاء: والصحيح في المسألة أحد قولين: أما الأول وهو عدم النقض مطلقًا. وأما القول الثاني: وهو النقض إذا كان بشهوة، وأما وجوب الوضوء من مجرد مس المرأة لغير شهوة فهو أضعف الأقوال ولا يعرف هذا القول عن أحد من الصحابة). ج١٦، ص٣٥، ٢٣٦ . اه(قل) .

شُهَدَآءَ بِٱلْقِسُطِّ: جمع شهيد بمعنى شاهد، والقسط العدل.

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمِّ: أي لا يحملنكم.

شَنَعَانُ قَوْمٍ: بغض وعداوة قوم.

عَلَىٰٓ أَلَّا تَعَدلُوا أَ: العدل: خلاف الجور، وهو المساواة بلا حيف ولا جور.

أَعْدِلُواْ هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقُوَىٰ : أي العدل أقرب للتقوىٰ من الجور. ﴿ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُوا مُنْ الْجَورِ. ﴿ وَاتَّقُواْ اللَّهَ اللَّهِ الْمَالِكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ: أرادوا وعزموا علىٰ إنفاذ آرائهم. والقوم هم يهود بني النضير.

أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُ مَن أِي ليقتلوا نبيكم ﷺ

وَلَقَدُ أَخَكَ أَللَّهُ مِيثَنَى: الميثاق: العهد المؤكد بالأيمان.

بَغِت إِسْرَاءِ يلَ: اليهود.

وَبَعَثْ نَا مِنْهُمُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا أَ: نقيب القوم: من ينقب عنهم ويبحث عن شؤونهم ويتولى أمورهم. ﴿وَقَالَ اللَّهُ إِنِي مَعَكُمُ لَبِنَ أَقَمْتُمُ الصَّكَوْةَ وَءَانَيْتُمُ الزَّكَوْةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي ﴾.

وَعَزَّرْتُكُمُوهُمَّ: أي نصرتموهم ودافعتم عنهم معظمين لهم.

وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا: أي أنفقتم في سبيله ترجون جزاء منه تعالىٰ علىٰ نفقاتكم في سسله.

ُ لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّاتِكُمْ: أسترها ولم أآخذكم بها. ﴿ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّنتِ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا اللهُ الْأَنْهَارُ ۚ فَكُن كَفْرَ بَعْدَذَ لِلكَ مِنكُمْ ﴾.

فَقَدَّ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴿ أَن أَخطأ طريق الهدئ الذي يفلح سالكه بالفوز بالمحبوب والنجاة من المرهوب.

فَجِمَانَقَضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ: نقض الميثاق: حَلُّه بعدم الالتزام بما تضمنه من أمر ونهي.

لَعَنَّهُمْ: طردناهم من موجبات الرحمة ومقتضيات العز والكمال.

وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَالِمَ عَن مَوَاضِعِهِ : يبدلون الكلام ويؤولون معانيه لأغراض فاسدة، والكلم من الكلام.

وَنَسُواْ حَظًا مِمَّا ذُكِرُواْ بِهِۦ ۚ : تركوا قسطًا كبيرًا مما ذكرهم الله تعالىٰ به، أي: أمرهم به في

وَٰلاَ نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَآهِنَةٍ مِّنْهُمٍّ: خيانة أو طائفة خائنة منهم.

إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۚ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصَّفَحْ ۚ: أي لا تؤاخذهم واصرف وجهك عنهم محسنًا إليهم بذلك. ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾.

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوَا ۚ إِنَّا نَصَـٰدَىٰٓ : أي ابتدعوا بدعة النصرانية فقالوا: إنا نصارى. ﴿أَخَـٰذَنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِۦ﴾.

فَأَغَرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ : الإغراء: التحريش (١) والمراد أوجدنا لهم أسباب الفرقة والخلاف إلى يوم القيامة بتدبيرنا الخاص فهم أعداء لبعضهم البعض أبدًا. ﴿ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللّهُ بِمَا كَانُواْ يَصِّنَعُونَ ﴾.

يَدَأُهُلَ ٱلْكِتَابِ: هنا هم اليهود والنصارئ معًا.

قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا: محمد ﷺ

يُبَيِّنُ لَكُمُّ كَثِيرًا مِمَّا كُنتُمَ تُخَفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ: الكتابِ: التوراة والإنجيل، وما يخفونه صفات النبي عَلَيْ وبعض الأحكام عن المخالفين يجحدونها خوف المعرة كالرجم مثلًا.

وَيَعْفُواْ عَن كِثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِن اللّهِ نُورٌ (١) وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ﴿ النور محمد وَيَغْفُواْ عَن كِثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِن اللّهُ مَنِ التَّهَ مَنِ التَّبَعَ رِضْوَاكُهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِن الظَّلُمَاتِ إِلَى النَّودِ ﴾.

بِإِذَنِهِ وَيَهَدِيهِم إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ الله الإسلام وهو الدين الحق الذي لا نجاة إلا به. والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه.

لَّقَدَّ كَفَرَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيخُ ٱبْنُ مَنْهَمَ : لأنهم جحدوا الحق وقالوا كذبًا:

الله هو المسيح ابن مريم.

المسيح: لقب لعيسى بن مريم عبد الله ورسوله على المسيح:

مريم: بنت عمران من صلحا بني إسرائيل والدة عيسى المنتلف.

قُلَ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهَلِكَ: يميت ويبيد. ﴿ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّهُ, وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَيِيعًا ۗ وَلِلّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا ۚ ﴾.

<sup>(</sup>١) من الجائز أن يقال: أغرينا بينهم العداوة والبغضاء هو عائد على اليهود والنصارئ؛ لأن العداوة بينهم ثابتة إلا أن السياق هو في النصارئ فطوائفهم متعددة ومتعادية متباغضة كما أخبر تعالى. والفرق بين العداوة والبغضاء: أن العداوة من العدوان فقد ينتج عنها أذى بالضرب أو القتل. وأما البغضاء فهي من البغض القلبي فلا يتوقع من أصحابها أذى.

<sup>(</sup>٢)واللفظ صالح لأن يكون المراد بالنور الإسلام، فالنبي عَلَيْمُنور والإسلام نور إذ كل منهما يهدي إلى دار السلام في الأخرى وإلى الطهر والصفاء والسعادة والكمال في دار الدنيا.

يَغْلُقُ مَا يَشَاَءُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴿ ﴿ : قادر علىٰ إيجاد وإعدام كل شيء أراد إيجاده أو إعدامه.﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَـٰدَرَىٰ نَحْنُ﴾ .

أَبْنَاقُواْ اللّهِ وَأَحِبَّتُوُهُۥ ۚ : الأحباء: واحده حبيب كما أن الأبناء واحده ابن. ﴿قُلَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ ۚ بَلَ أَنتُد بَشَرٌ مِّمَّنَ خَلَقَ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۚ وَلِلّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞﴾ .

يَتَأَهُلَ ٱلْكِئَنْ ِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتَرَةِ مِنَ ٱلرُّسُٰلِ: الفترة زمن انقطاع الوحي لعدم إرسال الله تعالى رسولًا.

أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ : البشير (١) : المبشر بالخير، والنذير: المنذر من الشر. وهو رسول الله ﷺ، يبشر المؤمنين وينذر الكافرين. ﴿فَقَدُ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۖ وَاُللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ .

وَ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَنَقَوْمِ ٱذْكُرُواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ : منها نجاتهم من فرعون وملائه.

إِذَّ جَعَلَ فِيكُمَّ أَنْإِيكَآءَ : منهم موسىٰ وهارون ﷺ.

وَجَعَلَكُم مُلُوكًا: أي مالكين أمر أنفسكم بعد الاستعباد الفرعوني لكم (٢).

وَءَاتَنكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ : المعاصرين لهم والسابقين لهم.

يَفَوْمِ اَدْخُلُواْ اَلْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَنَبَ اللَّهُ لَكُمْ : المطهرة التي فرض الله عليكم دخولها، والسكن فيها بعد طرد الكفار منها وهي هنا أرض فلسطين.

وَلَا نُرْنَدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ : أي ترجعوا منهزمين إلىٰ الوراء. ﴿فَنَنقَلِبُواْ خَلْسِرِينَ ۞﴾ .

قَالُواْ يَكُمُوسَىٰۤ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّادِينَ : عظام الأجسام أقوياء الأبدان يجبرون علىٰ طاعتهم من شاءوا.﴿وَإِنَّا لَن نَدَخُلَهَــَاحَتَیٰ يَخْرُجُواْ مِنْهَــا فَإِن يَخْـرُجُواْ مِنْهَـا فَإِنَّا دَ خِلُونَ ۖ ۞﴾ .

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ : مخالفة أمر الله تعالىٰ ومعصية رسوله.

أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا : أي بنعمة العصمة حيث لم يفشوا سر ما شاهدوه لما دخلوا أرض الجبارين لكشف أحوال العدو بها، وهما يوشع وكالب من النقباء الاثني عشر. ﴿أَدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخُلُتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُمُ مُؤْمِنِ بِنَ ﴿ ﴾ .

قَالُواْيَنُمُوسَىٰۤ إِنَّا لَنَنَدْخُلَهَاۤ أَبَدًا مَّادَامُواْ فِيهَاۚ : أي المدينة التي أمروا بمهاجمة أهلها والدخول عليهم فيها. ﴿فَأَذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاعِلآ إِنَّاهَهُمَا قَاعِدُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّى لَاۤ أَمْلِكُ إِلَانَفْسِي وَأَخِيَّ﴾.

<sup>(</sup>١) ﴿مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ ﴾ ﴿مِنَ ﴾ زائدة، وزيادتها لغرض المبالغة في نفي المجيء، وتنكير بشير ونذير للتقليل أي: ما جاءنا أقل بشير وأقل نذير .

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير رَخِيَلَلهُ عن ابن عباس تَعَلِّلُهَمَا قال: (كان الرجل مر بني إسرائيل إذا كان له الزوجة والخادم والدار سمى ملكًا)(قل).

فَافَرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَسِقِينَ ﴿ إِنَّ عَنِ أَمْرِ الله ورسوله بتركهم الجهاد جبنًا وخوفًا. قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ : أي تحريمًا كونيًّا قضائيًّا لا شرعيًّا تعبديًّا.

أَرْبَعِينَ سَـنَةُ يَتِيهُونَ فِى ٱلْأَرْضِ : أي في أرض سيناء متحيرين فيها لا يدرون أين يذهبون مدة ربعين سنة.

> . فَلَا تَأْسَ: أي لا تحزن ولا تأسف. ﴿عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِيكَ ۞﴾.

﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ: واقرأ علىٰ اليهود الذين هموا بقتلك وقتل أصحابك.

نَبَأَ ٱبْنَىٰ ءَادَمَ بِٱلۡحَقِّ: خبر ابني آدم هابيل وقابيل.

إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا: القربان ما يتقرب به إلىٰ الله تعالىٰ كالصلاة والصدقات (١).

فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخِرِ قَالَ لاَ قَنْلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ١٠٠٠.

لَبِنْ بَسَطَتَ إِلَى يَدَكَ لِنَقْنُكُنِى: مددت إلى يدك. ﴿ مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكَ ۚ إِنِيٓ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبَّ ٱلْعَكِمِينَ ﴿ اللَّهُ مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكَ ۗ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبَّ ٱلْعَكَمِينَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكَ ۗ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَالَةُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّذِي

إِنِّىَ أُرِيدُ أَن تَبُوٓاً بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ: ترجع إلىٰ الله يوم القيامة بإثم قتلك إياي، وإثمك في معاصيك. ﴿فَتَكُونَمِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِّ وَذَلِكَ جَزَّ وُأَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَال

ُ فَطَوَّعَتُ لَهُ. نَفْسُهُ, قَنْلَ آخِيهِ فَقَنَلَهُ: شجعته علىٰ القتل وزينته له حتىٰ فعله. ﴿فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْحَنْهِـرِينَ ۞﴾.

فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَّابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ : طائرًا أسود معروفًا يضرب به المثل في السواد.

لِيُرِيَهُ,كَيْفَ يُوَرِى سَوْءَةَ آخِيةِ: يستر بالتراب جبىد أخيه، وقيل: فيه سوءة، لأن النظر إلى الميت تكرهه النفوس، والسوءة: ما يكره النظر إليها. ﴿قَالَ يَوَيَّلَقَحَ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَـٰذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِى سَوْءَةَ أَخِيٍّ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ ﴿ اللَّهُ الللللَّا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

مِنْ أَجْلِ ذَاك : أي بسبب ذلك القتل.

كَتَبْنَا: أوحينا. ﴿عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ أَنَّهُ, مَن قَتَكُ ﴾.

نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ: أي فورًا وقصاصًا.

أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ: بحربه لله ورسوله والمؤمنين. ﴿فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾.

<sup>(</sup>١) قيل: كان قربان قابيل حُزمةً من سنبل؛ لأنه صاحب زرع واختارها من أرداً زرعه حيث إنه وجد فيها سنبلة طيبة ففركها وأكلها، وأما قربان هابيل فكان كبشًا لأنه صاحب غنم واختاره من أجود غنمه.

<sup>(</sup>٢) إن قيل: كيف عرف القبول من عدمه؟ فالجواب: إن سنة الله تعالى فيمن سبق أن من قرب لله تعالى قربانًا فقبله أرسل عليه نارًا من السماء فأحرقته ومن لم يتقبله لم يفعل به ذلك، ويشهد له حديث الصحيح في غنائم بني إسرائيل إذ كانت محرمة عليهم ولم تحل إلا لأمة الإسلام، إذ أخبر النبي والله أن نارًا تنزل من السماء على الغنائم فتحرقها.

وَمَنْ أَخْيَاهَا : قدر علىٰ قتلها وهي مستوجبة له فتركها. ﴿فَكَأَنَّهَا ٓ أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَكِيعَا ﴾. وَلَقَدَّ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ : الآيات الواضحات حاملة للشرائع والدلائل. ﴿ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعَّدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

لَمُسْرِفُوكَ ﴿ مَا مَكْثُرُونَ مِنَ المَعَاصِي وَالذَّنُوبِ.

إِنَّمَاجَزَّ ۚ وَأُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, : بالخروج عن طاعتهما وحمل السلاح (١) على المؤمنين وقتلهم وسلب أموالهم والاعتداء على حرماتهم.

وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا : بإخافة الناس وقطع طرقهم وسلب أموالهم والاعتداء على أعراضهم.

أَن يُقَـ تَلُوٓا أَوْ يُصَكِّبُوٓا : يشدوا علىٰ أعواد الخشب ويقتلوا، أو بعد أن يقتلوا.

أَوْ تُقَلَظُعَ أَيْدِيهِ مِ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ : بأن تقطع اليد اليمني والرجل اليسري والعكس.

أَوْ يُنفَوَّأُ مِنَ ٱلْأَرْضِ : أي من أرض الإسلام.

ذَالِكَ لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَا ۖ : ذَلَ وَمُهَانَةً.

وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ : عذاب جهنم. ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا ﴾ .

مِن قَبَـٰلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِمْ : أي تتمكنوا منهم بأن فروا بعيدًا ثم جاءوا مسلمين. ﴿فَاعْلَمُواْ أَنَكَ اللَّهَ غَـفُورٌ رَّحِيـمُ ﴿ يَتَأَيَّهُـا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَقُواْ اللَّهَ ﴾ : خانوا عذابه فامتثلوا أمره وأمر رسوله واجتنبوا نهيهما(٢).

وَٱبْتَغُوٓاْ إِلَيْهِ : اطلبوا.

ٱلْوَسِيلَةَ : تقربوا إليه بفعل محابه وترك مساخطه تظفروا بالقرب منه.

وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ : أنفسكم بحملها علىٰ أن تتعلم وتعمل وتعلم، وأعداؤه بدعوتهم إلىٰ الإسلام وقتالهم علىٰ ذلك.

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞: تنجون من النار وتدخلون الجنة. ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا لَوَ أَكَ لَهُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَكُهُ, لِيَفْتَدُواْ بِهِ، مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ مَا لُقُبِّلَ مِنْهُمُّ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُّ ۞

<sup>(</sup>۱) الجمهور على أن اللص كالمحارب يناشد بالله تعالى أن يكف وينصرف وإن أبي يقاتل ويقتل ومن قتله اللص فهو في البنار لحديث الصحيح عن أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى رسول الله ﷺ قال: أرأيت يا رسول الله إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. حقال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فإن قتلته؟ قال: هو في النار».

<sup>(</sup>٢) روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عدي بن حاتم أن رحك خطب عند النبي على فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى فقال رسول على المخطيب أنت قل: ومن يعصهما فقد غوى فقال رسول على المخطيب أنت قل: ومن يعصه الله ورسوله» (قل).

يُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِحَارِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَاكُ مُّقِيمٌ ﴿ ﴿ فَانَم لا يبرح ولا يزول.

وَٱلسَّارِقُ: الذي أخذ مالًا من حرز خفية يقدر بربع دينار فأكثر.

وَٱلسَّارِقَةُ: التي أخذت مالًا من حرز خفية يقدر بربع دينار فأكثر.

فَأَقَطَ عُوا أَيَّدِ يَهُما : أي اقطعوا من سرق منهما يده من الكوع.

· جَزَآءً بِمَاكَسَبَا نَكُلًا مِنَ اللهِ: عقوبة من الله تجعل غيره ينكل أن يسرق.

وَاللَّهُ عَنِهُ حَكِيدٌ ١٠ عزيز: غالب لا يحال بينه وبين مراده، حكيم: في تدبيره وقضائه.

فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ: بعد ظلمه لنفسه بمعصية الله تعالىٰ بأخذ أموال الناس. ﴿وَأَصَّلَحَ ﴾.

فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۚ: أي يقبل توبته، ويغفر له ويرحمه إن شاء. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ ﴾.

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ: خلقًا وملكًا وتدبيرًا.

يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ: أي تعذيبه لأنه مات عاصيًا لأمره كافرًا بحقه.

وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ أَ: ممن تاب من ذنبه وأناب إليه ﷺ. ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ ۞﴾.

﴾ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ : الحزن ألم النفس يسببه خوف فوات محبوب.

ٱلَّذِينَ يُسَكِرِعُونَ فِي ٱلْكُفَّرِ: بمعنىٰ يسرعون فيه إذما خرجوا منه كلما سنحت فرصة للكفر أظهروه. مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواً ءَامَنَا بأَفَوْهُهُمْ (١): هؤلاء هم المنافقون. ﴿وَلَمْ تُوَّمِن قُلُوبُهُمْ ﴾.

وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا : أي اليهود.

سَمَنْعُونَ لِلْكَذِبِ: أي كثيرو الاستماع للكذب.

بِهِكَمْعُونِ لِقَوْمِ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ : ليهود آخرين لم يأتوك وهم يهود خيبر.

يُحْرِّفُونَ ٱلْكِلِدَ مِنْ بَعْدِ مَوَ ضِعِدَةً: يبدلون الكلام ويغيرونه ليوافق أهواءهم.

يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمَّ هَكَا فَخُدُّوهُ: أي أعطيتم. أي إن أفتاكم في الزانين المحصنين بالجلد والتحميم بالفحم فاقبلوا ذلك.

وَإِن لَّمْ تُؤْتَوُّهُ فَأَحَذَرُوا : وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا قبول ذلك.

وَمَن يُرِدِ اَللَّهُ فِتَلَتَهُر: أي ضلاله لما سبق له من موجبات الضلال. ﴿فَلَن تَمْلِكَ لَهُۥ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أَوْلَيْمِكَ ٱلَّذِينَ ﴾.

لَدَ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمَّ: من الكفر والنفاق.

لَمُمْ فِالدُّنْيَاخِزْيُّ: ذل. ﴿ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ فَا لَهُمْ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

سَمَّنعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِّ: كثيرو الأكل للحرام كالرشوة والربا (١).

<sup>(</sup>١)من: بيانية أي: بينت أن المسارعين في الكفر هم من المنافقين واليهود.

<sup>(</sup>٢) يرئ مالك والشافعي أن اليهود إذا رفعوا للإمام قضية دم أو مال أو عرض حكم بينهم بما أنزل الله، وإن كان ما رفعوه لا يتعلق بالمال أو الدم أو العرض تركهم معرضًا عنهم، وأبو حنيفة يرئ الحكم بينهم مطلقًا.

فَإِن جَآهُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضٌ عَنْهُمٌ : أي لا تحكم بينهم. ﴿وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْعًا ﴾ .

وَإِنَّ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم وِالْقِسْطِ ۚ: أي بالعدل. ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكَيْف يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوَرَنةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتُولَوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾.

وَمَآ أُوۡلَٰكَيۡكَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ ۞ : أي صدقًا وحقًّا وإن ادعوه نطقًا.

إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَكَةَ : كتاب موسىٰ ﷺ.

فِيهَا هُدَى وَثُورٌ أَ: الهدى: ما يوصل إلىٰ المقصود، والنور: ما يهدي السائر إلىٰ غرضه. ﴿ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّهِينُونِ ٱلَّذِينَ أَسَـٰلَمُوا ﴾ .

لِلَّذِينَ هَادُواْ: اليهود (١).

وَٱلرَّبَّنِيُّونَ : جمع رباني: العالم المربي الحكيم.

وَالْأَحْبَارُ: جمع حبر: العالم من أهل الكتاب. ﴿ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِنْكِ اللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً ۚ فَكَلَّ تَخْشُواْ ٱلنَّكَاسَ وَاخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِتَايَتِي ثَمَنًا قِلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ إِنَّهِ ﴾ .

وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ : فرضنا عليهم وأوجبنا في التوراة. ﴿أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ وَٱلْأَذُكِ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنَ بِٱلسِّنِ

وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ : مساواة.

فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ : أي تصدق على الجاني بالعفو عنه. ﴿فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُۥ وَمَن لَدْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتَ إِلَى هُمُ الظّلِمُونَ ﴿ فَهُ ﴾ .

وَقَقَيْنَا عَلَىٓ ءَاثَدِهِم : أَتبعناهم. ﴿بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَذِهِ مِنَ ٱلتَّوْرَطَةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلَيْحَكُّرَ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ اللَّهُ وَهُدَى وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلَيْحَكُّرَ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ اللَّهُ وَهُدَى وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلَيْحَكُمُ آهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ ﴾.

فَأُوْلَكَيِكَهُمُ ٱلْفَنسِقُوكَ ۞: الخارجون عن طاعة الله ورسوله.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ : القرآن الكريم.

مُصَدِّقًا لِمَا بَثِنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ: اسم جنس بمعنىٰ الكتب السابقة قبله كالتوراة والإنجيل.

وَمُهَيْمِنَّا عَلَيْهِ : حاكمًا عليه أي: محققًا للحق الذي فيه، مبطلًا للباطل الذي التصق به. ﴿ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَنَبِعُ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ﴾.

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ: شريعة تعلمون به وسبيلًا تسلكونه لسعادتكم، كما لكم من

<sup>(</sup>١) قد تكون (اللام) هنا بمعنىٰ (علىٰ) أي: علىٰ الذين هادوا، وقد تكون علىٰ بابها ويكون لفظ عليهم محذوفًا أي: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وعليهم فحذف (عليهم).

سنن الهدئ.

وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً: لا اختلاف بينكم في عقيدة ولا في عبادة ولا في قضاء. ﴿وَلَنِكِن لِيَبَلُوَكُمْ فِيمَآءَاتَنكُمْ ﴾.

فَاَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ ۚ: أي بادروا فعل الخيرات ليفوز السابقون. ﴿إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعَا فَيُنَيِّتُكُمُ بِمَاكُنُتُدُ فِيهِ تَخْنَلِفُونَ (إِنَّ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَبِّعَ أَهْوَآءَهُمْ ﴾ (١).

وَأَخَذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَآ أَزَلَ ٱللهَ إِلَيْكُ : يضلوك عن الحق.

فَإِن تَوَلَّوْا: أعرضوا عن قبول الحق الذي دعوتهم إليه وأردت حكمهم به.

فَاعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم (٢) بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمٌّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ (3).

أَفَحُكُمُ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبَغُونَ (٣): هو ما عليه أهل الجاهلية من الأحكام القبلية التي لا تقوم على وحي الله تعالى وإنما على الآراء والأهواء. ﴿وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ وَهَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ال

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ: صدقوا الله ورسوله ووعد الله ووعيده. ﴿ لَا نُتَخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَيَّ ﴾.

أَوْلِيَّاءَ : لكم توالونهم بالنصرة والمحبة.

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعَضِ ۚ: أي الْيهود ولي أخيه اليهودي، والنصراني ولي أخيه النصراني. ﴿وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فِنكُمْ فِنكُمْ فِنكُمْ فِنكُمْ فِنكُمْ فِنكُمْ فِنكُمْ

إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ورسوله ويتركون موالاة الله ورسوله والمؤمنين.

فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ: نفاق وشك وشرك.

يُسَرِعُوكَ فِيهِمْ: أي في البِقاء على موالاتهم أي: موالاة اليهود والنصاري.

يَقُولُونَ نَخَشَّىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ : أي تدور علينا من جدب أو انتهاء أمر الإسلام.

فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ: نصر المؤمنين على الكافرين، والقضاء لهم بذلك كفتح مكة. ﴿أَوْ أَمْرِ

مِّنْ عِندِهِ وَيُصَّبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِمِمْ نَدِمِينَ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ ﴾ (٥).

أَهَا وُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَنِهِمْ : أقصاها وأبلغها. ﴿إِنَّهُمْ لَمَكُمْ ﴾.

<sup>(</sup>١) هل هذه الآية ناسخة للتخيير السابق؟ أو لا نسخ ويقدر بعدها جملة -إن شئت- لتقدم ذكر التخيير، وما تقدم من توجيه في آية ﴿فَأَحْكُم بَيْبَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ ﴾ يحدد معنىٰ هذه الآية.

<sup>(</sup>٢) وقد أصابهم فأجلوا من الحجاز وقتل بنو قريظة وضربت عليهم الجزية في ديار الإسلام.

<sup>(</sup>٣) ﴿ أَفَكُكُم ﴾ منصوب يبغون أي: أيبغون حكم الجاهلية، إذ أهل الجاهلية من العرب يجعلون حكم الشريف خلاف حكم الوضيع، واليهود يقيمون الحدود على الضعفاء والفقراء دون الأقوياء والأغنياء.

<sup>(</sup>١) الاستفهام إنكاري أي: ينكر أن يكون هناك حكم أحسن من حكم الله تعالىٰ.

 <sup>(</sup>٥) فسر الحسن قوله تعالى: ﴿أَوْ أَمْرِ مِنْ عِندِهِ.﴾ بأنه إظهار أمر المنافقين والإخبار بأسمائهم والأمر بقتلهم، وهو تفسير عظيم عليه نور.

حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ : بطلت وفسدت فلم ينتفعوا منها بشيء؛ لأنها ما كانت لله تعالىٰ. ﴿فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ۞﴾.

أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ : أرقاء عليهم رحماء بهم.

أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَلِفِرِينَ : أشداء غلاظ عليهم.

يُجَهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللّهِ وَلَا يَحَافُونَ لَوَمَةَ لَآيِمٍ: عذل عاذل. ﴿ ذَالِكَ فَضَلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللّهُ وَسِعُ عَلِيمُ ﴿ فِي إِنَّهَا وَلِيْكُمُ ٱللّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ﴿ وَهَ وَمُنْ يَتُولُ ٱللّهَ وَرَسُولُهُۥ وَٱلّذِينَءَامَنُواْ ﴾ .

فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ: أنصار الله تعالىٰ. ﴿هُمُ الْعَلِبُونَ ﴿ إِنَّ يَالَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾.

لَانَنَّخِذُواْ الَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِبًا : الهزء: ما يهزأ به ويسخر منه واللعب ما يلعب به.

مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ مِن قَبْلِكُمْ: هم اليهود في هذا السياق.

وَٱلْكُفَّادَ: المشركون.

أَوْلِيَآةً : أنصارًا وأحباءً وأحلاقًا. ﴿وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنكُنُّمُ مُّؤْمِنِينَ ۞﴾.

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ: أَذِنتم لها. ﴿أَتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبًا ذَالِكَ إِلَّنَهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾.

قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَآ : أي ما تنقمون منا، ومعنىٰ: تنقمون هنا تنكرون منا وتعيبون علينا. ﴿إِلَاۤ أَنَءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَاۤ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنْزِلَ مِن قَبْلُ ﴾.

وَأَنَّأَ كَثْرُكُمْ فَاسِقُونَ ﴿ إِنَّ خَارِجُونَ عَنْ طَاعَةَ اللهُ تَعَالَىٰ. بِالْكَفْرِ والمعاصي.

قُلْ هَلْ أُنْيَنِّكُمْ بِشَرِّ مِن ذَلِكَ مَثُونَةً: جزاءً. ﴿ عِنذَ ٱللَّهِ مَن لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ ﴾."

وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ : جمع قرد جبان معروف مجبول على التقليد والمحاكاة.

وَٱلْخَنَاذِيرَ: جمع خنزير حيوان خبيث معروف محرم الأكل.

وَعَبَدَ ٱلطَّاعَٰوَتُ ۚ: أي وجعل منهم عبد الطاغوت وهو الشيطان.

أُوْلَتِكَ شَرُّ مَّكَانًا: أي منزلة يوم القيامة في نار جهنم. ﴿وَأَضَلُ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوّاً ءَامَنَا وَقَد ذَخُلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِدِءً ﴾.

وَاللَّهُ أَعَامُ بِمَا كَانُوا يَكْتُنُونَ ١٠٠ أي يضمرون في نفوسهم ويخفونه فيها (١).

وَتَرَىٰ كَتِيرًا مِّنَّهُم يُسَرِّعُونَ فِي ٱلْإِنَّمِ وَٱلْعُدُونِ: الإِثْم كُلُّ ضَار وفاسد وهو ما حرمه الله تعالى من اعتقاد

<sup>(</sup>١) أي أنهم ما آمنوا قط ولم يخالط الإيمان قلوبهم طرفة عين فهم دخلوا كافرين وخرجوا كافرين.

أو قولِ أو عمل، والعدوان: الظلم (١).

وَأَكَابِهِمُ ٱلشَّحْتَ : المال الحرام كالرشوة والربا، وما يأخذونه من مال مقابل تحريف الكلم وتأويله. ﴿لَبِنْسَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞﴾.

لَوْلَا يُنْهَاهُمُ : لم لا ينهاهم.

ٱلرَّبَيْنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَادُ: الربانيون هنا العباد المربون كمشايخ التصوف عندنا (). والأحبار: العلماء. ﴿عَن فَوْلِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكِيْهِمُ السُّحْتَ لَيِئْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ ﴾.

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً : يريدون أنه تعالى ضيق عليهم الرزق ولم يوسع عليهم.

عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ: دعاء عليهم بأن يحرموا الإنفاق في الخير وفيما ينفعهم.

وَلُمِنُواْ مِا قَالُواْ : طردوا من رحمة الله بسبب وصفهم الرب تعالى بالبخل.

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ : لا كما قالوا لعنهم الله: يد الله مغلولة أي: ممسكة من الإنفاق. ﴿يُنفِقُكَيْفَ يَشَاّهُ وَلَيْزِيدَ ﴾ كِثْيرًا مِنْهُم مَا أُنزِلَ ﴾ .

إِلَّكَ مِن دَّيِّكَ طُغْيَنًا وَكُفِّلًا: طغيانًا: تجاوزًا لحد الاعتدال في قولهم الكاذب وعملهم الفاسد.

وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ: أي بين اليهود والنصارى (٣) ﴿الْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِنَّى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةُ ﴾.

كُلَّمَآ أَوَقَدُواْ نَارًا لِلْحَرِّبِ : أي نار الفتنة والتحريش والإغراء والعداوات للحرب. ﴿أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسَّعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَكَادًا ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَكِ: اليهود والنصارئ. ﴿ اَمَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَكَفَّرَنَا عَنَهُمْ سَيَّتَا بِهِمْ وَلَأَذْخَلْنَهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَلَوْاَنَهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَئَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِم مِّن َرَّيِمِمْ ﴾.

لَأَكُواْ مِن فَوْقِهِدْ وَمِن تَحْتِ أَنْجُلِهِمْ : كناية عن بسط الرزق عليهم.

ُ مِنْهُمُ أَمَّةُ ثُقَفَىَصِدَةً : معتدلة لا غالية مُفرطة، ولا جافية مفرِّطة (¹). ﴿وَكُلِيرٌ مِنْهُمْ سَآةَ ﴾.

مَايَعْمَلُونَ ١٠٠ أي ساء ما يعملون من أعمال الكفر والشرك والشر والفساد.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ : ذكر من بني آدم أوحي إليه شرع وأمر بتبليغه وهو هنا محمد ﷺ.

بَيْغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن دَبِّكٌ : من التوحيد والشرائع والأحكام. ﴿وَإِن لَمْ تَفْعَلْ هَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُۥ ﴾.

<sup>(</sup>١) الرؤية هنا بصرية والخطاب عام لكل من يسمع ويرى والمعنى: أن حالهم لا تخفي على أحد ذي بصر.

<sup>(</sup>٢) مع توافر شرطي الصواب والإنحلاص إلا أنهم بالنسبة لشرط الصواب يدعون إلى الله تعالى دون معرفة الدليل في الغالب (قل).

<sup>(</sup>٣) الكلام صالح لأن يكون ﴿يَنَهُمُ ﴾ المراد بهم اليهود أنفسهم كقوله تعالىٰ: ﴿ تَحْسَبُهُمْ بَجِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَىٰ ﴾ وأن يكون المراد بين اليهود والنصارئ لتقدم ذكرهم معًا في قوله تعالىٰ: ﴿لَا نَتَخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَآهُ ﴾ والواقع شاهد

<sup>(</sup>١) لم تغلُ ولم تجفُ فلم تقل في عيسى: إنه ابن الله ولا ابن زني؛ ولكن قالت: عبد الله ورسوله.

وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ : يحفظك حفظًا لا يصل إليك معه أحد بسوء. ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الكَفِرِينَ ﴿ وَاللّهُ يَعْمِمُ النَّهِ اللّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ اللّهَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَيِّكُمُ مِن زَيِّكُمُ التّورَينَةُ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَيِّكُ طُغْيَئَا وَكُفْرًا ﴾.

فَلَا تَأْسَ: لا تأسف ولا تحزن. ﴿عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾.

وَٱلَّذِينَ هَادُواْ: اليهود.

وَالصَّائِئُونَ <sup>(١)</sup>:جمع صابئ وهم فرقة من أهل الكتاب. ﴿وَالنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَرَ عِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَاخَوْثُ عَلَيْهِـهْ وَلَاهُمْ يَعَزَنُونَ ﴿إِنَّا﴾ (٢)

لَقَدَ أَخَذْنَا مِيثَقَ بَنِيَ إِسْرَءِ يلَ: الميثاق: العهد المؤكد باليمين. ﴿ وَأَرْسَلُنَاۤ إِلَيْهِمْ رُسُلَآ كُلَّاً كُلًّا حَكُلًّا مَاءَهُمْ رَسُولًا ﴾.

بِمَالَاتَهُوَى أَنفُسُهُم : بما لا يحبونه ولا تميل إليه أنفسهم المريضة.

فَرِيقًا كَنَّهُوا : أي كذبوا طائفة من الرسل.

وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ۞: وقتلوا طائفة أخرى.

وَحَسِبُوٓا أَلَّا تَكُونَ فِتَّنَةٌ : أي أن لا يبتلوا بذنوبهم بالشدائد والمحن.

فَعَمُواْ وَصَعُواْ: عموا عن العبر وصموا عن سماع المواعظ. ﴿ ثُمَّةَ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُواْ كَيْرٌ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرٌا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرِّيَدً وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنَبَيْ إِسْرَاءِ مِلَ ٱعْبُدُواْ ٱللّهَ رَبِي وَرَبَكُمْ ﴾.

إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ: أي يشرك بالله تعالىٰ غيره من سائر الكائنات فيعبده مع الله بأي نوع من أنواع العبادات.

فَقَدْ حَرَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ: حكم بمنعه من دخولها أبدًا إلا أن يتوب من الشرك. ﴿وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّاأَرُّ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنصَ ارِ ۞﴾.

لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوَاْ إِنَ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَثَةُ : الثلاثة هي الأب والابن وروح القدس: وكلها إله واحد. ﴿وَمَا مِنْ إِلَهُ إِلَهُ وَحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَّسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ اللهِ وَمَا مِنْ إِلَكَ اللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ اللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَوْلَا لَهُ عَقُورٌ زَّحِيكٌ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَنهُ عَفُورٌ زَّحِيكٌ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَللهُ عَنْهُ وَرُّ زَّحِيكٌ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَللهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في ذكر المؤمنين وهم المسلمون مع اليهود والصابئين والنصارئ إشارة أبلغ من عبارة وهي أن العبرة ليست بالأنساب ولا الانتساب ولا بزمان أو مكان، وإنما النجاة من النار ودخول الجنة متوقفان على الإيمان الصحيح بالله واليوم الآخر، والعمل الصالح الذي جاء به كتاب الله ورسوله محمد ﷺ.

<sup>(</sup>٢) اختلف في إعراب: ﴿وَالصَّدِعُونَ ﴾ على أقوال نكتفي بقول منها وهو أن تكون مبتدأ وخبرها محذوف تقديره: والصابئون كذلك وتقدير الكلام إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارئ من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون كذلك.

مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْ لِهِ ٱلرُّسُلُ: مضت قبله رسل كثيرون. وَأَمُّهُ، صِدِّيقَـهُ أَ: أي مريم كانت صديقة كثيرة الصدق في قولها وعملها. ﴿كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّمَامُ ٱنظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَنتِ ﴾.

ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ : أي كيف يصرفون عن الحق وقد ظهر واضحًا.

قُلُ أَنْتَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعَا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ .

قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ: الغلو: الإفراط في الشيء ومجاوزة الحد فيه فمثلًا: أمرنا بغسل اليدين في الوضوء إلىٰ المرفقين فغسلهما إلىٰ الكتفين غلو، أمرنا بتعظيم الرسول ﷺ فدعاؤه غلو في الدين.

وَلَا تَشِّعُوَا أَهْوَآءَ قَوْمِ قَـدٌ ضَــُلُواْ مِن قَبـٰلُ: جمع هوى، وصاحب الهوى هو الذي يعتقد ويقول بما يهواه لا بما قامت به الحجة وأقره الدليل من دين الله تعالى.

وَأَضَالُوا كَنِيرًا : أي أضلوا عددًا كثيرًا من الناس بأهوائهم وأباطيلهم.

وَضَكُنُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ ﴿ اللهِ السَّالِ اللهِ السبيلِ (١): وسط الطريق العدل الذي لا ميل فيه إلىٰ يمين ولا إلىٰ يسار.

لُمِرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَخِت إِسْرَءِيلَ: دعي عليهم باللعنة التي هي الإبعاد من الخير والرحمة وموجباتها. ﴿عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْبَيَعَ ۗ ﴾.

ذَاكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ إِنَّ بِسِبِ عَصِيانِهِم لرسلهم، واعتدائهم في دينهم. كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْ عَن تَرَكُ المنكر.

لَبِشَى مَا كَانُوا يَفَعَلُونَ ﴿ (٢): قبح عملهم من عمل وهو تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٣).

تَكَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ ۚ : يوادونهم ويتعاونون معهم دون المؤمنين. ﴿ لِبَثْسَ مَا قَدَّمَتْ لَمُمُ النَّهُمُ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَكَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ ﴾.

وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلنَّبِينِ: أي لو كانوا صادقين في إيمانهم بالله والنبي محمد ﷺ. وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِ.

مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَّاءَ: ما اتخذوا المشركين في مكة والمدينة من المنافقين أولياء. ﴿وَلَكِئَ

<sup>(</sup>١) سواء السبيل هنا المراد به: الإسلام، لأنهم ضلوا في دينهم قبل مجيء الإسلام، ثم ضلوا عن الإسلام بعد مجيئه.

<sup>(</sup>٢) اللام: لام القسم جيء بها لتدل عليه وتؤكد الذم بصورة فظيعة.

 <sup>(</sup>٣) نقل القرطبي عن ابن عطية رحمهما الله تعالى، أن الاجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن أطاقه
 وأمن الضرر على نفسه وعلى غيره من المسلمين، فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر صاحب المنكر ولا يخالطه.

كَثِيرًا مِنْهُمْ فَلَسِقُوكَ ﴿ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

لَتَجِدَنَ أَشَدَ ٱلنَّاسِ عَذَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا: العداوة: بغض نفسي تجعل صاحبها بعيدًا ممن يعاديه فلا يصله بخير، ولا يقربه بمودة، وقد تحمله على إرادة الشر بالعدو. ﴿ٱلْـيَهُودَ وَٱلَّذِينَ الشَّرِكُوا ﴾.

وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا: المودة: حب نفسي يجعل صاحبه يتقرب إلىٰ من يوده بالخير ودفع الشر. ﴿الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَئ ﴾.

ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ: جمع قسيس: وهو الرئيس الديني لعلمه عند النصارئ.

وَرُهْبَانًا: الرهبان: جمع راهب: مشتق من الرهبة وهو الرجل في النصارئ يتبتل وينقطع للعبادة في دير أو صومعة. ﴿وَأَنَهُمْ لَا يَسَـتَكُمْرُونَ ۞﴾.

وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ: الرسول محمد ﷺ وما أنزل إليه آيات القرآن الكريم الدالة على تشريف عيسي ووالدته مريم ﷺ، وأن عيسي عبد الله ورسوله، وأن مريم صديقة.

رَّئَ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ (٢) مِمَّا عَرَقُواْ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَا فَأكُنْبَنَ مَعَ الشَّهِدِينَ ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ جَمع شاهد: من شهد لله بالوحدانية وللنبي محمد بالرسالة واستقام علىٰ ذلك. ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ إِلَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ ﴾.

وَنَطَّمَعُ أَن يُدَّخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلِقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ جمع صالح: وهو من أدى حقوق الله تعالى كاملة من الإحسان إليهم، كاملة من الإحسان إليهم، وكف الأذى عنهم.

فَأَنْبَهُمُ اللّهُ بِمَا قَالُواْ: جزاهم بما قالوا من الإيمان ووفقوا له من العمل. ﴿جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَالُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايَنِيْنَا أُولَئِيكَ أَصْحَابُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايَنِيْنَا أُولَئِيكَ أَصْحَابُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايَنِيْنَا أُولَئِيكَ أَصْحَابُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ واللّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَبُواْ بِتَايَنِيْنَا أُولَئِيكَ أَصْحَابُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ: التحريم: المنع أي: لا تمنعوا.

طَيِّبَتِ مَا أَحَلَ اللهُ لَكُمُ: أي ما أباحه لكم وأذن لكم فيه من نكاح وطعام وشراب. ﴿وَلَا تَعْــتَدُوٓأَ إِنَ اللَّهَ لَا يُحِبُّ اَلْمُعْتَدِينَ ۞﴾.

وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّـكَا أَ: مباحًا غير مستقذر ولا مستخبث. ﴿وَاتَـٰقُواْ اللَّهَ الَّذِيّ أَنتُم بِهِـ، مُؤْمِنُونَ ﴾.

لَا يُوَّاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُوفِ آيتَ لَيْكُمُّ: لا يعاقبكم الله باللغو الذي هو ما كان بغير قصد اليمين.

<sup>(</sup>١)أي: كافرون إذ فسقوا عن دين الله وخرجوا عنه باليهودية الباطلة، وخرجوا عن الإسلام بالنفاق فهم كفرة منافقون يهود ملعونون.

<sup>(</sup>٢)تفيض أعينهم من الدمع أي بالدمع: وحروف الجر تتناوب.

وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ ٱلأَيْمَنَ : عزمتم عليها بقلوبكم بأن تفعلوا أو لا تفعلوا. ﴿ فَكَفَّرَتُهُۥ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ ﴾ .

مِنْ أَوْسَطِ : أغلبه ولا هو من أعلاه ولاٍ هو من أدناه.

مَا تُطْعِمُونَأَهْلِيكُمْ : من زوجة وولد. ﴿أَوْكِسُوتُهُمْ ﴾ .

أَوْ تَحَرِيرُ رَفَيَةٍ : عتقها من الرق القاثم بها. ﴿ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِسَيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّا مِ ذَالِكَ كَفَّنَرَةُ أَيَّمَانِكُمْ إِذَا لِلْكَ كَفَّنْرَةُ أَيَّمَانِكُمْ إِذَا لِلَا لَعْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذَا لِللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِهُ اللَّهُ ﴾ (١)

وَأَحْفَظُوٓا أَيْمَنَكُمُمُ كَنَاكِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ ('): المتضمنة لأحكام دينه من واجب وحلال وحرام. ﴿لَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ ۞ (").

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا الْخَنَرُ وَٱلْمَيْسِرُ: الخمر: كل مسكر كيفما كانت مادته وقلت أو كثرت، والميسر: القمار.

وَٱلْأَشَابُ : الأنصاب: جمع نصب. ما ينصب للتقرب به إلى الله أو التبرك به، أو لتعظيمه كتماثيل الرؤساء والزعماء في العهد الحديث.

وَٱلْأَرْلَامُ : جمع: زلم: وهي عيدان يستقسمون بها في الجاهلية لمعرفة الخير من الشر والربح من الخسارة، ومثلها قرعة الأنبياء، وخط الرمل والحساب بالمسبحة.

رِجْسُ : الرجس: المستقذر حسًّا كان أو معنى، إذ المحرمات كلها خبيثة وإن لم تكن مستقذرة.

مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ : أي مما يزينه للناس ويحببه إليهم ويرغبهم فيه ليضلهم.

فَأَجْتَنِبُوهُ : اتركوه جانبًا فلا تقبلوا عليه بقلوبكم وابتعدوا عنه بأبدانكم.

لَعَلَّكُمُّ تُقْلِحُونَ ۞: تكملون وتسعدون في دنياكم وآخرتكم. ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُّ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَيِّرِ وَٱلْمَيْسِرِ ﴾

وَيَصُدُّكُمْ : أي يصرفكم. ﴿عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةَ ﴾.

فَهَلَ أَنْهُمْ مُّنَهُونَ ۞ : أي انتهوا والاستفهام للأمر لا للاستخبار ( ' ) . ﴿ وَأَطِيعُوا اَللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

(٢) وفي الآية وجه آخر ذكره القرطبي وهو أن يبادر إلى إخراج الكفارة إذا حنث وهذا حفظها من النسيان ظاهرًا.

(٤) هذه الآية نزلت بعد وقعة أحد وكانت في السنة الثالثة من الهجرة أي في آخرها؛ ولكنها وقعت هنا في سورة المائدة بعد نزولها وهذه الآية هي الناسخة لإباحة الخمر.

<sup>(</sup>۱) هذا إذا لم يستثن بأن يقول: إلا أن يشاء الله، أما من استثنى فلا كفارة عليه إذ لا إثم مع الاستثناء ولابد للاستثناء من النطق يقول: إلا أن يشاء الله ولا يتم إلا بتحريك لسانه وشفتيه.

<sup>(</sup>٣) قال العلماء: الأيمان أربعة: يمينان يكفر فيهما إذا حنث ويمينان لا كفارة فيهما: فالأولان أن يقول: والله لأفعلن كذا ثم يحنث والثاني أن يقول: والله لا أقعل كذا ويحنث، واللذان لا كفارة فيهما: الأولى: لغو اليمين وهو أن يحلف على الشيء يظنه كذا فيظهر خلافه، والثانية: أن يجري على لسانه الحلف وهو غير قاصد نحو: لا والله، بلى والله، والخامسة: اليمين الغموس، وهو أن يحلف متعمدًا الكذب وكفارتها التوبة لا غير وإن كفر مع التوبة فحسن.

وَأَحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ﴾.

لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ : أي إثم فيما شربوا من الخمر وأكلوا من المميسر قبل تحريم ذلك. ﴿إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِاحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ مُّأَتَقُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِاحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَآمَسُواْ وَاللّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَبَلُونَكُمُ ٱللَّهُ: ليختبرنكم.

بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ: ما يصاد.

تَنَالُهُۥ أَيْدِيكُمُ: كبيض الطير وفراخه.

وَرِمَائُكُمُّ: جمع رمح، ما ينال به هو الحيوان علىٰ اختلافه (١).

لِيَعْلَمَ اللهُ مَن يَخَافُهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ: ليظهر الله تعالىٰ بذلك الاختبار من يخافه بالغيب <sup>(١)</sup> فلا يصد (حين حرم الله عليهم الصيد وهم حرم).

فَنُنِ أَعْتَدَىٰ بَقَدَ ذَلِكَ: أي بعد التحريم بأن صاد بعدما بلغه التحريم. ﴿فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ

لَا نَقَنْلُواْ الصَّيْدَ وَأَشَمُّ حُرُمٌ : جمع حرام والحرام: المحرم لحج أو عمرة ويقال: رجل حرام وامرأة حرام. ﴿وَمَن قَنْلَهُ وَنَكُمُ مُتَعَيِّدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنْلَ﴾.

مِنَ ٱلنَّعَمِ: النعم: الإبل والبقر والغنم.

يَعْكُمُ بِهِ عَذَوَا عَذَٰلِ مِنكُمُ : أي صَاحب عدالة من أهل العلم. ﴿هَذَيّا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَنَرَةُ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَذَٰلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۚ ﴾: ثقل جزاء ذنبه حيث صاد والصيد حرام. ﴿عَفَا ٱللّهُ عَمّا سَلَفَ ۗ وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ ٱللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱلنِقَامِ ﴿ فَيْ ﴾.

أُحِلَّ لَكُمْ صَنْيَدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ, مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ : المسافرين يتزودون به في سفرهم. وطعام البحر ما يقذف به إلىٰ الساحل. ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْتُكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُهُ خُرُمًا ۚ وَٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى ٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (إِنَّهُ ﴾.

جَعَلَ اللَّهُ ٱلْكَعْبَــةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ: الكعبة كل بناء مربع والمراد بها هنا بيت الله الحرام.

قِيَكُما لِلنَّاسِ: يقوم به أمر دينهم بالحج إليه والاعتمار، ودنياهم بأمن ذاخله وجبي ثمرات كل شيء إليه.

وَّالشَّهُرَالْحَرَامَ: أي المحرم والمرادبه الأشهر الحرم الأربعة: رجب وذو القعدة والحجة ومحرم. وَالْفَدَى: ما يهدئ إلى البيت من أنواع الهدايا.

<sup>(</sup>١) قوله: ﴿ تَنَالُهُۥ أَيِّدِيكُمُ ﴾ يريد صغار الصيد، وفراخه وبيضه. ﴿ وَرِمَاكُكُمْ ﴾ هو كبار الصيد الذي لا يؤخذ باليد ولكن بآلة الصيد.

<sup>(</sup>٢) أي ليظهر ذلك لهم إقامة للحجة عليهم أما هو ﷺ فعلمه بذلك أزلي سابق.

مَّاعَلَ الرِّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُّ : بلاغ ما أمره سبحانه بإبلاغه.

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَاتُبَّدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ تَظْهِرُونَ وَمَا تَخْفُونَ.

فَ لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ۚ : الخبيث: مقابل الطيب وهو الحرام وهو عام في المحسوسات والمعقولات.

وَأَتَفُوا اللّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ: أصحاب العقول. ﴿لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سَعَلُوا عَنَ اللّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ: أصحاب العقول. ﴿لَعَلَمُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَإِن تَسْتَلُوا عَنْهَا (٢) حِينَ يُسَنَّزُ ٱلْقُرْءَانُ تُبَدَ سَعَلُوا عَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

عَفَا ٱللَّهُ عَنَهَا : سكت عنها فلم يذكرها أو لم يؤاخذكم بها. ﴿ وَٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ ﴾ . فَدْسَأَلَهَا فَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ : طلبها غيركم من الأمم السابقة. ﴿ ثُمَّ أَصَّبَحُوا بِهَا كَفِرِينَ ﴿ ﴾ . مَا جَعَلَ ٱللَّهُ : أي ما شرع.

مِنْ بَحِيرَةِ وَلَا سَأَيِّبَةِ : البحيرة " : الناقة تبحر أذنها: أي تشق، والسائبة: الناقة تسيب.

وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِرٌ : الوصيلة: الناقة يكون أول إنتاجها أنثى، والحام: الجمل يحمىٰ ظهره للآلهة. ﴿وَلَكِكَنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفَتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَايَعْقِلُونَ ۞﴾ .

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ إِلَى مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ : من الحق والخير. ﴿وَإِلَى ٱلرَّسُولِ ﴾ .

قَ الْوَأْحَسْبُنَا : يكفينا.

مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۚ : من الباطل والضلال. ﴿ أَوَلَوْكَانَءَابَآؤُهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَايَهْتَدُونَ ۞ ﴾ .

يَّأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ : صدقوا الله ورسوله واستجابوا لهما بفعل المأمور وترك المنهي.

عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ أَن ألزموا أنفسيكم هدايتها وإصلاحها.

لَايَضُرُّكُم مَّنضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ۚ : إلىٰ معرفة الحق ولزوم طريقه.

إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا: ضُلَّالًا ومهتدين.

 <sup>(</sup>١) بعد انقطاع الوحي أمن الناس من نزول ما قد يسوء ومع هذا فإن سؤال التنطع والتعنت مكروه دائمًا وفي
 الحديث الصحيح: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه».

 <sup>(</sup>١) إن قيل: ما وجه أنه تعالىٰ نهاهم عن السؤال ثم أذن لهم بقوله: «وإن تسألوا عنها...» إلخ؟ الجواب: إن تسألوا عن غيرها مما دعت الحاجة إليه، ففي الكلام حذف مضاف كما قدمناه فتأمله.

<sup>(</sup>٣) وذلك إذا نتجت خمسة أبطن فإن كان الخامس ذكرًا نحروه فأكله الرجال والنساء وإن كان أنثى بحروا أذنها أي شقوها وكانت حرامًا على النساء لحمها ولبنها، والسائبة: بعير يسيب بنذر ينذره أحدهم للآلهة إن حصل له كذا سيب كذا وتترك فلا تمنع من رعي ولا ماء ولا يركبها أحد.

فَيُنَيِّكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ١٠ يخبركم بأعمالكم ويجازيكم بها.

يَـُكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ : الشهادة: قول صادر عن علم حاصل (۱) بالبصر أو البصيرة، وبينكم: أي شهادة بعضكم على بعض. ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِـيَّةِ ٱثْنَـانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾.

إِنْ أَنتُمْ ضَرَبَّتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ: أي بأن كنتم مسافرين. ﴿فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾.

تَحْيِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ: صلاة العصر.

فَيُقْسِمَانِ بِأَلِّهِ إِنِاً رَبَّنْتُمْ: شككتم في سلامة قولهما وعدالته. ﴿ لَا نَشْتَرِى بِهِ ِثْمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ۗ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذَا لَهِنَ الْأَيْمِينَ ﴿ كَانَ ذَا قُرْبَى ۖ وَلَا مَا لَهُ اللّهِ إِنَّا إِذَا لَهِنَ الْأَيْمِينَ ﴿ كَانَ ذَا قُرْبَى ۖ وَلَا مَا لَهُ اللّهِ إِنَّا إِذَا لَهِنَ الْأَيْمِينَ ﴿ كَانَ ذَا قُرْبَى ۚ وَلَا مَا لِمُعْ لَلَّهُ مِنْ اللّهِ إِنَّا إِذَا لَهِنَ النَّهِ إِنَّا إِذَا لَهِنَ الْآئِمِينَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ إِنَّا إِذَا لَهُونَا أَلْوَا لِللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنَّا إِذَا لَهُونَا اللّهُ اللّهُ إِنَّا إِذَا لَهُ مِنْ اللّهُ إِنَّا لَهُ لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنَا إِنَا اللّهُ إِنَا لَا لَهُ إِنْ اللّهُ إِنَا لَهُ اللّهُ إِنّهُ اللّهُ إِنَا لَا لَهُ إِنْ اللّهُ إِنَا اللّهُ اللّهُ إِنّا لَهُ إِنْ اللّهُ إِنّا لَهُ إِنّا لَهُ إِنّا لَهُ اللّهُ اللّهُ إِنّا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنّا اللّهُ إِنّا إِنّا اللّهُ اللّهُ إِنّا اللّهُ إِنّا اللّهُ إِنّا اللّهُ إِنّا لَهُ إِنّا اللّهُ إِنّا لَهُ إِنْ اللّهُ إِلَا الللّهُ إِنّا لَهُ إِنّا اللّهُ إِنّا اللّهُ إِنّا إِذَا لَهُ إِنّا لَهُ إِنّا لَهُ اللّهُ إِنّا لَهُ إِنّا لَهُ إِنّا لَهُ إِنْ اللّهُ إِنّا لَهُ إِنّا لِهُ إِنّا لِهُ إِنّا لِنَا لِللّهُ إِنّا لَهُ إِنْ اللّهُ إِنَا لَهُ إِنْ اللّهُ إِنّا لَهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنَا لَهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ الللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ

فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَهُمَا آسَتَحَقَّآ إِثْمَا: أي وقف على خيانة منهما فيما عهد به إليهما حفظه. ﴿فَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلِيَانِ ( ) فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدَنُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَآ إِنَّآ إِذَا لَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴾.

ذَالِكَأَدُنَى : أقرب.

أَن يَأْتُواْ بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ : أي صحيحة كما هي لا نقص فيها ولا زيادة. ﴿أَوْ يَخَافُوٓا أَن تُرَدَّ أَيْنَنُ ا

وَاللَّهُ لَا يُهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقِينَ ۞: الذين لم يلتزموا بطاعة الله ورسوله في الأمر والنهي.

﴿ يَوْمَ يَجَمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ: أي اذكر يوم يجمع الله الرسل وذلك ليوم القيامة. ﴿ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أُجِبَـتُمَ ۗ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَا بِباطن ما أجاب به أممنا.

إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْفُيُوبِ ﴿ إِنَّ جَمِعَ غَيْبٍ: وهو ما غاب عن العيون فلا يدرك بالحواس. ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُكِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ﴾

أَذْكُرْ يَعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَدَتُكَ: قويتك ونصرتك.

بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ: جبريل ﷺ.

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير كَيْلَلهُ: اشتملت هذه الآية على حكم عزيز، قيل: إنه منسوخ، وقال آخرون وهم الأكثرون. بل هو محكم، ومن ادعى نسخه فعليه البيان – قاله ابن جرير كَيْلَلهُ. اهـ (قل). وقال الجزائرى أثابه الله:

هذا بناء على أن الآية غير منسوخة وهو قول الأقلية كأحمد بن حنبل ﷺ وهو الراجح والآية دلالتها قوية عليه، وأما التخوف من قوله تعالىٰ: ﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُو﴾ فلا داعي إليه مع وجود ضرورة السفر وانعدام وجود المسلم، كما لا محذور من تحليف الشاهد إذا حامت حوله ريبة أو شك في عدالته لا سيما في ظروف تقل فيها العدالة لفساد أحوال الناس؛ ولهذا ذهبت في ثفسير الآية علىٰ أنها محكمة والعمل بها جائر.

<sup>(</sup>٢) واحد الأوليان: الأولى بمعنى الأجدر والأحق، وعرفا باللام العهدية لأنه معهود للمخاطب ذهنًا، والأوليان: الأحقان بالشهادة لقرابتهما من الميت، قال أهل العلم: إن هذه الآية في غاية الصعوبة إعرابًا ونظمًا وحكمًا.

تُكِلِّدُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ: سرير الطفل الرضيع.

وَكَهَلًا : الكهل: من تجاوز سن الشباب أي ثلاثين سنة.

وَإِذْ عَلَمْتُكَ أَلْكِتُكِ : الخط والكتابة.

وَٱلْحِكْمَةَ : فهم أسرار الشرع، والإصابة في الأمور كلها. ﴿وَٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴾.

وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي : أي توجد وتقدر هيثة كصورة الطير. ﴿فَتَـنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيِّرَابِإِذْنِيٍّ ﴾.

وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِيَّ : الأكمه: من ولد أعمى، والأبرص: من به مرض البرص. وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِيِّ : أي أحياء من قبورهم.

وَإِذْ كَ فَفْتُ : أي منعت. ﴿ بَنِيَ إِسْرَّهِ بِلَ عَنكَ إِذْ جِثْنَهُم بِأَلْبَيِّنَتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَاذَاً إِلَّا سِحَرُّتُهِ بِنُّ ﴾ .

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِتِ مَنَ (١): جمع حواري: وهر صادق الحب في السر والعلن. ﴿أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوٓاْءَامَنَا وَٱشْهَدَ بِأَنَنَا مُسْلِمُونَ ﴿ ﴾ .

إِذْ قَالَاَلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى آبَنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ (٢): هل يطيع ويرضى.

أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ : المائدة الخوان وما يوضع عليه، أو الطعام. والمراد به هنا الطعام. ﴿ قَالَ انتَقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا ﴾ .

وَنظَمَيِنَّ قُلُوبُكَا: أي تسكن بزيادة اليقين فيها. ﴿ وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَ نَا ﴾.

وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّلِهِدِينَ آن : أي نشهد أنها نزلت من السماء.

قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمُ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا آنْزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ.

تَكُونُ لَنَاعِيدًا : أي يومًا يعود علينا كل عام نذكر الله تعالىٰ فيه ونشكره. ﴿ لِأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا ﴾. وَمَايَةً مِنكَ : علامة منك على قدرتك ورحمتك، ونبوة نبيك. ﴿ وَأَرْدُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ ﴾.

قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمٌّ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمٍّ : فمن يكفر بعد نزول المائدة منكم أيها السائلون

<sup>(</sup>١) الوحي يكون بمعنى الإلهام لغير الرسول، أما الرسول فطرق الوحي إليهم جاءت في آخر سورة الشوري-

<sup>(</sup>٢) اضطربت نفوس المؤمنين في توجيه هذه العبارة: ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ .. ﴾ كيف يقول هذا أنصار الله الحواريون وهو دال دلالة واضحة على جهل بالله تعالى وعدم معرفة الأدب مع نبيه عيسى عليه السلام، فمن قائل: أن يستطيع بمعتى: يطيع أي: هل يطيعك ربك في هذا؟، ومن قائل: إن قراءة ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ ﴾ بالتاء، وربك معمول أي: هل تقدر على سؤال ربك أن ينزل إلخ، ومن قائل: إن هذا كان منهم في أول أمرهم قبل أن يتعلموا، ومن قائل: إن هذا كان منهم في أول أمرهم قبل أن يتعلموا، ومن قائل: إن هذا صدر ممن كان مع الحواريين ولم يكن من الحواريين، وما ذكرته في التفسير أولى لانسجامه مع السياق إذ قول عيسى لهم: اتقوا الله، وقولهم: ونعلم أن قد صدقتنا دال على جهلهم بالله ومقام عيسى عليه السلام، وقد يكون أصحاب هذا القول ليسوا من فضلاء الحواريين، ولكن كالذين قالوا لرسول الله على النا ذات أنواط، وكالذين قالوا لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة، والله أعلم.

للمائدة: ﴿ فَإِنِّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا ﴾ .

لَّا أُعَذِّبُهُۥ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ : أي من الناس أجمعين. ﴿وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ ۖ (١)يَنعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِ وَأُمِّى ﴾ .

إِلَنهَ يْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ : معبودين تعبدان من دوني.

قَالَ سُبْحَانَكَ : تنزيهًا لك وتقديسًا.

مَا يَكُونُ لِى : مَا يَنْبَغِي لِي وَلا يَتَأْتَىٰ لِي ذَلك. ﴿أَنَّأَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقٍ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُ, فَقَدْ عَلِمْتَهُۥ تَعْلَمُ مَا فِينَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْفُيُوبِ ۞ مَاقُلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَاۤ أَمْرَتَنِي بِهِۦٓ﴾.

أَنِ أَعْبُدُواْ اللهَ رَبِي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ('): رقيبًا: ﴿مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ﴾. ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ: الحفيظ. ﴿وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ إِلَيْ ﴾.

إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ : أي بنارك فإنهم عبادك تفعل بهم ما تشاء.

وَان تَغْفِرُ لَهُم : أي تستر عليهم وترحمهم بأن تدخلهم جنتك.

فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ العزيز: الغالب الذي لا يحال بينه وبين مراده. الحكيم: الذي يضع كل شيء في موضعه فيدخل المشرك النار، والموحد الجنة.

عَالَ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُهِنَفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ : جمع صادق: وهو من صدق ربه في عبادته وحده. ﴿ لَهُمْ جَنَّكُ تَجْرَى مِن تَمْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَمَ ٱلْذَا ﴾ .

رَضِيُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنَهُ : لأَنَّه أثابهم بأعمالهم جنات تجري من تحتها الأنهار ﴿ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴾.

للهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَعَلَىٰكُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ عَلَىٰ فعل أي شيء تعلقت به إرادته وأراد فعله فإنه يفعله ولا يعجزه بحال من الأحوال.

**\*** 

<sup>(</sup>١) هذا مثل ﴿أَنَىٓ أَمْرُ اللَّهِ ﴾، أتىٰ بصيغة الماضي لتحقق الوقوع وكذلك هناك ﴿وَإِذْ قَالَ ﴾ فهو بمعنىٰ: يقول، اذكر إذ يقول الله يا عيسماٰ...إلخ.

<sup>(</sup>٢) شهيدًا: أي رقيبًا أراعي أحوالهم، وأدعوهم إلى العمل بطاعتك، وأنهاهم عن مخالفتك.



### بِسُ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ: الثناء باللسان على المحمود بصفات الجمال والجلال.

اَلَذِى خَلَقَ: أنشأ وأوجد. ﴿السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ۚ ثُمَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَجِهِمْ يَعْدِلُونَ ۚ ﴾: يسوون به غيره فيعبدونه معه. ﴿هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن طِينِ ثُمَّ قَضَىۤ اَجَلَا ۗ﴾.

وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُ : الأجل: الوقت المحدد لعمل ما من الأعمال يتم فيه أو ينتهي فيه، والأجل الأول أجل كل إنسان، والثاني أجل الدنيا.

ثُمَّ أَنتُهُ تَمَّتُونَ ﴾: تشكون في البعث الآخر واا جزاء، كما تشكون في وجوب توحيده بعبادته وحده دون غيره.

وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ : أي معبود في السموات وفي الأرض.

يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِن خير وشر، وصلاح وفساد.

وَمَا تَأْنِيهِ م مِّنْ ءَايَةِ مِّنْءَايَتِ رَبِّهِمْ: المراد بالآية هنا آيات القرآن الكريم الدالة على توحيد الله تعالى والإيمان برسوله ولقائه يوم القيامة (١).

إِلَّا كَانُواْ عَنَّهَا مُعْرِضِينَ ۞: غير ملتفتين إليها ولا مفكرين فيها.

فَقَدْكَذَّهُواْ بِٱلْحَقِّلَمَاجَآءَهُمَّ: الحق هنا هو النبي ﷺ وما جاء به من الدين الحق.

فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْكَوُّا: أخبار ما كانوا به يستهزئون وهو عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. ﴿مَاكَانُواْ بِهِــ، يَسْتَهْرُءُونَ ۞﴾.

أَلْمَيْرُواْ كُمُّ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ: أي أهل قرن من الأمم السابقة، والقرن مائة سنة. مَكَنَّهُمُّ فِي ٱلأَرْضِ مَالَمُنُمَكِّن لَكُمُّ: أعطيناهم من القوة المادية ما لم نعط هؤلاء المشركين.

وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِدْرَادًا: مطرًا متواصلًا غزيرًا. ﴿وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحَلِيمٌ ﴾.

فَأَهْلَكُنْهُم بِذُنُومِهِمْ: أي بسبب ذنوبهم وهي معصية الله ورسله. وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعَدِهِمْ قَرْنًا ءَاخِينَ ۞: خلقنا بعد إهلاك الأولين أهل قرن آخرين.

وَلَوْنَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَابًا فِي قِرْطَاسِ: القرطاس: ما يكتب عليه جلدًا أو كاغدًا.

فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ: مسوه بأصابعهم ليتأكدوا منه. ﴿ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ إِنَّ هَذَاۤ إِلَّاسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>١) وجائز أن يراد بالآية أيضًا المعجزة كانشقاق القمر ونحوها.

وَقَالُواْ لُوَلَّا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَّكُ : الملك أحد الملائكة.

وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لِّقُضِي ٱلْأَمْنُ : أي أهلكوا وانتهت حياتهم.

ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ۞ : لا يمهلون.

وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا : ولو جعلنا الرسول إليهم ملكًا لإنكارهم البشر (١) لَجَعَلْنَهُ رَجُلًا

وَلَلْسَنَا عَلَيْهِم : خلطنا عليهم . ﴿ مَالِلْبِسُونَ ١٠٠ ﴾ .

وَلَقَدِ ٱسْنُهْزِئَ : سخر وتهكم واستخف. ﴿ رُسُلِ مِن قَبْلِكَ ﴾ .

فَكَاقَبِالَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُمْ مَاكَانُواْبِهِ مِيَّالْهِ وَيُسْتَهْزِءُونَ ۞: حاق: نزل بهم العذاب وأحاط بهم فأهلكوا. ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ انظُارُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ قُلْ لِمَن مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلْ لِيَقَ ﴾

كُنْ عَلَىٰ تَفْسِهِ ٱلرَّحْمَة : أي أوجبٍ على نفسه رحمة خلقه.

لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَا رَبِّ فِيهِ : لا شك في مجيئه وحصوله في أجله المحدد له.

ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ : حيث لوثوها بأوضار الشرك والمعاصي فلم ينتفعوا بها. ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

﴿ وَلَهُ مَا سَكُنَ فِى النَّبْلِ وَانَهَادِ : أي ما استقر فيها من ساكن ومتحرك: أي له كل شيء. ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ ﴾ .

قُلُ أَغَيْرَ اللَّهِ أَغَيْدُ وَلِينًا: أحبه وأنصره وأطلب نصرته ومحبته وولايته. ﴿فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَهُو يُظْهِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۚ قُلُ إِنِيۡ أُمِنْتُ أَنَّ أَكُونَ أَوْلَ مَنْ أَسْلَمُ ۗ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلُ إِنِيۡ آخَافُ إِنْ عَصَيْمَتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ فِي ﴾ .

مَّن يُصِّرَفَ عَنِّهُ يَوْمَبِ نِهِ : أي من العذاب بمعنى يبعد عنه.

فَقَدُرَحِـمَهُۥ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ۞: أي الواضح إذ النجاة من النار ودخول الجنة هو الفوز

وَإِن يَمْسَسُكُ اللَّهُ: يصبك.

يِشُرِّ: الضر: ما يؤلم الجسم أو النفس كالمرض والحزن.

فَلَا كَاشِفَ لَهُ رَا لَا هُوَ وَإِن يَمْسُسُكَ بِخَيْرٍ : الخير: كُل ما يُسعد الجسم أو الروح. ﴿فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَايِيرُ ﴿ ﴾ .

وَهُوَ أَلْقَاهِرُ: الغالب المذل المعز. ﴿ فَوَقَ عِبَادِهِ \* وَهُوَ اَلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ إِنَّا ﴾.

قُلْ أَيُّ شَيْءِ أَكْبُرُ شَهَدَةً : الشهادة إخبار العالم بالشيء عنه بما لا يخالفه.

<sup>(</sup>١) أي لقالوا: كيف نفهم عن الملك ونحن بشر فيطالبون بأن يكون بشرًا؟

قُلِ اللَّهُ شَهِيدُا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شهادة الله تعالىٰ لي بالنبوة إيحاؤه لي بهذا القرآن وَأُوحِيَ إِلَى هَذَا الْقَرَّانُ وَالْحِيَّ إِلَى هَذَا الْقَرَّانُ وَالْحِيَّ إِلَى هَذَا الْقَرَّانُ وَالْحِيْرِ اللهِ لأهل عداوته.

وَمَنْ بِنَغَ : وَأَنْذَرَ كُلُّ مِنَ بِلَغِهِ وَسَمِّع بِهِ. ﴿ أَيِنَّكُمْ لَتَشَّهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ الْهَةَ أُخْرَى ۚ قُل لَا آشَهُدٌّ ﴾ .

قُلَّ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَعِدُّ : معبود واحد، لأنه رب واحد إذ لا يعبد إلا الرب الخالق الرازق المدبر.

وَإِنَّنِي بَرِئَّ مُ مَّالتُّشْرِكُونَ ﴿ أَي أَي: من الشرك والشركاء معًا.

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتُبَ : علماء اليهود والنصاري.

يَعَرِفُونَهُۥ :َ يعرفون محمدًا نبيًّا لله ورسولًا له. ﴿كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْرَلَا يُؤْمِنُونَ

.\*@

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا : اختلق الكذب وزوره في نفسه وقال.

أَوْكَذَّبَ بِتَايَنَتِهِ ۗ إِنَّهُۥ لَا يُفَلِحُ ٱلظَّلِلِمُونَ ۞ : لا ينجون من عذاب الله يوم القيامة. ﴿ وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ هِيعًا ﴾ .

مُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرِّكَآ أَوْكُمُ: استفهام توبيخي لهم.

وَمِنْهُمْ مِّن يَسْتَعِمُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً: جمع كنان ما يكن فيه الشيء كالغطاء.

أَن يُفَقَّهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرّاً : ثقلا وصممًا فهم لا يسمعون.

وَإِن يَرَوّا إِكُنَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا حَقَّ إِذَا جَآءُوكَ يُجَالِدُلُونَكَ: يخاصمونك.

يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَلَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞: جمع أسطورة: ما يكتب ويحكى من أخبار

السابقين.

وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ: ينهون الناس عن الإيمان بالنبي عَيْكُ.

وَيَنْغَوْثَ عَنْهُ : أي ويبعدون عنه فلا إيمان ولا متابعة. ﴿ وَإِن يُعَلِكُونَ (١) إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشَعُرُونَ ۗ ﴿ وَإِن يُعَلِكُونَ الْهَالِكُونَ الْهَالَ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُونَ اللَّهُمِينَ اللَّهُمُونَ عَنَ ٱلْوُمِنِينَ ﴾.

بَلْ بَدَا لَمُمُ: بِلِ ظهر لهم. ﴿مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُواْ عَنْ مُوا إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ٢٠٠٠

وَقَالُوٓا إِنَّ هِيَ إِلَّا حَالُنَا ٱلدُّيَّا: ما هي إلا حياتنا. وَمَا نَعُنُ بِمَبِّعُوثِينَ ١٤ بعد الموت أحياء كما كنا

قبل أن نموت.

وَلَوْ تَرَيْنَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمَّ : جيء بهم ووقفوا علىٰ قضائه وحكمه تعالىٰ فيهم. .

<sup>(</sup>١) ﴿ وَإِن يُقِلِكُونَ ﴾ أي: ما يهلكون فـ(إن) بمعنى: ما النافية.

قَالَأَلَيْسَ هَٰذَابِٱلۡحَقِّ قَالُواۡبَكَىٰ وَرَبِّنَاۚ: أي إنه للحق والله. ﴿قَالَ فَذُوقُواۤالۡعَذَابَبِمَاكُنتُمۡ تَكَفُرُونَ ﴿ ۖ ﴾. قَدۡخَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُواْبِلِقَآءِ اللَّهِ ۚ: أي خسروا أنفسهم في جهنم.

حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً : ساعة: البعث ليوم القيامة وبغتة: أي فجأة.

قَالُواْ يَحَسَّرَلِنَا: الحسرة: التندم والتحسر علىٰ ما فات، ينادون حسرتهم زيادة في التألم والتحزن. ﴿عَلَىٰ مَافَرَّطُنَا فِيهَا﴾.

وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۚ: أحمال ذنوبهم إذ الوزر الحمل الثقيل. ﴿أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴿﴾.

وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلذَّنْيَآ إِلَّالَهِبُّ وَلَهُوُّ اللعب: العمل الذي لا يجلب درهمًا للمعاش ولا حسنة للمعاد. واللهو: ما يشغل الإنسان عما يعنيه مما يكسبه خيرًا أو يدفع عنه ضيرًا. ﴿وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنْقُونُ أَفَلاَتُمْقِلُونَ ﴿ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنْقُونُ أَفَلاَتُمْقِلُونَ ﴿ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْرُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۚ: أي ليوقعك في الحزن الذي هو ألم النفس من جراء فقد ما تحب من هدايتهم أو من أجل ما تسمع منهم من كلم الباطل كتكذيبك (١).

فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ: أي لا ينسبونك إلى الكذب في بواطنهم ومجالسهم السرية لعلمهم اليقين أنك صادق. ﴿وَلَكِنَّ الطَّالِمِينَ بِعَايَنتِ اللَّهِ يَجَّحَدُونَ ﴿ ﴾.

وَلَقَذَكُذِبَتَ رُسُلٌ مِّن قَبَلِكَ أَي كذبتهم أقوامهم وأممهم كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى عَلَيْهُ. ﴿ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِبُواْ وَأُودُواْ حَتَّى آئَنَهُمْ نَصَّرُناً ﴾ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ : التي تحمل وعده بنصر أوليائه وإهلاك أعدائه.

وَلَقَدَّ جَاءَكَ مِن نَبَايِيُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ أَي أَخبارهم في دعواتهم مع أممهم. وَإِن كَانَ كَبُرَعَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ : عن دعوتك وعدم إيمانهم بها.

فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِيَنَفَقَافِي ٱلْأَرْضِ: تطلب سربًا تحت الأرض.

أَوْسُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ: أي مصعدًا تصعد به إلى السماء.

فَتَأْتِيهُم بِئَايَةٍ: أي خارقة من خوارق العادات وهي المعجزات.

وَلَوْ شَاءَاللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ إِنَّ الْيَ فلا تَقف موقف الجاهلين بتدبير الله في خلقه (٢).

﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ : أي لدعوة الحق التي دعا بها رسول الله ﷺ فيؤمن ويهتدي. وَالْمُونَى يَبْعَثُهُمُ ٱللهُ: أي يوم القيامة. ﴿ مُمَّ إِلَيْهِ رُرَّجَعُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ فَي اللهِ عَلَيْكُ أَلُهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ فَيْعُونَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

<sup>(</sup>١)﴿ قَدْنَعَكُمُ إِنَّهُ ﴾: كسرت إن في ﴿إِنَّهُ ﴾ لدخول اللام في ﴿لَيَحْزُنُكَ ﴾ ولولاها لفتحت نحو أنه يحزنك.

<sup>(</sup>٢) جائز أن يكون المعنى: من الجهل الذي هو ضد العلم، والجهل الذي هو ضد الحلم ويناسب الأول قوله ﴿وَلَوْ شَوَالُه شَآءَاللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ ﴾ والثاني قوله: ﴿ وَإِن كَانَكُبُرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ ... ﴾ الآية.

وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَٰةٌ مِّن رَّبِهِۦۚ : هلا أداة تحضيض لا «لولا» الشرطية. آية: خارقة تكون علامة علىٰ صدقه.

﴿ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنزِّلَ ءَايَةً ﴾ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ : أي ما يترتب على إيتائها مع عدم الإيمان بعدها من هلاك ودمار.

وَمَامِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ <sup>(۱)</sup>: الدابة كل ما يدب علىٰ الأرض من إنسان وحيوان. ﴿وَلَاطَآيِرِيَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمُمُ أَمَّالُكُمُ ﴾.

مَّافَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَكِ مِن شَيَّءُ : كتاب المقادير أم الكتاب واللوح المحفوظ. ﴿ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم يُحُشَرُونَ ﴾ (٢).

وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا صُمُّ وَبُكُمُ فِالظُّلْمَاتُ : صم: لا يسمعون، وبكم: لا ينطقون، في الظلمات لا يبصرون مَن يَشَا الشَّايُضَالِلهُ

وَمَن يَشَأَ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسَتَقِيمِ ﴿ إِنَّ : هو الدين الإسلامي المفضي بالآخذ به إلىٰ سعادة الدارين.

قُلُأَرَءَيْنَكُمُ : أخبروني.

﴿إِنْ أَتَنْكُمْ عَذَابُ أَلَّهِ ﴾ أَوْ أَتَنْكُمُ ٱلسَّاعَةُ: يوم القيامة.

﴿أَغَيْرَ ٱللَّهِ زَدْعُونَ إِن كُنتُمُّ صَدِقِينَ ﴿ ﴾ .

﴿ بَلَ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَاتَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاَّهَ ﴾ : يزيل ويبعد وينجي. ﴿وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ إِن شَاَّةَ ﴾ : يزيل ويبعد وينجي. ﴿وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا إِلَىٰٓ أُمَرِ مِن قَبْلِكَ ﴾ (٣) .

فَأَخَذَّنَّهُم بِٱلْبَأْسَاءَ وَٱلضَّرَّاءِ: البأساء: الشدائد من الحروب والأمراض والضراء: الضر.

لَعَلَهُمْ بَنَضَرَعُونَ ﴿ يَتَذَلِلُونَ فِي الدعاء خاصَعِينَ. ﴿ فَلَوَلَاۤ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن فَسَتَ قَلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَلَمَّانَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُواَبَ كُلِّ فَكُمَّانَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُواَبَ كُلِّ فَكُمَّانَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُواَبَ كُلِّ فَكُمَّانَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ عَنْكُونَ عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ فَكُونَا وَلَا مُنْ مَاكُونَ اللّهُ مَا كُونَ فَي فَلَمْ اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ مَا مُؤْمِنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلّ فَي مَا لَكُونَ اللّهُ مَا كُونَ اللّهُ مَا لَكُونَ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذَنَّهُم بَغَنَّةً : فجأة وعلىٰ حين غفلة.

فَإِذَاهُم مُّبَلِسُونَ ﴿ ] : آيسوِن قانطون متحسرون حزنون.

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ : آخرهم أي أهلكوا من أولهم إلىٰ آخرهم.

وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ الثناء بِالجميل والشكر لله دون سواه.

<sup>(</sup>١) قال القرطبي: القول بحشر البهائم هو الصحيح، والبهائم وإن كان القلم لا يجري عليها في الأحكام ولكن في بينها تؤاخذ به.

<sup>(</sup>٢) قيل في ﴿يُمْتَمُرُونَ ﴾: إن حشرها الموت، وقيل: حشرها: هو بعثها يوم القيامة حية وهذا أصح.

<sup>(</sup>٣) أي أرسلنا رسلًا: فرسلًا مضمر، وهناك إضمار آخر تقديره: فكذبوهم فأهلكناهم.

قُلْ أَرَءَيْشُرْ : أخبروني وفي هذه الصيغة نوع من التعجب.

إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرَكُمْ : أي أصمكم وأعماكم. ﴿وَخَنَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم﴾ : جعلها لا تعي ولا فهم.

مَنَ إِلَهُ عَيْرُاللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ: ننوع الأساليب لزيادة البيان والإيضاح. ثُعَرِّهُمْ يَصَدِفُونَ ﴿ إِنَّا : يعرضون (١) .

قُلَ أَرَءَيْتَكُمْ إِنَّ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِبَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً : بغتة: بدون إعلام ولا علامة سابقة، والجهر: ما كان بإعلام وعلامة تدل عليه.

هَلَ يُهَلَكُ : أي ما يهلك. ﴿إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِلِمُونَ ﴿ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ (٢) إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنَا يَمَشُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ ﴾.

قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآبِنُ أَلَّهِ: جمع خزانة أو خزينة ما يخزن فيه الشيء ويحفظ (٣).

وَلَآ أَعَلَمُ الْغَيْبَ: ما غاب عن العيون وكان محصلًا في الصدور وهو نوعان: غيب حقيقي، وغيب إضافي، فالحقيقي ما لا يعلمه إلا الله تعالى، والإضافي ما يعلمه أحد ويجهله آخر. ﴿وَلآ أَقُولُ لَكُمُّ إِنَّ اللَّهِ عَالَى اللهُ تَعَالَىٰ وَالإضافي ما يعلمه أحد ويجهله آخر. ﴿وَلآ أَقُولُ لَكُمُّ إِنَّى مَلَكُ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَنَفَّكُرُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَنَفَّكُرُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

ُ وَأَنذِرْ بِهِ : خوف به :أي بالقرآن. ﴿الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَـُرُوۤاْإِلَىٰ رَبِّهِمَّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ، وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَهُمْ يَنَّقُونَ ۞﴾.

وَلاَ تَظُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

وَٱلْعَشِيّ : من صلاة العصر إلى غروب الشمس. ﴿يُرِيدُونَ وَجَهَـٰهُۥ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِـ مِّن شَيْءٍ ﴾.

فَتَطْرُدَهُمْ : أي تبعدهم من مجلسك. ﴿فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ قَ اللَّهُ اللَّهِ مِن مجلسك.

وَكَنَالِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ: ابتلينا بعضهم ببعض الغني بالفقير والشريف بالوضيع.

<sup>(</sup>١) وفسر بغتة وجهرة بـ (ليلًا ونهارًا) والكل صالح وصحيح.

 <sup>(</sup>١) ﴿ مُكِيَّرِينَ وَمُندِرِينَ ﴾ حالان مقدرتان من المرسلين أي ما نرسلهم إلا مقدرين تبشيرهم وإندارهم، وفيهما معنىٰ التعليل للإرسال، والتبشير: الأصل فيه الإخبار بالأمر السار، والإنذار: الإخبار بالخير الضار دنيويًّا أو أخرويًّا، والمراد هنا بكل من البشارة والنذارة نعيم الآخرة وعذابها.

<sup>(</sup>٣) هذا رد على المشركين في اقتراحاتهم المتعددة المتنوعة فأمر تعالى رسوله أن يرد عليهم بأنه لا يملك خزائن الله التي فيها الأرزاق حتى يعطيهم ما يطلبون ويقترحون، ولا هو يعلم الغيب حتى يخبرهم بموعد العذاب الذي يتنظرهم، ولا هو ملك يقدر على ما لا يقدر عليه البشر، وإنما هو بشر يوحى إليه الخبر من ربه فيخبر به ويعمل به ليس غير.

لِيَقُولُواْ أَهَدُولُآ مَكَاللَّهُ عَلَيْهِم مِن بَيْنِكا أَ: أي أعطاهم الفضل فهداهم إلى الإسلام دوننا.

أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّلْكِ مِن ١٠٠ : المستوجبين لفضل الله ومنته بسبب إيمانهم وصالح أعمالهم.

وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَدِنَا فَقُلُ سَلَمُ عَلَيْكُمْ : دعاء بالسلام من كل مكروه، وهي تحية المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة في الجنة.

كَتَبُ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَة : أي أوجب الرحمة على نفسه فلذا لا يعذب إلا بعد الإنذار، ويقبل توبة من تاب.

أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا: أي ذنبًا أساء به إلى نفسه.

بِحَهَلَةِ: الجهالة أنواع منها: عدم تقدير عاقبة الذنب، ونسيان عظمة الرب. ﴿ثُمَّ تَابَ مِنَ بَعَدِهِ- وَأَصْلَحَ فَأَنَهُ عَفُورٌ رَجِيدٌ ﴾.

وَكَذَاكِ نَفُصِّلُ ٱلْآيَكَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ فَيَ : تَتَضَعُ وَتَظْهُرٍ.

قُلْ إِنِّي نُمِيتُ أَنْ أَعَدُ : أي نهاني ربي أي: زجرني عن عبادة أصنامكم.

ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ : تعبدون من دون الله. ﴿ قُل لَا أَنْيَعُ ٱهْوَآءَ كُمْ ۚ قَدْ صَلَـلْتُ إِذَا وَمَاۤ أَنَاْ مِنَ الْمُهُمَّتِينَ ۚ وَهُ ﴾ .

قُلَّ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِن زَّتِي : البينة: الحجة الواضحة العقلية الموجبة للحكم بالفعل أو الترك.

وَكَذَّ بَتُم بِهِ مَاعِندِى مَاتَسَتَعْجِلُونَ بِهِ أَ: أَي مِن العذاب.

إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا يَلَّهِ : أي ما الحكم إلا لله.

يَقُصُّ ٱلْحَقِّ : أي يخبر بالحق.

وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَصِلِينَ ﴿ الفصل في الشيء: القضاء والحكم فيه، والفاصل في القضية: الحاكم فيها ومنهيها. ﴿ قُل لَوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، لَقُضِى ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالطَّالِمِينَ ﴾.

﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ (١): المفاتح: جمع مفتح بفتح الميم أي المخزن.

لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ : البرضد البحر، وهو اليابس من الأرض، والبحر ما يغمره الماء منها.

وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَامَ : واحدة الورق والورق للشجر كالسعف للنخل.

إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةِ: واحدة الحب من ذرة أو بر أو شعير أو غيرها.

في ظُلُّمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ: الرطب ضد اليابس من كل شيء.

وَلَا يَاسِمٍ إِلَّا فِي كِنَكِ شُمِينِ ١٠٠ : أي في اللوح المحفوظ كتاب المقادير.

<sup>(</sup>١) المِفتاح والجمع مفاتيح، والمفتح عبارة عن كل ما يحل مغلقًا محسوسًا كالقُفل للباب، أو معقولًا كالنظر.

وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ: أي يُنَيْمكم باستتار الأرواح وحجبها عن الحياة كالموت.

وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُهُم : أي كسبتم بجوارحكم من خير وشر.

بِٱلنَّهَارِ ثُمُّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُّ مُسَمَّى : أي يوقظكم لتواصلوا العمل إلى نهاية الأجل المسمى لكم. ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَيِّنَكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ .

وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً : الكرام الكاتبين.

حَتَّىَ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُرُسُلُنَا : ملك الموت وأعوانه.

وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۞ : أي لا يضيعون ولا يقصرون. ﴿ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَمُهُمُ ٱلْحَقِّ ٱلَا لَهُ ٱلْحُكَمُّمُ وَهُوَ أَسْرَءُ ٱلْحَسِيِينَ ۞﴾ .

قُلُّ مَن يُنجِّيكُم مِن ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِ: يخلصكم مما تخافون.

تَدْعُونَهُۥ تَضَرُّعًا وَخُفَّيَةً : التضرع: الدعاء بتذلل، وخفية بدون جهر بالدعاء.

لَّهِنْ أَنْجَكْنَا مِنْ هَلْذِهِ : أي الهلكة.

لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ المعترفين بفضلك الحامدين لك على فعلك.

قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُمُ مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ: الكرب: الشدة الموجبة للحزن وألم الجسم والنفس.

ثُمَّ أَنَّهُ تُشْرِكُونَ ﴿ : أي به تعالىٰ بدعائهم أصنامهم وتقربهم إليها بالذبائح.

قُلُ هُوَ ٱلْقَادِرُعَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًامِن فَوْقِكُمْ : كالحجارة والطوفان والصواعق.

أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمُ : كالزلزال والخسف ونحوهما.

أَوْ يُلْسِكُمْ شِيَعًا : أي يخلط عليكم أمركم فتختلفوا شيعًا وأحزابًا.

وَيُدِينَ بَعْضَكُوبَأْسَ بَعْضٍ : أي يقتل بعضكم بعضًا فتذيق كل طائفة الأخرى ألم الحرب.

انظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَكِ لَعَلَهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿ وَاللَّهُمْ مَا نقول لهم.

وَكَذَّبَ بِهِۦ قَوْمُكَ : أي قريش.

وَهُوَ ٱلْحَقُّ : أي القرآن.

قُلُ لَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِلِ ﴿ : الوكيل: من يوكل إليه الشيء أو الأمر يدبره، والمعنى: لست عليكم بوكيل فأخاف من تبعة عدم إيمانكم وتوحيدكم.

لَّكُولَ بَهُ مُسَتَقَرُ : المستقر: موضع الاستقرار والنبأ: الخبر العظيم. ﴿وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللهُ قد أَنبأتكم بالعذاب، ولسوف تعلمون ذلك يوم يحل بكم، وقد استقر نبؤه يوم بدر والحمد لله.

وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ٓ اَيُلِنَا : يتكلمون في القرآن طعنًا فيه ونقدًا له ولما جاء فيه.

فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ : قم محتجًا على صنيعهم الباطل، غير ملتفت إليهم. ﴿ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ؟ .

وَإِمَّا يُنسِينَكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا نُقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكُرَىٰ: أي بعد التذكر. ﴿مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴾.

وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَنَقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْء :من تبعة ولا مسئولية (١) .وَلَكِن ذِكْرَىٰ : أي موعظة لهم . ﴿لَعَلَهُمْ يَنَقُونَ إِنَّ ﴾ .

وَذَرِ ٱلَّذِينَ : أي اترك الكافرين.

ا أَتَّخَكُذُواْدِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا: كونه لعبًا لأنه لا يجنون منه فائدة قط، وكونه لهوًا لأنهم يتلهون به فاهد عن الدن الحقم الذي الحقم الذي المحمد المعرفة الم

وشغلهم عن الدين الحق الذي يكملهم ويسعدهم ١٠٠٠.

وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ۚ وَذَكِّرْ بِهِ ۚ أَن تُبْسَلَ نَفْسُنَ : أي تسلم فتؤخذ فتحبس في جهنم. ﴿يِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُوبِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ ﴾.

وَإِن تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلِ : العدل هنا: الفَّداء. ﴿ لَا يُؤْخَذْ مِنَّهَا ۗ ﴾.

أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَاكَسَبُوا ۗ: حبسوا في جهنم بما كسبوا من الشرك والمعاصي.

لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمِ: الحميم الماء الشديد الحرارة الذي لا يطاق.

وَعَذَاكُأَ لِيكُمُ: أي شديد الألم والإيجاع وهو عذاب النار. ﴿ بِمَاكَانُوا يَكُفُرُونَ ١٠٠٠ .

قُلَ أَنَدْعُواْ: أي نعبد. ﴿ مِن ذُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا ﴾: أي ما لا يقدر على نفعنا ولا على ضرنا لو أراد ذلك لنا.

وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَاإِذْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ: أي نرجع كفارًا بعد أن كنا مؤمنين.

كَٱلَّذِي ٱسْتَهْوَتْهُ ٱلشَّيَاطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ : أي أضلته في الأرض فهو فيها تائه حيران لا يدري أين

﴿ لَهُ وَأَصَّحَٰكُ يَدَّعُونَهُ ۚ إِلَى ٱللهُدَى ٱثْنِيناً قُلَ إِنَّ هُدَى ٱللّهِ هُوَٱللّهُدَى ۗ وَأَمْ نَالِئُسَلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَاكَمِينَ ﴿ ﴾. وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّـقُوهُ ۚ : أي اتقوا الله بتوحيده في عبادته وترك معصيته. ﴿ وَهُوَ ٱلّذِي ٓ إِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ ﴾.

وَهُوَ ٱلَّذِيُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُن (٣) فَيَكُونُ : أي في يوم القيامة. ﴿ فَوَلُهُ ٱلْحَقِّ لَهُ الْمَالَةُ الْحَقِّ \* .

<sup>(</sup>١)ولكن إذا خاضوا في الباطل فقوموا ليكون ذلك ذكرى لهم فيكفون عن الخوض في آيات الله وهذا كان بمكة قبل قوة الإسلام، ونزل بالمدينة النهي عن الجلوس مع الكافرين والمنافقين إذا خاضوا في آيات الله (كما في الآية الاسلام، من سورة النساء).

<sup>(</sup>٢) اختلف في الدين الذي اتخذه المشركون لهوًا ولعبًا، والظاهر أنه الإسلام الذي جاءهم الرسول ﷺ به إذ لا دين لله سواه وبعث الله تعالىٰ إليهم رسوله به فهو دينهم ومع الأسف رفضوه واتخذوه لهوًا ولعبًا يسخرون ويستهزئون به.

<sup>(</sup>٣) قال القرطبي: ومعنىٰ ﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾ أي بكلمة الحق يعني قوله ﴿ كُن﴾ وهو كما قال إلا أن القول أن بالحق بمعنىٰ بحكمةٍ أي لم يخلقها لهوّا أو لعبًا هذا أوضح وأهم.

وَلَهُ ٱلْمُلَّكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ (١): بوق كالقرن ينفخ فيه إسرافيل عَلَيْكُ.

عَكِلُمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَاكَةَ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١٠ فِي أَفْعَالُه الْخَبِيرِ بِأَحُوالُ عباده.

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ : هو إبراهيم خليل الرحمن ابن آزر من أولاد سام بن نوح عليه. .

لِأَبِيهِ ءَاذَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا : جمع صنم تمثال من حجر.

مَالِهَةً : جمع إله بمعنىٰ المعبود.

إِنِّ أَرَبُكَ وَقُومُكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴿ : عدول عن طريق الحق.

وَكَذَالِكَ نُرِى (1) إِبْرَهِيمَمَكَكُوتَ: ملك. ﴿ السَّمَكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ ﴾.

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ: أظلم.

رَهُ اكْوَكُنا قَالَ هَذَارَتِي فَلَمَا أَفَلَ : أي غاب. ﴿قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْأَفِلِينَ ﴿ ﴾ .

فَلَمَّا رَءَا ٱلْفَصَرَ بَانِعُنَا: طالعًا والبزوغ الطلوع. ﴿قَالَ هَنَذَا رَبِي ۖ فَلَمَّاۤ ٱفْلَ قَالَ لَبِن لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ ﴾ .

مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّالِّينَ ﴿ : العادلين عن طريق الحق إلى طريق الباطل.

فَلَمَّا رَءَا الشَّمْسَ بَانِعَةُ قَالَ هَلِذَا رَبِّي هَلِذَا آكَتُ بُرُّ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنقَوْمِ إِنِّي بَرِيٓ وُمِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿

إِنِّ وَجَّهْتُ وَجْهِي : أقبلت بقلبي على ربي وأعرضت عما سواه.

لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا أَ: مَائلًا عَن الضلال إلى الهدى. ﴿ وَمَا آنَا مِن الْمُشْرِكِينَ

. ŧ 🕲

وَحَآجُهُۥ قَوْمُهُۥ : جادلوه وحاولوا غلبه بالحجة، والحجة: البينة والدليل القوي.

قَالَ ٱتُحَكَّجُونَنِي فِي ٱللَّهِ وَقَدَّ هَدَسْنِ ۚ : أتجادلونني في توحيد الله وقد هداني إليه، فكيف أتركه وأنا منه علىٰ بينة.

وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِي (٣) شَيْئًا وَسِعَ رَبِي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا أَشْرَكُتُهُ وَاللَّهِ مِا لَلَّهِ .

مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ، عَلَيْكُمْ سُلْطَنَأُ: حجة وبرهانًا.

فَأَى ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ : خلاف الخوف.

<sup>(</sup>١) الصور القرن والنافخ فيه إسرافيل عليه السلام والمراد بالنفخة هنا نفخة الفناء، والنفخة التالية لها نفخة البعث، وهناك نفخة الصعقة وهم في ساحة القضاء، ونفخة رابعة وهي التي يقومون فيها لفصل القضاء.

<sup>(</sup>٣) قال هذا احتياطًا منه للتوحيد إذ من الجائز أن يعثر في حجر أو تشوكه شوكة أو يمرض بسبب وآخر فيقولون:
هذه آلهتنا قد أصابتك لأنك تسبها فهذا وجه الاستثناء هنا.

إِن كُنتُمُ قَعْلَمُونَ ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوّا إِيمَانَهُم بِظُلْدٍ: أَي لَم يخلطوا إيمانهم بشرك. ﴿ أَوْلَتُهِكَ لَمُهُ الْأَمْنُ وَهُم مُهُ تَدُونَ ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهُ ٓ إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَن فَشَاءُ إِنَّ رَبِيكَ عَلَى قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَن فَشَاءُ إِنَّ وَلِيكَ حَكِيمُ عَلِيهُ ﴿ وَمِلْ مُنْ اللَّهُ إِنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللل

وَوَهَبْنَا لَهُمْ: أعطيناه تكرمًا منا وإفضالًا.

إِسْحَنَى وَيَعْمُونَ أَ: إسحاق بن إبراهيم الخليل، ويعقوب ولد إسحاق ويلقب بإسرائيل.

كُلُّا هَدَيْتًا : أي كل واحد منهما هداه إلى صراطه المستقيم.

وَنُوحًاهَكَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ اللهِ أي ذرية إبراهيم.

دَاوُرُدَ وَسُلَتَمَانَ: داود الوالد وسليمان الولد وكل منهما ملك ورسول. ﴿وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَمُوسَىٰ وَمُوسَىٰ وَمُوسَىٰ وَمُوسَىٰ وَمُوسَىٰ وَمُدَرُونَ ۚ وَكُذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

وَزَّكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ: زكريا الوالد ويحيىٰ الولد وكل منهما كان نبيًّا رسولًا. ﴿وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُ كُلُّ ثِنَ ٱلصَّنالِحِينَ ۞ وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُشَ وَلُوطًا ﴾.

وَكُلَّا فَضَّلُنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَي عالمي زمانهم لا على الإطلاق لأن محمدًا ﷺ أفضل الأنبياء.

وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّنَهُمْ وَ إِخْوَرْمِمٌ : أي من بعض الآباء والذرية والإخوة لا الجميع.

وَٱجۡنَبَيۡنَهُمۡ: اخترناهم للنبوة والرسالة.

وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ١٠ إلى الإسلام.

ذَلِكَ هُدَى ٱللهِ يَهْدِى بِهِ ِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ : الهدئ ضد الضلال، وهدئ الله ما يهدي إليه من أحب من عباده وهو الإيمان والاستقامة.

وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنَّهُم مَّا كَانُواْيَعْمَلُونَ شَيْ: أي بطلت أعمالهم فلم يثابوا عليها بقليل أو كثير.

أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئنَبَ وَإِلَيْكُمْ (٢) وَٱلنُّبُوَّةُ: الفهم للكتاب مع الإصابة في الأمور والسداد فيها.

فَإِن يَكُفُرْ بِهَا هَثُؤُلآءِ: يجحد بها أي بدعوتك الإسلامية هؤلاء: أي أهل مكة.

فَقَدْ وَكُلَّنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَنْفِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

أُوْلَيِّكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَإِنهُ مَا فَأَسَادِهُ : اقتد: أي اتبع وزيدت الهاء للسكت.

قُل لَّا آسَانُكُم عَلَيْهِ أَجْرًا : أي إبلاغ دعوة الإسلام ثمنًا مقابل الإبلاغ (٣).

<sup>(</sup>۱) يصح عود الضمير على نوح كما يصح عوده على إبراهيم قاله غير واحد من أهل التفسير؛ لأن ذكرهم قد مر

<sup>(</sup>٢)قال القرطبي: والحكم العلم والفقه وهو كذلك إلا أن ما في التفسير أوسع وأولى بالاعتماد عليه.

<sup>(</sup>٣)أى جُعلًا على القرآن.

إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَـٰكَمِينَ ﴿ إِنَّ الذَّكُرَىٰ: مَا يَذَكُرُ بِهِ الْغَافِلُ وَالنَّاسِي فيتعظ.

وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ يَـ : ما عظموه التعظيم اللائق به ولا عرفوه حق معرفته.

إِذْقَالُواْ مَا آَنَزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيِّةً: أي إنسان من بني آدم.

قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَنَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عَمُوسَىٰ: التوراة. ﴿ فُورًا وَهُدَّى لِلنَّاسِ ﴿ ﴾.

تَجَعَلُونَهُ.قَرَاطِيسَ: جمع قرطاس: وهو ما يكتب عليه من ورق وغيره (١٠).

تُبَدُّونَهَا: تظهرونها.

وَتُحْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِمْتُم مَالَمْ تَعْلَقُواْ النَّدْوَلا عَابَا أَوْكُمْ قُلِ اللَّهُ: هذا جواب: من أنزل الكتاب؟.

ثُمَّ ذَرْهُمْ : اتركهم. في خَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَي مَا يَخُوضُونَ فَيهُ مِنَ الْبَاطَلِ.

وَهَلْذَاكِتَنْبُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكُ : أي مبارك فيه فخيره لا ينقطع، وبركته لا تزول.

مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيِّهِ: أي مصدقًا لما بين يديه من الكتب كالتوراة والإنجيل أنزلناه ليؤمنوا به.

وَلِنُنذِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا \*: أم القرى مكة المكرمة.

وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ <sup>(٢)</sup> يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۚ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞: يؤدونها بطهارة في أوقاتها المحددة لها في جماعة المؤمنين.

وَمَنَ أَظْلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا: اختلق على الله كذبًا، قال عليه ما لم يقل، أو نسب له ما هو منه براء. .

أَوْقَالَ أُوحِىَ إِلَىّٰ : الوحي: الإعلام السريع الخفي بواسطة الملك وبغيره. ﴿وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنْزُلُمِثْلَ مَاۤ أَنزَلَ اَللَّهٌ ۗ.

وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّلِيمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوتِ: شدائده عند نزع الروح.

وَٱلْمَلَتِيِكَةُ بَاسِطُوٓا أَيْدِيهِمْ : للضرب وإخراج الروح.

أَخْرِجُوَا أَنفُسَكُمُ ۚ أَلَيْوُمَ تُجْزَوْنَ : يقال لهم هذا توبيخًا لهم وتقريعًا أي خلصوها من هذا العذاب إن أمكنكم.

عَذَابَ ٱلْهُونِ : أي عذاب الذل والمهانة.

بِمَا كُنتُمُ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحُقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينتِهِ عَنَّ سَتَكْمِرُونَ ﴿

وَلَقَدُّ جِنَّتُكُونَا فُرَدَىٰ: واحدًا واحدًا ليس مع أحدكم مال ولا رجال.

<sup>(</sup>۱) جعلها اليهود قراطيس يبدون بعضها ويخفون، بعضها حسب أهوائهم وأطماعهم، هذا وقد فسرت الآية على قراءة يجعلون بالتاء فإن الخطاب يكون لليهود والسورة مكية فلذا رجح ابن جرير قراءة الياء.

<sup>(</sup>٢) يريد أتباع محمد ﷺ.

كَمَا خُلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ : ما أعطيناكم من مال ومتاع.

وَزَآءَ ظُهُودِكُمُّ : أي في دار الدنيا. ﴿ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ ٱنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُوا لَقَد تَقَطَعَ لِنَكُمْ اللَّذِينَ زَعَمْتُمُ ٱنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُوا لَقَد تَقَطَعَ لِنَكُمْ ﴾

وَضَلَّ عَنكُم: أي غاب.

مَّاكُنْتُمْ تَرْعُمُونَ ۞: تدعون كاذبين.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَكُ : شاق الحب كحب البر ليخرج منه الزرع، والنوى واحده نواة وشقها ليخرج منها الفسيلة (النخلة الصغيرة).

يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ: الدجاجة من البيضة.

وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ (١): البيضة من الدجاجة.

ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ١٠٠٠ كيف تصرفون عن توحيد الله الذي هذه قدرته إلىٰ عبادة الجمادات.

فَالِقُ ٱلْإِصْبَاجِ: الإصباح: بمعنىٰ الصبح، وفلقه: شقه ليتفجر منه النور والضياء.

وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَّنَّا: يسكن فيه الناس ويخلدون للراحة.

وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَاناً: أي حسابًا بهما تعرف الأوقات والليالي والشهور والسنون.

ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرِيدِ ٱلْعَلِيدِ ١٠ أَي إيجاد وتنظيم العزيز الغالب على أمره العليم بأحوال وأفعال

وَهُوَ الَّذِي جَمَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِنَهْ تَدُواْبِهَا فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِّ: أي ليهتدي بها المسافرون في معرفة

طرقهم في البر والبحر.

قَدُّ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞. وَهُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةِ: هي آدم أبو البشر ﷺ.

فُستَقَرُّ: أي في الأرحام (٢).

وَمُسْتَوْدَعُ: أي في أصلاب الرجال.

(١) ﴿ يُحْرِجُ ٱلْمَيْتِ ﴾ فيخرج الزرع الحي من الحب الميت ﴿ وَمُحْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيِ ﴾ فيخرج الحب من الزرع الحي، والنخلة والشجرة من النواة الميتة أي يخرج النطفة الميتة من الحي وهو الإنسان ويخرج الإنسان الحي من النطفة الميتة.

<sup>(\*)</sup> قال عبد الله بن مسعود: لها مستقر في الرحم ومستودع في الأرض التي تموت فيها وهذا على قراءة مستقر، بفتح القاف بمعنى: لها مستقر، وأكثر المفسرين على ما جاء في التفسير أن المستقر ما كان في الرحم والمستودع ما كان في الصلب قال سعيد بن جبير: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ فقلت: لا. قال: فإن الله عز وجل يستخرج من ظهرك ما استودعه فيه. أما قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَعُ إِلَى حِبرٍ ﴾ فالمستقر هو القبر مودع. فيه الإنسان إلى يوم القيامة.

قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنَ ِ لِقَوْمِ يَفْقَهُوكَ ۞: أسرار الأشياء وعلل الأفعال فيهتدون لما هو حق

وَهُوَ ٱلَّذِيَّ ٱنزَلَمِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءٌ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا : هو أول ما يخرج من الزرع ويقال له: القصيل الأخضر.

نُخْرِجُ مِنَّهُ حَبًّا مُتَرَاكِمًا : أي بعضه فوق بعض وهو ظاهر في السنبلة.

وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا: طلع النخل: زهرها.

قِنْوَانٌ : واحدة قنو وهو العذق وهو العرجون بلغة أهل المغرب.

دَانِيَةٌ (١) وَجَنَّدَتِ مِّنْ أَعْنَابٍ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهُ اوَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ : مِن اللون وغير مشتبه في الطعم. ٱنظُرُوا إِلَى تُمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ : أي نضجه واستوائه.

إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ (٢) جمع شريك في عبادته تعالى.

أَلِحَنَّ : عالم كعالم الإنس إلا أنهم أجسام خفية لا ترى لنا إلا إذا تشكلت بما يرى.

وَخُلَقَهُمْ (٢٣ وَخُرَقُوا لَهُ : اختلقوا وافتأتوا.

بَيِينَ وَبَنَتِ بِغَيْرِ عِلْمِ شَبْحَكَنَهُ وَتَعَكَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ : من صفات العجز بنسبة الولد الشريك إليه،

بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ : مبدع خلقهما حيث أوجدهما على غير مثال سابق.

أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدٌّ: أي كيف يكون له ولد؟ كما يقول المبطلون.

وَلَمْ تَكُن لَهُۥُ صَنجِبَةً ۚ : أَ**ي رُوجَة. ﴿**وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ۚ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُم ۗ لَاۤ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَّ خَكِلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُۥ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۚ ۚ ۚ ۚ ﴾ .

لَا تُدْرِكُ مُ ٱلْأَبْصَكُرُ: لا تراه في الدنيا، ولا تحيط به في الآخرة.

وَهُوَيُدُرِكُ ٱلْأَبْصَكُرُ : أي محيط علمه بها.

<sup>(</sup>١) هذا قصار النخل إذ يجني ثمارها لمدة عشر سنوات والمرء يتناول منها بيديه وهو واقف عندها وبعد ذلك ترتفع وتطول فيرقئ إليها.

<sup>(</sup>٢) صور اتخاذهم الجن شركاء ثلاث: الأولى: أنهم أطاعوا الجن فجعلوهم بطاعتهم لهم شركاء لله؛ إذ المطاع الحق هو الله تعالى، والثانية: قولهم: الملائكة بنات الله مع عبادتهم لهم فذلك معنى ﴿ وَجَعَلُوا بِلَّهِ شُرَكاءَ الْجِنَابِم لَا الملائكة لا يرون، كالجن قال تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ, وَبَيْنَ الْجِنَابِ فَسَمَى الملائكة جنّا لاجتنابهم واستتارهم عن عيون الناس، والثالثة: أن الزنادقة قالوا: الله خالق الماء والنور والدواب والأنعام وإبليس خالق الظلمة والسباع والحيات والعقارب.

<sup>(</sup>٣) قوله تعالىٰ ﴿وَخَلَقَهُمْ ﴾ يصح عود الضمير فيه علىٰ العادلين كما في التفسير، ويصح عوده علىٰ الجن الذين اتخذوهم شركاء لله يعبدونهم معه.

وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللطيف: الذي ينفذ علمه إلىٰ بواطن الأمور وخفايا الأسرار فلا يحجبه شيء، وفسر اللطيف بالرفيق بعباده.

قَدْ جَآءًكُمْ بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمْ : البصائر جمع بصيرة: والمراد بها هنا الآيات المعرفة بالحق المثبتة له بطريق الحجج العقلية فهي في قوة العين المبصرة لصاحبها.

فَمَنَّ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةِ - وَمَنْ عَمِي نَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿ اللَّهِ المستول.

وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ : نجريها في مجارٍ مختلفة تبيانًا للحق وتوضيحًا للهدئ المطلوب.

وَلِيقُولُواْ دَرَسَتَ : أي تعلمت وقرأت لا وُحيًّا أوحي إليك. ﴿وَلِنُبَيِّنَهُۥ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ الَّبِعَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكُ لاَ إِلَهُ إِلَا هُوَ ﴾ .

وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنِينَ اللهُ الله

وَلَوَ شَآءَ ٱللَّهُ مَاۤ أَشۡرَكُوا ۗ: أي لو شاء الله أن يحول بينهم وبين الشرك حتى لا يشركوا لفعل وما أشركوا. ﴿وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ۞ \*.

وَلا تَسُبُّواْ ٱلَّذِيرَ كَيْدَعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ : ولا تشتموا آلهة المشركين حتى لا يسبوا الله تعالى. عَدَّوًا بِغَيْرِعِلُّهِ : ظلمًا بغير علم.

كَذَلِكَ زَيَّنَّالِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ: حسناه لهم خيرًا كان أو شرًّا حتى فعلوِه.

ثُمَّ إِنَّى رَبِّهِم مَّرَّجِعُهُمْ فَيُنَيِّتُهُم بِمَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴾ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِجَهْدَ أَيْمَنِهِمْ: أي غاية اجتهادهم في

حلفهم بالله.

لَهِن جَاءَ مُهُم عَالَةً : معجزة كإحياء الموتى ونحوها ﴿ لَيُؤْمِنُنَّ مِمَّا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِكَ عِندَ ٱللَّهِ ﴾.

وَمَا يُشْعِرُكُمْ : وِمَا يدريكُم. ﴿ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾.

وَثُقَلِّبُ أَفِيدَتُهُمْ وَأَنْصَدَوْهُمْ كُمَا لَمُ يُوْمِنُواْ بِدِ \* أَقُلُ مَنَ قِونَذُرُهُمْ: نتركهم.

فِي طُغْيَكِ هِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ حَيَارِي يَتْرَدُدُونَ.

وَلَوَ أَنَنَا نَزَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَهِ كَنَ : أجسام نورانية يعمرون السموات عباد مكرمون لا يعصون الله تعالىٰ ويفعلون ما يؤمرون لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة.

وَكُلُّمَهُمُ الْمُؤْتَى : جمع ميت: من فارقته الحياة أي: خرجت منه روحه.

وَحَشَرْنَاعَلَيْهِمْ: جمعنا.

كُلَّ شَيْءِ قُبُلًا: معاينة (٢). ﴿مَاكَانُوا لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ ﴾.

وَلَكِنَّأَكُثَرَهُمُ يَجْهَلُونَ ۞: عظمة الله وقدرته وتدبيره وحكمته.

<sup>(</sup>١) هذا منسوخ بآية الجهاد.

<sup>(</sup>٢) أي شيئًا سألوه وطلبوه.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيَ عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ : شياطين: جمع شيطان: وهو من خبث وتمرد من الجن والإنس.

يُوحِي بَعْضُهُمْ إِنَّى بَعْضٍ: يعلم بطريق سريع خفي بعضهم بعضًا (١).

زُحْرُكَ ٱلْقَوْلِ: الكذب المحسن والمزين.

غُرُورًا : للتغرير بالإنسان.

وَلُوْشَاءَ رَبُّكَ مَافَعَكُوهٌ فَذَرْهُمْ وَمَايَفَتَرُوكَ ﴿ يَكذبونَ.

وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ: تميل إليه.

أَفْعِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقَّتَرِفُونَ ﷺ: وليرتكبوا الذنوب والمعاصى.

أَفَعَ يَرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِي: أطلب، أفغير منصوب بـ(أبتغي) أي أبتغي غير الله؟

حَكَمًا: الحكم: هو من يتحاكم إليه الناس.

وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبَ: أي أنزله لأجلكم لتهتدوا به فتكملوا عليه وتسعدوا.

مُفَصَّلَاً: مبينًا لا خفاء فيه و لا غموض.

وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ: أي علماء اليهود والنصاري.

يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن زَّيِّكَ بِإِلْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُمَّدِّينَ ﴿ الشَّاكِينِ، إِذَ الامتراء: الشك.

وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدَّقًا وَعَدَّلًا : صدقًا في الأخبار فكل ما أخبر به القرآن هو صدق، وعدلًا في الأحكام فليس في القرآن حكم جور وظلم أبدًا بل كل أحكامه عادلة.

لَّامْبَدِّ لَالِكَلِمَنتِهِ ۚ: أي لا مغير لها لا بالزيادة والنقصان، ولا بالتقديم والتأخير.

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١

وَإِن تُطِعٌ أَكَثَرُ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ: الإسلام؛ إذ هو المفضي بالمسلم إلىٰ رضوان الله تعالىٰ والكرامة في جواره.

إِنهَنَّهِعُونَ إِلَّا ٱلظُّنَّ وَإِنَّ هُمَّ إِلَّا يَخُرُصُونَ ﴿ يَكذبونَ الناتج عن الحرز والتخمين.

إِنَّ رَبِّكَ هُوا أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ : بمن يضل.

وَهُوَأَعُلَمُ بِٱلْمُهُ تَدِينَ ١٠٠ في سيرهم إلى رضوان الله باتباع الإسلام الذي هو سبيل الله.

فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسَّمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ: أي قيل عند ذبحه أو نحره: باسم الله والله أكبر. ﴿إِن كُنتُم بِنَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ

.♦◎

<sup>(</sup>١) يوحي بمعنى يلقي إليه الباطل المزين بطريق الوسواس فيفهم ديه؛ إذ الإيحاء الإعلام السريع الخفي.

وَمَا لَكُمُ أَلَا تَأْكُواْ (ا)مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمُ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُّ : أي بين لكم ما حرم عليكم مما أحل لكم وذلك في سورة «النحل».

إِلَّا مَا اَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ : أي أَلجأتكم الضرورة وهي خوف الضرر من الجوع. ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بَاهْوَآيِهم بغَيْرِعِلْمِ ﴾ (٢).

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ۞: المتجاوزين الحلال إلىٰ الحرام، والحق إلىٰ الباطل.

وَذَرُواْ ظَلِهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ : اتركوا الإثم الظاهر والباطن وهو كل ضار فاسد قبيح.

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْرَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ۞: يكسبون الآثام والذنوب.

وَلَا تَأْكُواْ مِمَا لَمَ يُذَكِّر اَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسُقُ \*: أي الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فسق عن طاعة الله تعالىٰ.

وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُّ : أي من الإنس ليخاصموكم في ترك الأكل من الميتة. وَإِنَّ ٱلطَّعْتُمُوهُمُّ إِنَّكُمْ لَشُرِكُونَ (٣) شَي : حيث أحلوا لكم ما حرم عليكم فاعتقدتم حله فكنتم بذلك عابديهم، وعبادة غير الله تعالىٰ شرك.

أَوَمَنَكَانَ مَيْتًا : الميت: فاقد الروح، والمراد: روح الإيمان.

فَأَحْيَلُنَّكُم : جعلناه حيًّا بروح الإيمان (٤).

وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُوْرًا يَمْشِى بِهِۦفِ ٱلنَّاسِكَمَن مَّثَلُهُۥ فِي ٱلظُّلُمَـٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ : صفته ونعته امرؤ في الظلمات ليس بخارج منها.

كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنْفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَافِي كُلِّ قَرْيَةٍ : مدينة كبيرة.

أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا : بفعل المنكرات والدعوة إلى ارتكابها بأسلوب الخديعة والاحتيال.

وَمَايَمُكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ : لأن عاقبة المكر تعود على الماكر نفسه لآية ﴿ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ ﴾ .

وَمَا يَشْعُونَ إِنَّ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ اَيَةً (٥): أي من القرآن الكريم تدعوهم إلى الحق. ﴿فَالُواْ لَن نُؤْمِنَ

<sup>(</sup>١) أي ما المانع لكم من أكل ما سميتم عليه ربكم وإن قتلتموه بأيديكم؟

<sup>(</sup>٢) إذ قال المشركون للرسول والمؤمنين: ما ذبح الله بسكينه خير مما ذبحتم أنتم بسكاكينكم.

<sup>(</sup>٣) الآية دليل على أن من استحل شيئًا مما حرم الله تعالى صار به مشركًا وقد حرم الله سبحانه الميتة نصًّا فإذا قبل تحليلها من غيره فقد أشرك. وقال ابن العربي: إنما يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركًا -إذا أطاعه في الاعتقاد. أما إن أطاعه في الفعل وعقيدته سليمة مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاص غير كافر.

<sup>(</sup>١) الآية عامة في كل كافر ومؤمن، والموت قد يطلق أيضًا علىٰ الجهل. فالجاهل ميت وحياته بالعلم.

<sup>(</sup>٥) هذه مقالة بعضهم قال الوليد بن المغيرة لرسول الله ﷺ: لو كانت النبوة حقًّا لكنت أولىٰ بها منك لأني أكبر سنًّا

حَقَىٰ نُوْقَىٰ مِشْلَ مَا أُوقِى رُسُلُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾: الصغار: الذل والهوان.

وَعَدَابُ شَدِيدُ بِمَاكَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿ فَهَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيكُ مِنْدَرَهُ مِلْإِسْلَنَهِ : شرح الصدر توسعته لقبول الحق وتحمل الوارد عليه من أنوار الإيمان، وعلامة ذلك: الإنابة إلىٰ دار الخلود والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله.

وَمَن يُسرِدُأُن يُضِلُّهُ رَبَحْ عَلْ صَدْرَهُ مَسَيِّقًا حَرَجًا: ضيقًا لا يتسع لقبول الحق، ولا لنور الإيمان.

كَأُنَّمَا يَضَّعُكُ فِي ٱلسَّمَاءِ : يصعب عليه قبول الإيمان حتى كأنه يتكلف الصعود إلى السماء.

كَنَالِكَ يَجْعَـكُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ: النجس وما لا خير فيه كالشيطان.

عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَاذَا صِرَطُّ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۚ قَدْ فَصَّلْنَاٱلْآيَنَتِ: بيناها وأوضحناها غاية المبيان والتوضيح.

لِفَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ﴿ يَذَكُرُونَ فَيَتَعَظُونَ.

ينزلهم جنة ولا نارًا) (قل).

﴿ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّكَوِعِندَ رَبِّمَ : الجنة، والسلام اسم من أسماء الله تعالىٰ فهي مضافة إلى الله تعالىٰ. وَهُوَ وَلِيُّهُم يِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ تعالىٰ اللهِ تعالىٰ.

وَيُوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَنَمَعْشَرَ أُلِجِنِ قَدِ أَسْتَكُنَّرَتُهُ مِنَ أَلْإِنسِ ": أي من إضلال الإنس وإغوائهم.

وَقَالَ أَوْلِيَآ وُهُمُمِّنَ ٱلْإِنْسِ رَبَّنَا ٱسْتَمَّتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ: انتفع كل منا بصاحبه أي: تبادلنا المنافع بيننا تي الموت.

وَبَلَغْنَآ أَجُلَنَا ٱلَّذِيٓ أَجَّلْتَ لَنَاۚ : أي الوقت الذي وقت لنا وهو أجل موتنا فمتنا.

قَالَ ٱلنَّارُ مَثُّونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ: مأواكم ومقر بقائكم وإقامتكم.

إِلَّا مَا شَكَآءَ ٱللَّهُ (أَ ۗ إِنَّارَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمُ ﴿ هَا: حكيم في وضع كُل شيء في موضعه فلا يخلد أهل الإيمان في النار، ولا يخرج أهل الكفر منها، وعليم بأهل الإيمان وأهل الكفران.

وَكَذَلِكَ نُوُلِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا: أي نجعل بعضهم أولياء بعض بجامع كسبهم الشر والفساد. بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ أَي مَن الظلم والشر والفساد.

وأكثر منك مالًا. وقال أبو جهل: والله لا نرضىٰ به أبدًا ولا نتبعه إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه.

<sup>(</sup>۱) هو استثناء لبيان إرادة الله تعالى المطلقة التي لا يقيدها شيء، إذ لو شاء أن يخرجهم من النار لأخرجهم أي ليس هو بعاجز عن ذلك، ومن الجائز أن يكون هذا الاستثناء المراد به من كان منهم من أهل التوحيد ودخل النار بالفسق والفجور وكبير الذنوب بإغواء الشياطين له فإنه يخرج من النار بإيمانه. اهد من أيسر التفاسير. وذكر الإمام ابن كثير يَخْلَلُهُ في تفسيره: (وقد روئ ابن جرير وابن حاتم عن ابن عباس: ﴿قَالَ ٱلنَّارُ مَثَوَىكُمُ خَلِينِ فَهِهَا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيمُ عَلِيدٌ ﴾ قال: إن هذه الآية آية ينبغي لاحد أن يحكم على الله في خلقه، ولا

بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ آنَ : أي من الظلم والشر والفساد.

يَهُ عَشَرَا لَإِنِ وَٱلْإِنْسِ ٱلدَّيَّاتِكُمُّ رُسُلُ مِنكُمُ : الاستفهام للتوبيخ، والرسل جمع رسول من أوحىٰ الله تعالىٰ إليه شرعه وأمره بإبلاغه للناس، هذا من الإنس أما من الجن فمنهم من يتلقون عن الرسل من الإنس ويبلغون ذلك لإخوانهم من الجن ويقال لهم (النذر).

يَقُصُونَ عَلَيَكُمْ ءَايَكِي : يخبرونكم بما فيها من الحجج متتبعين ذلك حتى لا يتركوا شيئًا إلا

بلغوكم إياه وعرفوكم به. وَيُنذِرُونَكُمٌ لِقَاآءَ يَوْمِكُمُ هَلَااً : أي يخوفونكم بما في يومكم هذا، وهو يوم القيامة من العذاب

وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ ا

وَلِكُلِّ (<sup>۱)</sup> دَرَجَنتُ مِّمَا عَكِمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَلِفِلٍ عَمَّايَعْ مَلُونَ ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ : عن كل ما سواه، فغناه تعالىٰ ذاق ليس بمكتسب كغنى غيره.

ذُو ٱلرَّحْــَمَةِ ۚ : صاحب الرحمة العامة التي تشمل سائر مخلوقاته والخاصة بالمؤمنين من

ُ إِن يَشَّ أَيُذَهِبُكُمْ وَيَسَّ تَخْلِفُ مِنْ بَعَدِكُم مَّا يَشَاءُ : أي ينشئ خلقًا آخر يخلفون الناس في الدنيا. ﴿كَمَا آنُشَأَكُمُ مِن ذُرِّيَكِةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

إِنَ مَاتُوعَكُونِ لَا تِنْ مَا وَعَدَ اللهُ تَعَالَىٰ بِهُ عَبَادُهُ مِنْ نَعِيمُ أَوْ جَحِيمُ لَأَتِ لا مَحَالَةً.

وَمَا أَنتُم بِمُغَجِرِينَ ﴿ قُلْ يَقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ : أَي علىٰ ما أنتم متمكنون منه من حال صالحة أو فاسدة.

إِنِّ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ، عَنقِبَهُ ٱلدَّارِ : أي الدار الدنيا هي سعادة الآخرة القائمة (٣) على الإيمان والعمل الصالح.

إِنَّهُ, لَا يُفَلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ۚ ﴿ أَي لا يفوز الظالمون بالنجاة من النار ودخول الجنان؛ لأن ظلمهم يوبقهم في النار.

وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرّاً: مما خلق.

<sup>(</sup>١) الباء في بظلم سببية أي بسبب ظلمهم، وجملة وأهلها غافلون حالية.

<sup>(</sup>٢) لكل عامل أي: من الإنس والجن.

 <sup>(</sup>٣) العاقبة لغة آخر الأمر وأثر عمل العامل، فعاقبة كل شيء هي ما ينجلي عنه الشيء من نتيجة وأثر، وتأنيث العاقبة بالنظر إلىٰ تأويلها بالحالة والحالة مؤنثة.

مِنَ ٱلْحَكَرْثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ: الحرث كل ما يحرث له الأرض من الزروع، والأنعام: الإبل والبقر والغنم.

نَصِيبًا (١): حظًّا وقدرًا معينًا.

فَقَ الُّواْ هَـُذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَلَذَا لِشُرَكَآبِنَا : شركاؤهم أوثانهم التي أشركوها في عبادة الخالق عَرَقَ فَ فَاللَّهُ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى اللَّهِ فَمُرَكَآبِهِمْ ﴾.

سَآءَ مَايَحُكُمُوكَ ۞: قبح حكمهم في ذلك إذ آثروا أوثانهم على الله.

وَكَذَلِكَ زَنَنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَتَلَ أَوْلَيْهِمْ شُرَكَآوُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ : اللام لام العاقبة ومعنى يردوهم: يهلكوهم. وَلِيكَلِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ (أَنَّ ليخلطوا عليهم دينهم. ﴿وَلَوْشَكَآءَاللَّهُ مَافَعَكُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ ﴾

وَفَالُواْ هُلَذِهِ اللَّهِ مَا لَهُ وَحَرَّتُ حِجْرٌ : أي ممنوعة على غير من لم يأذنوا له في أكلها.

لَّا يَطْعَمُهَا ٓ إِلَّا مَن نَشَآهُ بِرَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا : أي لا يركبونها ولا يحملون عليها.

وَأَنْعَنُدُ لَا يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآةً عَلَيْهِ ۚ : أي كذبًا علىٰ الله ﷺ ﴿ سَيَجْزِيهِ م بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ .

وَمُحْكَزَّمُ عَلَىٰ أَزُواجِنكا : أي إناثنا.

وَإِن يَكُن مَّيْــَـَّةُ فَهُمَّـ فِــيهِ شُرَكَآءُ ۚ: أي إن ولد ما في بطن الحيوان ميتًا فهم فيه شركاء الذكور والإناث سواء.

سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ (٣) إِنَّهُ, حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ

قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَـتَكُوٓا أَوْلَندَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ : حَمْقًا وطيشًا وعدم رشد وذلك لجهلهم (٠٠). وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُرَاللّهُ : مما سَق ذكره.

<sup>(</sup>١) في الكلام إيجاز إذ حذف منه المقابل وهو وجعلوا لآلهتهم نصيبًا، وحذفه كان لدلالة ما بعده عليه.

<sup>(</sup>٢) فإن قيل: وهل كان لهم دين حق؟ الجواب! نعم كان لهم دين حق وهو ما جاءهم به إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام وبطول الزمان وفتنة الشيطان فسد عليهم.

 <sup>(</sup>٣) أي كذبهم وقيل في الوصف كذب؛ لأنهم وصفوا بعض الأجنة بالحرمة وبعضًا آخر بالحلية وهو كقوله تعالىٰ من سورة النحل: ﴿ وَلاَ نَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱلسِننَكُ مُ ٱلْكَذِبَ هَذَا كَانُلُ وَهَنذَا حَرَامٌ ﴾.

<sup>(</sup>١) قال الجزائري أثابه الله تحت عنوان هداية الآيات جـ ١، صـ ٦٦٦ تعليقًا على هذه الآية: (حرمة قتل النفس لأي سبب، وتحديد النسل اليوم وإلزام الأمة به من بعض الحكام من عمل أهل الجاهلية الذين قتلوا أولادهم سفهًا بغير علم كقتل البنات خشية العار والأولاد خشية الفقر) ا.ه. يقصد أثابه الله تعالى حرمة قتل النفس لأي سبب كان إلا بالحق لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله الله قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة» (قل).

أَفْتِرَاَّةً عَلَى ٱللَّهِ : كذبًا عليه. ﴿قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴾.

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنشَا ۚ جَنَّتِ : خلق جنات جمع جنة وهي البستان ...

مُّعُرُوشَاتِ : ما يعمل له العريش من العنب.

وَغَيْرَ مَعْرُوشَكِ : ما لا يعرش له من سائر الأشجار (٢).

وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَكُمْ لِلهَا أَكُلُّهُ: أي ثمره الذي يؤكل منه.

وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَكِبُهَا: في الورق.

وَغَيْرَمُتَشَكِيدً : في الحب والطعم. كَانُوا مِنْ الله من الزكاة. كُوا مِن مَرْوِيدٍ إِذَا آثُمْرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ: : ما وجب فيه من الزكاة.

يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ : يوم حَصاده إن كان حبًّا وجذاذه إن كانَ نخلًا (٣).

وَلَا تُسْرِفُواً ۚ : فِي إخراجِه أي: بأن لا تبقوا لعيالكم منه شيئًا.

إِنَّكُ، لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِ حَمْولَةً : الحمولة ما يحمل عليها من الإبل.

وَفَرُشًا : الفرش: الصغار من الحيوان.

كُلُوا مِنَا رَزَّقَكُمُ اللهُ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيَطَانِ ۚ: مسالكه في التحريم والتحليل للإضلال وألغواية.

العوبية. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًّا ثُمِينٌ ﴿ لَهُ تَكَنِيكَ أَزْوَجٌ مِنَ الضَّأَدِ ٱثَّنَاتِهِ : وهما الكبش والنعجة.

وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱشْكَيْنُ : وهما البيس والعنزة.

قُلْ ءَ ٓ الذَّكَرَيْنِ (١) حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَملَتَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيَّنِيُّ : أنثى الضأن وأنثى الماعز

ذكرًا كان أو أنثى.

نَيْنُونِ بِعِلْمِ: خبروني بأيهما حرم بعلم صحيح لا بوسواس الشياطين. ﴿إِن كُنتُدْ صَلَاقِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ (٥) حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنْثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلأُنشَيَانُ ﴿(٦)

<sup>(</sup>١) الجنات: جمع جنة وهي البستان وسمي البستان جنة؛ لأنه لكثرة أشجاره يجن أي يستر الكائن فيه، وسمي الجنين في البطن جنينًا لاجتنانه واستتاره ببطن أمه.

<sup>(</sup>٢) وقيل: المعروشات ما يعنيُّ به من الشجر على اختلافه، وغير المعروشات وهو شجر البوادي والجبال، وما في التفسير أولى لقوة دلالة اللفظ عليه.

<sup>(</sup>٣) كان قبل فريضة الزكاة يتعين علىٰ من حصد أو جد ثمره وأتاه المساكين أن يعطيهم شيئًا مما بين يديه قل أو كثر، ولما فرضت الزكاة وحددت مقاديرها خصص هذا بها حيث بيّن الحق المجملُ هنا.

<sup>(</sup>١) الاستفهام للإنكار أي ينكر عليهم أن يكون الله حرم ذلك.

<sup>(</sup>٥) إبطال لما حرموا من البحيرة والساثبة والوصيلة والحامي. (٦) إبطال لقولهم: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم علىٰ أزواجنا، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ ﴾

أَمْ كُنتُمْ شُهَكَاآءَ إِذْ وَصَّىٰكُمُ اللَّهُ بِهَنذَا: أي حاضرين وقت تحريمه تعالىٰ ذلك عليكم إن كان قد حرمه كما تزعمون. ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمْنِ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَ النَّاسَ بِغَيْرِعِلْمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى اَلْقَوْمَ الظّلَمِينَ ﴿ قُلَا لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ۚ ﴾. محظورًا ممنوعًا علىٰ آكل يأكله.

َ لَكُوْ اللهِ المسفوح: المصبوب الآمَّ اللهُ الله المستقاد عنه الله المسفوح: المصبوب صبًّا لا المختلط باللحم والعظام.

أَوْلَحُمَ خِنزِيرِ فَإِنَّاهُ رِجْشُ: نجس وقذر قبيح محرم.

أَوْفِسَقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللهِ بِهِمُ: الفسق الخروج عن طاعة الله، والمراد ما ذبح ولم يذكر اسم الله عليه وإنما ذكر عليه اسم الأصنام أو غيرها، والإهلال رفع الصوت باسم المذبوح له.

فَمَنِ ٱضْطُرَّعَيْرَبَاغِ وَلَا عَادِ اضطر: ألجأته الضرورة وهي خوف الهلاك، والباغي: الظالم والعادي: المجاوز للحد.

فَإِنَّدَبَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَا وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا اليهود.

حَرَّمَنَا كُلَّ ذِى ظُفُرِ : صاحب ظفر وهو الحيوان الذي لا يفرق أصابعه كالإبل والنعام (١) ﴿وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْعَنَاءِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتَ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلْحَوَاكِ ٓ ﴾ أي الشحم العالق بالظهر، والحوايا: المباعر والمصارين والأمعاء (١).

أَوْ مَا آخْتَاطَ بِعَظْمِ : أي عفا لهم عن الشحم المختلط بالعظم كما عفا عن الحوايا والعالق بالظهر.

ذَلِكَ جَرَيْنَهُم بِبَغْيِهِمٌّ: أي بسبب ظلمهم. ﴿وَإِنَّا لَصَالِقُونَ ۞ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَةٍ ﴾(٣).

وَلَا يُرَدُّبُأْسُهُمْ بطشه وعذابه.

وهما الناقة والجمل، ﴿ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ ﴾ وهما الثور والبقرة ﴿ قُلْ ءَٱلذَّكَرَيْنِحَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلأُنشَيَيْنِ ﴾، فهل حرم الذكرين أو الأنثيين. هذه الأزواج الأربعة فإن حرم الذكرين فسائر الذكرين أو الأنثيين. هذه الأزواج الأنثيين وحينئذٍ يكون كل الذكور محرمة، وإن حرم الأنثيين فسائر الإناث محرمة، أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين وحينئذٍ يكون كل مولود منهما محرمًا ذكرًا كان أو أنثى، وبهذا تبين أنكم كاذبون على الله مفترون؛ فالله تعالىٰ لم يحرم من هذه الأزواج الثمانية شيئًا، وإنما حرم الميتة، وما لم يذكر اسم الله عليه.

<sup>(</sup>١) لبط والأوز في ذي الظفر تفاسير أرجحها ما في التفسير وهو ما ليس بمنفرج الأصابع وقيل: الإبل خاصة، وقيل: كل ذي حافر من الدواب.

<sup>(</sup>٢﴾ لا ما حملت ظهورهما وأباح لهم من الشحوم ما حملته البقرة أو الشاة علىٰ ظهرها.

<sup>(</sup>٣ كيل: إن المراد بالمكذبين المشركون، وقيل: اليهود وكلاهما مكذب وكافر واللفظ يصدق عليهما معًا.

عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُوا لَهُ شُرِكَاء له يعبدونهم معه.

لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكَنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمُنَا مِن شَىْءِ ۚ: أي مما حرموه من البحائر والسوائبَ والوصائل والحامات.

كَذَبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَا: أي عذابنا.

قُلَّ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِن تَنَبِعُوكَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَغْرُصُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

قُلَّ فَيِلَّهِ اللَّهُ عَلَّمُ الْبَالِغَةُ: الدليل القاطع للدعاوى الباطلة.

فَلُوْ شَآءَ لَهَدَ سَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ قُلْ هَلُمُ شُهَدَآءَكُمُ: أي أحضروهم. ﴿ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَذَا ۗ فَإِن شَهِدُواْ فَلاَ تَشْهَدَدْمَعَهُمُ وَلاَ تَنْبِعَ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا (١) وَٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ﴾.

وَهُم بِرَيِّهِمْ يَعْدِلُوكَ فَي: أي به غيره من الأصنام وسائر المعبودات الباطلة.

﴿ قُلْ تَعَالَوَا أَتَلُ: أَقرأ.

مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ مَا لَا ثُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَلَا تَقْنُلُواْ أَوْلَادَكُم مِنْ إِمْلَقِّ: من فقر.

غَدَّنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِنَّنَاهُمُ وَلَا تَقْرَبُوا ٱلْفَوَحِشَ جمع فاحشة كل ما قبح واشتد قبحه كالزنى والبخل.

مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقَ نُكُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ: أي حرم قتلها وهي كل نفس الا نفس الكافر المحارب.

إِلَّا بِٱلْحَقِّ: وهو النفس بالنفس وزني المحصن، والردة.

ذَلِكُورُ وَصَّنكُم بِهِ عَلَكُو نَعْقِلُونَ ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ ٱلْمَيْهِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِي آحْسَنُ أي بالخصلة التي هي

حَتَّىٰ يَبِلُغَ أَشُدَّهُ: الاحتلام مع سلامة العقل.

وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِّ: أَي بِالعدل.

لَا نُكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا : طَاقَتَهَا وما تَسع له. ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْنَى ۖ وَبِعَهَ لِـ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّنَكُمْ بِهِۦ﴾.

لَعَلَّكُمُّ تَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ تَذَكَّرُونَ فَتَتَعَظُونَ.

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَطِي مُشَّتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهٌ ۚ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ جمع سبيل وهي الطريق والمقصود الأمر

<sup>(</sup>١)﴿إِن﴾ في الموضعين نافية بمعنىٰ (ما) كما هي في التفسير.

<sup>(</sup>٢)أي كذَّبهم واعلم بأنهم شهداء زور فقوله تعالَى ﴿فَلَا تَشَهَكَدْ مَعَهُمْ ﴾ معناه كذبهم ولا تقرهم فإنهم شهداء زور لا غير.

باتباع الإسلام والبعد عن غيره من الملل. ﴿ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُّونَ ﴿ فَا لَكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُّونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّنَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنْ اللَّهُ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّنَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ : التوراة.

تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِى ٓ أَحْسَنَ وَتَفْصِـيلًا لِكُلِّ شَيْءِ : تحتاج إليه أمة بني إسرائيل في عقائدها وعباداتها وفضائلها وأحكامها.﴿وَهُدُى وَرَحْمَةَ لَعَلَّهُم بِلِقَآءِرَبِهِمْ يُؤْمِنُونَ ۞﴾ .

وَهَنَدَاكِكُنْبُ أَنزَلْنَهُ : القرآن الكريم.

مُبَارَكُ : خيريته ونفعه وبركته دائمة.

فَاُتَبِعُوهُ وَاتَقُواْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ قَا لَنَ تَقُولُواْ إِنَّمَاۤ أُنزِلَ ٱلْكِنَابُ عَلَى طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا : اليهود والنصارئ.

وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنْفِلِينَ ﴿ أَي قراءتهم لكتبهم؛ لأنها بلسانهم ونحن لا نفهم ذلك. ﴿ أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَا ٓ أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئنَا ۗ لَكُنَّا ٓ أَهْدَىٰ مِنْهُمَ ۚ فَقَدْ جَآءَ كُم بَيِّنَةٌ مِن رَّيِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ﴾ .

فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّن كُذَّبَ بِحَايَنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنَّهَا ۚ : أُعرض عنها ولم يلتفت إليها.

سَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصَّدِفُونَ عَنَّ ءَايَنِنَا سُوّءَ ٱلْعَذَابِ : أي سيئ العذاب وهو أشده. ﴿ بِمَا كَانُواْ يَصَّدِفُونَ اللهُ عَلَيْ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعَلِمِ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُواللَّهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّا اللهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ ا

أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْقِبَ بَعْضُ ءَايَنتِ رَيِّكٌ : أي علامات الساعة منها طلوع الشمس من مغربها. ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنِفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُ الَّهِ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبَّلُ ﴾ .

أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ۚ : من الطاعات والقربات.

قُلِ ٱننظِرُوٓاْإِنَا مُنلَظِرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ : جعلوه طراثق ومذاهب تتعادى.

وَّكَانُواْ شِيَعًا : طوائف وأحزابًا.

لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٌ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْزِثُهُم بِمَاكَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ : أي أتى يوم القيامة بالحسنة التي هي الإيمان بالله والإقرار بوحدانيته والعمل بطاعته وطاعة رسوله.

فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِئَةِ : أي بالشرك بالله ومعاصيه.

فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ قُلْ إِنِّنِي هَدَنْنِي رَفِّ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينَاقِيمًا: أي مستقيمًا.

مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ : أي دين إبرهيم ﷺ وهو الإسلام.

حَنِيفاً : ماثلًا عن الضلالة إلى الهدى.

وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشَكِى : ذبحي تقربًا إلىٰ الله تعالىٰ · · .

<sup>(</sup>۱) قيل: المراد من الصلاة هنا صلاة العيد لمناسبة النسك وهو الذبح تقربًا وقيل: صلاة نافلة والعموم أولئ. وكذا النسك يطلق على الذبح تقربًا وهو مراد هنا ويطلق على سائر العبادات من الفرائض والنوافل لأن النسك هو التعبد.

وَتَحْيَاىَ: حياتِي. ﴿ وَمَمَاقِ (١) لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَهُ اللَّهِ لَهُ أَوْ وَالنَّا أَوَلُ ٱلْشَيامِينَ ﴿ ﴾.

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا: أطلب ربًّا: إلهًا معبودًا أعبده.

وَهُوَ رَبُّكُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّنَفِّسٍ إِلَّا عَلِيَّهَا : الخير والشر عليها.

وَلَا نُزِرُ وَازِرَةً : أي لا تحمل نفس وازرة أي: آثمة.

وِذُرَ أُخْرَىٰ : أي إثم نفس أُحرى ﴿ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم تَرْجِعُكُو فِينَئِتِ مُكُمُّ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْلِفُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ .

وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ مَلَتَهِ ۖ ٱلْأَرْضِ: أي يخلف بعضكم بعضًا جيل يموت وآخر يحيا إلىٰ نهاية

الحياة.

وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَدَ ِ لِيَـبَلُوَكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُمْ ۚ: أي ليختبركم فيما أعطاكم من الصحة والمرض والمال والفقر والعلم والجهل. ﴿ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْمِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) وقال القرطبي. في الآية: وما أوصي به بعد وفاتي وهو حسن ويشهد له قوله تعالىٰ: ﴿وَنَكَتُبُ مَا قَنَـّمُواْ وَوَاكَرُهُمْ﴾.



## \_ مَاللَّهُ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِبَمِ

المَصَ ١٠ : هذه أحد الحروف المقطعة ويقرأ هكذا: ألف لام ميم صاد. والله أعلم بمراده بها. كِنَّبُ: أي هذا الكتاب.

أُنِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدَّدِكَ حَرَبٌ مِنْهُ: ضيق.

لِئُنذِرَ بِهِۦ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞: تذكرة بها يذكرون الله وما عنده وما لديه فيقبلون علىٰ

اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُرُ وَلَا تَنَّبِعُواْ مِن دُونِهِ ۚ أُولِيَآءٌ : رؤساؤهم في الشرك.

قَلِيلًا مَّاتَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَظُونَ فَتَرْجِعُونَ إِلَىٰ الْحَقِّ.

وَكُم مِّن قُرْبَةٍ: أي كثيرًا من القرى.

أَهَلَكُنَّهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيْتًا: عذابنا ليلًا وهم نائمون.

أَوْ هُمَّ فَآبِلُونَ ﴿ : أَي نائمون بالقيلولة <sup>(١)</sup> وهم مستريحون.

فَمَا كَانَ دَعُونَهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَإِنَّا كُنَّ طَلِمِينَ ﴿ : أَي ما كان دعاؤهم إلا قولهم إنا كنا

فَلَنَسْ عَلَنَ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ: هم الأمم والأقوام. ﴿وَلَنَسْ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾.

فَلْنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ : فلنخبرنهم بأعمالهم متتبعين لها فلا نترك منها شيئًا.

وَمَاكُنَّا غَآيِدِينَ إِنَّ أَي عنهم أيام كانوا يعملون.

وَٱلْوَزْنُ يُومَيِدِ ٱلْحَقُّ: أي العدل.

فَسَىٰ ثَقَلَتَ مَوَ زِيثُ أَهُ: أي بالحسنات.

فَأُوْلَتِهِكَ هُمُّ المُفُلِحُونَ ﴿ إِنَّ عِدْ خُولُ الْجِنَّةِ.

وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُۥ فَأُولَئِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم: بدخولهم النار والاصطلاء بها أبدًا. ﴿ بِمَا كَانُواْ بِعَايَنِينَا يَظْلِمُونَ ﴿ إِنَّ ﴾.

وَلَقَدُ مَكَنَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشٌ: جمع معيشة بمعنى: العيش الذي يعيشه الإنسان والمعنى جعلها قارة ممهدة لا تضطرب ولا تتحرك فيفسد ما عليها.

<sup>(</sup>١) من النوم إلى الظهيرة، وهي إما قبل الظهر أو بعده.

قَلِيلًا مَّا تَشَكُّرُونَ ۞: أي شكرًا قليلًا والشكر: ذكر النعمة للمنعم وحده والثناء بها عليه والطاعة بفعل محابه وترك مكارهه.

وَلَقَدُ خَلَقَنَكُمُ ثُمُ صَوَّرُنَكُمُ : أي خلقنا (١) أباكم آدم أي: قدرناه من الطين، ثم صورناه على الصورة البشرية الكريمة التي ورثها بنوه من بعده إلى نهاية الوجود الإنساني.

ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِ كَوْ السَّجُدُوالِّلادَمَ فَسَجَدُوا : أي سجود تحية لآدم عَلَيْنَا.

إِلَّا إِبَلِيسَ: أبو الشياطين من الجن وكنيته أبو مرة، وهو الشيطان الرجيم. ﴿لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿إِنَّ قَالَ مَامَنَعُكَ أَلَاتَسَجُدَاذِ أَمَرَتُكُ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَني مِن نَادِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

قَالَ فَأُهْبِطْ مِنْهَا: أي من الجنة.

فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَنَكَّبَرَ فِيهَا فَأَخْرُجَ إِنَّكَ مِنَ الصَّلَغِينَ ﴿: جمع صاغر: الذليل المهان. ﴿ قَالَ أَنظِرْفِ إِلَىٰ عَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَنَكَّبَرَ فِيهَا فَأَخْرُجَ إِنَّكَ مِنَ الصَّلَعْدِينَ ﴿: جمع صاغر: الذليل المهان. ﴿ قَالَ أَنظِرْفِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ الل

قَالَ فَبِمَآ أَغُونِتَنِي: أي فبسبب إضلالك لي. ﴿ لَأَقَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ مُّمَ لَاتِينَهُ مُمِّنَ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآيِلِهِمُّ وَلَا تَجِدُاً كُثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ (٢).

قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْهُومًا مَّنْحُورًا : معقوتًا مذمومًا مطرودًا. ﴿ لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ

وَيُتَادَمُ اَسْكُنْ أَنتَ وَزُوَّجُكَ: هي حواء التي خلقها الله تعالىٰ من ضلع آدم الأيسر.

اللَّهَ أَنْهَ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَي لَانفسهم.

فَوَسَوَسَ لَمُكُمَا ٱلشَّيْطَانُ: الوسوسة: الصوت الخفي، وسوسة الشيطان لابن آدم إلقاء معانٍ فاسدة ضارة في صدره مزينة؛ ليعتقدها أو يقول بها أو يعملها.

لِنُدِي لَمُمَّا مَا وُدِي عَنْهُمَا: ليظهر لهما ما ستر عنهما.

مِن سَوْءَ تِهِمَا: مَن عوراتهما. ﴿ وَقَالَ مَا نَهَ نَكُمَا رَبُّكُما عَنْ هَنذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِن ٱلْحَالِدِينَ

.\*(0)

وَقَاسَمَهُمَآ: حلف لكل واحد منهما. ﴿إِنِّى لَكُمَّا لَكِنَ ٱلنَّصِحِينَ ۞﴾.

<sup>(</sup>١) ويصح أن يقال: خلقناكم نطفًا ثم صورناكم، وما في التفسير أولىٰ بالآية وأصح بدليل قوله: ﴿ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ اَسْجُدُوالِآدَمَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) معناه: لأصدنهم عن الحق، وأرغبهم في الدنيا وأشككهم في الآخرة وهذا غاية الضلال، وقال بعضهم: المراد من قوله: ﴿ يَنْ بَيْنِ آيْدِيهِمْ ﴾ من دنياهم ﴿ وَمِنْ خَلِيْهِمْ ﴾ من آخرتهم، ﴿ وَعَنْ أَيْنَهِمْ ﴾ يعني حسناتهم، ﴿ وَعَن شَمَالِيهِمْ ﴾ يعني سيئاتهم.

فَدَلَنَهُمَا يِغُرُورٍ : أي أدناهما شيئًا فشيئًا بخداعه وتغريره حتى أكلا من الشجرة. ﴿فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتَ لَهُمَاسَوْءَ تُهُمَا﴾.

وَطَنِفَا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ : وجعلا يشدان عليهما من ورق الجنة ليسترا عوراتهما. وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَا ۚ أَلَوْ أَنْهَكُمَا عَن تِلَكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُماعَدُوُّ مُبِينٌ ﴿

قَالَارَبَّنَاظَلَمْنَا أَنفُسَنَا: أي بأكلهما من الشجرة.

وَإِن لَّهَ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞: الذين خسروا دخول الجنة والعيش فيها. قَالَ ٱهْبِطُوا بَعْضُكُرْ لِبَغْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ: مكان استقرار وإقامة.

وَمَتَعُ إِلَىٰ حِينِ ﴿ تَمتِ بِالحياة إلىٰ حين انقضاء آجالكم. ﴿ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ۞ ﴾ (١).

يَنَنِي عَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُم لِبَاسًا يُؤرِي سَوْءَ تِكُمْ: يستر عوراتكم.

وَرِيشًا ۗ: لباس الزينة والحاجة.

وَلِيَاسُ النَّقَوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ : خير في حفظ العورات والأجسام والعقول والأخلاق.

ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ: دلائل قدرته. ﴿لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿ ﴾.

يَنَبَىٰ ٓ ءَادَمَ لَا يَفْئِنَنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ : أي لا يصرفنكم عن طاعة الله الموجبة لرضاه ومجاورته في الملكوت الأعلم إ.

كُمَّا أَخْرَجُ أَبُوَيْكُم : آدم وحواء. ﴿ مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَالِيرُيهُمَا سُوَّءَ يَهِمَا أَ ﴾.

إِنَّهُ رَكَكُمْ هُوَوَقِيلُهُ : جنوده من الجن. ﴿ مِنْ حَيْثُ لَا نُرْوَنَهُمَّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

.♦◎

وَإِذَا فَعَكُواْ فَكُوشَةً : خصلة قبيحة شديدة القبح كالطواف بالبيت عراة. ﴿قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَآ ءَابَآءَنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَآ قُلۡ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْسَلَةِ ۗ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَالَمُونَ ﴿ اللّهِ عَالَمُونَ اللّهِ عَلَيْهَا عَلَيْهَا وَاللّهُ اللّهِ عَالَمُونَ اللّهَ عَلَيْهَا اللّهِ عَالَمُونَ اللّهِ عَالَمُونَ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا اللّهِ عَالِمُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهَا عَلَيْهَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ الل

قُلْأَمَرَ دَبِّي بِٱلْقِسْطِ : العدل في القول والحكمة والعمل (٢).

وَأُقِيـمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ: أي أخلصوا العبادة لله واستقبلوا بيته.

وَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَّ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿ : كما بدأ خلقكم أول مرة يعيدكم بعد الموت أحياء. ﴿ فَرِيقًاهَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلضَّلَالَةُ ﴾.

إِنَّهُمُ اَتَّخَذُواْ اَلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ اللَّهِ : يوالونهم محبة ونصرة وطاعة من غير الله تعالىٰ. ﴿وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُم شُهْ تَدُونَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>١) أي: للحساب والجزاء علىٰ الكسب في الدنيا من خير وشر.

<sup>(</sup>٢) القسط: العدل، وهو وسط بين الشرك والإلحاد. ولذا قال ابن عباس: القسط: لا إله إلا الله أي: بأن يعبد الله وحده.

يَبَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُم مِندَكُل مَسْجِدٍ: أي البسوا ثيابكم عند الدخول في الصلاة.

وَكُوُا وَاشْرَبُواْ وَلاَ شُرْمِوْاً: فِي أَكُل ولا شرب، والإسراف مجاوزة الحد المطلوب في كل شيء. ﴿إِنَّهُ,لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ ﴾

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَ هَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي ٱخْرَجَ لِعِبَادِهِ عَ: التحريم: المنع، والزينة: ما يتزين به من ثياب وغيرها (١). وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ: جَمِع طيب وهو الحلال غير المستخبث.

قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَّا خَالِصَةَ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ : لا يشاركهم فيها الكفار، لأنهم في النار. ﴿كُنَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعَامُونَ ﴿ ﴾ .

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَكِحِشَ مَا ظَهَرَ مِنَّهَا وَمَا بَطَنَ: جمع فاحشة والمراد بها هنا: الزني واللواط السري كالعلني.

وَٱلْإِثُّمَ: كل ضار قبيح من الخمر وغيرها من سائر الذنوب.

وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِٱلْحَقِّ: الظلم بغير قصاص ومعاقبة بالمثل.

وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ: أي الشرك بالله وهو عبادة غير الله تعالىٰ.

مَا لَرَ يُنَزِّلَ بِهِ-سُلَطَنَا: السلطان: الحجة التي تثبت بها الحقوق المختلف فيها أو المتنازع عليها. ﴿وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لاَنْعَلَمُونَ ﴿ ﴾.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجُلُّ : وقت محدد تنتهي إليه. ﴿فَإِذَاجَآءَ أَجَلُهُمْ لَايَسَتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَايَسَنَقْدِمُو َ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فَمَنِ أَتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ : أي الشرك فلم يشرك وأصلح نفسه بالأعمال الصالحة.

فَلاَ خُونُ عَلَيْهِمْ : في الدنيا والآخرة.

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ قَالَهُمْ عَلَىٰ مَا تَرَكُوا وَرَاءَهُمْ أَوْ فَاتِهُمُ الْحَصُولُ عَلَيْهُ مِن أَمُورِ الدُنيا. ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِعَالِمُونَ وَهَا ﴾ .

فَمَنْ أَظُلَاً مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَنَّبَ بِثَايَتِهِ ۚ : الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ولذا المشرك ظالم؛ لأنه وضع العبادة في غير موضعها حيث عبد بها من لا يستحقها.

أُولَيِّكَ يَنَا أَمُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنَابِ": ما قدر لهم في كتاب المقادير.

حَقَّى إِذَاجَاءَ مُهُمَّرُ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْ مَهُمَّ : المراد بهم ملك الموت وأعوانه.

قَالُوٓاْ أَيْنَ مَا كُنُتُمْ تَدْعُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَا : غابوا عنا فلم نرهم ولم نجدهم. ﴿وَشَهِدُواْ عَكَ

<sup>(</sup>١) الزينة: هنا الملبس الحسن من غير ما حرم كالذهب والحرير على الرجال، ويطلق لفظ الزينة أيضًا على مطلق اللباس ولو لم يكن حسنًا.

أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

قَالَ أَدْخُلُوا فِي أَمْعِ قَدْخُلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّالِ : أي في جملة أمم.

كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَّعَنَتْ أُخْنَهَا ۖ حَتَّى إِذَا ٱذَارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا : أي تداركوا أو لحق بعضهم بعضًا حتىٰ دخلوها كلهم.

قَالَتْ أُخْرَنُهُمْ لِأُولَنهُمْ : الأتباع قالوا للرؤساء في الضلالة وهم المتبوعون: ﴿رَبَّنَا هَنَوُكَآءِ أَضَأُونَا فَعَاتِمِمْ عَذَابَاضِعْفَا مِنَ ٱلنَّارِّ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَانَعْلَمُونَ ۞ وَقَالَتْ أُولَىنهُمْ لِأُخْرَنهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْسَنَا مِن فَضْلِ﴾ .

فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۞ : من الظلم والشر والفساد. ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَٱسْتَكْبُرُواْ عَنْهَا لَالْفَنَّةُ لِمُكُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَايَدْخُلُونَٱلْجَنَّةَ ﴾ .

حَقَّى َلِيَجَ ٱلْجَمَلُ فِ سَمِّ ٱلَّخِيَاطُّ : أي يدخل الجمل في ثَقْب الإبرة (١).

وَكَذَالِكَ نَجَزِىٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ الذين أجرموا علىٰ أنفسهم فأفسدوها بالشرك والمعاصي. لَهُمُ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُّ : فراش يمتهدونه من النار.

وَمِن فَوْقِهِ مُ غَوَاشِ اللَّهِ عَلَيْهِ يَتَعْطُونَ بِهَا مِن النار كذلك. ﴿وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴾ .

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَنتِ لَانُكَلِفُ نَقْسًا إِلَّا وُسُعَهَآ : طاقتها وما تتحمله وتقدر عليه من العمل.

نُ أَوْلَكِيكَ أَصْعَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَنَرَعْنَا : أَي أَقَلَعْنَا وَأَخْرِجْنَا.

مَافِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِّ : أي من حقد وعداوة.

تَجْرِى مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنْهَدُرُ ۗ وَقَالُواْ ٱلْحَـُمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَىٰنَا لِهَاذَا : أي للعمل الصالح في الدنيا الذي هذا جزاؤه وهو الجنة.

وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَنَنَا اللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوَا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثِ تُمُوهَا بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ : أي بسبب أعمالكم الصالحة من صلاة وصيام وصدقات وجهاد. ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ أَصْحَبَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا كَقَافَهُلْ وَجَدَتُم مَّا وَعَدَرَبُكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمَّ ﴾ .

فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ مُبَيِّنَهُمْ: أي أعلن بأعلى صوته.

أَن لَعْنَةُ أَللَّهِ عَلَى الظَّلِلِمِينَ ﴿ : أَي أَمره بطرد الظالمين من الرحمة إلى العذاب.

اَلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِاَلَهِ : سبيل الله هي الإسلام والصد الصرف، فهم صرفوا أنفسهم وصرفوا

وَيَتَّفُونَهَا عِوْجًا : يطلبون الشريعة أن تميل مع ميولهم وشهواتهم فتخدم أغراضهم. ﴿وَهُم بِٱلْآخِرَةِ

<sup>(</sup>١) الخياط: أي المخيط.

كَنفِرُونَ ﴿ فَيْ ﴾ .

وَبَيْنَهُمَا حِبَاتٌ : أي بين أهل الجنة وأهل النار حاجز فاصل وهو سور الأعراف.

وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِرِجَالٌ : سور بين الجنة والنار قال تعالىٰ في سورة الحديد: ﴿فَضُرِبَ يَنْهُمُ بِسُورٍ﴾ .

وَعَيْ الْمُرْسِوِبُهُ ؛ مُعُورُ بَيْنُ الْبُنَّةُ وَالْمُولُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ أَلَّمُ الْمُنْ أَلَمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ أَلِمُ الْمُنْ أَلَمُ الْمُنْ الْمُنْ أَلَمُ اللَّهُ الْمُنْ أَنْهُ اللَّهُ اللَّ

﴾ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَدُهُمْ لِلْقَاَّةَ أَصَّكِ النَّارِ : أي نظروا إلىٰ الجهة التي فيها أصحاب النار. ﴿قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعُ ٱلْقَوْرِ ٱلظَّالِمِينَ ۞ .

وَنَادَىٰ أَصْلُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُم : السيما العلامة الدالة على من هي فيه.

قَالُواْ مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ: أي للمال وللرجال كالجيوش. ﴿ وَمَاكُنتُمْ تَشَتَكُمْ رُونَ ﴿ فَهُ ﴾ .

أَهَّتُوُلآهِ: إشارة إلى ضعفاء المسلمين وهم في الجنة. ﴿ اللَّهِ مَا أَفْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةً الدَّخُلُوا الجُنَّةَ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَا النَّهُ مَعَنَاء المسلمين وهم في الجنة. ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّالَا اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ

أَوْ مِمَّا رَزَفَكُمُ ٱللَّهُ : أي من الطعام بعد الشراب.

قَالُواْ إِنَ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا : منعهما ﴿ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَعَرَّتُهُمُ ٱلْحَكَوْةُ ٱلدُّنْكَ فَٱلْدُومَ نَسَمَلُهُمْ كَمَا نَسُواُلِقَاءَ يُوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُواْ بِتَاكِلِنَا يَجْحَدُونَ وَعَرَّبُهُمُ ٱلْحَكَوْةُ ٱلدُّنْكَ فَٱلْدُومَ نَسَمَلُهُمْ كَمَا نَسُواُلِقَاءَ يُوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُواْ بِتَاكِلِنَا يَجْحَدُونَ

وَلَقَدَ حِثْنَهُم : أي أهل مكة أولًا ثم ساثر الناس.

بِكِنَبِ: القرآن العظيم.

فَصَّلْنَهُ عَلَىٰعِلَمٍ : بيناه علَىٰ علم منا فبينا حلاله وحرامه ووعده ووعيده وقصصه ومواعظه وأمثاله. ﴿هُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْدِ يُؤْمِنُونَ ۞﴾ .

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُۥ : تأويل ما جاء في الكتاب من وعد ووعيد أي عاقبة ما أنذروا به. ﴿يَوْمَ يَـأْقِ تَأْوِيلُهُ, يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبَّلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَنَـَا مِن شَفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَا آَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَا نَعْمَلُ ﴾ .

قَدَّ خَيِرُوٓ أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم : أي ذهب ولم يعثروا عليه.

مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ : مِن أَن آلهتهم وأولياءهم يشفعون لهم فينجونهم من النار ويدخلونهم الجنة. ﴿ إِنَ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ .

 <sup>(</sup>١) اختلف في القائل: والراجح أنه الله تعالىٰ، وذلك بعد استقرار أهل الجنة فيها وأهل النار في النار ولم يبق إلا أصحاب الأعراف فيقول لهم الرب تبارك وتعالىٰ: ﴿ أَدْخُلُوا الْجَنّةَ ﴾.

في سِستَقِأَيَامِ (١): هي الأحد إلى الجمعة.

ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْـ لَٱلنَّهَارَ: يغطي كل واحد منهما الآخر عند مجيئه.

يَطْلُبُهُۥ كَثِيثًا: سريعًا بلا انقطاع.

وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتٍ: مذللات.

بِأُمْرِهِ عَالًا: أداة استفتاح وتنبيه.

لَهُ ٱلْخَالَى وَٱلْأَمَرُ : أي له المخلوقات والتصرف فيها وحده لا شريك له (٢).

تَبَارَكَ ٱللَّهُ : أي عظمت قدرته، وجلت عن الحصر خيراته وبركاته.

رَبُ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ كل ما سوى الله تعالى فهو عالم أي علامة على خالقه وإلهه الحق.

أَدْعُواْ رَبَّكُمْ : سِلُوه حوائجكم الدنيوية والأخروية فإنه ربكم فلا تستحيوا من سؤاله.

تَضَرُّعُاوَخُفْيَةٌ : أي حال كونكم ضارعين متذللين، مخفي الدعاء غير رافعين أصواتكم به.

إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﷺ: أي في الدعاء وغيره، والاعتداء في الدعاء أن يسأل ما لم تجر سنته بإعطائه أو إيجاده أو تغييره، كـ(أن) يسأل أن يكون نبيًّا أو أن يرد طفلًا أو صغيرًا، أو يرفع صوته بالدعاء.

وَلَا نُفْسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ: أي بالشرك والمعاصي.

بَعْدَ إِصْلَحِهَا: بالتوحيد والطاعات.

وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ (٣) مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ الذين يحسنون أعمالهم ونياتهم بمراقبتهم الله تعالىٰ في كل أحوالهم.

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيكَ : جمع ريح وهو الهواء المتحرك.

بُثِّمَرًا: جمع بشير: أي مبشرات بقرب نزول المطر، قرئ نشرًا أي تنشر السحاب للأمطار.

بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۗ: أي رحمة الله تعالىٰ وهي المطر.

. حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا: أي حملت سحابًا ثقالًا مشبعًا ببخار الماء.

- (۱) أصل ستة: سدسة فأرادوا إدغام الدال في السين فالتقيا عند مخرج التاء فغلبت عليها فصارت ستة ولذا تصغر على سديسة وتجمع على أسداس، والجمع والتصغير يردان الأسماء إلى أصولها، ويقال: جاء فلان سادس ستة.
- (٢) وقال ابن عبينة: فرق الله بين الخلق والأمر فمن جمع بينهما فقد كفر إذ قال: ﴿أَلَا لَهُ ٱلْخَلَقُ وَٱلأَمْنُ ﴾ فالخلق غير الأمر فمن قال: الأمر مخلوق فقد كفر.
- (٣) عدم تأنيث قريب مع أنه خبر عن مؤنث، تكلم فيه كثيرًا وأحسن ما قيل في مثله أن لفظ قريب وبعيد إذا أطلق على النسب تعين التذكير والتأنيث بحسب المخبر عنه نحو: زيد قريب عمر، وعائشة قريبة بكر مثلًا، وما كان لغير النسب جاز تذكيره وتأنيثه قال تعالى: ﴿وَمَا يُدِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴾ وقال: ﴿وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِيكِ لِبَعِيدٍ ﴾ فذكر في الموضعين مع أن الوصف عائد على مؤنث.

سُقْنَهُ لِبَكَدِمَّيِّتِ: لا نبات به ولا عشب ولا كلا. ﴿ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِن كُلِ ٱلثَّمَرَتِّ ﴾.

كَذَلِكَ نُحْرِجُ ٱلْمَوْتَى : أي كذلك نحيي الموتى ونخرجهم من قبورهم أحياء.

لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَكُ ۞: تذكرون فتؤمنون بالبعث والجزاء.

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ: أي الطيب التربة.

يَخُرُجُ نَبَاتُهُۥبِإِذْنِ رَبِّهِۦۗوَٱلَّذِى خَبُثَ : أي خبثت تربته بأن كانت سبخة.

لَا يَغَنُّ إِلَّا نَكِدًا أَ: أي إلا عسرًا (١).

كَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنَتِ: أي ننوعها ونخالف بين أساليبها ونذكر في بعضها ما لم نذكره في بعضها للهداية والتعليم.

لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ۞ : لأنهم هم الذين ينتفعون بالنعم بشكرها بصرفها في محاب الله تعالىٰ.

لَقَدَّ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ : هذا أول الرسل، هذا العبد الشكور هو نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ أي: إدريس ﷺ، أحد أولي العزم الخمس من الرسل عاش داعيًا وهاديًا ومعلمًا ألفًا وماثتين وأربعين سنة، ومدة الدعوة ألف سنة إلا خمسين عامًا، وما بعدها عاشها هاديًا ومعلمًا للمؤمنين. ﴿فَقَالَ يَنَوَّمُ المَّهُمُ اللَّهُ مَالَكُمُ مِنَ إِلَهٍ غَيَّرُهُ ﴾.

إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠٠ هو عذاب يوم القيامة.

قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ : أشراف القوم ورؤساؤهم الذين يملئون العين والمجلس. ﴿إِنَّا لَنَرَىكَ فِي ضَلَالِمُ بِينِ ۞ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِّن زَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞﴾.

أُبَلِّغُكُمْ دِسَالَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ: أريد لكِم الخير لا غير.

وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ۞ أَوَعَجِبْتُمْ: الاستفهام للإنكار، وعجبتم الواو عاطفة

والمعطوف عليه جملة هي كذبتم أي أكذبتم وعجبتم. أَنْجَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَبِّكُمْ عَلَىٰدَجُلِ مِّنكُرْ لِيُنذِرَكُمْ : أي العذاب المترتب علىٰ الكفر والمعاصي.

وَلِنَنَقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرَّمُونَ ۞: أي الله تعالىٰ بالإيمانُ به وتوحيده وطاعته فترحمون فلا تعذبون.

فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ : هم المؤمنون من قومه والفلك: هي السفينة التي صنعها بأمر الله تعالى وعونه.

وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَلَبُواْ بِتَايَنِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوَمَّا عَمِينَ ﴿: جمع عم وهو أعمى البصيرة أما أعمى العينين فيقال فيه: أعمى "

﴿ وَلِكَ عَادٍ : أي ولقد أرسلنا إلى عاد، وعاد أبو القبيلة وهو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن

<sup>(</sup>١) النكد: العسر الممتنع من إعطاء الخير من الناس، وشبه به البلد الخبيث التربة كذات الحجارة أو السبخة.

<sup>(</sup>٢) ﴿عَبِينَ ﴾ أي: عن الحق وعن معرفة الله وقدرته ولطفه، وإحسانه يقال: رجلٌ عم بكذا أي: جاهل به لا يعرفه.

نوح بالتللة.

أَخَاهُمْ هُودًا : أخاهم في النسب لا في الدين. وهود هو هود بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح بن المام بن نوح بن المام بن نوح بن المام بن نوح بن المام بن نوح بن أبن المام بن أبن المام بن نوح بن أبن المام بن أ

قَالَ يَكَقَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُو مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ ۚ أَفَلَا نَنْقُونَ ۞: أي أتصرون على الشرك فلا تتقون عذاب الله بالإيمان به وتوحيده، والاستفهام إنكاري أي: ينكر عليهم عدم تقواهم لله ﷺ.

قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةِ: السفاهة كالسفه وهو خفة العقل، وقلة الإدراك والحلم. ﴿وَإِنَّا لَنَظُنَّكَ مِنَ ٱلْكَلَدِبِينَ ﴿ قَالَ يَنَقُوْمِ لَيْسَ فِي سَفَاهَةٌ وَلَنَكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْمَلَمِينَ ﴿ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

أُتِلِغُكُمُّ رِسَلَتِ رَبِّى وَأَنَا لَكُرُ نَاصِحُ أَمِينُ ۞: لا أخونكم ولا أغشكم ولا أكذبكم، كما أن مأمون علىٰ رسالة لا أفرط في إبلاغها. ﴿ أَوَعِبَنْتُ أَنْ جَآءَكُمْ ذِكُرُّ مِّن زَّيَكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُمْ لِلُسُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ ثُوجٍ ﴾.

وَزَادَكُمُ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً : أي طولًا في الأجسام، إذ كانوا عمالق من عظم أجسادهم وطولها. فَأَذْ اللهُ وَالْجَمَعُ اللهُ وَالْجَمَعُ آلاهُ.

لَعَلَكُمْ نُفُلِحُونَ ١٤٠ بالنجاة من النار في الآخرة، والهلاك في الدنيا.

قَالُوٓ الْجِثْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهُ وَحَدَهُ وَنَذَر : أي نترك.

مَاكَانَيَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا : أي من العذاب. ﴿إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ ﴾.

قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُمُ (١) مِن زَّيِّكُمْ رِجْشُ (٢): سخط موجب للعذاب.

وَعَصَبُ أَتُحَدِلُونَي : أي أتخاصمونني.

فِتَ أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَا ۚ أَنتُد (٣) وَءَابَآؤُكُم مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلَطَانِ ۚ: أي من حجة ولا برهان يشب أنها تستحق العبادة. ﴿فَأَنفَظِرُوا إِنِي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُسْتَظِرِينَ ﴿ ﴾.

ُ فَأَنِحَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَدُ بِرَحْمَةِ مِّنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَنَّهُأ بِثَايَلِنَنا : دابر القوم: آخرهم؛ لأنه إذا هلك آخر القوم هلك أولهم بلا ريب. ﴿وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ۞﴾.

وَ إِلَىٰ شَمُودَ : أي أرسلنا إلىٰ ثمود، وثمود قبيلة سميت باسم جدها وهو ثمود بن عابر بن إرم ن سام بن نوح.

بن سام بن نوح. أَخَاهُمُ صَلِلِحًا ۗ: أي في النسب وصالح هو صالح بن عبيد بن آسف بن ماسح بن عبيد بن حاذر

<sup>(</sup>١) ﴿قَدَّ وَقَعَ ﴾ بمعنى: وجب، يقال: وقع الحكم أو القول إذا وجب.

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup> وفسر الرجس بالعذاب أو الرين علىٰ القلوب بزيادة الكفر.

<sup>(</sup>٣) ﴿ أَتُجَدِلُونَنِي فِتَ أَسْمَلَهِ ﴾ أي: في الأصنام التي أطلقوا عليها أسماء كاللات، والعزى ومناة عند قريش ومشركي العرب، فأطلق الاسم وأريد به المسمىٰ.

ابن ثمود. ﴿قَالَ يَكَفُّومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ عَثَرُهُۥ قَدْ حَاءَ تَكُم بَيِّنَةُ مِّن زَّيِّكُم ﴿ أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَاكُ أَلِيمُ ﴿ (٢) وَأَذْكُرُوۤ أَإِذْ جَعَلَكُمُ خُلَفَآءَمِنُ بَعْدِ عَادٍ ﴾.

وَبَوَاَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ: أنزلكم فيها منازل تحيون فيها. تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا : تنجرون الحجارة في الجبال لتتخذوا

منازل لكم لتسكنوها.

فَأَذْ كُرُوّاً ءَا لَآءَ ٱللَّهِ: نعم الله تعالى وهي كثيرة.

وَلَانَعْتُواْ: أي لا تفسدوا. ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ﴾.

قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبُرُوا: عتوا وطغوا وتكبروا فلم يقبلوا الحق ولم يعترفوا به. هُمِن قَوْمِهِ عَلِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَنَعْ لَمُونَ أَنَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِّن دَيِّهِ ۚ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ عَ مُؤْمِنُونَ ١ اللَّذِينَ أَسْتَكَبُرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِينَ ءَامَنتُم بِهِ عَفِرُونَ ١٠٠٠ أَسْتَكُ مِرْوَا

فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ: نحروها بعد أن عقروا قوائمها أي قطعوها، والناقة هي الآية.

وَعَــُتَوْاْ عَنْأَمْرِدَتِهِـ مَ: تمردوا عن الأمر وعصوا فلم يطيعوا.

وَقَالُواْ يَنصَلِحُ ٱثْقِتَنَا بِمَا تَّعِدُّنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ

اضطرب، وذلك لما سمعوا الصيحة أخذتهم الرجفة.

فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ١٠٤ باركين على الركب كما يجثم الطير أي هلكى على ركبهم أصل الجثوم للأرانب وما شابهها.

فَتَوَكَّى عَنْهُمُّ: بعد أن هلكوا نظر إليهم صالح وهم جاثمون وقال راثيًا لحالهم. وقَالَ يَعْوَرُ لَقَدْ أَبْلَغَ تُكُمُ وَلَكِن لَا يَجُبُونَ ٱلتَّصِحِينَ ﴿ ثَمَ أَعرض وَقَالَ يَكُمُ وَلَكِن لَا يَجُبُونَ ٱلتَّصِحِينَ ﴿ ثَمَ أَعرض

وَلُوطًا: أي وأرسلنا لوطًا ولوط هو لوط بن هاران ابن أخي إبراهيم ﷺ ولد في بابل العراق <sup>(٤)</sup>

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَتَأْتُونَ ٱلْمَنْحِشَةَ: هي الخصلة القبيحة وهي إتيان الرجال في أدبارهم.

<sup>(</sup>١)إضافة الناقة إلىٰ الله تعالىٰ للتشريف والتخصيص إذ كل ما في الكون هو لله عز وجل.

<sup>(</sup>٢)أي: ليس عليكم رزقها ومثونتها.

<sup>(</sup>٣)من الجائز أن يكون قد قال هذا وهم أحياء قبل موتهم كالآيس منهم وكونه قاله بعد موتهم أقرب كما في التفسير.

<sup>(+)</sup>أرسله الله تعالىٰ إلىٰ أهل سدوم وعمروة قرب بحيرة لوط بالأردن، وهو المعروف بالبحر الميت، ويقال له: بحيرة لوط.

مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ النّسَ ٱلنِّسَاءَ بَلْ أَشُدُ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا ٱخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُ ۗ إِلَيْهُمْ أَنَاسُ يَنَطَهَرُونَ ﴿ مُلَا اللّهِ مُنْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فَأَجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا أَمْرَأَتُكُو كَانَتْ مِنَ ٱلْفَكِرِينَ ﴿ الباقين فِي العذابِ.

وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطَارًا : أنزلنا عليهم حجارة من السماء كالمطر فأهلكتهم.

فَأَنْظُرْكَيْنَ كَاكَ عَنْقِبَةً ٱلْمُجْرِمِينَ ۞: أي المفسدين للعقائد والأخلاق والأعراض.

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا : مدين أبو القبيلة وهو مدين بن إبراهيم الخليل وشعيبِ من أبناء

القبيلة فهو أخوهم في النسب حقيقة إذ هو شعيب بن ميكائيل بن يشجر بن مديّن. ﴿قَالَ يَنقُومِ الْقَبِيلَةُ فَهُ اللّهِ عَنْهُمُ قَدُ جَآءَتُكُم بَكِينَـهُ ۗ (الْمَن يَشْجُرُ مُ اللّهُ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهِ عَنْهُمُ قَدُ جَآءَتُكُم بَكِينَـهُ ۗ (الْمَن يَشِجُرُ مُ اللّهُ مَا لَكُمُ مُ اللّهُ مَا لَكُمُ مُ اللّهُ مَا لَكُمُ مَا لَكُمْ مُ اللّهُ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ اللّهُ مَا لَكُمْ اللّهُ مَا لَكُمْ مُ اللّهُ مَا لَكُمْ مُ اللّهُ مَا لَكُمْ اللّهُ اللّهُ مَا لَكُمْ اللّهُ مَا لَكُمْ اللّهُ مَا لَكُمْ اللّهُ مَا لَكُمْ اللّهُ اللّهُ مَا لَكُمْ اللّهُ مَا لَكُمْ لَكُمْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَانَبَخْسُواَ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ: أي لا تنقصوا الناس قيم سلعهم وبضائعهم، إذ كانوا يفعلون ذلك. ﴿وَلَا نُقْسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعَدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا نُقْسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعَدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾.

وَلَا نَقَعُدُواْ بِكُلِ صِرَطِ تُوعِدُونَ: طريق، وتوعدون تخيفون المارة وتأخذون عليهم المكوسِ أو تسلبونهم أمتعتهم (٢).

وَنَصَّدُونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَن بِهِ، وَتَبْغُونَهَا عِوَجَاً: أي تريدون سبيل الله -وهي شريعته- معوجة حتى توافق ميولكم. ﴿وَأَذْكُرُوۤا إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ۖ ﴾.

وَأَنْظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞: هم الذين يعملون بالمعاصي في البلاد. ﴿ وَإِن كَانَ طَابَهِكَةٌ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِالَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ، وَطَابَهِنَةٌ لِرَّوْمِنُواْ ﴾.

فَأَصَّبِرُواْ حَتَّىٰ يَعَكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَـٰنَا ۚ: يفصل بيننا فينجي المؤمنين ويهلك الكافرين. ﴿وَهُوَ خَيْرُ ٱلۡحَكِمِينَ ۞﴾.

﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ : أَشْرَافَ القوم الذين يملئون المجلس إذا جلسوا، والعين إذا نظر إليهم. اللَّذِينَ آسَــَكَمَرُوا : تكلفوا الكبر وهم حقيرون، حتى لا يقبلوا الحق. مِن قَوْمِدِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِناً : مدينتنا.

<sup>(</sup>١) من الجائز أن يكون الله تعالىٰ قد أعطىٰ نبيه شعيبًا آية ولم تذكر في القرآن، والراجح أنها حجة قوية قهرهم بها ولم يتمكنوا من ردها.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: كانوا يقعدون علىٰ الطرقات المفضية إلىٰ شعيب فيتوعدون من أراد المجيء إليه ويصدون عنه ويقولون: إنه كذاب فلا تذهب إليه، كما كانت قريش تفعله مع النبي ﷺ.

ومثله الضرائب الفادحة التي تضرب على المسلمين في بلادهم والمكوس التي في الأسواق وغيرها مما اقتدى فيه المسلمون بالكافرين.

أَوْ لَتَعُودُنَّ (١) فِي مِلَتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَا كَرِهِينَ ﴿ قَدِ أَفْتَرَيْنَا عَلَ ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَيَكُم، في دينكم، ﴿ بَعْدَ إِذْ فَخَنَنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا آَن نَعُودَ فِيهَاۤ إِلَّا آَن يَشَآءَاللَّهُ رَبُّناً وَسِعَ رَبُنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾ (٢).

عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْناً: أي فوضنا أمرنا واعتمدنا في حمايتنا عليه.

رَبُّنَا ٱفۡتَـحُ بَيۡنَنَا: أي يا ربنا احكم بيننا.

وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَرْنِحِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَالَى وَأَنتَ خير الحاكمين.

وَقَالَ ٱلْكَأْٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ـ لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا: أي علىٰ ما جاء به من الدين والهدى. ﴿إِنَّكُمْ إِذَا لَخْسِرُونَ ۞﴾.

فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ: الحركة العنيفة كالزلزلة.

فَأُصَّبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنثِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَىٰ رَكِبُهُمْ مَيْتِينَ.

اَلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيِّبًا كَأَن لَمْ يَغْنَوْ أِفِيهَا ۚ: أي كأن لم يعمروها ويقيموا فيها زمنًا طويلًا (٣).

ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيِّبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْخَرة.

فَنَوَلَىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَقُوْمِ لَقَدَّأَبَلَغَنُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۖ فَكَيْفَ ءَاسَى: أي أحزن أو آسف شديد الأسف. ﴿عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ إِنَّ ﴾.

وَمَا أَرْسَلُنَا فِي قَرْبَةِ مِن نَّبِيّ: القرية: المدينة الجامعة لأعيان البلاد ورؤسائها وهي المدينة، وفي الجملة إضمار تقديره: وما أرسلنا في قرية من نبي فكذب أهلها إلا أخذناهم.

إِلَّا آخَذُنَّا آهَلُهَا بِٱلْبَأْسَآءِ: بالشدة كالقحط والجوع والحروب.

وَٱلضَّرَّآءِ: الحالة المضرة كالأمراض والغلاء وشدة المؤونة.

لَعَلَّهُمَّ يَضَّرَّءُونَ ﴿ إِنَّ يَدْعُونَ الله تعالَىٰ ويتضرعونَ إليه ليكشف عنهم السوء.

ثُمُّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّتَةِ ٱلْحَسَنَةَ: أي بدل الغلاء الرخاء، وبدل الخوف الأمن، وبدل المرض الصحة.

حَتَىٰ عَفُوا: كثرت خيراتهم ونمت أموالهم، وأصبحت حالهم كلها حسنة. وَقَالُواْ قَدْ مَسَرَ عَالِهَا العَقوبة فجأة.

<sup>(</sup>١) ﴿ أَوْ لَتَعُودُنَّ ﴾: إما أن يراد به أتباع شعيب المؤمنون إذ كانوا قبل إيمانهم على دين قومهم، وإما أن يراد بكلمة ﴿ أَوّ لَتَعُودُنَّ ﴾: لتصيرن إذ تكون عاد بمعنى: صار.

<sup>(</sup>٢) ﴿ إِلَّا أَن يَشَآ اَللَّهُ رَبُناً ﴾ هذا الاستثناء كان من شعيب تأدبًا مع الله تعالىٰ بتفويض الأمر إلى مشيئته، وعودة غيره من أمته ممكنة ولكن عودته هو مستحيلة، وهذا الاستثناء منقطع بمعنىٰ لكن أي: ما يقع منا العودة إلىٰ الكفر لكن إن شاء الله ذلك كان، والله لا يشاء ذلك فهو إذًا كقولك: لا أكلمك حتىٰ يبيض الغراب أو ﴿ حَتَّى يَلِحَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ لَلْهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ

<sup>(</sup>٣) وفسر القرطبي الغني: بالمقام يقال: غني القوم في دارهم أي: طال مقامهم.

وَهُمْ لَا يَشَعُمُهُنَ ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى ٓءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا : أي آمنوا بالله ورسوله ووعد الله ووعيده واتقوه تعالىٰ بطاعته وعدم معصيته.

لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنَتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ : جمع بركة وهي دوام الخير وبقاؤه والعلم والإلهام. والمطر من بركات السماء، والنبات والخصب والرخاء والأمن والعافية من بركات الأرض.

وَلَكِنَكَذَبُواْ فَأَخَذَنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠٠ : من الشرك والمعاصي.

أَفَا مِن أَهَلُ لَقَرَىٰ أَنقَرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا (١) بَيْنَا وَهُمْ نَايِمُونَ ﴿ أَوَلَمِن أَهْلُ أَلْقُرَىٰ اللَّهُ وهم ناثمون. ﴿ أَوَلَمِن أَهْلُ أَلْقُرَىٰ اللَّهُ وَهُمْ مَالْمُعُونَ اللَّهُ مَا لَعُمُونَ اللَّهُ ﴾ .

أَفَأَمِنُوا مَكَر اللَّهِ : استدراجه تعالىٰ لهم بإغداق النعم عليهم من صحة الأبدان ورخاء العيش حتى إذا أمنوا مكره تعالىٰ بهم، أخذهم بغتة.

فَلْاَيْأَمْنُ مَكْ رَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ: أَي أُو لَم يبين لهم بمعنى يتبين لهم.

لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعِّدِ أَهِّلِهَآ أَن لَّوْنَشَآءُ أَصَبَّنَهُم بِذُنُوبِهِمَّ : أي بسبب **ذنوبهم. ﴿**وَنَطْبَعُ عَلَىٰقُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ ﴾ .

يِّلَكَ ٱلْقُرَىٰ : الإشارة إلىٰ قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب.

نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِهَا : أي من أخبارها.

وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِاللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى تُوحِيد الله وصدق رسله.

فَمَا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبَلُ (٢) : أي من قبل خلقهم ووجودهم إذ علم الله تعالى تكذيبهم فكتبه عليهم في كتاب المقادير. ﴿ كَنَالِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَ فِينَ ﴿ ﴾ .

وَمَا وَجُدْنَا لِأَكُثْرِهِم مِّنْ عَهْدٍ : أي لم نجد لأكثرهم وفاء بعهودهم (٣) التي أخذت عليهم يوم أخذ الميثاق.

وَإِن وَجَدْنَا آَكَ ثَرَهُمْ لَفَسِقِينَ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم : أي من بعد نوح وهود وصالح ولوط وشعيب.

<sup>(</sup>۱) الاستفهام للإنكار والتعجب معًا، ومكر الله تعالى: إمهالهم وإغداق الخير عليهم مع شركهم وكفرهم، إذ المكر: أن يظهر المرء الإحسان لمن يمكر به ليأخذه فجأة، والأمن من مكر الله تعالى زيادة على أنه كبيرة من كبائر الذنوب فإنه يؤدي بالآمن إلى هلاكه دنيا وأخرى.

<sup>(</sup>٢) اختلف في المضاف إليه المحذوف في قوله: ﴿ يِمَا صَكَذَبُواْ مِن قَبَلُ ﴾ هل المراد: من قبل خروجهم للحياة الدنيا وهم في عالم الأرواح حيث أمروا بالإيمان فكذبوا فكتب الله عليهم ذلك فلن يكون إلا هو، أو لو أحييناهم بعد إهلاكهم بذنوبهم لما آمنوا بما كذبوا به فكان سبب هلاكهم، أو سألوا المعجزات ليؤمنوا فلما رأوها لم يؤمنوا بما كذبوا من قبل رؤيتهم المعجزات، والراجح من هذه المقولات ما هو في التفسير إذ هو قول ابن جرير إمام المفسرين.

<sup>(</sup>٣) وجائز أن يكون ما أخذ عليهم من قبل الأنبياء أن يعبدوا الله وحده ويطيعوه ولا يعصوه.

مُّوسَىٰ : هو موسىٰ بن عمران من ذرية يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ﷺ.

بِتَايَكِنِكَ : هي تسع آيات: العصا، واليد، والسنون المجدبة، والدم، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والطمس على أموال فرعون.

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ : أي بعث موسى الرسول إلى فرعون وهو الوليد بن مصعب بن الريان، ملك مصر. وَمَلإِيهِ : أي أشراف قومه وأعيانهم من رؤساء وكبراء.

فَظَلَمُواْ بِهَا أَ: أي ظلموا أنفسهم بالآيات وما تحمله من هدئ حيث كفروا بها. ﴿فَأَنظُرَكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ (١) إِنِّى رَسُولُ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ حَقِيقٌ (٢) عَلَىٓ أَن لَآ أَقُولَ عَلَى ٱللّهِ إِلّا ٱلْحَقَّ ﴾ .

وَنْزَعَ يَدَهُۥ : أخرجها بسرعة من جيبه. ﴿ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ ﴾ .

إِنَ هَنَذَا لَسَنْحُرُ عَلِيمٌ ﴿ أَي ذُو عَلَم بِالسَّحِر خَبِيرٍ بِهُ لَيْسَ مَجْرِدُ مَدُّع.

يُرِيدُ أَن يُحْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمٌّ: أي من بلادكم ليستولي عليها ويحكمكم.

فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ أي أشيروا بما ترون الصواب في حل هذا المشكل.

قَالُوٓاْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ : أي أمهله وأخاه ولا تعجل عليه قبل اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات.

وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ : مدن المملكة الفرعونية.

حَيْرِينَ شَ : رجالًا يجمعون السحرة الخبراء في فن السحر للمناظرة. ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنَحِمٍ عَلِيمٍ شَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المِلْمُ المِ

<sup>(</sup>۱) فرعون: علم جنس لمن يملك مصر في القديم ككسرى: لكل من يملك فارسًا وقيصر: لكل من يملك الروم ونمرود: لمن ملك الكنعانيين، والنجاشي: للأحباش، وتبع: لحمير، ونداء موسى له بقول يا فرعون، فيه نوع احترام، إذ ناداه بعنوان الملك والسلطان.

<sup>(</sup>٢) قرأ نافع: (حقيقٌ عليّ) بياء الضمير المشددة وهي بمعنى: واجب علي خبر ثانٍ لأن في قوله: ﴿إِنِّ رَسُولٌ مِن رَبِّ الْمَكْلِمِينَ ﴾ وقرأ غيره (على ) حرف جر أي: محقوق بأن لا أقول على الله إلا الحق، فحقيق: فعيل بمعنى مفعول كقتيل بمعنى مفعول كقتيل بمعنى مقتول.

<sup>(</sup>٣) حيث كان الملوك وأشبهاهم يقربون السحرة منهم للسيطرة بهم على الناس، روى الإمام أحمد في حديث قصة أصحاب الأخدود أن رسول على قال: «كان فيمن كان قبلكم ملك وكان له ساحر..» وقد ذكره ابن كثير كَيْلَة بطوله في تفسيره لسورة البروج. ومن أعظم أنواع وسائل السحر في عصرنا هذا تلك الأجهزة المرئية (التليفزيون) والتي للأسف قد غزت كثيرًا من بيوت المسلمين سي بعض الملتزمين منهم و(إنا لله وإنا إليه راجعون).(قل).

ِ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ : السحرة: جمع ساحر هو من يتقن فن السحر ويؤثر في أعين الناس

بسحره.

. قَالُوٓاْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَا نَعَنُ ٱلْغَلِينَ ﴿ أَي ثُوابًا مِن عندكِ أَي: أَجِرًا تعطيناه إِن نحن غلبنا. ﴿ قَالَ نَعَمَّ وَإِنَّكُمُ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَىٰ ﴾.

إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن تَكُونَ نَعَنُ المُلْقِينَ (١) ﴿ اللَّهِ الْعَصِينَا. ﴿ قَالَ أَلْقُوا ﴾.

فَلَمَّا ۚ ٱلْقَوَّا ۚ سَحَـُواً أَعَيُّكَ ٱلنَّاسِ: حيث صار النظارة في الميدان يشاهدون عصىٰ السحر وحبالهم يشاهدونها حيات وثعابين تملأ الساحة.

وَأَسْتَرُهُمُوهُمْ: أي أدخلوا الرهب والرعب في قلوب الناس من قوة أثر السحر في عيونهم. ﴿وَجَآءُو بِسِحْرِ عَظِيمِ ﴾.

﴿ وَأَوْحَيُّنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكً فَإِذَا هِي تَلْقَفُ : تَأْخَذَ بِسرعة فائقة وحذق عجيب.

مَايَأُونَكُونَ ١٠٠ اللُّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّ عَلَّ

فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ: ثبت وظهر. ﴿وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾.

فَعُلِبُوا هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ ١٠ : ذليلين.

وَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سَلِحِدِينَ ﴿ : ساقطين علىٰ وجوههم سجدًا لربهم رب العالمين. ﴿ قَالُوٓاْ ءَامَنَا بِرَبِ ٱلْعَكَمِينَ ۞ رَبِّمُوسَىٰ وَهَسُرُونَ ۞ ﴾ (٢).

قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَ: أي صدقتموه فيما جاء به ودعا إليه. ﴿قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ ﴾.

إِنَّ هَنَذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ: أي حيلة احتلتموها وتواطأتم مع موسىٰ علىٰ ذلك. ﴿فِ ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَ ٓ اَهْلَهَا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ .

لَأُقُطِّعَنَّ لَيْدِيكُمُّمُ وَأَرْجُلَكُمُ مِّنَ خِلَفٍ: بأن يقطع اليد اليمنىٰ والرجل اليسرىٰ أو العكس. ثُمَّ لَأُصُلِبَنَكُمُ أَجْمُويكَ ﴿ اللهِ الموت. ثُمَّ لَأُصُلِبَنَكُمُ أَجْمُويكَ ﴿ الموت.

قَالُوَ أَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ أَي راجعون.

وَمَا نَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّآ أَتْ ءَامَنَّا بِكَايَّكِ رَبِّنآ لَمَّا جَآءَتُنا ۚ: أي وما تكره منا وتنكر علينا إلا إيماننا بآيات

(۱) قال القرطبي: تأدبوا مع موسى إذ استشاروه فيمن يبدأ بالإلقاء فنفعهم الله بأدبهم مع نبيه فأسلموا وسعدوا برضوان الله تعالى.

(<sup>)</sup> قالوا: آمنا برب العالمين حال هويهم للسجود إعلامًا منهم أنهم ما سجدوا لفرعون كما يفعل الأقباط، وإنما سجدوا لله رب العالمين رب موسى وهارون.

<sup>(</sup>٣) لم يرد في القرآن ما يدل على أن فرعون نفذ وعيده في السحرة أو لم ينفذه، وعدم ذكر القرآن له لأنه خال من الفائدة، وذكر القرطبي بصيغة التمريض فقال: قيل: إن فرعون أخذ السحرة وقطعهم على شاطئ النهر وأنه آمن بموسى عند إيمان السحرة ستمائة ألف، والله أعلم.

ربنا لما جاءتنا.

رَبَّنَآ أَفْرِغٌ عَلَيْنَا صَبْرًا: أي أفض علينا صبرًا قويًّا حتىٰ نثبت علىٰ ما توعدنا فرعون من العذاب ولا نرتد بعد إيماننا. ﴿وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿ إِلَى ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ: أي لفرعون.

أَتَذَرُ مُوسَىٰ: أي أتترك موسى.

وَقُوْمَهُ: أي بني إسرائيل.

لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ: أي فِي البلاد بالدعوة إلىٰ مخالفتك، وترك طاعتك.

وَيَذَرُكَ وَءَالِهَتَكَ : أصنامًا صغارًا وضعها ليعبدها الناس وقال: أنا ربكم الأعلىٰ وربها.

قَالَ سَنُقَنِلُ أَنْنَاءَهُمْ وَنَسْتَعِيء (١) نِسَاءَهُمْ: نبقي على نسائهم لا نذبحهن كما تذبح الأطفال الذكور. ﴿ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنِهِرُونَ ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِاللّهِ وَٱصْبِرُوٓا أَ إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتّقِينَ ﴾ قَالُوّا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِنْتَنَا قَالَ عَسَىٰ (١) رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوّكُمْ ﴾.

وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ: أي يجعلكم خلفاء فيها تخلفون الظالمين بعد هلاكهم. ﴿ فَيَنْظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ﴾.

وَلَقَدَّ أَخَذْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ : أي عاقبناهم بسني الجدب والقحط.

وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ : بالجواثح تصيبها، وبعدم صلاحيتها. ﴿لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴿ ﴾.

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ: ما يحسن من خصب ورخاء وكثرة رزق وعافية.

قَالُواْ لَنَا هَلَاِمِّ: نحن مستحقوها وجديرون بها.

وَإِن تُصِيْهُمْ سَيِّئَــُةٌ : ضد الحسنة وهي الجدب والغلاء والمرض.

يَطَّيَرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥ ۚ: أي يتشاءمون بموسىٰ وقومه. ﴿أَلَآ إِنَّمَا طَآيِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ آَكَثَرَهُمْ لَايَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِۦمِنْ ءَايَةٍ لِتَسْخَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾.

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَّادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ: الطوفان: الفيضانات المغرقة، والجراد: معروف بأكل الزرع والثمار، والقمل: جائز أن يكون القمل المعروف وجائز أن يكون سوسًا في الحبوب، والضفادع: جمع ضفدعة حيوان يوجد في المياه والمستنقعات.

وَٱلدَّمَ : والدم معروف قد يكون دم رعاف أو نزيف، أو تحول الماء ماء الشراب إلى دم عبيط

<sup>(</sup>۱) آنس قومه بهذه الجملة من الكلام وأذهب عنهم روح الهزيمة، ولم يقل: سنقتل موسى؛ لعلمه أنه لا يقدر عليه ولما أصابه من الرعب منه حتى قيل: إنه كان إذا رآه يبول من شدة الخوف منه وهي آية موسى عليه السلام.

<sup>(</sup>٢) عسىٰ من الله واجب أي ليست للرجاء فقط بل ما يذكر معها يقع لابد ولا يتخلف، ولذا قد تحقق ما ذكر معها هنا كاملًا لا نقص فيه.

في أوانيهم وأفواههم آية لموسى بُلْتُنْكِ. ﴿ اَيْتِ مُفَصَّلَتِ ﴾.

فَاَسْتَكَثِّرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْرِمِينَ ﴿ نَهُ: حيث لَم يؤمنوا بَهْذَهُ الآيات، أي: مَفْسَدين حيث حكم بإهلاكهم.

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ: العذاب وهو الخمسة المذكورة في آية (١٣٣) الآنفة الذكر. ﴿قَالُواْ
يَنْمُوسَى ٱدَّعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ (١) عِندَكَ لَيْن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَلَّ بَنِيَ
إِسْرَٓ عِيلَ ﴿ فَلَا وَلَكُ سِمَا عَهِدَ الْعَلْمُ ٱلرَّجْزَ ﴾.

إِلَىٰٓ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ﴿: المراد من الأجل أنهم كانوا إذا سألوا موسى أن يدعو ربه ليرفع عنهم العذاب ويعدونه بالإيمان وإرسال بني إسرائيل معه فيرفع الله عنهم العذاب فيمكثون زمنًا، ثم يطالبهم موسى بالإيمان وإرسال بني إسرائيل فيأبون عليه ذلك وينكثون عهدهم.

فَأَسْفَمْنَا مِنْهُمْ: أي أنزلنا بهم نقمتنا.

فَأَغْرَفْنَهُمْ فِي ٱلْيَعِ : الذي هو البحر. ﴿ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِحَايَنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلينَ ﴿ إِنَّهُ مُ

وَأَوْرَأَنْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ : هم بنو إسرائيل.

مَشَكَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَكْرِبَهَا: هي أرض مصر والشام (٢). ﴿ أَلِّي بَدْرَكْنَا فِيهَا ۗ ﴾.

وَتَمَتَ كَلِمَتُ رَبِكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ يلَ: هي وعده تعالىٰ لهم في قوله: ﴿ وَثُرِيدُ أَن نَمُنَ عَلَى اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الْوَرِثِينَ اللّهُ مَن سورة «القصص». ﴿ يِمَا صَبَرُوا ۗ وَدَمَّرَنَا مَا كَانَ يَصَنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ ، ﴾.

وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ آن : أي يرفعون من مباني الدور، والقصور العالية.

وَجَوَزُنَابِبَنِيٓ إِسْرَٓءِيلَ ٱلْبَحْرَ: أي قطعنا بهم فاجتازوه إلىٰ ساحله. ﴿فَأَتَوَا عَلَىٰ قَوْمِ ﴾.

يَعَكُنُونَ عَلَىٓ أَصْنَامِ لَّهُمَّ : يجلسون إلىٰ تماثيل بقر منحوتة من حجر.

قَالُواْيَكُمُوسَى آجْعَل لَّنَا إِلَنَهَا كُمَّا لَهُمْ ءَالِهَةٌ : أي معبودًا يريدون تمثالًا كالذي شاهدوا.

قَالَ إِنَّكُمْ فَوْمٌ تُجْهَلُونَ ﴿ : أَي العبادة لا تكون إلا لله تعالىٰ.

إِنَّ هَنَوُلَآءِ مُتَكِّرٌ مَا هُمْ فِيهِ: هَالَك خاسر لا يكسبهم خيرًا ولا يدفع عنهم شرًّا. ﴿وَبَطِلُ مَّا كَانُواْ

## يَعْمَلُونَ ﴿

<sup>(</sup>١) ﴿ يِمَا عَهِدَعِندَكَ ﴾ الباء لتعدية فعل الدعاء، وما موصولة مبهم أي: ادعه بما علمك ربك من وسائل إجابة دعائك عنده ليكشف عنا الرجز.

<sup>(</sup>٢) كما يصدق هذا على أرض الشام إذ لها مشارق ومغارب، ومن بينها الأرض المقدسة أرض فلسطين يصدق أيضًا على أرضِ مصر وغيرها إذ مملكة بني إسرائيل على عهد سليمان كانت قد انتظمت المعمورة كلها.

قَالَ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا وَهُو فَضَلَكُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ (١) ﴿ : أَي غير ربي عَبَوَالَهُ أطلب لكم إلهًا تعبدونه دون الله ما لكم أين يذهب بعقولكم؟

وَإِذْ أَنْجَيْنَكُمْ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ : أي واذكروا نعم الله عليكم بإنجائه إياكم من آل فرعون.

يَسُومُونَكُمُ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ : يوردونكم موارد الردى والهلاك بما يصيبونكم به من عذاب. ﴿يُقَـنِّلُونَأَنْنَآءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمُ ﴾.

وَفِي ذَالِكُمْ بَلَآءٌ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ أَي اختبار وامتحان قاس شديد.

﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ : أي لمناجِاة الله تعالَىٰ له بُجبل الطور. ﴿ ثَلَاثِينَ لَيْلَةُ وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ ﴾.

فَتَمَّ مِيقَنتُ رَبِّهِ ۗ أَرْبَعِينَ لَيُّلةً : الميقات: الوقت المعين.

وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَنْرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمى : أي كن خليفتي فيهم.

وَأَصَّلِحْ وَلَا تَنَيِّعْ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّا : الذَّين يعملون بالمعاصي. ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَلِنَا وَكَلَمَهُ، رَبُّهُ، وَاللَّهِ وَاللَّهِ النَّالَةِ إِلَى ٱلْجَبَلِ ﴾ .

فَإِنِ ٱسۡتَقَرَّمَكَانَهُ: ثبت ولم يتحول. ﴿فَسَوْفَ تَرَكِيْ فَلَمَّا تَجَلَّى (٢) رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ, دَكَّا ﴾. وَخَرَّمُوسَىٰ صَعِقاً: سقط على الأرض.

فَلَمَّا أَفَاقَ: ذهب عنه الإغماء وعاد إليه وعيه. ﴿قَالَ شُبْحَنَنَكَ ثُبْتُ (٣) إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﷺ.

قَالَ يَنْمُوسَىٰ إِنِي اَصْطَفَيْتُكَ: اخترتك. ﴿عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكَلَيِي فَخُذْ مَا ٓ ءَاتَـيْتُكَ وَكُن بِّرَ الشَّنِكِرِينَ ﴿ وَيَكَلَيْ فَخُذْ مَا آعَانَـيْتُكَ وَكُن بِّرَ الشَّنِكِرِينَ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَرْ فَعَنْ عَالَيْقِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللللْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْلِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللْمُوالِمُ الللِّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) هذا التفضيل خاص بزمانهم الذي كانوا فيه مع أنبيائهم وهم صالحون.

<sup>(</sup>٢) تجلىٰ معناه ظهر، واندكاك الجبل علىٰ قوة بنيته وعظيم جسمه كان لعجزه عن رؤية الرب تبارك وتعالىٰ وهذا كقوله تعالىٰ: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَاهُنَاٱلْقُرُءَانَ كَلَ جَبَـلٍ لِّرَآيَتُهُۥ خَشِهَا شُتَصَــ ذِكَا يَنْ خَشْـيَةِٱللَّهُ ﴾.

<sup>(</sup>٣) الإجماع على أن توبة موسى هذه لم تكن من ذنب وإنما هي بمعنى الإنابة إلى الله تعالى وعدم طلب مثل هذا الذي طلب.

<sup>(</sup>١) دار الفاسقين: نار جهنم. اهـ.

قال ابن كثير رحمه الله: أي سترون عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي كيف يصير إلى الهلاك والدمار والتباب، قال ابن جرير: وإنما قال: ﴿ سَأُوْرِيكُوْ دَارَ ٱلْفَاسِيقِينَ ﴾ كما يقول القائل لمن يخاطبه: سأريك غدًا إلى ما يصير إليه حال من خالف أمري على (وجه التهديد) والوعيد لمن عصاه وخالف أمره، وقيل: منازل قوم فرعون، والأول أولى لأن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصر، وهو خطاب لبني إسرائيل قبل دخولهم التيه، والله أعلم (قل).

ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَكَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ : يعلون ويترفعون فيمنعون الحقوق ويحتقرون الناس. ﴿ وَإِن يَـرَوُّا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِـنُواْ بِهَا ﴾ .

وَإِن يَرَوْأُ سَكِيلَ ٱلرُّشُدِ : طريق الحق القائم علىٰ الإيمان والتقوىٰ. ﴿لَا يَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا ﴾.

وَإِن يَكُوُّا سَكِيكَ ٱلْغَيّ : طريق الضلال القائم علىٰ الشرك والمعاصي. ﴿يَتَخِذُوهُ سَكِيلًا ۚ ذَلِكَ الْمُوكُ والمعاصي. ﴿يَتَخِذُوهُ سَكِيلًا ۚ ذَلِكَ الْمُولُ والمعاصي. ﴿يَتَخِذُوهُ سَكِيلًا ۚ ذَلِكَ الْمُولُ وَالمُعاصِي. ﴿يَتَخِذُوهُ سَكِيلًا ۚ ذَلِكَ الْمُعَالَّ عَلَيْ السَّالِ اللَّهُ اللَّ

كَذَّبُواْ بِعَايَىتِنَـَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلِفِلِينَ ﴿ إِنَّا يَلْتَفْتُونَ إِلِيهَا وَلَا يِنظُرُونَ فِيهَا وَلَا يَتَفَكُرُونَ فِيمَا تَدَلَّ عَلَيْهِ وَتَهْدِي إِلِيهِ. ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَشِنَا وَلِقَـكَآءَا لَآخِـرَةِ ﴾.

حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ : فسدت فلا ينتفعون بها؛ لأنها أعمال مشرك والشرك محبط للعمل. ﴿هَلَ يُجْرَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞﴾ .

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِ مَ : جمع حلي وهو ما تتحليٰ به المرأة لزوجها من أساور ونحوها من ذهب (١).

عِجْلًا جَسَدًا : العجل ولد البقرة والجسد أي ذاتًا لا مجرد صورة على ورق أو جدار.

لَّهُ خُوَادُ ۚ: الخوار (٢) ۚ صوت البقر كالرغاء صوت الإبل. ﴿ أَلَمْ يَرَوَا أَنَّهُۥ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهُدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَـٰذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَلَا يَهُدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَـٰذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ ﴾ .

وَلَمَّا سُقِطَ فِتَ أَيْدِيهِمْ: أي ندموا علىٰ عبادته لأنها عبادة باطلة. ﴿وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدَّ صَلُوا قَالُوا لَهِن لَّمْ يَرْحَمْنَارَبُنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ (٣).

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰۤ إِلَىٰ قَوْمِهِۦ : أي من جبل الطور بعد مرور أكثر من أربعين يومًا.

غَضْبَنَ أَسِفًا: أي حِزينًا شديد الحزن والغضب. ﴿قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُونِ مِنْ بَعْدِيٌّ ﴾.

أَعَجِلْتُمْ أَمْنَ رَبِّكُمْ : أِي استعجلتم.

وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ : أي هارون شقيقه.

يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ اَبْنَ أُمَ : أصلها يا ابن أمي؛ فقلبت الياء ألفًا نحو يا غلامًا، ثم حذفت، وهارون شقيق موسى وإنما ناداه بأمه لأنه أكثر عطفًا وحنانًا. ﴿إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْيَقْنُلُونَنِي ﴾ .

فَلَا تُشْمِتْ بِحِكَ ٱلْأَعْدَآءَ : أي لا تجعل الأعداء يفرحون بإهانتك أو ضربك لي.﴿وَلا تَجْعَلْنِي

<sup>(</sup>۱) وقد جمعها السامري بحجة واهية، والسامري نسبة إلى قرية تسمى: سامرة، واسمه: موسى بن ظفر، ولد عام قتل الأبناء كموسى عليه السلام.

<sup>(</sup>٢) الخوار: صوت العجل، والجؤار: مثله، وفعل الخوار خار يخور خوارًا، وفعل الجؤار جأر يجأر جؤرًا، وأما خور يخور خورًا فمعناه: جبن وضعف.

<sup>(</sup>٣) أي: عادوا إلى الحق فتضرعوا إلى الله تعالى ودعوه معترفين بخطئهم مستغفرين ربهم؛ رجاء أن ينجيهم من الخسران.

مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِلِمِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴿ ٥٠ .

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ: أي إلهًا عبدوه. ﴿سَيَنَا لَهُمْ عَضَبُ مِن زَّيِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَّا ﴾.

وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ الكاذبين علىٰ الله تعالىٰ بالشرك به أي بجعل شريك له. ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيـتُهُ ﴿ إِنَّ ﴾ .

وَلَمَّا سَكَتَ عَن تُمُوسَى ٱلْغَضَبُ : أزال غضبه وسكنت نفسه من القلق والاضطراب.

أَخَذَا لَا لُواحُّ : أي من الأرض بعد أن طرحها فتكسرت.

وَفِي نُسْخَتِهَا : أي وفيما نسخه منها بعد تكسرها نسخة فيها. ﴿هُدُى وَرَحْمَةٌ ﴾.

لِّلَّذِينَ هُمُّ لِرَبِّهِمُّ يَرَّهُبُونَ ۞ : يخافون ربهم ويخشون عقابه فلا يعصونه.

وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا : أي أخذ خيار قومه وهم سبعون رجلًا.

لِّمِيقَٰئِنَآ : أي للوقت الذي حددناه له ليأتينا مع سبعين رجلًا.

فَلَمَّآ أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ : الصاعقة التي رجفت لها القلوب. ﴿قَالَ رَبِّ لَوَ شِئْتَ أَهْلَكَنْهُم مِن قَبْلُ وَإِنَّنَى ﴾ .

أَتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَا ۗ : جمع سفيه: وهو الذي لا رشد له في سائر تصرفاته، وهم من عبدوا العجل كمن سألوا رؤية الله تعالىٰ.

إِنْ هِىَ إِلَّا فِنْنَكَ : أي ما هي إلا فتنتك: أي اختبارك لأهل الطاعة من عبادك. ﴿تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِعِ مَن تَشَآةٌ ﴾ .

أَنتَ وَلِيُّنَا : أي المتولي أمرنا وليس لنا من ولي سواك. ﴿فَاعَٰفِرْ لَنَا وَٱرْحَمَٰنَا ۗ وَٱنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفِرِينَ ﴿ وَالْحَتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْمِ اللَّهُ مَا لَاخِرَةٍ ﴾ .

إِنَّا هُدُنَآ إِلَيْكَ ۚ : أي رجعنا إليك وتبنا.﴿قَالَ عَذَابِىٓ أُصِيبُ بِهِۦ مَنْ أَشَـَآهٌ ۚ وَرَحْـ مَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ (١) فَسَأَحَــُتُهُمَا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْتُوكَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِتَايَنِينَا يُؤْمِنُونَ ۞﴾ .

ُ ٱلَّذِينَ يَتَّيِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيِّىَ ٱلأَيْمِى : الذي لا يقرأ ولا يكتب.﴿ٱلَّذِى يَجِدُونَـهُۥ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِ ٱلتَّوْرَكَةِ وَٱلْإِنجِيـــلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْــرُوفِ وَيَنْهَمْهُمْ ﴾ .

عَنِ ٱلْمُنكَرِ : المعروف ما عرفه الشرع والمنكر: ما أنكره الشرع.

وَيُحِـٰلُ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَـٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَلَبْيِثَ : أي بإذن الله والخبائث: جمع خبيثة: كالميتة مثلًا.

<sup>(</sup>۱) أي لم تضق عن مخلوق من المخلوقات التي أراد الله رحمتها. يحكىٰ أن إبليس عليه لعائن الله لما سمع هذه الآية قال: أنا شيء. فقال الله تعالىٰ: ﴿فَسَأَكَتُهُمَا لِللَّذِينَ يَنْقُونَ ﴾ فقالت اليهود والنصارىٰ: نحن متقون. فقال تعالىٰ: ﴿ اَلَّذِينَ يَنْتُعُونَ الرَّسُولَ النَّيَّ اللَّهُمِي ﴾ فخرجوا وبقيت لهذه الأمة وحدها.

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ (١) وَٱلأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ : الإصر: العهد، والأغلال: الشدائد في المدن.

فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ ء وَعَزَّرُوهُ: أيدوه مع توقيره وتعظيمه ﴿وَنَصَرُوهُ ﴾.

وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ أَ: القرآن الكريم.

أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ أَنْ الفائزون أَي: الناجون من النار الداخلون في الجنة. ﴿ قُلَ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمُ جَمِيكًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾.

لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ: أي لا معبود بحق إلا الله. ﴿يُكْمِيءُ وَيُسِيثُ ﴾.

فَثَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأَتِيِّ المنبئ عن الله والمنبأ من قبل الله تعالى، والأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب نسبة إلىٰ الأم كأنه ما زال لم يفارق أمه فلم يتعلم بعد.

ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَنتِهِ : الذي يؤمن بالله ربًّا وإلهًا، وبكلماته التشريعية والكونية لقدرية.

وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْـتَدُونَ ﴿ إِنَّ تُرشدونَ إِلَىٰ طريق كمالكم وسعادتكم في الحياتين.

وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰٓ أُمَّةُ يَهَٰدُوكَ بِٱلْحَقِّ: أي جماعة يهدون أنفسهم وغيرهم بالدين الحق، بواسطة ما شرع لهم وهداهم به من الوحى الذي أنزل علىٰ رسله وأنزل به كتبه.

وَبِهِ. يَعَدِلُونَ ﴿ إِنَّ فِي قضائهم وحكمهم علىٰ أنفسهم وعلىٰ غيرهم إنصافًا وعدلًا لا جور ولا الم

وَقَطَعْنَهُمُ (٢) ٱثْنَقَ عَشْرَةَ أَسَبَاطًا أَمَا أَ أَسباطًا: جمع سبط وهو بمعنى القبيلة عند العرب ﴿ أَسَبَاطًا ﴾ وفائدته: الإخبار بأنهم باركهم الله تعالى فأصبح أهل كل سبط أمة كاملة والسبط أصله شجر يقال له السبط تعلفه الإبل.

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَنَاهُ قَوْمُهُ: أي طلبوا منه الماء لعطشهم.

أَنِ اَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ۖ فَأَنْبَجَسَتَ مِنْهُ: فانفجرت منه. ﴿ أَثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا ۗ قَدْ عَلِمَ كَانُ اللَّهِ الْعَمْرَةُ عَيْنَا ۗ قَدْ عَلِمَ كَانُ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ۗ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمْنَمُ ﴾.

وَأَنزَلْنَا عَلِيَهِمُ ٱلْمَرَ وَٱلسَّلُوَى أَ: المن: حلو كالعسل تنزل علىٰ أوراق الأشجار، والسلوى:

<sup>(</sup>١) تقدم لفظ الإصر وهو دال على جمع لأنه مصدر يقع على الواحد والجمع ولذا عطف عليه الأغلال، وجمع الإصر: آصار، ومعناه الثقل الذي يصعب معه التحرك، والأغلال جمع غُل، وهو إطار من حديد يجعل في عنق الأسير، والمراد من الآصار والأغلال التكاليف الشرعية الشاقة التي اشتملت عليها التوراة منها: ترك العمل يوم السبت قيل: ومن أشدها عدم مشروعية التوبة من الذنوب، وعدم استتابة المجرم.

<sup>(</sup>٢) التقطيع: الشدة في القطع والمرادبه التقسيم إلى اثنتي عشرة فرقة كل فرقة بمنزلة القبيلة العربية حيث تنتسب إلى أبيها الأعلى أي الأول.

طاثر لذيذ لحمه (١)

كُلُواْ مِن طَيِّبَنَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوَاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ (٢). وَلَا قِيلَ لَهُمُ السَّكُنُواْ هَنَدِهِ ٱلْقَرْكَةَ: هي حاضرة فلسطين. ﴿ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِـ ثَتُمْ ﴾

اسم القرية: أريحا، وكلمة فلسطين عامة في القطر كله.

وَقُولُواْ حِظَةُ: أي احطط عنا خطايانا بمعنى الإعلان عن توبتهم. ﴿وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَدًا لَغَفِرْ لَكُمْ خَطِيَّتَ حِكُمْ صَانِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَالْعَلَانَ عَنْ تَوْبِتُهُمْ عَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي لَنَعْ فَلَا عَيْرَ ٱلَّذِي فَيْكُمْ خَطِيَّتَ حَكُمٌ صَانِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْـزًا مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ: أي عذابًا من عند الله تعالىٰ. ﴿ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ شَا ﴾.

وَسَّئَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبَيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ: أي علىٰ شاطئه وهي مدينة من مدن أرض (٣) القدس (٣)

إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ: أي يعتدون وذلك بالصيد المحرم عليهم فيه.

إِذْ تَكَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَلْتِهِمْ: أي يوم راحتهم من أعمال الدنيا وهو يوم السبت. والذي قد حرم الصيد فيه.

شُرَعًا: جمع شارع أي: ظاهرة بارزة تغريهم بنفسها.

وَيَوْمَ لَا يَسْمِئُونَكُ: أَي في باقي أيام الأسبوع. ﴿ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ ﴾ إِذًا هم مبتلون.

كَنَاكِ نَبْلُوهُم أي نمتحنهم ونختبرهم بالتشديد عليهم فيما يشرع لهم.

بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ إِنَا أَي بِسبِ مَا أُعلنوه من الفسوق وهو العصيان . ﴿ وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمُ اللهُ مُعْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ لِمَ تَعِظُونَ قَوَمًا لَللهُ مُعْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾

قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ اللهِ ننهاهم فإن انتهوا فذاك؛ وإلا فنهينا يكون عذرًا لنا عند ربنا.

وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ لَهُ فِيتُوبُوا وِيتُرْكُوا هَذَا الاعتداء.

فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُوا بِهِ أي أهملوه وتركوه فلم يمتثلوا ما أمروا به ولا ما نهوا عنه، ومعنى نسوا تركوا ولم يلتفتوا إلى وعظ إخوانهم لهم بعدم الصيديوم السبت.

<sup>(</sup>١)يقال له: السُماني، بضم السين وفتح النون على وزن حباري.

<sup>(</sup>٢)وما ظلمونا بتمردهم وعدم طاعتهم لربهم حتى نزل بهم ما نزل من البلاء ولكن ظلموا أنفسهم فعرضوها للبلاء، أما الله تعالىٰ فمحال أن يبلغ العبد ظلمه أو ضره.

<sup>(</sup>٣) يقال لها «أيلة» والمسماة اليوم بالعقبة على ساحل البحر الأحمر.

<sup>(</sup>٤) تيل للحسين بن الفضل: هل تجد في كتاب الله تعالى أن الحلال لا يأتيك إلا قوتًا وإن الحرام يأتيك جزفًا جزفًا يعني: بكثرة كاثرة، قال: نعم في قصة داود وأيلة ﴿إِذْ تَــُأْتِيهِــرُّ حِيتَـانُهُمْ ... ﴾ الآية.

أَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلسُّوَءِ: السوء هو كل ما يسيء إلى النفس من سائر الذنوب والآثام. وَأَخَذَنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَعِيسِ : أي ذي بأس شديد. ﴿بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ وَالْمَامِ اللَّهُ اللَّ

فَلَمَّا عَنَوْاْعَنَمَّا نُهُواْعَنَّهُ : أي ترفعوا وطَغوا فلم يبالوا بالنهي.

قُلْنَا لَهُمُّمَ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ ﴿ : القردة جَمع قرد معروف، وخاسئين: ذليلين حقيرين أخساء أي لم يلبثوا ممسوخين حتى هلكوا والعياذ بالله.

وَٰ إِذْ تَأَذَّ كَ رَبُّكَ : أَعلم وأعلن، وآذن وأذن بمعنى واحد.

لَيْبَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَّى يَوْمِ ٱلْقِيكُ مَةِ : أي ليسلطن عليهم.

مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ تَ: أي يذيقهم ويوليهم سوء العذاب، كالذلة والمسكنة. ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ, لَغَفُورُ رَحِيمُ ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ, لَغَفُورُ رَحِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّالَةُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

وَقَطَّعْنَهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أُمَمَا : أي فرقناهم جماعات جماعات. ﴿مِنْهُمُ ٱلصَّنْلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ ﴾.

وَبَكُوْنَكُهُم بِٱلْحُسَنَاتِ وَٱلسَّيِّعَاتِ : اختبرناهم بالخير والشر أو النعم والنقم. ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلَفُ : الخلف بإسكان اللام: خلف سوء، وبالتحريك خلف خير (٢). وَرِثُواْ ٱلْكِنْبَ : أي التوراة.

يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنْذًا ٱلْأَدْنَى: أي حطام الدنيا الفاني وهو المال. ﴿وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضُ مِثْلُهُ, يَأْخُذُوهُ ۚ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِيثَتُ ٱلْكِتَكِ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيدٍ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينِ كَيْنَقُونُ ۚ أَقَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ إِلَيْهِ ﴾ .

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِئْبِ: أي يتمسكون بما في التوراة فيحلون ما أحل الله فيها ويحرمون ما حرم. ﴿وَأَقَامُواْ الصَّلَوَةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجَرَ الْمُصْلِحِينَ ۞﴾.

وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُم : أي رفعناه من أصله فوق رءوسهم (٣).

كَأْنَهُ, ظُلَّةٌ وظَنُّوا أَنَّهُ، وَاقِعُ إِبِمْ : أي ساقط عليهم.

خُذُواْ مَا آءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ : أي التزموا بالقيام بما عهد إليكم من أحكام التوراة بقوة.

<sup>(</sup>۱) اختلف في هل الفرقة القائلة: لم تعظون قومًا.. إلخ نجت من العذاب أو لا؟ وقد روي أن ابن عباس كان يرئ أنها لم تنج حتى أقنعه تلميذه عكرمة فقال بنجاتها مع الفرقة الناهية، لأن ترك النهي من الفرقة التي لم تنه كان ليأسهم من استجابة الظالمين.

<sup>(</sup>٢) الخلف بسكون اللام: الأولاد، الواحد والجمع فيه سواه، والخلف: بفتح اللام البدل ولدًا كان أو غيره، وقيل الخلف بالفتح: الصالح وبالجزم: الطالح.

<sup>(</sup>٣) أي: كأنه لارتفاعه سحابة تظل.

وَأَذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَقُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مَنَ النَّهُوضَ بِأَحْكَام التوراة.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِر ذُرِيَّنَهُم : أي أخذهم من ظهر آدم () ﷺ بأرض نعمان من عرفات، قال ابن عباس: ببطن نعمان واد إلى جنب عرفة.

وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَتِكُمْ أَ: أي بأنه تعالىٰ ربهم وإلههم ولا رب لهم غيره ولا إله لهم سواه. ﴿قَالُواْ بَلَنْ شَهِدْنَا ۚ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّاكُنَا عَنْ هَذَا غَنفِلِينَ ﴿ أَوْ نَقُولُواْ إِنَّمَا ٱشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾.

أَفَنُهُ لِكُنَا مِا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ شَ : العاملون بالشرك والمعاصي إذ كلها باطل لا حق فيه.

وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنَتِ : نبينها ونوضحها بتنويع الأساليب وتكرار الحجج وضرب الأمثال وذكر القصص. ﴿وَلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ۞﴾ .

وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ : اقرأ عليهم. نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَئِنا .

فَأَنسَ لَخَ مِنْهَا : كفر بها وتركها وراء ظهره مبتعدًا عنها.

فَأَتَّبُعَهُ ٱلشَّيْطَانُ : لحقه وأدركه.

فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَلَوَ شِئْنَا الصّالين غير المهتدين الهالكين غير الناجين. ﴿ وَلَوَ شِئْنَا لَرَفَعَنَهُ بِهَا ﴾.

وَلَكِنَّهُۥَ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ : مال إلىٰ الدنيا وركن إليها وأصبح لا هم له إلا الدنيا. ﴿وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ ۚ فَتُلُهُۥ كَمَثُلُ ٱلۡكَلِّهِ﴾.

إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يُلْهَثُ : اللهث: التنفس الشديد مع إخراج اللسان من التعب والإعياء. ﴿ذَالِكَ مَشَلُ اَلْقَوْمِ اللَّذِينَ كَذَّهُواْ بِعَايَئِناً فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ

سَاءَ : قبح.

مَثَلًا : أي صفة. ﴿اَلْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَاينِانَا وَاَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ اللَّهُ فَهُوَ اللَّهُ فَهُوَ اللَّهُ فَهُوَ اللَّهُ فَهُوَ اللَّهُ فَهُوَ اللَّهُ فَهُو اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ : خلقنا لجهنم أي: للتعذيب بها والاستقرار فيها. ﴿كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسِ ۗ ﴾.

هُمُ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا : كلام الله ولا كلام رسوله.

وَلَهُمُ أَعْيُنُ لَا يُبْصِّرُونَ بِهِمَا : آيات الله في الكون.

وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَأَ : الحق والمعروف.

<sup>(</sup>١) إن الله تعالىٰ أخرج من صلب آدم ذريته فأنطقها بقدرته التي لا يعجزها شيء فنطقت وعقلت الخطاب واستشهدها فشهدت، وخاطبها ففهمت وأمرها فالتزمت، وهذا العهد العامّ الذي أخذ علىٰ بني آدم، وسوف يطالبون به يوم القيامة، وهو معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿وَأَشْهَاكُمْ عَلَى الْفَسِيْمُ ٱلْسَتُّ ...﴾.

أَوْلَيْكِ كَالْأَغْكِمِ: البهائم في عدم الانتفاع بقلوبهم وأبصارهم وأسماعهم. ﴿ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ﴾ (١).

أُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْعَنْفِلُونَ ﴿ أَي عَن آيات الله وما خلقوا، وما يراد لهم وجهم.

وَلِلَهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَنَىٰ فَادَعُوهُ بِهَا أَ: الأسماء جمع اسم والحسنى مؤنث الحسن، والأسماء الحسنى لله خاصة دون غيره فلا يشاركه فيها أحد من مخلوقاته.

وَذَرُواً : اتركوا.

ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٓ أَسْمَنَ بِهِ ۚ : يميلون بها إلىٰ الباطل. ﴿سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا : أي من الناس. ﴿أُمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ- يَعْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ \* •

وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِنَا: أي بآيات القرآن الكريم.

سَنَسَتَدَرِجُهُم مِّنَ حَيِّثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَي نستميلهم وهم هابطون إلى هوة العذاب درجة بعد درجة حتى ينتهوا إلى العذاب. وذلك بإدرار النعم عليهم مع تماديهم في التكذيب والعصيان حتى يبلغوا الأجل المحدد لهم ثم يؤخذوا أخذة واحدة.

وَأُمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ ﴿ أَي أَمهالهم فلا أَعجل بعقوبتهم حتى ينتهوا إليها بأعمالهم الباطلة، وهذا هو الكيد لهم وهو كيد متين شديد.

أَوَلَمْ يَنَفَكُرُولًا مَا بِصَاحِبِهِم مِن حِنَّةٍ : صاحبهم هو محمد ﷺ، والجنة الجنون، والمتحدَّث عنهم كفار قريش. ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينُ ﴿ ﴾ .

أَوَلَدُ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ : أي ملك السوات إلا أن لفظ الملكوت أعظم من لفظة الملك. ﴿ وَمَا خَلَقَ اللهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى ٓ أَن يَكُونَ قَدِ اَقْتَرَبَ أَجَلُهُم ۗ ﴾ .

فَيِأَي حَدِيثٍ بَعْدَهُ، يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ عِدِ القرآنِ العظيم.

مَن يُصِّيلِ ٱللَّهُ فَكَلاهَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنهِمْ: أي يتركهم في كفرهم وظلمهم.

يْمُمَهُونَ ﴿ إِنَّ عَيْدُونُ لَا يَعْرُفُونَ مَخْرَجًا وَلَا سَبِيلًا لَلْنَجَاةَ.

يَشْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ: أي الساعة: بمعنىٰ الوقت الذي تنتهي فيه الحياة الدنيا بالفناء التام.

أَيَّانَ مُرَّسَنهَا ۚ: أي متى وقت قيامها. ﴿قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ رَبِّى لَا يُجَلِّيهَا لِوَقِنهَآ إِلَّا هُوَ ﴾: أي لا يظهرها في وقتها المحدد لها إلا هو ﷺ.

ثَقَلَتُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ : أي ثقل أمر علمها عند أهل السموات والأرض.

لَا تَأْتِيكُورُ إِلَّا بَغْنَةً : أي فجأة بدون توقع أو انتظار.

يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيُّ عَنْهَا ۚ: أي ملحف مبالغ في السؤال عنها حتىٰ أصبحت تعرف وقت مجيئها. ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَاعِندَ اللَّهِ وَلَئِكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَآيَعَلَمُونَ ۞ قُل لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ اللَّهُ ۗ ﴾.

<sup>(</sup>١) قال عطاء: الأنعام تعرف الله والكافر لا يعرفه، وقيل: الأنعام م يعة فه، والكافر غير مطبع.

وَلَوَ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسَتَكَثَرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ: الغيب ما غاب عن حواسنا وعن عقولنا فلم يدرك بحاسة، ولا بعقل. والمراد به هنا: ما سيحدث في المستقبل القريب أو البعيد.

وَمَامَسَّنِيَ ٱلسُّوَّءُ ۚ: كل ما يسوء العبد في روحه أو بدنه.

إِنْ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ : أي ما أنا إلا نذير وبشير فلست بإله يدبر الأمر ويعلم الغيب. ﴿لِقَوِّمِ يُؤْمِنُونَ ﷺ.

﴿ هُوَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ : هي نفس آدم عِلْيَا ﴿

وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا : أي خلق منها زوجها وهي حواء خلقها من ضلع آدم الأيسر.

لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا : أي ليألفها ويأنس بها لكونها من جنسه.

فَلَمَّاتَغَشَّهَا: أي وطئها.

حَمَلَتُ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ : أي ذاهبة جائية تقضي حوائجها لخفة الحمل في الأشهر الأولم!..

فَلَمَّا أَثْقَلَت : أي أصبح الحمل ثقيلًا في بطنها.

ذَعَوَاللَّهَ رَبَّهُ مَا لَكِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا: أي ولدًا صالحًا ليس حيوانًا بل إنسانًا. ﴿ لَنَكُونَنَ مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ (اللَّهُ فَلَمَّآءَ اتَنهُمَا صَلِحًا ﴾ .

جَعَلَا لَهُ شُرَكَآءَ فِيمَآءَاتَنَهُمَاۚ: أي سمَّوه عبد الحارث وهو عبد الله ﷺ، حيث سمته حواء عبد الحارث بتغرير (١) من إبليس، إذ اقترح عليهما هذه التسمية، وهي من الشرك الخفي المعفو عنه نحو لولا الطبيب هلك فلان.

فَتَعَكَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ : أَي أَهِل مَكَةَ حَيثُ أَشَرَكُوا فِي عَبَادَةَ اللهُ أَصِنَامًا. ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيِّئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ إِنَّ ۚ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَاّ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ۖ ﴿ أَن

وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ: أي الأصنام. ﴿ لَا يَتَّبِعُوكُمْ أَسُوآهُ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُوكَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْ مُواللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّ

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمَّنَالُكُمُّ : أي مملوكون مخلوقون أمثالكم لمالك واحد. هو الله رب العالمين. ﴿فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللهُ مَ اللَّهُمُ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ أَيْدِيبَطِشُونَ بَهَآ أَمْ لَهُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قُلِ آدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ : أصنامكم التي تشركون بها.

مُرَّكِيدُونِ: بما استطعتم من أنواع الكيد.

فَلاَنُنظِرُونِ شَ : أي فلا تمهلون لأني لا أبالي لكم.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والترمذي والحاكم في المستدرك، قال ابن كثير: وهذا الحديث معلول وقد رجح كِظَاللهُ كونه موقوقًا علىٰ الصحابي وبين أنه غير مرفوع، وضعف ما ورد من آثار كما قال ذلك محقق مختصر ابن كثير.

إِذَّ وَلِئِّى اللَّهُ: أَي المتولي أموري وحمايي ونصرتي الله. ﴿ اَلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِئْبُ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّلِمِينَ ﴿ اَلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِهِ ـ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَصُرُونَ ۚ ۞ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُلَّىٰ لَا يَسْمَعُوا ﴾.

وَتَرَىٰهُمْ يَنُظُرُونَ إِلَيْكَ: أي وترى الأصنام المنحوتة على شكل رجال ينظرون إليك، إذا قابلتهم لأن أعينهم مفتوحة دائمًا. ﴿وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۞﴾، وهل تبصر الصور والتماثيل؟(١).

خُذِ ٱلْعَفَّو : ما كان سهلًا لا كلفة فيه وهو ما يأتي بدون تكلف.

وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ : أي المعروف في الشرع بالأمر به أو الندب إليه.

وَأَغْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﷺ: الجاهلون: هم الذين لم تستنر قلوبهم بنور العلم والتقوئ، والإعراض عنهم بعدم مؤاخذتهم على سوء قولهم أو فعلهم (٢).

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَينِ نَزَغُ : نزغ الشيطان: أي وسوسته بالشر.

فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ أَي قُل أَعُوذُ بِاللَّهُ يَدَفَعُهُ عَنْكَ إِنَّهُ أَي: الله سميع عليم.

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوّا : أي الشرك والمعاصي.

إِذَا مَسَّهُمْ طَكَيْفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ : أي أَلم بهم شيء من وسوسته.

تَذَكَّرُواْ : أمر الله ونهيه ووعده ووعيده. ﴿ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ۞ ﴿ .

وَاِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ : أي إخوان الشياطين من أهل الشرك والمعاصي يمدونهم في

﴿ ثُمَّ لَا يُقَصِرُونَ ١٠٠ : أي لا يكفون عن الغي الذي هو الضلال والشر والفساد.

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِأَلَةٍ : كما طلبوا.

قَالُواْ لَوْلَا ٱجۡتَبَيۡـتَهَاۚ : أي اخترعتها واختلقتها من نفسك وأتيتنا بها ٣٠ . ﴿قُلَّ إِنَّـمَاۤ أَتَبِعُ مَا يُوحَىۤ إِلَىَّ مِن زَيِّىً ﴾ .

هَـٰذَا بَصَـٰٓ إِبُرُ مِن رَّبِّكُمُ : أي هذا القرآن حجج وبراهين وأدلة على ما جئت به وأدعوكم إليه فهو أقوى حجة من الآية التي تطالبون بها. ﴿وَهُدَى وَرَحْمُةُ لِلْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِل

وَإِذَا قُرِينَ ٱلْقُدْوَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ، وَأَنصِتُواْ : أي اطلبوا سماعه وتكلفوا له وأنصتوا عند ذلك

<sup>(</sup>۱) وجائز أن يكون المرادَ بـ ﴿وَتَرَنِّهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ ﴾ المشركون أنفسهم، وكونهم ﴿لَا يُبْصِرُونَ ﴾ لأنهم لم ينتفعوا بأبصارهم.

<sup>(</sup>٢) الإعراض عن الجاهلين يكون بعد دعوتهم إلى الحق وإقامة الحجة عليهم فإن لم يستجيبوا يعرض عنهم آذوه أو لم يؤذوه.

<sup>(</sup>٣) وجائز أن يكون المراد من الآية: آية قرآنية يمدحهم فيها ويمدح أصنامهم و﴿لَوْلَا ﴾ هنا أداة تحضيض مثل هلا ولا يليها إلا الفعل ظاهرًا أو مضمرًا.

e yyy 🤐

أي: اسكتوا حتى تسمعوا سماعًا ينفعكم (١) ﴿ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَاذْكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا ﴾. وَخِيفَةً: أي خوفًا. ﴿ وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾.

بِٱلْفُكُوِّ وَٱلْآصَالِ: الغدو: أول النهار، والأصال: أواخره.

وَلَاتَكُنُّ مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ۞: أي عن ذكر الله تعالىٰ.

إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَ يَلُكَ: أي الملائكة. ﴿ لاَيسَتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ = ﴾.

وَيُسَبِّحُونَهُ: ينزهونه بألسنتهم بنحو سبحان الله وبحمده (٢) ﴿ وَلَهُ بِسَجُدُونَ ﴾ فَيَهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

<sup>\*\*</sup> 

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير ﷺ:( لما ذكر تعالىٰ أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة أمر تعالىٰ بالإنصات عند تلاوته إعظامًا له واحترامًا، لا كما يعتمده كفار قريش المشركون في قولهم: ﴿لَا شَمْعُوا لِمِنْذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَّا فِيهِ﴾ الآية، ولكن يتأكد ذلك في الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة). (قل).

<sup>(</sup>٢) تسبيح الملائكة معناه: تعظيمهم لله تعالى وتنزيههم له عز وجل عن الشريك والولد.



## بِسَـــهِ ٱلتَّهَ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيمِ

يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ : جمع نفل بتحريك الفاء: ما يعطيه الإمام لأفراد الجيش تشجيعًا لهم. ﴿ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ بِلَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ .

فَاتَقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ أَ: أي حقيقة بينكم، والبين الوصلة والرابطة التي تربط بعضكم ببعض من المودة والإخاء. ﴿وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ إِن كُنتُد مُؤَمِنِينَ ۞﴾.

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ : أي الكاملون في إيمانهم.

أَلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمَ: أي خافت، إذ الوجل: هو الخوف لا سيما عند ذكر وعيده وعده. ﴿وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُهُۥزَادَۃً بُمْ إِيمَنا﴾.

وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞: علىٰ الله وحده يعتمدون ولأمرهم يفوضون. ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ .

وَمِمَّارَزَقْنَهُمْ: أي أعطيناهم. ﴿يُنفِقُونَ ٢٠٠٠).

أُوْلَيْكَ : أي الموصوفون بالصفات الخمس السابقة. ﴿هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴾.

لْمُمْ دَرَجَنْتُ عِندَرَيْهِمْ: منازل عالية في الجنة.

وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٤٠ أي عطاء عظيم من سائر وجوه النعيم في الجنة.

كُمَا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنَ يَتْتِكَ: أي المدينة النبوية.

بِٱلۡحَقِّ : متلبسًا به حيث خرجت بإذن الله.

وَإِنَّ فَرِبِقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَوِهُونَ ۞: أي الخروج للقتال. ﴿يُجَدِدُلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعُدَمَا لَبَيَّنَ كَأَنَمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۞﴾.

وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِهَ لَيْنِ أَنَّهَا لَكُمُّ: العير القافلة أو النفير: نفير قريش وجيشها.

وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ (١): السلاح في الحرب. ﴿تَكُونُ لَكُو وَيُرِيدُ اَللَهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿﴾.

لِيُحِقُّ ٱلْحَقَّ وَأَبُطِّلَ ٱلْبَطِلَ: أي يظهر بطلانه بقمع أهله وكسر شوكتهم وهزيمتهم.

<sup>(</sup>١) ﴿ وَتَوَدُّونَ ﴾ أي تحبون أن تكون ﴿ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ ﴾ وهي عير أبي سفيان ﴿ تَكُونُ لَكُو ﴾ وذلك لأنها مَغْنم بلا مغرم لقلة عددها وعُددها.

وَلُوَّكُوهِ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠ فَي : كفار قريش المشركون.

إِذْ تَشْتَغِيثُونَ ۚ رَبَّكُمُ ۚ: أي تطلبون الغوث من الله تعالىٰ وهو النصر علىٰ أعدائكم. ﴿فَأَسْتَجَابَ

أَنِّى مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَلَتِ كَةِ مُرْدِفِينَ ﴿ إَنَّ مَتنابعين بعضهم ردف بعض أي متلاحقين. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ: أي الإمداد بالملائكة إلا بشرىٰ لكم بالنصر. ﴿ وَلِتَطْمَيِنَ بِهِ - قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ ﴾.

إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ: أي يغطيكم به، والنعاس: نوم خفيف جدًّا.

أَمَنَةً : أي أمنًا من الخوف الذي أصابكم لقلتكم وكثرة عدوكم

مِّنْهُ: أي من الله تعالىٰ. ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٌ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ ﴾.

وَيُذَّهِبَ عَنكُرُ رِجْزَا لَشَّيْطُنِ : وسواسه لكم بما يؤلمكم ويحزنكم.

وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ: أي يشد عليها بالصبر واليقين.

وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ ﴿ أَي بالمطر أقدامكم حتىٰ لا تسوخ في الرمال (٢٠). ﴿إِذْ يُوحِى رَبُكَ إِلَى الْمَكَتَكَةِ أَنّى مَعَكُمْ فَثَبَتُوا ٱلَّذِينَ ءَامُنُوا ﴾.

سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ : الخوف والفزع. ﴿فَأَضْرِيُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ ﴾.

وَأُضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ۞: أي أطراف اليدين والرجلين حتىٰ يعوقهم عن الضرب

والمشي.

ذَّلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاَقُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ : أي خالفوه في مراده منهم فلم يطيعوه وخالفوا رسوله. ﴿وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَا لِللَّهَ سَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ ﴾ .

ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ: أي العذاب فذوقوه.

وَأَنَ لِلْكُنْفِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ﴿ إِنَّ فِي الآخرة. ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾.

زَحَّفًا: أي زاحفين لكثرتهم ولبطء سيرهم كأنهم يزحفون على الأرض.

فَلا تُولُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارُ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ لا تنهزموا فتفروا أمامهم فتولوهم أدباركم.

وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَجِنْدِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ: أي مائلًا من جهة إلى أخرى ليتمكن من ضرب

العدو وقتاله.

أَوْ مُتَكَيِّزًا إِلَى فِتَةِ: أي يريد الانحياز إلى جماعة من المؤمنين تقاتل.

<sup>(</sup>١) ذكر ابن القيم كَالِنَهُ كلامًا عن أحد السلف معناه: (النوم عند الخوف وعند القتال من الرحمن، والنوم عند العلم وعند تلاوة القرآن من الشيطان). (قل).

<sup>(</sup>٢) هذا عائد على الماء الذي شدّ دهس أرض الوادي، ويصح أن يكون عائدًا إلى ربط القلوب، فيكون تثبيت الأقدام عبارة عن النصر والمعونة في الحرب.

فَقَدُ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ: أي رجع من المعركة مصحوبًا بغضب من الله تعالىٰ لمعصيته إياه. ﴿وَمَأْوَنهُ جَهَنَمُ ۗ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ قَالَمَ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِكَ ٱللَّهَ قَنْلَهُمْ ۖ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِكِ ٱللَّهَ قَنْلَهُمْ ۗ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِكِ ٱللَّهَ رَمَيْ ﴾.

وَلِيُسَبِلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا : أي لينعم عليهم بنعمة النصر والظفر علىٰ قلة عددهم فيشكروا. ﴿إِنَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ ﴾.

﴿ ذَالِكُمْ وَأَتَ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهِ \*: موهن: أي مضعف.

إِن تَسْتَفَذِحُواْ: والخطاب للمشركين: أي تطلبوا الفتح وهو القضاء بينكم وبين محمد عَلَيْكُ. فَقَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْفَكَتْحُ : وهي هزيمتهم في بدر.

وَإِن تَنْهُوا : أي تكفوا عن الحرب وتدخلوا الإسلام.

فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ: للحرب والكفر. ﴿نَعُدُولَن تُعْنِي عَنكُمُ ﴾.

فِثَتُكُمُّمْ شَيْثًا وَلَوْ كَثُرَّتْ: أي مقاتلتكم من رجالكم الكثيرين. ﴿وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّذِينَ عَالَبُهُا النَّهِ الْمُثَوَّانِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ اللَّذِينَ عَالَبُهُا ﴾ اللَّذِينَ عَلَيْهُا اللهُ ا

أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ: أي لا تعرضوا عن طاعته إذِا أمركم أو نهاكم.

وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ۞: كَأَنكُم لا تَسْمَعُونَ. ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْ سَكِمْعَنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ

.\*(1)

إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُ ٱلْبُكُمُ: أي شر ما يدب علىٰ الأرض الكافرون. ﴿ٱلَّذِينَ لَا
 عَقِلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّمُ ٱلْبُكُمُ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحَالَا اللَّاللَّمُ اللل

وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَائْتَمَعَهُمْ : لجعلهم يسمعون أو لرفع المانع عنهم فسمعوا واستجابوا. ﴿وَلَوْ ٱسۡمَعَهُمْ لَنَوْلُواْ وَهُم مُعۡرِضُونَ ﴾.

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ: اسمعوا وأطيعوا.

إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ : أي لما فيه حياتكم ولما هو سبب في حياتكم كالإيمان والعمل الصالح والجهاد. ﴿وَأَعْلَمُواْ أَنْكَ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِۦ وَأَنَّهُۥ إِلَيْهِ يَتَحْشَرُونَ ﴾.

وَٱتَّــُهُواْ فِتُّـنَةً : أي عذابًا تِفتنون به كالقحط أو المرض أو تسلط العدو.

لَّا نُصِّيَبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَّةً : أي بلاء يعم الصالح والطالح وذلك بسبب عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ﴿وَأَعْلَمُواْ أَنَ ٱللهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞﴾.

وَاذْكُرُواً إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ: أي ضعفاء أمام أعداثكم يرونكم ضعفاء فينالون منكم. ﴿قَخَافُوكَ أَن يَنَخَطَفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِۦ﴾

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِبَاتِ: جمع طيب من سائر المحللات من المطاعم والمشارب وغيرها. لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ۞: رجاء أن تشكروه تعالىٰ بصرف النعمة في مرضاته. يَّاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْلَا تَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ: أي بإظهار الإيمان والطاعة ومخالفتهما في الباطن. وَغَنُونُواْ أَمَنَنَتِكُمُ : أي ولا تخونوا أمانتكم التي يأتمن عليها بعضكم بعضًا. ﴿وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ

.\*(🕲

وَاعْلَمُوٓا أَنَّمَا أَمُوَلُكُمُ مِوَالْكُمُ وَتَّنَدُّ إِلَّهُ اللهُ ورسرله. ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُولُكُمُ عَظِيمٌ وَالْالْكُمُ وَتَّنَدُ اللهُ ورسرله. ﴿ وَأَنَ اللَّهُ عِندَهُ أَجُرُ عَظِيمٌ ﴿ وَأَنَ اللَّهُ عِندَهُ أَجُرُ عَظِيمٌ ﴿ وَأَن اللَّهُ عِندَهُ اللهِ عَظِيمٌ اللهِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَظِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عِلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عِلَيْكُمُ اللَّهُ عِلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَا عَالِكُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَلَقُوا ٱللَّهَ: أي بامتثال أمره واجتناب نهيه في المعتقد والقول والعمل.

يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا : نورًا في بصائركم تفرقون به بين النافع والضار والصالح والفاسد.

وَيُكَوِّرٌ عَنكُمْ سَيْءًا تِكُرُ : أي يمحو عنكم ما سلف من ذنوبكم بينكم وبينه.

وَيَغْفِرُ لَكُمْ : أي ذِنوبكم نغطيها فنسترها عليكم فلا يفضحكم بها ولا يؤاخذكم عليها. ﴿وَٱللَّهُ وَاللَّهُ الْفَضْ لِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّا الللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا : أي يبيتون لك ما يضرك.

لِكُثِبِ تُوكَ : أي ليحبسوك مثبتًا بوثاق حتى لا تفر من الحبس. ﴿ أَوْ يَقْتُلُوكَ ﴾ .

أَوَ يُخُرِجُوكُ : أي ينفوك بعيدًا عن ديارهم.

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ أَ: أي يدبرون السوء ويبيتون لك المكروه، والله تعالىٰ يدبر لهم ما يضرهم أيضًا ويبث لهم ما يسوءهم. ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ مَا يسوءهم. ﴿وَاللَّهُ مَنْدُ الْمَكِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَىٰ يدبر لهم ما يسوءهم. ﴿وَاللَّهُ مَنْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّاللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ الل

وَإِذَا نُتَالَى عَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَا : آيات القرآن الكريم. ﴿ فَٱلُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَآ ﴾.

إِنَّ هَٰذَآ إِلَّآ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ : الأَسَاطِير: جمع أَسَطُورَة مَا يَدُونُ وَيُسَطِّرُ مِن أَخبارُ الأُولِينَ.

وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ : أي يا ألله حذفت ياء النداء من أوله وعوض عنها الميم من آخره.

إن كات هَاذَا: أي الذي جاء به محمد ويخبر به.

هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِ مُ عَلَيْنَا: أَنول علينا. ﴿حِجَارَةً مِنَ ٱلسَّمَآءَ أَوِ ٱثْقِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِّبَهُمُ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِّبَهُمُ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِّبَهُمُ لَا اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسَّجِدِ ٱلْحَرَامِ : يمنعون الناس من الدخول إليه للاعتمار. ﴿وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَآءُهُۥۚ إِنْ أَوْلِيَآوُهُۥ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِئَ أَكَّرُهُمْ لَايَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ .

وَمَاكَانَ صَلَا نُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً: تصفيرًا.

وَتَصْدِيَةً : تصفيقًا. ﴿فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَيِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ: أَي كذبوا بآيات الله ورسالة رسوله محمد ﷺ من قريش. ﴿ نُنفِ قُونَ أَمُواَلَهُمُ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ .

فَسَيْنِفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مُ حَسْرَةً: أي شدة ندامة.

ثُمَّ يُغْلَبُونَ أَي يهزمونَ. ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِلَىٰ جَهَنَّ مَ يُحْتَرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ ا

لِيَمِيزَ ٱللَّهُ : أي ليميز كل صنف من الصنف الآخر.

ٱلْخَبِيثَ : هم: أهل الشرك والمعاصي.

مِنَ ٱلطَّيِّبِ: هم: أهل التوحيد والأعمال الصالحة. ﴿وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ مَالَى بَعْضِ ﴾. فَيَرْكُمُهُ مَجْمِيعًا فَيَجْعَلَهُ، فِي جَهَنَمَ : أي يجعل بعضه فوق بعض في جهنم. ﴿أَوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْخَسَرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

قُلُ لِلَّذِينَ كَعَمْوُوا إِن يَنتَهُوا : عن الكفر بالله ورسوله وحرب الرسول والمؤمنين.

يُغْفَرُ لَهُم مَّافَدٌ سَلَفَ : أي مضى من ذنوبهم من الشرك وحرب الرسول والمؤمنين.

وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ الْأَوْلِيكَ اللهِ الظالمين.

وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَاتَكُوكَ فِتَّنَّةٌ : أي شرك بالله واضطهاد وتعذيب في سبيل الله.

وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ : أي حتى لا يعبد غير الله. ﴿ فَإِنِ ٱلنَّهُواْ فَإِنَ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ۞﴾.

وَإِن تَوَلَّواْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكَكُمَّ : متولي أمركم بالنصر والتأييد. ﴿يَعْمَ الْمَوْلَى وَيَعْمَ النَّصِيرُ

وَأَعْلَمُوا أَنَمَا غَنِمْتُم مِن شَيْء : أي ما أخذتموه من مال الكفار قهرًا لهم وغلبة قليلًا كان أو
 كثيرًا.

فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَكُهُ وَلِلرَّسُولِ: أي خمس الخمسة الأقسام يكون لله وللرسول.

وَلِذِى ٱلْقُـرَىٰى : هم قرابة الرسول ﷺ من بني هاشم وبني المطلب. ﴿وَٱلْمَـتَعَىٰ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱبْرَنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنْتُمْءَامَنتُم بِٱللَّهِ ﴾ .

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبِّدِنَا: أي من الملائكة والآيات.

يَوْمَ ٱلْفُرْقَكَانِ: أي يوم بدر وهو السابع عشر من رمضان، إذ فرق الله بين الحق والباطل. يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ : جمع المؤمنين وجمع الكافرين ببدر. ﴿وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَالِيرٌ ﴿ اللَّ

إِذَانَتُم بِٱلْمُدُووَ ٱلدُّنيَا: العدوة: حافة الوادي، وجانبه، والدنيا: أي القريبة إلى المدينة.

وَهُم بِالْعُدُّوةِ ٱلْقُصُّوكَ : أي البعيدة من المدينة إذ هي حافة الوادي من الجهة الأخرى.

وَٱلرَّكَّبُ أَسَّفَلَ مِنكُمَّ : أي ركب أبي سفيان وهي العير التي خرجوا من أجلها. أسفل منكم مما يلي البحر. ﴿وَلَوْ تَوَاعَكَدَّتُمَ لَاَخْتَلَفَتُمْ فِىٱلْمِيعَـٰلَاِ ﴾.

وَلَكِكِن لِّيَقْضِى اللَّهُ أَمْرًا كَاكَ مَفْعُولًا : أي لو تواعدتم أنتم والمشركون علىٰ اللقاء في بدر للقتال لاختلفتم لأسباب تقتضي ذلك، منها أنكم قلة وهم كثرة.

لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ: أي بالكفر.

عَنْ بَيِّنَةِ: أي حجة ظَاهرة. ﴿ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَ عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَ ٱللّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ اللّهَ فِي مَنَامِكَ فَلِيكً وَلَوْ أَرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ ﴾.

وَلَنَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ: أي اختلفتم. ﴿وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَمَ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمُ ۚ بِذَاتِ ٱلصُّـدُودِ ﴿ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَمَ ۗ إِنَّهُۥ عَلِيمُ ۚ بِذَاتِ ٱلصُّـدُودِ ﴾ .

وَيُقَلِّلُكُمْ فِي آَعَيُنِهِمْ: هذا قبل الالتحام أما بعد فقد رأوهم مثليهم حتىٰ تتم الهزيمة لهم. ﴿ لِيَقْضِى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾.

يَ أَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَ أَ: طائفة مقاتلة.

فَأَثُّبُتُوا : لقتالهم واصمدوا.

وَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا: مهللين مكبرين راجين النصر طامعين فيه سائلين الله تعالى ذلك.

لَّعَلَّكُمُ لُفَلِحُوكَ ﷺ: تفوزون بالنصر في الدنيا والجنة في الآخرة بعد النجاة من الهزيمة في الدنيا والنار في الآخرة. ﴿وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾.

وَلَا تَنَكَزَعُواْ فَكَفَّشَلُواْ: أي لا تختلفوا وأنتم في مواجهة العدو أبدًا.

وَتَذْهَبَ رِيخُكُمَّ : أي قوتكم بسبب الخلاف. ﴿ وَأَصْبِرُواۤ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِرِينَ ﴿ وَأَصْبِرُواۤ

وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكَرِهِم بَطَّرًا : أي للبطر الذي هو دَفِع الحق ومنعه.

﴿ وَرِعَآ اَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ الْمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ . أَعْمَلُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُؤْمَ مِنَ النَّاسِ ﴾ .

وَإِنِّ جَارٌ لَّكُمُّ : أي مجير لكم ومعين على عدوكم.

فَلَمَا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ : أي التقتا ورأى كل منهما عدوه.

نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ: أي رجع إلىٰ الوراء هاربًا، لأنه جاءهم في صورة سراقة بن مالك. ﴿وَقَالَ إِنِّى بَرِيَّ ۗ يِّنِكُمْ ﴾.

إِنِّ أَرَكِهُ مَا لَا تَرَوْنَ: من الملائكة. ﴿إِنَّ أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ( الله عَلَى الله عَلَى

إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنْكَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ: أي ضعف في إيمانهم وخلل في اعتقادهم.

غَرَّ هَكُوُلَآءِ دِينُهُمُّ : وإلا لما خرجوا لقتال قريش وهي تفوقهم عددًا وعدة فكان قول الله تعالىٰ: ﴿وَمَن سَوَكَ لَعَلَى اللَّهِ فَإِنَ اللَّهَ عَزيزُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَزيزُ حَكِيمٌ ﴿ إِن

وَلَوْتَكَرَى إِذْيَتُوفَى ٱلَّذِينَكَ فَرُواْ ٱلْمَلَكِ كَةُ : أَي يقبض أرواحهم لإماتتهم.

يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبُكَرَهُمْ: أي يَضربونهم من أمامهم ومن خلفهم(١). ﴿وَذُوقُواْ عَذَابَ

<sup>(</sup>١) يقال لهم عند قبض أرواحهم، إذ بمجرد أن تقبض الروح يلقىٰ بها في جهنم، كما يقال لهم يوم القيامة ذلك من

ٱلْحَرِيقِ ﴿ فَالكَ بِمَاقَدَّ مَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾.

وَأَتَ ٱللّهَ لِيَسَ يِظْلَمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ أَي لِيس بذي ظلم للعبيدَ كقوله: ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُكَ أَحَدًا ﴾. ﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾: أي دأب كفار قريش كدأب آل فرعون في الكفر والتكذيب، والدأب العادة. ﴿ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ كَفَرُواْ بِعَا يَتِ اللّهِ فَا خَذَهُمُ ٱللّهُ بِذُنُوبِهِ مِنْ إِنَّ اللّهَ قَوِيٌ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴿ آَنَ ﴾.

ذَلِكَ بِأَتَ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَعْمَهَا عَلَىٰ فَوْمٍ: تغيير النعمة تبديلها بنقمة بالسلب أو تعذيب أهلها. ﴿ حَتَىٰ يُغَيِّرُواْمَا بِأَنفُسِمِمٌ وَأَتَ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ أَنَ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾.

ڪَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ (۱): هم كل من كان علىٰ دينه من الأقباط مشاركًا له في ظلمه وكفره. ﴿وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَبُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ طَلِلِمِينَ ۞﴾.

إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ: من إنسان أو حيوان الذين ذكر الله وصفهم وهم بنو قريظة.

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ لَهَ عَلَمَ الله تعالَىٰ من حالهم أخبر أنهم يموتون على الكفر. ٱلَّذِينَ عَهَدتَ مِنْهُمْ ثُمُ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ : أي يحلونه ويخرجون منه فلا يلتزمون بما فيه.

فِكُلِّ مَرَّةِ: أي عاهدوا فيها. ﴿وَهُمْ لَا يَنْقُونَ ﴿ إِنَّهُ ﴾.

فَإِمَّا نَتْقَفَتُهُمْ: أي إن تجدنهم، و(ما) مزيدة أدغمت فيه إن الشرطية. ﴿فِ ٱلْحَرُبِ ﴾.

فَشَرِّدْ بِهِم : أي قرق وشتت أَ ﴿ مَنْ خَلْفَهُمْ ﴾.

لَعَلَهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِنقَوْمٍ خِيَانَةً ﴾.

فَأَنْبِذُ إِلَيْهِمُ: أي اطرح عهدهم.

عَلَىٰ سَوَآءٍ : أي على حال من العلم تكون أنت وهم فيها سواء، أي كل منكم عالم بنقض المعاهدة، وذلك يكون جهرًا لا سرًّا.

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآلِئِينَ ۞: الْغادرين بعهودهم.

وَلَا يَحْسَكِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوا أَ: أي فاتوا الله ولم يتمكن منهم (٢) ﴿ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿ ١٠ ﴿ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿ ١٠ ﴾.

وَأَعِدُّواْ لَهُم : هيئوا وأحضروا.

مَّا أَسْتَطَعْتُم: ما قدرتم عليه.

مِّن قُوَّةِ: أي حربية من سلاح على اختلاف أنواعه. ﴿ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ ٱللَّهِ وَعَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ مَن وَوَنِهِمْ لَا نَعْلَمُوْنَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾.

يُوَفَّ إِلَيْكُمْ: أي أجره وثوابه. ﴿وَأَنْتُمْ لَانُظْلَمُونَ ۞﴾.

قبل الملائكة.

<sup>(</sup>١) وجائز أن يكون المراد: ﴿ كَذَأْبِ ءَالِفِرْعَوْنَ ﴾ أي: في تعذيبهم عند قبض أرواحهم، وفي قبورهم ويوم القيامة.

<sup>(</sup>٢) أي: من أفلت من وقعة بدر سبق إلى الحياة، وقوله تعالىٰ: ﴿إِنَّهُمْ لَا يُعْجِرُونَ ﴾ أي: في الدنيا حتى يظفرك الله بهم.

وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلِمِ : أي مالوا إلىٰ عدم الحرب ورغبوا في ذلك. ﴿فَأَجْنَحُ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ
 هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ﴾ .

وَإِن يُرِيدُونا أَنْ يَغْدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ اللَّهُ ۚ: أي يكفيك شرهم وينصرك عليهم. ﴿هُوَ الَّذِيّ أَيَدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِاللَّهُ وَبِنِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

وَأَلَفَ بَيْكَ قُلُوبِهِمْ : أي جمع بين قلوب الأنصار بعد أن كانت متنافرة مختلفة. ﴿ لَوَ أَنفَقَتَ مَا فِي الأَرْضِ جَيِعًا مَّا أَلَفَتَ بَيْنَ وَلُوبِهِمْ وَلَاكِنَ ٱللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ ﴾ .

إِنَّهُ,عَنِيزُ حَكِيمٌ إِنَّ : أي غالب علىٰ أمره، حكيم في فعله وتدبير أمور خلقه.

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسَّبُكَ ٱللَّهُ : أي كافيك الله كل ما يهمك من شأن أعدائك وغيرهم.

وَمَنِ اَتَبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ : أَي الله حسبهم كذلك أَي: كافيهم ما يهمهم من أمر أعداثهم. يَثَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ : أي حثهم على القتال مرغبًا لهم مرهبًا.

إِن يَكُنُ مِّنكُمُ عِشْرُونَ صَـٰنِرُونَ : أي علىٰ القتال فلا يضعفون ولا ينهزمون بل يثبتون ويقاتلون. ﴿يَغْلِبُواْ مِاثَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنصُمُ مِّ مَائنَةٌ يَغْلِبُواْ أَنْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ .

بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ أَي لا يعرفون أسرار القتال ونتائجه بعد فنونه وحذق أساليبه. ﴿ اَكَنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمُ ﴾ .

وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفَا : حيث لا يقوى الواحد على قتال عشرة ولا العشرة على قتال مائة فنسخ الحكم الأول بالثاني الذي هو قتال الواحد للاثنين، والعشرة للعشرين والمائة للمائتين والألف للألفين وذلك في قوله تعالى: ﴿فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغَلِبُوا مِائَيَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلَفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّنبِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ الصَّنبِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ الصَّنبِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مَا كَاكَ لِنَهِي أَن يَكُونَ لَهُ أَسَرَىٰ: جمع أسير وهو من أخذ في الحرب يشد عادة بإسار وقيد من جلد فأطلق لفظ الأسير علىٰ كل من أخذ في الحرب.

حَقَّىٰ يُثْخِرَكَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ : أي تكون له قوة وشدة يرهب بها العدو.

تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا : أي المال لأنه عارض ويزول فلا يبقىٰ. ﴿وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزُ يَحُدُّ ﷺ .

لَّوْلَا كِنْنَبُّ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ : وهو كتاب المقادير؛ بأن الله تعالى أحل لنبي هذه الأمة الغنائم. لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ : أي بسبب ما أخذتم من فداء أسرى بدر. ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ ۗ ۞﴾ .

<sup>(</sup>١) روئ أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عباس تَعَلَّكُمَا قال: قال رسول الله الله الله الله اثنا عشر ألفًا من قلة » [صححه الألباني في صحيح الجامع].

والمراد أن الغُلب إن حصل لن يكون سببه قلة العدد وإنما يكون لأمر آخر كعدم الصبر أو عدم الأخذ بأسباب النصر التي يتم بها النصر حسب سنة الله.

فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَاً طَيِّبًا : الحلال هو الطيب فكلمة طيبًا تأكيد لحلية اقتضاها المقام، وهذا الإذن واقع بعد تخميس الغنيمة لا على إطلاقه.

وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ: أي بطاعته وطاعة رسوله في الأمر والنهي. ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ ﴾.

يَثَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِمَن فِي آيُدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَى : أسرى بدر الذين أخذ منهم الفداء كالعباس بن عبد المطلب تَعَيَّظُيْهُ.

إِن يَمْ لَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا : أي إيمانًا صادقًا وإخلاصًا تامًّا.

يُؤْتِكُمُ خَيْرًا مِّمَا أُخِذَ مِن حُمَّ : من مال الفداء. ﴿ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾.

وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَنَكَ : أَي الأسرى.

فَقَدْ خَانُوآ اللَّهَ مِن قَبْلُ: أي من قبل وقوعهم في الأسر وذلك بكفرهم في مكة.

فَأَمْكُنَ مِنْهُم اللهِ أَي أمكنكم أنتم أيها المؤمنون منهم فقتلتموهم وأسرتموهم.

وَأَللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ : عليم بخلقه، حكيم في صنعه وتدبيره.

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٓءَامَنُوا۟ : صدقوا الله ورسوله وآمنوا بلقاء الله وصدقوا بوعده ووعيده.

وَهَاجُرُوا : أي تركوا ديارهم والتحقوا برسول الله ﷺ بالمدينة النبوية.

وَجَهَدُواْ بِأُمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ: أي من أجل أن يعبد الله ولا يعبد معه غيره وهو الإسلام.

وَالَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ : أي آووا المهاجرين فضموهم إلىٰ ديارهم ونصروهم علىٰ أعدائهم. ﴿أَوْلَتَهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِّ وَٱلَّذِينَءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِّن وَلَئيتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ ﴾.

وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ: أي طلبوا منكم نصرتهم علىٰ أعدائهم. ﴿فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَّرُ ﴾.

إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمُّمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَنَّ : عهد أي: معاهدة سلم وعدم اعتداء. ﴿وَٱللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾.

لَا تَفْعَلُوهُ: أي إن لم توالوا المسلمين وتقاطعوا الكافرين. ﴿تَكُنُ فِتَـنَةُ (١) فِ ٱلأَرْضِ وَفَسَادُ كَالَمَ عَلَيْ وَالَّذِينَ ءَاوَوا وَضَرُوٓا أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ كَامَوُا وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوٓا أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ كَعَلَمُ مَعْفِرَةٌ وَرِذْقٌ كَرِيمٌ ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَتِكَ مِنكُوْ ﴾

وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ: أي الأقارب من ذوي النسب.

بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ: فِي التوارث أي: يرت بعضهم بعضًا. ﴿ فِكِنَبِ اللَّهِ إِنَّا لَلَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّ

## **\*\*\***

<sup>(</sup>۱) محنة الحرب وما يتبع ذلك من الغارات والجلاء والأسر، وما إلى ذلك من ويلات الحروب، والفساد الكبير: هو ظهور الشرك. اهـ. قال ابن كثير ﷺ، أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت فتنة في الناس، وهو التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل. اهـ. (قل).



## «مدنية»

بَرَآءَةٌ (١) : أي هذه براءة بمعنىٰ تبرؤ وتباعد وتخلص. ﴿مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِمِ ۗ ﴾ .

إِلَى ٱلَّذِينَ عَنهَدُّتُمُ : أي جعلتم بينكم وبينهم عهدًا وميثاقًا. ﴿مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞﴾.

فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ : أي سيروا في الأرض طالبين لكم الخلاص.

أَرْبَعَةَ أَشَّهُرٍ : تبدأ من يوم الإعلان عن ذلك وهو يوم عيد الأضحى. ﴿ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّكُمُ عَيْرُ مُعْجِزِى

وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزِى ٱلْكَلِفِرِينَ ﴿ نَا مَذَلَ الْكَافُرِينَ وَمَهَيْهُمْ.

وَأَذَنُّ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ: : إعلان منه تعالىٰ ورسوله. ﴿إِلَى ٱلنَّاسِ ﴾ .

يَوْمَ الْحَجَّ الْأَحْتَبِ : أَي يَوْمَ عِيدُ<sup>(٢)</sup> النحر. ﴿ أَنَّ اللَّهَ بَرِيَّ يُّ مِّنَ الْمُشْرِكِينِ وَرَسُولُهُۥ فَإِن ثَبَّتُمْ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيَّا: أي من شروط المعاهدة وبنود الاتفاقية.

وَلَمْ يُظَنِّهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا : أي لم يعينوا عليكم أحدًا. ﴿فَأَيْتُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِمِمٌ إِنَّ اللَّهَ يُجِبُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾.

فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشَّهُرُ لَكُرُمُ: انقضت وخرجت الأشهر الأربعة التي أمنتم فيها المشركين. فَأَقَنْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ: أي في أيِّ مكان لقيتموهم في الحل أو الحرم<sup>(٣)</sup>. وَخُذُوهُمْ: أي أسرى.

وَآحَصُرُوهُمْ: أي حاصروهم حتىٰ يسلموا أنفسهم.

وَاتَّعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ : أي اقعدوا لهم في طرقاتهم وارصدوا تحركاتهم (١٠). وَاتَعُدُواْ لَهُمْ كُواً اللَّهُ وَرَسُولُه. ﴿وَأَقَامُواْ اَلصَّلُوٰةَ وَءَاتُواْ اَلرَّكُوٰةَ ﴾.

<sup>(</sup>١) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سألت عليًّا تَعَطَّعُهُ: لِمَ لَمْ يكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم قال: لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان، وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان. هذا أحد خمسة أوجه في عدم كتابة البسملة في براءة وهو أوجهها.

<sup>(</sup>٢) وقيل: إنه يوم عرفة، والصحيح ما ذكرناه في التفسير وأنه يوم النحر.

<sup>(</sup>٣) وليس المراد بالأشهر الحرم الثلاثة السرد، والواحد الفرد التي هي القعدة والحجة والمحرم ورجب بل المراد منها ما هو مبين في التفسير، ومعنى كونها حرمًا أنه يحرم قتال المشركين فيها والتعرض لهم بالسوء والأذى.

<sup>(</sup>١) المرصد: مكان الرصد، والرصد: المراقبة وتتبع النظر.

فَخَلُواْسَلِيلَهُمَّ : أي اتركوهم فلا حصار ولا مطاردة ولا قتال. ﴿إِنَّالَلَّهَ غَفُورٌ زَحِيثُمْ ﴿ ﴾.

وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ : أي طلب جوارك أي: حمايتك. ﴿فَأَجِرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَانَم (١).

ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ أَ: أي المكان الذي يأمن فيه. ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ۞ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۗ ﴾ (١).

فَمَا أَسْتَقَنَمُواْ لَكُمْ : أي لم ينقضوا عهدهم ولم يخلوا بالاتفاقية. ﴿فَأَسْتَقِيمُواْ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلمُتَّقِينَ ۞﴾.

كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ : أي يغلبوكم.

لَايَزَقُبُواْ فِيكُمْ : أي لا يراعوا فيكم ولا يحترموا.

إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ۚ : أي لا قرابة، ولا عهد فالإل: القرابة، والذمة: العهد. ﴿يُرْضُونَكُم بِأَفَوَهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكَثَرُهُمْ فَسِقُونَ ﴿ ﴾ .

ٱشْتَرُواْ بِتَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيكًا : أي باعوا آيات الله وأخذوا بدلها الكفر.

فَصَكُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ : أي أعرضوا عن سبيل الله التي هي الإسلام كما صدوا غيرهم أيضًا.

إِنَّهُمْ سَاءً : أي قبح. ﴿مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ۞﴾.

لَايَرْقُبُونَ : أِي لا يَرعون. ﴿فِي مُؤْمِنٍ ﴾ .

إِلَّا وَلَاذِمَّةٌ : الإل: الله، والقرابة والعهد وكلها صالح هنا. ﴿وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ۞﴾. فَإِن تَابُواْ : أي من الشرك والمحاربة. ﴿وَأَتَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوةَ فَإِخْوَانَكُمْ فِى ٱلدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَكَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞﴾.

وَإِن نَّكَثُوٓاْتَيْمَنَّهُم : أي نقضوا وغدروا. ﴿مِّنَ بَعْدِعَهْدِهِمْ ﴾ .

وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ : أي انتقدوا الإسلام في عقائده أو عباداته ومعاملاته.

فَقَسْلُوٓا أَسِمَّةَ ٱلْكُفْرِ " : أي رؤساء الكفر المتبعين والمقلدين في الشرك والشر والفساد. ﴿إِنَّهُمَّ لاَ أَيْمَنَنَ لَهُمَّ لَعَلَّهُمُّ بِنَنَهُونَ ۞ ﴾ .

أَلَانُقَائِلُوكَ قَوْمًا : ألا أداة تحضيض.

نَّكَثُواْ أَيُمَانَهُمُ : نقضوها وحلوها فلم يلتزموا بها.

وَهَكُمُواْبِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ : من دار الندوة، إذ عزموا على واحدة من ثلاث: الحبس أو النفي أو القتل.

<sup>(</sup>١) الآية دليل على أن ما يسمع من صوت القارئ للقرآن هو كلام الله تعالى فيقول العبد: سمعت كلام الله حقًّا وصدقًا.

<sup>(</sup>٢) ﴿ كَيْفَ يَكُونُ ﴾ إلخ كيف: للتعجب نحو قولك: كيف يسبقني فلان؟! في الآية إضمار كلمة غدر أي كيف يكون لهم عهد مع إضمارهم الغدر بكم؟

وَهُم بَكَدَءُوكُمْ أَوَّكَ مَرَّةً : أي في بدر وفرصاء الهجير؛ حيث أعانت قريش بني بكر على خزاعة. ﴿أَتَخُشُوْنَهُمُ أَلَلَهُ أَحَقُ أَن تَخَشُوهُ إِن كُنتُمُ ثُوَّمِنِينَ ۞ قَنتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ ﴾.

عراق. ويُخْزِهِم : أي يذلهم ويهنهم. ﴿ وَيَضُرُّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ

.\*(1)

وَيُدْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمٌ : أي يذهب الغيظ الذي كان بها على المشركين الظالمين. ﴿وَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى مَن يَشَآءٌ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ﴿ ﴾.

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُواْ: أي بدون امتحان بالتكاليف كالجهاد (١). ﴿ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمُّ وَلَمْ يَتَخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ. وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

وَلِيجَةً ۚ: أي دخيلة وهي الرجل يدخل في القوم () وهو ليس منهم ويطلعونه على أسرارهم ويواطن أمورهم. ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ﴾.

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ: أي ليس من شأنهم أو مما يتأتوا بهم. ﴿أَن يَعْمُرُوا مَسَنجِدَ اللَّهِ شَنهِدِينَ عَلَق أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ ﴾.

أُوْلَٰكِكَ حَٰطِتَ أَعْمَالُهُمْ: أي بطلَت فلا يثابون عليها ولا ينجحون فيها. ﴿وَفِ ٱلنَّارِ هُمَّ خَالِدُونَ ۞﴾.

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ: أي بالعبادة فيها، وصيانتها وتطهيرها. ﴿مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِـرِوَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ ﴾.

وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهَ : أي لم يخف أحدًا غير الله تعالىٰ.

فَعَسَىٰ أُولَٰكِنِكَ: عسىٰ من الله تعالىٰ كما هي هنا تفيد التحقيق أي: هدايتهم محققة (٣). أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهَتَدِينَ ﴿ اللهِ اللهِ النجاة من الخسران والظفر بالجنان.

﴿ أَجَعَلَتُمُ سِقَايَةَ ٱلْحَاَجَ : مكان يوضع فيه الماء في المسجد الحرام ويسقى منه الحجاج مجانًا. وَعِمَارَةَ ٱلْمَسَجِدِ ٱلْحَرَامِ : هنا عبارة عن بنائه وصيانته وسدانة البيت فيه. ﴿ كُمَنَ ءَامَنَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ اللَّهِ وَٱلْيَوْمِ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُولُولُولُولُولُولُهُ وَاللّهُ وَالْعُلَّالَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

<sup>(</sup>١) ﴿ أَمْرَ حَسِبْتُمْ ﴾ أم: هي المنقطعة بمعنى بل إضرابًا عما سبق من الكلام وانتقالًا إلى آخر، والاستفهام للإنكار، والحسبان بمعنى الظن والمعنى كيف تظنون أنكم تتركون بعد فتح مكة دون جهاد لأعداء الله ورسوله، وهم ما زالوا يتآمرون ويتجمعون لقتالكم.

<sup>(</sup>٢) الوليَّجَة: البطانة، من الوَّلوج في الشيء وهو الدخول فيه، والمراد من هذا الرجل يتخذ من أعداء الإسلام صديقًا يدخل عليه ويدخله عليه؛ فيطلعه علىٰ أسرار المسلمين للنكاية بهم والتسلط عليهم لإضرارهم وإفسادهم وهلاكهم.

<sup>(</sup>٣) قالت العلماء: «عسىٰ من الله واجبة أي: ما يرجىٰ بها واجب الوقوع، وقيل: هي هنا بمعنىٰ: خليق، أي: فخليق أن يكونوا من المهتدين».

لَا يَسْتَوُهُ نَ عِندَ ٱللَّهِ : إذ عمارة المسجد الحرام مع الشرك والكفر لا تساوي شيئًا.

وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظّلِلِينَ ﴿ إِنَّ الْمُسْرِكِينَ لَا يَهْدِيهُم لَمَا فَيه كمالَهُم وسعادتهم. ﴿ اللَّذِينَ مَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِمْ وَأَنْفُيهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُولَتِكَ هُرُ الْفَايِزُونَ ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِنْهُ ﴾.

وَرِضُوَانِ: أي رضا الله جَزَرَتِكُ عنهم.

وَجَنَّنَتِ لَمُنَمْ فِيهَانَعِيمُ مُُقِيمُ ﴿ إِنَّ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْدَهُۥ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَنَكُمْ ﴾ (١).

أُولِيكَاءَ : جمع ولي وهو من تتولاه بالمحبة والنصرة ويتولاك بمثل ذلك.

إِنِ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْكُفْرِ عَلَى ٱلْإِيمَانِ: أي أحبوا الكفر على الإيمان.

وَمَن يَنُوَلَّهُم مِنكُمُ فَأُولَتِكَ هُمُ الظَّلْلِمُونَ ﴿ الظّلم: وضع الشيء في غير موضعه، ومن أحب من لا تجوز محبته فقد وضع شيئًا في غير موضعه فهو ظالم. ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَـآؤُكُمُ وَأَزْوَجُكُمُ وَأَزْوَجُكُمُ وَأَزْوَجُكُمُ ﴾.

وَعَشِيرِنَّكُمَّ: أي قرابتكم من النسب كالأعمام الأباعد وأبنائهم.

وَأَمْوَلُ آقَتَرَفْتُمُوهَا : أي اكتسبتموها.

وَتِجَدَرُهُ تَخْشُوْنَ كَسَادَهَا : بوارها وعدم رواجها. ﴿وَمَسَاكِنُ تَرْضُوْنَهَاۤ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادِفِ سَبِيلِهِ. ﴾.

فَتَرَبُّصُواْ : أي انتظروا.

حَتَىٰ يَأْقِکَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ: **أي بعقوبة هذه المعصية وهو فتح مكة.** ﴿وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾.

لَقَدَّ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ : المواطن جمع موطن بمعنى الوطن وهو محل إقامة الإنسان، ويطلق على موضع الحرب وموقعها.

وَيُوْمَ خُنَايْنٍ : وادٍ على بعد أميال مسيرة من الطائف.

إِذْ أَعْجَبُتُكُمْ كُثْرَتُكُمْ : أي كثرة عددكم حتى قال من قال: لن نغلب اليوم من قلة.

فَلَمْ تُغُنِّنِ عَنَكُمٌ شَيَّكًا: أي لم تُجز عنكم شيئًا -من الإجزاء- إذ انهزمتم في أول اللقاء.

وَضَافَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ: أي لم تعرفوا أين تذهبون، وكيف تتصرفون كأنكم محصورون في مكان ضيق.

بِمَارَحُبَتْ: أي على رحابتها وسعتها. ﴿ثُمُّ وَلَيْتُمُ مُّدَّبِرِينَ ١٠٠٠ ﴿

<sup>(</sup>١) لم يذكر الأبناء؛ لأن العادة أن الأبناء تبع لأبائهم وذكر الأباء والإخوان ذكر لأقوى القرابة.

ثُمُّ أَزَلَ اللَّهُ سَكِيلَتَهُ, عَلَى رَسُولِهِ، وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ: أي الطُّمأنينة في نفوسهم، فذهب القلق الاضطراب.

وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا: أي من الملائكة. ﴿ وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءً ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُمُ ۞ ﴾.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَّا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ: أي ذوو نجس؛ وذلك لخبث أرواحهم بالشرك. فَلاَيَقَ رَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَمْدَ عَامِهِمْ هَكَذَاً: عام تسعة من الهجرة.

وَإِنَّ خِفْتُمْ عَيَّـلَةً: أي فقرًا وفاقة وحاجة. ﴿فَسَوْفُ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْـلِهِ ۚ إِن شَـَآءً ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيـمُّـحَكِيمُ ۗ ۞﴾.

قَـٰنِلُواْ اَلَّذِینَ لَا یُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِاَلْیَوْمِ اَلْاَخِرِ: أي إیمانًا صحیحًا یرضاه الله تعالیٰ لموافقة الحق والواقع.

وَلَا يُحْرِّمُونَ مَا حَرَّمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ: أي كالخمر والربا وسائر المحرمات.

وَلَا يَدِينُونَ عِينَ أَلْحَقِّ: أي الإسلام إذ هو الدين الذي لا يقبل دينًا سواه.

مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ: أي اليهود والنصارئ.

حَتَّى يُعُطُوا اللَّجِرْيَةَ : أي الخراج المعلوم الذي يدفعه الذمي كل سنة.

عَن يَدِ وَهُمُّ صَنِغِرُونَ ﴿ أَي يقدمونَ بأيديهم لا ينيبون فيه غيرهم، وهم صاغرون: أي أذلاء منقادون لحكم الإسلام هذا (١).

وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ عُرْزَرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ: هو الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه، واليهود (٢) يسمونه: عِزْرا. وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْرُثُ ٱللَّهِ : هو عيسىٰ ابن مريم ﷺ. ﴿ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْرَاهِ هِـمَّةً ﴾.

يُضَهِءُونَ: أي يشابهون.

قَوْلَ الَّذِينَ كَفُرُواْ مِن قَبَّلُ: أي من آبائهم وأجدادهم الماضين (٣).

قَ كَلَهُ مُ اللَّهُ : أي لعنهم لأجل كفرهم.

أنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ أَي كيف يصرفون عن الحق.

<sup>(</sup>١) وفسر قوله: ﴿عَن يَدِ ﴾ بالقوة علىٰ دفع الجزية بأن يكون المطالب بها قادرًا علىٰ أدائها لغناه وعدم فقره، وهو تفسير حق لأن الفقير منهم لا يطالب بالجزية في حال فقره، وما في التفسير أصح.

 <sup>(</sup>٣) أي: شابه قولهم قول الكافرين من قبلهم وهم أسلافهم الذين قلدوهم أو قول العرب الذين قالوا: الملائكة
 بنات الله، تعالى الله عن البنت والولد علوًا كبيرًا.

أَيَّكُذُوٓا أَحْبَكَارَهُمْ وَرُهْبَكَنَهُمْ : الأحبار جمع: حبر علماء اليهود، والرهبان جمع راهب عابد النصارئ.

أَرْبَكَابًا مِن دُونِ اللّهِ: أي آلهة يشرعون لهم فيعملون بشرائعهم من حلال وحرام. ﴿وَالْمَسِيحَ اَبْنَ مَرْبَكُمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعَبُدُوۤا إِلَنْهَا وَحِدًا لَّا إِلَىٰهَ إِلَّا هُو سُبْحَنَهُۥ عَمَا يُشَرِكُونَ ﴿ اللّٰهِ ﴾.

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ: أي الإسلام لأنه هادٍ إلى الإسعاد والكمال في الدارين.

بِأَفُوهِ هِمْ: أي بالكذب عليه والطعن فيه وصرف الناس عنه. ﴿وَيَأْبُ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ, وَلَوّ كَرهَ ٱلْكَفْرُونَ ﷺ﴾

هُوَ ٱلَّذِي آرَسُلَ رَسُولَهُ: محمدًا ﷺ. ﴿بِالْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ، وَلَقَ كَرَهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ ﴾.

﴿ يَتَأَيُّما ٱلَّذِينَ ءَامَـنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَـٰطِلِ: أي بدون حق أباح لهم أكلها.

وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ : أي يصرفون أنفسهم وغيرهم عن الإسلام الذي هو السبيل المفضى بالعبد إلى رضوان الله تعالىٰ.

وَٱلَّذِيرَ ۖ يَكُنِزُونَ : يجمعون المال ويدفنونه حفاظًا عليه ولا يؤدون حقه.

ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَكَةَ : هما النقدان المعروفان.

وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ: أي حيث رضا الله كالجهاد وإطعام الفقراء والمساكين.

فَبَشِّرْهُم بِعَكَابٍ أَلِيمِ ١٠ أَي أخبرهم بعذاب أليم: أي موجع.

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ: لأنها تحول إلى صفائح ويحمىٰ عليها ثم تكوىٰ بها جباههم. ﴿ فَتُكُوكُ مِهَا جِبَاهُهُمْ وَخُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ﴾.

هَـٰذَا مَا كَنْرَتُمُ لِأَنفُسِكُمُ: أي يقال لهم عند كيهم بها: هذا ما كنزتم لأنفسكم توبيخًا لهم وتقريعًا. ﴿فَذُوفُواْ مَاكُنُتُمُ تَكَيْرُونَ ﴾.

إِنَّ عِدَ. أي عدد.

ٱلشُّهُورِ: جمع شهر والشهر تسعة وعشرون يومًا أو ثلاثون يومًا. ﴿عِندَاللَّهِ ﴾.

أَشْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ أَللَّهِ: أي كتاب المقادير: اللوح المحفوظ. ﴿يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ

مِنْهَا آرْبَعَاتُ حُرُمٌ : هي رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، الواحد منها حرام والجمع

نرم. ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ : أي الشرع المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ آَنفُسَكُمُّ : أي لا ترتكبوا في الأشهر الحرم المعاصي فإنها أشد حرمة. وَقَالِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةً : أي جميعًا وفي كل الشهور حلالها وحرامها. ﴿كَمَا يُقَالِلُونَكُمُّ كَآفَةً ﴾.

وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَقِينَ ﴿ إِن بَالتَّالِيدِ وَالنَصْرِ، وَالْمَتَقُونَ هُمُ الذِينَ لا يعصونَ الله تعالىٰ.

َ إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّءُ: أي تأخير حرمة شهر المحرم إلى صفر. ﴿ زِيكَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ ۗ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَوْلَهُ.

يُحِلُّونَـٰهُ عَامًا وَيُحَكِّرِمُونَـٰهُ, عَامًا : أي النسيء عامًا يحلونه وعامًا يحرمونه.

لِيُوَاطِئُوا عِـدَّةَ مَاحَرَّمَ اللَّهُ: أي ليوِ افقوا عدد الشهور المحرم وهي أربعة. ﴿فَيُحِلُّواْ مَا حَكَّرَمَ اللَّهُ ﴾.

زُوِّكَ لَهُمْ سُوَءُ أَعْمَكِ هِمَّ : أي زين لهم الشيطان هذا التأخير للشهر الحرام وهو عمل سيئ؛ لأنه افتيات على الشارع واحتيال على تحليل الحرام. ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِرِينَ

يَ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَالَكُور : أي أيُّ شيء ثبت لكم من الأعذار.

إِذَا قِيلَ لَكُورُ أَنفِرُوا : أي اخرجوا مستعجلين مندفعين.

فَى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱقَاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ : أي تباطأتم كأنكم تحملون أثقالًا. ﴿أَرَضِيتُ مَ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَا مَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ ﴿ إِلَّا نَنفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدُ ﴿ ﴾.

إِلَّا نَصْرُوهُ : أي الرسول محمدًا ﷺ ﴿ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾.

ثَانِي ٱشَٰنَٰنِ: أي هو وأبو بكر تَغَيْظُيُّهُ.

إِذْ هُمَا فِي ٱلْفَارِ: غار ثور أي: في جبل يقال له: ثور بمكة.

إِذْيَكُولُ لِصَاحِبِهِ: هو أبو بكر الصديق تَعَالِمُنَهُ. ﴿ لَا تَعْدَزُنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا ۗ ﴾.

فَأَنَ لِهَا لَلَّهُ سَكِينَتُهُ: أي طمأنينته. ﴿عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا﴾.

وَجَعَكَ لَ كَلِكَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا : هي الدعوة إلى الشرك.

ٱلسُّفَالَيُّ: أي مغلوبة هابطة لا يسمع لها صوت.

وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلَيَا : أي دعوة التوحيد «لا إله إلا الله محمد رسول الله» هي العليا الغالبة الظاهرة. ﴿وَٱللَّهُ عَزِيدِزُ حَكِيكُمْ ﴿ ﴾.

آنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا: الخفاف: جمع خفيف، وهو الشاب القوي البدن ذا الجدة من زاد ومركوب، والثقال: جمع ثقيل: وهو الشيخ الكبير والمريض والفقير. الذي لا جدة عنده. ﴿وَجَهِدُواْ بِأَمَوْلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾.

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ : أي الجهاد بالمال والنفس خير من التثاقل إلىٰ الأرض وترك الجهاد حالًا ومآلًا. ﴿إِن كُنْتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ إِنَّ كُنْتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾.

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا : غنيمة في مكان قريب غير بعيد.

وَسَفَرًا قَاصِدًا : أي معتدلًا لا مشقة فيه.

لَّا تَبَعُوكَ وَلَكِمَنَ بَعُدَتَ عَلَيْهِمُ الشَّقَةُ : الطريق الطويل الذي لا يقطع إلا بمشقة وعناء (١٠). ﴿ وَسَيَحْلِفُونَ بِأَلْلَهِ لَوِ اَسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَامَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا الللَّلْمُ الللللَّالَا اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّا ال

عَفَا اللَّهُ عَنكَ: لم يؤاخذك. ﴿لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ الكَالَيْنِ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ الكَالَّذِيبِينَ ﴾(٢).

لَا يَسْتَغْذِنُكَ : أي لا يطلبون منك إذنًا بالتخلف عن الجهاد. ﴿ اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَٱنفُسِمِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ ْ إِالْمُنَقِينَ ۞ إِنَّمَا يَسْتَغْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱزْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ ﴿ : أي شكت في صحة ما تدعو إليه من الدين الحق.

فَهُمِّ فِي رَبِّيهِمْ: أي في شكهم.

يَرُدَّدُونَ ﴿ عَلَىٰ شيء.

﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُــُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً : لهيئوا له ما يلزم من سلاح وزاد ومركوب.

وَلَكِنَ كَرِهِ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

فَثَبَطَهُمْ: أَلقَىٰ فِي نفوسهم الرغبة في التخلف وحببه إليهم فكسلوا ولم يخرجوا. ﴿وَقِيلَ التَّهُ الْمُعَالَمُ القَامِهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللْمُولِي الللْمُولِي اللللْمُولِي اللَّالِمُ الللْمُولِي اللِي الللْمُولِي اللْ

لَوْ خَرَجُوا فِيكُم : أي مندسين بين رجالكم.

مَّا زَادُوكُمُ إِلَّا خَبَالًا: الفساد في الرأي والتدبير.

وَلَأَوْضَعُواْ خِلَلَكُمْ : أي لأسرعوا بينكم بالنميمة والتحريش والإثارة لإبقائكم في الفتنة.

يَعْفُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُرُ سَمَنعُونَ لَمُمُ أَ: أي بينكم من يكثر السماع لهم والتأثر بأقوالهم المثيرة الفاسدة. ﴿وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِللَّا لِمِينَ ﴿ ﴾ .

لَقَدِ ٱبْتَعَوْلُ ٱلْفِتَ نَهَ مِن قَبْلُ: أي عند مجيئك المدينة مهاجرًا.

<sup>(</sup>١) الشقة: بالضم: السفر إلى أرض بعيدة وهي هنا تبوك.

<sup>(</sup>٢) هؤلاء قوم منافقون قالوا: نستأذنه في القعود فإن أذن لنا قعدنا، وإن لم يأذن لنا قعدنا، أما غير هؤلاء فقد رخصَ له في الإذن لمن شاء في قوله: ﴿ فَأَذَن لِمَن شِئْتَ ﴾ من سورة النور.

<sup>(</sup>٣) القاعدون هم أولو الضرر، والعميان والزمني، والنساء والأطفال

والقائل لهم اقعدوا هو الرسول على لله لله الله الله الإذن بالقعود وجائز أن يكون قاله بعضهم لبعض أو قاله الرسول على حال غضبه عليهم، أو هو تمثيل لخَلْقِ الله تعالىٰ داعية القعود في قلوبهم حتىٰ لا يخرجوا فيفسدوا.

وَقَلَبُوا لَكَ ٱلْأُمُورَ: بالكيد والمكر والاتصال باليهود والمشركين والتعاون معهم.

حَتَّى جَكَاءَ ٱلْحَقُّ وَظُهِكُرَ أَمْرُ ٱللَّهِ : بأن فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجًا.

وَهُمْ كَنْرِهُونَ ﴿ أَي لَمْجِيءَ الْحَقُّ وَظَهُورَ أَمْرِ اللهُ بَانْتَصَارَ دَيْنَهُ.

وَمِنَّهُم : أي من المنافقين وهو الجدبن قيس.

مَّن يَكُولُ ٱتَّذَن لِّي : أي في التخلف عن الجهاد.

وَلَا نَفْتِنِّيٌّ : أي لا توقعني في الفتنة بدعوى أنه إذا رأى نساء الروم لا يملك نفسه.

أَلَا فِي ٱلْفِتْـنَةِ سَـقَطُوا ۗ: وأي فتنة أعظم من الشرك والنفاق. ﴿وَإِنَ جَهَنَـٰعَ لَمُحِـيطَةُ ا

إِن تُصِبُّكَ حَسَنَةٌ تَسُؤَّهُمَّ : الحسنة كل ما يحسن من نصر وغنيمة وعافية، ومعنى تسؤهم أي يكربون لها ويحزنون. ﴿وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ ﴾.

يَـُ قُولُواْ قَـَدُ ۚ اَخَذْنَآ أَمْـرَنَا مِن قَبَــُلُ: أي احتطنا للأمر ولذا لم نخرج معهم. ﴿وَيَــَـتَوَلُواْ ۗ وَهُمْ فَـرِحُونَ ۚ ﴿ قُلُ لَن يُصِيبَـنَاۤ إِلَامَاكَتَبَاللّهُ لَنَاهُومَوْلَـنناْ وَعَلَى ٱللّهِ فَلْيَــتَوَكَّـلِٱلْمُؤْمِـنُونَ ۞ ﴾.

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَةِيٰ ۚ: الأُولَىٰ الظفر بالعدو والانتصار عليه، والثانية: الشهادة المورثة للجنة. ﴿وَنَحُنُنَ تَرَبَّصُ بِكُمُّ أَن يُصِيبَكُو ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِسْدِهِ ۚ أَوْ بِأَيْدِينَآ ﴾.

فَتَرَبَّصُوَّا إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ (١٠): أي انتظروا فإنا معكم من المنتظرين (١٠).

قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا : أي وأنتم طائعون أو أنتم مكرهون على الإنفاق. ﴿ لَن يُنَقَبَّلُ مِنكُمُّ ﴾.

إِنَّكُمْ كُنتُمْ قُومًا فَسِقِينَ آقَ: الجملة علة لعدم قبول نفقاتهم. ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِنَّا أَنَّهُمْ كَنتُمُ فَرُوا بِاللَّهِ وَبَرَسُولِهِ ٤٠٠.

وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمَّ كُسَاكَ (٣): متثاقلون لعدم إيمانهم في الباطن بفائدة الصلاة. ﴿وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمَّ كَارِهُونَ (إِنَّى ﴾.

فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمْ وَلَا أَوْلَكُهُمْ : أي لا تستحسنوا أيها المسلمون ما عند المنافقين من مال وولد. ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِلْعَذِبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾.

وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ: أي تفيض وتخرج من أجسامهم. ﴿وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿ وَيُحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ

<sup>(</sup>١) ﴿ وَيَسَتُوَلُّواْ ﴾ أي: راجعين إلىٰ بيوتهم ومجالسهم وهم كافرون، فهم متولون في الحقيقة عن الإيمان ﴿ فَرَحُونَ ﴾ أي: معجبون بنجاحهم المؤقت.

<sup>(</sup>٢) ﴿فَرَّبَصُوأً﴾ هذا الأمر للتهديد والوعيد، كأنما يقول لهم: انتظروا مواعد الشيطان فإنا منتظرون مواعد الرحمن وشتان بين ما ننتظر وما تنتظرون!

 <sup>(</sup>٣) قال ابن عباس سَلَّهُ : إذا كان في جماعة صلى وإذا انفرد لم يصلِّ. أي: المنافق لأنه لا يرجو على الصلاة ثوابًا،
 ولا يخشى على تركها عقابًا وهذا منشأ الكسل في الصلاة وغيرها من سائر العبادات.

لَمِنكُمْ ﴾(١).

وَمَا هُم مِّنكُمُّ : أي في باطن الأمر؛ لأنهم كافرون، ووجوههم وقلوبهم مع الكافرين.

وَلَكِنَهُمْ قَوْمٌ يُفْرَقُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَافُونَ خُوفًا شَدِيدًا مَنكم.

لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَتًا : أي مكانًا حصينًا يلجئون إليه.

أَوْمَغَـُرَتٍ : جمع مغارة وهي الغار في الجبل.

أَوْ مُدَّخَلًا : أي سربًا في الأرض يستتر فيه الخائف الهارب.

لَّوَلَّوْأُ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ۞ : يسرعون سرعة تتعذر مقاومتها وإيقافها.

وَمِنْهُمْ مَّنكِلْمِزُكَ : أي يعيبك في شأن توزيعها ويطعن فيك. ﴿فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعَطُوا مِنْهَا رَضُوا ﴾ .

وَإِن لَّمْ يُعْطُواْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿ وَاللَّهِ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ

وَرَسُولُهُ ﴾ أي من الصدقات (جواب لو محذوف تقديره: لكان خيرًا لهم).

وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ : أي كافينا كل ما يهمنا. ﴿ سَكُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ ـ وَرَسُولُهُ ﴾ .

إِنَّآ إِلَى اللَّهِ رَغِبُونَ ﴾ ﴿ إِلَىٰ الله وحده راغبون أي: طامعون راجون.

﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ : جمع صدقة: وهي هنا الزكاة المفروضة في الأموال.

لِلَّفُ قَرَآءِ : جمع فقير وهو من ليس له ما يكفيه من القوت ولا يسأل الناس.

وَٱلْمَسَكِكِينِ : جمع مسكين وهو فقير ليس له ما يكفيه ويسأل الناس ويذل نفسه بالسؤال. [راجع هامش قوله تعالى: ﴿...وَالسَّآبِلِينَ ﴾ [البقرة:١٧٧] .

وَٱلْعَـٰمِلِينَ عَلَيْهَا : أي على جمعها وجبايتها وهم الموظفون لها.

وَٱلْمُوَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ : هم أناس يرجى إسلامهم أو بقاؤهم عليه إن كانوا قد أسلموا وهم ذوو شأن وخطر ينفع الله بهم إن أسلموا، وحسن إسلامهم.

وَفِي ٱلرِّقَابِ : أي في فك الرقاب أي: تحريرها من الرق فيعطىٰ المكاتبون ما يسددون به نجوم أو أقساط كتابتهم.وَٱلْغَنرِمِينَ (٢) .

وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ : أي الجهاد لإعداد العدة وتزويد المجاهدين بما يلزمهم من نفقة.

وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِّ : أي المسافر المنقطع عن بلاده ولو كان غنيًّا ببلاده.

فَرِيضَكَةُ مِنْ اللَّهِ : أي فرضها الله تعالىٰ فريضة علىٰ عباده المؤمنين. ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

<sup>(</sup>١) لأنهم يتخذون أيمانهم الكاذبة وقاية يتقون بها ما يخافونه من بطش المؤمنين بهم إذا عرفوا أنهم كافرون كما قال تعالىٰ في سورتهم: ﴿ أَتَخَذُواۤ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً ﴾.

<sup>(</sup>٢) الغارمين: جمع غارم، وهو من ترتبت عليه ديون بسبب ما أنفقه في طاعة الله تعالىٰ علىٰ نفسه وعائلته. ولم يكن لديه مال لا نقد ولا عرض يسدد به ديونه.

·(1)

وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونِ ٱلنَّبِيَّ: أي الرسول محمدًا عَلَى والأذى: المكروه يصيب الإنسان كثيرًا أو

وَيَقُولُوكَ هُوَ أُذُنُّ : أي يسمع من كل من يقول له ويحدثه وهذا من الأذى.

قُلَّ أَذُنُ خَكِرٍ لَّكُمُّمَ: أي هو يسمع من كل من يقول له لا يتكبر، ولكن لا يقر إلا الحق ولا يقبل إلا الخير والمعروف فهو أذن خير لكم إذ لا أذن شر مثلكم أيها المنافقون.

يُؤْمِنُ بِأُللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ: أي يصدق المؤمنين الصادقين من المهاجرين والأنصار، أما غيرهم فإنه إن يسمع منهم لا يصدقهم؛ لأنهم كذبة فجرة. ﴿ وَرَحْمَةٌ لِللَّذِينَ ءَامَنُهُا مِنكُمُ ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَاكِ ٱللِّهِ ﴿ يَعَلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ ﴾.

وَاللَّهُ وَرَسُولُهُۥ اَحَقُ أَن يُرْضُوهُ: أي الله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه. ﴿إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾.

أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ، مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ.: أي يعادهما، ويقف دائمًا في حدٍّ وهما في حدٍّ فلا ولاء ولا موالاة أي: لا محبة ولا نصرة. ﴿فَأَنَ لَهُ، نَارَجَهَنَمَ خَلِدًا فِيهَأَ ذَلِكَ ٱلْخِرْقُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللّه

يَحُدُرُ ٱلْمُنَافِقُونَ : أي يخافون ويحترسون.

أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةً : أي في شأنهم فتفضحهم بإظهار عيبهم.

نُنْيِتُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِم : أي تخبرهم بما يضمرونه في نفوسهم.

قُلِ ٱسْتَهْزِءُوّاً: الأمر هنا للتهديد.

إِنَ اللَّهَ مُخْرِجُ مَّا تَحُدْرُونَ ۞: أي مخرجه من نفوسهم؛ مظهره للناس أجمعين. ﴿ وَلَـهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا ﴾.

نَخُوُثُ وَنَلْعَبُ ۚ: أي نخوض في الحديث على عادتنا ونلعب لا نريد سبًّا ولا طعنًا. قُلُ أَيِاللّهِ وَءَايَنْهِهِ وَرَسُولِهِ كُنُتُمْ تَسُتَهُمْزِءُونَ ﴿ لَا تَعْمَلُوا فَدَكُفَرْتُمُ بَعْدَإِيمَانِكُو ۚ إِن نَعْفُ عَنَ طَآيِهَةٍ مِنكُمْ نُعَاذِبُ طَآيِهَةً إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ ﴾.

ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ: أي الذين يظهرون للمؤمنين الإيمان بالسنتهم ويسترون الكفر في قلوبهم. بَعَّضُهُ ح مِّنْ بَعْضِ ۚ: أي متشابهون في اعتقادهم وقولهم وعملهم فأمرهم واحد، في الخروج عن الدين، أو هم متشابهون في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف.

<sup>(</sup>١) قال القرطبي: فائدة الخلاف في الفقراء والمساكين تظهر فيمن أوصىٰ بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين فمن قال: هما صنف واحد يكون الثلث الموصىٰ به نصفه لفلان ونصفه الآخر للفقراء، ومن قال: هما صنفان يقسم الثلث الموصىٰ به بينهم أثلاثًا.

يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنْكَرِ: أي ما ينكره الشرع لضرره أو قبحه وهو الكفر بالله ورسوله.

وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ: أي ما عرفه الشرع نافعًا فأمر به من الإيمان والعمل الصالح.

وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ : أي يمسكونها عن الإنفاق في سبيل الله (١).

نَسُوا اللّهَ فَنَسِيَهُمُّ : أي تركوا الله فلم يؤمنوا به وبرسوله فتركهم من توفيقه وهدايته. ﴿إِنَ الْمُنَافِقِينَ هُمُ اَلْفَاسِقُونَ ﴿ وَعَدَاللّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ (٢) نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِى حَسَّبُهُمُّ ﴾ (٣).

وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ إِنَّ دائم لا يزول ولا يبيد. ﴿ كَاْلَذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَالُونَكُمُ اللَّهُ مَا لَكُمْ عَذَابُ مُؤَدَّ وَأَوْلَكُما ﴾.

فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ: أي بنصيبهم وحظهم من الدنيا. ﴿فَأَسْتَمْتَعُتُم بِخَلَقِكُمُ كُمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ ﴾.

وَخُضْتُمُ: أَي فِي الكذّب والباطل. ﴿ كَالَّذِى حَسَاضُوٓا ۚ أُوْلَتَهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۗ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ أَلَهُ يَأْتِهِمْ ( ا ) نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَـادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِمِمَ ( ٥ ) وَأَصْحَدَبِ مَذَيْنَ ﴾.

وَٱلْمُؤْتَفِكَ تَوْ : أي المنقلبات حيث صار عاليها سافلها وهي ثلاث مدن (٦).

أَنَهُمْ رُسُلُهُم بِأَلْبَيِّنَاتِ : الآيات الدالة على صدقهم في رسالاتهم إليهم. ﴿فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞﴾.

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَنَ : أي الصادقون في إيمانهم بالله ورسوله ووعد الله ووعيده.

بَعْثُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ أَ: أي يتولى بعضهم بعضًا في النصرة والحماية والمحبة والتأييد. ﴿يَأْمُرُونَ

وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ : أي يؤدونها في خشوع وافية الشروط والأركان والسنن والآداب. ويُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ : أي يخرجون زكاة أموالهم الصامتة كالدراهم والدنانير والمعشرات،

<sup>(</sup>١) أي: وصفهم بالبخل والشح كما قال تعالىٰ: ﴿أَشِحَّةٌ عَلَى ٱلْخَيْرِ ﴾ كما أن امتناعهم عن الخروج إلىٰ الجهاد يعتبر قبضًا لأيديهم.

<sup>(</sup>٢) الأصل أن الوعد يكون في الخير والإيعاد يكون في الشر، وإطلاق الوعد على الوعيد كما هو هنا تهكم بهم.

<sup>(</sup>٣) ﴿ فَهِيَ حَسَّبُهُمُّ ﴾ مبتدأ وخبر ومعناه: أنها كافية ووفاء لجزاء أعمالهم.

<sup>(</sup>١) الاستفهام للتقرير، والتحذير بمعنى: ألم يسمعوا بإهلاكنا الكفار من قبلهم.

<sup>(</sup>ه) هم نمرود بن كنعان وقومه.

<sup>(</sup>٦) هي: سدوم، وعمورة، وأرمة، وكانت مدنًا متتاخمة بعضها قريب من بعض، والراء قوم لوط عليه السلام.

والناطقة كالأنعام، والإبل والبقر والغنم. ﴿وَيُطِيعُونَ أَللّهَ وَرَسُولُهُۥ (أُ أُوْلَيَكَ سَيَرَحُهُمُ (١) اللّهُ ۚ إِنَّ اللّهَ عَزِيـذُ حَكِيـهُ ﴿ وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً ﴾.

فِ جَنَّتِ عَدَّنِّ : أي إقامة دائمة لا يخرجون منها ولا يتحولون عنها.

وَرِضُونَ ثُرِي اللَّهِ أَكَبَرُ ۚ: أي رضوان الله الذي يحله عليهم أكبر من كل نعيم في الجنة. ﴿ ذَاكِ هُوَ اَلْفَوْزُ اَلْعَظِيمُ ﴿ فَالِكَ هُوَ اَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ ال

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ : ابذل غاية جهدك في قتال الكفار والمنافقين، ويدخل في هذا الخطاب أمته ﷺ.

وَاعَٰلُظُ عَلَيْهِمْ : أي في القول والفعل أي شدد عليهم ولا تلن<sup>(٣)</sup> لهم. ﴿وَمَأْوَلَهُمْ جَهَلَمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَلَمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾.

يَحَلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدَ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ: أي كلمة يكفر بها من قالها وهي قول الجلاس بن سويد: إن كان ما جاء به محمد حقًّا لنحن شر من الحمير.

وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ ۚ: أي هموا بقتل النبي ﷺ في مؤامرة دنيثة وهم عائدون من تبدك.

وَمَا نَقَـمُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَـهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ ۚ : أي ما أنكروا أو كرهو (٤) من الإسلام ورسوله إلا أن أغناهم الله بعد فقر أعلى مثل هذا يهمون بقتل رسول الله؟ ﴿فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَهُمُ ۖ وَإِن يَــتَوَلَّوْا يُعَذِّبَهُمُ اللهُ عَذَابًا أَلِيـمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ۚ وَمَا لَهُمُر فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيّ وَلَانَصِيرِ ﴿ ﴾ .

🦃 وَمِنَّهُم : أي من المنافقين.

مَّنْ عَنَهَدَ ٱللَّهَ لَكِينَ ءَاتَكُنَا مِن فَصَّلِهِ ء : أي مالًا كثيرًا. ﴿لَنَصَّدَّفَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِلِحِينَ ﴿ ﴾ .

فَلَمَّآ ءَاتَـٰهُم مِّن فَضُلِهِۦ بَخِلُواْ بِهِۦ : أَيَّ منعوه فلم يؤدوا حقَّه من زكاة وغيرها. ﴿وَتُولُواْ وَهُم مُعْرِضُونَ ۞﴾ .

<sup>(</sup>١) أي: يؤدون الفرائض والسنن فعلًا ويجتنبون المنهيات والمكروهات تركًا.

<sup>(</sup>٢) السين في ﴿سَيَرَحُهُمُ ﴾ للتأكيد وتحمل معنى الخوف والرجاء وهما جناحا المؤمنين لا يطيرون في سماء الكمالات إلا بهما.

<sup>(</sup>٣) هذه الآية نسخت كل شيء من العفو والصفح اللذين كان الرسول الله يؤمر بهما إزاء المشركين والمنافقين [وهي تسمئ بآية السيف].

<sup>(4)</sup> أي: ليس ينقمون شيئًا إلا أنهم كانوا فقراء فأغناهم الله بما كان الرسول ﷺ يعطيهم من الغنائم، قيل لأحدهم: هل تجد في القرآن نظير قولهم اتق شر من أحسنت إليه؟ قال: نعم هو قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا نَقَـمُوۤا إِلَّا أَنْ أَغْنَـنَهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُرِينَ فَضَلِهِ؞ً ﴾.

فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ : أي فأورثهم البخل نفاقًا ملازمًا لقلوبهم لا يفارقها.

إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ أَهُ : أي يلقون الله تعالىٰ.

بِمَا ٓ أَخَلَفُواْ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ : أي بسبب إخلافهم ما وعدوا الله تعالىٰ به. ﴿وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴿ ﴾.

أَلَرٌ يَعْلَمُوَّا أَكَ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُولِهُمْ : أي ما يسرونه في نفوسهم ويخفونه، وما يتناجون به فيما بينهم.

وَأَنَ ٱللَّهَ عَلَّامُ ٱلْفُرُوبِ ١ اللَّهِ الله علم كل غيب في الأرض أو في السماء.

ٱلَّذِينَ يَلُمِزُونَ : أي يعيبون ويطعنون.

ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَفَاتِ : أي المتصدقين بأموالهم زيادة على الفريضة. وَٱلَّذِينَ لَا كُهُو مُؤْمَ : إلا طاقتهم وما يقدرون عليه فيأتون به.

فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ : أي يستهزئون بهم احتقارًا لهم. ﴿سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَاكُ ٱللَّمُ ١٠٠٠

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ : أي: اطلب لهم المغفرة أو لا تطلب. ﴿إِن نَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَكَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمُّ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كَفُرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِةِ . ﴾،

وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ : أَي إِنِّي مَا فِيهِ خيرِهُمْ وَسَعَادَتُهُمْ وَذَلك لتوغلهم في العصيان.

فَ رِحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ : أي سر الذين تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله ﷺ. ﴿بِمَقَّعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓا أَن يُجُنِهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنشُهِمْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ ﴾.

وَقَالُواْ لَانَنْفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ : أي قال المنافقون بعضهم لبعض: لا تخرجوا للغزو في الحر.

قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّحَرًا لَوَكَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴿ أَي لُو كَانُوا يَفْقَهُونَ أَسُرَارِ الأُمُورِ وعواقبها ونتائجها لما قالوا: لا تنفروا في الحر ولكنهم لا يفقهون.

فَلْيَضْحَكُواْ فَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا: أي في الدنيا، وليبكوا كثيرًا في الدار الآخرة. ﴿جَزَآءًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞﴾.

فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَّ طَآبِهَ قِيَّهُمْ: أي من المنافقين.

فَأَسْتَغْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ : معك لغزو وجهاد. ﴿فَقُل لَن تَغْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن لُقَنِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا ۗ إِنَّكُرُ وَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ .

فَأَقَعُدُواْمَعَ ٱلْحَكِلِفِينَ ﴿ أَي المتخلفين عن تبوك من النساء والأطفال وأصحاب الأعذار.

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْهُم مَاتَ أَبَدًا : أي صلاة الجنازة.

وَلَانَقُمْ عَلَى قَبْرِوْءَ : أي لا تتول دفنه والدعاء له كما تفعل مع المؤمنين. ﴿إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ ﴾ .

وَمَاتُواْ وَهُمٌ فَنسِقُونَ ﴿ أَي خارجون عن طاعة الله ورسوله. ﴿ وَلَا تُعَجِّبُكَ أَمُولَهُمْ وَأُولَندُهُمْ ۖ إِنَّمَا يُرِيدُاللّهُأَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنيَّا﴾ . وَتَزَّهَقَ أَنْفُسُهُمْ: أي تخرج أرواحهم بالموت. ﴿وَهُمْ كَنِفِرُونَ ۞ وَإِذَآ أَنْزِلَتَ سُورَةً أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ﴾.

أَسْتَغَذَنُكَ: أي طلبوا إذنك لهم بالتخلف.

أُوْلُواْ اَلطَّوْلِ مِنْهُمَّ: أي أولو الثروة والغنيٰ.

وَقَالُواْذَرْنَانَكُنُ مُّعَالَقَلَعِدِينَ ﴿ إِنَّ الرَّكَنَا مَعَ المتخلفين من العجزة والمرضى والأطفال والنساء. رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلْخَوَالِفِ: أي مع النساء جمع خالفة المرأة تخلف الرجل في البيت إذا غاب.

وَطُحِعَ عَكَىٰ قُلُوبِهِمْ: أي توالت ذنوبهم علىٰ قلوبهم فأصبحت طابعًا عليها فحجبتها المعرفة. ﴿ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ .

وَأُوْلَكِيكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَكَ ۚ: أي في الدنيا بالنصر والغنيمة وفي الآخرة بالجنة والكرامة فيها.

وَأُوْلَئَيِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ۞: أي الفائزون بالسلامة من المخوف والظفر بالمحبوب. ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّتِ تَجَرِيمِن تَعْتِهَا ٱلأَنْهَنُرُ خَنْلِدِينَ فِيهَأَ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠٠

وَجَآءَٱلْمُعَذِّرُونَ : أي المعتذرونِ. ﴿مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُمْ ﴾.

وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوْٓ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ : أي ولم يأت إلىٰ طلب الإذن بالقعود عن الجهاد منافقو الأعراب. ﴿ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَاكُ ٱلِيمُ ﴿ آَلِهِ مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَاءَ: أي كالشيوخ.

وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَىٰ: كالعمي والزَّمْنَىٰ. ﴿ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ ﴾.

حَرَجُّ : أي إثم علىٰ التخلف.

إِذَا نَصَحُواْ بِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ: أي لا حرج عليهم في التخلف إذا نصحوا لله ورسوله وذلك بطاعتهم لله ورسوله مع تركهم الإرجاف والتثبيط.

مَاعَلَى ٱلْمُحْسِينِينَ مِن سَبِيلٍ : أي من طريق إلى مؤاخذتهم. ﴿ وَٱللَّهُ عَنَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠ مَ

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ: أي علىٰ رواحل يركبونها. ﴿قُلْتَ لَا أَجِـدُ مَآ أَمِمُلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾.

تُوَلُّواْ: أي رجعوا إلىٰ بيوتهم.

وَّأَعْيُنُهُمْ يَّفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ: أي تسيل بالدموع الغزيرة حزنًا على عدم الخروج. ﴿ حَزَنًا أَلًا يَجِـ دُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ ﴿ ﴾

إِنَّ مَا السَّبِيلُ: أي الطريق إلى المعاقبة. ﴿ عَلَى الَّذِيثَ يَسْتَعْذِنُونَكَ ﴾.

وَهُمْ أَغْنِكَ أَخْ: واجدون لأهبة الجهاد مع سلامة أبدانهم.

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ: أي النساء والأطفال والعجزة. ﴿وَطَلَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا

يَعْلَمُونَ ١٩٠٠.

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ : أي إذا عدتم إليهم من تبوك، وكانوا بضعة وثمانين رجلًا. قُل لَا تَعْتَذِرُواْ لَنَنْوَمِنَ لَكُمْ : أي لن نصدقكم فيما تقولون. ﴿قَدْ نَبَانَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَىاللَّهُ عَمَلَكُمُ ورَسُولُهُۥ ﴾.

ثُمَّ تُرَدُّونَ : أي يوم القيامة. ﴿إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَ لَدَةِ فَيُنَتِئُكُمْ بِمَاكْنَتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾. سَيَحْلِفُونَ بِإِلَّهُ وَنَالِتَهُ مُ إِذَا انْفَلَتَتُمَ إِلَيْهِمَ : أي رجعتم من تبوك.

لِنُعْرِضُواْ عَنْهُمُّ : أي لا تعاقبوا. ﴿فَأَعْرِضُواْعَنَّهُمُّ ﴾.

إِنَّهُمْ رِجْسُ أَ: أي نجس لخبث بواطنهم. ﴿ وَمَأْوَنِهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَا يَخْلِفُونَ لَكُمُ لِرَّضَواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ ﴿ ﴾ .

ٱلْأَعْرَابُ: جمع أعرابي؛ وهو من سكن البادية.

أَشَدُّكُفِّرًا وَنِفَاقًا: أي من كفار ومنافقي الحاضرة.

وَأَجْدَرُ: أي أحق وأولىٰ.

أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُّودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ"، أي بشرائع الإسلام. ﴿ وَاللَّهُ عَلِيتُ حَكِيمٌ ١٠٠٠ ﴿

وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا: أي غرامة وخسرانًا.

وَيَتَرَبُّصُ بِكُرُ : أي ينتظر.

ٱلدَّوَآيِرَ : جمع دائرة: ما يحيط بالإنسان من مصيبة أو نكبة.

عَلَيْهِ مْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءُ : أي المصيبة التي تسوءهم ولا تسرهم وهي الهلاك. ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ عَلِيهُ وَالْيَوْمِ الْأَدِخِرِ ﴾.

وَيَتَّخِذُمَايُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَاللَّهِ: جمع قربة؛ وهي المنزلة المحمودة.

وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ : أي دعاءه لهم بالخير. ﴿ أَلاَّ إِنَّمَا قُرْبَةً لَهُمَّ سَيُدَّخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ

رُّحِيمٌ ۞﴾.

وَالسَّنبِقُونَ الْأُوَلُونَ : أي إلى الإيمان والهجرة والنصرة والجهاد. ﴿مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَسَارِ ﴾. وَالنَّينَآتَبَعُوهُم بِإِحْسَنِ : أي في أعمالهم الصالحة.

رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : بسبب طاعتهم وإنابتهم إليه وخشيتهم منه ورغبتهم فيما لديه.

وَرَضُواْ عَنْهُ : بِمَا أَنْعُمُ عَلِيهُمُ مِن جَلَائِلُ النَّعُمُ وعَظَائِمُ الْمِنَنِ. ﴿وَأَعَـٰذَ لَهُمُّ جَنَّنَتِ تَجَـٰـرِي تَحَتَّهُــٰاٱلْأَنْهَـٰرُخَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَادَٰلِكَ ٱلْفَوْرُٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴾ .

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِمُنَافِقُونَ ۚ: أي حول المدينة من قبائل العرب.

وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى ٱلنِّفَاقِ: مرقوا وحذقوه وعتوا فيه. ﴿ لَاتَعْلَمُهُمَّ تَحْنُ نَعْلَمُهُمَّ ﴿ ﴾.

سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّنَيْنِ: الأولىٰ: قد تكون فضيحتهم بين المسلمين، والثانية: عذاب القبر. ﴿ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰعَذَابٍعَظِيم ﴿ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْعَمَلَاصَلِحًاوَءَاخَرَسَيِتًاعَسَىٱللَّهُأَنَ يَنُوبَ عَلَيْهِمٌّ

إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴾.

خُذْمِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً : ما لا يتقرب به إلى الله تعالىٰ.

تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّيِم بِهَا: أي تطهرهم من ذنوبهم، وتزكيهم أنت أيها الرسول بها بدعائك لهم وثنائك عليهم.

وَصَلِّ عَلَيْهِمٌّ: أي ادع لهم بالخير.

إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنَّ لَهُمُّ : أي دعاءك رحمة. ﴿ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ الْدُيعَلَمُواْأَنَّ اللّهَ هُو يَقْبَلُ ﴾. ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ - وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَنَتِ : يتقبلها. ﴿ وَأَنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ اللّهَ عَمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ

النوبه عن عِبَادِةِ، وَالْحَدِ الصَّدَقَكِ. ينقبلها. ﴿ وَالَّاسَانُهُ اللهِ الْعَرَالُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمَاكُوُ وَرَسُولُهُ، وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَكُنِيَّ ثَكُمُ بِمَا كُنْتُمُ تَعَمَّلُونَ ﴿ ﴾.

وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِاللَّهِ: مؤخرون لحكم الله وقضائه. ﴿إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمُّ ﴾.

وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ بَعَلَقَهُ نَيَاتُ وَأَمُوالًا وَأَعْمَالًا، حَكَيْمٌ فِي قضائه وشرعه.

وَٱلَّذِينَ ٱتَّفَدُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا: أي لأجل الإضرار. ﴿وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

وَإِرْصَادًا: انتظارًا وترقبًا. ﴿لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا ﴾.

إِلَّا ٱلْحُسْنَى ۚ: أي إلا الخير والحال الأحسن. ﴿وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَنْذِبُونَ ﴿ ۗ ﴾.

لَانَقُمُ فِيهِ أَبَدًا : أي لا تقم فيه للصلاة أبدًا.

لَمَسَجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوىٰ: أي بني على التقوى وهو مسجد قباء. ﴿ مِنْ أَوَلِيوْ مِ أَحَقُ أَن تَـقُومَ فِيدٍ ﴾ (١). فِيدِرِجَالُ: هم بنو عامر بن عوف. ﴿ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَ رُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِ رِينَ ﴿ ﴾.

أَفَمَنُ أَسَّسَ بُنْيَكَنُهُ عَلَىٰ تَقُوكَىٰ مِنَ ٱللَّهِ: أي علىٰ خوف.

وَرِضُوانٍ: أي رجاء رضوان الله تعالى.

خَيْرٌ أَمْ مَّنْ أَسَّكَسَ بُنْيَكَنَهُ, عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَكَادٍ: أي علىٰ طرف جرف مشرف علىٰ السقوط، وهو مسجد الضرار. ﴿فَاتُهَارَ يِهِ ـ فِي نَارِجَهَنَمُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾.

لَايَزَالُ بُنْكَنُهُمُ الَّذِي بَنَوّا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ: أي شكًّا في نفوسهم.

إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ : أي تُفْصَل مَن صدورهم فيموتوا. ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ اَشْتَرَىٰ مِن صدورهم فيموتوا. ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ اَشْتَرَىٰ مِن صدورهم فيموتوا. ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلَيْهُمْ وَأَمَوَلُهُمْ بِأَنَ لَهُمُ ﴾.

ٱلْجَنَّة : هي دار السلام التي أعدها الله تعالىٰ للمتقين.

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير رَهِ الله على المحديث الصحيح أن مسجد رسول الله على الذي في جوف المدينة هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، وهذا صحيح ولا منافاة بين الآية وبين هذا لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله على الموليق الأولى والأحرى؛ ولهذا روى الإمام أحمد.. وذكر الحديث (قل).

يُقَالِلُونَ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ: أي الكفار والمشركين. ﴿ فَيَقَّ ثُلُونَ وَيُقًا لَمُونَ ۗ ﴾.

وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا: أي وعدهم وعدًا حقًّا.

فِ النَّوْرَكَةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانَّ: أي مذكورًا في التوراة والإنجيل والقرآن.

وَمَنْ أَوْفَكَ بِعَهَدِهِ مِنَ ٱللَّهِ : أي لا أحد أو في بعهده من الله تعالىٰ.

فَأَسْتَبْشِرُواْبِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعَتُمْ بِهِۦ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٤٠ أي ذلك البيع هو الفوز العظيم.

ٱلتَّكِيبُونَ : أي من الشرك والنفاق والمعاصي.

ٱلْكَبِدُونَ : أي المطيعون لله في تذلل وخشوع مع حبهم لله وتعظيمهم له. ٱلْحَكِمِدُونَ .

﴿ اَلسَّنَبِحُونَ ﴾: أي الصائمون والخارجون في سبيل الله لطلب علم أو تعليمه أو جهاد الأعدائه. ﴿ اَلرَّكِعُونَ اَلسَّنَجِدُونَ ﴾.

ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ: أي بعبادة الله تعالى وتوحيده فيها.

وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ: أي عن الشرك والمعاصي.

وَٱلْحَيْفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ: أي القائمون عليها العاملون بها.

وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٤ أَي بالجنة دار السلام. ﴿ مَأْكَاتَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ اللهِ

أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ: أي يسألوا الله تعالى لهم المغفرة.

وَلَوْكَانُواْ أُولِى قُرُفَ: أصحاب قرابة كالأبوة والبنوة والأخوة. ﴿مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَهُمْ أَضَمُ أَضَمُ أَضَمُ المُحْدِدِ فَي وَمَا كَاكَ آسَتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَا ﴾.

عَن مَّوْعِ دَةِ وَعَدَهَ آ إِيَّاهُ: أي وعد وعده به. ﴿ فَلَمَّا لَبُيَّنَ لَهُۥ أَنَّهُۥ عَدُقٌ لِلَّهِ ﴾.

تَبَرَّأُ مِنْهُ : أي قال: إني بريء منك.

إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّهُ حَلِيمٌ ﷺ: الأواه: كثير الدعاء والشكوئ إلىٰ الله تعالىٰ، والحليم الذي لا يغضب ولا يؤاخذ بالذنب. ﴿ وَمَاكَاتَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنْهُمْ ﴾.

حَقَّىٰ بُدَيْكَ لَهُم مَّا يَتَّقُوكَ : أي ما يتقون الله تعالىٰ فيه فلا يفعلونه أو لا يتركونه. ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَى ءِ عَلِيدُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ اللَّهَ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يُحْيِء وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾.

مِن وَلِيِّ: الولي من يتولىٰ أمرك فيحفظك ويعينك. ﴿ وَلَانْصَِيرِ إِنَّ لَقَدَ تَابَ اللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ﴾ (١)

وَٱلْمُهَكَجِرِينَ : الذين هجروا ديارهم من مكة وغيرها ولحقوا برسول الله بالمدينة.

وَٱلْأَنْصَادِ: هم سنكان المدينة من الأوس والخزرج آمنوا ونصروا رسول الله عَلَيْ.

ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِسَاعَةِ ٱلْعُسَرَةِ: هِي أيام الخروج إلىٰ تبوك لشدة الحر والجوع والعطش.

<sup>(</sup>١) قال ابن عباس تَطَلَّحُهَا: كانت التوبة على النبي ﷺ لأجل إذنه لا منافقين في القعود دليله قوله تعالى: ﴿عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾؟ وعلى المؤمنين من ميل قلوب بعضهم إلى التخلف عنه.

مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَرِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُد : أي تميل عن الحق لشدة الحال وصعوبة الموقف. ﴿ ثُكَرَ تَابَ عَلَيْهِ مِنَّ إِنَّهُ وَفُ رَّحِيمُ اللهِ ﴾ .

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُوا : هم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. ومعنى خلفوا. أرجئوا بالبت في توبتهم إذ تقدم قوله تعالىٰ: ﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِاللَّهِ ﴾ : فقد تخلفت توبتهم لخمسين يومًا.

حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ: أي على اتساعها، ورحابتها. ﴿وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ: أي على اتساعها، ورحابتها. ﴿وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَلْفُسُهُمْ ﴾.

وَظَنُّواْ أَن لَا مَلْجَكُ أَمِنَ ٱللَّهَ إِلَآ إِلَيْهِ: أَي إذ لا مكان للجوء فيه والهرب إليه. ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِينَهُ وَظَنُّواْ إِنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّا بُالرَّحِيمُ ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ

يَّنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ اللَّهِ: فِي نياتهم وأقوالهم وأعمالهم، والصدق ضد الكذب.

مَاكَانَ لِأَهْلِٱلْمَدِينَةِ وَمَنَّ حَوْلَكُم مِنَ ٱلْأَعْرَابِ : وهم: مزينة وجهينة وأشجع وغفار وأسلم.

أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِمٍ عَن نَفْسِهِ : أي يطلبوا لأنفسهم الراحة ولنفس رسول الله التعب والمشقة.

ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ: أي عطش.

وَلَا نَصَبُّ: أي ولا تعب.

وَلَا عَنْمَصَةٌ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ: أي مجاعة شديدة.

وَلَا يَطْءُونَ مَوْطِئًا يَفِيظُ ٱلْكُفَّارَ: أي يصيبهم بغيظ في نفوسهم يحزنهم.

وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِ نَيْلًا : **أي منالًا من أ**سر **أو قتل أو هزيمة للعدو. ﴿إِلَّا كُنِ**بَ لَهُ عَ بِهِ عَمَلُ صَـُلِخُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَايْضِــيعُ أَجَرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَاكَجِيرَةً ﴾.

وَّلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًّا : الوادي: سيل الماء بين جبلين أو مرتفعين. ﴿إِلَّا كُتِبَ لَهُمُّ لِيَجْزِيَهُمُّ اللَّهُ آَحْسَنَ مَاكَانُواْيَعَ مَلُونَ ﴿﴾.

﴿ وَمَا كَاكَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَ نَفِرُوا كَافَّةً : أي يخرجوا للغزو والجهاد جميعًا.

فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمُ طَآبِفَةٌ : أي جماعة معدودة.

لِيَــنَفَقَهُواْ فِي ٱللِّينِ: أي ليعلموا أحكام الدين وأسرار شرائعه.

وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ : أي ليخوفوهم عذاب النار بترك العمل بشرع الله.

إِذَا رَجَعُوٓ أَإِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَّرُونَ ١٠٠٠ أَي عذاب الله تعالى بالعلم والعمل.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ: أي بالله ورسوله ووعد الله ووعيده.

قَـٰنِلُوا ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم : أي يلون بلادكم وحدودها.

مِّنَ ٱلْكُفَّادِ: (من) بَيانِيَّة، أي الكافرين.

وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةٌ : أي قوة بأس وشدة مراس ليرهبوكم وينهزموا أمامكم.

وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ بَنْ بَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّركُ والمعاصى والخروج عن السنن الإلهية في النصر والهزيمة.

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ : أي قطعة من القرآن وسواء كانت آيات من سورة أو سورة بكاملها وحدودها.

فَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَيْكُمُ زَادَتُهُ هَلَاهِ إِيمَنَا ۚ: أي السورة قوت إيمانه وزادت فيه؛ لأنها كالغيث النافع. ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمَّ إِيمَنَا ﴾ .

وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٠٤ : فرحين بفضل الله تعالىٰ عليهم.

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضُّ: أي شك ونفاق وشرك.

فَزَادَتْهُمْ رِجْسًاإِلَىٰ رِجْسِهِمْ : أي نجسًا إلىٰ نجس قلوبهم ونفوسهم. ﴿وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ

. ♦ 🔞

أَوَلَا يَرُوْنَاأَنَّهُ مُرِيُفَتَنُوك: أي يمتحنون. ﴿ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَةً أَوْمَرَ تَبِّنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُوك ﴾. وَلَا هُمُ يَذَّكَرُونَ ﴿ إِنَا مَا أَنْزِلَتَ سُورَةً نَظَرَ بَعْضُهُمُ مُ إِنَى بَعْضِ هَـلَ يَرَيْكُمُ مِّنَ أَحَدِثُمَ ٱنصَرَفُواً ﴾.

صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم : دعاء عليهم بأن لا يرجعوا إلى الحز بهد انصرافهم عنه.

بِأَنَهُمْ قَوْمٌ لا يَقْقَهُونَ اللهُ : أي لا يفهمون أسرار الخطاب سنمة قلوبهم وخبث نفوسهم. لَقَدُ جَآءَ كُمْ رَسُوكُ فَي النَّهُ عَلَيْهُ من جنسكم عربي.

عَزِيزُ عَلَيْهِ : أي شاق صعب.

مَاعَنِتُمْ : أي ما يشق عليكم وصعب تحمله.

حَرِيثُ عَلَيْكُم : أي حريص علىٰ هدايتكم وما فيه خيركم وسعادتكم.

بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُتُ : شفيق.

رَّحِيثٌ 🕲 : يرق ويعطف ويرحم.

فَإِن تَوَلَّوْاً : أي أعرضوا عن دين الله وما جئت به من الهدئ.

فَقُلْ حَسْمِي ٱللَّهُ: أي كافيَّ الله.

لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَّ : أي لا معبود بحق إلا هو.

عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ : أي فوضت أمري إليه واعتمدت عليه.

وَهُو رَبُّ ٱلْمَرْشِ ٱلْمَظِيمِ ﴿ : عرش الله تعالىٰ لا أعظم منه إلا خالقه ﷺ إذ كرسيه تعالىٰ وسع السموات والأرض ونسبة الكرسي إلى العرش كحلة ملقاة في أرض فلاة.







## بِسْمُ النَّمْ الرَّحْمَ النِّهِ الرَّحْمَ الرِّحْمَ الرِّحْمَ الرِّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّمْ الرَّحْمَ الرَّمْ الرَّحْمَ الرَّمْ الرَّحْمَ الرَّمْ الرَمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَمْ الرّمْ المُعْلِي الرّمْ الرّمْ

الَدَّ: هذه السورة الرابعة من السور المفتتحة بالحروف المقطعة تكتب «الر» وتقرأ ألف. لام. را. يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئَبِ: أَى القرآن العظيم.

ٱلْحَكِيدِ ١٤ القائل بالحكمة، والقرآن مشتمل على الحكم فهو حكيم ومحكم أيضًا.

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًّا: العجب ما يتعجب منه.

أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِمِنْهُمْ: هو محمد ﷺ، أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ.

أَنَّ لَهُدْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمُ (١): أي أجرًا حسنًا بما قدموا في حياتهم من الإيمان وصالح الأعمال. قَالَ اللَّصَيْفِرُونَ إِنَّ هَذَا: أي القرآن.

لَسَكِحِرُ مُّبِينُ ۞: وفي قراءة (لسحر مبين): أي بيِّن ظاهر لا خفاء فيه في كذبهم وادعائهم الباطل. (هذه قراءة نافع).

إِنَّ رَبُّكُرُ اللَّهُ: أَى معبودكم الحق الذي يجب أن تعبدوه وحده هو الله.

ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ: أي أوجدها من العدم حيث كانت عدمًا فأصبحت عوالم.

فِ سِنَّةِ أَيَّامِ: هي الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة.

مُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ : أي استوى استواء يليق بذاته ﷺ فلا يقال.. كيف؟

يُدَبِّرُ ٱلأَمْرُ (٢) مَامِن شَفِيعِ إِلَّامِنَ بَعَدِ إِذْ يَاهُ : أي لا يشفع أحد يوم القيامة إلا من بعد أن يأذن له.

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُكُمُ فَأَعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞: أي أتستمرون في جحودكم وعنادكم فلا تذكرون. ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۗ وَعَدَاللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُ مِبْدَقُا ٱلْخَلْقَ ﴾.

ثُمَّ يُعِيدُهُ: أي بعد الفناء والبلئ وذلك يوم القيامة. ﴿لِبَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ ﴾.

ُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ يِّنْ حَمِيدٍ: أي من ماء أحميَ عليه وغلي حتىٰ أصبح يشوي الوجوه. ﴿وَعَذَابُأَ لِيدُّابِمَاكَانُواْ يَكَفُرُونَ ﴾.

هُوَ الَّذِي حَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَّاةً: أي جعلها تضيء على الأرض.

وَٱلْقَمَرُ نُورًا: أي جعل القمر ينور الأرض وهو الذي خلق ضوء الشمس ونور القمر.

<sup>(</sup>١) ذكر القرطبي في تفسير ﴿قَدَمَ صِدْقِ ﴾ أقوالًا متعددة منها: سبق السعادة في الأزل، ومنها: أجر حسن، ومنها: منزل صدق، ومنها: ولد صالح قدموه ومنها: يؤثر ذلك عن السلف، وما في التفسير هو الراجح إذ رجحه إمام المفسرين ابن جرير الطبري يَظَلِمُهُ.

<sup>(</sup>٢) قال مجاهد: يقضيه ويقدره وحده، وقيل: يأمر به ويمضيه. قال القرطبي: والمعنى متقارب.

وَقَدَّرُهُ مَنَاذِكَ : أي قدر القمر منازل والشمس كذلك.

لِنَعْـلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ: أي قدرهما منازل ليعلم الناس عدد السنين والحساب. ﴿مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَكِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ فِى ٱخْذِلَكُ فِ ٱلْتَالِ وَٱلنَّهَا ﴿ وَمَا خَـلَقَٱللَّهُ ﴾.

فِي السَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَـٰتِ لِفَوَ مِ يَــُتَّقُوكَ ۞: أي مساخط الله وعذابه وذلك بطاعته وطاعة رسوله.

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا: أي لا ينتظرون ولا يؤملون في لقاء الله تعالىٰ يوم القيامة، معناه

أنهم لا يطلبونه ولا يتوقعونه، ولازم ذلك أنهم لا يخافون عقابًا أخرويًّا ولا ثوابًا.

وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا : أي بدلًا عن الآخرة فلم يفكروا في الدار الآخرة.

وَأَطْمَأَنُّواْ بِهَا : أي سكنوا إليها وركنوا فلم يروا غيرها حياة يُعمل لها.

وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَدْنِنَا غَافِلُونَ ۞: لا ينظرون إليها ولا يفكرون فيها.

أُوْلَئِهِكَ مَأْوَنَهُمُ اَلنَّارُ: أي النار هي المأوى الذي يأوون إليه وليس لهم سواه. ﴿يِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ﴾.

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمْ : أي بأن يجعل لهم بإيمانهم نورًا يهتدون به إلى الجنة. ﴿تَجْرِف مِنتَحْنِهِمُ ٱلأَنْهَارُ فِجَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ ﴾.

دَعُونهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ : أي يطلبون ما شاءوا بكلمة سبحانك اللهم. ﴿ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَكُمُّ ﴾.

وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَنكَمِينَ ۞: أي آخر دعائهم الحمد لله رب العالمين. الدعوى هنا بمعنى الدعاء.

وَلَوَ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ: الشر(١): كل ما فيه ضرر في العقل أو الجسم أو المال والولد، والخير عكسه: ما فيه نفع يعود على الجسم أو المال أو الولد.

لَقُضِىَ إِلَيْهِمْ أَجَالُهُمَّ ۚ : لهلكوا وماتوا.

فَنَذَرُ: أي نترك. ﴿ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ﴾.

فِي طُغْيَكِهِمْ يَعْمَهُوكَ ﴿ إِنَّ إِنَّ فِي ظلمهم وكفرهم يترددون لا يخرجون منه كالعميان.

وَاِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ : المرضُ وكل ما يضر في جسمه أو ماله أو ولده. ﴿دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوَّ قَاعِدًا أَوْ قَايِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنْهُ ضُرَّهُۥ ﴾.

مَرَّكَأَنَ لَّمْ يَدَّعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ: مضىٰ في كفره وباطله كأن لم يكن ذاك الذي دعا بكشف ضره.

كَنَالِكَ : مثل ذلك النسيان بسرعة لما كان يدعو لكشفه.

زُيِّنَ الْمُسّرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ : أي إسرافهم في الظلم والشر.

<sup>(</sup>۱) فسر الشر بالعقوبة إذ الشر كل ما يلحق الضرر بالإنسان عاجلًا أو آجلًا، والعقوبة كلها شر إذ هي عذاب انتقام ينزل بصاحبه.

وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا ٱلْقُـرُونَ مِن قَبْلِكُمْ : أي أهل القرون. ﴿لَمَّا ظَلَمُوا ۗ ﴾.

وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْمِيّنَتِ : بالحجج والآيات على صدقهم في دعوتهم. ﴿وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ﴾.

ثُمَّ جَعَلْنَكُمُّمْ خَلَيْهِ فَى ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ : خلائف: أي لهم، تخلفونهم بعد هلاكهم. ﴿لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَإِذَا تُمْتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَالُنَا بَيِّنَتْ ِ قَالَ ٱلَّذِيرِ ﴾.

لَا يَرْجُونَالُقَّاءَنَا : أي لا يؤمنون بالبعث والدار الآخرة. ﴿أَثْتِ بِقُـرْءَانٍ غَيْرِ هَاذَآ أَوَ بَدِّلَهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَّأَنَّ أَبُكِلَهُۥ ﴾.

مِن تِـلْقَآيِ نَفْسِى ۚ: أي من جهة نفسي. ﴿ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰۤ إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۚ ۚ ۞﴾.

قُل لَّوْ شَآءاًللَّهُ مَا تَلُوْتُهُ، عَلَيْكُمْ وَلاّ أَدَّرَكُمْ بِهِ -: أي لا أعلمكم به.

فَقَكُ لِيثُتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ ۚ: أي أربعين سنة قبل أن يوحىٰ إليّ. ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ

اللهُ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَنتِهِ ۚ إِنَّكُ الأَيْفَائِحُ ﴾.

ٱلْمُجْرِمُونَ ۞: المفسدون لأنفسهم بالشرك، والمعاصي.

وَيَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِمَا لَا يَضُرُّهُمْ : أي إن لم يعبدوه.

وَلَا يَنْفَعُهُمْ : أي إن عبدوه. ﴿ وَيَقُولُونَ ۖ هَٰتَوُلَآءِ شُفَعَتُونَاعِندَ اللَّهِ ﴾.

قُلَ أَتُنَيِّئُونَ اللَّهَ : أي تعلُّمون وتخبرون الله. ﴿يِمَا لَايَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَافِي ٱلأَرْضِ ﴾.

سُبُحَننَهُ، وَتَعَكَلَى: أي تنزيها له.

عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَي بِهِ مِعِهِ مِنِ الْأَصِنَامِ.

وَمَاكَانَٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّـٰهُ وَاحِدَةً : أي على دين واحد هو الإسلام.

فَأَخۡتَكَفُواۚ : أي تفرقوا بأن بقي بعضٌ علىٰ التوحيد وبعض علىٰ الشرك.

﴿ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن ۚ رَبِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَغْتَـٰلِفُوك ﴿ وَيَقُولُونَ لَوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ﴾.

ءَاكِةً مِن زَيِّهِ : خارقة كناقة صالح بالله .

فَقُلُ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ: أي إن أمر الآية ما هي مني تأتي من الغيب، والغيب لله وحده فلا أنا ولا أنتم تعلمون إذًا. ﴿فَأَنـتَظِـرُوٓا إِنِّى مَعَكُم مِّرَكِ ٱلْمُنــنَظِرِينَ ۞﴾.

وَإِذَآ أَذَفَّنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً : أي مطرًا بعد قحط أو صحة بعد مرض أو غنى بعد فاقة.

مِّنْ بَعْدِ ضَرّاء مَسَّتْهُم : حالة من الضر بالمرض والجدب والفقر.

إِذَا لَهُم مَّكُرٌّ فِي ٓ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَكِّرٌ فِي ٓ اللَّهِ اللَّهُ مَكِّرٌ فِي ٓ اللَّه اللَّه ال

قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلَنَا: أي الحفظة من الملائكة. ﴿ يَكُنْبُونَ مَا تَمْكُرُوكَ ﴿ ﴾.

هُوَ ٱلَّذِى يُسَرِّرُكُوْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ": أي يجعلكم تسيرون بما حولكم من مراكب وما يسّر لكم من أسياب. ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلِّكِ﴾.

وَجُرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ: أي مناسبة لسير السفن موافقة لغرضهم.

وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِبِحٌ عَاصِفٌ: أي شديدة تعصف بالشجر فتقتلعه والبناء فتهدمه. ﴿وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَهُمْ أُحِيطَ بِهِمٌّ ﴾: أي أحدق بهم البلاء من كل جهة. ﴿دَعَوُاٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَهِنْ أَنْجَيُّتُنَا مِنْ هَنذِهِ لَنَكُونَكَ مِنَ الشَّنكِرِينَ ﴿ فَالْمَا أَنْجَمَهُمْ ﴾.

إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ : أي يظلمون مجانبين للحق والاعتدال. ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُم مَّ مَنعَ ٱلْحَيَوْوَالدُّنيَّ ثُمَّ إِلَيْنا مَرْجِعُكُمْ فَنُيَتِثْكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُون ﴿ ﴿ ﴾.

إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَّا: أي صفتها المنطبقة عليها المُتَّفِقة معها.

كُمُآءِ: أي مطر. ﴿أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾.

فَأَخْلَكُمْ بِهِۦنَبَاتُ ٱلْأَرْضِ: أي بسببه نبات الأرض أي اشتبك بعضه ببعض. واختلط النبات بالمطر أي: شرب منه فتندئ وحَسُن واخضرّ.

مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ: كالبر وسائر الحبوب والفواكه والخضر.

وَٱلْأَنْعَامُ: أي من الكلا والعشب عادة وإلا فقد يعلف الحيوان الشعير.

حَيٌّ إِذَا أَخَذَتِ ٱلأَرْضُ زُخُرُفَهَا: أي نضرتها وبهجتها.

وَٱزَّيَّنَتْ: أي تجملت بالزهور.

وَظُرَبَ أَهْلُهَا ٓ أَنَّهُمْ فَكِدِرُونَ عَلَيْهَا: أي متمكنون من تحصيل حاصلاتها الزراعية.

أَتَىٰهَآ أَمُّنَا: أي قضاؤنا بإهلاكها وتدميرها عقوبة لأصحابها. ﴿لَيْلًا أَوْنَهَارًا ﴾.

فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا: أي كأنها محصودة بالمنجل ليس فيها شيء قائم.

كَأَن لَّمْ نَغْرَ إِلَّا أَمْسِ : أي كأن لم تكن موجودة غانية بالأمس.

كَنَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ: أي نبينها. ﴿لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ ﴿ ﴾.

وَاللَّهُ يَدْعُوٓاْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَمِ: دار السلام: الجنة والله يدعو إليها عباده ليأخذوا بالأهبة لدخولها وهي الإيمان والعمل الصالح وتزك الشرك والمعاصي. ﴿وَيَهُدِى مَنْيَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ ۞﴾.

لَلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَزِيادَةً: الحسنى: الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم.

وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ. أي لا يغشىٰ وجوههم. قَتَرُّ: غبرة ِمن الكآبة والحزن. ﴿وَلَاذِلَةُ أُولَتِيكَ أَصْحَنُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴾.

وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ: جمع سيئة ما يسيء إلىٰ النفس من ذنوب الشرك والمعاصي. ﴿جَزَّاءُ سَيِّنَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ كَمَّا فَكُم مِنَالَتِهِ مِنْ عَاصِلًا كَأَنَّمَا أَغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ وَظِعَا مِنَ الَّيْلِ مُظْلِماً أَوْلَيْكَ أَضْحَنُ النَّارَّ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ آنَ وَنَوْمَ نَعْشُ رُهُمْ جَيِعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ ﴾. مَكَانَكُمْ أَنتُدُوَشُرَكَآ ؤُكُوٓ : أي التزموا مكانكم لا تفارقوه.

فَرَيَلْنَابَيْنَهُمْ ۚ : فوقنا بينهم. ﴿وَقَالَ شُرَكَآؤُهُم مَّاكَٰنَهُ إِيَّانَا تَعَّ بُدُونَ ﴿ اَ كَنَا عَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْ فِلِينِ ﴾ .

هُنَالِكَ: أي ثُمَّ.

تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ : أي تختبر.

مَّآأَسَّلَفَتُّ : أي ما قدمت. ﴿وَرُدُّوٓ إِلِّي ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُ مُٱلْحَقُّ ﴾.

وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُوا يَهْتَرُوك ( عَلَى غاب عنهم ما كانوا يكذبون.

قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْمِن ٱلسَّمَآءِ: أي بالغيث والمطر.

وَٱلْأَرْضِ : أي بالنبات والحبوب والثمار.

أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَر : أي يملك أسماعكم وأبصاركم: إن شاء أبقاها لكم وإن شاء سلبها

وَمَن يُحْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ: أي الجسم الحي من جسم الميت.

وَيُغْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ : أي والعكس كذلك.

وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمَّى ۚ: أي أمر الخلائق كلها بالحياة والموت والصحة والمرض والعطاء والمنع. ﴿فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ﴾ .

فَقُلْ أَفَلَا نَنَقُونَ ﴿ إِنَّى الله فلا تشركوا به شيئًا ولا تعصوه في أمره ونهيه.﴿ فَذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُكُمُ ٱلْحَقَّ فَمَاذَابَعُدَٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ﴾ .

فَأَنَّى ثُصَّرَفُونَ ﴾ : أي كيف تصرفون عن الحق بعد معرفته؟! والحق هو أنه لا إله إلا الله. كَنَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ : أي وجبت.

عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوٓا أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ : وذلك لبلوغهم حدًّا لا يتمكنون معه من التوبة البتة.

قُلَ هَلَ مِن شُرَكَآيِكُمُ : جمع شريك وهو من أشركوه في عبادة الله تعالىٰ.

مَّن يَبْدَوُّا ٱلْحَاْقَ : أي ينشئ الإنسان والحيوان أول ما ينشئه فذلك بدء خلقه. ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلِ اللَّهُ يَــَّبْدَوُّاٱلْحَاْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ﴾ .

َ فَأَنَّى ثُوْفَكُونَ ﴿ يَ الْ يَكِيفَ تَصَرِفُونَ عَنِ الْحَقِ بَعَدَ مَعَرِفَتُه ؟ ﴿ قُلْ هَلَ مِن شُرَكَآبِكُر مَّنَ يَهْدِىٓ إِلَى اَلْحَقِّ قُلِ اللّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِىٓ إِلَى اَلْحَقِّ اَحَقُّ اَنــُيْنَبَعَ ﴾ .

أَمَّنَ لَا يَهِدِي. ﴿ إِلَّا أَن يُهْدَى ۚ ﴿ إِلَّا أَن يُهُدَى ۗ ﴾ .

فَمَا لَكُوْ كَيْفَ تَخَكُمُونَ ﴿ أَي هذا الحكم الفاسد وهو اتباع من لا يصح اتباعه؛ لأنه لا يهدي. ﴿ وَمَا يَنْبِعُ أَكُمُرُهُمْ لِلَّاطَنَّ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيَّا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ ﴾ .

وَمَا كَانَ هَلَاا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ: أي افتراء لم يكن هذا القرآن افتراء.

وَلَكِكَن تَصَّدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيَّهِ : من الكتب التي سبقت نزوله وهي التوراة والإنجيل.

وَتَقْصِيلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا رَبِّ َفِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞: أَي بيان ما فرض الله تعالىٰ علىٰ هذه الأمة وما أحل ها وما حرم.

أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَىكَ أَ: أي اختلقه من نفسه وتقوَّله من عنده. ﴿قُلُ فَأَتُواْ بِشُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ اَسْتَطَعْتُم

بَلَكَذَّبُواْ بِمَا لَرَّ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ع<sup>(١)</sup>: أي بما توعدهم الله تعالىٰ به من العذاب.

وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ إِ: أي ولما يأتهم بعد ما يؤول إليه ذلك الوعيد من العذاب.

كَنَاكِ كَذَبَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ : أي كتكذيب هؤلاء بوعد الله لهم كذب الذين من قبلهم. ﴿فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴾.

وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ: أي من أهل مكة المكذبين بالقرآن من يؤمن به مستقبلًا. ﴿وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِر بُ بِذِّ ﴾.

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَهُم دَعَاةَ الضَّلَالَ الذِّينَ يَفْسَدُونَ الْعَقُولُ وَالْقَلُوبِ، والجملة تهديد لهم.

وَ إِن كَذَّبُوكَ : **أي استمروا علىٰ تكذيبك. ﴿**فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ <sup>(٢)</sup>أَنتُد بَرِيٓعُونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَّا بَرِىٓءُ مِّمَا تَعْمَلُونَ ۞﴾.

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ : أي إذا قرأت القرآن. ﴿أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ٢٠٠٠ .

وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ۚ: أي يبصر ويشاهد آيات النبوة وأعلام صدقك، ولا يهتدي إلىٰ معرفة أنك رسول الله؛ لأن الله تعالىٰ حرمه ذلك. ﴿أَفَانَتَ تَهْدِعَ الْمُثْمَى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ۚ إِنَّ إِنَّ اللهَ لَا يُظْلِمُ اللهُ ال

وَيُومَ يَحْشُرُهُمُ: أي يبعثهم من قبورهم ويجمعهم لساحة فصل القضاء.

كَأَن لَّرَ يَلْبَثُوٓا : أي في الدنيا أحياء في دورهم وأمواتًا في قبورهم. ﴿إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ اللَّهِوَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿ إِنَّهِ ﴾.

وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَنَوَقَيْنَكَ: أي نَميتك قبل ذلك. ﴿ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمُّ اللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ الْنَا ﴾.

وَلِكُلِّ أُمَّةِ رَّسُولٌ فَإِذَا حَكَاةً رَسُولُهُمْ: أي في عرصات يوم القيامة.

(٢) أي لي ثواب عملي على التبليغ والطاعة لله تعالى، ولكم جزاء عملكم الذي هو الشرك والكفر والتكذيب.

<sup>(</sup>١) ﴿ بَلَ كَذَبُواْ بِمَا لَرَ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴾. هذا الكلام الإلهي يحتمل معنيين صحيحين: الأول: هو ما في التفسير، والثاني: المراد بما لم يحيطوا بعلمه: القرآن الكريم، فهم لم يتدبروه، ولم يفهموا ما يدعو إليه وكذبوا به عن جهل مع العناد والمكابرة ف(ما) في قوله: ﴿ بِمَا لَرَ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ . ﴾ اسم موصول المراد به: القرآن الكريم أما على المعنى الأول فإن المراد به العذاب الذي كذبوا به، ولم يحل بهم بعد.

قُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ: أي بالعدل. ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعْدُ أَن كُنتُدُ صَلِيقِينَ ﴿ أَي: مَتَىٰ العَذَابِ، أَو مَتَىٰ القيامة التي يعدنا بها

قُل لَّا آمُلِكُ لِنَفْسِى ضَرًّا: أي لا أقدر علىٰ دفع الضر إذا لم يعني الله تعالىٰ.

وَلاَ نَفْعًا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ : أي لا أقدر على أن أجلب لنفسي نفعًا إذا لم يرده الله تعالى لي.

لِكُلِّ أُمَّةً إَجَلُّ : أي وقت معين لهِ لِإكها.

إِذَا جَآءَ أَعَلَهُمْ فَلَّا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً : أي عن ذلك الأجل.

وَلَايَسَّتَقْدِمُونَ ﴿ أَي عليه ساعة.

قُلْ أَرَءَيْنُدُ: أي قل لهم: أخبروني. ﴿إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُهُ بَيَّتًا أَوْ نَهَازًا مَّاذَا يَسْتَغْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ

أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ: أي حل العذاب. ﴿ عَامَنهُم بِهِ مِنْ عَالَكُنُ وَقَدْ كُنُّهُم بِهِ عَسَّتَعَجِلُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظُلُّمُواْ ذُوقُواْ عَذَّابَ ٱلْحُلَّادِ: أي الذي يخلدون فيه فلا يخرجون منه. ﴿هَلَ تُجْزَوْنَ

إِلَّا بِمَا كُنُّتُمُ تَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّا ۗ القائلون هم خزنة جهنم.

هُ وَيَسْتَنُبُونَكَ: أي ويستخبرونك: أي المشركون.

أَحَقُّ هُوِّ : أي عذاب يوم القيامة.

قُلْ إِي وَرَقِينَ : أي نعم وربي. ﴿ إِنَّهُ لِلَحَقُّ ﴾.

وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ ٢٠٠٠ أي بفائتين العذاب ولا ناجين منه.

وَلَوْأَنَّ لِكُلِّلَ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَأَفْتَدَتْ بِهِ ء : لقدمته فداء لها.

وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةُ : أخفوها في أنفسهم على ترك الإيمان والعمل الصالح. ﴿لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ ۗ ﴾

عند معاينة العذاب، وقبل الدخول فيه، والندامة: الحسرة على وقوع مكروه أو فوات محبوب.

وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ : أي حكم الله بينهم بالعدل. ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (١)

أَلاَ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ : أي ما يعدهم الله به هو كائن حقًّا. ﴿وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ هُو يُجِي - وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ وَتُرْجَعُونَ ﴿ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ هُو يُجِي - وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ وَتُرْجَعُونَ ﴾ .

مَوْعِظَةُمِن رَبِيكُمْ : أي وصية من ربكم بالحق والخير وباجتناب الشرك والشر<sup>(۲)</sup>. وَشِفَاً ۗ لِمَا فِي ٱلصَّدُودِ وَهُدَى : أي بيان لطريق الحق والخير من طريق الباطل والشر. ﴿وَرَحْمَةُ

(١) ﴿ أَلَا ﴾: كلمة استفتاح وتنبيه يؤتي بها في أول الكلام، معناها: انتبهوا لما أقول لكم.

<sup>(</sup>٢) والمراد بالموعظة وما بعدها من الصفات: القرآن الكريم، إذ هو الجامع لكل ما ذكر، وإنما عطفت المذكورات لتأكيد المدح.

لِلْمُؤْمِنِينَ ١٩٠٠.

قُلْ بِفَضَّلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ (۱): ما هداهم إليه من الإيمان والعمل الصالح، واجتناب الشرك والمعاصى. ﴿فَيَلَاكَ فَلَيْفَ رَحُواْ ﴾.

هُوَخَّيْرٌ يُمِّكًا يَجْمَعُونَ ١٠٠ أي من المال والحطام الفاني.

قُلُ أَرَّ يُشَكِّر: أي أخبروني.

مَّاَ أَسْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّسِ َ رِّزْقِ <sup>(۲)</sup>: أي الذي خلق لكم من رزق كلحوم الأنعام. ﴿فَجَعَلْتُه مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا ﴾

قُلَ ءَاللَّهُ أَذِكَ لَكُمْ أَ: أي في التحريم حيث حرمتم البحيرة والسائبة، وفي التحليل حيث أحللتم الميتة. ﴿ أَمْ عَلَى اللَّهِ مَقْدَرُونَ ﴿ أَي فِي التحليل حيث أحللتم

وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ : أي يختلقون الكذب تزويرًا في أنفسهم.

يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ ۚ: مَا ظُنْهُمْ يُومُ القيامَةُ أَيْغُفُر لَهُمْ ويعفَىٰ عنهُم؟ بِلَ يَلْعَنُونَ وَفِي النار هُمْ خَالدُونَ. ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَذُوفَضْ لِعَلَى ٱلنَّاسِ وَلِكِنَّ أَكَثَرَهُمْ لَايَشْكُرُونَ ۞ ﴾.

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ: أي فِي أمر عظيم. ﴿وَمَالنَتْلُواْمِنَهُمِنْ قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّاكُنَا عَلَيْكُو ﴾ والخطاب للرسول ﷺ.

شُهُودًا (٣)إِذْ تُفِيضُونَ فِيدِ: أي تأخذون في القول أو العمل فيه.

وَمَا يَعَـُزُبُ عَن رَّيِّكَ: أي يغيب.

مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ: **أي وزْن ذرة؛ والذرة أصغر نملة. ﴿فِ**ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلَاّ أَكْبَرَ ﴾.

إِلَّا فِي كِنْكِ مُّبِينٍ ١٠٠ أي اللوح المحفوظ، ومبين أي واضح.

 $\hat{N}$ أُذَ : أداة استفتاح وتنبيه.

إَنَ أُولِيَآءَ اللَّهِ: جمع ولي وهو المؤمن التقي بشرط أن يكون إيمانه وتقواه علىٰ نور من

لَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ : أي لا يخافون عند الموت ولا بعده.

وَلَا هُمْ يَحْـزَنُوكَ ۞: علىٰ ما تركوا بعد موتهم.

(٣<sup>)</sup> شهودًا: أي حضورًا.

<sup>(</sup>١) قال أبو سعيد الخدري وابن عباس: فضل الله: القرآن، ورحمته: الإسلام، وصحت الإشارة بـ(ذلك) إلىٰ الاثنين؛ لأن العرب تشير بـ(ذلك) إلىٰ المفرد والمثنىٰ والجمع.

<sup>(</sup>٢) وعبر عن إعطائهم الرزق بإنزاله لهم، لأن أرزاقهم من حبوب وثمار وأنعام كلها متوقفة على المطر النازل من السماء حتى سمى العرب ببني ماء السماء. وشاهده قوله تعالى: ﴿ فَلْيَظُو ٓ الإِسَنُ إِلاَطْعَامِهِ ۗ ۞ أَنَاصَبَنَا ٱلْمَآةَ صَبًّا . ﴾ الآية.

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ : أي صدقوا بالله وبما جاء عن الله وبرسول الله وبما أخبر به رسول الله ﷺ. وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴿ إِنَّ اَي ما يسخط الله تعالىٰ من ترك واجب أو فعل محرم.

لَهُمُ ٱلْشُرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ۗ ٱلدُّنِيَ ۗ وَفِ ٱلْآخِرَةِ ۚ : أي بالجنة في القرآن الكريم وعند الموت وبالرؤيا الصالحة يراها أو ترى له.

لَا نَبْدِيلَ لِكِلِمَتِ اللهِ : أي لوعده الذي يعده عباده الصالحين؛ لأن الوعد بالكلمة، وكلمة الله لا تبدل.

ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ النجاة من النار ودخول الجنة.

وَلَا يَحَـٰزُنكَ قَوْلُهُمْ : أي لا يجعلك قولهم تحزن.

إِنَّ ٱلْهِــزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا \*: العزة: الغلبة والقهر. ﴿هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ أَلَا إِنَ لِلَّهِ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ .

وَمَا يَتَّ بِعُ ٱلَّذِينَ يَـدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءً : أي شركاء بحق يملكون مع الله لعباديهم خيرًا أو يدفعون عنهم ضرَّا.

إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ : الظن أضعف الشك.

وَإِنَّ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ : أَي يَحْزُرُونَ وَيَكَذَّبُونَ.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْتَلَ لِتَسْتَكُنُواْ فِيهِ : أي تخلدوا فيه إلى الراحة والسكون عن الحركة. وَالنَّهَارَ مُتَهِدًا أَ: أي مضيئًا ترى فيه الأشياء كلها.

إِنَّ فِ ذَلِكَ : أي من جعله تعالىٰ الليل سكنًا والنهار مبصرًا.

لَايَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ : أي سماع إجابة وقبول.

فَ الْوا اتَّخَدَ اللَّهُ وَلَدَأْسُبُ حَنَهُ أَن : أي تنزه عن النقص وتعالى أن يكون له ولد.

هُوَ ٱلْغَنِيُّ : أي الغِنَىٰ المطلق بحيث لا يفتقر إلى شيء. ﴿لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَا وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ .

إِنْ عِندَكُم مِن سُلُطُننِ : أي ما عندكم من حجة ولا برهان.

بَهِنذَا ۚ : أَي الذي تقولونَه وهو نسبة الولد إليه تعالىٰ. ﴿أَنَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۗ ۗ فَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۗ ﴾ .

مَتَنَعٌ فِي ٱلدُّنِكَ : أي ما هم فيه اليوم هو متاع لا غير وسوف يموتون ويخسرون كل شيء. ﴿ وَكُمَّ إِلَيْهَ نَ أَنُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ ﴾ .

﴿ وَآتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُولِ : أي اقرأ على المشركين نبأ نوح أي خبره العظيم الخطير.

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، يَنَقَوْمِ إِن كَانَ كُبُرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِى : أي عظم عليكم مقامي بينكم أدعو إلىٰ ربي. ﴿وَتَلْذِكِيرِى بِثَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَـلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ ﴾ . فَأَجْمِعُواْأَضَكُمْ: أي اعزموا عزمًا أكيدًا. ﴿وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنَّ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾.

غُمَّةً: أي خفاء ولبسًا لا تهتدون منه إلى ما تريدون.

ثُمَّ ٱقْضُوٓاْإِلَىٓ : أي انفذوا أمركم ما حكمتم به علي من قتلي إن أردتم ذلك.

وَلَا نُنظِرُونِ ۞: أي ولا تمهلوا رحمة بي أو شفقة عليَّ.

فَإِن تَوَلَيْتُتُمْ: أي أعرضتم عما أدعوكم إليه من التوحيد. ﴿فَمَا سَأَلْتُكُمُ مِنْ اَجْرٍ ۖ إِنْ اَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأَمْرِتُ أَنْ اَكُونَ مِنَ الشَّالِمِينَ ﴿ ﴾.

فَكَذَّهُوهُ فَنَجَيَّنَهُ وَمَن مَّعَدُ فِي ٱلْفُلْكِ : أي في السفينة.

وَجَعَلْنَا هُمْ خَلَتَهِفَ: أي خلف الآخر الأول جيلًا بعد جيل. ﴿وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَذِنَا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ. رُسُلًا ﴾.

إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُمْ مِالْبَيِنَدَتِ: أي بالحجج الواضحات علىٰ صدق دعوتهم، وما يدعون إليه من توحيد الله تعالىٰ. ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِدِ مِن فَبْلُ ﴾ .

كَذَلِكَ نَطْبَعُ: الطبع على القلب عبارة عن تراكم الذنوب على القلب حتى لا يجد الإيمان إليه طريقًا(١).

عَلَىٰ قُلُوبِٱلۡمُعۡـتَدِينَ ۞: الذين تجاوزوا الحد في الظلم والاعتداء علىٰ حدود الشرع. ﴿ ثُمَّـابَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ۖ إِلَىٰفِرْعَوْنَ وَمَلاِنِهِۦدِيَايَنِنَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْتِرِمِينَ ۞﴾.

فَلَمَّاجَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا: الآيات التي جاء بها موسىٰ ﷺ وهي تسع. ﴿فَالُوٓا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ قَالَ مُوسَىٰٓ أَنَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَ كُمُّ أَسِحْرُ هَلَاٰوَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّنجِرُونَ ۞﴾.

قَالُوٓأَ أَجِثْتَنَا لِتَلْفِئْنَا: لتصرفنا وتحول وجوهنا. ﴿عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا﴾.

وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلْأَرْضِ: أي العلو والسيادة والملك علىٰ الناس. ﴿وَمَا نَحَنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱنْتُونِي بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيمِ ﴿ أَي ذِي سحر حقيقي له تأثير عليم بالفن.

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى القُوا مَا التَّه مُلْقُونَ ﴿ : أَي ارموا فِي الميدان لما تريدون إلقاءه من ضروب السحر. ﴿ فَلَمَّا الْفَوَا قَالَمُوسَىٰ مَا حِثَتُه بِهِ السِّحَرُ ﴾.

إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۚ : أي يظهر بطلانه أمام النظارة من الناس. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَايُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴾. وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقِّ يقرر الحق ويثبته.

بِكَلِمَنتِهِ : أي بأمره إذ يقول للشيء كن فيكون.

وَلَوَ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ : أهل الإجرام على أنفسهم وعلىٰ غيرهم وهم الظلمة المفسدون،

 <sup>(</sup>١) ﴿ نَطْبَعُ ﴾ نختم، إذ الختم والطبع واحد، والطبع يكون بالخاتم.

يريد فرعون وملأه.

فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ : أي لم ينقد له ويتبعه.

إِلَّا ذُرُيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ : أي طائفة قليلة من أولاد بني إسرائيل.

عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلِإِ نِهِمِّ: أي أشرافهم ورؤسائهم.

أَن يَفْنِنَهُمْ أَ: أي يضطهدهم ويعذبهم.

وَإِنَّ فِرْعَوْتَ لَعَالِهِ الْأَرْضِ : قاهر مستبد. ﴿ وَإِنَهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ (١) ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْم إِن كُنُمْ ءَامَنكُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكُلُوا ﴾ .

إِنكُنُهُمْ مُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ مَدْعَنِينَ مَنْقَادِينَ لأَمْرِهُ وَنَهِيهٍ. ﴿ فَقَالُواْ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا كَا يَجْعَلْنَا ﴾.

فِتْـنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَي لا تفتنهم بنا بأن تنصرهم علينا فيروا أنهم خير منا فيزدادوا كفرًا. ﴿ وَنَجِمْنَابِرَهْمَتِكَ مِنَالْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ﴾.

وَأَوْحَيْـنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بَبُوتًا : اتخذا لقومكما بمصر بيوتًا تبوءون إليها وترجعون.

وَأَجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبَلَةً: أي مساجد تصلون فيها(٢). ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةُ ۗ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

🛞 وَقَالَكَ مُوسَىٰرَبُّنَاۤ ﴾.

إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً: أي حليًا وحللًا ورياشًا ومتاعًا.

وَأَمْوَلًا: أي كثيرة من الذهب والفضة والأنعام والحرث. ﴿ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيا رَبَّنَا ﴾.

لِيُضِلُوا (٣) عَن سَبِيلِكَ : أي فيسبب ذلك لهم الضلال إذًا.

رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمُولِهِ هَـ: أي أزل أثرها من بينهم بإذهابها.

وَٱشۡدُدۡ عَلَى قُلُوبِهِمۡ: اربط عليها حتىٰ لا يدخلُها إيمان ليهلكوا وهم كافرون. ﴿فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَىٰ يَرُوُاٱلْعَدَابَٱلْأَلِيمَ ۞﴾.

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُما : أي استجابها الله تعالى (١).

فَأَسْتَقِيمًا: على طاعة الله بأداء رسالته والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه.

<sup>(</sup>١) ﴿ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾: أي المجاوزين الحد في الكفر؛ لأنه كان عبدًا فادعىٰ الربوبية.

<sup>(</sup>٢) في هذا جمع بين رأيين: الأول: أن المراد من كلمة قبلة: أنها مساجد والثاني: أنها متقابلة ليتم لهم بذلك حمايتهم من عدوهم بعد أن استقلوا عنه.

<sup>(</sup>٣) في هذه اللام أقوال: أصحها: أنها لام العاقبة، والصيرورة، أي: يا رب إنك آتيت فرعون وقومه أموالًا ليؤول أمرهم بسبب تلك الأموال إلى ضلالهم.

<sup>(</sup>١) كان موسى يدعو، وهارون يؤمن أي: يقول: آمين؛ فاعتبر داعيًا مع أخيه لأن قول آمين معناه: اللهم استجب دعاءنا.

وَلَا نَتَبِعَآنِ سَكِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعَلَمُونَ شَى: أي طريق الجهلة الذين لا يعرفون محاب الله ومساخطه ولا يعلمون شرائع الله التي أنزل لعباده.

﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِيَ إِسْرَهِ يلَ : أي قطعنا بهم البحر حتى تجاوزوه.

ٱلْبَحْرَ: بحر القلزم.

فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُۥ بَغْيًا وَعَدَّوَاؓ : أي بغيًا علىٰ موسىٰ وهارون واعتداء عليهما. ﴿ حَتَى إِذَا آدَرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَهُۥ لاَ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِيٓءَامَنَتْ بِهِ. بنُوًا إِسْرَءِيلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞﴾ .

آلَٰنَ : أي أفي هذا الوقت تقر بالوحدانية وتعترف له بالذلة؟ ﴿ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ اللَّهُ ﴾ .

فَٱلْيُوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَكَنِكَ : أي بِجسدك لا روح فيه.

لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ ءَايَةً ۚ : علامة علىٰ أنك عبد وليس برب فيعتبروا بذلك. ﴿وَإِنَّ كَتِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنَّ ءَايَئِينَا لَغَنفِلُونَ ﴿ وَإِنَّ كَتِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنَّ ءَايَئِينَا لَغَنفِلُونَ ﴿ وَإِنَّ كَتِيرًا مِنَ

وَلَقَدُ بَوَأَنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ مُبَوَأَ صِدْقِ: أي أنزلناهم منزلًا صالحًا () طيبًا مرضيًّا.

وَرَزَفَنَّهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَكِ: أي من أنواع الأرزاق الطيبة الحلال.

فَمَا آخَتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ : وهو معرفتهم أن محمدًا ﷺ هو النبي المنتظر وأنه المنجي (٢٠).

إِنَّ رَبُّكَ يَقُضِى بَيْنَهُمْ : يحكم بينهم.

يَوْمَ ٱلْقِيَكَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ : أي في الذي اختلفوا من الحق فيُدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار.

فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ : مقابل التصديق فالشاك غير المصدق.

مِّمَّا أَنْزُلْنَا اِلَيْكَ : أي في أن بني إسرائيل لم يختلفوا إلا من بعد ما جاءِهم العلم (٣).

فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ : أي التوراة والإنجيل. ﴿ مِن قَبْلِكَ ﴾ .

لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ ٱلْمُمْرَدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَكُونَنَّ مِنَ الشاكين. ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونَنَ مَنَ السَّاكِينِ. ﴿ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونَنَ مَنَ السَّاكِينِ. ﴿ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونَنَ مَنَ السَّاكِينِ. ﴿ وَلَا تَكُونَنَ مَنَ السَّاكِينِ. ﴿ وَلَا تَكُونَنَ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَكُونَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مِنْ لَقُلْ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مَا لَمُ اللَّهُ مَنْ لَقُلْ مِنْ لَلْمُعْمَلُونِ لَهُ مِنْ لَهُمْ لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ لَقُونُ لَنْ اللَّهُ مِنْ لَلْهُ مِنْ لَقُلْ لَا لَهُ مَا لَهُ مِنْ لَلْمُعْمَالِهُ مِنْ لَلْمُعْمَالِينَالِقُلْمُ لَا لَهُ مَا لَهُ مِنْ لَلْمُعْمَالِينِ لَلْمُعْمَالِينَالِقُلْمُ لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ لَلْمُعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ لَلْمُعْلَى اللَّهُ مِنْ لَا لَهُ مِنْ لَلْمُعْلَى اللَّهُ مِنْ لَلْمُعْلَى اللَّهُ مِنْ لَا لَهُ مِنْ لَلْمُعْلَى اللَّهُ مِنْ لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ لَلْمُعْلَى اللَّهُ مِنْ لَا لَهُ مِنْ لَلْمُعْلَى اللَّهُ مِنْ لَا لَهُ مِنْ لَلْمُعْلَقِيلًا لَهُ لَا لَاللَّهُ مِنْ لَا لَهُ مِنْ لَا لَهُ مِنْ لَا لَهُ لَا لَهُ مِنْ لَا لَاللَّهُ مِنْ لَا لَهُ مِنْ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَالْ

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ: أَيْ وجبت لهم النار بحكم الله بذلك في اللوح المحفوظ. ﴿لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَوْجَآءَتُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ ﴾ .

حَتَّىٰ يَرُوُاْ ٱلْعَلَابَ ٱلْأَلِيمَ ۞ : أي يستمرون علىٰ تكذيبهم حتىٰ يروا العذاب فيؤمنوا حيث لا ينفع الإيمان.

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير كَظِّيْللهُ: قيل: هو بلاد مصر والشام مما يلي بيت المقدس ونواحيه(قل) .

 <sup>(</sup>۲) بإذن ربه(قل) .

<sup>(</sup>٣) هذا وجه من جملة أوجه فسرت بها الآية.

فَلَوَلَا : أَدِاة «تحضيض» هنا بمعنىٰ هلَّا وفيها معنىٰ التوبيخ والنفي.

كَانَتْ قَرْيَةً ءَامَنَتْ: أي أهل قرية آمنوا. ﴿فَنَفَعَهَا إِيمَنْهُمْ آ ﴾.

إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ : هو يونس بن مُتَّىٰ نبي الله ورسوله. ﴿ لَمَّاۤ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِّي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا ﴾ .

وَمَتَّغَنَاهُمْ إِلَىٰ حِينِ ۞: أي إلىٰ وقت انقضاء آجالهم. ﴿وَلَوْ شَآءَ رَبَّكَ لَاَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ اللهِ وقت انقضاء آجالهم.

أَفَأَنَتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ: أي إنك لا تستطيع ذلك. ﴿ حَتَّنَ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ

وَمَكَاكَ لَنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ : أي بإرادته وقضائه.

وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ: أي العذاب. ﴿عَلَى ٱلَّذِيثَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾.

قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَنَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ : أي من عجائب المخلوقات وباهر الآيات.

وَمَاتُغُنِي ٱلْأَيْكُ وَٱلنُّذُرُ: أي ما تغني أيَّ إغناء.

عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١٠٤ إذا كان القوم لا يؤمنون.

فَهَلَّ يَنْظِرُونَ : أي ما ينتظرون.

إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلِهِمْ: أي مضوا من قبلهم من الأمم السابقة (١): قُلْ فَأَنظِرُونَ أَيْ العذاب. ﴿ إِنِي مَعَكُم مِّ الْمُنتَظِرِينَ ﴾.

ثُعَ نُنَيِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواً : أي من العذاب المنتظر.

كَذَلِكَ: أي كذلك الإنجاء. ﴿ حَقًّا عَلَيْ نَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ قُلْ يَأَيُّمُ ٱلنَّاسُ ﴾.

إِنكُنتُمْ فِي شَآكِ مِّن دِينِي: أي الإسلام في أنه حق. ﴿ فَلَآ أَعَبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ وَلَكِنَ أَعَبُدُ ٱللّهَ. اللّهَ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَلَكِنْ أَعْبُدُ ٱللّهَ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَنْ اللّهُ عَلَا عَلْ عَلْ

وَأَنْ أَقِدْ وَجْهَكَ لِللِّينِ: أي أمرني ربّي أن أقيم وجهي.

حَنِيفًا: للدين الإسلامي حنيفًا أي ماثلًا عن كل الأديان إليه دون غيره. ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾.

وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُكَ : أي آلهة لا تنفع ولا تضر وهي أصنام المشركين وأوثانهم.

فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ الظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ أَي إِنْكَ إِذَا دعوتها من المشركين الظالمين لأنفسهم. وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَ اشِنْفَ لَهُ وَإِلَّا هُو بَهَرَّيِّكِالْ.

<sup>(</sup>١) المراد من الأيام: العذاب الذي يقع فيها، ويقال فيها الوقائع وهو نحو قولهم: أيام العرب، فلان عالم بأيام العرب أي: ما جرئ فيها من أحداث ومنه قوله تعالى: ﴿ وَذَكَ عَرَهُم بِأَيَّتُمِ ٱللَّهِ ﴾ أي: بالعذاب الذي وقع فيها.

وَإِن يُرِدْكَ بِغَيْرِ: أي بالفضل والرحمة. ﴿ فَلَا رَآدٌ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ ﴾. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللهُ منين. فَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بعباده المؤمنين. فَلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ: أي يأهل مكة.

قَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْحَقُّ: أي الرسول يتلو القرآن ويبين الدين الحق. ﴿ مِن زَيِّكُمُ ﴾. فَمَنِ ٱهْ مَدَىٰ: أي آمن بالله ورسوله وعبد الله تعالىٰ موحدًا له. ﴿ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۚ ﴾.

وَمَن ضَلَّ : أي أبي إلا الإصرار على الشرك والتكذيب والعصيان.

فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهُمَّ : أي وبال الضلال على نفس الضال كما أن ثواب الهداية لنفس المهتدي. وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُمُ بِوَكِيلِ ﴿ اللهِ وَنَذَيرٍ. ﴿ وَاتَّتِعُمَا يُوحَىٰ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَأُصْبِرِ حَتَّىٰ يَعْكُمُ ٱللَّهُ: أي في المشركين بأمره.

وَهُوَ خَيْرُ ٱلْمُكِمِينَ ١٠٤ أَي رحمة وعدلًا وإنفاذًا لما يحكم به لعظيم قدرته.





## 

الرُّ : هذا أحد الحروف المقطعة: يكتب الرويقرأ ألف، لام، را.

كِنَنْبُ أُحْكِمَتَ ءَايَنْكُهُ: أي نظمت نظمًا متقنًا ورصفت ترصيفًا لا خلل فيه.

ثُمُّ نُصِّلَتَ : أي ببيان الأحكام، والقصص والمواعظ، وأنواع الهداياتِ.

مِنلَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞: أي من عند حكيم خبير وهو الله ﷺ ﴿ أَلَا تَعْبُدُوۤ اللَّهُ ۚ إِنَّا لَكُمْ مِنَهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۞ وَأَنِ ٱسۡتَغْفِرُوا رَبَّكُوْ ثُمَّ ثُوبُوۤ الِلَّهِ ﴾.

يُمَيِّعَكُمُ مَّنِّكًا حَسَنًا: أي بطيب العيش وسعة الرزق.

إِلَّىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى : أي موت الإنسان بأجله الذي كتب له.

وَيُؤْتِكُلُّ ذِي فَضَٰلِ فَصَّلُمُ : أي ويعط كل ذي عمل صالح فاضل جزاءه الفاضل

وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ يُومِ كَبِيرٍ ﴿ إِن مَوْالِهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو عَلَىٰكُلِ

شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

أَلاَّإِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ : أي يطأطئون رءوسهم فوق صدروهم ليستتروا عن الله في (٢)

زعمهم َ . أَلَاحِينَ يَسَتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ: يغطون رءوسهم ووجوههم حتى لا يراهم الله في نظرهم الباطل. ﴿يَعْلَمُ مَالِيدِرُونَ وَمَالِعُلِدُونَۚ إِنَّهُ عَلِيدُمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞﴾.

﴿ وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ : أي حي يدب على الأرض أي: يمشي من إنسان وحيوان. ﴿ إِلَّا عَلَى الْدُرْفُ أَي أُه رَذْ قُمَا ﴾

وَيُعْلَمُ مُسْنَقَرُهَا: أي مكان استقرارها من الأرض.

وَمُسْتَوْدَعَهَا : أي مكان استيداعها قبل استقرارها كأصلاب الرجال وأرحام النساء.

كُلُّ فِ كِتَبِ شِينِ ١٠٠ : أي اللوح المحفوظ.

وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَٰكِ وَۗٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ ٱلبَّامِ : أي الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء

## والخميس والجمعة.

<sup>(</sup>١) هذا كقوله تعالى: ﴿لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّالِحَدِتِ مِن فَشْلِهِ ۚ ﴾، فالفضل الأول من العبد، وهو العمل الصالح. والفضل الثاني من الرب وهو دخول الجنة.

<sup>(</sup>٢) روي عنَّ ابن عباس يَعَظَّيْهُ أنه قال: يخفون ما في صدورهم من الشحناء والعداوة ويظهرون خلافه.

وَكَانَ عَرَشُهُ, عَلَى ٱلْمَآء: إذ لم يكن قد خلق شيئًا من المخلوقات سواه، والماء علىٰ الهواء.

لَيَسَلُوَكُمُّ : أي ليختبركم ليرى. ﴿ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ( أَ وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمُ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كُمُ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ الْإِنْ هَنَذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿ ﴾.

وَلَيِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰٓ أُمَّةِ مَعْدُودَةِ: أَي إِلَىٰ طائفة من الزمن معدودة (٢)﴿لَيَقُولُنَ مَا يَخِيشُهُۥ ۗ أَلَا يَوْمَ يَأْلِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ﴾.

وَحَافَ بِهِم: أي نزل وأحاط بهم. ﴿مَّاكَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْزِءُونَ ۞﴾.

وَلَهِنَّ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً : أي أنلناه رحمة أي: غنى وصحة.

ثُمَّ نَزَعُنَكُهَا مِنْهُ: أي سلبناها منه.

إِنَّهُ,لَيَئُوسٌ كَفُورٌ ﴿ إِنَّ أَي كثير اليأس أي: القنوط شديد الكفر.

وَلَ إِنْ أَذَقْنَاكُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسْتُكُ: أي خيرًا بعد شر.

لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنِّن أَ: جمع سيئة وهي ما يسوء من المصائب.

إِنَّهُ لَفَرَحٌ فَخُورٌ ۞: كثير الفرح والسرور والبطر.

إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ: أي على الضراء والمكاره. ﴿ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أُوْلَيِّكَ ﴾.

لَهُم مَّغُفِرَةٌ: أي لذنوبهم.

وَأَخْرُ كَبِيرٌ ۞: أي الجنة دار الأبرار.

فَلَعَلَكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ: فَلَعَلَك: للاستفهام الإنكاري أي لا يقع منك ترك ولا يضق صدرك.

ق صحيرت. وَضَآيِقُ بِهِۦصَدُرُكَ: أي بتلاوته عليهم كراهية أن يقولوا كذا وكذا. ﴿أَن يَقُولُواْ لَوْكَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ﴾. كَنزُّ: مال كثير تنفق منه علىٰ نفسك وعلىٰ أتباعك. ﴿أَوْ جَآءَمَعَهُ,مَلَكُ ۚ إِنَّمَاۤ أَنتَ نَذِيرٌ ۖ ﴾.

وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلً ١٠ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلً

أَمْ يَقُولُوكَ أَفْتَرَكُمُ : اختلقه وكذبه. ﴿ قُلْ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيْتِ ﴾.

وَأَدْعُواْ مَنِ آسْتَطَعْتُم: من قدرتم على دعائهم لإعانتكم. ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿

<sup>(</sup>١) قال الفضيل: أحسن العمل: أخلصه وأصوبه. وهو كما قال.

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير رَخِيَلَلهُ: والأمة تستعمل في القرآن في معانٍ متعددة: فيراد بها الأمد كقوله في هذه الآية: ﴿ إِلَىٰ أُمَنِهِ

مَعْدُودَةِ ﴾ وقوله في يوسف: ﴿وَاَدَّكَرَ بَعْدَأْمَةٍ ﴿ وَسَتعمل في الإمام المقتدى به كقوله: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً ﴾ وتستعمل في المملة والدين كقول المشركين: ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا عَابَاتَهَا عَلَىٰ أُمْتَةٍ ﴾ وتستعمل في الجماعة كقوله: ﴿ وَجَدْ عَلَيْهِ أُمَّةً عَنِ النّكيسِ يَسْقُونَ ﴾ وتستعمل في الفرقة والطائفة كقوله تعالىٰ: ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً 

يَهُدُونَ بِالْحَقِقُ وَبِهِ مِيعَدِلُونَ ﴿ فَل اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّا إِلَّهُ إِلَّا هُو ﴾ (١).

فَهَلُ أَنتُه تُمسَّلِمُونِ ﴾ ﴿ : أي أسلموا لله بمعنى انقادوا لأمره وأذعنوا له.

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَّا وَزِينَكُهَا: المال والولد وأنواع اللباس والطعام والشراب.

نُوَفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ (٢)فِيهَا: نعطيهم نتاج أعمالهم وافيًا.

﴿ وَهُمْ فَيْهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿ ﴾ : أي لا ينقصون ثمرة أعمالهم. ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِٱلْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُّ ﴾ .

وَحَيِط : أي بطل وفسد. ﴿ مَاصَنَعُواْفِيهَا وَبَسُطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ .

أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةِ مِن رَّبِّهِ، (٣): أي على علم يقيني.

وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ: أي يتبعه.

وَمِن قَبْلِهِ كِنْكُ مُوسَى : أي التوراة. ﴿إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَتَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ ﴾.

وَمَن يَكُفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ: أي بالقرآن.

فَأَلنَّا رُمَوْعِدُهُ : أي مكان وعد به فهو لا محالة نازل به.

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنَهُ : أي في شك منه. ﴿إِنَّهُ ٱلْحَثَّمِن زَّيِكَ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾. وَمَنْ أَظَاهُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا : أي لا أحد فالاستفهام للنفي.

أُوْلَتِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ: أي يوم القيامة.

وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ : جمع شَاهد وهم هنا الملائكة (٤) . ﴿هَآوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ ﴾ .

أَلَا لَعْنَدُ اللَّهِ: أي طرده وإبعاده.

عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَي المشركين.

ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ: أي الإسلام.

وَيَبْغُونَهُمْ عِرْجًا: أي معوجة. ﴿ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ هُرَكَفِرُونَ ١٩٠٠ .

(١) العلم: الاعتقاد اليقيني، أي: فأيقنوا أن القرآن ما أنزل إلا بعلم الله أي: ملابسًا له.

- (٣) لفظ ﴿ أَعَنْكَهُمْ ﴾ يشمل الأعمال الخيرية والأعمال الدنيوية كصلة الرحم، وقرئ الضيف، والإحسان إلى الفقراء والمساكين، فهذه لا يحرمها الكافر بل يجد جزاءها في الدنيا، بركة في ماله وولده وحياته، وأما الأعمال الدنيوية كالصناعة والزراعة والتجارة فهذه يوفي قدر جهده فيها، فبقدر ما يبذل من طاقة يحصل له من الكسب والربح والإنتاج، فكفره لا يمنعه نتاج عمله بقدر ما يبذل فيه.
- (٣) اختلف في عود الضمائر في هذه الآية اختلافًا كثيرًا، وقد اخترنا في التفسير عودها إلى النبي على ولا مانع من عودها على كل مؤمن صادق الإيمان، بقرينة الخبر وهو قوله: ﴿أُوْلَتَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِـ ﴾ وهم الفريق الذين أسلم لما شاهدوا الحجج والبراهين.
- (4) ومن الأشهاد: الأنبياء والعلماء والمبلغون لدعوة الله تعالىٰ لعباده وفي صحيح مسلم: «وأما الكفار والمنافقون فينادئ بهم علىٰ رءوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا علىٰ ربهم».

أُوْلَتَهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعَجِزِيرَ فِي ٱلْأَرْضِ : أي الله ﷺ فَائتين بل هو قادر علىٰ أخذهم في أية لحظة.

وَمَا كَانَ لَمُتُم مِّندُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءً : أي أنصار يمنعونهم من عذاب الله. ﴿يُضَنَّعَفُ لَمُثُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾.

مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴿ : ذلك لفرط كراهيتهم للحق فلا يستطيعون سماعه ولا رؤيته. ﴿ أُوْلَتَيِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓااْنَفُسَهُمْ ﴾.

وَضَلَ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ أَي غَابِ عنهم ما كانوا يدعونه من شركاء لله تعالىٰ.

لَاجَرَمَ : أَي حَقًّا وصدقًا. ﴿ أَنَّهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴿ ﴾.

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ : أي تطامنوا أو خشعوا لربهم بطاعته وخشيته. ﴿أُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَـنَةَ لِهُمْ فِبَهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴾.

مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ : أي فريق المؤمنين وفريق الكافرين. ﴿كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ
 وَالسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ ﴾.

أَفَلَّا نَذَكُّرُونَ ۞: أي تتعظون فتستغفروا ربكم ثم تتوبوا إليه؟

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا : هو العبد الشكور أبو البشرية الثاني نوح ﷺ.

إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞: أي مخوف لكم من عذاب الله بيِّن النذارة. ﴿أَن لَا نَعُبُدُوٓاْ إِلَا اللّهَ ۚ إِنِّى اَخَافُ عَلَيْكُمْ ﴾.

عَذَابَ يَوْمٍ أَلِي مِ شَ: هو عذابه يوم القيامة (١).

فَقَالَ اَلْمَلَاُّ: الْأَشُرافُ وأهل الحل والعقد في البلاد. ﴿الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ. مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا · مِتْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ اَتَبَعَكَ ﴾.

إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ أَرَاذِلُنَا : جمع أرذل؛ وهو الأكبر خسة ودناءة.

بَادِىَ الرَّأْيِ: أي ظاهر الرأي، لا عمق عندك في التفكير والتصور للأشياء. ﴿وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَّلِ بَلِ نَظُنُكُمْ كَذِبِينَ ﴿ ﴾.

قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَءَيْتُمْ : أي أخبروني.

إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن زَّتِي: أي على علم علمنيه الله فعلمت أنه لا إله إلا الله. ﴿ وَءَالَئني رَحْمَةً ﴾.

مِّنْ عِندِهِ عَفُمِيَّتُ عَلَيْكُورُ: أي خفيت عليكم فلم تروها.

أَنْلُزِمُكُمُوهَا: أي أجبركم على قبولها؟ ﴿وَأَنتُمْ لَمَاكَنرِهُونَ ۞ وَيَنقَوْرِ لَآ أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ ﴾.

وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ۚ: أي بمبعدهم عني ومن حولي. ﴿إِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِخِي ٱرْنَكُمْ قَوْمًا

<sup>(</sup>١) وجائز أن يكون ﴿عَذَابَ يَوْمٍ أَلِي مِ ﴾ في الدنيا وهو عذاب الطوفان وقد كان.

تَجْهَلُونَ آ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُ فِي مِن ٱللَّهِ إِن طَرَهُمُ أَفَلاَ لَذَكَّرُونَ ﴿ وَلآ أَقُولُ لَكُمْ ﴿

عِندِى خَزَآيِنُ ٱللَّهِ : التي فيها الفضل والمال. ﴿وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ ﴾.

وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِى أَعَيُنْكُمْ : تحتقر أعينكم. ﴿ لَنَ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ۖ اللّهُ أَعَلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ ۚ إِنِّ إِذَا لَمِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ ﴾.

قَالُواْ يَكُنُوحُ قَدِّ جَكَدَلْتَنَا فَأَكَّثَرَتَ جِدَلَنَا : أي خاصمتنا تريد إسقاطنا وعدم اعتبارنا في ديننا وما نحن عليه.

فَأْنِنَابِمَاتَعِدُنَآ: أي من العذاب إن لم نؤمن بما تدعونا إليه.

إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ ﴿ أَي فِي دعواك النبوة والإخبار عن الله ﷺ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِدِاللَّهُ إِن شَاءَ ﴾.

وَمَآ أَنتُدبِمُعۡجِزِينَ ۞ : أي بغالبين ولا فائتين الله تعالىٰ متىٰ أراد عذابكم.

﴿ وَلَا يَنَفَعُكُمُ نُصْحِى ﴾: أي بتخويفي إياكم عذاب ربكم إن بقيتم علىٰ الكفر به وبلقائه ورسوله. ﴿ إِنَّ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ ﴾.

إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيكُمْ أَ: أي يوقعكم في الضلال ويبقيكم فيه فلا يهديكم أبدًا. ﴿هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَبُونَ ﴾.

أَمْ يَقُولُونَ : أي بل يقولون.

اَفَتَرَكُهُ : أي اختلقه وقال من نفسه ولم يوح به إليه <sup>(١)</sup>.

قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ وَعَلَى إِجْرَامِي: أي عاقبة الكذب الذي هو الإجرام تعود عليّ لا على غيري.

وَأَنَا بَرِيَّ \* : أي أتبرأ وأتنصل من إجرامكم فلا أتحمل مسئوليته.

مِّمَّا بَحُـرِمُونَ ۞: أي علىٰ أنفسكم بإفسادها بالشرك والكفر والعصيان.

وَأُوحِي إِلَىٰ نُوجٍ: أي أعلم بطريق الوحي الذي هو الإعلام السريع الخفي. ﴿أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَرْمِكَ إِلَّامَن قَدْ ءَامَنَ﴾.

فَلاَئَبْتَهِسْ بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ لا تحزن ولا يشتد بك الحزن فإني منجيك ومهلكهم.

وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ : أي السفينة التي أمرناك بصنعها لحمل المؤمنين عليها. ﴿إِأَعَيُنِنَا وَوَحْيِـنَا وَلَا تُحْنَطِبْنِي فِىٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓأً إِنَّهُم مُّغْـرَقُونَ ۞ وَيَصْـنَعُٱلْفُلُكَ ﴾.

وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِن قَوْمِهِـ سَخِرُواْمِنْهُ ۚ: أي استهزءوا به كقولهم: تحمل هذا الفلك إلى

<sup>(</sup>١) فسرت الآية في التفسير بالقول الراجح وهو: أن المراد بمن يقول افتراك النبي ﷺ. والآية معترضة أحاديث قصة نوح وذهب بعضهم نقلًا عن ابن عباس أنها من محاورة نوح عليه السلام مع قومه: واستظهروها من أجل السياق السابق واللاحق، والله أعلم.

البحر أو تحمل البحر إليه. ﴿قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَافَإِنَا نَسْخَرُ مِنكُمْ كُمَا نَسْخَرُونَ ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ . مَن يَأْلِيهِ عَذَابٌ يُخْزيهِ : أي يذله ويهينه.

وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ ﴿ إِنَّ الْيَ وَيَنْزَلَ بِهِ عَذَابِ النَّارِ يُومِ القيامة فلا يفارقه.

حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱللَّنُّورُ : أي خرج الماء وارتفع من التنور وهو مكان طبخ الخبز.

قُلْنَا أَحْمِلَ فِيهَامِن كُلِّ زَوْجَيْنِ أَنْنَيْنِ: أي من كل ذكر وأنثىٰ من سائر أنواع المخلوقات اثنين.

وَأُهْلُكَ : أي زوجتك وأولادك.

إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ: أي بالإهلاك كامرأته وولده كنعان. ﴿وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَاۤ ءَامَنَ مَعَدُۥ إِلَّا قَلِيلٌ

﴿ وَقَالَ اَرْكَ بُواْفِهَ السِّمِ اللَّهِ بَحْرِبِهَا وَمُرْسَبُهَا ۚ : أي إجراؤها وإرساؤها. ﴿إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾ . وَهِى تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَ اللهِ : الموج ارتفاع ماء البحر وكونه كالجبال أي في الارتفاع.

وَنَادَىٰ ثُوحٌ اَبِّنَهُۥ وَكَانَ فِي مَعْـزِلِ : أي في معزل أَ من السفينة حيث رفض الركوب. ﴿يَنْبُنَىَ ارْتَكِن مَعَالُ وَلَاتَكُن مَعَالَكُونِ فَيْ الْكَافِرِينَ ﴿ إِنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَا

قَالَ سَنَاوِىٓ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِى مِنَ ٱلْمَآءِ ۚ : يمنعني من الماء أن يغرقني.﴿قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنَ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن زَحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ۞﴾ .

وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَ كِوَيَنَسَمَآهُ أَقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآهُ : أي نقص بنضوبه في الأرض.

وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُوْدِيِّ : أي فوق جبل الجودي وهو جبل بالجزيرة غرب الموصل. وَقِيلَبُعْدَا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّى : أي هلاكًا لهم.﴿ وَنَادَىٰ ثُوَّ ۖ رَّبَهُۥ ﴾ .

فَقَالَ رَبِّ إِنَّآبْنِي مِنْ أَهْلِي : أي من جملة أهلي من أزواج وأولاد.

وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ : أِي الثابت الذي لا يخلف ﴿ وَأَنتَ أَخَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ وَأَنتَ أَخَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ وَأَن

قَالَيَنْنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ: أي الذين وعدتك بإنجائهم أنَّ .

إِنَّهُۥعَمَلُّعَيْرُصَلِحِ : أي إن سؤالك هذا إياي عمل غير صالح () ﴿فَلَانَتَعَلَٰنِمَالِيَسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ . إِنِّتَأَعِظُكَ : أي أنهاك وأخوفك من أن تكون من الجاهلين.

أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ : أَي مَن الذين لا يعرفون جلالي وصدق وعدي ووفائي فتسألني ما ليس لك به علم ﴿ فَالَ رَبِّ إِنِّ ٱعُوذُ بِكَ أَنْ أَسَاكَ مَا لَيْسَ لِى بِهِ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغَفِرْ لِى وَتَـرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ يَا عَلْ اللَّهُ عَلَى أَمْدِيمَ مَّاكُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) وقيل: في معزل أي: من دين أبيه.

<sup>(</sup>٢) لأنه غير دينك وعلى خلاف منهجك.

 <sup>(</sup>٣) قرأ ابن عباس، وعروة، وعكرمة، ويعقوب، والكسائي: (إنَّه عَمِلَ غَيرَ صَالح) أي: إن ابنك عمل عملًا غير
 صالح، وهو الكفر والتكذيب، وقرأ الباقون ﴿عَمَلُ غَيْرُ مَالِحِ ﴾ أي: ابنك ذو عمل غير صالح فحذف المضاف.

وَأُمُّهُ سَنُمَيِّعُهُم : أي بالأرزاق والمتع إلىٰ نهاية آجالهم.

ثُمَّ يَمَشُهُم مِّنَا عَذَابٌ أَلِيعٌ ۞: ثم يحل بهم عذابي وهم الكفرة. ﴿ يَلُكُ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا آنتَ وَلَاقَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَلَاً أَفَاصِيرً ﴿

إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ۞: أي الذين يتقون الله فيعبدونه ولا يشركون به شيئًا.

وَاِلَىٰ عَادِأَخَاهُمْ هُودًا ۚ : أي وأرسلنا إلىٰ قبيلة عاد أخاهم في النسب لا في الدين أخاهم هودًا. وهود من قبيلة عاد وعاد من ولد سام بن نوح ﷺ.

قَالَ يَنَقُوْمِ أُعْبُدُواْ ٱللَّهَ : **أَي اعبدوه وحده ولا تعبدوا معه غيره**.

مَالَكُمُ مِنْ إِلَىٰ مِغَيْرُهُ ۚ: أي ليس لكم معبود بحق يستحق عبادتكم غيره.

إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴾: أي ما أنتم في تأليه غير الله من الأوثان إلا كاذبون.

يَعَوَّوِلَآ أَشَّلُكُمْ عَلَيْهِأَجْرًا : أي لا أطلب منكم أجرًا علىٰ بلاغي دعوة التوحيد إليكم. إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَفِ ۚ: أي خلقني. ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ وَيَعَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوٓاْ

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَادًا: أي كثيرة الدرور للمطر النازل منها.

وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمُ وَلَانَنُوْلَوْالْمُحْرِمِينَ ۞: أي ولا تعرضوا عن دعوة التوحيد مجرمين علىٰ أنفسكم بالشرك بالله.

قَالُواْ يَــُهُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَــَةِ: أي بحجة وبرهان على صحة ما تدعونا إليه من عبادة الله وحده. وَمَا نَعْنُ إِسَارِكِي ٓ اللَّهَ لِنَا: أي عبادة آلهتنا.

عَنفَوْلِكَ: لأجل قولك: إنها لا تستحق أن تعبد. ﴿وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾.

إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَكَ : أِي أَصابك.

﴿ قَالَ إِنِّي أَشْهِدُ ٱللَّهَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَءٍ : أي بخَبل فأنت تهذي وتقول ما لا يقبل ولا يعقل. وَأَشْهَدُوٓ أَ أَنِّي بَرِيٓ ءُ مِّمَّا أَشُرِكُونَ ﴿ مِن دُونِهِ ۗ فَكِيدُونِ ﴿ .

جَيعَاثُمَّ لَانْنَظِرُونِ (فَ): أي لا تمهلون. ﴿ إِنِّ نَوَكَلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّامِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ﴾.

ءَاخِذُابِنَاصِيَئِهَا ۚ: أي مالكها وقاهرها ومتصرف فيها. فلا تملك نفعًا ولا ضرًّا إلا بإذنه.

إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَالِم مُسْتَقِيمٍ ١٠٠ أي علىٰ طريق الحق والعدل.

فَإِن تَوَلُّواْ: إِصلها تتولوا فعل مضارع حذفت منه إحدى التائين ومعناه تُدبروا. ﴿فَقَدْ أَبَلَغْتُكُمْ مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِ ۗ إِلَيْكُرُ ۚ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُرُ وَلَا تَضُرُّونَهُۥ شَيْئًا ﴾.

إِنَّ رَبِّ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ حَفِيظًا ۞: أي رقيب ولا بد أنه يجزي كل نفس بما كسبت.

وَلَمَّاجَآءَ أَمْرُنَا: أي بعذابهم وهي الريح الصور.

غَيَّتْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَءَامَنُواْمَعَهُۥ بِرَحْــَمَةِمِيَّتَا. **أي بفضل منا ونعمة. ﴿**وَنَجَيْنَاهُم مِنْعَذَابٍ غَلِيظٍ (هَــُ وَيَلْكَ

عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَىٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْرُسُلَهُ، وَاتَّبَعُوٓا أَمْرَكُلِّ ﴾.

جَبَّادٍ عَنِيدٍ ١ أي مستكبر عن الحق لا يذعن له ولا يقبله.

وَأُتَيِّمُواْفِي هَانِهِ الدُّنْيَا لَعَنَةً وَيَوْمَ الْقِيامَةُ : أي ولعنة يوم القيامة.

أَلاَّ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعُدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ۞ : أي هلاكًا لعاد وإبعادًا لهم من كل رحمة، والبعد: التباعد عن الخير أيضًا.

﴿ وَإِلَّىٰ نَمُودَ : أِي وأرسلنا إلىٰ قبيلة ثمود.

أَخَاهُمْ صَـٰلِحًا ۚ: أي في النسب؛ لأنه من قبيلة ثمود بينه وبين ثمود أبي القبيلة خمسة أجداد. ﴿ قَالَيَنَقُوْمِ اَعْبُدُواْ اللَّهَ ﴾ .

مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَأَكُمُ مِّنَ ٱلْأَرْضِوَآسَتَعْمَرَكُمْ فِيهَا : أي جعلكم عمارًا فيها تعمرونها بالسكن والإقامة فيها. ﴿فَأَسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ نُوبُوَّ إِلَيْهُ إِنَّ رَبِي ﴾ .

قَرِيبٌ مُجِّيبٌ ١ أي من خِلقه إذ العوالم كلها بين يديه، ومجيب: أي لمن سأله. ﴿ قَالُواْ يَصَالِحُ ﴾ .

قَدَّكُنتَ فِينَا مَرُجُوَّا قَبْلَ هَلَاَ آ: أي قبل أن تقول ما قلت كنا نرجو أن تكون سيدًا فينا. ﴿أَنَنَهَ سَنَآأَنَ نَقُبُدَ مَا يَعَبُدُ ءَابَآ وُنَا وَإِنَنَا لَفِي شَكِّ مِمَا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُربِبِ ﴿ إِنَّ ﴾ .

قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَّءَيْشُمْ : أي أخبروني.

إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةِ مِن رَّقِ : أي على علم بربي علمنيه على فهل يليق بي أن أعبد غيره؟ وَ النَّيْ مِنْ أَنْ مَعَى النبوة والرسالة. ﴿ فَمَن يَصُرُفِ مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْلُةٌ ﴿ ﴾ .

فَاتَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَغْسِيرِ ﴿ اللَّهِ : أي خسار وهلاك.

وَيَنْقُوْمِ هَنْذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً : أي علامة على صدقي فيما جنتكم به من أنه لا إله إلا الله.

فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ: أي اتركوها ترع في المراعي غير المحمية الأحد.

وَلَا تَمَشُّوهَا بِسُوَّءِ : أي كضربها أو قتلها، أو منعها من الماء الذي تشرب فيه. ﴿فَيَأْخُذَكُوْ عَذَابٌ قَرِيبُ ۞﴾.

فَعَقَرُوهَا : أي قتلوها بالعقر الذي هو قطع قوائمها بالسيف.

فَقَالَ تَمَتَّعُواْ ۚ فِى دَارِكُمُّ : أي ابقوا في دياركم تأكلون وتشربون وتتمتعون في الحياة. ﴿ثَلَاثَةَ لَيَّالِرٍّ ﴾ .

ذَلِكَ وَعْدُّ عَيْرُ مَكْذُوبِ ﴿ : أَي صادق لَم أَكذَبكم فيه ولَم يكذبني ربي الذي وعدكم به. ﴿ فَلَمَّا جَاءَأَمُهُا جَنِّتَنَا صَلِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنتَ اوَمِنْ خِزْي يَوْمِبٍ لِهِ إِنَّ رَبَّكَ هُو ٱلْقَوِيُّ ٱلْمَذِيرُ ۞﴾.

وَأَخَذَا لَذِيكَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَزِهِمْ جَشِمِيكَ ﴿ : أَي ساقطين على ركبهم ووجوههم. كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِبَهَا ۚ : أَي كَأْنَ لَم يكونوا بها أمس ولم تعمر بهم يومًا. ﴿ أَلَاۤ إِنَّ نُمُودَا كَفُرُواْ رَبَّهُمُ ٱلْا

بُعْدَالِثَمُودَ ۞٠

وَلَقَدْ جَآءَتَ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَون : أي بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ﴿قَالُواْسَلَنَمَا ۖ قَالَ سَلَنَمُ ۗ ﴾.

فَمَالِبَثَ: أي ما أبطأ.

أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴿ أَي مَسُوي عَلَىٰ الحجارة.

فَهُمَّارَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ : أي لم يتناولوه فيأكلوا منه.

نَكِرَهُمْ: أي لم يعرفهم.

وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً : أي أحس بالخوف وشعر به. ﴿وَالُّوا لَا تَخَفُّ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ ﴾.

لُوطٍ ﴿ : هو ابن هاران أخي إبراهيم ﷺ. ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ، فَآيِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَبَشَرْنَكُهَا بِإِسْحَنَى وَمِن وَزَآءِ إِسْحَقَى يَعْقُوبَ ﴾ .

قَالَتْ يَنُونِلَّنَىٰٓ : أي يا ويلتئ احضري هذا أوان حضورك. ﴿ ءَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ ﴾·

وَهَنَذَا بَعْلِي شَيْخًا : إشارة إلى إبراهيم إذ هو بعلها أي زوجها.

إِنَ هَذَالَشَىٰءُ عَجِيبٌ ﴿ أَي أَمر يتعجب منه استبعادًا له واستغرابًا. ﴿ قَالُوٓا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَنْهُ، عَلَيْكُو أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ، حَمِيدٌ تَجِيدٌ ﴿ ﴾.

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ: الفزع والخوف.

وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ : أي الخبر السار المفرح للقلب.

يُجَدِلْنا : أي يخاصمنا.

فِي قَوْمِ لُوطٍ ﷺ: أي في شأن هلاك قوم لوط، ولوط هو رسول الله لوط بن هاران ابن عم براهيم.

إِنَّ إِبَرْهِيمَ لَمَلِيمُ أَوَّهُ مُنِيثٌ ﴿ : الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة، والأواه كثير التأوه مما يسيء ويحزن، والمنيب: الراجع.

يَّإِبْرَهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَلَأَ ۚ: أي اترك الجدال في قوم لوط. ﴿إِنَّهُۥ قَدْجَآءَ أَنْ رَبِكَ ۖ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيمِمْ عَذَاكُ ﴾.

غَيْرُ مَرْ دُودٍ ۞: أي لا يستطيع أحد رده؛ لأن الله تعالىٰ قد قضىٰ به فهو واقع لا محالة.

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓء : أي حصل له غمٌّ وهمٌّ بمجيثهم إليه.

بهم وَضَاقَ بهم ذَرْعًا: أي عجزت طاقته عن تحمل الأمر(١).

وَقَالَ هَاذَا لِوَمُ عَصِيبٌ ﴿ أَي شديد لا يحتمل.

وَجَاءَهُۥ فَوْمُهُۥ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ : أي مدفوعين بدافع الشهوة يمشون مسرعين في غير اتزان.

<sup>(</sup>١) أي ضاق صدره بمجيئهم وكرهه.

وَمِن فَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ اَتِ : أي كبائر الذنوب إتيان الذكور. ﴿ قَالَ يَنقَوْمِ هَنَوُلَآءِ بَنَاتِى هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ۗ ﴾ (١).

فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَلَا تُخَرُّونِ فِي ضَيِّفِيٌّ : أي لا تذلوني ولا تهينوني بالتعرض لضيفي.

أَلَيْسَ مِنكُمُّ رَجُلُّ رَشِيدٌ ﴿ آَنُ فَي ذُو رَشَدَ وَعَقَلَ وَمَعَرَفَةَ بِالأَمُورِ وَعُواقَبَهَا. ﴿ قَالُواْ لَقَدَّ عَلِمُتَ مَا لَنَافِ بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا زُبِيدُ ﴿ ﴾ .

قَالَ لَوَّ أَنَّ لِى بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِيَ إِلَى رُكُنِ شَدِيدِ ﴿ أَي إِلَىٰ عشيرة قوية تمنعني منكم ولم تكن له عشيرة؛ لأنه من غير ديارهم. ﴿ قَالُواْ يَنْلُولُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ ﴾.

فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ : أي اخرج بهم من البلد ليلًا.

يِقِطْعِ مِنَ ٱلنَّيْلِ: أي بَجزء وطائفة من الليل. ﴿ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَلَكَ ۖ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَآ أَصَابُهُمْ ۚ ﴾.

إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبَحُ : وهو من طلوع الفجر إلىٰ طلوع الشمس. ﴿ أَلَيْسَ ٱلصُّبَحُ بِقَرِيبِ ۞ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾.

جَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا: أي عالى القرية سافلها.

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَاحِجَارَةً مِن سِجِيلِ: أي من طين متحجر.

مَنضُودِ ۞: أي منظم واحدة فوق أخرى بانتظام.

مُسَوَّمَةً : أي معلمة بعلامة خاصة.

عِندَ رَبِّكَ: أي معلمة من عندالله تعالى. ﴿ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ ﴿ وَمَا هِيَ مِن ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيّبًا أَ: أي أرسلنا شعيبًا إلىٰ أهل مدين. ﴿قَالَ يَنقُومِ آعَـبُدُوا ٱللّهَ مَا لَكَ مُ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴾.

وَلَا نَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ۚ: أي إذا بعتم لأحد فلا تنقصوا المكيال والميزان. ﴿إِنِّ أَرَىٰكُمْ مِخَيْرِوَالِيِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ ﴾.

عَذَابَ يَوْمِرُمُحِ يطِ ١٠٠٠ أي يحيط بكم من جميع جهاتكم فلا ينجو منه أحد منكم (٢٠).

وَيَنْهَوْ ِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَاتَ بِٱلْقِسْطِ ۚ : أي بالعدل أي بالمساواة والتساوي في البيع والشراء علىٰ حد سواء.

<sup>(</sup>١) أراد نساء الأمة إذ نبي القوم أب لهم شاهده قراءة ابن مسعود، وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، الآية من سورة الأحزاب، لقد قيل: إنهم كانوا خطبوا بناته ولم يزوجهم بهن إذ سنتهم أن الرجل إذا خطب المرأة ثم لم يعطها لا تحل له بعد ولذا قالوا: علمت ما لنا في بناتك من حق، وما في التفسير أوجه.

<sup>(</sup>٢) جائز أن يكون عذاب إبادة واستئصال وهو ما تم لهم بعد إصرارهم علىٰ الشرك والعصيان، وجائز أن يكون عذاب يوم القيامة وهو كائن لا محالة.

وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْـيَآءَهُمْ: أي لا تنقصوهم حقوقهم التي هي لهم عليكم في الكيل والوزن وفي غير ذلك.

وَلَا تَعَنُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَي: أي ولا تعثوا في الأرض بالفساد.

يَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمُ (١): أي ما يبقى لكم بعد توفية المكيال والميزان خير لكم من الحرام الذي حرم الله عليكم. ﴿إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾.

وَمَا أَنْاْعَلَيْكُم بِحَفِيظِ ١ أي رقيب أراقب وزنكم وكيلكم وإنما أنا واعظ لكم وناصح لا غير.

قَ الْوَا يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ: أي كثرة الصلاة التي تصليها هي التي أثرت في عقلك فأصبحت تأمرنا بما لا ينبغي من ترك عبادة آلهتنا والتصرف في أموالنا. ﴿تَأْمُ كَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ عَالَيْنَا أَوْ أَن نَقْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَتُوا أَ﴾.

إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ أَي ذو الحلم والرشد، والحلم ضد الطيش، والرشد ضد السفه ولم يكن قولهم هذا مدحًا له وإنما هو استهزاء به. ﴿ قَالَ يَكَوَّمِ أَرَءَيْتُمْ إِنكُنْتُ عَلَى بَيِّنَةِ مِن رَبِّقَ وَرَزَقَى مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ﴾.

وَمَا أُرِيدُ أَنْأُخَالِفَكُمُ إِلَى مَا أَنْهَىٰ كُمُ عَنْهُ: أي لا أريد أن أنهاكم عن الشيء لتتركوه ثم أفعله بعدكم. إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا اَسْتَطَعْتُ: أي ما أريد إلا الإصلاح لكم.

وَمَا نَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِاللَّهِ : أي وما توفيقي للعمل الإصلاحي والقيام به إلا بفضل الله عليَّ.

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۞: أي أرجع في أمري كله.

﴿ وَيَنْقُوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِ آن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحٍ ﴾: أي لا

تكسبنكم مخالفتي أن يحل بكم من العذاب ما حل بقوم نوح والأقوام من بعدهم.

وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدِ (ﷺ: أي في الزمن والمكان إذ بحيرة لوط قريبة من بلاد مدين التي هي بين معان والأردن. ﴿ وَاَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمُّ تُوبُواۤ إِلْيَهِ ﴾.

إِنَّ رَقِي رَحِيكُ وَدُودٌ ١٠٠ أي رحيم بالمؤمنين ودود محب لِلمتقين.

قَالُواً يَنشَعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تُقُولُ: أي مَا نفهم بدقة كثيرًا من كلامك. ﴿ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا لَهِمَ مِدَقَةً كثيرًا من كلامك. ﴿ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا لَعِيفًا ﴾.

وَلَوْلَارَهُ طُلَكَ: أي أفراد عشيرتك. ﴿لَرَجَمَنَّكُ ۗ ﴿ أَرَجَمَنَّكُ ۗ ﴾ [٢]

<sup>(</sup>١) قال مجاهد: ﴿بَقِيَتُ اللّهِ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾؛يريد:طاعته، وقال الربيع: وصية الله وقال الفراء: مراقبة الله، وقال ابن زيد: رحمة الله، وقال ابن عباس: رزق الله خير لكم، وقال الحسن: حظكم من ربكم خير لكم، كل هذا بشرط الإيمان والتوحيد، وأرجح هذه الأقوال ما في التفسير.

<sup>(</sup>٢) وقولهم: لرجمناك جائز أن يراد به حقيقته وهو القتل رجمًا بالحجارة؛ إذ كانوا يقتلون من أرادوا قتله كذلك، وجائز أن يكون لرجمناك بالقول سبًّا وشتمًا.

وَمَا أَنْتَعَلَتْنَابِعَزِيزِ ۞: أي بقوي ممتنع. ﴿ قَالَيَنَقُوْمِ أَرَهُطِىٓ أَعَـزُ عَلَيَكُمْ مِّنَاللَّهِ ﴾ وَأَغَّذَ ثُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۚ: أي لم تأبهوا به ولا تلتفوا إليه كالشيء الملقىٰ وراء الظهر. ﴿إِنَ رَبِي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ ۞ ﴾.

وَيَنْقُوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَا لَئِكُمُ : أي علىٰ ما أنتم عليه من حال التمكن والقدرة.

إِنِّ عَمِلٌ : على تمكني من العمل الذي أعمله. ﴿ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوكَذِبُ وَأَرْتَقِبُواْ إِنِي مَعَكُمُ رَقِيبُ ﴿ وَلَمَّا جَمَاءَا مَرُنَا جَتَانَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, بِرَحْمَةٍ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ: أي صيحة العذاب التي أخذتهم.

فَأَصْبُحُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَنْمِينَ ١٠٠ أي على ركبهم.

كَأَن لَّمْ يَغْنَوَّا فِيهَا ۗ: أي كأن لم يقيموا بها يومًا.

أَلَا بُعَدًا لِمَدِّنَ : أي هلاكًا لمدين قوم شعيب. ﴿كَمَا بَعِدَتْ تَــُمُودُ ﴿ ﴾.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَامُوسَىٰ : هو موسىٰ بن عمران كليم الله ورسوله إلىٰ بني إسرائيل.

بِعَايَنِتَا : هي التسع الآيات التي ذكر أكثرها في آية الأعراف، والآيات: التوراة.

وَشُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿ أَي بحجة قوية علىٰ عدو الله فرعون فهزمه بها.

إِلَّىٰ فِـرْعَوْنَ كُومَلَإِ بْهِ: أِي أَشْرِفِ رِجال دُولة فرعون. ﴿ فَٱلْبَعُواۤ أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۗ ﴾.

وَمَا أَمْمُ فِرْعُونَ بِرَشِيدِ ١٠ أي بذي رشد بل هو السفه كله.

يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ : أي تقدمهم إلى النار . ﴿ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارُّ ﴾ .

وَبِنَّسَ ٱلْوِرْدُٱلْمَوْرُودُ ۞: أي قبح وساء وردًا يورد النار.

وَأُنَّبِعُوا فِ هَاذِهِ الْعَنَّةَ : أي ألحقتهم في دار الدنيا لعنة وهي غرقهم.

وَيُوْمَ ٱلْقِيْمَةِ ۚ بِئْسَ ٱلرِّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَطَاءِ المرفود به أي المعطىٰ لهم، والمراد لعنة الدنيا ولعنة الآخرة.

ذَاكَ : الإشارة إلى قصص الأنبياء الذي تقدم في السورة.

مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ : أي أخبار أهل القرى قوم نوح، وعاد، وثمود، وقوم لوط، وأصحاب مدين وفرعون. ﴿نَقُصُٰهُ عَلَيْكُ ﴾ .

مِنْهَا قَآبِمُ وَحَصِيدُ ﴾ فَ : منها مدن بقيت آثارها كمدائن صالح، ومنها مدن لم يبق منها شيء كديار عاد. ﴿ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِكِن ظَلَمُوٓ أَأَنفُسَهُمْ قَمَاۤ أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ﴾.

ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِاللَّهِ مِن شَيَّءٍ: أي يعبدونها بالدعاء، وغيره كالذبح لها والنذور، والحلف بها. ﴿ لَمَا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ﴾ .

وَمَازَادُوهُمْ غَيْرُ تَنْبِيبِ إِنَّ : أي تخسير وهلاك.

وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِى ظَالِمَّةُ : أي عاقبها بذنوبها.

إِنَّ أَخْذَهُۥ َأَلِيمُ شَدِيدً ﴿ إِنَّ أَي موجع شديد الإيجاع.

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِمَنِّ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةَ : أي علامة علىٰ أن الذي عذب في الدنيا قادر علىٰ أن يعذب في الآخرة. ﴿ذَٰلِكَ يَوْمٌ بَجَمُوعٌ لَهُ ٱلنَّالُسُ ﴾.

وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴿ إِنَّ عَلَى يَشْهِدَ جَمِيعِ الْخَلَائقِ وَهُو يُومُ الْقَيَامَةِ.

وَمَانَوَخِرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودِ ١٠٠٠ : أي أجل الدنيا المعدود الأيام والساعات.

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ : أي إلا بإذن الله تعالىٰ.

فَمِنْهُمْ شَقِئٌ وَسَعِيدٌ ﴿ أَي فَمِن أَهِلِ الموقف مِن هو شقي أزلًا وسيدخل، النار ومنهم سعيد أزلًا وسيدخل الجنة. ﴿ فَأَمَا اللَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّادِ ﴾.

لَمُمُ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿ : أي صوت شديد وهو الزفير وصوت ضعيف وهو الشهيق. ﴿ خَـٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّامَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿ ۞ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَامَادَامَتِٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّامَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾.

عَطَاَّةً غَيْرٌ نَجَدُوذِ ١٠٠ : أي غير مقطوع بل هو دائم أبدًا.

فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَتَوُلاَءً : أي في شك من بطلان عبادة هؤلاء المشركين. ﴿مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا

غَيْرَ مَنْقُومِ ۞ : ما قدر لهم من خير أو شر رحمة أو عذاب.

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ: أي: التوراة. ﴿فَأَخْتُلِفَ فِيدٍّ ﴾.

وَلَوْلَا كُلِمَةٌ سَبَقَتَ مِن رَّيِكَ : أي لولا ما جرئ به قلم القدر من تأخير الحساب والجزاء إلىٰ يوم القيامة. ﴿لَقُضِى بَيْنَهُمُ ﴾ .

وَ إِنَّهُمْ لَفِى شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ۞: أي موقع في الريب الذي هو اضطراب النفس وقلقها. ﴿ وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوفِيْنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمُّ إِنَّهُ مِمَايَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞﴾.

فَأَسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ : أي علىٰ الأمر والنهي كما أمرك ربك دون تقصير.

وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوَّا : أي لا تجاوزوا حدود الله. ﴿إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿

وَلا نَرْكُنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَامُوا : أي لا تميلوا إليهم بموادة أو رضا بأعمالهم.

<sup>(</sup>۱) اختلف في تحديد معنىٰ كل من الزفير والشهيق وما في التفسير خلاصته وهما أصوات المحزونين، والزفير مأحوذ من الزفر وهو الحمل على الظهر لشدته، والشهيق النفس الطويل مأخوذ من قولهم جبل شاهق طويل، والصوتان متلازمان إذ هما كأول النهيق وآخره عند الحمار. اهـ.

وقال ابن كثير: قال ابن عباس: الزفير في الحلق، والشهيق في الصدر، أي تنفسهم زفير وأخذهم النفس شهيق، لما هم فيه من العذاب (قل).

فَتَمَسَّكُمُ النَّالُ: أي تصيبكم ولازم ذلك دخولها. ﴿وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا نُصَرُونَ ﷺ.

وَأُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ: أي صلِّ الصلاة المفروضة.

طُرَفِي ٱلنَّهَادِ: أي الصبح، وهي في الطرف الأول والظهر والعصر وهما في الطرف الثاني.

وَزُلِفَا مِنَ ٱلَّذِلَّ: أي ساعات الليلِ والمراد: صلاة المغرب وصلاة العشاء.

إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذَهِبُنَ ٱلسَّيِّاتِ : أي حسنات الصلوات الخمس يذهبن صغائر الذنوب التي تقع بينهن (١).

ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّكِرِينَ ﴿ أَي ذلك المذكور من قوله : ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّـكُوٰهَ ﴾ موعظة للمتعظين.

وَآصَبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ أَي الذين يحسنون نياتهم وأقوالهم وأعمالهم بالإخلاص فيها لله وأدائها علىٰ نحو ما شرع الله وبيَّن رسول الله ﷺ.

فَلَوْلَا: لولا كلمة تفيد الحض على الفعل والحث عليه (٢).

كَانَمِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ : أي أهل القرون، والقرن: مائة سنة.

أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ: أي أصحاب بقية أي دين وفضل. ﴿يَنْهَوَنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنُ أَبَحَيْنَا يِنْهُمُّ ۚ ﴾.

وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ مَا أَتَّرِفُواْ فِيهِ: أي ما نعموا فيه من طعام وشراب ولباس ومتع.

وَكَانُواْ مُحْرِمِينَ ﷺ: أي لأنفسهم بارتكاب المعاصي ولغيرهم بحملهم على ذلك، وفي الآية ذم الترف إن اتبعه صاحبه وانقطع به عن طاعة الله ورسوله.

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهَالِكَ ٱلْقُرَىٰ بِطُلِّمِ: أي منه لها بدون ما ذنب اقترفته. ﴿ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ

وَلُوْشَاءَ رَبُّكَ لِمَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً : أي علىٰ دين واحد هو الإسلام.

وَلَا يَزَالُونَ مُعَنَلِفِينَ شَيْ: علىٰ أديان شتىٰ من يهودية ونصرانية ومجوسية وأهل الدين الواحد يختلفون إلىٰ طوائف ومذاهب مختلفة.

<sup>(</sup>۱) وكون الحسنات يذهبن السيئات يتناول أمرين: الأول وهو الظاهر أن الحسنات يمحو الله تعالىٰ بها السيئات وهي الصغائر، والثاني أن فعل الحسنات يمنع من فعل السيئات وهو إذهابها.

<sup>(</sup>۱) قال أبن كثير رَجِيَّاللهُ: يقول تعالى: فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير، ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض، وقوله: ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ أي قد وجد منهم من هذا الضرب قليل لم يكونوا كثيرًا وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غضبه وفجأة نقه ه، ولهذا أمر الله تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما قال تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمُ أُمُنَةٌ يَدْعُونَ إِلَى المُنكِر وَيَأْمُرُونَ فِيلُمُ اللهُ وَفِيوَا مَن المنكر، كما قال تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمُنَةٌ يَدْعُونَ إِلَى المُنكِر وَيَأْمُرُونَ وَيَنْهُونَ وَيَنْهَى عَن المنكر، كما قال تعالى إلى الله ويولون وينهى عن المنكر، كما قال تعالى إلى الله ويولون وينهى عن المنكر، كما قال تعالى الله ويولون وينهى عن المنكر، كما قال تعالى الله ويولون وينهى ويولون وينهى عن المنكر، كما قال تعالى الله ويولون وينهى ويولون وينهى عن المنكر، وقال الله ويولون وينهى ويولون وينهى عن المنكر، ويولون وينهى عن المنكر، وقولون وينهى عن المنكر، وقولون وينهى عن المنكر، وقولون وينهى عن المنكر، كما قال تعالى الله ويولون وينهى عن المنكر، ويولون وينهى عن المنكر، وقولون وينهى عنهم ويولون وينهى عن المنكر، وقولون وينهى عن المنكر، وقولون وينهى عنولون فيها من يأمر والمولون وينهى عن المنكر، وقولون وينهى عن المنكر، وقولون وينهى عنولون وينهى و

إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِنَالِكَ خَلَقَهُمْ ۚ: أي خلق أهل الاختلاف للاختلاف وأهل الرحمة للرحمة. ﴿ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمُلاَنَ جَهَنَّهَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولِي الل

وَّكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ: أي وكل ما تحتاج إليه من أنباء الرسل نقصه عليك تثبيتًا لفؤادك.

مَا نُثَيِّتُ بِهِ مُؤَادَكَ : أي نقص عليك من القصص ما نثبت به قلبك لتصبر على دعوتنا وتبلغيها.

وَجَآءَكَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَقُّ : أي هذه السورة الحق الثابت من الله تعالى كما جاءك في غيرها.

وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِدِينَ ﴿ : أَي وجاءك فيها موعظة وذكرى للمؤمنين إذ هم المنتفعون بها. ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَا عَمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَا عَمِلُونَ ﴿ وَقُل لِللَّامُنَظِرُواْ إِنَّا مُنظِرُونَ ﴾ .

وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ: أي ما غاب علمه فيهما فالله يعلمه وحده وليس لغيره فيه علم. ﴿ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُ لُهُۥ﴾.

فَأَعَبُدُهُ : أي وحده في العبادة ولا تشرك به شيئًا.

وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ۚ: أَي فوض أمرك إليه وثق تمام الثقة به فإنه يكفيك. ﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿﴾.





(مكية)

## بِسْمِ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرِّحِهِ

الرْ : تكتب الروتقرأ: ألف، لام، را، والله أعلم بمراده بذلك.

تِلْكَ ءَايَنَتُ ٱلْكِنَبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ : أَي القرآن المظهر للحق في الاعتقادات والعبادات والشرائع. إِنَّا آنَزَلْنَهُ قُرُءَ نَا عَرَبِيًّا: أَي بلغة العرب العدنانيين، والقحطانيين سواء. ﴿لَعَلَكُمُ تَعْفِلُونَ ﴾

نَحْنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ: نحدثك متتبعين آثار الحديث على وجهه الذي كان عليه وتم به (۱).

بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنْذَا ٱلْقُرْءَانَ : أي بإيحائنا إليك فالوحي هو أداة القصص.

وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ : أي من قبل نزوله عليك.

لَمِنَ ٱلْعَنْفِلِينَ ﴾: أي من قبل إيحائنا إليك غافلًا عنه لا تذكره ولا تعلم منه شيئًا. ﴿إِذْ قَالَ يُرْسُفُ لِأَبِيهِ ﴾: أي يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل ﷺ.

يَتَأْبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ: أي في منامي.

أَحَدَعَشَرَكُوكَبُا: أي من كواكب السماء.

وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِيكَ ﴿ : أَي نزل الكل من السماء وسجدوا ليوسف وهو طفل. ﴿ وَاَلْ يَنْهُنَ لَانَقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَى إِخْرَتِكَ ﴾.

فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْداً: أي يحتالوا عليك بما يضرك.

إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَنِ عَدُوًّ مُّبِيتُ ﴿ : أَي بِينَ العداوة ظاهرها.

وَكَذَلِكَ يَجْنِيكَ رَبُّكَ: أي يصطفيك له لتكون من عباده المخلصين.

وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ: أي تعبير الرؤيا.

وَيُتِدُّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكَ: أي بأن ينبئك ويرسلك رسوله. ﴿وَعَلَىٰٓءَالِ يَعْقُوبَكُمَاۤ أَتَمَّهَاعَلَىۤ أَبُويَكَ مِن فَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَاِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمُ مَكِيمُ ﴿ إِنَّ ﴾.

<sup>(</sup>۱) قال القرطبي في تفسيره بعد ذكره عدة تأويلات في تسميتها أحسن القصص: (.. وقال بعض أهل المعاني: إنما كانت أحسن القصص؛ لأن كل من ذكر فيها كان مآله السعادة، انار إلى يوسف وأبيه وإخوته، وامرأة العزيز، قيل: والملك أيضًا أسلم بيوسف وحسن إسلامه، ومستعبر النيا الساقي، والشاهد فيما يقال، فما كان أمر الجميع إلا إلى خير) (قل).

لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَايَنَتُ لِلسَّآبِلِينَ ( عبر للسائلين عن أخبارهم وما كان لهم من أحوال غريبة. ﴿ إِذْ قَالُوا ﴾.

لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ آبِينَا مِنَا وَنَحَنُ عُصْبَةً : أي جماعة إذ هم أحد عشر رجلًا. ﴿إِنَّ أَبَانَا لَيْي ضَلَالِ مُبِينٍ ﴿ ﴾ .

اَقَنْلُواْيُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا: أي ألقوه في أرض بعيدة لا يعثر عليه.

يَخْلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ: أي من النَّظر إلى يُوسَفَ فيقبل عليكم ولا يلتفت إلى غيركم. ﴿وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ وَقُرْمًا صَلِحِينَ ﴿ قَالَ قَالِهُ لَا نَقَلُهُوا يُوسُفَ وَٱلْقُوهُ ﴾ .

فِ غَيْنِبَتِ ٱلْجُتِ : أي ظلمة البئر، أي: في قعر البئر.

يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ: أي المسافرين السائرين في الأرض. ﴿إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَاتَأْمُنْنَا عَلَى وُسُفَ ﴾ لَكَ لَا تَأْمُنْنَا عَلَى وُسُفَ ﴾

وَإِنَّالَهُ لِمَنْصِحُونَ ١ لَمُشْفَقُونَ عَلَيْهُ نَحِبُ لَهُ الْخَيْرِ كَمَا نَحِبُهُ لأَنْفُسْنَا.

أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَـٰدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ : أي يأكل ويشرب ويلعب بالمسابقة والمناضلة. ﴿وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنفِظُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُكِي أَن تَذَّهَ كُواْ بِهِ عَ: أي يوقعني في الحزن الذي هو ألم النفس أي ذهابكم به.

وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ الذِّقْبُ: حَيُوان مفترس خداع شرس. ﴿وَأَنشُدْ عَنْهُ غَنْفِلُونَ ﴿ قَالُواْ لَمِنْ آكَلَهُ الذِّقْبُ ﴾ .

وَنَحُنُ عُصَّبَةً : أي جماعة قوية.

إِنَّا إِذَا لَّخَاسِرُونَ ﴿ : أَي ضعفاء عاجزون عرضة للخسران بفقدنا أخانا.

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا : أي أمرهم على إلقائه في غيابة الجب.

أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْسَتِ ٱلْحُبِّ : أي في ظلمة البشر.

وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ: أي أعلمناه بطريق خفي سريع. ﴿ لَتُنَيِّنَتَهُم بِآمَرِهِمْ هَـٰذَاوَهُمْ لَايشُعُهُونَ ۞ .

وَجَآءُوٓ أَبَاهُمُ عِشَآءُ : أي بعد غروب السَّمس أول الليل ﴿ يَهُكُونَ ١ ﴾ .

قَالُواْ يَتَأَبَّانَآ إِنَّا ذَهَبْ نَا نَسْتَيِقُ: أي بالمناضلة.

وَنَرَكَ نَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا: أي أمتعتنا من ثياب وغيرها. ﴿ فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ ۗ ﴾.

وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا: أي بمصدق لنا. ﴿ وَلَوْ كُنَّاصَدِقِينَ ﴿ ﴾.

وَجَآءُ و عَلَىٰ قَمِيصِهِ ، بِدَمِرِكَذِبِّ : أي بدم مكذوب أي دم سخلة وليس دم يوسف.

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ : أي زينت وحسنت لكم. ﴿ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَبِيلً ﴾ .

وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ (الله عَلَى من الكذب.

وَكَاءَتْ سَيَّارَةٌ : رُفْقَة من الناس تسير مع بعضها.

فَأَرْسَلُواْوَارِدَهُم : أي الذي يرد لهم الماء.

فَأَدَّكَ دَلْوَهُ أَنَّ : إِي دَلَىٰ دلوه في البئر . ﴿قَالَ يَكَبُشَرَىٰ هَذَا غُلَمٌ ﴿ ﴾ .

وَأَسْرُوهُ بِضَلَعَةً : أي أخفوه كبضاعة من البضائع. ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُوكَ ١ ﴾.

وَشَرَوْهُ بِشَمَنِ بَغْسِ: أي باعوه بثمن ناقص. ﴿ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةِ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ

. •

وَقَالَ الَّذِي أَشْتَرَكُ مِن مِّصْرَ: أي الرجل الذي اشتراه واسمه قطفير ولقبه العزيز.

لِأَمْرَأَتِهِ ۚ أَكْرِمِي مَثَّوَالُهُ : أي أكرمي موضع إقامته بمعنىٰ أكرميه وأحسني إليه.

عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَا آو نَنَّجِذَهُ وَلَداً : أي نتبناه فقال ذلك؛ لأنه لم يكن يولد له.

وَكَذَلِكَ مَكَّنًا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ : أي تعبير الرؤيا. ﴿ وَاللَّهُ عَالِبُ عَلَىٰ أَمْرِهِ. وَلَنَكِنَّ أَكْ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَالِبُ الْمُونِ عَلَىٰ أَمْرِهِ. وَلَنَكِنَّ أَكْ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

وَلَمَّا بَلُغَ أَشُدَّهُ : أي قوته البدنية والعقلية (١).

ءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا : أي حكمة ومعرفة أي: حكمة في التدبير، ومعرفة في الدين. ﴿وَكَذَلِكَ نَعْرِى اللَّ

وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَا : أي طالبته لحاجتها تريد أن ينزل عن إرادته لإرادتها وهو يأبئ. ﴿عَن فَسِهــ﴾.

وَعَلَّقَتِ ٱلْأَبُوٰبَ: أَعْلَقْتُهَا بِالْمَغَالِيقِ.

وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ أَ: أي تعال عندي (٢).

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ : أي أعوذ بالله أي أتحصن وأحتمي به من فعِل ما لا يجوز.

إِنَّهُ, رَفِّ أَخْسَنَ مَثْوًا كُمَّ: أي إقامتي (٣) في بيته. ﴿إِنَّهُ لِا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الطَّلِلْمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الطَّلَالُمُونَ ﴾.

وَلَقَدُ هُمَّتْ بِهِ -: أي لتبطش به ضربًا.

وَهُمَّ بِهَا: أي ليدفع صولتها عليه.

لَوْلَا أَن رَّهَا بُرُهُ مَن رَبِّهِ : ألهمه ربه أن الخير في عدم ضربها.

كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَءَ وَٱلْفَحْشَآءَ : السوء ما يسوء وهو ضربها، والفحشاء الخصلة القبيحة.

<sup>(</sup>١) أي: وليناه حكم مصر فصار الحاكم فيها وآتيناه النبوة والعقل والفهم والعلم بالدين.

<sup>(</sup>٢) من أعظم أساليب القرآن أنه يتحدث عن مثل هذه الأمور دون إثارة للشهوات بل قد تذرف العينان من خشية الله، وعليه فإن الخطيب البارع والكاتب الناجح هو الذي ينهج هذا النهج.. سبحان الله: ﴿ لَقَدَ كَاكَ فِي فَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ (قل).

<sup>(</sup>٣) يعني بقوله ﴿رَبِّي ﴾ زوجها؛ أي: سيده.

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﷺ أَي الذين استخلصناهم لولايتنا وطاعتنا ومحبتنا.

وَأُسْتَبَقَ ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، مِن دُبُرٍ: أي قطعته من وراء.

وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ ۚ: أي وجدا العزيز زوجها وكانوا يطلقون علىٰ الزوج لفظ السيد؛ لأنه يملك المرأة. ﴿قَالَتْمَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَبِأَهْلِكَ سُوّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَأَوْعَذَابًأَ لِيثُر ﴿ قَالَ هِى رَوَدَتْنِي عَن نَفْسِيْ ﴾.

وَشَهِ كَ شَاهِدُ مِنْ أَهْلِهَا : أي ابن عمها.

إِن كَاكَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ : أي من قدام. ﴿ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ ﴾.

وَإِنكَانَ قَمِيصُهُ.قُدَّ مِن دُبُرٍ: أي من وراء أي من خلف.﴿فَكَذَبَتْ وَهُوَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ.قُدَّ مِن دُبُرٍ ﴾ .

قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ : أي قولها، ما جزاء من أراد بأهلك سوءً (١) . ﴿ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ ۞ ﴿ . وَمُشْفُ أَعْرِضُ عَنْ هَذَا أَ : أي عن هذا الأمر ولا تذكره لكيلا يشيع.

وَأَسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ١ المرتكبين للخطايا الآثمين.

﴿ وَقَالَ نِسْوَةً فِ ٱلْمَدِينَةِ : أي عاصمة مصر يومثذٍ.

أَمْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَنَهَاعَن نَفْسِهِ ": أي عبدها الكنعاني.

قَدُّ شَغَفُهَا حُبًّا : أي دخل حبه شغاف قلبها، أي: أحاط بقلبها فتملكه عليها.

إِنَّا لَنَرَىٰهَا فِي صَلَالِ مُبِينٍ ١٠٠٠ : أي في خطأ بيّن بسبب حبها إياه.

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ : أي بما تحدثن به عنها في غيبتها.

أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعَنَدَتْ لَمُّنَّ مُثَّكَا : أي وأعدت لهن فراشًا ووسائد للاتكاء عليها. ﴿وَءَاتَتْكُلَ وَحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينَاوَقَالَتِ آخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ﴾ .

فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥ َأَكْبَرْنَهُۥ : أَيَ أعظمنه في نفوسهن. ﴿وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَهِ <sup>(٣)</sup>مَا هَلَذَا بَشَرًا إِنْ هَلَذَاۤ إِلَّا مَلَكُكُرِيمٌ ۚ ﷺ .

قَالَتُ فَلَالِكُنَّ ٱلَّذِى لَمْتُنَّنِي فِيهِ : أِي قلتن كيف تحب عبدًا كنعانيًّا.

وَلَقَدُ رَوَدَنُّهُۥ عَن نَفْسِهِۦ فَأَسْتَعْصَمُّ : أي امتنع مستمسكًا بعفته وطهارته. ﴿وَلَكِن لَّمْ يَفْعَلْ مَآ ءَامُرُهُۥ

- (۱) أرئ -والله أعلم- أن من أعظم الأدعية الجالبة للإخلاص الصارفة للسوء والفحشاء خاصة العشق قوله تعالىٰ: ﴿ لَا إِلَكَ إِلَا َ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهُ عِلَى كُنتُ مِنَ الظَّلِلِمِينَ ﴾ فهي آية من كتاب الله وكفيٰ بها مزية، وهي من أدعية الكرب، ولكونها من القرآن إذا قرأها المؤمن جعل الله بينه وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابًا مستورًا، وهي عليٰ بعض الروايات اسم الله الأعظم، وهي تشتمل علىٰ التوحيد والتسبيح والاستغفار، وهي أيضًا دعوة نه إقل .
  - (٢) القائل هو الشاهد وقيل: الزوج، والراجح حسب السياق والعادة أنه الشاهد الذي أصبح حكمًا بينهما. اهـ. وقد رجح ابن كثير ﷺ أنه الزوج وهو الحق، والله أعلم(قل)
    - (٣) حاش لله: أي: معاذ الله.

لَيْسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا﴾.

أَصْبُ إِلَيْهِنَّ: أمل إليهن.

وَأَكُنُ مِنَ ٱلْجَنْهِلِينَ ﴿ أَي المذنبين إذ لا يذنب إلا من جهل قدرة الله واطلاعه عليه. ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُۥرَبُهُۥ فَصَرَفَ عَنْهُ كِيْدُهُنَّ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ﴾.

ثُعَرَبَدًا لَهُم : أي ظهر لهم.

مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا ٱلْآيَتِ: أي الدلائل على براءة يوسف. ﴿لَيَسْجُنُـنَّهُۥ حَتَىٰ حِينِ ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكَانٍّ ﴾.

قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّ أَرَىنِيَ أَعْصِرُ خَمْرًا : أي أعصر عنبًا ليكون خمرًا. ﴿وَقَالَ ٱلْآخُرُ إِنِّ أَرَىنِيَ أَحْمِلُ فَوْقَرَأْسِي خُبْزًا تَأَكُلُ ٱلطَّيْرُمِنْهُ مَنِشَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَا نِهِ ۗ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَا نِهِ ۗ إِنِّي تَرَكُتُ مِلَّةً فَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ نَبَأَتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ - قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ۚ ذَلِكُمُ امِمًا عَلَمَنِي رَبِي ۚ إِنِّي تَرَكُتُ مِلَةً كَنْفِرُونَ ۚ ﴿ ﴾.

وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةَ: أي دين. ﴿ ءَابَآءِ يَ إِنْزَهِي مَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ﴾.

مَاكَاكَلَنآ : أي ما انبغي لنا ولا صح منا.

أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ: أي أن أشرك بالله شيئًا من الشرك وإن قل، ولا من الشركاء وإن عظموا أو حقروا.

ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْمًا: أي ذلك التوحيد والدين الحق.

وَعَلَىٰٱلنَّاسِ: إذ جاءتهم الرسل به.

وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ أَي وَلَكُنَّهُم مَا شَكُرُوا فَلَم يَتَبَعُوا.

يَصَنْحِبَي ٱلسِّجْنِ: أي يا صاحبي في السجن وهما الفتيان: صاحب طعام الملك وصاحب شرابه.

ءَأَرْبَاتُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ: أي آلهة متفرقون هنا وهناك أي في ذواتهم وصفاتهم وأماكنهم. ﴿أَمِرَ اللّهُ ٱلْوَحِدُٱلْقَهَارُ ﴿ ﴾.

مَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ ٤: أي من دون الله على الله على

إِلَّا أَسْمَاءً: أي مجرد اسم إله، وإلا ففي الحقيقة هو ليس بإله إنما هو صنم. ﴿سَمَّيْـ تُمُوهَا أَنتُمْوَءَابَآوُكُم﴾. مَّآ أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنِ (١): أي لم يأمر الله تعالى بعبادتها بأي نوع من أنواع العبادة. ﴿إِنِ المُكْمُ إِلَا لِلَّهِ أَمْرَ أَلَا تَعْبُدُوۤا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّيْ الْفَيِّمُ وَلَكِنَ أَصَّكُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

يَصَاحِبِي ٱلسِّعَجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبَّهُ (<sup>()</sup> خَمْراً : أي يسقي سيده الذي هو ملك البلاد شراب الخمر.

وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصَلَبُ: يقتل مصلوبًا على خشبة كما هي عادة القتل عندهم. ﴿فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِيَّةً ﴾.

قُضِىَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِى فِيهِ تَسْنَفْتِيَانِ ۞: أي فرغ منه وبت فيه.

وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمًا : أي أيقن أنه محكوم ببراءته. ﴿أَذْكُرْنِي عِنــٰدَ رَبِّك ﴾.

فَأَنسَىٰهُٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِهِ: أي أنسىٰ الشيطان يوسف ذكر ربه تعالىٰ. ﴿فَلَبِثَ فِٱلْسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿ ﴾.

وَقَالَ ٱلْمَلِكُ : ملك مصر الذي العزيز وزير من وزرائه واسمه الريان بن الوليد. ﴿إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ ﴾.

يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَاتُ : هزال غير سمان. ﴿ وَسَبْعَ سُنْبُكُتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَالِسَتَ ﴾.

يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَا : أيها الأشراف والأعيان من رجال الدولة.

أَفْتُونِي فِي رُءْ يَدَى : أي عبروها لي. ﴿إِن كُنْتُدُ لِلرُّهُ يَا نَعْبُرُونَ ﴿ ﴾.

قَالُوٓأَأَضْغَنْثُ أَحْلَامٍ : أي أخلاط أحلام كاذبة لا تعبير لها إلَّا ذاك. ﴿ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَعْلَىمِ بِعَالِمِينَ

.\*(11)

وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعُدَ أُمَّةٍ: أي وتذكر بعد حين من الزمن أي قرابة سبع سنين. ﴿أَنَا الْبَنْكُمُ بِتَأْوِيلِهِ عَازَسِلُونِ (شَا﴾.

يُوسُفُ أَيُّهَ الصِّدِيقُ: أَي يا يوسف أيها الصديق أي يا كثير الصدق؛ علم ذلك منه في السجن. ﴿ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَ سَبْعُ عِجَاتُ وَسَبْعِ سُلْبُكُنتِ خُضَّرٍ وَأُخَرَ يَابِسَنتِ لَعَلِّيَ أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَخَرَ يَابِسَنتِ لَعَلِّيَ أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَخَرَ يَابِسَنتِ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قَالَتَزْرَعُونَ سَبِّعَ سِنِينَ دَأَبًا : أي متتابعة على عادتكم.

فَاحَصَدَتُمْ فَذَرُوهُ فِي شُـلْبُلِهِ : أي اتركوه في سنبله لا تدرسوه. ﴿ إِلَّا قَلِيلَا مِمَّا نَأْ كُلُونَ ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِذَلِكَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أي: من حجة تحكم بمشروعية عبادتها كما تفعلون.

سَبْعُ شِدَادٌ : أي صعاب قاسية لما فيها من الجدب.

يَأْكُلُنَمَافَدَّمْتُمْ لَكُنَّ إِلَّا قِلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ أَي تحفظونه وتدخرونه للبذر والحاجة.

مُّمَ يَأْقِ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامُ فِيهِ يُعَاثُ ٱلنَّاشُ: أي يغيثهم ربهم بالأمطار وجريان النيل.

وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ أَي مَا مَن شَأْنَهُ أَن يَعْصُرُ كَالْزِيْتُونَ وَالْعَنْبُ وَقَصِبُ السَّكُر.

وَقَالَ ٱلۡمَٰلِكُ ٱنۡنُونِيهِ عَ ۚ : أي بيوسف.

فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ: أي مبعوث الملك.

قَالَ أَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ: أي سيدك.

فَسَّنَالُهُ مَا بَالُ ٱلنِسْوَةِ: مَا حالهن (١) ﴿ ٱلَّتِي فَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَبْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ ﴾ .

قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ : ما شأنكن. ﴿إِذْ رَوَدَتُّنَّ يُوسُفَعَن نَفْسِهِ } .

قُلُنَ حَشَ لِلَّهِ: أي تنزيهًا لله تعالىٰ عن العجز أن يخلق بشرًا عفيفًا. ﴿مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَّءٍ قَالَتِ اَمْرَاتُ اَلْعَزِيزِ ﴾ .

ٱلْكَنَحَصَّحَصَّالُلْحَقُّ: وضح وظهر الحق<sup>(۱)</sup>. ﴿أَنَاْرَوَدَتُهُ،عَن نَفْسِهِ ءَوَاِنَّهُ لَمِنَ الصَّلِدِقِينَ ۞ ذَلِكَلِيعُلَمَ أَنِيَ لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ ۞ ﴾ .

وَمَا أَبُرَئُ نَفْسِى ۚ إِنَ ٱلنَّفْسَ لَأَمَارَةُ إِللَّهُوَءِ : أي كثيرة الأمر، والسوء هو ما يُسيء إلى النفس البشرية مثل الذنوب.

إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ ۚ : أي إلا من رَخَيْلُهُ فإن نفسه لا تأمر بالسوء لطيبها وطهارتها. ﴿إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ . ﴿ وَقَالَ ٱلْمَاكِ ﴾ .

أَتْنُونِ بِهِ ۚ أَسْتَخْلِصَهُ لِنَفْسِي ۚ : أجعله من خلصائي من أهل مشورتي وأسراري. ﴿فَلَمَّا كَلَّمَهُ. قَالَ إِنَّكَ الْيُومَ لَدَّيْنَا ﴾ .

مَكِينُ أَمِينٌ ﴾ : أي ذو مكانة تتمكن بها من فعل ما تشاء، أمين مؤتمن علىٰ كل شيء عندنا. فَاللَّهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ خَزَامِنِ أَلْأَرْضِ أَ : أي خزائن الدولة في أرض مصر.

إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿ (٣) : أي أحافظ علىٰ ما تسنده إليَّ وأحفظه، عليم بتدبيره.

<sup>(</sup>١) ذكر النسوة جملة؛ حتى لا يؤذي امرأة العزيز لو خصها بالذكر إكرامًا منه وحلمًا، وكمالًا خلقيًّا وإلا فالمراد زليخا امرأة العزيز، ونفس الحكمة في قوله تعالىٰ: ﴿مَاخَطْبُكُنَّ ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله تعالىٰ: ﴿ أَلْفَنَ حَصَّحَصَ الْحَقُ ﴾ وقوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا أَبْرَى ثُنِينَ ﴾ رجح ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالىٰ: أن القائل في الآيتين: هو امرأة العزيز، ورجح آخرون أنه يوسف عليه السلام (قل).

<sup>(</sup>٣) آيتان في كتاب الله قد انتظمتا آداب من يتولى أمرًا من أمور المسلمين بعد كونه مسلمًا لقول الله تعالى: ﴿ وَلَن يَجْمَلُ اللّهَ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ ﴾ [النساء: ١٤١] أما الأولى فقوله تعالىٰ هنا: ﴿ قَالَ اَجْمَلُنِى عَلَى خَرْاَيِنِ ٱلْأَرْضِ اللّهِ اللهِ اللهِ ٣٦: ﴿ إِنَ خَيْرَ مَنِ اَسْتَعْبَرْتَ الْقَوِيُ ٱلْأَمِينُ إِنّ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللهِ اللهِ ١٣٥: ﴿ إِنَ خَيْرَ مَنِ اَسْتَعْبَرْتَ الْقَوِي ٱلْأَمِينُ اللّهِ ١٣٥: ﴿ إِنَ خَيْرَ مَنِ اَسْتَعْبَرْتَ الْقَوِي ٱلْأَمِينُ اللهِ ١٣٥. ﴿ إِنَ خَيْرَ مَنِ السّتَعْبَرْتَ الْقَوِي ٱللّهَ عَلَى اللهِ ١٤٥٠.

وَكَذَالِكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآهُ : أي ينزل ويحل حيث يشاء بعدما كان في غيابة الجب وضيق السجن. ﴿ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَآهُ ۚ وَلَا نُضِيعُ أَجِّرُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَلَأَجِّرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَقُونَ ۞ ﴾ .

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ : من أرض كنعان لما بلغهم أن ملك مصر يبيع الطعام. ﴿فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ ﴾. وَهُمْ لَهُ مُنكِمُرُونَ ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ اللهِ مُنكِمُرُونَ ﴾ الله على الله على الله على الله على الله الموهم.

وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ : أي أكرمهم وزودهم بما يحتاجون إليه في سفرهم بعدما كال لهم ما تاعوه منه.

فَالَ ٱتْنُونِ بِأَخِ لَكُم مِّنَ أَبِيكُمْ ۚ : هو بنيامين لأنه لم يجئ معهم؛ لأن والده لم يقدر علىٰ فراقه. ﴿أَلَا تَرَوْكَ أَيِّةَ أُوفِ ٱلْكَيْلَ ﴾ .

وَأَنَاْ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ إِنَّ خَيْرِ المَضْيَفِينَ لَمَنْ نَزَلَ عَلَيْهِمٍ. ﴿ فَإِنْ لَمَّ أَثُونِ بِهِۦ فَلَاكَيْلَ لَكُمُّ عِنْدِى وَلَائَقُ رَبُونِ ﴿ ﴾ .

قَالُواْسَنُرُودُ عَنْـهُ أَبَــاهُ : أي سنجتهد في طلبه منه. ﴿ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ ﴿ فَيَ اللَّهِ ﴾ .

وَقَالَ لِفِئْيَكِيْهِ : أي غلمانه وخدمه.

الْجَعَلُواْ بِضَعَنَهُمْ : أي دراهمهم التي جاءوا يمتارون بها. ﴿ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَهُمْ يَعْرِفُونَهَاۤ إِذَا اَنقَـلَبُوۤاَ إِلَىٰٓ اَهْلِهِمْ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ فَلَمَّارَجَعُوٓا إِلَىٰٓ أَبِيهِمْ ﴾ .

فَالْوَايْكَأَبَانَا مُنِعَ مِنَا ٱلْكَيْنَلُ: أي منع الملك منا الكيل حتى نأتيه بأخينا.

فَأَرْسِلُ مَعَنَآ أَخَانَا نَكَتَلُ : أي نحصل علىٰ الكيل المطلوب. ﴿ وَإِنَّا لَهُ. لَحَافِظُونَ ۞ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكُمَ ۚ أَمِنتُكُمْ ﴾ . ﴿

عَلَىٓ أَخِيهِ مِن قَبَلُ : أي كما أمنتكم علىٰ يوسف من قبل وقد فرطتم فيه. ﴿فَٱللَّهُ خَيْرُ حَفِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ وَلَمَّا فَتَحُواْمَتَاعَهُ مُر وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۚ قَالُواْ يَتَأَبَّانَا ﴾ .

مَانَبْغِيٌّ : أي أيُّ شيء نبغي. ﴿هَالْدِهِ، بِضَاعَنُنَا رُدَّتَّ ﴾ .

إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا : الميرة: الطعام الذي يدخره الإنسان. ﴿وَنَحْفُظُ أَخَانَا ﴾ .

وَنَزْدَادُ كَيِّلَ بَعِيرٍ : أي بدل ما كنا عشرة نصبح أحد عشر لكل واحد حمل بعير.

ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿ قَالَ اللَّهُ الملكُ لغناه وطوله فلا يضره أن يزيدنا حمل بعير. ﴿ قَالَ لَنَّ أَرْسِلَهُ,مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ ﴾ .

مَوْثِقَامِّنَ ٱللَّهِ : أي عهدًا مؤكدًا باليمين.

لَتَأْنُنِّي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ أَ : أي تهلكوا عن آخركم . ﴿ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْقِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ ﴿

وَقَالَ يَنَبَغَ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَحِدٍ وَأَدْخُلُواْ مِنْ أَبُوْبِمُّتَفَرِّفَةً ﴿(١).

وَمَآ أُغْنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيَّ ۚ أَي أراد الله خلافه. ﴿إِنِ ٱلْحَكُمُ إِلَالِلَهِ ۖ عَلَيْهِ نَوَكَلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ
ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّادَخُلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُ حَيِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ﴾.

إِلَّا حَاجَةً فِى نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَى لَهَا : هي إرادة دفع العين عن أولاده شفقة عليهم. ﴿ وَإِنَّهُۥ لَذُو عِلْمِ لِمَا عَلَمْكُ وَلَكِكُنَّ أَكُ مُرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ .

وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَافً : أي ضمه إليه أثناء الأكل وأثناء المبيت.

قَالَإِنَّ أَنَا أَخُوكَ فَكَ تَبْتَيِسُ: أي لا تحزن. ﴿يَمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِم جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ: أي صاع الملك وهو من ذهب كان يشرب فيه ثم جعله مكيالًا يكيل به.

فِ رَحْلِ أَخِيهِ : أي بنيامين.

أُمُّ أَذَّنَ مُؤَدِّنُّ : نادئ منادٍ.

أَيْتُهُا ٱلْعِيرُ: أي القافلة. ﴿إِنَّكُمْ لَسُرِقُونَ ﴿ قَالُوا وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ﴿ ﴾.

فَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ: أي صاع الملك. فالصاع والصواع بمعنىٰ واحد. ﴿ وَلِمَن جَآءَ بِهِ -حِمْلُ بَعِيرٍ ﴾.

وَأَنَا بِهِ وَزَعِيمٌ ١٠٠ أي بِالحمل كفيل.

قَالُواْ تَأَلِلُهِ: أي والله. ﴿ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ ﴾ .

مَا حِتْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ: أي بارتكاب المعاصي وغشيان الذنوب.

وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ ١٠ أي ولم نسرق الصواع كما أنا لم نسرق من قبل متاع أحد. ﴿ قَالُواْ فَمَا

#### (١) في الآية دليل على ما يلي:

أ- على التحرز من العين، والعين حق لحديث: (إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر) ولتعوذ الرسول

ب- على المسلم إن أعجبه شيء أن يُبرك، لقول الرسول ﷺ: «ألا بركت»! والتبريك أن يقول: تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم بارك فيه. [أو ما شاء الله لا قوة إلا بالله].

ج- إذا أصاب العبد بعينه لأنه لم يبرك فإنه يؤمر بالاغتسال ويجبر عليه.

د- إذا عرف المرء بأذاه للناس بعينه يبعد عنهم وجوبًا.

 هـ الاغتسال من العين: وأن يغسل المعان وجهه ويديه، ومرفقيه وركبتيه، وأطراف رجليه وداخل إزاره في إناء ثم يصب على المصاب بالعين فيشفى بإذن الله تعالى. اهـ.

حديث: المين تدخل الرجل القبر.... حسن (عد، خل) عن جابر. (عد) عن أبي ذر [انظر صحيح الجامع] ويقول رسول الله ﷺ: (العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاخسلوا) رواه مسلم، وعليك بقراءة علاج العين من زاد المعاد لابن القيم رُخَلِللهُ جها (قل).

جَزَوُهُ وَإِن كُنتُمْ كَذِبِينَ اللَّهُ ﴾.

قَالْوَا جَزَّوْهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُوَ جَزَّوْهُ : أي يؤخذ بالسرقة رقيقًا.

كَذَلِكَ نَعْزِى ٱلظَّلِلِينَ ( الله في شريعتنا. ﴿ فَهَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ﴾.

أُمُّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِنوِعَآءِ أَخِيةً : أي في وعاء أخيه الموجود في رحله.

كَنَالِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَّ : أي يسرنا له هذا الكيد الذي توصل به إلى أمر محمود.

مَا كَانَ لِيَـأَخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ : أي في شرعه إذ كان يضرب السارق ويغرم بمثل ما سرق. ﴿ إِلَّا أَن يَشَــَآءَ ٱللَّهُ ۚ ﴾.

نَرْفَعُ دَرَجَنتِ (١) مَن نَشَآهُ : أي كما رفع يوسف ﷺ. ﴿ وَفَوْقَ كُلِ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۞ ﴿ .

قَالُواً إِن يَسْرِقً: أي يأخذ الصواع خفية من حرزه.

فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبَلُ : أي يوسف في صباه (٢).

فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِ نَفْسِهِ : أي أخفى هذه التهمة في نفسه (٣).

وَلَمْ يُبُدِهَا لَهُمَّ : أي لم يظهرها لهم.

قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَاناً : أي منزلة ممن رميتموه بالسرقة.

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاتَصِفُونَ ﴿ : أَي بحقيقة ما تصفون أي: تذكرون.

قَالُواْ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَزِيزُ إِنَّ لَهُۥ أَبَا شَيْخًا كِيرًا: أي يعقوب ﷺ. ﴿فَخُذَ أَحَدَنَا مَكَانَهُۥ (أُأَ إِنَّا نَرَىكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞﴾.

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَّأَخُذَ : أي نعوذ بالله من أن نأخذ.

إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَاعِندَهُ وَ: من لم نجد متاعنا أي الصواع عنده. ﴿إِنَّاإِذَا لَّظَالِمُونَ ﴿ ﴾ .

فَلَمَّا أَسْتَيْنَسُوا مِنْهُ: أي يئسوا.

حَكَصُواْ نِجَيَّا ۚ: أي اعتزلوا يناجي بعضهم بعضًا. ﴿ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَكَ أَبَاكُمْ ﴾ .

قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّ وَثِقًا مِّنَ اللَّهِ : أي عهدًا وميثاقًا لتأتن به إلا أن يحاط بكم.

وَمِن فَبَدُّلُ مَا فَرَطْتُمْ فِي يُوسُفَّ : أي ومن قبل إضاعتكم لبنيامين فرطتم في يوسف كذلك.

<sup>(</sup>١) أي: بالإيمان والعلم شاهده: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْمِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) كان يسرق الطعام ويعطيه للمساكين، وسرق صنمًا لأبي أمه فكسره حتى لا يعبده وليس هذا من السرقة المحرمة ولا المذمومة بل هي محمودة.

<sup>(</sup>٣) وجائز أن يكون: ﴿ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِى نَفْسِهِ. ﴾: أي أسر كلمة: ﴿ أَنتُدْ شَرٌّ مَّكَانًا ﴾ أي: أخفاها فلم يتلفظ بها إحسانًا إليهم ثم جهر بقوله ﴿ وَأَنتَهُ أَعْلَمُ بِمَاتَصِفُونَ ۞ ﴾.

<sup>(</sup>١) أي: خذه عبدًا لتسترقه لأنه سبق أن قيل: إن شريعة يعقوب عليه السلام أن السارق يسترق بالسرقة.

فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ (١): أي لن أفارق الأرض، أي أرض مصر. ﴿حَتَّى يَأْذَنَ لِيَّ أَيْ آَوْ يَعْكُمُ ٱللَّهُ لِيُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ۞ ٱرْجِعُوٓا إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَثَابَاناً إِنَّ إِبْنَكَ سَرَقَوَمَا شَهِدْنَاۤ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا﴾.

وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ۞: أي لما غاب عنا ولم نعرفه حافظين.

وَسَّئَلِ ٱلْفَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيَ أَفَلَنَا فِيهَا: أَي أصحاب القافلة (٢) التي جئنا معها وهم قوم كنعانيون. ﴿وَلِنَّا لَصَلدِقُونَ ﴾.

ُ قَالَ بَلَ سَوَلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمَّا أَبَّ أَي زينت وحسنت لكم أمرًا ففعلتموه. ﴿فَصَـ بَرُ جَيـ لُ عَسَى اللّهُ ﴿ أَن يَاتِي بِيوسف وأخويه بنيامين وروبيل. ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْمَحَكِيمُ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ: أي معرضًا عن حديثهم.

وَقَالَ يَكَأْسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ: أي يا حزني احضر هذا أوان حضورك.

وَأَبْيَضَتْ عَيْسَنَاهُ مِنَ ٱلْخُزْنِ فَهُوكَظِيمٌ ۞: أي مغموم مكروب لا يظهر كربه.

قَالُواْ تَأَلَّلُهِ تَفْتَوُّا تَذْكُرُ يُوسُفَ: أي والله لا تزال تذكر يوسف.

حَقَّى تَكُوْنَ حَرَضًا: أي مشرقًا على الهلاك لطول مرضك. ﴿أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ ﴾. قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَثِي (٣): أي عظيم حزني إذ البثُّ الذي لا يصبر عليه حتى يبثُّ إلىٰ الغير. ﴿وَحُرْنِ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ آَلُ ﴾.

يُنَبِيَّ أَذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ: أي اطلبوا خبرهما بلطف حتى تصلوا إلى النتيجة.

رَبِي عَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ رَقِحَ اللّهِ ۚ إِنَّهُ, لَا يَأْيَنُسُ مِن رَقِحَ اللّهِ: أي من رحمة الله. ﴿ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ فَالْمَا دَخُلُواْ عَلَيْهِ فَالْمَا اللهِ. ﴿ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرُونَ ۞ فَلْمَا دَخُلُواْ عَلَيْهِ فَالْوَاْ يَكَا أَيْمُ اللّهِ عَلَيْهِ فَالْوَا مِنْ رَحْمَةُ اللهِ. ﴿ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرُونَ ۞ فَلَمَّا دَخُلُواْ عَلَيْهِ فَالْوَاْ يَكَا أَيْمُ اللّهِ عَلَيْهِ فَالْوَاْ يَكَا أَيْمُ الْعَا الْفَرْمُ مَسَنَا وَأَهْلَنَا الضَّرُ ﴾ (١٠).

وَجِثْنَا بِبِضَنَعَةِ مُّرْجَىٰةٍ: أي بدراهم مدفوعة لا يقبلها الناس لرداءتها. ﴿فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقْ عَلَنَنَآ ﴾

إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ۞: أي يثيب المتصدقين بثواب الدنيا والآخرة. ﴿ قَالَ هَلَ عَلِمْتُم مَا فَعَلْتُمْ﴾.

بِيُوسُفَ وَأَخِيدِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ ۞: أي لا تعلمون ما يؤول إليه أمر يوسف. ﴿ قَـالُوٓا أَءِنّكَ لأنَتَ يُوسُفُّ ﴾.

قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَـٰذَآ أَخِيٌّ قَدْ مَرَ ﴾ ٱللَّهُ عَلَيْ نَأَّ : أي أنعم علينا بأن جمع بيننا بعد افتراق طويل أنتم سببه.

<sup>(</sup>١) بأن يطلق سراح أخي فأمضي معه إلىٰ أبينا، أو يحكم الله لي بالسيف فأحارب حتىٰ أخلص أخي، أو أغلب فأعذر إذ قال والدي: إلا أن يحاط بكم.

<sup>(</sup>٢) المراد: أهل القرية إذ العادة أن القرية لا تنطق، ولو قال أحد: كلم هندًا وهو يريد غلامها لما جاز.

<sup>(</sup>٣) البث: الهمّ الشديد.

<sup>(</sup>١) أي: أصابهم الضر. من الجدب والقحط والمجاعة.

قَالُواْ تَـاَلِّهِ لَقَدْ ءَاثَـرَكَ اللَّهُ عَلَيْـنَا: أي فضلك علينا بما عليه من الإنعام والكمال. ﴿وَإِن كُنَّالَخَوطِئِينَ ﴿ ﴾.

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمَ : أي لا عتب عليكم ولا لوم (١). ﴿يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ ۗ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ۞ آذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَلَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ۞﴾.

وَلَمَّا فَصَلَتِٱلْعِيرُ: أي حرجت من عريش مصر متوجهة إلىٰ أرض فلسطين.

قَالَ اللهِ أَبُوهُمْ إِنِّى لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ : أشتمها لأن الريح حملتها إليه بأمر الله تعالىٰ.

لَوْلَا أَنْ تُفَيِّدُونِ ۞ : أي تسفهون، لصدقتموني فإني وجدت ريح يوسف.

قَالُواْ تَأْسَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَكَلِكَ ٱلْقَصَّدِيمِ (٢) ﴿ أَي خَطْئُكَ بِإِفْرَاطِكَ فِي حَبِ يوسف.

فَلَمَّاأَن حَآءَ ٱلْبَشِيرُ : هو يهوذا الذي حمل إليه القميص الملطخ بالدم الكذب.

أَلْقَىنَهُ عَلَى وَجُهِهِ ، فَأَرْتَذَّ بَصِيرًا ": أي رجع بصيرًا. ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلَ لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قَالُواْ يَتَأَبُنَا اَسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَا خُطِينِ ﴾ .

قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَقِيَّ : أَجِّلِ الاستغفار لهم إلَىٰ آخر الليل أو إلىٰ ليلة الجمعة. ﴿إِنَّهُۥهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيــهُ ﴿ إِنَّ فَكُمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىۤ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ

وَرَفَعَ أَبُولُهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ: أَى السرير.

وَخَرُواْلَهُ مُسُجَّدًا : أي سجدوا له تَحْية وتعظيمًا (٣) ﴿ وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُهُ يَكَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًا وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُهُ يَكَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًا وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُهُ يَكَى مِن اَلْسِّجْنِ ﴾ .

وَجَآءً بِكُمْ مِنَ ٱلْبَدُو: أي البادية، بادية الشام.

مِنْ بَعْدِ أَن نَزَعَ : أي أفسد. ﴿ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُونِتَ ﴾ .

إِنَّرَقِي لَطِيفُ لِمَا يَشَاءُ أَ : أي لطيف في تدبيره لمن يشاء من عباده كما لطف بيوسف. ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْعَكِيمُ إِنَّهُ مُو الْعَلِيمُ الْعَكِيمُ إِنَّهُ الْعَلِيمُ الْعَكِيمُ الْعَلِيمُ الْعَكِيمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلِيمُ الْعِلْمِيمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلِيمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلِيمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلِيمُ الْعِلْمِ الْعَلِيمِ الْعِلْمِ الْعَلِيمُ الْعَلِيمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ

<sup>(</sup>١) لا يصح تعليق اليوم بـ ﴿ يَغْفِرُ أَللَهُ ﴾ إذ لا يعلم الغفران متى يتم لهم؛ فكيف يصح أن يقال: يغفر الله لكم اليوم أو غدًا: بل يتعلق اليوم بكلمة لا تثريب.

<sup>(</sup>٢) أي: لفي ذهاب عن طريق الحق والصواب، والقائلون ليعقوب هذا هم أحفاده أو بعض الأقارب؛ لجهلهم بمقام يعقوب، وهي عبارة فيها خشونة لكن من الجائز أن تكون في عرفهم لا خشونة فيها ولا إساءة أدب.

<sup>(</sup>٣) على عادة أهل ذلك الزمان وهو سجود تحية لا عبادة.

﴿ رَكِّ: أي يا رب خالقي ورازقي ومالك أمري ومعبودي الذي ليس لي معبود سواه. قَدْءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ : أي من بعض الملك إذ أصبح ملكًا لمصر فقط.

وَعَلَّمْنَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ : تعبير الرؤى.

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ : أي خِالقهما علىٰ غير مثال سابق.

أَنتَ وَلِيَّ. فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ: أي متولي أُمري في الحياتين الدنيا والآخرة. ﴿وَوَفَنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللللللَّا الللللَّا اللَّا اللَّهُو

ُ ذَلِكَ : إشارة إلىٰ ما قص الله تعالىٰ علىٰ رسولِه من قصة يوسف وإخوته.

مِنْ أَنْهَا وَالْغَيْبِ: أي أخبار الغيب. ﴿ فُوحِيهِ إِلَيْكَ ﴾.

وَمَاكُنْتَ لَدَيْهِمْ : أي لدئ إخوة يوسف.

إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُم : أي اتفقوا على إلقاء يوسف في غيابة الجب.

وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿ : أَي يَحْتَالُونَ عَلَىٰ إِخْرَاجِهُ وَإِلْقَائِهُ فِي الْجَبِ. ﴿ وَمَا أَكُّ أَلْنَـاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ ۞﴾ (١)

وَمَانَتَنَاكُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ : أي على القرآن وإبلاغه من ثواب: أي مال.

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالِمِينَ ﴿ : أَي مَا هُو إِلاّ ذَكُرُ أَي مُوعِظَةً يَتَعَظُّ بِهَا المؤمنون. ﴿وَكَأَيْنَ مِنْ ءَايَةٍ فِي َالسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ ﴾ .

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْنُهُم بِأَلَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشَرِّكُونَ ۞: أي يعترفون بأن الخالق الرازق هو الله ومع ذلك

رُنُ مِنْهُ عَدِيدٍ . أَفَأَمِنُواْ أَنْ تَأْتِهُمْ عَنْشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللهِ: أي نقمة من نقمه تعالىٰ تغشاهم أي تحوط بهم. أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بِغُتَةً : فجأة وهم مقيمون علىٰ شركهم وكفرهم. ﴿ وَهُمَّ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ .

قُلُ هَلَذِهِ عَسَبِيلِيَّ : أي دعوتي وطريقتي التي أنا عليها.

أَدْعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةِ : أي علىٰ علم يقين مني. أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيُّ .

وَشُبْحَنَ اللَّهِ: أَي تَنزِيهَا لله وتقديسًا أَن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه. ﴿ وَمَاۤ أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالَانُوجَىۤ إِلَيْهِم ﴾ رد على القائلين: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالَانُوجِىٓ إِلَيْهِم ﴾ رد على القائلين: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالَانُوجِىٓ إِلَيْهِم ﴾

مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرُىٰ ۚ: من أهل المدن والأمصار لا من أهل البوادي. ﴿أَفَامَرَ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَـنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن مَّلِهِمَ ۗ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) في الآية تسلية للرسول على إذا آلمه عدم إيمان قريش بعد أن سألوه عن هذه القصة ليؤمنوا فلما قصها عليهم لم يؤمنوا فآلمه ذلك.

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَيَسَنْظُرُوا ﴾ إلىٰ مصارع الأمم المكذبة لأنبيائهم وما جاءوهم به من الهدئ ودين الحق من أجل هدايتهم، وسعادتهم.

e r.1 🔐

وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِيكَ ٱتَّقَوَّأُ : أي الله تعالىٰ بأداء فرائضه وترك نواهيه.

أَفَلَا تَعَـقِلُونَ ﴿ : أَي أَفلا يعقل هؤلاء المشركون هذا الذي يتلىٰ عليهم ويبين لهم فيؤمنوا يوحدوا.

حَقَّ إِذَا أُسْتَيْنُسَ ٱلرُّسُلُ: أي يئسوا من نصرهم.

وَظَنُّواً أَنَّهُمْ قَدَّ كُذِبُواً : أي ظن الأمم المرسل إليهم أن الرسل قد أخلفوا ما وعدوا به من النصر. ﴿ جَاءَ هُمْ نَصْرُنَا فَنُجِي مَن نَشَاءً ﴾ (١)

وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا: أي عذابنا الشديد.

عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْمِمِينَ ﴿ : أَي الذين أجرموا على أنفسهم بالشرك والمعاصي وأجرموا على غيرهم بصرفهم عن الإيمان.

لَقَدُكَاكُ فِي قَصَصِهِمْ: أي الرسل عِنْهُ وَ فَعَلَمْ الْأَوْلِي ٱلْأَلْبَابُ ﴾.

مَاكَانَ حَدِيثًا يُغَمَّرُك : أي ما كان هذا القرآن حديًا يختلق.

وَلَكِن تَصَّدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ: أي مَّا قبله من الكتب الإلهية إذ نزل مصدِّقًا لها في الإيمان والتوحيد. ﴿ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ أَي: مما يحتاج إليه البشر من الحلال والحرام، والشرائع والأحكام.

<sup>(</sup>١) المراد بالنصر: النصر وهو الذي ذكره ابن كثير ﷺ. لا العذاب كما في أيسر التفاسير (قل).



## مُلَّلَهِ ٱلرَّحْمُنَ ٱلرِّحِيمِ

الْمَرْ : هذه الحروف المقطعة تكتب المر وتقرأ ألف لام ميم را. والله أعلم بمرادها. ﴿وَلَكَ ءَايَتُ ٱلْكِنْبِ وَٱلَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكِ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكُثَّرَ ٱلْنَاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾.

اللَّهُ الَّذِي رَفَعُ السَّمَوَ تِبِعَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ۖ: العمد جمع عمود أي: مرثية (١) لكم إذ الجملة نعت.

ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ ٱلْعَرْشِ : استواء يليق به عَبْرَتِيْكِ.

وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۚ : أي ذللها بمواصلة دورانها لبقاء الحياة إلىٰ أجلها. ﴿كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُّسَمِّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَعِّمُ ٱلْأَيْنِ لَعَلَكُم بِلِقَ آيِرَيِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿ ﴾.

وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ : أي بسطها للحياة فوقِها.

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِينَ: أي جبالًا ثوابت. ﴿وَأَنْهَٰزَآ وَمِن كُلِّ ٱلنَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا ﴾.

زُوْجَيْنِ أَثْنَيْنِ : أي نوعين وضربين كالحلو والحامض والأصفر والأسود مثلًا.

يُغَشِي ٱلَّيْلَٱلنَّهَارِّ : أي يغطيه حتى لا يبقىٰ له وجود بالضياء.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَكِتِ : أي دلالات على وحدانية الله تعالىٰ. ﴿ لِلْقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ ﴾.

وَفِ ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَوِدَتُ : أي بقاع متلاصقات<sup>(٢)</sup>. ﴿ وَجَنَنَتُ مِّنْ أَعْنَبٍ وَزَرَعٌ ﴾. .

وَتَخِيلٌ صِنْوَانٌ : أي عدة نخلات في أصل واحد يجمعها، الصنو (٣) الواحد والجمع صنوان. ﴿ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَى بِمَآءِ وَحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ ﴾.

فِي ٱلْأُكُلِ ۚ: أي في الطعم هذا حلو، وهذا مر، وهذا حامض وهذا لذيذ وهذا خلافه. ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾.

﴿ وَإِن تَعَجُّبُ : أي يأخذك العجب من إنكارهم نبوتك والتوحيد.

فَعَجَبٌ قَوَلْهُمْ : أي فأعجب منه إنكارهم للبعث والحياة الثانية مع وضوح الأدلة وقوة

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير رَجْهَاللهُ: هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها؛ بل بإذنه وأمره وتسخيره، وضعف رَجُهَاللهُ الرأي القائل: إن لها عمدًا ولكن لا ترئ. اهـ. بتصرف (قل).

<sup>(</sup>٢) أي: وأخرى غير متجاورات فحذفت على حد قوله: ﴿سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَـرَ ﴾ حيث حذف المقابل وهو: تقيكم البرد.

<sup>(</sup>٣) غير صنوان: كل نخلة قائمة على أصلها، والصنو: المثل.

الحجج.

أَءِ ذَا كُنَّا تُزَبًّا أَءِنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ: أي نرجع كما كنا بشرًّا أحياء. ﴿ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَيِّهِمٌّ ﴾.

وَأُوْلَتِهِكَ ٱلْأَغَلَالُ فِىٓ أَعْنَاقِهِمْ ۚ: أي موانع الإيمان والاهتداء في الدنيا، وأغلال تشد بها أيديهم إلىٰ أعناقهم في الآخرة. ﴿وَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞﴾.

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّتَكَةِ: أي بالعذاب.

قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ: أي الرحمة وما يحسن بهم من العاقبة والرخاء والخصب.

وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثْلَاتُ : أي العقوبات واحدها مَثُلة التي قد أصابت المكذبين في الأمم الماضية. ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَدُومَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَكِيدُٱلْعِقَابِ ۞﴾.

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا ٱنْزِلَ عَلَيْهِ: أي هلَّا أنزل، ولولا أداة تحضيض كـ (هلَّا).

ءَايَةٌ مِّن رَّبِهِ اللهِ عَلَى معجزة كعصا موسى وناقة صالح مثلًا.

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرً وَلِكُلِ قَوْمِ هَادٍ ﴿ أَي نبي يدعوهم إلىٰ ربهم ليعبدوه وحده ولا يشركوا به غيره. اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْثَىٰ: أي من ذكر أو أنثىٰ واحدًا أو أكثر أبيض أو أسمر، ﴿كُلُّ أَنْثَىٰ ﴾

يفيد عموم كل أنثى في الإنسان والحيوان، وهو كذلك.

وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ : أي تنقص من دم الحيض، وما تزداد منه، إذ غيضها ينقص من مدة الحمل وازديادها يزيد في مدة الحمل فقد تبلغ السنة أو أكثر، وقوله: ﴿وَكُلُّ شَيْءِ عِندَهُۥ يَبِقَدَارٍ ﴾ العادة أن انحباس الحيض دال علىٰ العلوق أي: الحمل، وفيضان الدم دال علىٰ عدم الحمل، وتفسير الآية بهذا حسن، فالله تعالىٰ يعلم ما تغيض الأرحام من الدم، لانشغال الرحم بالعلقة ثم بالجنين، وما تزداد من الدم حتىٰ يفيض عنها، ويخرج، وهو دم من لا حمل لها، وما في التفسير وجه وهذا الوجه أوضح.

من لا حمل لها، وما في التفسير وجه وهذا الوجه أوضح. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ, بِمِقْدَارٍ ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴿ سَوَآءٌ مِنكُر مَّنَ أَسَرَّ

ٱلْقُولُ وَمَن ﴾.

جَهَرَ بِهِۦوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَيْـلِ <sup>(١)</sup> وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ۞: أي ظاهر في سربه أي طريقه مكشوفًا معلومًا لله تعالىٰ.

لَهُ,مُعَقِّبَكُ : أي ملائكة تتعقبه بالليل والنهار. ﴿مِّنَا بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ-يَعَفَظُونَهُۥ ﴿١٠).

مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ : أي بأمر الله تعالىٰ وعن إذنه وأمره (٣).

<sup>(</sup>۱) يمشي في ظلامه.

 <sup>(</sup>٦) الحفظة: جمع حافظ: ملائكة موكلون بالعبد يحفظونه من بين يديه ومن خلفه من الجن، والشياطين، فإذا جاء أمر الله أي: قدره تخلوا عنه، والكتبة: جمع كاتب: ملك يكتب الحسنات وآخر يكتب السيئات.

<sup>(</sup>٣) ذكر القرطبي: أن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن الله ﷺ جعل أوامره على وجهين: أحدهما: قضى وقوعه

إِنَ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ : أي من عافية ونعمة إلى بلاء وعذاب.

حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ ۚ : من طهر وصفاء وبالإيمان والطاعات إلىٰ الذنوب والآثام. ﴿وَإِذَاۤ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوّءًا فَلا مَرَدٌ لَهُۥ وَمَا لَهُ مِبَن ﴾ .

دُونِهِ-مِنوَالٍ ﴿ : أَي وليس لهم من دون الله من يلبي أمرهم فيدفع عنهم العذاب. ﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِقَالَ ﴿ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ - ﴾ .

وَٱلْمَلَيْهِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ : أي من الخوف منه وهيبته (١) وجلاله. ﴿وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَـا مَنيَشَاءُ وَهُمْ يُجُدِلُونَ فِي ٱللَّهِ ﴾ .

وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ﴿ أَي القوة والمماحلة.

لَهُ, دَعُوةُ ٱلْحَقِّ : أي لله تعالى الدعوة الحق أي فهو الإله الحق الذي لا إله إلا هو. ﴿وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَيسَتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَسِطِ كَثَيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ ﴾ .

لِيتَلُغَ فَاهُ: أي الماء فمه. ﴿ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ }.

وَمَا دُعَآهُ الْكَفِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالِ ۞: أي في ضياع لا حصول منه علىٰ طائل. ﴿ وَبِلَهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم ﴾ .

بِٱلْغُدُوقِ وَٱلْأَصَالِ ﴾ ﴿ قُلَ مَن رَّبُ السَّمَوَ جمع بكرة، والعشايا جمع عشية. ﴿ قُلَ مَن رَّبُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلُ أَفَا غَنَّذَتُم مِن دُونِهِ ۚ أَولِيَا ۚ لَا يَعْلِكُونَ لِأَنْشِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلُ هَلَ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلَ سَسْنَوِى ٱلظُّلُمُنْ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَهِ شُرِكَا ۚ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَنَشَبَهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۚ قُلِ اللّهُ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ وَهُو ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ ﴿ أَنزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾ .

فَسَالَتَ أَوْدِيَةٌ إِقَدَرِهَا: أي بمقدار مائها الذي يجري فيها. ﴿فَأَحْتَمَلَ ٱلسَّيَلُ ﴾.

زَبْدُارَابِيانًا : أي غثاءً عاليًا إذ الزبد: هو وَضَرُ غليان الماء أو جريانه في الأنهار.

وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْدِ فِي ٱلنَّادِ : أي كالذهب والفضة والنحاس.

أَيْغَأَ مَا لَيْهُ أَوْ مَتَعِ: أي طلبًا لحلية من ذهب أو فضة أو متاع من الأواني. وَبَدُّ مِثْلُهُ : أي مثل زبد السيل (٢٠). ﴿ كَنَاكِ يَضَرِبُ اللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَ ﴾ .

وحلوله بصاحبه فهذا لا يدفعه أحد، والثاني: قضىٰ مجيئه ولم يقض حلوله ووقوعه بل قضىٰ صرفه بالتوبة والدعاء والصدقة.

(١) والملائكة تسبح أيضًا من خِوفِ الله تعالىٰ.

(٢) هو معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿زَيدٌ مُنْكُةٌ ﴾ أي زبد ما يعلو الذهب والفضة والحديد كزبد ما يعلو ماء السيل. ﴿ وَمِمَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي اَلنَّارِ ﴾ أي ومما يوقد عليه الصاغة والحدادون ﴿ آبْتِعَآهَ حِلَيْةٍ ﴾ أي طلبًا للحلية، ﴿ أَوْ مَنَعٍ ﴾ أي طلبًا للحتاء يتمتع به كالأواني؛ إذ الصائغ أو الحداد يضع الذهب أو الفضة أو النبحاس في البوتقة وينفخ عليها بالكير فيعلو ما كان فاسدًا غير صالح علىٰ صورة الزبد، وما كان صالحًا يبقىٰ في البوتقة وهو الذي يصنع منه الحلية. فَأَمَّا أَلزَّبَدُ : أي زبد السيل أو زبد ما أوقد عليه النار.

فَيُذْهَبُ جُفَائَّةً : أي باطلًا مرميًّا به بعيدًا إذ هو غثاء ووضر لا خير فيه.

وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَكُتُ فِ ٱلْأَرْضِ : أي يبقى في الأرض زمنًا ينتفع به الناس. ﴿كَنَاكِ يَضْرِبُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهُ ٱلْحُسْنَى : أي للذين آمنوا وعملوا الصالحات الجنة.

وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَحِيْبُواْ لَهُ: أي لم يؤمنوا به ولم يطيعوه. ﴿ لَوْ أَنَ لَهُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مُعَهُ ، ﴾ .

لَافْتَدَوَّا بِهِ يَ : أي من العذاب.

أُوْلَيِّكَ لَهُمْ سُوَّهُ ٱلْحِسَابِ : وهي المؤاخذة بكل ذنب عملوه لا يغفر لهم منه شيء.

وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَمُّ وَيِثْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ أَي الفراش الذي أعدوه لأنفسهم وهو جهنم. ﴿ أَنَمَا يَعْلَمُ أَنَمَا أُنْوِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ ٱلْحَقُّ ﴾ .

كَنَنْ هُرَأَغَيَّ : أي لا يرى الحق ولا يعلمه ولا يؤمن به.

إِنَّا يَنَذَكَّرُ أُولُواْ ٱلأَلْبَبِ ( أَن أَصحاب العقول. ﴿ اَلَذِينَ يُوفُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَلا يَنقُضُونَ الْمِيتُنَى ( ﴿

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِۦْ أَن يُوصَلَ: **أي من الإيمان والتوحيد والأرحام. ﴿**وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ شُوّهَ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِخَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاقَامُوا الصَّلَوَةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَفَنْنَهُمْ ﴾.

سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَة : أي يدفعون بالحلم الجهل، وبالصبر الأذى.

أُولَيِّكَ لَمُّمْ عُقِّيَ ٱلدَّارِ ( ): أي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة (٢).

جَنَّتُ عَدْدِ: أي جنات إقامة دائمة. ﴿يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَٱلْمَلَئِيكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّنِكُلِّ بَابٍ ۞ سَلَمُّ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبُرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ۞ ﴾.

وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهَّدَٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ : أي يحلونه ولا يلتزمون به فلم يعبدوا ربهم وحده.

وَيَقْطَعُونَ مَا آَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ وَأَن يُوصَلَ: أي من الإيمان والأرحام.

وَيُفَسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ: أي بترك الصلاة ومنع الزكاة وبارتكاب السيئات وترك الحسنات، وبصفة عامة بالشرك وارتكاب المعاصى.

أُوْلَيْكَ لَمُهُمُ ٱللَّعَنَةُ: أي البعد من رحمة الله تعالى.

- (١) أي مثل هذا المثل الذي ضربه للحق في بقائه والباطل في ذهابه وتلاشيه وإن علا وطغى في بعض الأوقات، ﴿ يَضَرِبُ ﴾ أي يبين الأمثال، ليعلموا فيؤمنوا ويهتدوا فيكملوا ويسعدوا.
- هذا مثل للحق والباطل إذا اجتمعا فإنه لا ثبات للباطل ولا دوام له مثل الزبد مع الماء أو مع الحلية لا يبقى بل يذهب ويتلاشى ويضمحل، والمراد من الحق والباطل: الإيمان والكفر، واليقين والشك.
- (٢) جائز أن يكون معنى ﴿عُقِي الدَّارِ﴾: الجنة، وجائز أن يكون عقبى الدار: دار الدنيا؛ إذ عقباها الدار الآخرة وفيها الجنة، إذ كانوا في دار الدنيا يعملون الصالحات فورثهم الله الجنة فكانت عقبى الدنيا؛ إذ عقبى الدار بمعنى عاقبتها.

وَلَمْمُ سُوَّهُ ٱلدَّادِ ١٠٠٠ أي جهنم وبئس المهاد.

ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِزُّ: أي يضيق ويقتر. ﴿ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلذُّنَّا وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنَّا فِي ٱلْأَخِرَةِ ﴾.

إِلَّا مَتَنَعٌ ۞: قدر يسير يتمتع به زمنًا ثم ينقضي. ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن زَيِّهِ ۗ عَلَىٰ وَمَنَا ثُمْ ينقضي. ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَاۤ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن زَيِّةٍ عَلَىٰ اللَّهِ عَنْ أَنَابَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ٱلاَبِذِكِ مِنْ أَنَابَ ۞ اللَّهِ يَطْمَئِنُ ٱلقَلُوبُ ۞ اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّنْلِحَنتِ ﴾.

طُوبَ لَهُمْ وَحُسْنُ مَثَابٍ ﴿ أَي لهم طوبي شجرة في الجنة وحسن منقلب وهو دار السلام. كَنَالِكَ أَرْسَلَنَكَ: أي مثل ذلك الإرسال الذي أرسلنا به رسلنا أرسلناك (١). ﴿ فِي آُمَةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمُمُ ﴾.

لِتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْمَا إِلَيْكَ : أي لتقرأ عليهم القرآن تذكيرًا وتعليمًا ونذارة وبشارة.

وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنِ ۚ: إذ قالوا: وما الرحمن وقالوا: لا رحمن إلا رحمان اليمامة. ﴿قُلْ هُوَ رَبِّي لاَ إِلَهُ وَعَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَكُلُونَ بِٱلرَّحْمَنِ اللهِ مَنَابِ ﴿ قُلْ هُو رَبِي ورجوعي.

وَلَوْ أَنَّ قُرْءَ انَّا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالَ: أي نقلت من أماكنها.

أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ: أي شُقَّت فجعلت أنهارًا وعيونًا.

أَوْكُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَكُ : أي أحيوا وتكلموا (٢).

َ بَلَ يَلَّهِ ٱلْأَمَّرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَأْيَضِ: أي يعلم. ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَن لَّو يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم ﴾.

بِمَاصَنَعُواْ فَالِعَةُ : أي داهية تقرع قلوبهم بالخوف والحزن وتهلكهم وتستأصلهم.

أَوْ تَحُلُّ هَرِيبًا مِّن دَارِهِمِّ: أي القارعة أو الجيش الإسلامي.

حَتَّى يَأْتِيَ وَعَدُ ٱللَّهِ: نصر الله. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلَّهِيعَادَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْ زِيَ مِرْسُلِ مِن قَبْلِكَ ﴾.

فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ: أي أمهلتهم وأخِرتهم مدة طويلة. ﴿ثُمَّ أَخَذُتُهُمْ فَكَيْفُ كَانَ عِقَابِ ﴿ أَ

أَفَكَنْ هُوَ قَآيِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ: أي حافظها ورازقها وعالم بها وبما كسبت ويجازيها بعملها، وليس القيام هنا ضد القِعود بل هو التولي لأمور الخلق بالحفظ والتدبير.

وَجَعَلُواْلِلَّهِ شُرِّكاء قُلِّ سَمُّوهُمَّ: أي صِفُوهم له من هُم.

أُمَّ تُلْبَعُونَهُۥ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ: أي أتخبرونه بما لا يعلم في الأرضِ.

أَم يِظَ هِرِ مِنَ ٱلْقَوْلِيَّ: أَي بِظن بِاطل لا حقيقة له في الواقع. ﴿ ثَالَ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ السَيدِلِّ وَمَن يُصِّلِلِ ٱللهُ فَاللهُ مِنْ هَادِ ﴿ هَا مَكُرُهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْمَيْوَةِ ٱلدُّنَيْ آ ﴾.

<sup>(</sup>١) هذا تشبيه في الإنعام أي: شبه الإنعام على من أرسل إليهم محمد على الإنعام على من أرسل إليه الأنبياء قبله.

<sup>(</sup>٢)أي لكان هذا القرآن، ولكن ليست الآيات هي التي تهدي بل لله الأمر جميعًا يهدي من يشاء ويضل من يشاء.

وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ: أي أشد.

وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ١ ﴿ أَي مانع يمنعهم من العذاب.

﴾ مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ : أي صفتها التي نقصها عليك. ﴿ تَجَرِي مِن تَعَلِّمَا ٱلْأَنْهَارُ ۗ ﴾.

أُكُلُهَا دَآيِدٌُ وَظِلُهَا ۚ: أي ما يؤكل فيها دائم لا يفنيٰ وظلها دائم لا ينسخ. ﴿تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوّاْ وَعُقْبَى ٱلْكَفِرِينَ ٱلنَّارُ ۞﴾.

وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَكَ: أي كعبد الله بن سلام ومن آمن من اليهود.

يَفْرَحُونَ بِمَٱ أُنزِلَ إِلَيْكَ : أي يُسَرون به؛ لأنهم مؤمنون صادقون ولأنه موافق لما عندهم.

وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ : أي من اليهود والمشركين.

مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ : أي بعض القرآن، فالمشركون أنكروا لفظ الرحمن وقالوا: لا رحمن إلا رحمن الا رحمن الا رحمن الا رحمن اليمامة يعنون مسيلمة الكذاب (١) ﴿قُلْ إِنَّمَا أَمْرُتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلاَ أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابِ (١) ﴿قُلْ إِنَّهُ أَمْرُكُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلاَ أَشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابِ (١) ﴿ اللَّهُ مَا لِهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلاَ أَشْرِكَ بِهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَكَذَاكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيًا : أي بلسان العرب لتحكم به بينهم (٣). ﴿وَلَبِنِ ٱتَبَعْتَ ٱهْوَآءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِن اللّهِ مِن وَلِيّ وَلَا وَاقِ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْقِ بِطَايَةٍ إِلّا بِإِذِنِ ٱللَّهِ ﴾.

لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿ إِن لَكُلُ مَدة كتاب كتبت فيه المدة المحددة.

يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَاآهُ وَيُثِّبِتُ : أي يمحو من الأحكام وغيرها ويثبت ما يشاء فما محاه هو المنسوخ وما أبقاه هو المحكم.

وَعِنْدَهُو أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ (أَنَّ ): الذي حوى كل المقادير فلا يدخله تبديل ولا تغيير كالموت والحياة والسعادة والشقاء (1).

<sup>(</sup>١) تعالىٰ الله عما يقولون علوًّا كبيرًا.

<sup>(</sup>٢) أرجع في أموري كلها إليه دون غيره.

 <sup>(</sup>٣) وقيل: المراد من ﴿خُكُمًا ﴾ الحكمة كقوله: ﴿وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيتًا ﴾ أي: الحكمة، فالقرآن يحوي الحكم المعبر عنها بالعربية، وكونه من الحكم أولى لأنه يحكم به في الأمور كلها.

<sup>(</sup>٤) قال ابن كثير يَغْلِنهُ: قوله تعالى: ﴿ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابُ ﴿ ﴾ أي لكل مدة مضروبة كتاب مكتوب بها وكل شيء عنده بمقدار، ﴿ أَلَّهُ تَعَلَمُ أَتَ اللّهَ يَعَلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اللّهَ فَلِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴾ وكان الضحاك يقول: ﴿ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابُ ﴾ أي لكل كتاب أجل. يعني لكل كتاب أنزل من السماء مدة مضروبة عند الله ومقدار معين، فلهذا ﴿ يَمْحُوا اللّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ منها ﴿ وَيُثَيِّتُ ﴾ يعني حتى نسخت كلها بالقرآن الذي أنزله الله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وقوله: ﴿ يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُشِيتُ ﴾ اختلف المفسرون في ذلك: فقال الثوري، عن ابن عباس: يدبر أمر السنة، فيمحو الله ما يشاء، إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت، وفي

وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ : أي من العذاب.

أَوْنَتُوفَيَّنَكَ : أي قبل ذلك. ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَعُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴿ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ ﴾.

نَتُقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ: أي بلدًا بعد بلد بالفتح ودخول الإسلام فيها وانتهاء الشرك منها.

وَٱللَّهُ يَحَكُّمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ: أي لا رادًّ له بحيث لا يتعقب حكمه فيبطل. ﴿وَهُوَ سَكِرِيعُ

رواية: ﴿يَمْحُواْ اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْبِتُ وَعِندَهُۥ أَمُ الْكِنْبِ ﴿ قَالَ: كُل شيء إلا الموت والحياة، والشقاء والسعادة، فإنه قد فرغ منهما (١) ، وقال منصور: سألت مجاهدًا فقلت: أرأيت دعاء أحدنا، يقول: اللهم إن كان اسمي في السعداء، فأثبته فيهم، وإن كان في الأشقياء فامحه عنهم، واجعله في السعداء، فقال: حسن ثم لقيته بعد ذلك بحول أو أكثر فسألته عن ذلك، فقال: ﴿ إِنَّا آَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ بُّبُرُكَةٍ ﴾ الآيتين، قال: يقضي في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو معصية، ثم يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، فأما كتاب السعادة والشقاوة فهو ثابت لا يغير، وقال الأعمش عن أبي واثل: إنه كان كثيرًا يدعو بهذا الدعاء: اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحه، واكتبنا عيلي شقوة الي عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب عليه قال وهو يطوف بالبيت ويبكي: اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو غشمان النهدي أن عمر بن الخطاب عليه قال وهو يطوف بالبيت ويبكي: اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنبًا فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. فاجعله سعادة ومغفرة.

ومعنىٰ هذه الأقوال: أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منها ويثبت منها ما يشاء، وقد يستأنس لهذا القول بما رواه الإمام أحمد، عن ثوبان قال رسول الله على الله البحر ليحرم الرزق بالذب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البرالله عن وثبت في الصحيح أن صلة الرحم تزيد في العمر، وفي حديث آخر: ﴿ إن الدعاء والقضاء ليعتلجان بين السماء والأرض ﴾. وقال الكلبي: يمحو من الرزق ويزيد فيه، ويمحو من الأجل ويزيد فيه، وقال العوفي عن ابن عباس: هو الرجل يعمل الزمان بطاعة الله، ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلالة، فهو الذي يمحو، والذي يثبت الرجل يعمل بمعصية الله وقد كان سبق له خير حتى يموت وهو في طاعة الله وهو الذي يثبت، وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ﴿ يَمْحُوا الله مَا يَشَاءٌ وَيُثَبِثُ ﴾ يقول: يبدل ما يشاء فينسخه، ويثبت ما يشاء فلا يبدله ﴿ وَعِندُهُۥ أُمُّ الكِتبُ إِنّ الله عن أمرنا ما شئنا. ونحدث في كل رمضان، فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء من أرزاق الناس ومصائبهم أحدثنا له من أمرنا ما شئنا. ونحدث في كل رمضان، فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء من أرزاق الناس ومصائبهم أحدثنا له من أمرنا ما شئنا. ونحدث في كل رمضان، فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء من أرزاق الناس ومصائبهم وما يعطيهم وما يقسم لهم. وقال الحسن البصري ﴿ يَمْحُوا الله مَا مَا يَشَاء من أرزاق الناس ومصائبهم ويثبت الذي هو حي يجري إلى أجله. وقد اختار هذا القول أبو جعفر بن جرير وَيُمَا لله، وقال ابن جريح عن ابن ويثبت الذي هو حي يجري إلى أجله. وقد اختار هذا القول أبو جعفر بن جرير وَيُمَا الله، وقال ابن جريح عن ابن عباس: ﴿ وَعِندُهُۥ أُمُّ الْكَتَابِ وأصله، وقال ابن جريح عن ابن عباس: ﴿ وَعِندُهُۥ أُمُّ الْكَتَابِ وأصله، وقال النادر اه (قال).

<sup>(</sup>١) وهذا قول مجاهد أيضًا حيث قال: ( إلا الحياة والموت والشقاء والسعادة فإنهما لا يتغيران).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> أخرجه ابن جرير.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. [ضعيف -انظر ضعيف الجامع].

**₩** ٣.9 <del>%</del>

ٱلْجِسَابِ (أَنَّ وَقَدْمَكُرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾(١)

فَلِلَهِ ٱلْمَكْرُجِيعُ أَ: أي إذا فلا عبرة بمكرهم ولا قيمة له فلا يرهب ولا يلتفت إليه. ﴿ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُكُلُّ نَقْسِ وَكَا يَلْمَ اللَّهِ عَلَمُ مَا اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللّهُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُه

وَمَنْ عِندُهُ عِلْمُ ٱلْكِئْبِ ١٠٠٠ : من مؤمني اليهود والنصاري.

• .

<sup>(</sup>۱) أي وقد مكرت أقوام قبل قريش وكفار مكة فكيف كان عاقبة مكرهم؟ أنها دمارهم أجمعين، أما يخشى رؤساء الكفر في مكة من عاقبة كهذه.



### 

الْمَرْ : هذا أحد الحروف المقطّعة تكتب الر وتقرأ ألف لام را، والتفويض فيها أسلم وهو قول: الله أعلم بمراده بذلك.

كِتَابُّ : أي هذا كتاب عظيم.

أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ : يا محمد ﷺ.

لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ: أي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان (١).

بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيْدِ ۚ ۞: أي المحمود بآلِائه. ﴿ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَوَيْلُ لِلْكَنفِرِينِ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَوَيْلُ لِلْكَنفِرِينِ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ عَلَى ٱلْآخِرَةِ ﴾

وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ: أي الإسلام.

وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا \*: أي معوجة. ﴿ أُولَئِهَكَ فِي صَلَالِ بَعِيدٍ ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ - لِيُسَبِّنَ لَمُمَّ فَيُضِلُ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ ﴾.

وَلَقَدُ أَرْسَكُنْنَا مُوسَىٰ بِتَايَكَتِنَآ: أي المعجزات التسع: العصا، واليد، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، والطمس، والسنين، ونقص الثمرات. ﴿أَنَّ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِرْبَ ٱلظُّلُكَتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾.

وَذَكِرَهُم بِأَيْسِمِ ٱللَّهِ ۚ: أي ببلائه ونعمائه. ﴿إِنَّ فِى ذَلِكَ لَاَيَنتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَوْمِهِ : أي اذكر إذ قال موسىٰ لقومه: ﴿أَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنِحَىٰكُمُ مِّنْءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾.

يَشُومُونَكُمْ : يذيقونكم. ﴿ شِوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَيِّعُونَ أَبْنَاءَكُمْ ﴾.

وَيُسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ : أي يستبقونهن للخدمة ولعدم الخوف منهن.

وَفِي ذَلِكُمُ بَلَآءٌ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۞: أي ابتلاء واختبار ويكون بالخير والشر.

وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ : أي أعلم ربكم. ﴿ لَهِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۗ وَلَهِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي

<sup>(</sup>١) لتخرج الناس: أي: بالقرآن العظيم الذي أنزلناه عليك.

لَشَدِيدٌ ﴾ وَقَالَ مُوسَىٰٓ إِن تَكَفُرُوٓا أَنَمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِتَ ٱللَّهَ لَعَنِيُّ جَيدُ ﴾ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ مَ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودٌ وَٱلَذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَا ٱللَّهُ ﴾.

جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْمَيِّنَاتِ: بالحجج الواضحة علىٰ صدقهم في دعوة النبوة والتوحيد والبعث الآخر.

فَرَدُّوَّا ۚ أَيْدِيَهُمْ فِ ٓ أَفْوَهِهِمْ : أي فرد الأمم أيديهم في أفواههم أي أشاروا إليهم أن اسكتوا. ﴿وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِۦوَ إِنَّا لِفِي شَكِّ مِمَا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ ﴾.

مُرِيبٍ ۞: موقع في الريبة.

قَالَتَ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللّهِ شَكُّ: أي لا شك في وجود الله ولا في توحيده، إذ الاستفهام إنكاري. ﴿ فَاطِرِ ٱلسّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضُ يَدْعُوكُمْ لِيغَفِـرَ لَكُمُ مِن ﴾.

ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى : أي إلَىٰ أجل الموت. ﴿ فَالْوَاْ إِنْ أَنتُمْ إِلَا بَشَرُّ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَاكات يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا ﴾.

فَأْتُونَا بِسُلَطَنِ شَبِينِ ﴿ : بحجة ظاهرة تدل علىٰ صدقكم. ﴿ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرُ مِنْكُمُ مَ اللَّهُمُ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِنْدُكُمْ ﴾.

وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِمِةً : أي بالنبوة والرسالة علىٰ من يشاء (١) لذلك. ﴿وَمَا كَا كَ لَنَا أَن نَأْ تِيَكُمْ بِشُلْطَكِنٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ أَوَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَالَنَآ أَلَّا نَنُوكَ لَكَ كَلَ ٱللّهِ ﴾.

وَقَدَّ هَدَىٰنَا سُبُلَنَا ۚ: أي طرقه التي عرفناه بها وعرفنا عظيم قدرته وعز سلطانه. ﴿وَلَنَصْبِرَكَ عَلَىٰ مَآءَاذَيْتُمُونَاۚ وَعَلَىٰٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُواْلُهُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾.

لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَكُمْ مِنْ أَرْضِناً: أي من ديارنا.

أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلَتِنَا ۚ: أَو لتعودن فِي ديننا. ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَئَهُلِكُنَّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَنَسْكِنَنَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ ﴾.

ذَالِكَ لِمَنْ غَافَ مَقَامِى: أي وقوفه بين يدي يوم القيامة للحساب والجزاء. وَخَافَ وَعِيدِ ﴿ ... وَالْمَافَ وَعِيدِ ﴿ ... وَالْمَافَ وَعِيدِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ الرَّسِلُ الفتح لهم أي: النصر على أقوامهم الظالمين.

وَخَابَ: أي خسر وهلك.

حَـُلُجَبَـُادِعَنِـيدِ ﴿ : أَي ظالم يجبر الناس على مراده عنيد كثير العناد. ﴿ مِن وَرَابِهِ عَجَهَنَّمُ ﴾ (٢). ويُشْقَىٰ مِن مَا وَ صَكِدِيدِ ﴿ أَي هو ما يخرج سائلًا من أجواف أهل النار مختلطًا من قيح ودم وعرق.

<sup>(</sup>١) ومما منّ الله به عليهم، الحكمة والمعرفة والهداية إلىٰ ما بوجب رضاه ومحبته.

<sup>(</sup>٢) لفظ وراء يطلق على ما كان خلفًا وما كان أمامًا، لأن كل ما وري أي: استتر فهو وراء.

يَتَجَرَّعُهُ. وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ.: أي يبتلعه مرة بعد مرة لمرارته ولا يقارب ازدراره لقبحه ومرارته.

وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ : أي لشدة ما يحيط به من العذاب فكل أسباب الموت حاصلة. وَمَاهُوَ بِمَيت : ولكن لا يموت. ﴿ وَمِن وَرَآبِهِ ، عَذَاتُ غَلِيظٌ ﴿ ﴾ .

مَّثُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَيِّهِمَّ أَعْمَاثُهُمْ كَرَمَادٍ: أي الصالحة منها: كصلة الرحم وبر الوالدين وإقراء الضيف وفك الأسير. والفاسدة: كعبادة الأصنام بالذبح لها والنذر والحلف والعكوف حولها كرماد. ﴿اَشْتَدَّتْ بِدِالرِّيْحُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ ﴾.

لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَىءٍ : أي لا يحصلون من أعمالهم التي كسبوها على ثواب وإن قل لأنها باطلة بالشرك. ﴿ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ اللَّهَ اللَّهَ مَا السَّمَا وَاللَّهُ مَا اللَّهَ مَا اللَّهَ مَا اللَّهَ مَا اللَّهُ مَا اللَّهَ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ﴿ أَي اللَّهِ عَلَيْهِ.

وَبَوْزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا : أي برزت الخلائق كلها لله وذلك يوم القيامة.

فَقَالَ ٱلضُّعَفَتَوُا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا إِنَّا كُنَّ تَبَعًا : أي تابعين لكم فيما تعتقدون وتعملون.

فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ : أي دافعون عنا بعض العذاب. ﴿فَالُوا لَوَ هَدَننَا ٱللَّهُ لَمَدَ يْنَكِّمُ مَّ سَوَآءٌ عَلَيْتُ نَآلَجَزِعْنَآأَمَّ صَبَرْنَا ﴾.

مَالَاَمِن مَّحِيصِ ﴿ : أَيْ مِن مِلْجاً ومهرب أو منجي.

وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِى ٱلْأَمْرُ : بإدخال أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَّكُم وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَّتُكُرُ فَأَخَلَفْتُكُمُ مَّ وَمَا كَانَ لِى عَلَيْكُمْ مِّن سُلطانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبَّتُمْ لِى ۖ فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُواً أَنفُسَكُمْ ﴾.

مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمُ : أي بمغيثكم مما أنتم فيه من العذاب والكرب. ﴿ وَمَا آنَتُ بِمُصْرِخَتُ إِنِي كَفَرَّتُ بِمَا آشَرَكَ تُمُونِ مِن فَبَلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ وَأَدْخِلَ ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ﴾.

جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلأَنْهَارُ: أي من تحت قصورها وأشجارها الأنهار الأربعة: الماء واللبن والخمر والعسل. ﴿خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِنْ تَجَيَّانُهُمْ فِيهَا سَلَنَمُ ﴿ ﴾.

أَلَمْ تَرَكَّيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةُ طَيِّبَةً : هي لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه.

كَشَحَرَةِ طَيِّبَةٍ: هي النخلة (١). ﴿أَصَلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ ﴿ ﴾.

 <sup>(</sup>١) الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، والشجرة الطيبة هي المؤمن، والشجرة المضروب بها المثل هي النخلة، وفي
الحديث الصحيح: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن خبروني ما هي؟ قال: هي النخلة».

تُوَقِّةِ أُكُلَهَا: أي ثمرها الذي يؤكل منها. ﴿ كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمَثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾.

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ : هي كلمة الكفر.

كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ: هي الحنظل.

ٱجْتُثَتَّ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ : أي اقتلعت جثتها أي: جسمها وذاتها. ﴿مَا لَهَا مِن قَرَادِ ۞﴾. ثُمُنِتُ اللهُ الذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِتِ : هو لا إله إلا الله. ﴿فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾.

وَفِ ٱلْآخِرَةِ ۚ: أي في القبر فيجيب الملكين عما يسألانه عنه حيث يسألانه عن ربه ودينه ونبيه. ﴿وَيُضِلُّ اللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۞﴾.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ يَعْمَتَ ٱللَّهِ كُفَّرًا : أي بدلوا بالتوحيد والإسلام الجحود والشرك.

وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَادِ (١) ﴿ : أَي جَهِنَم. ﴿ جَهَنَّمَ يَصَلُونَهَا ۚ وَبِنْسَ ٱلْقَرَادُ ۞ ﴿

أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَـٰلُ ۞: هذا يوم القيامة لا بيع فيه ولا فداء ولا مخالة تنفع ولا صداقة. ﴿ ٱللَّهُ ٱلذِّي خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنـزَلَ مِرَ ۖ ٱلسَّـمَاۤءِ مَاۤءُ فَأَخْرَجَ بِهِۦمِنَ ٱلشَّمَرَتِ رِزْقًا ﴾.

لَّكُمُّ ۚ وَسُخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلُكَ : أي السفن فلفظ الفلك دال علىٰ متعدد ويذكر ويؤنث. ﴿لِنَجْرِىَ فِىٱلْبَحْرِ بِأَمْرِةٍ ۚ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَـٰرَ ۞﴾.

وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنَ : جاريين في فلكهما لا يفتران أبدًا حتى نهاية الحياة الدنيا. ﴿وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلنَّهُ وَأُواْ يَعْمَتَ اللَّهِ لَا تَتَصُوهَا ۗ ﴾.

إِنَ ٱلْإِنسَانَ لَظَـ لُومٌ كَفَارٌ ﴿ إِن كَثِيرِ الظَّلَمُ لَنفسه ولغيره، كفارٍ عظيم الكفر، هذا ما لم يؤمن ويهتد فإن آمن واهتدى سلب هذا الوصف منه.

وَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا: أي اجعل مكة بلدًا آمنًا يأمن كل من دخله.

وَٱجْنُهُنِي وَبَنِيَ : بعِّدني وبني.

أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ١٠٠ عن أن نعبد الأصنام.

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ : أي بعبادتهم لها.

فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُۥ مِنِّي ۚ: أي من اتبعني على التوحيد فهو من أهل ملتي وديني. ﴿وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ

<sup>(</sup>١) ﴿ ٱلْبُوَارِ ﴾: الهلاك.

<sup>(</sup>٢) ﴿ مِن كُلِ مَا سَأَلْتُمُوهُ ﴾ أي: من كل مسئول سألتموه شيئًا فحذف مسئول لدلالة الكلام عليه، والمقابل محذوف أي: ومن كل ما لم تسألوه، فإن هناك أشياء لم يسألها الإنسان، وأعطاه الله تعالى إياها، وهذا الحذف كقوله: ﴿ مَرْبِيلَ تَقِيحَكُمُ ٱلْحَرَّ .. ﴾ وسرابيل تقيكم البرد: فحذف.

غَفُورٌ تَحِيدٌ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ (١)

رَّبَّنَّا إِنِّي أَشَكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي : أي من بعض ذريتي وهو إسماعيل ﷺ وأمه هاجر.

بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ : أي مكة إذ لا مزارع فيها ولا حولها يومثذٍ. ﴿رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾

فَأَجْمَلُ أَفْتِدَةً مِنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ: تحنُّ إليهم وتميل رغبة في الحج والعمرة. ﴿وَأَرْزُقُهُم مِّنَ ٱلشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۞ رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَوُ مَا نُخْفِي وَمَا نُغْلِنُّ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءِفِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي ﴾.

عَلَى ٱلْكِكْبَرِ الْسَمَنعِيلَ وَالسَّحَنَّقُ : أي مع الكبر إذ كان سنه يومئذ تسعًا وتسعين سنة وولد له إسحاق وسنه مائة واثنتا عشرة سنة. ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّكَآءِ ۞ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيـمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرّيَّتِي ْرَبِّكَ وَتَقَبَّلْ دُعُكَآءِ ﴿ ﴾.

رَبُّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَيُّ : هذا قبل أن يعرف موت والده علىٰ الشرك.

وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَاتُ ﴿ أَي يُوم يقوم الناس للحساب.

وَلَا تَحْسَبَكَ ٱللَّهَ غَلْفِلًّا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلْلِمُونَ : أي المشركون من أهل مكة وغيرهم.

إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ ِتَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَرُ ١٠ أي تنفتح فلا تغمض لشدة ما ترى من الأهوال.

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ <sup>(٢)</sup>: أي مسرعين إلىٰ الداعي الذي دعاهم إلىٰ الحشر رافعي

رءوسهم. لَا يَرْنَدُ إِلَيْهِمْ طَرَفْهُمْ (٢٠) وَأَفِْدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴿ إِنَّ : أي فارغة من العقل لشدة الخوف والفزع. ﴿ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْلِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَاۤ أَخِرْنَاۤ إِلَىٰٓ أَحَكِ قَرِيبٍ ﴾.

نِّجِبُّ دَعْوَتَكَ : أي علىٰ لسان رسولك فنعبدك ونوحدك. ﴿وَنَتَّمِعِٱلرُّسُلِّ ﴾.

أَوَلَمْ تَكُونُوٓا أَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَا لَكُم مِن زَوَالِ ۞: أي عن الدنيا إلىٰ الآخرة. ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَّا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ ٱلأَنْثَالَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

وَقَدْ مَكْرُواْ مَكْرَهُمْ : أي مكرت قريش بالنبي ﷺ حيث أرادوا قتله أو حبسه أو نفيه. ﴿ وَعِندَ ٱللَّهِ مَا كُرُهُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>١) فوض الأمر لربه إن شاء غفر لمن عصاه رحمة، وإن شاء عذبه، وقيل: قال إبراهيم هذا قبل أن يعلم أن الله لا يغفر الشرك لأصحابه.

<sup>(</sup>٢) ﴿مُقْبِعِي ﴾ الإقناع: رفع الرأس ومنه الإقناع في الصلاة وهو مكرو، وقد يطلق الإقناع أيضًا علىٰ تنكيس الرأس، يقال: أقنع رأسه: إذا طأطأه أو رفعه، واللفظ يحتمل الوجهين.

<sup>(</sup>٣) الطرف: العين.

وَإِن كَانَ مَكَّرُهُمْ لِنَزُولَ مِنْهُ ٱلجِبَالُ ﴿ أَي لَم يكن مكرهم بالذي تزول منه الجبال فإنه تافه لا قيمة له فلا تعبأ به ولا تلتفت إليه. ﴿ فَلاَ تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلُهُ وَ ﴾.

إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ : أي غالب لا يحال بينه وبين مراده بحال من الأحوال.

ذُو ٱننِقَامِ ﴿ إِنَّ : أي صاحب انتقام ممن عصاه وعصى رسوله.

يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ : أي اذكر يا رسولنا للظالمين يوم تبدل الأرض.

عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ : وكذلك السموات.

وَبَوَرُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَادِ ۞ : أي خرجوا من القبور لله ليحاسبهم ويجزيهم.

وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِدٍ مُقَرِّينَ : أي مشدودة أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم.

فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ إِنَّا : الأصفاد جمع صفد وهو الوثاق من حبل وغيره.

سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ: أي قمصهم التي يلبسونها من قطران. ﴿وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّادُ ۞ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ ﴾.

هَذَا بِلَكُ لِلنَّاسِ: أي هذا القرآن بلاغ للناس. ﴿ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعَلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَحِدُ ﴾ .

وَلِيَذَّكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ١ أصحاب العقول.





«میکم»

# بِسُمُ الرَّحِيمِ

الرُّ: الله أعلم بمراده بذلك، تكتب الر. ويقرأ ألف، لام، را.

تِلْكَ ءَايَثُ ٱلْكِتَابِ: الآيات المؤلفة من مثل هذه الحروف المقطعة تلك آيات الكتاب أي القرآن. ﴿وَقُرْءَانِ مُبِينِ ﴿ ﴾.

رُّبُمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿: يود: يحب ويرغب متمنيًا أن لو كان من المسلمين.

ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ: أي بالملذات والشهوات.

وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ: أي بطول العمر وبلوغ الأوطار وإدراك الرغائب الدنيوية. ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ . وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْمَةٍ إِلَا وَلَهَا كِنَاكُ مَعْـلُومٌ ﴿ إِنَا أَي أَجِل محدود لإهلاكها.

مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ آجَلَهَا: أي لا يتقدم أجلها المحدود لها و(من) زائدة للتأكيد. ﴿وَمَا يَسْتَثْخِرُونَ ۞﴾.

وَقَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ: أي القرآن الكريم. ﴿إِنَّكِ لَمَجْنُونٌ ﴿ إِنَّ ﴿ .

لَّوْ مَا تَأْنِينَا بِٱلْمَلَتِهِكَةِ: أي هلا تأتينا بالملائكة تشهد لك أنك نبي الله. ﴿إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾.

وَمَاكَانُوْ إِذَا مُّنظَرِينَ ﴾: أي ممهلين، بل يأخذهم العذاب فور نزول الملائكة.

إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ: أي القرآن. ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَمَ يَطُونَ ﴿ ﴾.

وَلَقَدَ أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأَوَّلِينَ ۞: أي في فرق وطوائف الأولين. ﴿ وَمَا يَأْتِيمِ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوْا بِهِ عَيْسَنَهُ زِءُونَ ۞﴾.

كَذَلِكَ نَسَلُكُهُ : أي التكذيب بالقرآن أو النبي (١) عَلَيْ . ﴿ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ :

<sup>(</sup>۱) عود الضمير في ﴿ نَسَلُكُمُهُ ﴾ على القرآن أولى إذ السياق تابع لقوله: ﴿ إِنَّا نَحْتُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَإِنَّا لَهُ لَمَنِظُونَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأَرْلِينَ ﴾ أي: أرسل فيهم رسلًا وكانوا يتولون عليهم آياتنا ولم ينتفعوا لإعراضهم عنها فتعيها قلوبهم وتذكرها فهو مهم ولا يتأثرون بها لوجود حوائل حالت دون ذلك، وهي الكبر والحسد والعناد، وكذلك المسلك الذي سلكناه في قلوب الأولين نسلكه اليوم في قلوب المجرمين فيدخل القرآن عند سماعه إلى قلوبهم ولا يلامسها ولا يباشرها فلا تتأثر به وذلك لحوائل منها الحسد والعناد والكبر، وتلك سنة الله تعالىٰ في أمثالهم، وأصل السلك: إدخال الشيء في آخر.

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَي مضت سنة الأمم السابقة. ﴿ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾.

فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿ أَي يصعدون.

لَقَالُوٓ اإِنَّمَا شُكِرَتُ أَنْصُلُونَا: أي سدت كما يُسَكُّرُ النهر أو الباب. ﴿ بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مُسَحُورُونَ ﴿ ﴾.

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا: أي كواكب ينزلها الشمس والقمر. ﴿وَزَيَّنَهَا لِلنَّظِرِينَ

وَحَفِظْنَهُا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَجِيدٍ ﴿ أَي مرجوم بالشهب.

إِلَّا مَنِ ٱسۡتَرَقَ ٱلسَّمۡعَ فَأَنۡبَعَهُ وَشِهَاكُ ثُمِينَ ۖ ۞: كوكب يُرجم به الشيطان يحرقه أو يمزقه أو يخبله أي يفسده.

وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَكُهَا: أي بسطناها.

وَأَلْقَيْنَا فِيهَارَوَسِينَ: أي جبالًا ثوابت لئلا تتحرك الأرض.

وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْرُونِ (١): أي مقدر معلوم والمقدار لله تعالى.

وَجَعَلْنَا لَكُرُ فِبِهَامَعَنِيشَ: جمع معيشة أي ما يعيش عليه الإنسان من الأغذية.

وَمَن لَّسُتُمْ لَدُرِزِقِينَ ﴾: كالعبيد والإماء والبهائم. ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآبِنُهُۥ ﴾.

وَمَانُنَزِّلُهُ وَ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومِ ١٠٠ أي المطر.

وَأَرْسَلْنَا ٱلرَّيِنَحَ لَوَقِحَ: أي تلقح السحاب فيمتلئ ماء، كما تنقل مادة اللقاح من ذكر الشجر إلى أنثاه. ﴿فَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ﴾.

َ فَأَسَقَيْنَكُمُوهُ وَمَكَ أَنتُمْ لَهُ, بِخَدرِنِينَ ﴿: أَي لا تملكون خزائنه فتمنعوه، أو تعطوه من تشاءون. ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثُحِّيء وَنُمِيتُ وَنِحَنُ ٱلْوَرِثُونَ ﴿ ﴾.

وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمُ: أي من هلكوا من بني آدم إلى يومكم هذا.

وَلَقَدُ عَلِمُنَا ٱلْمُسْتَغَخِرِينَ ﷺ: والمستأخرين ممن هم أحياء وممن لم يوجدوا (١) بعد إلى يوم القيامة. ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ هُوَ يَعْشُرُهُمْ ۚ إِنَّهُۥ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۞ ﴾.

وَلَقَدْ خَلَقُنَا ٱلْإِنْسَانَ: أي آدم عَلَيْنَا إِنْ

مِن صَلَصَالِ مِّنْ حَمَا مِ مَسْنُونِ (أَنَّ): أي طين يابس له صلصلة من حما (٢) أي طين أسود متغير.

وَٱلْكِآنَ خَلَقَنَهُ مِنَ قَبَلُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ ﴿ إِنَّ نَارِ لا دخان لها تنفذ في المسام وهي ثقْب الجلد البشري.

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكِيْكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَكُرًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونِ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>١) ويدخل في معنىٰ الآية المستقدمين في الطاعة والخير، والمستأخرين في المعصية والشر كما يدخل أيضًا المستقدمين في صفوف الحرب والصلاة، والمستأخرين في ذلك.

المستفعليين في منطوك وطول والمستعمل والمستعمل ويل في الآية هكذا: تراب بل بالماء فصار طينًا ثم ترك حتى أنتن فصار حماً مستونًا أي: متغيرًا ثم يبس فصار صلصالًا والمستون: المتغير، بسبب مكثه مدة كسنة مثلًا.

فَإِذَا سَوَيْتُهُم : أي أتممت خلقه.

وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ, سَاجِدِينَ ﴿ أَي خِروا له ساجدين. ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِيكَةُ كُأَهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِيكَةُ كُأَهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَنِى أَنْ يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴾ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ, مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِّسْنُونٍ ﴿ ﴾.

قَالَ فَأُخْرُجُ مِنْهَا: أي من الجنة.

فَإِنَّكَ رَجِيثُرُ ﴿ اللَّهِ عَلَى مُرْجُومُ مُطْرُودُ مُلْعُونَ. ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّفَسَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُنِيَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ <sup>(١)</sup> ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظَرِينَ ۞﴾.

إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞: أي وقت النفخة الأولىٰ التي تموت فيها الخلائق كلها.

قَالَ رَبِّ بِمَاۤ أَغُوْيَـٰكِنِى : أي بسبب إغوائك لي أي إضلالك وإفسادك لي. ﴿لَأُرْيَـٰنَ لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُومَنَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿إِنَّى﴾.

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٠ أي الذين استخلصتهم لطاعتك فإن كيدي لا يعمل فيهم.

قَالَ هَـٰذَا صِرَطُ عَلَىٰ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ : أي هذا طريق مستقيم موصل إليَّ وعليّ مراعاته وحفظه.

﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنُّ إِلَّا مَنِ أَتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَادِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنَّ إِلَّا مَنِ أَتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَادِينَ ﴾.

لَمَا سَبْعَةُ أَبُوَكِ : أي أبواب طبقاتها السبع التي هي جهنم، ثم لظي، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية. ﴿لَكُلِ بَاكِ مِنْهُمْ جُـزْةٌ مَقْسُومٌ ۞﴾.

إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ: أي الذين خافوا ربهم فعبدوه وحده بما شرع لهم من العبادات. ﴿فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ (فَيَ اللهُ اللهُ عَالِمَ اللهُ اللهُ عَالِمَ اللهُ عَالِمَ اللهُ اللهُ عَالِمِينَ ﴿ وَلَيْ اللهُ الله

وَنُزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ : أي حقد وحسد وعداوة وبغضاء.

إِخُوَنًا عَلَىٰ سُرُرِ مُّنَقَامِلِينَ ﴿ : أَي ينظر بعضهم إلىٰ بعض ما داموا جالسين وإذا انصرفوا دارت بهم الأسرَّة فلا ينظر بعضهم إلىٰ قفا بعض.

لَا يَمَشُهُمْ فِيهَا نَصَبُّ : أَي تعب. ﴿وَمَا هُم مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿ فَيَعَ عِبَادِى أَنِيَّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيـهُ ﴿ فَيَ وَأَنَّ عَـذَاكِ هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيـمُ ﴿ فَ﴾ : أي الموجع شديد الإيجاع.

وَنَبِنَهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ﴿ اللَّهُ : هم ملائكة نزلوا عليه وهم في طريقهم إلَىٰ قوم لوط لإهلاكهم كان من بينهم جبريل وكانوا في صورة شباب من الناس. ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا ﴾ .

بِغُلَامٍ عَلِيمِ ١٠٠ : أي بولد ذي علم كثير هو إسحاق عليه ﴿ قَالَ أَبَشَرْتُمُونِي عَلَىٓ أَنْمَسَنِي ٱلْكِبَرُ ﴾.

فَبِهُ نُبُشِّرُونَ ١٠٤ أي تعجب من بشارتهم مع كبره بولده.

<sup>(</sup>١) أراد اللعين بسؤاله إلى يوم يبعثون ألا يموت، لأن يوم البغث لا موت فيه ولا بعده أيضًا.

قَالُوا بَشَرَنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُنُ مِّنَ ٱلْفَلْنِطِينَ ﴿ أَي الآيسينَ. ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ \* إِلَّا ٱلضَّالُونَ ﴾ .

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ : أي ما شأنكم؟ ﴿ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ ﴾ .

قَالُوٓا إِنَّا أَرْسِلْمَاۤ إِلَىٰ فَوْمِ تُجْرِمِينَ ۖ هَا : هم قوم لوط ﷺ.

إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ فَي ! أي لإيمانهم وصالح أعمالهم.

إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ فَذَرْنَا ۗ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَنْهِينَ ۞: أي الباقين في العذاب. ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞﴾.

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ١٠ أي لا أعرفكم.

قَالُواْ بَلَ حِثْنَاكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ : أَي بِالعَذَابِ الذِي كَانُواْ يَشْكُونَ فِي وقوعه بهم. ﴿ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالَصَلَاِقُونَ ﴿ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِ وَإِنَّالَصَلَاِقُونَ ﴾ فَأَشْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَلِ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَلِا يَلْنَفِتْ مِنكُمُ أَحَدُ ﴾ .

وَأَمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿ : أَي إِلَىٰ الشَّامِ حَيْثُ أَمْرُوا بِالْخَرُوجِ إِلَيْهِ.

وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ ٱلْأَمْرُ : أَيُّ فَرَغْنَا إِلَىٰ لُوطُ وأُوحِينَا إِلَيْهِ. ﴿ أَنَّ دَابِرَ هَلَوُلَآءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ

·(1)\*(1)

وَجَاءَ أَهْـلُ ٱلْمَدِينَـةِ يَسَتَبْشِرُونَ ۞ : أي مدينة سدوم أي فرحين بإتيانهم الفاحشة. ﴿ قَالَ إِنَّ هَـٰتُوُكَةٍ ضَيْفِيفَلَانَفْضَحُونِ ۞ ﴾ .

وَالنَّوُااللَّهَ وَلَا تُحْفَزُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَرِمَةً ضيفي.

قَالُواْ أُوَلَمْ نَنْهَاكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ : أَي عَن إجازتك لهم واستضافتك. ﴿قَالَ هَتَوُلَآءَ بَنَاتِيٓ إِن كُنْتُمْ

فَنعِلِينَ ۞﴾.

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَنِي سَكْرَيْمِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أَي غوايتهم وَشدة غمتهم (٢) التي أزالت عقولهم يترددون. فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴾ : أي وقت شروق الشمس. ﴿ فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا ﴾ .

وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ ۞ : أي طين طبخ بالنار.

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ ﴿ اللَّهِ النَّاظرين المعتبرين.

<sup>(</sup>١) ﴿مُصْبِحِينَ ﴾ أي: داخلين في الصباح، ومثله: مشرقين، أي: داخلين في وقت الإشراق.

<sup>(</sup>٢) وهي انقيادهم للشهوة أي وحياتك يا رسولنا، إنهم أي قوم لوط ﴿لَفِي سَكَرَئِم ﴾ هذا الإقسام بحياة النبي ﷺ تشريفًا له، وأصل عمرك بضم العين وفتحت لكثرة الاستعمال، وجاز أن يكون القسم بحياة لوط أيضًا، وليس لأحد أن يجيز القسم بغير الله محتجًّا بهذا القسم الإلهي؛ فإن لله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، فقد أقسم بالشمس وضحاها، وأقسم بالسماء والليل وغيرها من مخلوقاته ولا اعتراض عليه، وأما العباد فقد أعلن الرسول عليه عن حرمة الحلف بغير الله فقد قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك» رواه الترمذي.

<sup>[</sup>صحيح - (حم، ت، ك) عن ابن عمر انظر صحيح الجامع.

وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّقِيمٍ ﴿ : أَي طريق قريش إلىٰ الشام مقيم دائم ثابت. ﴿ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَآيَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾. وَإِنْ كَانَ أَضْعَلُ ٱلْأَيْكَةِ : أي قوم شعيب ﷺ، والأيكة غيضة شجر بقرب مدين. ﴿لَظَالِمِينَ ﴿ ﴾.

فَٱنْلَقَمْنَا مِنْهُمْ وَاِنَّهُمَا لَیِإِمَامِ مُبِینِ ۞: أي قوم لوط وأصحاب الأیکة لبطریق مبین واضح. والطریق طریق قریش إلیٰ الشام.

وَلَقَدُ كَذَبَ أَصْعَبُ ٱلْحِبِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ : أصحاب الحجر: هم قوم صالح ومنازلهم بين المدينة النبوية والشام.

وَءَالْيَنَاهُمْ عَايَلَتِنَا: أي في الناقة وهي أعظم آية. ﴿فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ اَلِجِبَالِ بُيُوتًا عَلَمَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ اَلِجِبَالِ بُيُوتًا عَلَمَ اللَّهِ مَا لَكُونُ مَا اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّ

فَمَا أَغَنَىٰ عَنْهُم مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞: من بناء الحصون وجمع الأموال. ﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيئَةً ﴾.

فَأَصْفَحِ ٱلصَّفَحَ ٱلْحَمِيلَ ۞: أي أعرض عنهم إعراضًا لا جزع فيه وهذا قبل الأمر بقتالهم. ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَٱلْخَلَقُٱلْعَلِيمُ ۞﴾.

وَلَقَدْ ءَالَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي : هي آيات سورة «الفاتحة» سبع. ﴿وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ۞ لَا تَمُدُنَّ عَيْلَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ \* .

أَزُورَ جُامِنْهُ م : أي أصنافًا من الكفار.

وَلَا يَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ : أي ألن جانبك. ﴿الْمُؤْمِنِينَ ۞﴾.

وَقُلْ إِنِّ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُدِيثُ ١ (المبين النذارة.

كَمَا آَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴿ إِنَّ الذين قسموا كتاب الله فقالوا فيه: شعر، وقالوا: سحر، وقالوا: كهانة.

اَلَذِينَ جَمَـٰلُواْ اَلْقُرْءَانَ عِضِينَ ۞: هم المقسمون للقرآن وجعلوه عضين جمع عضة وهي القطعة والحزء من الشيء. ﴿ فَوَرَيَاكَ لَنَسَّـَلَنَّهُــدُ أَجْمَعِينَ ۞ عَمَّاكَانُواْ بِعَـْمَلُونَ ۞ ﴾.

فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمِرُ: أَي اجهر به وأعرضه كما أمرك ربك. ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ الْمُسْتَمَّزِءِ بِنَ وَ اللَّهُ اللَّهِ إِلَّهَاءَاخَرَّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۖ ۞ ﴾

وَلَقَدَّ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۞: أي من الاستهزاء بك والتكذيب لك. ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ۞﴾.

وَأَعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْمِقِيثُ ۞: أي الموت، أي إلى أن تتوفى وأنت تعبد ربك.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) وقوله: ﴿ مَا يُنِينَ ﴾ أي: من أن تسقط عليهم أو تخرب فلا تدمنح للسكن فيها.



(ميكم)

#### بِّسْ ﴿ لِللَّهِ ٱلرَّهُمْزِ ٱلرِّحِهِ

أَقَىٰٓ أَمْرُ اللّهِ فَلَا تَسْتَعَجِلُوهُ ۚ: أي دنا وقرب أمر الله بعذابكم أيها المشركون (١) فلا تستعجلون. ﴿ الله عَنْ الله

عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ: وهو هنا محمد ﷺ. ﴿أَنْ أَنذِرُوٓاْ أَنَّهُ, لَآ إِلَاهَ إِلَّآ أَنَاْ فَأَتَّقُونِ ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ
وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشُرِكُونَ ﴾.

خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ: أي قطرة من المني.

فَإِذَا هُوَ خَصِيمُ مُينًا فَي: أي يقول من يحيي العظام وهي رميم.

وَٱلْأَنْعَامُ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ: أي ما تستدفئون به.

وَمَنَكَفِعُ: مِن العسل واللبن والركوب.

وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٤ اللحم.

وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالٌ: منظر حسن.

حِينَ تُرِيعُونَ؛ أي حين تردونها من مراحها.

وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۞: أي وحين إخراجها من مراحها إلىٰ مسارحها: الأماكن التي تسرح فيها. ﴿وَتَخْمِلُ أَنْقَالَكُمُ إِلَىٰ بَلَدِلَةً تَكُونُوا ﴾.

بَيلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنفُسِ : أي بجهد الأنفس ومشقة عظيمة. ﴿إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُوثُ رَّحِيمُ ﴿ وَالْخَيْلُ وَٱلْمِعْلِيرُ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾.

وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ نَهُ: من سائر الحيوانات ومن ذلك السيارات والطائرات والقطر.

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ: أي تفضلًا منه وامتنانًا ببيان السبيل القاصدة وهي الإسلام.

وَمِنْهَا جَآبِرٌّ: أي عادل عن القصد وهو سائر الملل كاليهودية والنصرانية. ﴿ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ هُوَ ٱلَذِىٓ أَمَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآةً لَكُمُ مِنْهُ شَرَابٌ ﴾.

وَمِنْهُ شَحِرٌ: أي وبسببه يكون الشجر وهو هنا عام في سائر النباتات ..

فِيهِ تُسِيمُوكَ ﴿ اللَّهِ عَوْنَ مُواشِيكُم . ﴿ يُنُبِتُ لَكُمُ بِهِ ٱلزَّعْ وَٱلزَّيْتُوكَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ

<sup>(</sup>١) من الجائز أن يراد بـ ﴿ أَنَّهُ أَمُّرُ اللَّهِ ﴾ القيامة لقول الله تعالى: ﴿ أَقَرَّبَ لِلنَّاسِ حِسَا اللَّهُمَّ ﴾.

وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْمَةً لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ﴾.

وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ ۚ وَالنَّجُومُ مُسَخَرَثُ ۚ ( ) بِأَمْرِهِ ۚ : أي بإذَنَه وقدرته. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞﴾.

وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ: أي خلق لكم في الأرض من الحيوان والنباتات المختلفة. ﴿خُنْلِفًا ٱلْوَنْلُةُۥ إِكَ فِى ذَلِكَ لَآيَــةً لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلّذِى سَخَّـرَ ٱلْبَحْـرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ ﴾.

لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْـ لَهُ عِلْمَةً تَلْبَسُونَهَا : هي اللؤلؤ والمرجان.

وَتَـرَك ٱلْفُلْكَ مَوَاخِـرَ فِيـهِ: أي تشقه بجريها فيه مقبلة ومدبرة بريح واحدة وبالبخار اليوم.

وَلِتَ بَنَغُواْ مِن فَضَلِهِ : أي من فضل الله تعالى بالتجارة. ﴿ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ فَا لَهُ

وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ : أَي تميل وتتحرك فيخربُ ما عليها<sup>(٢)</sup> ويسقط. ﴿وَأَنْهَٰزَا وَسُبُلَا لَعَلَّكُمْ مَّهَٰتَدُونَ ﴿ وَعَلَامَاتٍ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ أَفَمَن يَغْلُقُ كَمَن لَا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾.

وَإِن تَعُدُّواً يِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا : أي عدًّا فتضبطوها فضلًا عن شكرها للمنعم بها ﷺ ﴿إِنَ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا نُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ فَيَ : من المكر بالنبي ﷺ ومن أذاه علانية هذا بالنسبة إلىٰ أهل مكة، إذ الخطاب يتناولهم أولًا ثم اللفظ العام فالله يعلم كل سر وعلانية في أي أحد.

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَغْلُقُونَ شَيَّا وَهُمْ يُغْلَقُونَ ﴿ : أَي يصورون من الحجارة وغيرها. أَمْوَاتُ غَيْرُ أَخْيَلَةً وَمَا يَشْعُرُوكَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ : أَي وما تشعر الأصنام ولا تعلم الوقت الذي تبعث فيه وهو يوم القيامة ولا يبعث فيه عابدوها من دون الله.

إِلَّهُكُمْ إِللهُ وَخِدُ ۚ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ : أي جاحدة للوحدانية والنبوة والبعث والجزاء.

وَهُم مُسْتَكَبِّرُونَ ۞: لظلمة قلوبهم بالكفر يتكبرون.

لَاجَرَمَ: أي حقًّا. ﴿أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكَمِّرِينَ ﴿ وَإِذَا وَيَا لَهُمُ مَّاذَاۤ أَنْزَلَ رَبُّكُو ۖ ﴾.

قَالُوٓأَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ : أي أكاذيب الأولين.

<sup>(</sup>١) ﴿ مُسَخِّرَتُ ﴾ أي: مذللات لمعرفة الأوقات ونضج الثمار، والاهتداء بالنجوم في الظلمات.

<sup>(</sup>٢) أي ألقىٰ في الأرض جبالاً ثوابت. ﴿ وَعَلَنْمَـٰتِ﴾ أي: وجعل لكم علامات للطير، وأمارات كالهضاب والأودية والأشجار لكل ما يستدل به علىٰ الطريق والناحية.

لِيَحْمِلُوٓا أَوْزَارَهُمْ : أي ذنوبهم. ﴿كَامِلَةُ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾.

أَلَاسَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴾: أي بئس ما يحملون من الأوزار.

قَدْ مَكَ رَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ: أي من قبل كفار قريش بمكة كالنمرود وغيره.

فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَكَنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ : أي قصد إليه ليدمره فسلط عليه الريح والزلزلة فسقط من

فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ: أي سقط لتداعي القواعد وسقوطها. ﴿ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَلَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ .

ٱلَّذِينَ كُنتُمُ تُشَكَّقُونَ فِيهِمْ : أي تخالفون المؤمنين فيهم بعبادتكم إياهم وجدالكم عنه، وتشاقون الله بمخالفتكم إياه بترك عبادته وعبادتكم إياها.

قَالَ الَّذِيكَ أُوتُواْ الْعِلْمَ : أي الأنبياء والمؤمنون.

إِنَّ ٱلْحِزْىَٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ۞ .

ٱلَّذِينَ تَنَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَيْكِكُهُ طَالِمِيٓ أَنفُسِمٍمٌّ: بالشرك والمعاصي (١).

فَأَلْقَوُا ٱلسَّاكَم : أي استسلموا وانقادوا. ﴿ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَّعُ بَلَى إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ المِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

﴿ فَأَدْخُلُواْ أَبُوابَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ﴿ .

فَلَيِثُسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ : أي قبح منزل المتكبرين في جهنم مثلًا.

﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا ۚ : أي اتقوا الشرك والمعاصي.

مَاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُواْ خَيْزاً ۗ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا : أي أعمالهم وأقوالهم ونياتهم فأتوا بها

وفق مراد الله تعالىٰ.

حَسَنَةٌ: أي الحياة الطيبة حياة العز والكرامة.

وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَقِينَ ﴿ : أِي الجنة دار السلام.

ۚ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْ خُلُونَهَا تَجَرِّي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَاثُرُ لَكُمْ فِيهَامَا يَشَآءُونَ كَذَالِكَ يَجْزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ۖ .

ٱلَّذِينَ لَنُوَقَّنَهُمُ ٱلْمَلَيَّمِكَةُ طَيِّبِينَ ﴿: أَي الأرواح بِمَا زَكُوهَا بِهِ مِنَ الْإِيمَانُ والعمل الصالح وبما أبعدوها عنه من الشرك والمعاصى.

بَعْمُونَ وَأَعُوانُهُ. ﴿ أَدَّخُلُوا اللَّهُمُ مَلَكُ الموت (عِزرائيل) (٢) وأعوانه. ﴿ أَدَّخُلُوا اللَّجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَقَمَلُونَ ﴿ وَأَعُوانُهُ. ﴿ أَدَّخُلُوا اللَّهَا لَهُمْ مَلَكُ الموت (عِزرائيل) (٢) وأعوانه. ﴿ أَدَّخُلُوا اللَّهَا لَهُمْ مَلُكُ لَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

<sup>(</sup>١) قيل: الآية نزلت في الذين تركوا الهجرة إلى المدينة وبقوا في مكة يزاولون أعمال الشرك خوفًا من المشركين، ومن بينهم الذين لما رأوا قلة المؤمنين رجعوا إلى الشرك.

<sup>(</sup>٢) تسمية ملك الموت بـ (عزرائيل) لم ترد في الكتاب والسنة بل سماه الله تعالى ملك الموت فقال سبحانه: ﴿ \* قُلْ بَكُوَّكُكُم مَلَكُ الْمَوْتِ اللَّذِي وُكُلّ بِكُمْ ﴾ [السجدة : ١١] قُلْ بِنُوّفُكُم مَلَكُ الْمَوْتِ اللَّذِي وُكُلّ بِكُمْ ﴾ [السجدة : ١١]

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ: أي لقبض أرواحهم وعند ذلك يؤمنون.

أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَيِكَ ۚ : أي بالعذاب أو بقيام الساعة وحشرهم إلىٰ الله ﷺ فَكَنَالِكَ (١) فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلَمَهُوُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُون ﴿ ﴾ .

فَأَصَابَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ أَي نزل بهم العذاب وأحاط بهم وقد كانوا به يستهزئون.

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ : هم كفار قريش ومشركوها.

﴿ لَوْ شَكَآءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِهِ عِمِن شَيَّءٍ نَحَنُ وَلِآءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ عِن شَيَّءٍ ﴾: كالسوائب والبحائر والوصائل والحامات [قد تقدم شرحها في سورة «المائدة»]. ﴿ كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ ﴾.

فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَءُ ٱلْمُبِينُ ١٠ أي ما على الرسل إلا البلاغ؛ فالاستفهام للنفي.

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةِ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاَجْتَىنِبُواْ ٱلطَّلْغُوتَ : أي عبادة الأصنام والأوثان.

فَمِنْهُم مَّنَ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ الضَّلَلَةُ : أي وجبت في علم الله أزلًا. ﴿فَسِيرُواْ فِ الْأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ الْمُكَذِيبِنَ ﴿ إِن تَعَرِضْ عَلَىٰ هُدَنهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ رَفِّن نَصِرِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَمْدِى مَن يُضِلُ وَمَا لَهُ مِن نَصِرِينَ ﴾.

وَأَفْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ : أي غايتها حيث بذلوا جهدهم فيها مبالغة منهم. ﴿لَا يَبْعَثُ ٱللّهُ مَن يَمُوتُ ﴾.

بَكَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا : أي بلي يبعث من يموت وقد وعد به وعدًا وأحقه حقًّا فهو كائن لا محالة.

﴿ وَلَكِنَّ أَكُ ثَرَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾.

لِيُمَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ : أي بين المؤمنين من التوحيد والشرك.

وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَذِبِينَ ﴿ أَي فِي قولهم (لا نبعث بعد الموت)(١).

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَّوْءِ إِذَآ أَرَدْنَهُ أَن َتَقُولَ لَهُرُكُن فَيَكُونُ ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَـُرُواْ فِٱللَّهِ : أَي خرجوا من مكة في سبيل الله نصرة لدينه وإقامته بين الناس.

مِنْ بَعَدِ مَاظُلِمُواْ لَنَبُوِتَنَهُمُ فِي الدُّنيَا حَسَنةً : أي لننزلنهم دارًا حسنة هي المدينة النبوية هذا بالنسبة لمن نزلت فيهم الآية.

وَلَأَجُرُ ٱلْآخِرَةِ ٱكْبُرُ لَوْ كَانُواْيَعْلَمُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ : أَي علىٰ أَذَىٰ

<sup>(</sup>١) الإشارة بـ ﴿كَنَالِكَ ﴾ إلى الإشراك وتحريمهم أشياء من تلقاء أنفسهم أي: كفعل هؤلاء فعل الذين من قبلهم ممن مكروا برسلهم وأهلكهم الله جل جلاله.

<sup>(</sup>٢) وفي إنكارهم التوحيد والنبوة أيضًا.

المشركين وهاجروا متوكلين علىٰ ربهم في دار هجرتهم.

وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَارِجَالَا نُوْحِىٓ إِلَيْهِمْ فَسَتَانُوۤا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ: أَي أَيها الشاكون فيما جاء به محمد حق فاسألوا أهل التوراة والإنجيل لإزالة شككم ووقوفكم على الحقيقة وأن ما جاء به محمد حق وأن الرسل كلهم كانوا بشرًا مثله.

إِنْكُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ﴿ يَالْبِيِّنَتِ وَالزَّبُرِّ: أي أرسلناهم بشرًا بالبينات والزبر(١) لهداية الناس.

وَأَنْزَلْنَاۚ إِلَيْكَ ٱلذِّكِّرَ: أي القرآن. ﴿لِتُمَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾: علة لإنزال الذكر؛ فوظيفة الرسل البيان. ﴿وَلَعَلَهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﷺ ﴾.

أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُواْ ٱلسَّيِّءَاتِ: أي مكروا المكرات (السيئات) وصف للمكرات التي مكروها. ﴿ أَن يَغْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ بُولِنَا ﴿ اللَّهُ عُرُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُعْرَاتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِى تَقَلِّبِهِمْ: أي في البلاد مسافرين للتجارة وغيرها. ﴿فَمَا هُم بِمُعَجِزِينَ ﴿ أَي: بسابقين الله ولا فائتيه.

أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَغَوُّفِ: أي تنقص (٣).

فَإِنَّ رَبَّكُمُّ لَرَءُوفُ رَحِيمٌ ﴿ إِنَّ أَوَلَمْ يَرَوَأُ إِلَىٰ مَاخَلَقَ اللهُ مِن شَيْءٍ أي: من أي جسم قائم له ظل كشجرة أو جبل.يَنْفَيَّوُ أُ ظِلَالُهُ : أي تتميل من جهة إلىٰ جهة.

عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ: أي حضعًا لله كما أراد منهم.

وَهُمْ دَخِرُونَ ﴿ اللَّهِ عَامِونَ **دَلِيلُونَ.** ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ مِن دَابَةٍ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ وَهُمْ لَايَسْتَكَلِّرُونَ ﴿ ﴾.

يَخَافُونَ رَبُّهُمْ مِّن فَوْقِهِمْ : من أُعلىٰ منهم إذ هو فوق كل شيء ذاتًا وسلطانًا وقهرًا.

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١ ﴿ إِنَّ أَي مَا يَأْمُرُهُمْ رَجُمْ تَعَالَىٰ بِهِ.

﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا نَنَخِذُوٓاْ إِلَىٰهَيْنِ اَثَنَيْنَ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَحِدٌّ : أي تعبدونهما إذ ليس لكم إلا إله واحد. ﴿فَإِتَنَى فَأَرَّهَبُونِ ﴿ إِنَّ ﴾ الرهبة: الخوف، فمعنىٰ ﴿فَأَرَّهَبُونِ ﴾: خافوني ولا تخافوا سواي.

وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ: أي خلقًا وملكًا، إذًا فما تعبدونه مع الله هو لله ولم يأذن بعبادته.

(١) الزبر: أي الكتب.

<sup>(</sup>٢) وقد تم لهم وذاقوا مرًّا يوم بدر بقتل صناديدهم وأسرهم.

 <sup>(</sup>٣) بأن يهلكهم واحدًا بعد واحد أو جماعة بعد جماعة حتىٰ لا يُبقي منهم أحدًا، وقد أخذ منهم ببدر من أخذ وفي أحد، وللآية معنيان: الأول: أن يكون المعنىٰ: يأخذهم العذاب وهم في حالة توقع بنزول العذاب لوجود أماراته كالرعد والبرق مثلًا.

والثاني: أن يكون المعنىٰ بأن يأخذهم وهم في حالة تنقص بأن يأخذ القرية فتخاف القرية الأخرىٰ.

ويرويْ عن ابن عباس تَعَلِّحُهَا تفسير التخوفُ: بأن يعاقبُ أو يتجاوز، ويشهد له الجملة التعليلية وهي ﴿ فَإِنَّ رَبَّكُمُّ لَرَهُونٌ رَجِيرٌ ﴾ فهو لا يعاجل بالعقوبة.

وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا ۚ : أي خالصًا ۚ ( دائمًا واجبًا. ﴿ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ لَنَقُونَ ۞ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۚ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلضُّرُ ﴾ .

فَإِلَيْهِ تَجْنَرُونَ ﴿ أَي ترفعون أصواتكم بدعائه طالبين الشفاء منه. ﴿ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضَّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّمَ يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ .

لِيَكْفُرُواْ بِمَآ ءَائِيْنَهُمَ ۚ فَتَمَّتُعُوا ۗ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ : تهديدًا علىٰ كفرهم وشركهم ونسيانهم دعاء الله تعالىٰ.

وَيَجُعَلُونَلِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَهُمُّ : أي يجعلون لآلهتهم نصيبًا من الحرث والأنعام. تَاللَّهِ لَشُئَلُنَّ عَمَّا كُشُتُمْ تَفْتَرُونَ ۞ : أي تختلقون بالكذب وتفترون علىٰ الله ﷺ.

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبُنَتِ سُبِّحَنَّهُ : إذ قالوا: الملائكة بنات الله.

وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ۞ : أي الذكور من الأولاد، تعالىٰ الله عما يقولون علوًّا كبيرًا.

وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَى ظَلَّ وَجَهُهُ مُسُودًا : أي متغيرًا بالسواد لما عليه من كرب.

وَهُوكَظِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِمتلَى بِالغمِ ﴿ يَنُورَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوَّءِ مَا بُشِرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ وَعَلَىٰ هُوبٍ ﴾ .

آمْ يَدُسُهُ، فِ ٱلتُّرَابُّ : أي يدفن تلك المولودة حية وهو الواد. ﴿ أَلَاسَاءَ مَا يَحَكُّمُونَ ﴿ ﴾.

لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثُلُ ٱلسَّوَّةُ: أي الصفة القبيحة.

وَيِلّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعَٰلَى : أي الصفة العليا<sup>(٢)</sup> وهي لا إله إلا الله. ﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللّهُ اللهِ عَلَيْهِ الْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى عَلَيْهَا مِن دَآيَةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغْدِمُونَ ﴿ وَيَجَعَلُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغْدِمُونَ ﴿ وَيَجَعَلُونَ لِلّهِ ﴾ .

مَايكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُدُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ لَلْمُسُنَّى : أي الجنة إذ قال بعضهم ﴿وَلَهِن تُجِعْتُ إِلَىٰ رَبْنَإِنَّ لِيعِندَهُ, لَلْحُسْنَیْ ﴾.

لَا جَكَرُمَ أَنَّ لَمُكُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ۞: أي مقدمون إلىٰ جهنم متروكون فيها.

تَأْلَقِهِ: أي والله. ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَ آ إِلَىٰ أُمَدِ مِنْ قَبْلِكَ ﴾: أي رسلًا.

فَرْيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ: فكذبوا لذلك الرسل.

فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيُوْمَ: أي الشيطان هُو وليهم أي في الدنيا. ﴿ وَلَمُمْدُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَبَ إِلَّا لِتُنْبَيِّنَ لَمُدُالَذِى آخَنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخِيا

<sup>(</sup>۱) لفظ الدين هنا: صالح لأن يكون الطاعة يقال: دان فلان للملك: أطاعه، وصالح لأن يكون الجزاء كقوله: ﴿ مَنْكِ يَوْ يَالَكُمُ للهِ عَنْدِينَ هَا لَا عَلَى اللهِ عَنْدِينَ اللهِ اللهِ عَنْدِينَ اللهِ عَنْدِينَ اللهِ عَنْدِينَ اللهِ عَنْدُهُ وَاللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلْمُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُو

<sup>(</sup>٢) إن قيل: كيف أضاف المثّل هنا إلىٰ نفسه عز وجل وقد قال: ﴿ فَلَا نَضْرِيُواْ بِسَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ فالجواب: إن قوله: ﴿ فَلَا نَضْرِيُواْ بِسَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ معناه الأمثال التي توجب الأشباه والنقائص أي: لا تضربوا له مثلًا يقتضي نقصًا وتشبيهًا بالخلق، والمثل الأعلىٰ هو وصفه تعالىٰ بما لا شبيه له ولا نظير.

بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ (١).

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً : أي دلالة واضحة على صحة عقيدة البعث الآخر. ﴿لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ ﴾.

وَإِنَّ لَكُرُونِ ٱلْأَنْفَارِ لَعِبْرَةً ۚ: أي دلالة قوية يعبر بها من الجهل إلى العلم؛ لأن العبرة من العبور.

شُّتِقِيكُمْ مِّنَافِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْشِ: أي ثفل الكرش، أي الروث الموجود في الكرش.

وَدَمِرِ لَّبَنَّا خَالِصًا: أي ليس فيه شيء من الفرث ولا الدم لا لونه ولا رائحته ولا طعمه.

﴿ سَآبِغًا لِلشَّدرِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ فلا يغص به شارب ولا يشرق به.

وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَغْنَبِ : أي ومن بعض ثمرات النخيل والأعناب ثمر.

نَنَخِذُونَ مِنْهُ سَكِرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ: أي خمرًا وهي السكر، والتمر والزبيب والخل والدبس الرزق الحسن. ﴿إِنَافِ ذَلِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾.

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلغَيْلِ: أي أَنهمها أَن تفعلُ ما تفعله بإلهام منه تعالىٰ. ﴿ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلِجُبَالِ بُيُونَا وَمِنَ الشَّجَرِ ﴾.

وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ١٠٠٠ أي يبنون لها.

ثُمَّ كُبِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسَلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً: أي طرق ربك مذللة فلا يعسر عليك السير فيها ولا تضل عنها، أو المراد به النحلة نفسها، وذلل جمع ذلول وهي المنقادة المطيعة المسخرة.

يَغْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ: أي عسل. ﴿ تُخْلِفُ ٱلْوَنْدُ، ﴾.

فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِّ : أي من الأمراض إن شرب بنية الشفاء، أو بضميمته إلىٰ عقار آخر. ﴿إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ (إِنَّ)﴾.

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنْوَفَىٰكُمْ وَمِنكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْزَلِ ٱلْعُمُرِ: أي أخسه من الهرم والخرف، والخرف فساد العقل. ﴿لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئاً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيثُهُ قَدِيرٌ ﴿ ﴾.

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلرِّزَقِ ۚ: أي فمنكم الغني ومنكم الفقير. ومنكم المالك ومنكم المملوك.

فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ : أي بجاعلي ما رزقناهم شركة بينهم وبين مماليكهم من العبيد. ﴿فَهُمْ فِيهِ سَوَآءُ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْمَدُونَ ﴿ إِنَّ ﴾.

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا: إذ حواء خلقت من آدم وسائر النساء من نطف الرجال.

وَجَعَلَ لَكُمُ مِّنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً: أي خدمًا من زوجة وولد ولد وخادم وختن. ﴿وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِبَنَتِ ۚ ﴾.

أَفَيِا ٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ: أي بعبادة الأصنام يؤمنون؟ ﴿ وَيِنِعَمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿ إِنَّ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ

<sup>(</sup>١) كون المسند فعلًا وهو: أنزل من السماء ماءً أفاد التخصيص أي: الله وحده الذي أنزل من السماء ماء، والمراد من السماء السحاب.

مَا لَا يَمَاكُ لَهُمْ رِزْقًا ﴾.

مِّنَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْءًا: أي بإنزال المطر من السماء، وإنبات النبات من الأرض. ﴿وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ فَلَا تَضْرِبُواْلِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَانتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ۞ ﴾.

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا: أي هو عبدًا مملوكًا. إلخ. عَبْدًا مَملُوكًا: أي ليس بحر بل هو عبد مملوك لغيره. ﴿ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَكُ مِنَا رِزُقًا حَسَنَا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهُرًا ﴾.

هَلْ يَسْتَوُوكَ : أي العبيد العجزة والحر المتصرف والجواب لا يستوون قطعًا. ﴿ٱلْحَـمَدُ لِلَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا: أي هو. ﴿رَّجُ لَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ ﴾: أي ولد أخرس وأصم لا يسمع. لاَيقُدِرُ عَلَيْ شَيء: أي لا يفهم ولا يُفهم غيره.

وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَـٰكُم: أي ابن عمه أو من يتولاه من أقربائه يقومون بإعاشته ورعايته لعجزه وضعفه وعدم قدرته علىٰ شيء. ﴿أَيْنَــَمَا يُوَجِّهـ لَهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِى هُوَوَمَن يَأْمُـرُ بِٱلْمَـدَّلِ ﴾.

وَهُوَ عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيدِ ۞: وهو الله ﷺ يأمر بالعدل أي بالتوحيد والاستقامة في كل شيء. وَلِلَّهِ عَيْبُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ: أي ما خاب فيهما.

وَمَا آَمْرُ ٱلسَّاعَةِ: أي أمر قيامها، وذلك بإماتة الأحياء وإحيائهم مع من مات قبل وتبديل صور الأكوان كلها. ﴿إِلَا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَي وَاللَّهُ ٱخْرَحَكُمُ مِنْ بُطُونِ أُمَّ هَذِي كُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْءًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ ﴾.

وَٱلْأَفْفِدَةُ : أي القلوب. ﴿لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١٠٠٠ اللَّهُ ﴾.

أَلَمْ يَرَوُأُ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ فِ جَوِّ ٱلسَّكَمَآءِ: أي مذللات في الفضاء بين السماء والأرض وهو الهواء أي: مذللات لأمر الله تعالى، ومذللات لمنافعكم أيضًا.

مَا يُمْسِكُهُنَّ: أي عند قبض أجنحتها وبسطها، واصطفافها ﴿إِلَّا ٱللَّهُ ﴾: تعالىٰ بقدرته وسننه في خلقه. ﴿إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَدُ لِنَوْرِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾.

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ يُبُونِكُمْ سَكَنَّا: أي مكانًا تسكنون فيه وتخلدون للراحة.

وَجَعَلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِرِ بُيُوتًا: أي خيامًا وقبابًا.

تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعَٰنِكُمُ : أي ارتحالكم في أسفاركم. ﴿وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمُ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشَعَارِهَا ﴾.

أَثُنَّا وَمَتَنعًا إِلَى حِينِ ۞: كَبُسط وأكسية تبلي وتتمزق وترمي. ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا ﴾.

<sup>(</sup>١) لا يعلمون أن الله هو المستحق للحمد دون آلهتهم؛ لأن الله تعالىٰ هو المنعم بالخلق والرزق، والأصنام لا تخلق ولا ترزق، فلذا الحمد له وحده.

وَجَعَـٰ لَكُمُ مِّنَ ٱلْجِبَـٰ لِ أَكَـٰنَا : أي ما تستظلون به من حر الشمس، وما تسكنون به في غيران الجبال.

وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيحَكُمُ ٱلْحَرَّ : أي قمصانًا تقيكم الحر والبرد.

وَسَرَيِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُم مَ : أي دروعًا تقيكم الضرب والطعان في الحرب.

كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ, عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسُلِمُونَ ﴿ : أَي رَجَاء أَنْ تَسَلَمُوا لَه قَلُوبِكُم ووجوهكم فتعبدوه وحده. ﴿ فَإِن تَوَلَّوَا فَإِنَمَا عَلَيْكَ ٱلْمُبِينُ ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَحَّ تُرُهُمُ الْكَيْفُرُونِ وَحَده. ﴿ فَإِن تَوْلُونَ إِنَّا الْمُبِينُ ﴾ .

وَيَوْمَ نَبْعَثُ : أي اذكر يوم نبعث. ﴿ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ﴾ : هو نبيها.

ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ: أي بالاعتذار فيعتذرون.

وَلَا هُمْ يُسْتَغْنَبُونَ ﴿ : أَي لا يطلب منهم العتبىٰ أَي الرجوع إلى اعتقاد وقول وعمل ما يرضي الله عنهم. ﴿ وَإِذَا رَءَا اللَّذِينَ ظَلَمُواْ الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنَّهُمْ وَلَا هُمْ يُظَرُونَ ﴾ أي: عذاب جهنم بالدخول فيها، ومعنىٰ ينظرون: يمهلون.

وَإِذَا رَءَا اَلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَآءَهُمْ: أي الذين كانوا يعبدونهم من دون الله كالأصنام والشياطين. ﴿قَالُواْ رَبَّنَا هَنَـُوُلَآءِ شُرَكَآوُنَا اَلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَّ ﴾.

فَأَلْفَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ: أي ردوا عليهم قائلين لهم: ﴿إِنَّكُمْ لَكَ ذِبُونَ ١٠٠ ﴿ .

وَأَلْقُواْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِيدٍ ٱلسَّاهَ : أي ذلوا له وخضعوا لحكمه واستسلموا.

وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ نَ : مَن أَن آلهتهم تشفع لهم عند الله وتنجيهم من عذابه، ومعنى ضل: غاب.

الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَكُواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ: أنه عقارب وحيات كالنخل الطوال والبغال الموكفة. ﴿ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِى كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ الْفُسِيمِ مِّ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَى هَنَ وَيُومَ نَبْعَثُ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنَ وُلَا أَيْ هُو مِنْ اللَّهُ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنَ وُلَا أَيْ هُو مِنْ اللَّهُ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنَ وُلَا أَيْ هُو اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّل

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَب: أَي القرآن.

تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ: أي لكل ما بالأمة من حاجة إليه في معرفة الحلال والحرام، والحق والباطل، والثواب والعقاب. ﴿وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ (اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ: الإنصاف، ومنه التوحيد. ﴿وَٱلْإِحْسَانِ ﴾: أداء الفرائض وترك المحارم مع مراقبة الله تعالىٰ.

وَإِيتَآيٍ ذِي ٱلْقُرُكَ : أي إعطاء ذي القربي حقوقهم من الصلة والبر.

وَيَتْعَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ: الزنا. ﴿وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغِي أَيْعِظُكُمْ ﴾: أي يأمركم وينهاكم.

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۚ ۞: أي تتعظون. ﴿ وَأُوفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنهَدَتُكُمْ وَلَا نَنقُضُوا

ٱلأَيْمَانَ﴾(١)

َ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا: أي تغليظها. ﴿ وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

وَلَا تَكُونُواْ كَالَتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا : أي أفسدت غزلها بعدما غزلته، وهي حمقاء مكة وتدعىٰ ربطة بنت سعد بن تيم قرشية.

مِنْ بَعْدِ قُوَةٍ : أي إحكام له وبرم.

أَنْكُنَّا: جمع نكث وهو ما ينكث ويحل بعد الإبرام.

نَتَخِذُونَ أَيْمُنَكُمُّ دَخَلَا بَيْنَكُمُّ : الدخل ما يدخل في الشيء وهو ليس منه للإفساد والخديعة. أَن تَكُونَ أُمَّةُ هِيَ أَرَكِ مِنْ أُمَّةٍ : أي أكثر منها عددًا وقوة (١) . ﴿ إِنَّمَا يَبْلُوكُ مُ اللَّهُ بِهِ وَلَيْبَيْنَ لَكُمْ يَوْمُ الْقِيكَمَةِ مَا كُشُتُمْ فِيهِ تَخْلَافُونَ ﴿ وَلَوْ شَآءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمُ أُمَّةً وَبَعِدَةً وَلَكِن يُضِلُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي

مَنْ يَشَاءً ولَلْسُتَاكُنَّ عَمَّا كُنتُو تَعْمَلُونَ ١

وَلَا نَنَّخِذُوٓا أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ : أي لأجل الإفساد والبخديعة.

فَنْزِلَ قَدَمُ الْعُدَ ثَبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوءَ: أي العذاب. ﴿ إِمَا صَدَدَتُ مَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

﴿ وَلَا نَشْتَرُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَاعِنَّدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُرَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾

مَاعِندَكُمْ يَنفَدُّ : يفنيٰ وينتهي. ﴿وَمَاعِندَ اللَّهِ بَاقِ ۗ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوۤاْ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِمَاكَانُواْ يَعۡمَلُونَ ۞﴾.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ : أي والحال أنه عندما عمل صالحًا كان مؤمنًا إذ بدون إيمان لا عمل يقبل.

ُ فَلَنُحْيِينَـُهُ, حَيَوْةً طَيِّـبَهِ ۚ : في الدنيا بالقناعة والرزق الحلال، وفي الآخرة هي حياة الجنة.

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَٰنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞: أي يجزيهم علىٰ كل أعمالهم حسنها وأحسنها بحسب الأحسن فيها.

فَإِذَا فَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ : أي أُردت أن تقرأ القرآن.

فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشُّيطَانِ ٱلرَّحِمِ ﴿ إِنَّ أَي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لحمايتك من

<sup>(</sup>١) هذا في الأيمان المؤكد بها الحلف في الجاهلية لقول الرسول الله في حديث مسلم «لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة وأبطل الله الحلف في الإسلام، لأن الإسلام جاء بنصرة المظلوم وأخذ الحق له من الظالم كما هو مبين في شريعته.

<sup>(</sup>٢) إفسادًا وُخديعة كأن تحالفوا جماعةً وتعاهدوها، ثم تنقضوا عهدكم وتحلوا ما أبرمتم من عهد وميثاق وتعاهدوا جماعة أخرى لأنها أقوى وتنتفعوا بها أكثر. هذا معنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ أَن تَكُونَ أُمَّةً مِى أَرَبَىٰ مِن أُمَّةٍ ﴾ أي جماعة أكثر من جماعة رجالًا وسلاحًا أو مالًا ومنافع.

وسواسه.

إِنَّهُ, لَيْسَ لَهُ, سُلْطَنَّ عَلَى ٱلذَّيِ عَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ إِنَّمَا سُلْطَنْهُ, عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ، وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ، الله. ﴿ إِنَّمَا سُلْطَنْهُ, عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ، وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ، مُشْرِكُونَ ﴾.

وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَاتَ ءَايَةٍ : أي بنسخها وإنزاله آية أخرى غيرها لمصلحة العباد. ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ: أي جبريل عَلَيْكُ.

مِن رَّيِكَ بِالْخَقِّ لِيُثَيِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ: أي علىٰ إيمانهم. ﴿ وَهُدَى وَبُشَرَكَ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ ﴾.

إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ مُشَرُّ: يعنون قينًا (حدادًا) نصرانيًّا في مكة.

لِسَاثُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ: أي يميلون إليه. أَعْجَيُّ .

وَهَدَذَا لِسَانُ عَرَبِتُ مُّيِينُ ﴿ : أَي القرآن فكيف يعلمه أعجمي. ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمَّ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ اللَّهِ وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴿ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

مَن كَفَرَ بِإِللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أَكَرِهَ: أي على التلفظ بالكفر فتلفظ به. ﴿ وَقَلْبَهُ، وَمُطْحَبِنُ أَبُالِا يمَن ﴾.

وَلَكِن مَن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا: أي فتح صدره للكفر وشرحه له فطابت نفسه له. ﴿فَعَلَيْهِمْ عَضَبُ مِن اللهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُوا عَلَمْ عَلَالَا عَلَا عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلْمُ عَلَمْ عَلَيْكُ

وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْعَنْفِلُونَ ﴿ أَي عَمَا يراد بهم.

لَاجَكُرُمُ: أي حقًّا.

أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ المُصيرِهِم إلى النار خالدين فيه أبدًا.

ثُمَّ إِن رَبَّك لِلَّذِينَ هَا حَرُوا : أي إلى المدينة.

مِنْ بَعَدِ مَا فُتِـنُواْ: أي فتنهم المشركون بمكة فعذبوهم حتى قالوا كلمة الكفر مكرهين. ثُمَّ جَنهكُواْ وَصَبَرُواْ إِنَ رَبَّكَ مِنْ بَعَدِهَا: أي من بعد الهجرة والجهاد والصبر على

الإيمان والجهاد.

لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ أي غفور لهم رحيم بهم.

﴿ يَوْمَ تَأْتِى: أَيَّ اذكر يَا محمد يوْم تأتيْ. ﴿ كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفَّ كُلُّ نَفْسِ مَا عَـمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾.

وَضَرَبَ أَللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً: هي مكة.

كَانَتْ ءَامِنَةُ مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا: أي واسعًا.

مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ: أي بالرسول والقرآن والأمن ورغد العيش.

فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ: أي بسبب قحط أصابهم حتى أكلوا العهن لمدة سبع سنين.

وَٱلۡخُوۡفِ: حيث أصبحت سرايا الإسلام تغزوهم وتقطع عنهم سبل تجارتهم. ﴿يِمَا كَانُواْ يَصۡـنَعُونَ ۞ وَلَقَدۡجَآءَهُمۡ رَسُولُ مِّنْهُمۡ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمۡ ظَلِمُونَ ۞﴾.

فَكُلُواْ: أيها الناس. ﴿مِمَّارِزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾: أي غير حرام ولا مستقذر.

وَأَشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ. أي بعبادته وحده وبالانتهاء إلى ما أحل لكم عما حرمه عليكم.

إِن كُنتُمْ إِنَّاهُ تَعْـبُدُونَ ﷺ: أي إن كنتم تعبدونه وحده فامتثلوا أمره، فكلوا مما أحل لكم وذروا ما حرم عليكم (۱).

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْسَةَ : أي ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير تذكية شرعية.

وَٱلدَّمَ: أي الدم المسفوح السائل لا المختلط باللحم والعظم.

وَلَحْمَ ٱلْخِنْزِيرِ وَمَآأُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ - : أي ما ذكر عليه غير اسم الله تعالىٰ.

فَمَنِ ٱضْطُرَ عَيْرَ بَاعِ وَلَا عَـَادِ: أي غير باغ علىٰ أحد ولا عاد أي متجاوز حد الضرورة. ﴿فَإِتَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيـهُ ﴿ إِنَّهِ ﴾.

وَلَا نَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُ عُمُ ٱلْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى الله الْكَذِبُ! أي لا تحلوا ولا تحريم من الله ولا تحريم من الله تعالى. ﴿إِنَّ اللِّينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّالْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا: أي اليهود (٢).

حَرِّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبَلُ : أي في سورة «الأنعام» [الآية ١٦٦]. ﴿ وَعَلَى اَلَذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلُ فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ وَعَلَى اللهِ اللهِ اللهُ وَكَالَوُا اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوَءَ بِحَهَ لَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ: أي ثم إن ربك غفور رحيم للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا.

<sup>(</sup>۱) هذه الجملة بيان لمضمون جملة: ﴿ فَكُلُواْمِمَا رَرَفَكُمُ ٱللّهُ حَلَاكًا طَيِّبَا ﴾ لتمييز الطيب من الخبيث ذكر تعالىٰ هنا أربع محرمات وهي عشر جاءت في سورة المائدة إلا أن هذه الأربعة هي الأصول وما دونها تابع لها: المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، وما ذُبح علىٰ النصب فالخمسة الأولىٰ تابعة للميتة والسادسة تابعة لما أهل به لغير الله.

<sup>(</sup>٢) تقديم الجار والمجرور: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَا ﴾ للاهتمام وللإشارة إلىٰ أن ذلك التحريم كان انتقامًا منهم، ولم يكن شرعًا لإكمالهم وإسعادهم.

إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا: أي من بعد الجهالة والتوبة. ﴿لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ ﴿.

إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَاكَ أُمَّةً: أي إمامًا جامعًا لخصال الخير كلها قدوة يقتدئ به في ذلك.

قَانِتًا يَتِهِ حَنِيفًا: أي مطيعًا لله حنيفًا: مائلًا إلى الدين القيم الذي هو الإسلام. ﴿ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ مُرِكِينَ اللَّهُ اللَّهُ مُرِكِينَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّالَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ

شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ ۚ آجَتَبَنهُ: أي ربه اصطفاه للخُلّة بعد الرسالة والنبوة. ﴿وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ شَاكِ.

وَءَانَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً : هي الثناء الحسن من كل أهل الكتب السماوية. ﴿وَإِنَّهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَإِنَّهُ وَ ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّاءُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ آخَتَلَفُواْ فِيهِ : أن اليهود أُمروا بتعظيم الجمعة فرفضوا وأبوا إلا السبت ففرض الله عليهم ذلك وشدد لهم فيه عقوبة لهم. ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَــمَةِ فِهِ مَاكَانُواْ فِيهِ يَغْلَلِفُونَ ﴿ ﴾.

آدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِرَيِّكَ : أي إلىٰ طاعته إذ طاعة الله موصلة إلىٰ رضوانه وإنعامه فهي سبيل الله.

بِٱلْحِكْمَةِ: أي بالقرآن والمقالة الحكيمة الصحيحة ذات الدليل الموضح للحق.

وَٱلْمُوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةُ : هي مواعظ القرآن، والقول الرقيق الحسن.

وَجَلدِ لْهُم بِٱلَتِي هِيَ أَحْسَنُ : أي بالمجادلة التي هي أحسن من غيرها. ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ ﴿ وَهُو إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِدِ ۚ ﴾.

وَلَيِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّ بِيِنَ ﴾ [أي خير من الانتقام عاقبة. ﴿ وَاَصْبِرْ وَمَاصَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَخْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴾.

وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ ١٠ أي لا تهتم بمكرهم، ولا يضق صدرك به.

إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَتَّقُوا : أي اتقوا الشرك والمعاصي.

وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحَسِنُونَ ۞: أي في طاعة الله، ومعيتُه تعالىٰ هي نصره وتأييده لهم في الدنيا.

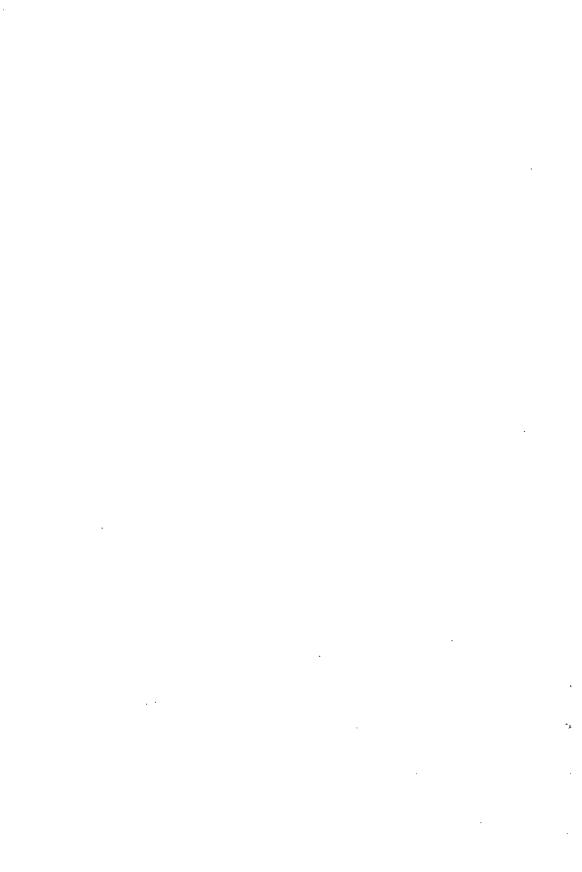





## ١٧ - شَيُونَا الْإِسْرَاءُ

«مكية»

### بِسْ فِي اللَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ

سُبْحَنَ : أي تنزه وتقدس عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله وهو الله ﷺ.

ٱلَّذِيَّ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ : أي بعبده ورسوله محمليَّكَ .

لَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ: أي الذي بمكة.

إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا: أي الذي ببيت المقدس. ﴿ ٱلَّذِي بَكَرَّكْنَا حَوْلَهُ ، ﴾ (١).

لِلْزِيَهُۥ مِنْ ءَايَـٰئِنَا ۚ : أي من عجائب قدرتنا ومظاهر ذلك في الملكوت الأعلىٰ. ﴿إِنَّهُۥ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞﴾ .

وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْكِ أِي التوراة. ﴿ وَجَعَلْنَهُ هُدًى ﴾ : أي جعلنا الكتاب أو موسىٰ هدى أي هاديًا.

لِبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ أَلَا تَنَّخِذُواْ مِن دُوفِي وَكِيلًا ۞ : أي حفيظًا أو شريكًا. ذُرِّيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ : أي في السفينة. ﴿إِنَّهُۥكَاكَ عَبْدًا شَكُورًا ۞﴾.

وَقَضَيْنَا : أي أعلمناهم قضاءنا فيهم. ﴿إِنَّ بَنِي إِسْرَهِ بِلَ فِي ٱلْكِنَابِ ﴾ : أي التوراة.

لَنُفُسِدُنَ فِ ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ (١) وَلَنَعَلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ : أَى بِغِيًا عظيمًا.

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَىٰهُمَا: أي أولىٰ المرتين. ﴿ بَعَثَنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ

ٱلدِّيكَارِّ ﴾ : أي ترددوا جائين ذاهبين وسط الديار يقتلون ويفسدون.

وَكَانَ وَعْدَا مَّفْعُولًا ﴿ : أَي منجزًا لَم يتخلف.

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَوْرَةَ عَلَيْهِمْ وَأَمَدَدْنَكُم فِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكُثَرَ نَفِيرًا ﴿ : أَي رَجَالًا فِي الحرب.

إِنْ أَحْسَنتُمْ : أي طاعة الله وطاعة رسوله بالإخلاص فيها وبأدائها علىٰ الوجه المشروع لها. أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمُ اللهِ أن الأجر والمثوبة والجزاء الحسن يعود عليكم لا علىٰ غيركم.

وَإِنْ أَسَأْتُمُ فَلَهَا : أي في الطاعة فإلى أنفسكم سوء عاقبة الإساءة.

فَإِذَا جَآءَوَعُدُٱلْآخِرَةِ : أي المرة الآخرة المقابلة للأولى (٣) وقد تقدمت.

- (١) أي حول المسجد الأقصى معنى حوله: خارجه وذلك بالأشجار والأنهار والثمار، وأما داخله فالبركة الدينية بمضاعفة الصلاة فيه أي أجرها؛ إذ الصلاة فيه بخمسمائة صلاة أجرًا ومثوبة.
  - (١) أي: بارتكاب المعاصي وغشيان الذنوب.
- (٣) وتم هذا أي وقت المرة الأولى لما أفسدوا وظلموا بانتهاك حدود الشرع والإعراض عن طاعة الله تعالى حتى قتلوا نبيهم (أرميا) عليه السلام، وكان هذا على يد الطاغية جالوت فغزاهم من أرض الجزيرة ففعل بهم

لِيُسْتَهُواْ وُجُوهَكُمْ : أي يقبحوها بالكرب واسوداد الحزن وهمِّ الذل.

وَلِيَدْخُلُوا ٱلْمُسْجِدَ: أي بيت المقدس.

كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُسَتِّبِرُواْ مَاعَلُواْ تَشِّيرًا 🥸 : أي وليدمروا ما غلبوا عليه من ديار بني

إسرائيل تدميرًا.

عَسَىٰ رَيُّكُمْ أَن يَرْحَمُكُمْ ۚ وَإِنْ عُدْنَا ۚ : أي وإن رجعتم إلىٰ الفساد والمعاصي عدنا بالتسليط عليكم.

وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَلْفِرِينَ حَصِيرًا ﴿ ﴾: أي محبسًا وسجنًا وفراشًا يجلسون عليها فهي من فوقهم

ومن تحتهم. إِنَّ هَلَاا ٱلْقُرُءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ : أِي الطريقةِ التِي هي أعدل وأصوب.

وَبُشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۗ ۞: إنها الجنة دار السلام.

وَأَنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞: إنه عذاب الناريوم القيامة.

وَيَدْعُ ٱلْإِنْسَنُ بِٱلشَّرِّ: أي علىٰ نفسه وأهله إذا هو ضجر وغضب.

دُعَآءَهُ مِلْكُنْدِ: أي يدعو بالشر كدعاته بالخير.

وَكَانَ ٱلْإِنسَنَ عَجُولًا ١٠ : أي سريع التأثر بما يخطر علىٰ باله فلا يتروى ولا يتأمل.

وَجَعَلْنَا اَلَيْلَ وَالنَّهَارَ ءَايَنَيْنِ ": أي علامتين دالتين علىٰ وجود الله وقدرته وعلمه ورحمته

فَهَ حَوْنًا ءَايَهُ ٱلَّتِلِ: أي طمسنا نورها بالظلام الذي يعقب غياب الشمس.

وَجَعَلْنَا ءَايَهَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً : أي يبصر الإنسان بها أي بسبب ضوء النهار فيها.

لِتَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن زَّيِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْجِسَابُ : أي عدد السنين وانقضائها وابتداء ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ دخولِها وحساب ساعات النهار والليل وأوقاتها كالأيام والأسابيع والشهور. تَفْصِيلًا ١٩٠٠

وَكُلَّ إِنَّكُنَّ أَلْزَمْنَهُ طُكِيرَهُ : أي عمله وما قدر له من سعادة وشقاء.

فِ عُنُقِهِ - : أي ملازم له لا يفارقه حتى يفرغ منه. ﴿ وَغُنِّجُ لَهُ يُومَ ٱلْقِينَكَةِ كِتَبَالِلْقَنَّهُ مَنشُورًا ﴿ ﴾. ٱقْرَأْ كِنَنْبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكِ حَسِيبًا ۞: أي كفىٰ نفسك حاسبًا عليك. ﴿ مَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهُ تَدِى لِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَّ فَإِنَّا مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ﴾

وَلَا نُزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ: أي لا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى. ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿ اللهِ اللهُ

مع جيوشه ما أخبر تعالىٰ به في قوله: ﴿فَجَاسُواْخِلَالَ ٱلدِّيارُّ ﴾.

وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهُمْ إِلَى قَرْيَةً أَمْرِنا مُتَرَفِها: منعميها من أغنياء ورؤساء.

فَفَسَقُواْ فِهَافَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ: أي بالعذاب. ﴿فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴿ اللَّهُ ﴿ .

وَكُمْ أَهْلَكُنا: أي بالعذاب.

مِنَ أَلْقُرُونِ: أي من أهل القرون السابقة.

مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى رِبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِرا مِصِيرًا العِباد.

مَّن كَانَ يُرِيدُ: أي الدنيا لسرعة انقضائها. ﴿ أَلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ رفِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ ﴾.

ثُمَّ جَعَلْنَا لَدُوجَهَنَّم يَصَّلَنهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿ إِنَّ الْهِيهِ عَلَّا مِن الجنة.

وَمَنْ أَرَادَا لَآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ : أي عمل لها العمل المطلوب لدخولها وهو الإيمان والعمل الصالح.

فَأُولَتِكَ كَانَسَعْيُهُم مَشَكُورًا ١٠ أي عملهم مقبولًا مثابًا عليه من قبل الله تعالى.

كُلَّانُمِدُّ هَـَــُولُآءٍ وَهَــَـُولُآءٍ: أي كل فريق من الفريقين نعطي.

مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَخْفُورًا ﴿ إِنَّ لَم يكن عطاء الله في الدنيا محظورًا أي ممنوعًا عن أحد.

ٱنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ : أي في الرزق والجاه. ﴿ وَلَلْآخِرَةُ ۚ أَكْبَرُ دَرَحَتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴾.

لَّا بَعَمْ مُن اللَّهِ إِلَا هَاءَ اخرُ: أي لا تعبد مع الله تعالى غيره من سائر المعبودات الباطلة.

فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا تَحَذُولًا ١٠٠ أي فتصير مذمومًا من الملائكة والمؤمنين، مخذولًا من الله تعالى.

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ : أي أمر وأوصىٰ.

أَلَّا تَعْبُدُوَاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ: أي وأن تحسنوا بالوالدين إحسانًا وذلك ببرهما. ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا ﴾.

فَلاَ نَقُل لَمُمَا أُفِّ: أي تبًّا أو قبحًا أو خسرانًا.

وَلَالنَّهُرُهُمَا: أي ولا تزجرهما بالكلمة القاسية.

وَقُلُ لَهُمَا قَوْلًاكَرِيمًا ﴿: جميلًا لينًا.

وَٱخْفِضْ لَهُمَاجَنَاحَ ٱلذُّلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ : أي ألن لهما جانبك وتواضع لهما. ﴿وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَاكَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا ﴿ يَهُ كُرُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ ﴾ أي: مؤدين لحقوق الله تعالىٰ وافية وحقوق عباده كذلك.

فَإِنَّهُ، كَانَ لِلْأَوَّبِينَ: أي الرجاعين إلى الطاعة بعد المعصية. ﴿غَفُورًا ۞﴾. وَالصلة.

وَٱلْمِسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا لُبُذِّرْ تَبْذِيرًا ۞: أي ولا تنفق (١) الممال في غير طاعة الله ورسوله. ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوَا إِخْوَنَ ٱلشَّيَاطِينُ ﴾.

وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَيِّهِ عَكَفُورًا ١٠٠ أي كثير الكفر كبيره لنعم ربه تعالى، فكذلك المبذر أخوه.

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ : أي عن المذكورين من ذي القربىٰ والمساكين وابن السبيل فلم تعطهم شيئًا. ٱبْتِغَاّةَ رَحْمَةِ مِّن زَيِّكَ تَرْجُوهَا : أي طلبًا لوزق ترجوه من الله تعالىٰ.

فَقُل لَهُمْ فَوْلَامَيْسُورًا ۞: أي لينًا سهلًا بأن تعدهم بالعطاء عند وجود الرزق.

وَلَا جَعْمَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ: أي لا تمسك عن النفقة كأن يدك مربوطة إلى عنقك فلا تستطيع أن تعطى شيئًا.

وَلَا لَبْسُطُهِ مَا كُلَّ الْبَسَطِ: أي ولا تنفق كل ما بيدّك ولم تُبق شيئًا.

فَلَقَعُدُ مَلُومًا: أي يلومك من حرمتهم من الإنفاق.

تَحْسُورًا ۞: أي منقطعًا عن سيرك في الحياة إذ لم تبق لك شيئًا.

إِنَّ رَبَّكَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ : أي يوسعه ويقدر أي يضيقه امتحانًا وابتلاء. ﴿إِنَّهُۥكَانَ بِعِبَادِهِۦخَبِيرًابَصِيرًا ﴿۞﴾.

وَلَا نَقْلُكُوٓ أَقُولَا كُمُ خَشْيَةً إِمَّلَيٍّ : أي خوف الفقر وشدته.

غَنْ نَرْزُفَهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَلْلَهُمْ كَانَخِطْ كَلِيرًا ﴿ إِنَّ أَي إِثْمًا عظيمًا.

وَلَا نَقْرَبُواْ اَلزِينَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ۞: أي خصلة قبيحة شديدة القبح، وسبيلًا بئس السبيل. ﴿ وَلَانَقْتُلُواْ اَلنَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُلِلَ مَظْلُومًا ﴾.

فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ عَسُلَطَنَا: أي لوارثه تسلطًا على القاتل (٢).

فَلَا يُسُوفِ فِي الْفَتَلِّ: أي لا يقتل غير القاتل (٣). ﴿إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ الْمُ

وَلَا نَقَرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيَدِمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِىَ أَحْسَنُ: أي إلا بالخصلة التي هي أحسن من غيرها وهي تنميته والانفاق عليه منه بالمعروف.

حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدُّهُ: أي بلوغه سن التكليف وهو عاقل رشيد.

وَأُوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ: أي إذا عاهدتم الله أو العباد فأوفوا بما عاهدتم عليه.

إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴿ أَي عنه وذلك بأن يسأل العبد يوم القيامة لم نكث عهده؟ وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ: أي أتموه ولا تنقصوه.

<sup>(</sup>١)قال مجاهد: لو أنفق ماله كله في حق ما كان مبذرًا، ولو أنفق مدًّا في غير حق كان مبذرًا.

<sup>(</sup>٢)الولي: هو المستحق الدم رجلًا كان أو امرأة، والسلطان معناه التسليط فهو إن شاء قتل وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية.

<sup>(</sup>٣)أي: فلا يقتل غير قاتله، ولا يمثل بالقتيل، ولا يقتل بالواحد اثنين أو أكثر ولا بالعبد الحر.

إِذَا كِلْمُ وَزِنُوا بِٱلْقِسَطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ : أي الميزان السوي المعتدل.

ذَلِكَ خَيْرٌوْأُحْسَنُ تَأْوِيلًا رَشِّي : أي مآلًا وعاقبة.

Å

وَلَا نَقُفُ : أي ولا تتبع. ﴿ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ ﴾ أي القلب.

كُلُّ أُولَتِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْغُولًا ١٠٠ أي عن كل واحد من هذه الحواس الثلاث يوم القيامة.

وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا أَ: أي ذا مرح بالكبر والخيلاء.

إِنَّكَ لَن تَغُرِقَ ٱلْأَرْضَ : أي لن تثقبها أو تشقها بقدميك. ﴿ وَلَن تَبْلُغَ ٱلِجُبَالَ طُلُولًا ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيْعُهُ، عِندَرَبِّكَ مَكُرُوهًا ﴿ ﴾.

ذَلِكَ مِمَاۤ أَوْحَىٓ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكَمَةِ : أي التي هي معرفة المحاب لله تعالىٰ للتقرب بها إليه ومعرفة المساخط لتتجنبها تقربًا إليه تعالم، بذلك.

وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنُلْقَى فِ جَهَنَمَ مَلُومًا مَّدْخُورًا ﴿ أَي تلوم نفسك على شركك بربك مبعدًا من رحمة الله تعالىٰ.

أَفَأَصْفَكُوْ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ: الاستفهام للتوبيخ والتقريع، ومعنىٰ أصفاكم: خصكم بالبنين واختارها لكم. ﴿وَاتَّغَذَ مِنَ الْمَلَيْهَ كَا إِنْثَا ۚ إِنْكُوْ لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿ ﴾.

وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرَءَانِ: أي بينًا فيه من الوعد والوعيد والأمثال والعظات والأحكام والعبر. لينذَّكُرُوا: أي ليذكروا فيتعظوا فيؤمنوا ويطيعوا. ﴿وَمَايَزِيدُهُمْ إِلَّانْفُورًا ﴿ قَالَةٌ كَانَهُ مَا إِلَى مُقُورًا ﴿ قَالَةً كَانَهُ لَكُنْ مَعَمُوءَ الْمُنْهُ كَايَقُولُونَ ﴾.

إِذَا لَاَبْنَغَوُا ۚ إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ۞: أي لطلبوا طريقًا إلىٰ الله تعالىٰ للتقرب إليه وطلب المنزلة عنده. ﴿سُبْحَنَهُۥُوتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كِبِيرًا ﴿\*\*)﴾.

شُيَحُ لَهُ ٱلسَّمَوَاتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ : أي في السموات من الملائكة والأرض من إنسان وجانً وحيوان.

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَدِهِ: أي وما من شيء إلا يسبح بحمده من سائر المخلوقات.

وَلَكِنَ لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ إِنَّهُ,كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۞: حيث لم يعاجلكم بالعقوبة على معصيتكم إياه وعدم طاعتكم له.

وَإِذَا قَرَأَتُ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿ أَي ساترًا لهم فلا يسمعون كلام الله تعالى (١).

وَجَعَلْنَا عَٰكَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ: أكنة: أي أغطية علىٰ القلوب فلا تعي ولا تفهم، أن يفقهوه أى: لئلا يفقهوه أو كراهية أن يفقهوه.

<sup>(</sup>١) ساترًا: أي للرسول ﷺ حتىٰ لا يراه من أراده بسوء، ومستورًا: أي الحجاب لا يراه المشركون وهو موجود فعلاً ولكن لا يُرئ.

وَفِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَقُرَأٌ : أي ثقلًا فلا يسمعون القرآن ومواعظه.

وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَجْدَهُ، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَرِهِمْ نُفُورًا ﴿ إِنَّا أَي فرارًا من السماع حتى لا يسمعوا.

نَعَنُ أَعْدُرِهِمَا يَسْتَمِعُونَ يِهِ: أي بسببه وهو الهزء بالنبي ﷺ.

إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوَى : أي يتناجون بينهم يتحدثون سرًّا.

إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ إِنَّ عَلَى عَقَلَه مَخَدُوعًا.

أنظر كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْثَالَ: أي قالوا: ساحر، وقالوا: كاهن، وقالوا: شاعر.

فَضَلُّوا : أي عن الهدى. ﴿فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ اللهِ اللهِ عَن الهدى اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ ع

وَقَالُوٓاْ أَوَذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَنَاً: الاستفهام للإنكار والاستبعاد، والرفات الأجزاء المتفرقة. ﴿أَوَنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (﴿ ﴾ قُلَ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ﴿ ﴾.

أَوْ خَلْقًا مِنَا يَكُبُرُ فِ صُدُورِكُمُ : أي يعظم عن قبول الحياة (١) في اعتقادكم.

فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ: خلقكم.

أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْتُغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ : أي يحركون رءوسهم تعجبًا.

وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هُوَ الاستفهام للاستهزاء أي متىٰ هذا البعث الذي تعدنا. ﴿ قُلْ عَسَىٰ آن يَكُونَ وَيَعُونَ مَنَىٰ هُوَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ آن يَكُونَ وَيَبًا الله الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ : أي يناديكم من قبوركم على لسان إسرافيل.

فَتَسْنَجِيبُوكَ بِحَمْدِهِ: أي تجيبون قائلين: سبحانك اللهم وبحمدك.

وَتَظُنُّونَ إِن لِّيثَمُّ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ : وتظنون أنكم ما لبثتم في قبوركم إلا قليلًا.

وَقُل لِعِبَادِي يَقُولُوا اللِّي هِيَ أَحْسَنُ : أي الكلمة التي هي أحسن من غيرها للطفها وحسنها.

إِنَّ ٱلشَّيْطَكَنَ يَنزَغُ بَيِّنَهُم : أي يفسد بينهم.

إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَاكُ لِلْإِنسَانِ عَدُّوًّا ثُمِّيانًا ﴿ : أَي بِينِ العداوة ظاهرها.

رَّبُّكُوْ أَعْلَرُ بِكُرٌّ: هذه هي الكلمة التي هي أحسن. ﴿إِن يَشَأْيَرُ حَمَّكُوْ أَوْ إِن يَشَأْيُعَذِّ بَكُمُّ ﴾.

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير كَيْلَللهُ: ﴿ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكُبُرُ فِ صُدُورِكُمْ ﴾، عن مجاهد: سألت ابن عباس عن ذلك فقال: هو الموت، وعن ابن عمر أنه قال في تفسير هذه الآية: لو كنتم موتىٰ الأحييتكم وكذلك قال سعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم.

ومعنى ذلك أنكم لو فرضتم أنكم لو صرتم إلى الموت الذي هو ضد الحياة لأحياكم الله إذا شاء فإنه لا يمتنع عليه شيء إذ أراده. وقال مجاهد: ﴿ أَوْ خُلْقًا مِّمَا يَكُثُرُ فِي صُدُورِكُمْ ﴾: يعني السماء والأرض والجبال، وفي رواية: ما شئتم فكونوا فسيعيدكم الله بعد موتكم، وقوله تعالى: ﴿ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ﴾: أي من يعيدنا إذا كنا حجارة أو حديدًا أو خلقًا آخر شديدًا ﴿ قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمُ آوَلَ مَرَّم ﴾ أي الذي خلقكم ولم تكونوا شيئًا مذكورًا، ثم صرتم بشرًا تنتشرون، فإنه قادر على إعادتكم ولو صرتم إلى أي حال. اهـ(قل).

وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ قَ): أي فيلزمكُ إجبارهم علىٰ الإيمان. ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّتَنَ عَلَىٰ بَغْشِ ﴾ .

وَ النِّينَا دَاوُدَ زَبُورًا ١٠٠٠ أي كتابًا هُو الزبور، هذا نوع من التفضيل (١).

قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُه مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ : أي لا يستطيعون.

كَشْفَ ٱلضُّيرِ عَنكُم : أي إزالته بشفاء المريض.

وَلَا تَعُويلًا ١ أَي للمرض من شخص مريض إلىٰ آخر صحيح ليمرض به.

أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ يَدَّعُوكَ : أي ينادونهم طالبين منهم أو متوسلين بهم.

يَبْنَغُوكَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ آيُّهُمْ أَقْرَبُ: أي يطلبون القرب منه بالطاعات وأنواع القربات. ﴿وَيَرْجُونَارَحْمَتَهُۥ وَيَخَافُوكَ عَذَابَهُۥ ﴾ .

إِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿ ﴿ أَي يحذره المؤمنون ويحترسون منه بترك معاصي الله تعالىٰ. ﴿ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ (٢)

كَانَ ذَلِكَ فِٱلْكِئْبِ مَسْطُورًا ﴿ أَي فِي كتاب المقادير الذي هو اللوح المحفوظ مكتوبًا.

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَنَتِ : أي بالآيات التي طلبها أهل مكة كتحويل الصفا إلىٰ جبل ذهب. أو إزالة جبال مكة لتكون أرضًا زراعية وإجراء العيون فيها.

إِلَّا أَن كَذَبَ بِهَا ٱلْأَوْلُونَ : إذ طلب قوم صالح بالآية ولما جاءتهم كفروا بها فأهلكهم الله تعالمه.

وَءَالَيْنَا تَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً : أي وأعطينا ثمود قوم صالح الناقة آية مبصرة واضحة بيِّنة.

فَظَلَمُواْ بِهَا ۚ: أي كفروا بها وكذبوا فأهلكهم الله تعالىٰ.

وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآیَنَتِ إِلَّا تَحَوِیفَا ۞: إلا من أجل تخویف العباد بأنا إذا أعطیناهم الآیات ولم یؤمنوا أهلکناهم.

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ : أي قدرة وعلمًا فَهُم في قبضته وتحت سلطانه فلا تخفهم. ومَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا (٣) ٱلَّتِي أَرِيْنَكَ : هي ما رآه الرسول ﷺ ليلة الإسراء والمعراج من عجائب

- (۱) الزبور: كتاب ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود لعدم الحاجة إلى ذلك لوجود التوراة بينهم، وإنما هو دعاء وتحميد وتمجيد، والآية صالحة لحجاج اليهود منكري نزول القرآن على محمد على الله الله الله الله المستحد المستحد
- (٢) ﴿ وَإِن مِّن قَرْبَةٍ ﴾ أي: ظالمة حذفت الصفة للعلم بها إذ لا يأخذ الله أهل قرية إلا بعد ظلمهم إذ هو أعدل من يعدل وعدل، وأرحم من يرحم ورحم، وقد جاء هذا الوصف في عدة آيات منها: ﴿ وَمَا كُنّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَبَ إِلّا وَعَدْلَ، وَأَرْحُمْ مَن يرحم ووعيد عرفه ابن مسعود تَعَالَيْنَهُ فقال: إذا ظهر الزني والربا في قرية أذن الله في هلاكهم.
- (٣) لفظ الرؤيا يطلق في الغالب على الرؤيا في المنام، ويطلق على رؤية العين كما في هذه الآية رواية صحيحة عن ابن عباس تَعْظَيْمُهُا، وفي البخاري والترمذي عن ابن عباس في قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّيْمَا .. ﴾ إلخ قال: هي الرؤيا عين أريها النبي ﷺ ليلة أسري به إلىٰ بيت المقدس.

خلق الله تعالم.

إِلَّا فِتْنَةَ لِلنَّاسِ (١) وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِ ٱلْقُرْءَانِ : هي شجرة الزقوم الوارد لفظها في «الصافات» و«الدخان».

وَنُحْوِفُهُمْ : بعذابنا في الدنيا بالإهلاك والإبادة، وفي الآخرة بالزقوم والعذاب الأليم.

فَمَا يَزِيدُهُمْ : **أي التخويف. ﴿** إِلَّا طُغْيَـنَا كَجِـيرًا ۞ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَاتَةِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِلْاَدَمَ فَسَجَـدُوَاْ إِلَّا إِبْلِيسَ﴾.

قَالَ ءَأَسُجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِن الطين.

قَالَ أَرَءَينَكَ : أي أخبرني.

هَذَاٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَى : أي فضلته على بالسجود له. ﴿ لَهِنَّ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِٱلْقِيَامَةِ ﴾ .

لَأَحْتَـٰذِكَنَّ ذُرِّيَّتُهُ : لأستولين عليهم فأقودهم إلى الغواية كالدابة إذا جعل الرسن في حنكها، تقاد حيث شاء راكبها.

إِلَّا قَلِيلًا ۞: منهم ممن تستخلصهم لعبادتك.

قَالَ أَذْهَبُ : أي منظرًا إلى وقت النفخة الأولى.

فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآ وَّكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ۞ : أي وافرًا كاملًا.

وَٱسْتَفْزِذْ: أي واستخف.

مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ: أي بدعائك إياهم إلى طاعتك ومعصيتي بأصوات المزامير والأغاني واللهو<sup>(۲)</sup>.

وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم : أي صح فيهم.

بِخَيلِكَ: أي بركبانك.

وَرَجِلِكَ : أي مشاتك.

وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَٰكِ : بحملهم على أكل الربا وتعاطيه.

وَٱلْأَوْلَكِ : بتزيين الزنا ودفعهم إليه.

وَعِدْهُمْ ۚ : أي بأن لا بعث ولا حساب ولا جزاء.

وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١ إِلَى بِاطلًا.

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ : أي إن عبادي المؤمنين ليس لك قوة تتسلط عليهم بها.

وَكُفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿ : أَي حافظًا لَهُم منك أَيْهَا العدو.

(١) أي لأهل مكة اختبارًا لهم هل يصدقون أو يكذبون.

<sup>(</sup>٢) من أقوال أحد أعداء الإسلام: (كأس ومغنية يفعلان في الأمة المحمدية ما لا يفعله مائة مدفع). حقًا كما قال الله تعالىٰ: ﴿وَاللّهُ بُرِيدُ أَن يَتُوبُ عَلَيْتُكُمُ مَ وَبُرِيدُ ٱلَّذِيرَ كَنَتَ بِمُونَ ٱلشّهَوَاتِ أَن يَبْيدُواْ مَيْدًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [النساء: ٢٧](قل).

رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْمِى لَكُمُ ٱلْفُلْكِ فِي ٱلْبَحْرِ: أي يسوقها فتسير فيه.

لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ ۚ: أي لتطلبوا رزق الله بالتجارة من إقليم إلىٰ آخر ﴿ إِنَّهُۥ كَاكَ بِكُمْ رَحِيمًا

.\*(ii)

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِٱلْمَحْرِ: أي الشدة والبلاء والخوف من الغرق.

ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ: أي غاب عنكم من كنتم تدعونهم من آلهتكم.

فَلَمَّا غَيَّنكُمْ إِلَى ٱلْمِرِّ أَعْرَضْتُمَّ: أي عن دعاء الله وتوحيده في ذلك. ﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ ﴿ ﴾.

أَفَأُمِنتُمْ: الله تعالىٰ.

أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِ: جانب الأرض الذي نزلتموه عند خروجكم من البحر (١).

أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا: أي ريحًا ترمي بالحصباء لشدتها.

ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُرُ وَكِيلًا ١٠ أي حافظًا منه أي من الخسف أو الريح الحاصب.

أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّبِج: أي ريحًا شديدة تقصف الأشجار وتكسوها لقوتها.

فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْثُمْ ثُمَّ لَا تِجَدُواْلَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَلِيعًا ﴿ أَي نصيرًا ومعينًا يتبعنا ليثأر لكم منا.

﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي ٤٠ مَ : أي فضلناهم بالعلم والنطق واعتدال الخلق.

وَحَمَلْنَهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ: فِي البر على البهائم، والبحر على السفن. ﴿وَرَزَقَنَاهُم مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَالْبَانِهُمْ عَلَىٰ كَالْبَدِ مِتَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ ﴾.

يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَّاسٍ بِإِمَنِمِهِمٍّ : أي الذي كانوا يقتدون به ويتبعونه في الخير أو الشر. ﴿فَمَنْ أُوتِى كِتَنْبَهُۥ بِيَمِينِهِۦفَأُوْلَتِهِكَ يَقْرَءُ وَنَكِتَنَبَهُمْ ﴾.

وَلَا يُظُ لَمُونَ فَتِـيلًا ۞: أي مقدار فتيل وهو الخيط الذي يوجد وسط النواة.

وَمَن كَاتَ فِي هَـٰذِهِ ۚ أَعْمَىٰ: من كان في الدنيا أعمىٰ عن حجج الله تعالىٰ الدالة على وجوده وعلمه وقدرته، فلم يؤمن به ولم يعبده.

فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَصَلُّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمِي وأَصْلَ سبيلًا.

وَإِدكَادُواْلِيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيّ أَوْحَيْـ نَآ إِلَيْكَ: أي يستزلونك عن الحق، أي يطلبون نزولك عنه. لِنَفْتَرِيَ عَلَيْـ نَاعَـ يُرَفِّهُ: أي لتقول علينا افتراء غير الذي أوحينا إليك.

وَإِذَا لَآتَخَذُوكَ خَلِيلًا ۚ ﴿ أَي لُو فعلَت الذَّي طلَّبوا منك فعله لاتخذوك خليلًا لهم. ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَنْنَكَ لَقَدْكِدتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئَا قَلِيلًا ﴿ ﴾ .

إِذَا لَّأَذَفَنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ: أي لعذبناك عذاب الدنيا مضاعفًا وعذاب الآخرة كذلك. ﴿ثُمَّ لَا يَجِدُ لُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿ إِنَّ ﴾.

<sup>(</sup>۱) الميناء.

وَإِن كَادُواْ لِيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ: أي ليستخفونك من الأرض أرض مكة.

لِيُخْرِجُوكَ (١) مِنْهَا ۚ وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ غِلَافَكَ إِلَّا قَلِيـلًا ﴿: أَي لا يبقون خَلَفَك أَي بعدك إلا قليلًا يهلكهم الله.

سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ: أي لو أخرجوك لعذبناهم بعد خروجك بقليل؛ سنتنا في الأمم.

وَلَا يَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ١٠٠٠ أي عما جرت به في الأمم السابقة.

أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ: أي زوالها من كبد السماء ودحوضها إلى جهة الغرب(١).

إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ: أي إلى ظلمة الليل، إذ الغسق الظلمة.

وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ: صلاة الصبح.

إِنَّ قُرَّءَانَ ٱلْفَجْرِكَاكَ مَشْهُودًا ۞: تشهده الملائكة ملائكة الليل وملائكة النهار.

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ : أي بالقرآن.

نَافِلَةً لَكَ: أي زائدة عن الفرض وهي التهجد بالليل.

عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثُكَ رَبُكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴿ إِن الشَّفَاعَةِ العظمىٰ يوم القيامة حيث يحمده الأولون والآخرون.

وَقُلَرَّبِّ أَدْخِلِّني مُدْخَلَصِدْقِ : أي المدينة، إدخالًا مرضيًّا لا أرى فيه مكروهًا.

وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ : أي من مكة إخراجًا لا ألتفت بقلبي إليها. ﴿وَٱجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلْطُننَا نَصِيرًا ﴿﴾.

وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ۚ: أي عند دخولك مكة فاتحًا لها بإذن الله تعالىٰ.

إِنَّ ٱلْمَطِلَكَانَ زَهُوقًا ۞: زهق الباطل أي ذهب واضمحل. ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ ۗ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينُ وَلاَيْزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّاخَسَارًا ۞﴾.

وَلِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ <sup>(٣)</sup> أَعْرَضَ وَنَـَا بِجَانِبِهِۦٓ : أعرض عن الشكر فلم يشكر ونأى بجانبه: أي ثنىٰ عطفه متبخترًا في كبرياء. ﴿وَلِنَا مَسَّهُ ٱلشَّرُكَانَ يَنُوسًا ﴿ ﴾ .

قُلَّ كُلُّيْعَمَلُ عَنَى شَاكِلَتِهِ . : أي طريقته ومذهبه الذي يشاكل حاله في الهدئ والضلال. ﴿ فَرَبُّكُمْ أَعَلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ إِنِّهَا ﴾ .

<sup>(</sup>۱) الاستفزاز: الحمل على الترحل، وهو استفعال من فزيفز بمعنى: بارح المكان، والمعنى: كادوا أن يخرجوك من بلدك كرمًا، ثم صرفهم الله عنك حتى خرجت برضاك واختيارك؛ فلذا لم تنزل بهم العقوبة بخروجك من طداء

<sup>(</sup>٢) وهو وقت الزوال ودخول وقت الظهر وهو الأشهر، ويرئ البعض أن دلوك الشمس هو غروبها.

<sup>(</sup>٣) المراد بالإنسان هنا: الكافر لا المؤمن و «أل» فيه للجنس فيشمل اللفظ كل إنسان كافر لم يهتد إلى الإسلام.

وَيَشَـُـُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجُ ۚ : أي يسألك المشركون بواسطة أهل الكتاب عن الروح الذي يحيا به مدن.

ُ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْـرِ رَبِّى : أي من شأنه وعلمه الذي استأثر به ولم يعلمه غيره. ﴿وَمَاۤ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيـلًا ﴿ ﴾ .

وَلَيِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَ بِٱلَّذِى ٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ : أي القرآن بأن نمحوه من الصدور والمصاحف لفعلنا.

ثُمُّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْمًا وَكِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى مَنَا وَيَحُولُ دُونَ مَا أَرَدْنَاهُ مَنك

إِلَّا رَحْمَةً مِن رَبِكَ : أي لكن أبقيناه عليك رحمة من ربك فلم نذهب به. ﴿إِنَّ فَضْلَهُ، كَانَ عَلَيْكَ وَعَمَدُ مَن ربك فلم نذهب به. ﴿إِنَّ فَضْلَهُ، كَانَ عَلَيْكَ صَالِيكَ رحمة من ربك فلم نذهب به. ﴿إِنَّ فَضْلَهُ، كَانَ عَلَيْكَ صَالِيكَ وَعَمَدُ اللهُ عَلَيْكَ مَا اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مَا اللهُ عَلَيْكَ مَا اللهُ عَلَيْكَ مَا اللهُ عَلَيْكَ مَا اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مَا عَلَيْكَ مَا اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مَا عَلَيْكَ مَا عَلَيْكَ مَا عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَي

قُل لَيْنِ آجْتَمَعَتِ آلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَكَ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلْدَا ٱلْقُرْءَانِ : من الفصاحة والبلاغة والمحتوى من الغيوب والشرائع والأحكام.

لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ـ وَلَوْ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ۞ : أي معينًا ونصيرًا.

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ : بينا للناس مثلًا من جنس كل مثل ليتعظوا به فيؤمنوا به حدوا.

ُ فَأَيْنَ أَكَّثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ : أي أهل مكة إلا كفورًا أي جحودًا للحق وعنادًا فيه. ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِرَ لَكَ حَتَىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ .

يُنْبُوعًا ۞ : عينًا لا ينضب ماؤها فهي دائمة الجريان.

أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةً : بستان كثير الأشجار. ﴿ مِن نَخِيلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿ إِنَّ نَخِيلٍ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أَوْ تُسْقِطُ ٱلسَّمَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا: قطعًا، جمع كسفة كقطعة.

أَوْ تَأْتِيَ بِأَللَّهِ وَٱلْمَلَيْهِكَةِ فَبِيلًا ١٠٠٠ : مقابلة لنراهم عيانًا ١٠٠٠ .

أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ : من ذهب.

أَوْ تَرْقَى فِ ٱلسَّمَآء : تصعد في السماء. ﴿ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيّكَ حَتَى تُنزّلَ عَلَيْنَا كِنَبَا نَقَرُوُهُۥ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّ هَلْ كُنتُ إِلّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰٓ إِلّاۤ أَن قَالُوٓا أَبَعَتَ ٱللّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿ قُلُ لَوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَتَهِكَ أُن يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنزَلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكَ رَسُولًا

قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَيَنْكُمْ : علىٰ أني رسول الله إليكم بلغتكم، وعلىٰ أنكم كفرتم

<sup>(</sup>١) فسر قبيلًا بعدة تفسيرات: قال ابن عباس: كفيلًا، وقال مقاتل: شهيدًا، وقال مجاهد: جمع القبيلة أي: بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة، وقيل: ضمناء يضمنون لنا إتيانك به، وما في التفسير أولى وأظهر في تفسير الآية.

وعاندتم. ﴿إِنَّهُۥ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيرًا بَصِيرًا ﴿ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُصْلِلُ ﴾.

فَلَن يَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيآءَ مِن دُونِهِ ": يهدونهم.

وَخَشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَلَىٰ أَيْجُوهِهِمْ : أي يمشون على وجوههم.

عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّاً: لا يبصرون ولا ينطقون ولا يسمعون (١).

مَّأُونَهُمْ جَهَنَّمُ حََّلَمَا خَبَتْ زِدْنَهُ مُ سَعِيرًا ﴿ أَي سَكَنَ لَهِبَهَا زِدِنَاهُمْ سَعِيرًا أَي تَلَهُبًا واستعارًا. ذَلِكَ جَزَا وَهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِتَايَلِنَا وَقَالُواْ : أي منكرين للبعث. ﴿ أَءِذَا كُنَّا عِظْنَمَا وَرُفَنَتًا أَءِنَا لَمَبَعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ ﴾ .

﴿ أُولَمْ يَرُوْ أَأَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٓ أَن يَغْلُقَ مِثْلَهُم : أي أناسًا مثلهم.

وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَآرَيْبَ فِيهِ: وقتًا محددًا ﴿فَأَنَّى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿ ﴿ ﴾.

قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآيِنَ رَحْمَةِ رَبِّن : أي من المطر والأرزاق.

إِذَا لَّأَمَّسَكُتُم : أي منعتم الإنفاق.

خَشْيَةً ٱلَّإِنْفَاقِ : خوف النفاد.

وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ١٠ أي كبير الإقتار أي: البخل والمنع للمال.

وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ قِسْعَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ : أي معجزات بينات أي واضحات وهي اليد والعصا والعصا والعصا والعصا ... إلخ. فَسْتَلْ بَنِيَ إِسْرَاءِ يَلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّى لَأَظُنَّكَ يَنْمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿ اللَّهُ عَلَوْبًا عَلَىٰ عَلَوْبًا عَلَىٰ مَحْدُوعًا . أي مغلوبًا علم عقلك، مخدوعًا.

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزِلَ هَـ قُلاَّء: أي الآيات التسع. ﴿ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ ﴾.

وَإِنِّى لَأَظُنُّكَ يَكِفِرْعَوْتُ مَثْمُورًا ۞ : هالكًا بانصرافك عن الحق والخير.

فَأَرَادَ أَن يَسْتَغِزَهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ: أي يستخفهم ويخرجهم من ديار مصر. ﴿فَأَغْرَفَنْكُ وَمَن مَّعَكُ جَهِيعًا

. ♦۞

وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَلِبَنِي إِسْرَ عِيلَ آسَكُنُواْ ٱلْأَرْضَ: أي أرض القدس والشام.

فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ ٱلْأَخِرَةِ: أي الساعة.

جِنْنَابِكُمْ لَفِيفًا ۞ : أي مختلطين من أحياء وقبائل شتي.

وَبِالْمُوَّقِ أَنْزَلْنَهُ: أي القرآن.

<sup>(</sup>۱) هذا في حال حشرهم إلى جهنم وكانوا قبل ذلك يسمعون ويبصرون وينطقون ثم إذا دخلوها عادت إليهم حواسهم للآيات القرآنية المصرحة بذلك منها: ﴿ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ.. ﴾ ومنها: ﴿ سَمِعُواْ لَمَا تَعَنَّظُا وَنَفِيرًا ﴾، ومنها: ﴿ وَمَنهَا: ﴿ وَمَنهَا: ﴿ وَمَنْهَا لَهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا تَعَنِّظُ لَيُعْفِى عَلَيْنَا رَبُّكُ .. ﴾.

وَبِٱلْحَقِّ نَزَلَ : أي نزل ببيان الحق في العبادات والعقائد والأخبار والمواعظ والحكم. ﴿وَمَاۤ أَرۡسَلۡنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ وَهِ﴾.

وَقُرْءَانَا فَرَقَنتُهُ : أي نزَّ لناه مفرقًا في ظرف ثلاث وعشرين سنة لحكمة اقتضت ذلك.

لِنَقْرَأَهُ, عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ : أي على مهل وتؤدة ليفهمه المستمع إليه.

وَنَزَّلْنَهُ لَنزِيلًا ١٠٠ أي شيئًا فشيئًا حسب مصالح الأمة لتكمل به ولتسعد عليه.

قُلُ ءَامِنُواْ بِهِ ۚ أَوْلَا تُؤْمِنُوا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوبُّوا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ : أي مؤمنو أهل الكتاب من اليهود والنصارى

كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي.

إِذَا يُشَلَى عَلَيْهِمْ يَخِزُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿ أَي سجدًا علىٰ وجوههم، ومن سجد علىٰ وجهه فقد خر علىٰ ذقنه ساجدًا.

وَيَقُولُونَ شُبْحَنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۞: منجزًا واقعًا، فقد أرسل النبي الأمي الذي بشرت به كتبه وأنزل عليه كتابه. ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَدْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۩ ۞﴾.

قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَٰنَّ : أي سموه بأيهما ونادوه بكل واحد منهما: الله أو الرحمن.

أَيَّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى : أي إن تدعوه بأيهما فهو حسن لأن له الأسماء الحسنى وهذان منها.

وَلَا تَجَهُرْ بِصَلَاكِكَ: أي بقراءتك في الصلاة كراهة أن يسمعها المشركون فيسبوك ويسبوا القرآن.

وَلَا ثَخَافِتْ بِهَا : أي ولا تسر به إسرارًا حتىٰ ينتفع بقراءتك أصحابك الذين يصلون وراءك بصلاتك.

وَٱبْتَخِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۞: أي اطلب بين السر والجهر طريقًا وسطًا.

وَقُلِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَوْ يَنَّخِذُ وَلَدًا: كما يقول الكافرون.

وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ مُشَرِيكُ فِي ٱلْمُلَّكِ: كما يقول المشركون.

وَلَمْ يَكُنْ لَهُۥُ وَكِنُّ مِنَ اللَّالِ : أي لم يكن له ولي ينصره من أجل الذل إذ هو العزيز الجبار مالك الملك ذو الجلال والإكرام. ﴿وَكَيْرُهُ تَكْمِيرًا ﴿ اللَّهِ ﴿ (١) : أي عظمه تعظيمًا كاملًا عن اتخاذ الولد. والشريك والولى من الذل.

#### 

<sup>(</sup>١) الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر بعد طبع الكتاب وجدت كلامًا نحو هذا للنووي رحمه الله في التبيان (قل).



# بِسَّ إِللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ الرَّهِ اللَّهِ الرَّهِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ: الحمد الوصف بالجمال، والله عَلَم على ذات الرب تعالىٰ.

ٱلَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبِّدِهِ ٱلْكِئْبَ: القرآن الكريم.

وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ عِوَجًا ۗ ۞ : أي ميلًا عن الحقُّ والاعتدال في ألفاظه ومعانيه.

قَيَـــَمَا : أي ذا اعتدال لا إفراط فيه ولا تفريط في كل ما حواه ودعا إليه من التوحيد والعبادة والآداب والشرائع والأحكام.

لِيَنْذِرَ بَأْسَاشَدِيدًا : عذابًا ذا شدة وقسوة وسوء عذاب في الآخرة.

مِّن لَدُنْهُ: من عنده وَ اللهُ

مؤمنون.

وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَنتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۞: أي الجنة إذ هي أجر المؤمنين العاملين بالصالحات. ﴿ مَّلَكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ۞ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ٱخْفَذَ ٱللهُ وَلَدًا ۞ . مَا لَمُم بِهِ عِمِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَابِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةَ تَغْرُجُ مِنْ أَفَوْهِهِمْ : أي عظمت فرية وهي قولهم: الملائكة بنات الله.

إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ : أي ما يقولون إلا كذبًا بحتًا لا واقع له من الخارج.

فَلَمَلُّكَ بَدْخِعٌ (١) نَفْسَكَ : قاتل نفسك كالمنتحر.

عَلَى ءَاتَنرِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَاذًا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿ : أَي بِالقرآن مِن أَجِلِ الأسف الذي هو الحزن الشديد. ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ ﴾ .

وَ إِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۞: أي ترابًا لا نبات فيه، فالصعيد هو التراب، والجرز الذي نبات فيه.

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَلْبَ ٱلْكُهْفِ : النقب الواسع في الجبل والضيق منه يقال له: (غار).

وَالرَّفِيمِ: لوح حجري رقمت فيه أسماء أصحاب الكهف. ﴿كَانُواْ مِنْ ءَايَلَتِنَا عَبَسًا ﴿ ) .

إِذْ أُوَى ٱلْفِتْكَةُ إِلَى ٱلْكُهُفِ : اتخذوه مأوى لهم ومنزلًا نزلوا فيه، والفتية: جمع فتي وهم شبان

(١) ﴿ يَعْجُمُ ﴾ مهلك نفسك، وفسر ابن عباس تَعَظَّهُمُ الباخع بقاتل نفس من شدة الحزن.

<sup>(</sup>٢) ﴿ كَانُوْا مِنْ ءَايَنِنَا عَبُسًا ﴾ أي كان أعجب من آياتنا في خلق و خلوقات السموات والأرض، بل من مخلوقات الله ما هو أعجب بكثير، وإن إماتة الأحياء أعجب من إماتة أصحاب الكهف.

فَقَالُواْ رَبَّنَآ ءَالِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّي لَنَا مِنْ أَمْرِيَا رَشَـكَا ﴿ أَي يسر لنا طريق رشد وهداية.

فَضَرَ بْنَا عَلَى ٓ ءَاذَانِهِمْ : أي ضربنا على آذانهم حجابًا يمنعهم من سماع الأصوات والحركات.

فِي ٱلْكُهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ١٠٠٠ أي أعوامًا عدة.

ثُمَّ بَعَثَنَهُم : أي من نومهم بمعنى أيقظناهم.

لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْخِرْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوِّ : أي أضبط لأوقات بعثهم في الكهف.

أَمَدًا (أ): أي مدة محدودة معلومة.

نَحْنُ نَقُشُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ: أي خبرهم العجيب بالصدق واليقين.

إِنَّهُمْ فِتْمَةً عَامَنُوا بِرَبِهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى ﴿: أَي إِيمَانًا وَبَصِيرَةٌ فِي دَيْنِهُمْ وَمَعُوفَةً رَجُمُ حَتَّىٰ صبروا على الهجرة.

وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ : أي شددنا عليها فقويت عزائمهم حتى قالوا كلمة الحق عند سلطان جائر.

إِذْ فَامُواْ فَقَالُواْ رَبُنَا رَبُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُواْ مِن دُونِهِ ۚ إِلَاهَا ۚ : لن نعبد من دونه إلها آخر. ﴿لَقَدْ قُلْنَاۤ إِذَا شَطَطًا ﴿ هَا هَتَوُلَآ هِ قَوْمُنَا اتَّخَـٰ ذُواْ مِن دُونِهِ ۚ ءَالِهَ أَهُ ﴾.

لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِ مِ بِسُلْطَ نِ بَيِّنِّ : أي هلَّا يأتون بحجة قوية تثبت صحة عبادتهم.

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى المعوها ويعبدها.

وَإِذِ آعَنَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا آللَّهَ فَأْوَرُا إِلَى ٱلْكَهْفِ: أي انزلوا في الكهف تستترون به عن أعين أعداثكم المشركين.

يَنشُرُ لَكُمُ رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ : أي يبسط من رحمته عليكم بنجاتكم مما فررتم منه.

وَيُهَيِّئُ لَكُمُ مِّنْ أَمْرِكُم : وييسر لكم من أمركم الذي أنتم فيه من الغم والكرب.

مِّرْفَقًا ﴿ أَي مَا تُرْتَفَقُونَ بِهِ وَتَنْتَفَعُونَ مِنْ طَعَامٍ وَشُرَابٍ وَإِواءٍ.

﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَورُ: أي تميل.

عَنكَهْ فِهِ مْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ : تتركهم وتتجاوز عنهم فلا تصيبهم.

ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمَّ فِي فَجْوَةٍ مِّنَّهُ : متسع من الكهف ينالهم برد الريح ونسيمها.

ذَلِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ۚ: أي دلائل قدرته . ﴿مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ۗ وَمَن يُضْلِلُ فَكَن يَجَدَ لَهُ، وَلِيًّا مُّهُ شِدًا ۞﴾.

وَتَحْسَبُهُمُ أَيْقَكَاظًا: جمع يقظ أي منتبهين لأن أعينهم منفتحة. ﴿ وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالَ ۚ وَكُلْبُهُ مِنَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ ﴾.

بٱلْوَصِيدِ : فناء الكهف.

لُو ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِنْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِمْ الله بسببه من الدخول

عليهم.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَهُمْ: أي كما أنمناهم تلك النومة الطويلة الخارقة للعادة بعثناهم من رقادهم بعثًا خارقًا للعادة أيضًا فكان في منامهم آية وفي إفاقتهم كذلك. ﴿لِيَسَآءَلُوا بَيْنَهُمُ ﴿ .

قَالَ قَآبِلٌ مِنْهُمْ كُمْ لِيثَمُّ أَ: أي في الكهف نائمين.

قَالُواْ لَيِثْنَـا يَوْمًا أَوَّ بَعْضَ يَوْمِ ۚ: لأنهم دخلوا الكهف صباحًا واستيقظوا عشية. ﴿قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ مَا لَيثَتُـمُ ﴾.

فَأَبْعُثُواً أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ: بدراهم الفضة التي عندكم.

إِلَى ٱلْمَدِينَةِ: أي المدينة التي كانت تسمى أفسوس وهي طرسوس اليوم.

فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَذَكَ طَعَامًا: أي أيُّ اطعمة المدينة أحل أي: أكثر حلية.

فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْـهُ وَلْيَـتَلَطَّف: أي يذهب يشتري الطعام ويعود في لطف وخفاء. ﴿وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَـدًا ﴿ إِلَّا ﴾.

إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ: أي يقتلوكم رميًا بالحجارة. ﴿أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُواْ إِذَا أَبِكًا ﴾.

وَكَذَٰ لِكَ أَعْتَرَنَا عَلَيْهِمْ: أطلعنا عليهم أهل بلدهم.

لِيَعْلَمُوا : أي قومهم.

أَنَ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ: أن البعث حق للأجساد والأرواح معًا.

وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَ آإِذْ يَتَنَّزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ : أي الكفار قالوا: ابنوا عليهم أي حولهم بناء

فَقُالُوا: أي المؤمنون والكافرون في شأن البناء عليهم. ﴿ آبَنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَانًا ﴾.

رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِيكَ عَلَبُواْ عَلَىٓ أَمْرِهِمْ: وهم المؤمنون.

لَنَـتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴿ لَنَتَخَذَنَ حُولُهُم مُسَجِدًا يَصَلَىٰ فَيُهُ (١). ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَنَثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾.

#### (ويظهر بهذا):

١- مصداق قول الرسول ﷺ (لعن الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وقوله: (إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق يوم القيامة» (في الصحيحين).

٢ - مصداق قوله ﷺ «لتتبعن سَنن من قبلكم شبرًا بشبر وذراهًا بذراع» (رواه مسلم). إذ قد بنى المسلمون على قبر أو قبور الأولياء والصالحين المساجد بعد القرون المفضلة حن أصبح يندر وجود مسجد عتيق خال من قبر أو قبور.

<sup>(</sup>١)وفعلاً بنوه على مقربة من فم الغار بالكهف.

رَجْمًا بِالْغَيْبِ : أي قذفًا بالظن غير يقين علم. ﴿ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَالْهُمُ ۚ قُل رَّيِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم ﴾ .

مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلُ : أي من الناس.

فَلا تُمَارِ فِيهِمْ: لا تجادل في عدتهم.

إِلَّا مِلَّ عَظَهِرًا: أي جدالًا بينًا.

وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ﴿ : أَي مِن أَهِلِ الكتابِ، الاستفتاء: الاستفهام والسؤال. ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَاْىَ وَإِنِي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ﴿ ﴾ .

إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ : أي إلا أن تقول: إن شاء الله () .

وَاَذْكُر رَّبَكَ إِذَا نَسِيتَ (٢) وَقُلْ عَسَى آن يَهْدِينِ رَقِي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴿ : هداية وأظهر دلالة على نبوق من قصة أصحاب الكهف.

وَلِيَثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِأْنَةِ سِنِينَ وَأُزْدَادُواْ تِسْعًا ﴿ : أَي أَن الفتية لبثوا في كهفهم رقودًا من ساعة دخوله إلى أَن أعثر الله عليهم قومهم ثلاثمائة سنين بالحساب الشمسي وزيادة تسع سنين بالحساب القمرى.

قُلِ اللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا لِبِثُواً لَهُ عَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ : أي علم غيب السموات والأرض وهو ما ماب فيهما.

أَبْصِرُ بِهِ وَأَسْمِعُ : أي أبصر بالله وأسمع به صيغة تعجب، والأصل ما أبصره وما أسمعه. مَالَهُ مِن دُونِهِ وَمِن وَلِيّ : أي ليس لأهل السموات والأرض من دون الله ولى أي: من ناصر. وَلاَيْثُولِكُ فِي حُكْمِهِ وَأَحَدًا ۞ : لأنه غني عما سواه ولا شريك له.

وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَاْكِرَيِكَ : أي اقرأ القرآن تعبدًا ودعوة وتعليمًا.

لَامُبَدِّلَ لِكِلِمَنتِهِ : أي لا مغير لكلمات الله في ألفاظها ولا معانيها وأحكامها.

وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْنَحَدًا ﴿ إِنَّ : أَي ملجاً تميل إليه احتماءً به.

وَأُصْبِرْ نَفْسَكَ : أي احبسها.

<sup>(</sup>۱) جاء في كتاب «منهاج المسلم» للشيخ الجزائري أيضًا أثابه الله ص ١٩٩ تحت عنوان ما تسقط به الكفارة: (٢ - أن يستثني حال حلفه بأن يقول: إن شاء الله، أو إلا أن يشاء الله، إذا كان الاستثناء بالمجلس الذي حلف فيه، لقوله على خلف فقال: إن شاء الله لم يحنث» وإذا لم يحنث فلا إثم عليه ولا كفارة. رواه أصحاب السنن إلا أبا داود وفيه ضعف، والجمهور على العمل به لما يشهد له من رواية أبي داود عن ابن عمر: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى أقول: والشرط في ذلك كله الصدق في القسم والاستثناء خاصة أثناء القسم وعند حدوث العذر المانع من إبرار القسم والله أعلم .ا.ه(قل).

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَٱذْكُر رَّبُّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾: أي إذا نسيت الاستثناء الذي علمناك فاذكره ولو بعد حين لتخرج من الحرج.

مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَـدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةًۥ : أي طاعته ورضاه لا عرضًا من عرض الدنيا.

وَلَا نَعُدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ : أي لا تتجاوزهم بنظرك إلى غيرهم من أبناء الدنيا.

رُّبِيدُ زِينَهُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَّا : أي بمجالستك الأغنياء تريد الشرف والفخر.

وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ مَن ذِكْرِيًّا : أي جعلناه غافلًا عما يجب عليه من ذكرنا وعبادتنا.

وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَاتَ أَمْرُهُ, فُرُطًا ۞: أي ضياعًا وهلاكًا. ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْكُفُهُ ۚ ﴾ .

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا : حائط من نار أحيط بهؤلاء المعذبين في النار.

وَلِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهُلِ : أي كعكر الزيت أي الدردي وهو ما يبقىٰ في أسفل الإناء ثخنًا رديئًا. ﴿يَشُوى ٱلْوُجُوءَ ﴾ .

" بِنْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۞ أُولَئِتِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى ون تَحْنِهِمُ ٱلأَنْهَرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ .

وَيُلْسَنُونَ ثِيَابًا خُضَّرًا مِن سُندُسِ : أي ما رق من الديباج.

وَإِسْتَبْرَةِ : مَا غَلْظَ مِنْهُ أَي مِنْ الْدِيبَاجِ. ﴿ مُتَكِدِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَابِكِ فِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿ ﴾.

، وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ : أي اجعل لهم مثلًا هو رجلين. إلخ.

جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ: أي بستانين.

مِنْ أَعْنَكِ ِ وَحَفَفَنَاهُمَا بِنَخْلِ : أي أحطناهما بنخل. ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿ ﴾ .

كِلْتَا ٱلْجَنَّنَيْنِ ءَانَتُ أَكُلُهَا: أي أعطت ثمارها وهو ما يؤكل.

وَلَهُ تَظْلِر مِنْهُ شَيْتًا ۚ : أي ولم تنقص منه شيئًا بل أتت به كاملًا ووافيًا.

وَفَجَّرُنَا خِلَالُهُمَا نَهُرًا ١٠ أي خلال الأشجار والنخيل نهرًا جاريًا.

وَكَاكَ لَهُ, ثُمَرُّفُقَالَ لِصَاحِبِهِ - وَهُو يَحُاوِرُهُ: : أي يحادثه ويتكلم معه.

أَنَّا أَكُثُّرُ مِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿ إِنَّ : أَي عَشَيرة ورهطًا.

وَدَخَلَ جَنَّ مَهُ، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَ مَآ أَظُنُ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا (١) ﴿ أَي تَفْنَى وتذهب.

وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَ آبِمَةً وَلَهِن رُّدِدتُ إِلَى رَقِى لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلِبًا ﴿ : أَي مرجعًا فِي الآخرة. قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن ثُرَابٍ : الاستفهام للتوبيخ والخلق من تراب باعتبار الأصل هو آدم.

أُمَّ مِن نُطْفَةٍ : أي منى.

<sup>(</sup>١) الظن هنا بمعنى الاعتقاد، ومعنىٰ تبيد: تفنىٰ وتهلك.

ثُمَّ سَوَّىٰكَ رَجُلًا ۞ : أي عدلك وصيرك رجلًا.

لَّكِنَّا : أي لكن أنا، حذفت الألف وأدغمت النون في النون فصارت لكنا.

هُوَاللَّهُ رَبِّي : أي أنا أقول: الله ربي. ﴿وَلَاۤ أَشْرِكُ بِرَبِّيٓ أَحَدًا ۞﴾.

وَلَوْكَآ إِذْدَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ أَللَّهُ : أي يكون وما لم يشأ لم يكن (١).

لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ ۚ: أي لا قوة لأحد علىٰ فعل شيء أو ترك شيء إلا بإقدار الله تعالىٰ له وإعانته عليه. ﴿إِن تَـكَنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا ﴿ فَعَسَىٰ رَبِيَّ أَن يُؤْتِينِ خَـنْكِا مِن جَنَيْكَ ﴾.

وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ : أي عذابًا ترمىٰ به فتثول إلىٰ أرض ملساء دحضًا لا يثبت عليها قدم.

فَنُصْبِحَ صَعِيدًازَلُقًا ﴿ : ترابًا أملس لا ينبت زرعًا ولا يثبت عليه قدم.

أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ. طَلَبًا ﴿ إِنَّ عَائِرًا فِي أَعِمَاقَ الأَرْضِ فلا يقدر علىٰ استنباطه وإخراجه.

وَأُحِيطَ بِثُمَرِهِ: ! أي هلكت ثماره، فلم يبق منها شيء.

فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ : ندمًا وحسرة.

عَلَىٰ مَاۤ أَنفَقَ فِيهَا : من جهد كبير ومال طائل.

وَهِىَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا : أي ساقطة علىٰ أعمدتها التي كان يعرش بها للكرم، وعلىٰ جدران مبانيها.﴿وَيَقُولُ يَلْيَنَنِي لَمُأْشَرِكُ بِرَيِّ أَحَدًا ۞﴾ .

وَلَمْ تَكُن لَهُ وَفِئَةٌ : جماعة من الناس قوية كعشيرته من قومه. ﴿يَضُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنلَصِرًا

. •

هُنَالِكَ : أي حين حل العذاب بصاحب الجنتين أي يوم القيامة.

ٱلْوَلَيْةُ لِلَّهِ ٱلْحَقَّ : أي الملك والسلطان الحق لله تعالىٰ.

هُوَخَيْرٌ ثُوَّابًا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴿ إِنَّى الله تعالىٰ خير من يثيب وخير من يعقب أي: يجزي بخير. وَمُوْ مُرِينًا وَكُوْرُ مُوَالِّذِي وَاللهِ تعالىٰ خير من يثيب وخير من يعقب أي: يَجْزِي بخير.

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلُ الْحَيَوْةِ الدُّنَيَا: المثل: الصفة المعجبة. ﴿كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ-نَبَاتُ اَلْأَرْضِ﴾.

فَأَصْبَحَ هَشِيمًا: يابسًا متفتتًا.

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير رَجِيَّلَهُ: (ولهذا قال بعض السلف: من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة، وقد روي في حديث مرفوع عن أنس تَعِيَّتُهُ قال: قال رسول الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آفة دون الموت، أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي وكان يتأول هذه الآية: ﴿ وَلُوَلِآ إِذْهَ خَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللهُ لا قُوتَ إلا بالله فيرى الجامع القال الموصلي وكان يتأول هذه الآية: ﴿ وَلُولَاۤ إِذْهَ خَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللهُ لا قُوتَ إلاّ بِاللهِ في الموصلي وكان يتأول هذه الآية: ﴿ وَلُولَاۤ إِذْهَ خَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَاءً اللهُ لا قُوتَ اللهُ عَلَى الموصلي وكان يتأول هذه الآية : ﴿ وَلُولَاۤ إِذْهَ خَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَاءً اللهُ لا قُوتَ إِلّٰ بِاللهِ عَلَى الموصلي وكان يتأول هذه الآية : ﴿ وَلُولَاۤ إِذْهَ خَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَاءً اللهُ لا قُوتَ اللهُ ال

نَذُرُوهُ ٱلرِّيَئَةُ : أي تنثره الرياح وتفرقه لخفته ويبوسته.

وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقَالِدِرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى كَامِلِ القدرة لا يعجزه شيء.

ٱلْمَالُ وَٱلْبِنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا : أي يتجمل بما فيها.

وَٱلْبَقِيَٰتُ ٱلصَّلِحَٰتُ: هي الأعمال الصالحة من سائر العبادات والقربات.

خَيْرُعِندَرَيِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرُأُمَلًا ١٠ أَي ما يأمله الإنسان وينتظرِه من الخير.

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ لَلْهِ بَالَ: أي تقتلع من أصولها وتصير هباء منبثًا (١٠).

وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً: ظاهرة إذ فني كل ما كان عليها من عمران.

وَحَشَرْتَهُمْ فَكُمْ نَكُادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ الله نترك منهم أحدًا. ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِنْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَلَ مَرَةً ﴾

بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ۞: أي معيدًا لبعثكم أحياء للحساب والجزاء.

وَوُضِعَ ٱلْكِنَثُ: كتاب الحسنات وكتاب السيئات فيؤتاه المؤمن بيمينه والكافر بشماله.

فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ: خائفين.

مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيِّلُنَنَا: أي يا هلكتنا احضري ِهذا أوان حضورك.

مَالِ هَلَذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِّرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً ۚ إِلَّا أَحْصَنْهَا ۚ: أي لا يترك صغيرة من ذنوبنا ولا كبيرة إلا جمعها غدًا.

وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً": مثبتًا في كتابهم، مسجلًا فيها. ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ أَسْجُدُوا لِآدَمَ: أي حيوه بالسجود له كما أمرتكم طاعة لي.

فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِرَبِهِ ۗ: أي الشيطان أبي السجود ورفضه وهو معنى فسق

عن أمر ربه أي خرج عن طاعته، ولم يكن من الملائكة، بل كان من الجن، لذا أمكنه أن يعصي ربه. أَفَنَتَ خِذُونَهُ، وَذُرِيَّتَهُ وَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّا : الاستفهام للاستنكار، ينكر تعالىٰ علىٰ

التستودود وريسة اوبيت مِن دوي وهم معم عدد: الاستمهام للاستندار، ينحر تعالى على بني آدم اتخاذ الشيطان وأولاده أولياء يطاعون ويوالون بالمحبة والمناصرة، وهم لهم عدو، عجبًا لحال بني آدم كيف يفعلون ذلك ؟!

بِثْسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلًا ۞: قبح بدلًا طاعة إبليس وذريته عن طاعة الله ورسوله. ﴿ ﴿ مَّا الشَّهُوتُهُمْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ ﴾.

وَمَا كُنْتُ مُتَخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿ أَي مَا كُنْتُ مَتَخَذَ الشّياطينَ مَنَ الْإِنْسُ والجن أعوانًا في الخلق والتدبير، فكيف تطيعونهم وتعصونني؟ ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ زَعَمَتُمْ فَلَمَوْ يَسْتَجِيبُواْ لَمُمْ ﴾.

<sup>(</sup>١) هذا علىٰ قراءة (تُسيَّر) بالتاء المضمومة للبناء للمفعول.

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا ۞: أي واديًا من أودية جهنم يهلكون فيه جميعًا هذا إذا دخلوا النار، أما ما قبلها فالموبق: حاجز بين المشركين وما كانوا يعبدون بدليل قوله: ﴿ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواً وَلَهُ مُواقِعُوهَا ﴾.

وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواً أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا: أي واقعون فيها ولا يخرجون منها أبدًا (١)

وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ۞: أي مكانًا غيرها ينصرفون إليه لينجوا من عذابها (٢)

وَلَقَدُ صَرَّفَنَا: أي بينا وكررنا البيان. ﴿فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ﴾: المثل: الصفة

المستغربة العجيبة.

وَكَانَ أَلِاسَانُ أَكْثَرَ شَيْءِ جَدَلًا (أَنْ: أي مخاصمة " بالقول.

وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤُمِنُوا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلأَوَّلِينَ: أي العذاب

بالإبادة الشاملة والاستئصال التام. أَوْ يَأْنِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿ عَانًا ومشاهدة. ﴿ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾.

وَيُحَدِدُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقِّ: أي يبطلوا به الحق.

وَٱتَخَدَّوَاْءَايَتِي وَمَآ أُنذِرُواْ هُزُوًا رَبَيَّا: أي مهزُوءًا به. ﴿ وَمَنْ أَظُّلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ عِايَنتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِى مَا نَدَمَتْ يَلَاهُ ﴾.

إِنَّاجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً: أَعْطية.

أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ٓ اَذَائِمْ وَقُرَّا: أي ثقلًا فهم لا يسمعون. ﴿ وَإِن نَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَان يَهْ تَدُواْ إِذًا أَبَداً

( وَرَبُكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ﴿.

بَل لَهُم مَّوْعِدُ لَن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْيِلًا ﴿ إِنَ مَكَانًا يَلْجَنُونَ إِلَيْهِ. ﴿ وَتِلْكَ ٱلْقُرَكَ الْقُرَكَ الْقُرَكَ الْقُرَكَ الْقُرَى مَن قوم هود وقوم صالح وقوم لوط.

وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مُوْعِدًا ١٠ أَي وقتًا معينًا الإهلاكهم.

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَ لَهُ: أي اذكر إذ قال موسىٰ بن عمران نبي بني إسرائيل لفتاه يوشع بن نون

ابن أفرايم بن يوسف بالكاللة.

لَا آَبُرَ حُوَّى آَبُكُعَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ: أي حين التقىٰ البحران: بحر فارس وبحر الروم. أَوَّا مَضِيَ حُقُبًا ۞: الحقب الزمن وهو ثمانون سنة والجمع أحقاب (١).

<sup>(</sup>١) ﴿ فَظَنُّوا ﴾ أي: أيقنوا إذ يطلق الظن ويراد به اليقين، وهو كثير في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٢) ﴿مُصِّرِفًا ﴾: أي: مهربًا لإحاطتها بهم من كل جانب ولا ملجاً ولا معدلًا.

 <sup>(</sup>٣) يحتمل اللفظ الكافر لقوله تعالى: ﴿ وَجُدَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِيلِ ﴾ ويحتمل المسلم؛ إلا أنه في الكافر أظهر وأكثر.

<sup>(</sup>٤) قال النحاس: الحقب: زمان من الدهر مبهم غير محدود، وورد الحقب مقدرًا بثمانين سنة، إلا أنه في قول موسىٰ هذا مراده الأول وهو زمن غير محدود.

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَأَتَّخَذَ سِيلَهُ فِ ٱلْبَحْرِ سَرَيًا ﴿ أَي البحر سربًا أي: طريقًا كالنفق.

فَلَمَّا جَاوَزًا : أي المكان الذي فيه الصخرة، ومنه اتخذ الحوت طريقه في البحر سربًا. ﴿قَالَ لِفَتَــنهُ ءَالِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِيمَا مِن سَفَرِنَاهَذَانصَبًا ۞ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُونِيَاۤ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّ نَسِيتُ ٱلحُوتَ وَمَاۤ أَنسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُۥ وَٱتَّخَذَسَهِيلَهُۥ﴾.

فِي ٱلْبَحْرِعَبَا ﷺ: أي عجبًا لموسىٰ حيث تعجب من إحياء الحوت واتخاذه في البحر طريقًا كالنفق في الجبل.

قَالَ ذَلِكَ مَاكُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّاعَلَى ءَاثَارِهِمَاقَصَصًا ١٠٤ : أي يتتبعان آثار أقدامهما.

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا : هو الخضر بِلَيْنَا . ﴿ وَاللَّيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَكُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿ .

قَالَ لَهُرْمُوسَىٰ هَلْ أَنَبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ۞: أي ما هو رشاد إلى الحق ودليل علىٰ الهدئ. ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ۞﴾.

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَة تُحِطَّ بِدِ خُبْرًا ﴿ اللَّهِ : أَي عَلَمًا.

فَالَسَتَجِدُنِیٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِی لَكَ أَمْرًا ﴿ إِنَّ اَنْتِهِي إِلَىٰ مَا تَأْمُرنِي بِهِ وَإِن لَم يكن مُوافقًا هواى.

قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْنَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۞: أي بيانًا وتفصيلًا لما خفي عليك. ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِي نَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرُقُهُ الِنُغْرِقَ أَهْلَهَا ﴾.

لَقَدْ حِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ اللَّهِ : أَي فَعَلْت شَيْئًا مَنكُرًا . ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ وَاللَّهُ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّل

﴿ قَالَ لَا نُوَّاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِّنِي مِنْ أَمْرِي عُشْرًا ۞﴾: أي لا تغشني بما يعسر علي ولا أطيق حمله فتضيق على صحبتي إياك.

فَأَنطَلَقَاحَتَى إِذَا لَقِيَا عُكَنُمًا فَقَنَلُهُ وَقَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَةٌ : أي طاهرة لم تتلوث روحها بالذنوب.

بِغَيْرِنَفْسِ : أي بغير قصاص.

لَّقَدُّ حِنْتَ شَيْئًا نُكْرًا ۞: الْأمر الذي تنكره الشرائع والعقول من سائر المناكر! وهو المنكر الشديد النكارة.

﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلُلُكَ : أي قال خضر لموسى الشهر. ﴿ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَابُرًا ﴿ ﴾.

قَالَ إِنسَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا: أي بعد هذه المرة.

فَلَا تُصَاحِبْنِي : أي لا تتركني أتبعك.

قَدُ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ١٠ أي من قبلي (جهتي) عذرًا في عدم مصاحبتي لك.

فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ: مدينة أنطاكية.

أَسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا: أي طلبا منهم الطعام الواجب للضيف.

فَأَبُوْأَأَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ : أي قارب السقوط لميلانه.

فَأْفَامَهُ، : أي الخضر بمعنى أصلحه حتى لا يسقط.

قَالَ لَوْشِنْتَ لَنَّخُذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ١٠٠ : أي جُعلًا على إقامته وإصلاحه.

قَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ أَ: أي قولك هذا ﴿ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ هو نهاية الصحبة وبداية

الفراق.

-سَأُنَيِّنُكَ بِنَأْوِيلِ: أي تفسير ما كنت تنكره علي حسب علمك. ﴿مَالَمْ نَسْتَطِع عَلَيْ مِصَبْرًا ﴿ ﴿ ﴾ .

أَمَّــُ السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِكِينَ : جمع مسكين وهو الضعيف العاجز عن الكسب.

يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ: أي يؤجرونَ سفينتهم للركاب.

فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبُهَا: أي أجعلِها معيبة حتى لا يرغب فيها.

وَكَانَ وَرَآءَهُمُ (١) مَلِكُ يَأْخُذُكُلُ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ۞ : أي قهرًا.

وَأَمَّا ٱلْفُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَايِنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقُهُمَا ۖ طُغْيَنَا وَكُفْرا ﴿ : أَي يغشاهما ظلمًا

وجحودًا.

عَنَّارَدْنَا أَن يُبَدِلُهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوٰةً وَأَقْرَبَ رُحُمَّا ۞ : أي رحمة إذ الرحم والرحمة بمعنى واحد. ﴿ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ الْغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَهُ، كَنزُّ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا آشُدَ هُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّيِكَ ﴾ .

.. وَمَا فَعَلْنُهُۥعَنْ أَمْرِي ۚ : أي عن اختيار مني بل بأمر ربي ﷺ وعظمُ سلطانُه. ﴿ ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ إِنَّ ﴾ .

وَيَسْئُلُونَكَ : أي كفار قريش بتعليم يهود لهم.

عَن ذِى ٱلْقَرْبُكِينِ : الإسكندر بأني الإسكندرية المصرية الحميري أحد الملوك التبابعة وكان

قُلْ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ۞ : سأقص عليكم من حاله خيرًا يحمل موعظة وعلمًا.

إِنَّا مَكَّنَا لَهُ، فِ ٱلْأَرْضِ: بالحكم والتصرف في ممالكها. ﴿وَءَالَئِنَهُ مِن كُلِّ شَيْءِ سَبَبًا ( ) ﴿ ا يحتاج إليه سببًا موصلًا إلى مراده.

فَأَنْعَ سَبًّا ١٠٠٠ : أي فأتبع السبب سببًا آخر حتى انتهى إلى مراده.

حَمَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةِ : ذات حماة وهي الطين الأسود وغروبها إنما

<sup>(</sup>۱) جائز أن يكون الوراء على حقيقته: أي: خلفهم، وإذا رجعوا أخذ السفينة منهم، وجائز أن يكون وراء بمعنى أمام ويؤيده قراءة ابن عباس وسعيد بن جبير: (وكان أمامهم ملك).

<sup>(</sup>٢) أصل السبب الحبل واستعير لكل ما يتوصل به إلى الشيء، وأوتي ذو القرنين من كل شيء علمًا يتسبب به إلى ما يريد فتوصل إلى فتح البلاد وقهر الرجال الأعداء.

هو في نظر العين وإلا فالشمس في السماء والبحر في الأرض.

وَوَجَدَعِندَهَا قَوْمَا : أي كافرين. ﴿قُلْنَا يَنذَا ٱلْفَرِّنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن لَنَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا ﴿ قَالَ أَمَا مَن ظَامَرَ فَسُوْفَ نُعَذِّبُهُ وَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ

فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكُرًا اللَّهِ : أي عظيمًا فظيعًا.

وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ, جَزَاءً ٱلْحُسُنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسُرًّا ( الله عن القول سهلا من العمل. ﴿ ثُمَّ أَنْعَ سَبَبًا (١) ( الله عنه الله عنه العمل. ﴿ ثُمَّ أَنْعَ سَبَبًا (١) ( الله عنه عنه الله عنه ال

حَتَّى إِذَا بَلَغَ مُطْلِعَ ٱلشَّمْسِ: أي مكانًا تطلع منه.

وَجَدَهَا نَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا : القوم هم الزنج ولم يكن لهم.

سِئْرًا ﴿ يُومئذُ ثيابِ يلبسونها ولا منازل يسكنونها وإنما لهم أسراب في الأرض يدخلون لما.

كُنْالِكَ : أي الأمر<sup>(٢)</sup> كما قلنا لك ووصفنا. وَقَدْ أَحَطْنَابِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿ ثُمُّ أَنْبَعَ سَبَبًا ۞ أحطنا بما لديه من قوة وأسباب مادية وروحية (خيرا) أي: علمًا كاملًا.

حَقَّ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ : السدان جبلان شمال شرق بلاد الترك: سد ذو القرنين ما بينهما فقيل فمهما سدان.

وَجَدَ مِن دُونِهِ مَا (٣) قَوْمًا لَآيكَادُونَ يَفَقَهُونَ قَوْلًا ﴿ إِنَّ لَا يَفْقَهُونَ كَلام من يخاطبهم إلا بشدة وبطء وهم يأجوج ومأجوج.

قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ : قبيلتان من أولاد يافث بن نوح ﷺ والله أعلم. ﴿مُفْسِدُونَ فِي ٱلأَرْضِ﴾.

فَهُلْ نَجْعُلُ لَكَ خَرْبًا: أي جُعلًا مقابل العمل.

عَلَىٰ أَن تَغَعَلَ بَيْنَا وَبُنِيَاهُم سَدًّا ﴿ السَّد بِالفَّتِح والضَّم الحاجز المانع بين شيئين.

قَالَ مَامَكَّنِي فِيهِ رَقِي خَيْرٌ فَأَعِينُونِ بِفُوَّةٍ (١) أَجْعَلَ بَيْنَكُرْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۞ : حاجزًا حصينًا وهو السد.

ءَاتُونِ زُبَرَآ لُحَدِيدٌ : جمع زبرة قطعة من حديد علىٰ قدر الحجرة التي يبنيٰ بها.

حَقَّ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ: أي صدف الجبلين أي جانبهما.

قَالَ انْفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ, نَازًا قَالَ ءَاتُونِي أَفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْ رَا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ المذاب.

<sup>(</sup>١) ما تحصل عليه من القوة في فتح المغرب استخدم في مواصلة الغزو والفتح في المشرق.

<sup>(</sup>٢) جائز أن يكون المعنى: كذلك أمرهم كما قصصنا عليك وهو معنى ما في التفسير، وجائز أن يكون كما بلغ مغرب الشمس بلغ مطلعها كذلك.

<sup>(</sup>٣) قوله: ﴿ مِن دُونِهِ مَا ﴾؛ يعني: أمام السدين لا خلفهما إذ خلفهما يأجوج ومأجوج.

<sup>(</sup>٤) القوة: الرجال والمال.

فَمَا ٱسْطَهُ عُوَّا أَن يَظْهَرُوهُ : أي عجزوا عن الظهور فوقه لعلوه وملاسته.

وَمَاٱسْتَطَاعُواْ لَهُ,نَقْبًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى فَتَحَ ثَغُرة تَبِحَتَ تَحْتُهُ لِيخُرْجُوا مِنْهَا.

قَالَ هَلْذَارَهُمَةُ مِن زَيِّ فَإِذَا جَآءَ وَعُذُرَيِّ جَعَلَهُ وَكُلَّآء : أي ترابًا مساويًا للأرض. ﴿ وَكَانَ وَعُذُ رَبِّ حَقًا ﴿ اللَّهُ ﴾.

﴿ وَتَرَكُنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَهِذِ يَمُوجُ فِي بَغْضِ ۚ: أي يأجوج ومأجوج أي يذهبون ( ) ويجيئون في اضطراب كموج البحر. ﴿ وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فِحَمَعْنَهُمْ جَمْعًا ١ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يُؤْمِيدِ لِلَّكَفِرِينَ عَرْضًا ١ ﴾.

ٱلَّذِينَ كَانَّتْ أَعَيْنُهُمْ فِيغِطَآءِ عَن ذِكْرِي: أي عن القرآن لا يفتحون أعينهم فيما تقرؤه عليهم بغضًا له أو أعين قلوبهم وهي البصائر فهي في أكنة لا تبصر الحق ولا تعرفه.

وَكُانُواْ لَايَسْتُطِيعُونَ سَمْعًا ١١٠ : لبغضهم للحق والداعي إليه.

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا : الاستفهام للتقريع والتوبيخ.

أَن يُنَّخِذُواْ عِبَادِي: كالملائكة وعيسىٰ ابن مريم والعزير وغيرهم (٢).

مِن دُونِ أَوْلِيآ أَ: أربابًا يعبدونهم بأنواع من العبادات.

إِنَّا أَعْنَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا ۞: النزل: مَا يعد للضيف من قِرَّىٰ وهو طعامه وشرابه ومنامه. ﴿قَلَ هَلْ نُنْيَنَّكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ١

ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعَيْهُمْ فِٱلْحَيْوَ ٱلدُّنيَّا: أي بطّل عملُهم وفسد عليهم فلم ينتفعوا به.

وَهُمْ يَحْسَبُونَأَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنَّعًا ۞ : أي بعمل يعمل يجازون عليه بالخير وحسن الجزاء.

أُوْلَيِّكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَدَتِ رَبِّهِمْ: أي بالقرآن وما فيه من دلائل التوحيد والأحكام الشرعية.

وَلِقَآبِهِ: أي كفروا بالبعث والجزاء.

غَجَطَتْ أَعْمَّلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ وَزْنَا ۞: أي لا نجعل لهم قدرًا ولا قيمة بل نزدريهم

ونذلهم. ذَلِكَ جَزَافُهُمُ (٣) جَهَنَّمُ: أي أولئك جزاؤهم جهنم وأطلق لفظ ذلك بدل أولئك؛ لأنهم بكفرهم -وحبوط أعمالهم أصبحوا غثاء كغثاء السيل لا خير فيه ولا وزن له، فحسن أن يشار إليه بـ(ذلك). ﴿ بِمَاكَفُرُواْ وَأَتَّخَذُوٓ أَءَ ايَنِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴿ إِنَّ ﴾ .

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَانَتْ لَمُمَّ: أي جزاء إيمانهم وعملهم الصالح.

<sup>(</sup>١) جائز أن يكون المراد بمن يموج بعضهم في بعض: يأجوج ومأجوج، وجائز أن يكون الإنس والجن وذلك يوم القيامة.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عباس تَطْطُحُهَا: إنهم الشياطين. وهو صحيح إذ الشياطين هم الذين زينوا لهم عبادة الملائكة والأنبياء والأولياء والأصنام ودعوهم إلى عبادتهم.

<sup>(</sup>٣) وجائز أن تكون الإشارة بـ﴿ذَلِكَ ﴾ إلىٰ ترك الوزن وخسة القدر والخير، ﴿جَزَاؤُمُ جَهَنَّمُ ﴾. و﴿جَهَنَّمُ ﴾ بدل من ﴿ جَزَآؤُهُمْ ﴾ بدلًا مطابقًا فيه زيادة توكيد.

جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۞: هو وسط الجنة وأعلاها، ونزلًا منزل إكرام وإنعام.

خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ١٠٠ : أي لا يطلبون تحولًا منها لأنها لا خير منها أبدًا.

قُل لَوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا: أي ماؤه مدادًا.

لِكَامَنتِ رَقِيلَنَفِدَٱلْبَحْرُ: أي ولم تنفد هي أي لم تفرغ.

قَبْلُ أَن لَنَفَدَكَامِنَتُ رَقِي: أي قبل أن تفرغ. ﴿ وَلَوْجِنْنَا بِمِثْلِهِ عَمَدَدًا ﴿ قُلْ إِنَّمَاۤ أَنَا بَشُرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىۤ إِلَىٓ أَنَمَاۤ اللَّهُ وَكُو عَنْ إِلَىٓ أَنَمَاۤ إِلَىٰٓ أَنَمَاۤ اللَّهُ وَكُو عَنْ إِلَىٰٓ أَنَمَاۤ إِلَٰهُ كُمُ إِلَهُ وَكُو اللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ إِلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ إِلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللْ

فَنَكَانَ يَرْجُواْلِقَآءَ رَبِّهِۦ: يأمل وينتظر البعث والجزاء يوم القيامة حيث يلقى ربه تعالىٰ.

فَلْيَغْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ إَحَدًا ﴿ إَنَ لَا يَرَاثِي بِعَمَلُهُ أَحَدًا وَلا يشرك في عبادة الله تعالىٰ غيره تعالىٰ.



## اللَّهُ ٱلرَّحْمَٰوْ ٱلرِّحِيهِ

كَهيعَصَ (أي: هذه من الحروف المقطعة تكتب كهيعص، وتقرأ كاف ها يا عين صاد.

ومذهب السلف أن يقال فيها: الله أعلم بمراده بذلك.

ذِكُرُرَ حَمَتِ رَبِّكَ: أي هذا ذكر رحمة ربك. ﴿عَبْدُهُ رَكَ رِئّا ﴿ ﴾.

إِذْ نَادَكَ رَبُّهُ : أي قال: يا رب ليسأله الولد.

نِدَآءً خَفِيًّا ﴾: أي سرًّا بعدًا عن الرياء.

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي : أي رق وضعف لكبر سني.

وَأَشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكِّبًا: أي انتشر الشيب في شعر رأسي انتشار النار في الحطب.

وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۞: أي إنك لم تخيبني فيما دعوتك فيه قبل فلا تخيبني اليوم

فيما أدعوك فيه.

وَ إِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوْلِيَ مِن وَرَاءًى : أي خشيت بني عمي أن يضيعوا الدين بعد موتي (١).

وَكَانَتِٱمْرَأَتِي عَاقِرًا : لا تلد واسمها أشاع وهي أخت حنة أم مريم.

فَهَتْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۞: أي ارزقني من عندك ولدًا.

يَرِثُنِي وَيَرِثُمِنْ ءَالِيَعْقُوبَ ۚ : أي جدي يعقوب العلم والنبوة.

وَٱجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞: أي مرضيًّا عندك. ﴿ يَلْزَكَرِيًّا إِنَّا أَبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ (١) ٱسْمُهُ وَيَعْيَى ﴾.

لَمْ نَعْمَ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴿ أَي مسمى يحيى.

قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُكُمُّ: أي من أي وجه وجهة يكون لي ولد.

وَكَانَتِ ٱمْـزَأَتِي عَاقِـزًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِعِتِـيًّا ۞ : أي يبست مفاصلي وعظامي.﴿ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴿ ﴾ (٣).

فَالَ رَبِّ أَجْعَكُ لِيَّ ءَاكِنَّ : أي علامة تدلني على حمل امرأتي.

(١) الموالي هنا: الأقارب وبنو العم والعصبة الذين يلونه في النسب، لأن العرب تسمي بني العم موالي.

<sup>(</sup>٢) تضمنت هذه البشري ثلاثة أمور: أحدها: إجابة دعائه وهي كرامة، والثاني: إعطاؤه الولد وهو قوة له، والثالث: إفراده بتسمية لم يسم بها أحد قبله، قيل في قوله: ﴿ مِن فَبِّلُ ﴾ إشارة إلى أنه سيخلف بعده من هو أشرف اسمًا وذاتًا وحالًا وهو محمد ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أي: فخلق الولد كخلقك.

قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا ثُكُلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَـالِ سَوِيًّا ۞ : أي حال كونك سويَّ الخلق ما بك عليه حرس.

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ: المصلىٰ الذي يصلي فيه وهو المسجد.

فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ : أوما وأشار عليهم. ﴿أَن سَبِّحُوا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ اللَّهِ ﴾ (١).

يَنيَحْيَىٰ خُذِالۡكِتَبَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحُكُمَ صَبِيتًا ۞ : الحكم والحكمة بمعنىٰ واحد وهما الفقه في الدين ومعرفة أسرار الشرع.

وَحَنَانَا مِن لَّدُنَّا: أي عطفًا على الناس موهوبًا له من عندنا.

وَزَكُوٰةً ۚ : أي طهارة من الذنوب والآثام. ﴿وَكَاكَ تَقِيًّا ﴿ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ ﴾ .

وَبَـرًا بِوَلِدَیْهِ وَلَمْ یَکُن جَبَّارًا عَصِیّاً ۞ : أي متعالیًا لا یقبل الحق، عصیًّا لا یطیع أمر الله ﷺ وأمر والدیه.

وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ : أي أمان له من الشيطان أن يمسه بسوء يوم ولد.

وَيَوْمَ يَمُوتُ : وأمان له من فتانَي القبر يوم يموت.

وَيُوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿ وَأَمَانَ لَهُ مِنَ الْفَرْعُ الْأَكْبِرِ يُومُ يَبِعِثُ حَيًّا.

وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ : أي القرآن مريم أي خبرها وقصتها.

مَرْيَمَ : هي بنت عمران والدة عيسىٰ ﷺ.

إِذِ ٱنتَبَذَتْ : أي حين اعتزلت أهلها باتخاذها مكانًا خاصًا تخلو فيه بنفسها.

مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شُرْقِيًا ﴿ : أَي شُرِق الدار التي بها أهلها.

فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا: أي ساترًا يسترها عن أهليها وذويها.

فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَارُوحَنَا : جبريل بِلْكِيْلِيْ.

فَتَمَثَّلَ لَهَابَشُرَاسُوِيًّا ۞ : أي تام الخلق حتى لا تفزع ولا تروع منه.

قَالَتْ إِنِّ أَعُودُ بِٱلرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ : أَي عَامَلًا بِإِيمَانِكَ وَتَقُواكُ لله فابعدني ولا تؤذني.

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿ وَلَدَّا طَاهِرًا لَم يَتَلُوثُ بَذَنب قط.

قَالَتْ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ : أي لم أتزوج.

وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۞: أي زانية.

قَالَكَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ : أي الأمر كذلك وهو خلق غلام منك من غير أب.

هُوَعَلَىٰ هَيِّنُّ : ما هو إلا أن ينفخ رسولنا في كم درعك حتىٰ يكون الولد.

<sup>(</sup>١) إذ كان يأمرهم بالصلاة بكرة وعشيًّا فلما حملت امرأته أمرهم بالصلاة بالإشارة؛ لأنه لم يقدر علىٰ الكلام؛ إذ جعل الله تعالىٰ عجزه عن الكلام علامة الحمل لامرأته.

وَلِنَجْعَ لَهُ وَاللَّهُ لِلنَّاسِ : أي على عظيم قدرتنا.

وَرَحْمَةً مِّنَّا : أي وليكون الولد رحمة بمن آمن به واتبع ما جاء به.

وَكَاكَ أَمْرًا مَقْضِمَيًا شَ : أي حكم الله به وفرغ منه فهو كائن حتمًا لا محالة.

أَ فَكُمَلَتْهُ فَأُنتَبَذَتْ بِهِ عَ: فَاعتزلْت به (١) .

مَكَانَاقَصِيًّا شَ : أي بعيدًا من أهلها.

فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاشُ : أي ألجأها الطلق واضطرها وجع الولادة.

إِنَى حِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ: لتعتمد عليها وهي تعاني من آلام الولادة.

قَالَتُ يَالَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَاذَا وَكُنتُ نَشْمًا مَنْسِمًّا ﴿ : أَي شَيئًا متروكًا لا يعرف ولا يذكر.

فَنَادَىٰهَامِن تَعْلِهَا : أي عيسىٰ ﷺ بعدما وضعته (٢)﴿أَلَّا تَعْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ ﴾.

سَرِيًا ١ أي نهرًا يقال له: سري.

وَهُزِي ٓ إِلَيْكِ بِعِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُنَقِطْ عَلَيْكِ رُطِّبًا جَنِيًّا ﴿ الرَّطْبِ الْجَني : ما طاب وصلح للاجتناء.

فَكُلِي وَأَشْرَبِي : أي كلي من الرطب واشربي من السري.

وَقَرِّى عَيْنَا : أي وطيبي نفسًا وافرحي بولادتك إياي (٣) ولا تحزني.

فَإِمَّا تَدَيِنَ مِنَ ٱلْبَشَرِأَحَدًا فَقُولِتِ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّمْ يَنِ صَوْمًا : أَي إمساكًا عن الكلام وصمتًا. ﴿فَلَنْ أُكَلِمُ اللَّهِ مَا الْكلام وصمتًا. ﴿فَلَنْ أُكَلِمُ اللَّهِ مِنْ الْكلام وصمتًا. ﴿فَلَنْ أُكَلِمُ اللَّهِ مِنْ الْكلام وصمتًا. ﴿فَلَنْ أُكَلِّمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّامُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَلَّامُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنَّامُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أ

فَأَتَتْ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ أَنَّ : أي بولدها عيسى سَلِيَّةً .

قَالُواْ يَكُمْ زِيدُ لَقَدْ حِنْتِ شَيْكًا فَرِيًّا ١٠٠ : أي عظيمًا حيث أتيت بولد من غير أب.

<sup>(</sup>١) قال ابن عباس تَعَلَّضُنا: ما هو إلا أن حملت فوضعت في الحال. قال القرطبي: هذا هو الظاهر لأن الله تعالى ذكر الانتباه عقب الحمل: ﴿ فَحَمَلْتُهُ فَانْتَبَدُتُ فَانْتَبَدُتُ وَالفاء للترتيب والتعقيب.

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير كَثِيرُ كَثِيرُ اختلف المفسرون في المراد بذلك من هو؟ فقال ابن عباس: ﴿فَنَادَتُهَا مِن تَعْلِهُ ﴾ جبريل، ولم يتكلم عيسىٰ حتىٰ أتت به قومها، أي ناداها من أسفل الوادي - إلىٰ أن قال كَثَيْلَةُ مرجحًا كونه جبريل عليه السلام - والقول الأول أظهر ) ١. هـ (قل).

والذي يؤيد هذا الرأي والله أعلم - أن في مناداة الملك لها أكثر اطمئنانًا لقلبها وإن كان كل بأمر الله، وأن الله أراد أن يطمئنها على يد جبريل عليه السلام كما أفزعها ولا يكفي - وهي في مصيبتها قوله لها: ﴿كَنْ اللهِ قَالَ رَبُّكِ \* فَهُ وَرَبِّكَ لَا يُؤمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمّ لَا يَجِدُواْفِي في معالله الله على الله على الله عنها الله أمامها وأمام إلى الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله الله الله الله الله الله أمام قومه إلى حية آية له ولقومه في آن واحد أبلغ مثلما كان تأخر تحول عصا موسى عليه السلام أمام قومه إلى حية آية له ولقومه في آن واحد أبلغ المستعان.

<sup>(</sup>٣) علىٰ قول كونه جبريل عليه السلام يكون اللفظ بولادتك (إياه) (قل).

يَتَأُخَّتَ هَـٰرُونَ : أي يا أخت الرجل الصالح هارون.

مَاكَانَأَبُوكِ آمْرَأَسَوْءِ: أي رِجِلًا يأتِي الفواحش.

وَمَاكَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ: أي إلىٰ عيسىٰ وهو في المهد. ﴿ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا ۞﴾

قَالَ إِنِّي عَبُّدُاللَّهِ (١) وَاتَىٰنِيَٱلْكِئْبَ: أي الإنجيل باعتبار ما يكون مستقبلًا. ﴿وَجَعَلَنِينِيَّا ﴿ الْ

وَجَعَلَنِى مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ: أَي حيثما وجدت كانت البركة في ومعي ينتفع الناس بي. ﴿وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِوَٱلزَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَيًّا ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ .

وَبُرَّا بِوَالِدَقِ: أي محسنًا بها مطيعًا لها لا ينالها مني أدنى أذى.

وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَالسَّامَا متعاليًا ولا عَاصِيًا لربي خارجًا عن طاعته. ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ۞﴾.

ذَلِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمٌ : أي هذا الذي بينت لكم صفته وأخبر تكم خبره هو عيسى ابن مريم.

قَوْلُكَ ٱلْحَقِّ: أي وهو قول الحق الذي أخبر تعالىٰ به.

ٱلَّذِي فِيدِيَمْتَرُونَ ﴿ : يَشْكُونَ.

مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَلْخِذَ مِن وَلَدِ ۚ: أي ليس من شأن الله أن يتخذ ولدًا وهو الذي يقول للشيء: كن فيكون.

سُبْحَنَنَهُۥ ۚ : أي تنزيهًا له عن الولد والشريك والشبيه والنظير. ﴿إِنَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥكُن فَيَكُونُ

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنَذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ ﴿ أَي طريق مستقيم لا يضل سالكه.

فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۚ: أي في شأن عيسىٰ فقال اليهود: هو ساحر وابن زنا، وقال النصارىٰ: . هو الله وابن الله، تعالىٰ الله عما يصفون.

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْ مَّشْهَدِيوَمِ عَظِيمٍ ١٠٠ : هو يوم القيامة.

أَسْعَ بِهِمْ وَأَبْصِرْ: أي ما أسمعهم وما أبصرهم يوم القيامة عند معاينة العذاب. ﴿يَوْمَ يَأْتُونَنَا ۖ لَكِكِن ٱلظَّلِلِمُونَٱلْيَوْمَ فِي ضَلَلِ مِّينِ ﴿ إِنَّ ﴾ .

وَأَنذِرْهُمْرَ يَوْمَ اَلْحَسْرَةِ : أي خوفهم بما يقع في يوم القيامة من الحسرة والندامة وذلك عندما يشاهدون أهل الجنة فيورثون منازلهم فيها وهم ورثوا منازل أهل الجنة في النار فتعظم الحسرة ويشتد الندم. ﴿إِذْ قُضِىَ ٱلْأَمْرُوهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا غَنُنْرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَالِيَنَا يُرْجَعُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) قيل: لما سمع كلامهم ترك الرضاعة وأقبل عليهم بوجهه وقال مشيرًا بسبابته اليمنيُ: ﴿ إِنِّي عَبْدُ اَسَّهِ ﴾ فكان أول ما نطق به الاعتراف بعبوديته لله تعالىٰ، وفي هذا رد علىٰ الذين ألهوه وعبدوه من دون الله تعالىٰ.

<sup>(</sup>٢) لما قال ما قال في المهد: إني عبد الله...إلى قوله: ﴿ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴾ لم يتكلم حتى بلغ سن التكلم.

وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ: أي فِي القرآن.

إِبْرَهِيمَّ إِنَّهُۥكَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ﴿ إِنَّ عَلَىٰ فيه. وَالْعَالَ الْعَدُ الْأَعْلَىٰ فيه.

إِذْ قَالَٰ لِأَبِيهِ يَتَأَبَتِ: يا أَبِي وَهُو آزَرٍ. ﴿لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْضِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْئًا ﴿ يَا أَبِي وَهُو آزَرٍ. ﴿لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْضِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْئًا ﴿ يَا أَبِي وَلَا يُبْضِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْئًا ﴾.

أَهْدِكَ صِرَطاً سَوِيًا (أَنَّ): أي طريقًا مستقيمًا لا اعوجاج فيه يفضي بك إلى الجنة.

يَتَأْبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانُّ : أي لا تطعه في دعوته إياك إلى عبادة الأصنام.

إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ﴿ أَي عَاصِيًا لله تعالَىٰ فاسقًا عن أمره.

يَتَأْبَتِ إِنِّيَ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّمْنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيًّا ﴿ الْ عَرِيبًا منه قرينًا له فيها

أي: النار.

قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ تِي يَتَإِبْرَهِيمُ لَكِن لَّهُ تَنتَهِ : أي عن التعرض لها وعيبها.

لَأَرْجُمُنَّكَ : بالحجارة أو بالقول القبيح فاحذرنه .

وَأُهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿ : أَي سليمًا من عقوبتي.

قَالَ سَلَهُمُّ عَلَيْكَ : أي أمنة مني لك أن أعاودك فيما كرهت مني، وهذا يسمى بسلام المتاركة، وليس هو بالتحية.

َ سَأَسَنَغْفِرُ لَكَ رَفِيَ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ بِى حَفِيًّا ﴿ إِنَّ الْهِي لَطَيْفًا بِي مَكَرَمًا لَي يَجَيَبني لَمَا أَدْعُوهُ لَهُ. ﴿وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَقِي ﴾.

عَسَىٰٓ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآء رَبِّي شَقِيًّا ﴿ إِنَّ عَلَي يَعِيبِ دَعَائِي وَيَعَطَينِي مَسَأَلتي.

فَلَمَّا ٱعْتَرَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ: بأن هاجر إلى أرض القدس وتركهم.

وَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ۗ : أي وهبنا له ولدين يأنس بهما مجازاة منا له على هجرته قومه. ﴿وَكُلُا جَعَلْنَا نَبِيَّا ﴿ إِنَّى ﴾ .

وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِّن رَّحْمَلِنَا : خيرًا كثيرًا، المال والولد بعد النبوة والعلم.

وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيتًا ﴿ أَى رفيعًا بأن يثنى عليهم ويذكروا بأطيب الخصال.

وَأَذْكُرْ فِ ٱلْكِنْبِ : أي في القرآن تشريفًا وتعظيمًا.

مُوسَىٰ : أي ابن عمران نبي بني إسرائيل بَنْ .

إِنَّهُ, كَانَ مُخْلَصًا : أي مختارًا مصطَفَىٰ علىٰ قراءة فتح اللام (مخلَصًا) وموحدًا لربه، مفردًا إياه بعبادته بالغًا في ذلك أعلىٰ المقامات علىٰ قراءة كسر اللام. ﴿وَكَانَ رَسُولًا نَبِيَّا ۞﴾ .

وَنَدَيْنَهُ مِنجَانِبِٱلطُّورِ: الطور جبل بسيناء بين مدين ومصر.

اَلْأَيْمَنِ: هو بالنسبة إلىٰ يمين موسىٰ ﷺ أما الجبل فلا يمين له ولا شمال (ابن جرير الطبري).

وَقَرَّبَنُّهُ غِيًّا آتُكَا: أي أدنيناه إدناء تشريف وتكريم مناجيًا لنا مكلمًا من قبلنا.

وَوَهَبْنَا لَهُ, مِن رَّحْمَلِنَا أَخَاهُ هَرُونَ نِبِيًّا ۞: إذ سأل ربه لأخيه الرسالة فأعطاه فنبأه وأرسله معه إلى

فرعون

وَٱذَكُرُ فِ ٱلْكِنَابِ إِسْمَعِيلَ : أي اذكر في القرآن تشريفًا وتعظيمًا إسماعيل بن إبراهيم الخليل

إِنَّهُ كَانَصَادِقَ ٱلْوَعْدِ: لم يخلف وعدًا قط. ﴿وَكَانَ رَسُولَا نَّبِيًّا ۞﴾.

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ وَبِالصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ: أي بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.

وَكَانَ عِندَرَيِّهِ عَرْضِيًّا ١٠٠٠ أي رضي الله تعالىٰ قوله وعمله لِيقينِه وإخلاصه.

وَانْكُرُ فِي ٱلْكِنْكِ إِدْرِيسَ : هو جد أبي نوح عِلْقَلْمْ ، ﴿ إِنَّهُ كُانَ صِدِّيقًا نَبِّيًّا ﴿ أَنَّهُ ا

وَرَفَعْنَنُهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ اللهِ السماء الرابعة. ﴿ أُولَتِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيَّنَ مِن ذُرِيَةِ ءَادَمَ وَمِمَّنَ حَمَلْنَامَمَ نُوجٍ وَمِن ذُرِيَّةِ إِبْرَهِيمَ ﴾.

وَإِسْرَ عِلَ : أي يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه.

وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبَيْنَا ۚ: أي من جملة من هديناهم لطريقنا واجتبيناهم بنبوتنا.

إِذَانُنَانَ عَلَيْهِمْ اَلِنَتُ ٱلرَّحْمَٰنِ: أي تقرأ عليهم وهم يستمعون إليها.

حَرُوا سُجَدًا وَبُكِيًا ١٠ ١٥ : جمع ساجد وباك أي ساجدين وهم يبكون.

﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خُلْفُ : أي عقب سوء. ﴿ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ ﴾: أهملوها فتركوها فكانوا بذلك

كافرين.

وَأَتَّبَعُوا النَّهُوكِ : انغمسوا في الذنوب والمعاصي كالزنا وشرب الخمر.

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّـا ۞: أي واديًا في جهنم يلقون فيه. ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّـةَ ﴾ .

وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۞: أي لا ينقصون شيئًا من ثواب حسناتهم.

جَنَّنْتِ عَذْنٍ: أي إقامة دائمة.

اُلَّتِى وَعَدَ الرَّمْنُ عِبَادَهُ, بِٱلْغَنَبِ ۚ : أي وعدهم بها وهي غائبة عن أعينهم لغيابهم إذ هي في السماء وهم في الأرض.

إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْلِيًّا ١٠٠ : أي موعوده وهو ما يعد به عباده آتيًا لا محالة.

لَايَسْمَعُونَ فِيهَالُغُوَّا : أي فضل الكلام وهو ما لا فائدة فيه.

إِلَّا سَلَامًا ۚ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا لِكُرَّةً وَعَشِيًّا ۞: أي بقدرهما في الدنيا وإلا فالجنة ليس فيها شمس

فيكون فيها نهار وليل.

يَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّذِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ۞: أي من كان في الحياة الدنيا تقيًّا لم يترك الفرائض

ولم يغش المحارم.

وَمَانَّنَانَا لَا: التنزل النزول وقتًا بعد وقت.

إِلَّا بِأُمْرِرَيِّكَ : أي إلا بإذنه لنا في النزول على من يشاء.

لَهُ مَاكِنَ أَيْدِينًا: أي مما هو مستقبل من أمر الآخرة.

وَمَاخَلُفَنَا: أي ما مضى من الدنيا.

وَمَا بَيْنَ ۚ ذَٰلِكَ ۚ: مما لم يمض في الدنيا إلىٰ يوم القيامة أي: له علم ذلك كله.

وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۞: أي ذا نسيان فإنه تعالىٰ لا ينسىٰ فكيف ينساك ويتركك؟

رَّبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا: أي مالكهما ومتصرف فيهما.

فَأَعْبُدُهُ وَأَضْطَبِرُ لِعِبَدَيَةً عَ: أي اصبر وتحمل الصبر في عبادته حتىٰ الموت.

هَلْ تَعَلَّمُ لَهُ سَمِيًّا ۞: أي لا سمى له ولا مثل ولا نظير فهو الله أحد، لم يكن له كفوًا أحد.

وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ: أي الكافر بلقاء الله تعالى: ﴿ أَء ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿ الله أَوَلَا يَذَكُرُ ٱلْإِنْسَنُ أَنَا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَعْ يَكُ شَيْئًا ۞: أي قبل خلقه فلا ذات له ولا اسم ولا

فَوَرَبِكَ لَنَحْشُرَنَهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَتُحْضِرَنَّهُ مُحُولً جَهَنَّمَ حِثِيًّا ﴿: أَي جاثمين على ركبهم في ذل وخوف وحزن.

ثُمُّ لَنَهْزِعَكَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ: أي طائفة تعاونت علىٰ الباطل وتشيع بعضها لبعض فيه.

أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَٰنِ عِنِيًّا ۞: أي تكبرًا عن عبادته وظلمًا لعباده.

ثُمُّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَاصِلِنَّا ﴿ أَي أَحِق بِهَا اصطلاءً واحتراقًا وتعذيبًا في النار.

وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا : أي مارًّا بها إن وقع هلك، وإن مر ولم يقع نجا.

كَانَعَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۞: أي أمرًا قضىٰ به الله تعالىٰ وحكم به وحتمه فهو كائن لا بد.

أُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَنَذَرُّ ٱلطَّلِمِينَ فِيهَاجِئِيًّا ۞: أي في النار جاثمين على ركبهم بعضهم إلى

وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُنَا بَيِّنَتِ: أي آيات القرآن البينات الدلائل الواضحات الحجج.

قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَ يُنِ خَيْرٌ مَّقَامًا: نحن أم أنتم، والمقام المنزل ومحل الإقامة، والمرادهنا المنزلة.

وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ۞: أي ناديًا وهو مجتمع الكرام ومحل المشورة وتبادل الأراء.

وَكَرَأَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَتْنَكَّآوَدِءْيَا ۞: أي مالًا ومتاعًا ومنظرًا. ﴿ قُلْمَنكَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْمَدُدُ لَهُ ٱلرَّمْنُ مَدًّا حَقَّى إِذَا رَأَوْ أَمَا يُوعَدُونَ ﴿

إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ: أي بالقتل والأسر، وأما الساعة فالقيامة المشتملة على نار جهنم.

فَسَيَعْلَمُوكَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا: أي منزلة.

وَأَضْعَفُ جُندًا ۞: أي أقل أعوانًا. ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْمَدُواْ هُدَى ﴾.

وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَرَيِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿ إِنَّ مَا يرد إليه ويرجع وهو نعيم الجنة.

أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ طَِّايَنَتِنَا: هو العاص بن وائل. ﴿وَقَالَ لَأُوتَيَنَ مَالًّا وَوَلَدًا ۞﴾: يريد في

عره. أَطَّلَعَ ٱلْغَبْبَ <sup>(١)</sup>: أي فعرف أنه يعطىٰ مالًا وولدًا يوم القيامة. ﴿أَمِٱتَّخَذَعِندَٱلرَّمْنَنِ عَهْـدَا ﴿﴾.

كَلَّا : ردع ورد فإنه لم يطلع الغيبِ ولم يكن له عند الله عهد.

سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنِمُدُّلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًا ﴿ أَي نضاعف له العذاب يوم القيامة.

وَنَرِثُهُ, مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ۞: أي نسلبه ما تبجح به من المال والولد ويبعث فردًا ليس معه مال ولا ولد.

وَأُقَّغَذُواْ مِن دُوسِ ٱللَّهِ ءَالِهَ قَلِيَكُونُواْ لَهُمْ عِزَّا ۞: أي منعة لهم وقوة يشفعون لهم عند الله حتىٰ لا يعذبوا.

كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ : أي يوم القيامة يجحدون أنهم كانوا يعبدونهم.

وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ١ أَي أعداء لهم وأعوانًا عليهم.

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُهُمْ أَزَّا ۞: أي تزعجهم إزعاجًا وتحركهم حراكًا شديدًا نحو الشهوات والمعاصي. ﴿ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَانَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ۞ (١).

يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفْدًا ﴿ أَي راكبين علىٰ النجب تحوطهم الملائكة حتىٰ ينتهوا إلىٰ ربهم فيكرمهم.

وَيُشُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ١٠ أي يساق المجرمون كما تساق البهائم مشاة عطاشًا.

لَّا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّمْنَنِ عَهْدًا ﴿ (٣): هو شَهَادة أَن لا إِله إِلا الله محمد رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وَقَالُواْ اَتَّخَذَ الرَّمْنُ وَلَدًا ﴿ : أَي قال العرب: الملاثكة بنات الله وقال النصارى: عيسى ابن الله. لَقَدْ حِثْتُمْ شَيْئًا إِذًا ﴿ اللهِ : أَى منكرًا عظيمًا.

<sup>(</sup>١) ﴿ أَطَّلَعَ ٱلْفَيْبَ ﴾ قال ابن عباس تَعَلِّلُهُم: أنظر في اللوح المحفوظ؟، وقال مجاهد: أعلم الغيب حتى يعلم أفي الجنة هو أم لا؟

<sup>(</sup>٢) أي: لا تطالب بهلاكهم الفوري فإنا نعد لهم الأيام والليالي والشهور والسنين إلى انتهاء آجالهم.

<sup>(</sup>٣) من لهم عهد بالشفاعة حيث عهد الله تعالى إليهم بذلك هم الملائكة والأنبياء والشهداء أيضًا بدليل السنة الصحيحة، وفسر ابن عباس تَطْخُهُم العهد أيضًا بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله والقيام بحقها مع التبرؤ من الحول والقوة لله تعالى.

تَكَادُ ٱلسَّمَوَٰتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ: يتشققن من عظم هذا القول وشدة قبحه.

وَتَنشَقُٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ۞: أي تسقط وتتهدم وتنهدم.

أَن دَعَوْا لِلرَّمْمَٰنِ وَلَدًا ١٠٠٠ أي من أجل ادعاثهم أن للرحمن ﷺ ولدًا.

وَمَايَنْهَغِي لِلرَّهْمَٰنِ أَن يَنَّخِذَ وَلِدًا ﴿ إِنَّا: أَي لا يصلح ولا يليق به ذلك لأنه رب كل شيء ومليكه.

إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّمْنِ عَبْدًا ۞: أي خاضعًا منقادًا كائنًا من كان. ﴿ لَقَدْ أَحْصَناهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۞﴾.

وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهُ يَوْمُ ٱلْقِيْكُمَةِ فَرْدًا ﴿ إِنَّ لِيس معه شيء لا مال ولا سلطان ولا ناصر.

إِنَّ ٱلَّذِيرُ َ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلَحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْنَنُ وُدًّا ۞: أي حبًّا فيعيشون متحابين فيما بينهم ويحبهم ربهم تعالىٰ (١).

فَإِنَّمَا يَشَرْزَنُهُ بِلِسَانِكَ : أي يسرنا القرآن أي: قراءته وفهمه بلغتك العربية.

وهم كفار قريش.

وَكُمْ أَهْلَكُنَا فَبْلَهُم مِن فَرْنِ : أي كثيرًا من أهل القرون من قبلهم أهلكناهم.

هَلْ تُعِشُ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ: أي هل تجد منهم أحدًا؟

أَوْتَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزُا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الاستفهام إنكاري.

**\*** 

<sup>(</sup>۱) قال رسول الله ﷺ: «إذا أتى الرجل القوم فقالوا له: مرحبًا، فمرحبًا به يوم القيامة يوم يلقى ربه، وإذا أتى الرجل القوم فقالوا له: قحطًا، فقحطًا له يوم القيامة» رواه الطبراني والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع (قل).



(مكية)

## بِسْمِ إِللَّهِ ٱلرَّمْنِ ٱلرِّحِيمِ

طه ﴿ : أي يا رجل. ﴿ مَاۤ أَنزُلْنَا عَلَيْكَ ٱلْفُرْءَانَ لِتَشْقَيْ ﴿ ﴾.

إِلَّا لِنَدْكِرَةً لِّمَن يَغْشَىٰ ﴿ ]: أي يتذكر بالقرآن من يخشى عقاب الله عَبْوَيْكْ.

تَنزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَالسَّمَوْتِ ٱلْفَلَى ﴿ إِلَّا مَّنْ عَلَى ٱلْمَـرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ اللَّهِ عليه وعلا ١١ ).

لَهُ, مَا فِي اَلسَّمَنُوْتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضِ وَمَا يَنْهُمَا وَمَا تَحْتَ اَلنَّرَىٰ ۞ (٢): الثرى التراب الندي يريد ما هو أسفل الأرضين السبع.

وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ. يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَٱخْفَى ۞ : أي من السر، وهو ما علمه الله وقدر وجوده وهو كاثن ولكن لم يكن بعد.

اللَّهُ لا إِلَهُ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴿ : الحسنى مؤنث الأحسن المفضل على الحسن.

وَهَلْ أَتَىٰكَ : قد أتاك فالاستفهام للتحقيق.

حَدِيثُ مُوسَىٰ ۞ : أي خبره وموسىٰ هو ابن عمران نبي بني إسرائيل.

إِذْرَءَانَارًا: أي حين رؤيته نارًا.

فَقَالَ لِأَهْلِهِ : زوجته بنت شعيب ومن معها من خادم أو ولد.

أَمْكُنُوا إِنِّ ءَانَسْتُ نَارًا: أي أبصرتها من بعد.

لَّعَلِيَّ ءَالِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ : القبس: عود في رأسه نار.

أَوْأَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُدِّي ١ أي ما يهديني الطريق وقد ضل الطريق إلى مصر.

فَلَمَّا أَنَّكُهَا : أي النار وكانت في شجرة من العوسج ونحوه تتلألأ نورًا لا نارًا.

نُودِى يَنمُوسَى ﴿ أَي ناداه ربه قائلًا له: يا موسى.

إِنِّ أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلُعْ نَعْلَيْكَ أَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَّى ﴿ اللَّهِ عَلَى اسم للوادي المقدس المطهر،

 <sup>(</sup>١) قال ابن كثير ﷺ: (المسلك الأسلم طريقة السلف، وهو إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير
 تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل).١.هـ(قل).

سبحانك يا رب آمنا بكلامك على مرادك، وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم تَتَطَّخَهُ وكانت له جارية: (قلت: يا رسول الله: أفلا أعتقها؟ قال: «اثتني بها»، فأتيته بها، فقال لها: «أين الله»؟ قالت: في السماء، قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله، قال: «أعتقها فإنها مؤمنة».

<sup>(</sup>٢) ما تحت الثرى: هو باطن الأرض كله.

اخلع نعليك: وذلك من أجل أن يتبرك بملامسة الوادي المقدس بقدميه.

وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ : من قومك لحمل رسالتي إلى فرعون وبني إسرائيل.

فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۞ : أي: إليك وهو قوله تعالىٰ.

إِنَّنِيَّ أَنَّا ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِي فِيها.

إِنَّ ٱلسَّكَاعَةَ ءَالِيَــةُ أَكَادُأُخْفِيهَا : أي أبالغ في إخفائها حتىٰ لا يعلم وقت مجيئها أحد.

لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا نَسْعَىٰ ﴿ إِنَّ ﴾ : أي سعيها في الخير أو في الشر.

فَلاَ يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنَ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأُتَّبَعَ هَوَكُ فَتَرْدَىٰ ﴿ أَي تَهَلُّ.

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ ﴾ : الاستفهام للتقرير ليرتب عليه المعجزة وهي انقلابها حية. قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا : أي أعتمد عليها.

وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي : أخبط بها ورق الشجر فيتساقط فتأكله الغنم.

وَلِيَ فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ : أَي حاجات أخرىٰ كحمل الزاد بتعليقه فيها ثم حمله علىٰ عاتقه وقتل الهوام. ﴿ قَالَ أَلْقِهَا يَـٰمُوسَىٰ ﴿ ﴾ .

فَأَلَقَنهَا فَإِذَا هِى حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿ : أَي تعبان عظيم، تمشي على بطنها بسرعة كالثعبان الصغير المسمىٰ بالجان.

قَالَ خُذْهَاوَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَمَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ۞ : أي إلىٰ حالتها الأولىٰ قبل أن تنقلب حية.

وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِنَّ جَنَاحِكَ : أي إلى جنبك الأيسر تحت العضد إلى الإبط.

تَخْرُجُ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِسُوءَ : أي من غير برص تضيء كشعاع الشمس. ﴿ عَالَيَّةً أُخْرَىٰ ١٠٠٠ .

لِنُرِيكَ مِنْ ءَاينتِنَا ٱلْكُبْرَى ﴿ آذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ : أَي رسولًا إليه.

إِنَّهُ طَغَىٰ ۞ : تجاوز الحد في الكفر حتىٰ ادعىٰ الألوهية.

قَالَ رَبِّ ٱشْرَخ لِي صَدْرِي ﴿ أَي وَسَعُهُ لِي لأَتَحْمَلُ الرسالة.

وَيَشِرْ لِيَ أَمْرِي ﴿ : أَي سَهْلُهُ حَتَّىٰ أَقُوىٰ عَلَىٰ القيامُ بِهُ.

وَٱحْلُلْ عُقْدَةُ مِّنَ لِسَانِي ۞ : أي عجمة حتى أُفهم من أخاطب. ﴿يَفْقَهُواْ فَوْلِي ۞ وَٱجْعَلَ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي

. 🛊 🗓

هَرُونَ أَخِي إِنَّ الشُّدُدْبِهِ عَ أَزْدِي (١٠ : أي قو به ظهري:

وَأَشْرِكُهُ فِى أَمْرِى ﴿ : أَي اجعَلَه نبيًا كما نبأتني. ﴿ كَنْ نُسَيِّحَكَ كَثِيرًا ۞ وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا بَصِيرًا ۞ ﴾ .

قَالَ فَدْ أُوتِيتَ سُؤَلِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ : أَي مسئولك من انشراح صدرك وتيسير أمرك وتنبئة أخيك. وَلَقَدْمَنَنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَيَ ﴿ : أَي أَنعمنا عليك مرة أخرى قبل هذه.

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَايُوحَىٰٓ ۞: أي في شأنك وهو قوله: ﴿ أَنِ ٱقْذِفِيهِ ﴾ . إلخ (١).

أَنِ ٱقْدِفِيهِ فِٱلنَّابُوتِ: أي الصندوق.

فَٱقْدِفِهِ فِى ٱلْمِيِّرِ: أي فِي نَهْرِ النيل. ﴿فَلْيُلْقِهِ ٱلْمِيمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِيَ وَعَدُوُّ لَهُۥ ۚ وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً نَى ﴾.

وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَنْنِي آ اللَّهِ : تربيل بِمِرْ أَيْ مني ومحبة وإرادة.

إِذْ نَمْشِى أَخْتُكَ فَنَقُولُ هَلْ أَدْلَكُو عَلَى مَن يَكْفُلُهُۥ : ليكمل له رضاعه. ﴿فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰ أُمِكَ كَىٰ نَقَرٌ عَيْنُهَا وَلَا تَعْزَنَ ﴾ .

وَقَلَلْتَ نَفْسًا : هو القبطي الذي قتلته بمصر وهو في بيت فرعون.

فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمِّ: إذ استَغفرتنا فغفرنا لك، وتآمروا بك ليقتلوك فنجيناك منهم.

وَفَيْنَكُ فُنُونًا : أي اختبرناك اختبارًا وابتليناك ابتلاءً عظيمًا.

فَلَيثَتَ سِنِينَ فِي آهَلِ مَدْيَنَ ثُمُّ جِنْتَ عَلَى قَدَرِ يَعُوسَىٰ ﴿ : أَي جَنْتَ لَلُوقَتِ الذي أردنا إرسالك إلىٰ فرعون.

وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴿ إِنَّ إِنَّ أَنعمت عليك بتلك النعم اجتباءً منا لك لتحمل رسالتنا.

آذْهَتْ أَنَّ وَأَخُوكَ بِـ كَايَتِي : أي بالمعجزات التي آتيتك كالعصىٰ واليد وغيرها.

وَلَا لَٰنِيَا فِى ذِكْرِى ۞: أي لا تفترا ولا تقصرا في ذكري فإنه سر الحياة وعونكما علىٰ أداء رسالتكما.

أَذْهَبَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طُغَى ﴿ : تجاوز قدره بادعائه الألوهية والربوبية.

فَقُولَا لَهُ فَوْلًا لِّينًا : أي خاليًا من الغلظة والعنف.

لَّعَلَّهُ, يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﷺ: أي فيما تقولان فيهتدي إلىٰ معرفتنا فيخشانا فيؤمن ويسلم ويرسل معكما بني إسرائيل.

قَالَارَّبُّنَّا إِنَّنَّا نَخَافُ أَن يَفْرُطُ عَلَيْنَآ : أي يعجل بعقوبتنا قبل أن ندعوه ونبين له.

أَوْأَن يَطْغَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قَالَ لَا تَخَافَأُ ۚ إِنَٰنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ۞: أي أسمع ما تقولانه وما يقال لكما، وأرى ما تعملان وما يعمل لكما.

فَأْنِيَاهُ فَقُولَا ۗ إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَ عِيلَ : أي لنذهب بهم إلى أرض المعاد أرض أبيهم إبراهيم. ﴿ وَلَا تُعَلِّمُ مُ قَدِّ جِمْنَاكَ بِئَايَةِ (٢) مِن زَبِكَ ﴾ : أي معجزة تدل على صدقنا في دعوتنا وأنَّا

<sup>(</sup>١) هذا إلهام لها أو منام إذ لم تكن نبية إجماعًا.

<sup>(</sup>٢) هي اليد والعصا.

رسولا ربك حقًّا وصدقًا.

وَالسَّكُمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُدَىٰ ﴿ أَي النجاة من العذاب في الدارين لمن آمن واتقىٰ، إذ الهدى إيمان وتقوىٰ.

إِنَّا قَدْ أُوحِىَ إِلَيْمَا أَنَّ ٱلْمُذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَقَوَلَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ واعرض عنهما فلم يقبلهما. ﴿ قَالَ فَمَن زَيُّكُمَا يَنمُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي ٓ أَعَطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ . : أي خلقه الذي هو عليه متميز به عن غيره.

ثُمُّ هَدَىٰ ﴿ أَي الحيوان منه إلىٰ طلب مطعمه ومشربه، ومسكنه ومنكحه.

قَالَ فَمَا بَالُ ( ؟ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ إِنَّ عَالَ فَرْعُونَ لَمُوسَىٰ لِيصَرِفُهُ عَنْ إِدَلَائُهُ بِالحجج حَتَىٰ لَا يَفْتَضِح: فما بال القرون الأولىٰ كقوم نوح وعاد وثمود في عبادتهم الأوثان؟

قَالَ عِلْمُهَا عِندَرَقِي : أي علم أعمالهم وجزائهم عليها عند ربي، دعنا من هذا فإنه لا يعنينا.

فِي كِتَنَبِ ۚ لَا يَضِلُ رَبِي وَلَا يَسَى ﴿ إِن أَي أَعِمَالُ تَلْكُ الْأَمْمُ فِي كَتَابُ مَحْفُوظُ عَنْدُ ربي وسيجزيهم بأعمالهم، إن ربي لا يخطئ ولا ينسى، فإن عذب أو أخَّر العذاب؛ فإن ذلك لحكمة اقتضت منه ذلك.

ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا : مهدًا: فراشًا، وسلك: سهل، وسبلًا: طرقًا. ﴿وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً﴾ .

فَأَخْرَجْنَا بِهِۦٓأَزْوَكِجَامِن نَبَاتٍ شَقَىٰ ﴿ إِنَّ الْوَاجَّا: أَصِناقًا شَتَّىٰ مِختَلْفَة الألوان والطعوم.

كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَنُمَكُمُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَنْتِ : لدلاثل واضحات علىٰ قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته.

لِأُولِي اَلنَّهَىٰ ﴿ إِن أَصحاب العقول، لأن النهية العقل وسمي نهية؛ لأنه ينهىٰ صاحبه عن ارتكاب القبائح كالشرك والمعاصى.

ا مِنْهَا خَلَقَنَّكُم : أي من الأرض.

وَفِيهَانُعِيدُكُمْ : بعد الموت.

وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ : عند البعث يوم القيامة.

تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿ إِنَ مَرَةَ أَخُرَىٰ: إِنَ الأُولَىٰ كَانَتَ خَلَقًا مِنَ طَينَ الأَرْضُ وَهَذَهُ إِخْرَاجًا مِنَ الأَرْضِ.

وَلَقَدُ أَرَيْنَهُ ءَايَنِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ﴿ إِنَّى أَبْصِرْناه حججنا وأدلتنا علىٰ حقيقة ما أرسلنا به رسولينا موسىٰ وهارون إليه كلها فرفضها وأبئ أن يصدق بأنهما رسولان إليه من رب العالمين.

<sup>(</sup>١) قوله تعالىٰ: ﴿أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كُذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾ هذه أرجىٰ آية للموحدين؛ لأنهم لم يكذبوا ولم يتولوا.

<sup>(</sup>٢) البال: الحال أي: ما حالها وما شأنها؟

قَالَ أَجِنْنَنَا لِتُخْرِجَنَامِنْ أَرْضِنَا: أي أرض مصر التي فرعون ملك عليها.

بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ فَأَنَا لِهِ العصاواليد البيضاء . ﴿ فَلَنَا أَيِّنَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ وَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُعْلِفُهُ, غَنْ وَلَاّ أَنْتَ ﴾

مَكَانًا سُوَّى ١٠٠ أي مكان عدل بيننا وبينك ونَصَفٍ، صالحًا للمباراة بحيث يكون ساحة كبرئ مكشوفة مستوية يري ما فيها كل ناظر إليها.

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ: أي يوم عيد يتزينون فيه ويقعدون عن العمل.

وَأَنْ يُحِشِّرُ النَّاسُ ضُحَى ١٠٠ أي وأن يؤتى بالناس من كل أنحاء البلاد للنظر في المباراة.

فَتُولَٰكُ فِرْعُونُ : أي انصرف من مجلس الحوار بينه وبين موسى وهارون في كبرياء وإعراض. فَجَمَعَ كَنْدُهُ.: أي ذوي كيده وقوته من السحرة. ﴿ ثُمُّ أَنَّ ٢٠٠٠ .

قَــَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلِكُمُّمُ: دعاء عليهم معناه: ألزمكم الله الويل وهو الهلاك. ﴿لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ

فَيُسْخِتَكُم بِعَنَابٍ: أي يهلككم بعذاب من عنده. ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنِ أَفْتَرَىٰ ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنِ أَفْتَرَىٰ

فَلْنَازُعُوا أَمْرُهُم بَيْنَهُمْ: أي في شأن موسِي وهارون أي هل هما رسولان أو ساحران؟ وَأَسْرُواْ ٱلنَّجْوَىٰ ١٠٠٠ : وهي قولهم: ﴿إِنْ هَلَانِ لَسَاحِزَنِ يُرِيدَانِ ... ﴾ إلخ. ﴿ قَالُوٓاْ إِنْ هَلَانِ لَسَاحِزَنِ يُريدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا ﴾.

وَيَذْهُبَابِطُرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ١٠٠ أي ويغلبا على طريقة قومكم وهما أشرافهم وسِباداتهم. فَأَجْمُواْ كَيْدَكُمُ : أي أحكموا أمر كيدكم حتى لا تختلفوا فيه. ﴿ثُمَّ ٱتْنَوَّا صَفَا ﴾.

وَقَدَ أَفَلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ﴿ : أَي قد فاز من غلب. قَالُواْ يَنْمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِى : إِي عصاك. ﴿ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أُولَ مَنْ أَلَقَىٰ ﴿ ﴾.

قَالَ بَلْ أَلْقُواً ۚ فَإِذَا حِبَالْهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ اللهِ عَفِيل إلى موسىٰ أنها حية

تسعىٰ، لأنهم طلوها بالزئبق فلما ضربت الشمس عليها اضطربت واهتزت؛ فخيل إلىٰ موسىٰ أنها تتحرك. فَأَوْجَسَ (١) فِي نَفْسِهِ عِنْفَةً مُّوسَىٰ ﴿ أَي أحس بالخوف في نفسه.

قُلْنَا لَا يَخَفُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ۞: أي الغالب المنتصر.

وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفْ مَاصَنَعُوا : أي تبتلع بسرعة ما صنع السحرة من تلك الحبال والعصي.

إِنَّمُ اصْنَعُوا كَيْدُ سَحِرٍّ: أي كيد سحر لا بقاء له ولا ثبات.

وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَّى ١٠٠ : أي لا يفوز بمطلوبه حيثما كان.

<sup>(</sup>١) ﴿ فَأَوَّجَسَ ﴾: أي أحس ووجد أي: خاف أن يفتتن الناس قبل أن يلقي العصا.

فَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا : أي ألقوا بأنفسهم ورءوسهم علىٰ الأرض ساجدين. ﴿قَالُواْ ءَامَنَا بِرَبِ هَنُرُونَ وَمُوسَىٰ ۞﴾ .

قَالَ عَامَنتُمْ لَهُ وَقِبْلَ أَنْ عَاذَنَلَكُمْ إِنَّهُ ولكِيرُكُمُ: أي لمعلمكم. ﴿ اللَّذِي عَلَمَكُمُ السِّحْرَّ ﴾ .

فَلَأُقَطِّعَرَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلَفٍ: أي يد يمنى مع رجل يسرى. ﴿وَلَأُصَلِبَتَكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ ﴾ .

وَلَنَعْلَشُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿ يَعْنِي نَفْسَهُ -لَعْنَهُ الله- ورب مُوسَىٰ أَشَدُ عَذَابًا وأَدومه علىٰ مخالفته وعصيانه.

قَالُواْ لَن نُؤْثِرَكَ : أي لن نفضلك ونختارك عَلَى مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبِيّنَتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنَا أَ: أي خلقنا ولم نكن شمتًا.

فَأُقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ \* : أي اصنع ما قلت: إنك تصنعه بنا. ﴿إِنَّمَا نَقْضِى هَاذِهِ ٱلْمَيْوَةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ إِنَّا ءَامَنَا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَلِيْنَا وَمَا ٱلْكُرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ \* وَٱللّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ \* : أي خير منك ثوابًا إذا أطيع وأبقى منك عذابًا إذا عصى.

إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُحْدِمًا: مجرمًا أي على نفسه مفسدًا لها بآثار الشرك والكفر والمعاصي. ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَهَ مَن يَأْتِهِ مُوْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّلِحَتِ فَأُولَتِكَ لَمُ مُ الدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى ﴿ مَن يَأْتِهِ مُوْمِنَا قَدْ عَمِلَ الصَّلِحَتِ فَأُولَتِكَ لَمُ مُ الدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى ﴿ مَن يَأْتِهِ مُوْمِنَا قَدْ عَمِلَ الصَّلِحَتِ فَأُولَتِكَ لَمُ مُ الدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى ﴿ مَن يَأْتِهِ مُوْمِنَا قَدْ عَمِلَ الصَّلِحَتِ فَأُولَتِكَ لَمُ مُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ﴿ وَالمعاصي . ﴿ فَإِن مَا مَاللَّهُ مُو مُن يَأْتِهِ مُوْمِنَا قَدْ عَمِلَ الصَّلِحَتِ فَأُولَتِكَ لَمُ مُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى الْحَالِقِ مَن عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مُواللَّهُ اللَّهُ مُن عَلَيْكُ اللَّهُ مُن عَلَيْكُ اللَّهُ مُن عَلَيْكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن عَلَيْكُ اللَّهُ مُن عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُن عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُن عَلَى اللَّهُ مُن عَلَى اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُن عَلَى اللَّهُ مُن عَلَى اللَّهُ مُن عَلَى اللَّهُ مُن عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن عَلَى اللَّهُ مُن عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن عَلَى اللَّهُ مُن عَلَى اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن عَلَى اللَّهُ مُنْ عَلَيْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ عَلَى اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَيْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللْعُلُولُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

وَذَلِكَ جَزَآءُ مَن تَرَكَى ﴿ إَي ثواب من تطهر من آثار الشرك والمعاصي وذلك بالإيمان والعمل الصالح.

وَلَقَدْ أُوْحَيْنَا ۚ إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى : أي سر ليلًا من أرضٍ مصر.

فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقُافِ ٱلْبَحْرِيَبُسُا: طريقًا في وسط البحر يابسًا لا ماء فيه.

لَا يَحَنُّ دَرُّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ۞ : أي لا تخش أن يدركك فرعون، ولا تخش غرقًا.

فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيهُمْ ﴿ : أَي فَعَطَاهُم مِن مَاء البحر ما غطاهم حتى غرقوا فيه.

وَأَضَلُّ فِرْعَوْنُ قُومَهُ : أي بدعائهم إلى الإيمان به والكفر بالله رب العالمين.

وَمَاهَدَىٰ ۞ : أي لم يهدهم كما وعدهم بقوله وَمَاۤ أَهْدِيكُوۡ إِلَّاسَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ .

يَنبَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ قَدْ أَنجَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَلْنَكُرْ جَلِنِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ : أي لأجل إعطاء موسىٰ التوراة التي فيها نظام حياتهم دينًا ودنيا.

وَنَزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوى فَي : المن: شيء أبيض كالثلج، والسلوى: طائر يقال له السماني. كُلُواْ مِن طَيِّبَنْتِ مَا رَزَقْنَكُمُ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ : أي بالإسراف فيه، وعدم شكر الله تعالى عليه ﴿فَيَصِلَ

عَلَيْكُوْ غَضَبِيٌّ وَمَن يَعَلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ۞: أي بالاستقامة علىٰ الإيمان والتوحيد

والعمل الصالح حتى الموت.

﴿ وَمَا أَعْجَلُكَ عَنَقُوْمِكَ : أي شيء جعلك تترك قومك وتأتي قبلهم. ﴿ يَمُوسَىٰ ﴿ ﴾.

قَالَ هُمَّ أُولَآءٍ عَلَىٓ أَنْرِى : أي آتون بعدي وليسوا ببعيدين مني.

وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ١٠ إِن استعجلت المجيء إليك طلبًا لرضاك عني.

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعَدِكَ : أي ابتليناهم أي بعبادة العجل.

وَأَضَلُّهُم السَّامِرِيُّ فَي : أي عن الهدي الذي هو الإسلام إلى الشرك وعبادة غير الرب تعالى.

فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضَّبَانَ أَسِفًا : أي شديد الغضب والحزن.

قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنًا ۚ : أي بأن يعطيكم التوراة فيها نظام حياتكم وشريعة ربكم لتكملوا عليها وتسعدوا.

أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ: أي مدة الموعد وهي ثلاثون يومًا قبل أن يكملها الله تعالى أربعين يومًا. ﴿ أَمَ ( اللهِ الله تعالى أربعين يومًا . ﴿ أَمْ اللهِ اللهِ تَعَالَىٰ أَرْبَعُمْ ﴾ .

فَأَخَلَفْتُم مَّوْعِدِى (٢) ( الله علي عدي.

قَالُواْ مَا آخَلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا : أي بَامرنا وطاقتنا، ولكن غلب علينا الهوئ فلم نقدر على إنجاز الوعد بالسير وراءك.

وَلِّكِكُنَّا حُمِّلُنَّا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ : أي أحمالًا من حلي نساء الأقباط وثيابهم.

فَقَذَفْنَهَا : أي ألقيناها في الحفرة بأمر هارون ﷺ.

فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلْسَامِيُّ فِي السامري هو موسى بن ظفر من قبيلة سامرة الإسرائيلية، وما ألقاه هو.

الترابِ الذي أخذه من تحت حافر فرس جبريل، ألقاه أي قذفه على الحلي.

فَأَخْرَجَ لَّهُمْ عِجْلًاجَسَدًا: أي ذا جثة.

لَهُرُخُوَارٌ : الخوار صوت البقر، والخوار صوت العجل، والجؤار مثله.

فَقَالُواْ هَٰذَآ إِلَهُ كُمْ وَإِلَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِى ﴿ أَي مُوسَىٰ رَبِّه هَنَا وَذُهِبِ يَطْلَبُهِ.

أَفَلَا يَرُونَ أَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مَقَوْلًا: أنه لا يكلمهم إذا كلموه لعدم نطقه بغير الخوار. ﴿وَلَا يَمَلِكُ لَمُمُ

وَلَقَدْ قَالَ لَمُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَنَقُومِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۚ : أي ابتليتم به أي بالعجل ﴿ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَنُ

<sup>(</sup>۱) ﴿ أُمَّ ﴾ بمعنى: بل والاستفهام بعدها إنكاري أي: أنكر عليهم إرادتهم حلول غضب الله عليهم بسبب شركهم بعبادة العجل.

<sup>(</sup>٢) المراد من موعده إياهم: هو ما عهد به إليهم بأن يلزموا طاعة هارون ويسيروا معه بدون تأخر حتى يلحقوا به في جبل الطور فأخلفوا ذلك فعصوا هارون وعكفوا على عبادة العجل وتركوا السير على إثره كما طلب منهم.

فَٱلْبِعُونِ وَأَطِيعُوٓاْ أَمْرِي ٢٠٠٠ .

قَالُواْ لَنَ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِكِفِينَ : أي لن نزال عاكفين علىٰ عبادته. ﴿ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ ﴿ إِلَّ ﴾ .

قَالَ يَهَدُونُ مَامَنَعَكَ إِذَ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّواً ﴿ إِنَّ عَالَىٰ عَالَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ .

أَلَّا تَتَبِعَنِ : أَلَا تَتَبَعَني: أَي بَمَنَ مَعَكُ مَنَ الْمَوْمَنِينَ وَتَرَكُ الْمَشْرِكِينَ. ﴿أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي رَبُهُ ﴾ (٢).

قَالَ يَبْنَوُمُ لَا تَأْخُذُ بِلِمْيَتِي وَلَابِرَأْسِيَّ : حيث أخذ موسىٰ من شدة غضبه بلحية أخيه وشعره يجره إليه يعذله ويلوم عليه. ﴿إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ ﴾ .

وَلَمْ نَرْقُبُ قَوْلِي ﴿ : أَي وَلَمْ تَنْتَظُرُ قُولِي فَيِمَا رَأَيْتُهُ فِي ذَلْكَ.

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَنِمِرِيُّ ﴿ أَي مَا شَأَنْكَ وَمَا هَذَا الْأَمْرِ الْعَظْيَمِ الَّذِي صَدر منك؟

قَالَ بَصُرَّتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ. : أي علمت من طريق الإبصار والنظر ما لم يعلموا به؛ لأنهم لم روه.

فَقَبَضَتُ قَبَضَكَةً مِّنْ أَشَرِ ٱلرَّسُولِ : أي قبضت قبضة من تراب أثر حافر فرس الرسول جبريل السين.

فَنَهَا : أي ألقيتها وطرحتها على الحلي المصنوع عجلًا.

وَكَذَلِكَ سَوَّلَتَ لِي نَفْسِي ﴿ أَي زينت لِي هذا العمل الذي هو صنع العجل.

قَكَالَ فَأَذْهَبُ فَإِكَ لَكَ فِى ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌ : أي اذهب تائهًا في الأرض طول حياتك وأنت تقول: لا مساس أي لا يمسني أحد ولا أمسه، لما يحصل من الضرر العظيم لمن تمسه أو يمسك.

وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُعْلَفَهُ مُ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ : أي العجل.

ٱلَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا \*: أي ظللت طوال الوقت عاكفًا عليه.

لَّنُحَرِّفَنَّهُۥثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُۥفِى ٱلْيَـمِّ نَسْفًا ۞ : أي في البحر ننسفه بعد إحراقه وجعله كالنشارة نسفًا. إِنَّــمَآ إِلَنهُكُمُ ٱللَّهُ : أي لا معبود لكم إلا الله.﴿ٱلَّذِى لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوَۚ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۞﴾ .

كَنَالِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ : أي كما قصصناً علَيك هذه القصة قصة موسَى وفرعون وموسى وبني إسرائيل نقص عليك من أنباء الرسل.وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَدُنَا ذِكْرًا ﴿ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَاءِ الرسل.وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَدُنَا ذِكْرَا اللهِ الْمَ الْمُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أي: لا أمر السامري أو: فاتبعوني في مسيري إلىٰ موسىٰ ودعوا العجل فعصوه.

 <sup>(</sup>١) أمره هو قوله له عند مغادرة بني إسرائيل إلىٰ جبل الطور: ﴿ آخَلُفْنِى فِى قَرْى وَأَصْلِحْ وَلا تَنْبَعْ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ فلما
 أقام معهم ولم يبالغ في منعهم والإنكار عليهم نسبه إلىٰ عصيانه ومخالفة أمره، وهذا دليل علىٰ واجب الأمر
 بالمعروف والنهي عن المنكر وتغييره ومفارقة أهله، وأن المقيم بينهم لا سيما إذا كان راضيًا حكمه كحكمهم.

مَّنَّ أَعْرَضَ عَنْهُ: أي لم يؤمن به ولم يقرأه ولم يعمل به.

فَإِنَّهُ، يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وِزْرًا ١٠ أي حملًا ثقيلًا من الآثام. ﴿ خَلِدِينَ فِيدٍّ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مِمْلًا

.\*@

يَوْمَ يُنفَخُ فِٱلصُّودِّ: أي النفخة الثانية وهي نفخة البعث، والصور هو القرن.

وَخَشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِذِرُزُقًا ۞: أي عيونهم زرق ووجوههم سود آية أنهم أصحاب الجحيم.

يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ : أي يخفضون أصواتهم يتسارون بينهم من شدة الهول. ﴿إِن لِّكِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا

﴿ أَي: في الدنيا أو في القبور.

تَغَنُّ أَعَلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ۚ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً : أي أعدلهم رأيًا في ذلك، وهذا كله لعظم الموقف وشدة الهول والفزع. ﴿إِن لِبَنْتُمْ إِلَّا يَوْمَا ﴿ ﴾ .

وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ: أي المشركون عن الجبال كيف تكون يوم القيامة؟

فَقُلْ يَنسِفُهَا رَقِى نَسْفًا ﴿ إِنَّ إِنَّ يَفْتَتُهَا ثُمْ تَذْرُوهَا الرِّيَاحِ فَتَكُونَ هَبَاء منبثًا.

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ١٠ أي مستويًا. (أي أرضًا مستوية).

لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوْجًا وَلَا آمْتُ اللَّهِ: أي لا ترى فيها انخفاضًا ولا ارتفاعًا.

يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُوكَ ٱلدَّاعِيَ: أي إلى المحشر يدعوهم إليه للعرض على الرب تعالى.

لَاعِنَ عَلَهُ أَ: فلا يميلون عن صوته يَمِنة ولا يَسرة.

وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۞: أي سكنت فلا يسمع إلا الهمس وهو صوت

الأقدام الخفي.

يَوْمَهِذِلَّا لَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنَ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِىَ لَهُ،قَوْلًا ۞: بأن قال: لا إله إلا الله من قلبه صادقًا. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦعِلْمَا ۞: الله تعالىٰ يعلم ما بين أيدي الناس وما

خلفهم وهم لا يحيطون به علمًا.

وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحَيِّ ٱلْقَيْوُمِ": أي ذلت وخضعت للرب الحي الذي لا يموت.

وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿ أَي جَاء يوم القيامة يحمل أوزار الظلم وهو الشرك. وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلا هَضْمًا ﴿ إِن اللهِ عَاف ظلمًا بأن يزاد في

سيئاته ولا هضمًا بأن ينقص من حسناته.

وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَ انَّا عَرَبِيًّا : أي مثل ذلك الإنزال أنزلنا قرآنًا عربيًّا أي بلغة العرب ليفهموه.

وَصَرَّفْنَا فِيدِمِنَ ٱلْوَعِيدِ: أي من أنواع الوعيد، وفنون العذاب الدنيوي والأخروي.

لَعَلَّهُمْ يَلَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَكُمْ إِذْكُم اللَّهِ : أي بهلاك الأمم السابقة فيتعظون فيتوبون ويسلمون.

فَنَعَلَى اللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ : أي عما يقول المفترون ويشرك المشركون.

وَلَا تَعْجُلْ بِٱلْقُــٰرُ وَانِ : أي بقراءته.

مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ أَ: أي من قبل أن يفرغ جبريل من قراءته عليك. ﴿وَقُل رَّبِ زِذْنِي عِلْمَا ( اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

وَلَقَدْعَهِدُنَاۤ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ: أي وصيناه أن لا يأكل من الشجرة.

فَنُسِىَ: أي عهدنا وتركه.

وَلَمْ نَجِدْ لَهُ,عَـزْمًا ۞: أي حزمًا وصبرًا عما نهيناه عنه.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَنْ حِكَةِ: أي اذكر قولنا للعظة والاعتبار.

ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبَلِيسَ أَبَىٰ ﷺ: أي امتنع من السجود لِكُبرِ في نفسه؛ إذ هو ليس من الملائكة وإنما هو أبو الجان كان مع الملائكة يعبد الله معهم.

فَقُلْنَا يَتَعَادَمُ إِنَّا هَلَا عَدُوُّ لَكَ وَلِرَوْجِكَ: أي حواء ومعنى عدو: أنه لا يحب لكما الخير بل يريد كما الشر.

فَلا يُخْرِعَنَكُما مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْفَى ﴿ إِنَا عَلَى اللهِ اللهِ الأَرْضِ إِذْ تَرْرِعُ وَتَحْصَدُ وَتَطَحَنُ وَتَخْبَرُ حَتَىٰ تَتَغَذَىٰ.

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ وَأَنَكَ لَا تَظْمَوُا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿ أَي لا تعطش ولا يصيبك حر شمس الضحى المؤلم في الأرض.

فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطُانُ قَالَ يَكَادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلَّدِ: أي التي يخلد من أكل منها.

وَمُلُكِ لَا يَبْلَى إِنَّ أَي لا يَفْنَىٰ ولا يبيد، ولازم ذلك الخلود.

فَأَكَلَا مِنْهَا فَكَتَ لَهُمَا سَوْءَ تُهُمَا: إِي ظهر لكل منهما قُبُل صاحبه ودبره فاستاءا لذلك.

وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ۚ: أي أخذا وجعلا يلزقان ورق الشجر عليهما سترًا لسوءاتهما.

وُعُصَى ءَادَمُ رَبُّهُ فَعُوكُ ١٠ أي بالأكل من الشجرة المنهي عنها.

أُمُّ آجْلُبَكُ رَبُّهُ. فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ١٠٤ أَي اختاره لولايته فهداه للتوبة فتاب ليكون عبدًا صالحًا.

قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا : أي آدم وحواء من الجنة وإبليس سبق أن أبلس وأهبط..

بَعْضُكُم لَيِعْضِ عَدُولً : أي آدم وحواء وذريتهما عدو لإبليس وذريته، وإبليس وذريته عدو لآدم وحواء وذريتهما.

فَإِمَّا يَأْلِينَكُ كُم مِّنِّي هُدًى: أي فإن يأتكم مني هدى وهو كتاب ورسول.

فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى: أي الذي أرسلت به رسولي وهو القرآن.

فَلَا يَضِ لُّ: أي في الدنيا.

وَلَايَشْفَىٰ ۞: في الآخرة.

وَمَنَّ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى: أي عن القرآن فلم يؤمن به ولم يعمل بما فيه.

فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا : أِي ضيقة تضيق بها نفسه ولم يسعد بها ولو كانت واسعة.

وَخُشُرُهُ وَهُ يُؤْمُ ٱلْقِيكُ مَهِ أَعْمَىٰ ١٠ أي أعمىٰ البصر لا يبصر.

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَّ أَعْمَىٰ وَقَدَلُنْتُ بَصِيرًا ﴿ أَي ذَا بِصِر فِي الدنيا وعند البعث.

قَالَكَذَالِكَ : أي الأمر كذلك.

أَنْتُكَ ءَايَنُنَا فَنُسِينَهَا وَكَذَالِكَ أَلِوْمَ نُسَىٰ ١ أَي فكما نسيتها تنسىٰ في جهنم.

وَكَذَلِكَ نَجْزِى مَنْ أَسْرَفَ : أي وكذلك الجزاء الذي جازينا به من نسي آياتنا نجزي من أسرف في المعاصى ولم يقف عند حد.

وَلَمْ يُؤْمِنَ بِثَايَاتِ رَبِهِ ۚ وَلَعَذَاكُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ۞ : أي أشد من عذاب الدنيا وأدوم فلا ينقضي

ولا ينتهي.

أَفَلَمْ يَهْدِ لَمُمَّ : أي أفلم يبين لهم.

كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ : أي من أهل القرون.

يَشُونَ فِ مَسَاكِنِمٍ م إِ الذين هم يمشون في مساكنهم.

إِنَّ فِ ذَالِكَ لَأَيْتِ لِإِ أُولِي ٱلنَّهُىٰ ١٠ : أي أصحاب العقول الراجحة إذ النهية العقل.

وَلُولَاكُلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّك : أي بتأخير العذاب عنهم.

لَكَانَلِزَامًا : أي العذاب لازمًا لا يتأخر عنهم بحال.

وَأَجُلُّمُسَمِّى ﴿ إِنَّ عَنْدَ اللَّهُ فِي كَتَابِ الْمَقَادِيرُ لَا يَتَبَدِّلُ وَلَا يَتَغَيَّرُ.

فَأُصْبِرْ عَكَ مَا يَقُولُونَ : من كلمات الكفر، ومن مطالبتهم بالآيات. وَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلَ طُلُوع ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوجًا (١) .

وَمِنْءَانَآيِ ٱلَّيْلِ: أي ساعات الليل واحدها أنى أو أنو.

فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۞ : أي رجاء أن تثاب الحسن الذي ترضى به.

وَلاَتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ وَأَزْوَجًا مِّنْهُمْ : أي رجالًا منهم من الكافرين (٢) .

زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا: أي زينة الحياة الدنيا وقيل: فيها زهرة؛ لأنها سرعان ما تذبِل وتذوى.

لِنَفْتِنَهُمْ فِيدٍ : أي لنبتليهم في ذلك أيشكرون أم يكفرون. ﴿ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبَقَىٰ ﴿ وَأُمْرَ أَهَلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَاصْطَهِرُ عَلَيْهَا لَا نَسْتَلُكَ رِزْقًا تَخَنُ زَرُقُكَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) والتسبيح ﴿ فَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ ﴾ هو صلاة الصبح ﴿ وَقُلْ غُرُوبِ ﴾ هو صلاة العصر ﴿ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ ﴾ أي: ساعات الليل وهما صلاتا المغرب والعشاء، ﴿ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ ﴾ هو صلاة الظهر؛ لأنها تقع بين طرفي النهار أي: نصفه الأول ونصفه الثاني وذلك عند زوال الشمس.

<sup>(</sup>٢) أزواجًا: رجالًا ونساءً لأن الرجل زوج والمرأة زوج والتعبير المط أزواج لأجل الدلالة على العائلات والبيوت أي: إلى ما متعناهم به من مال وبنين.

وَٱلْعَلَقِبَةُ لِلنَّقَوَىٰ ﷺ : العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة لأهل التقوىٰ.

وَقَالُواْلَوْلَا يَأْتِينَا : أي هلا فهي أداة تحضيض وحث علىٰ وقوع ما يذكر بعدها.

بِعَالَةِ مِّن دَّيِّهِ \* : أي معجزة تدل عِلىٰ صدقه في نبوته ورسالته.

أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيْنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ : أَي المشتمل عليها القرآن العظيم من أنباء الأمم الماضية وهلاكهم بتكذيبهم لرسلهم.

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَّاهُم بِعَذَاكِ مِن قَبْلِهِ عَنْ قَبِل إرسالنا رسولنا محمدًا عَلَيْ وإنزالنا كتابنا القرآن.

لَقَ الْوَارَبَّا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعٌ ، اِيَنِكَ مِن قَبْلِ أَن تَذِلً وَخَذْرَك عَلَى : أي من قبل أن

يصيبنا الذل والخزي يوم القيامة في جهنم.

قُلْكُلُّ مُّتَرَبِّصُ : أي منتظر ما يئول إليه الأمر.

فَتَرَبُّصُواً فَسَتَعْلَمُونَ : أي يوم القيامة.

مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ: أي الدين الصحيح وهو الإسلام.

وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ اللَّهِ : أي من ضل نحن أم أنتم؟

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات





«مکیة»

## بِسْمُ إِللَّهُ ٱلرَّهُمْ الرَّحِيمِ

آقَرَّبَ لِلنَّـاسِ حِسَابُهُمْ : أي قرب زمن حسابهم وهو يوم القيامة.

وَهُمْ فِي غَفْ لَةٍ : أي عما هم صائرون إليه.

مُّعْرِضُونَ ﴿ : أَي عن التأهب ليوم الحساب بصالح الأعمال بعد ترك الشرك والمعاصي. مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن رَّبِّهِم تُحَدَثٍ : أي من قرآن نازل من ربهم محدث جديد النزول.

إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ١٠٠ : أي ساخرين مستهزئين.

لَاهِبَةَ قُلُوبُهُمْ (أُ وَأَسَرُّواْ النَّجْوَى: أَي أَخفوا مناجاتهم بينهم. ﴿ الَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلَ هَنَذَا إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُكُمُ أَفَتَأْتُوكَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ قَالَ رَبِّى يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ .

بَلْ قَالُوٓ أَضْغَنْ أُحْلَمِ : أي أخلاط رآها في المنام.

بَلِ آفْتَرَنهُ: أي اختلقه وكذبه ولم يوح إليه . ﴿ بَلْ هُو شَاعِرٌ فَلْمَا أَننا بِنَا يَعَ حَمَا أَرْسِلَ ٱلأَوْلُونَ ۗ فَا مَنَتُ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُننهَ أَأْفَهُم يُؤْمِنُونَ فَى ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُننهَ أَأْفَهُم يُؤْمِنُونَ فَى ﴿ اللَّهِ مَا لَا يَوْمَنُونَ فَالْاسْتَفْهَام للنَّفِي.

وَمَاۤ أَرْسَلْنَاقَلُكَ: يا محمد. ﴿ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِىٓ إِلَيْهِمُّ ﴾.

فَسَّنُلُوٓاْأَهَلَٱلذِّكِ نَ أَي الكتاب الأول وهم أهلَ الكتاب. ﴿إِنكُنتُمْ لَاتَعَلَمُونَ ۞﴾ . وَمَاجَعَلْنَهُمُ جَسَدًا : أي أجسادًا آدمية. ﴿لَا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ۞﴾ .

شُرِّصَدَقْنَهُمُ ٱلْوَعَدَ : أي الذي واعدناهم.

فَأُنِحِيْنَهُمْ وَمَن نَشَاء وَأَهْلَكَ نَاللُّسْرِفِينَ ﴿ : أَي فِي الظلم والشرك والمعاصي.

لَقَدْأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا: هو القرآن العظيم.

فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۚ : أَي مَا تَذَكَّرُونَ بِهِ رَبِّكُم، وَمَا تُذكَّرُونَ بِهِ مَنَ الشَّرَفُ بِينَ الناس. ﴿أَفَلَا تَعْقِلُوكَ

. \* 🕮

وَكُمْ قَصَـمْنَا مِن قَرْيَةِ : أي وكثير من أهل القرئ قصمناهم بإهلاكهم وتفتيت أجسامهم. كَانَتْ ظَالِمَةً : أي كان أهلها ظالمين. ﴿وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًاءَاخَرِينَ ﴿ فَلَمَّاۤ أَحَسُّواْ بَأْسَنَاۤ ﴾ . إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُشُونَ ۞ : أي فارِّين هاربين.

<sup>(</sup>١) لاهية: ساهية معرضة عن ذكر الله تعالى.

لَا تَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَىٰ مَا أَتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِكِنِكُمْ : أي من وافر الطعام والشراب والمسكن والمركب.

لَعَلَكُمْ تُشْئُلُونَ شَى : أي عن شيء من دنياكم على عادتكم. ﴿ قَالُواْ يَنَوِيْلَنَاۤ إِنَّا كُنَّا طَلِمِينَ ﴿ ﴾.

فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعُولُهُمْ : أي دُعُوتُهُم التي يُرددونها وهي: (يا ويلنا إنا كنا ظالمين).

حَتَىٰ جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَيمِدِينَ ﴿ أَي لَم يَبَقَ مَنْهُمْ قَائْمُ فَهُمْ كَالْزَرَعُ الْمُحْصُودُ خَامَدِينَ لَا حَرَاكُ لَهُمْ كَالْنَارُ إِذَا أُحْمَدَت.

وَمَا خُلَقْنَاٱلْسَمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بِيِّهُمَا لَعِينِ ١٠ أَي عابثين لا مقصد حسن لنا في ذلك.

لَوُ أَرَدُنَآ أَنَ نَنَّخِذَ لَهُوا: أي زوجة وولدًا.

لَّا تَخَذْنَهُ مِن لَّدُنَّا : أي من عندنا من الحور العين أو الملائكة. ﴿إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ ﴾.

بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْمَقِ عَلَى ٱلْمَطِلِ: أي نرمي بالحق على الباطل.

فَيَدْمَغُكُر : أي يشج رأسه حتى تبلغ الشجة دماغه فيهلك.

فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ : أي ذاهب مضمحل.

وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نُصِفُونَ ﴿ أَي ولكم العذاب الشديد من أجل وصفكم الكاذب للديَّان بأن له زوجة وولدًا وللرسول بأنه ساحر ومفتر.

وَلَهُۥَمَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِّ: خلقًا وملكًا وتدبيرًا لا شريك له في ذلك.

وَمَنْ عِندَهُ, لَا يَسْتَكْمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ۞: أي لا يعيون ولا يتعبون فيتركوا

التسبيح.

يُسَيِّحُونَ ٱلَيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۞: عن التسبيح لأنه منهم كالنفس منا لا يتعب أحدنا من النفس ولا يشغله عنه شيء.

أَمِراً أَغَذُواْ عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ: أي من معادنها كالذهب والفضة والنحاس والحجر (١).

هُمْ يُسْشِرُونَ ١٤٠ أي يحيون الأموات إذ لا يكون إلهًا حقًّا إلا من يحيي الموتلى.

لَوْكَانَ فِيهِما : أي في السموات والأرض.

ءَالِهَمُّ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ: أي السموات والأرض لأن تعدد الآلهة يقتضي التنازع عادة وهو يقضي بفساد النظام.

فَسُبَّحَنَ ٱللَّهِ : أي تنزيه لله عما لا يليق بجلاله وكماله.

رَبِّ ٱلْعَرِّشِ: أي خالقه ومالكه والمختص به.

عَمَّا يَصِفُونَ ۞: أي الله تعالىٰ من صفات النقص كالزوجة والولد والشريك.

<sup>(</sup>١)﴿ أَمِر﴾ بمعنىٰ: بل والاستفهام التعجبي، أي: بل اتخذوا من دون الله آلهة يا للعجب.

لَا يُشْعَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْعَلُونَ ۞: إذ هو الملك المتصرف وغيره يُسأل عن فعله لعجزه وجهله وكونه مربوبًا.

ا أَمِراتَغَنَّذُوا مِن دُونِهِ عَالِهَا لَهُ قُلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُمُ : أي على ما اتخذتم من دونه من آلهة ولا برهان لهم على ذلك فهم كاذبون.

هَلْنَا ذِكْرُ مَن مِّعِي : أي القرآن ذكر أمتي.

وَذِكُّرُ مَن قَبْلِيٌّ : أي التوراة والإنجيل، وغيرهما من كتب الله، الكل يشهد أنه لا إله إلا الله.

بَلْأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ : أي توحيدِ الله ووجوبه علىٰ العباد. ﴿فَهُم مُّعْرِضُونَ ۞﴾.

وَمَا أَرْسَلْنَكَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىَ إِلَيْهِ أَنَّهُ, لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدُونِ ﴿ أَي وحدوني في العبادة فلا تعبدوا معي غيري إذ لا يستحق العبادة سواي.

وَقَالُواْ اَتَّخَــُذَالرَّحَمُّنُ وَلَدَّا : أي من الملائكة حيث قالوا: الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك. سُبُحَنَهُ : تنزيه له تعالى عن اتخاذ الولد.

بَلْ عِكَادٌ مُكْرَمُونَ ﴾ ﴿ : هم الملائكة، ومن كان عبدًا لا يكون ابنًا ولا بنتًا.

لَا يَسَمِيقُونَهُۥ بِٱلْفَوْلِبِ : أي لا يقولون حتىٰ يقول هو، وهذا شأن العبد لا يتقدم سيده بشيء.

وَهُمِياً مُرِهِ عَدْ مَلُوكَ ١٠ أي فهم مطيعون متأدبون لا يعملون إلا بإذنه لهم.

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلُفُهُمْ (١)

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَصَىٰ : أي إلا لمن رضي تعالىٰ أن يشفع له.

وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿ أَي خَاتَفُونَ.

﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّت إِلَكُ مِّن دُونِهِ : أي من دون الله كإبليس عليه لعائن الله.

فَذَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّهُ كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّالِمِينَ ۞ : أي لأنفسهم بالشرك والمعاصي.

أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓأَأَنَّ ٱلسَّمَوَكِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَا رَثَقًا: أي كتلة واحدة منسدة لا انفتاح فيها.

فَفَنَقَنَّهُ مَا الله أَي جِعلنا السماء سبع سموات والأرض سبع أرضين.

وَجَعَلْنَامِنَ ٱلْمَآءِكُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ (؟) .

وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي : أي جبالًا ثابتة.

أَن نَمِيدَ بِهِم : أي تتحرك فتميل بهم.

وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا: أي طرقًا واسعة يسلكونها تصل بهم إلى حيث يريدون.

<sup>(</sup>١) قال ابن عباس تَطْلُحُهَا: يعلم ما عملوا وما هم عاملون كما يعلم ما بين أيديهم من الآخرة وما خلفهم من الدنيا.

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَجَعَلْنَا ﴾ بمعنىٰ: خلقنا، وهذا اللفظ صالح للدلالة علىٰ أن كل شيء في هذه المخلوقات من الحيوان والنبات خلق من الماء، وفي الحديث: «كل شيء خلق من الماء». وفي الحديث: «كل شيء خلق من الماء». رواه أحمد وإسناده علىٰ شرط الشيخين.

لَعَلَهُمْ يَهُتَدُونَ ﴿ : إِلَىٰ مقاصدهم في أسفارهم. ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا (١) مَعَفُوطَ الله من السقوط ومن الشياطين.

وَهُمْ عَنْ عَايَٰخِهَا : من الشمس والقمر والليل والنهار. ﴿مُعْرِضُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ ﴾ .

كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ۞: الفلك: كل شيء دائر.

وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن فَبْلِكَ ٱلْخُلَّا : أي البقاء في الدنيا. ﴿أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ ال

كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَ أَلْمَوْتِ : أي مرارة مفارقة الجسد.

وَنَبُلُوكُم : أي نختبركم.

بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ : فالشركالفقر والمرض، والخير كالغني والصحة.

فِتْنَكَّ : أي لأجل الفتنة لننظر أتصبرون وتشكرون أم تجزعون وتكفرون؟ ﴿وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

وَإِذَا رَءَاكَ الَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا: أي ما يتخذونك إلا هزوًا أي مهزوءًا بك. أَهَاذَا الَذِي يَنْكُرُ ءَالِهَ تَكُمُّ : أي يعيبها.

وَهُم بِذِكِرِ ٱلرَّمْنَنِ هُمْ كَفِرُونَ ۞: حيث أنكروا اسم الرحمن لله تعالىٰ وقالوا: ما حد.؟

خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ ۚ : حيث خلق الله آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة علىٰ عجل، فورث بنوه طبع العجلة عنه (<sup>(۲)</sup>.

َ سَأُوْرِيكُمُّ ءَايَكِيّ : أي سأريكم ما حملته آياتي من وعيد لكم بالعذاب في الدنيا والآخرة. ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعَدُإِن كُنتُمْ صَكِدِقِينَ ۞ .

لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ: أي لا يمنعون ولا يدفعون. ﴿عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّـارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِـ \* وَلَاهُـمْ يُنصَرُونَ ﴾.

بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً : أي تأتيهم القيامة بغتة أي فجأة.

فَتُبَهُمْ : أي تحيرهم.

فَكَايَسْ تَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَا هُمْ يُنظُرُونَ ١٠ أي يمهلون ليتوبوا (٣).

<sup>(</sup>١) سميت السماء سقفًا؛ لأنها مرفوعة فوق الأرض مظللة لها كالسقف على الدار.

<sup>(</sup>٢) إن طبع الإنسان العجلة، إنه يستعجل الأشياء وإن كان فيها مضرته، ولفظ الإنسان جائز أن يكون المراد به جنس الإنسان أو آدم ﷺ.

<sup>(</sup>٣) جواب لو: محذوف تقديره: لمَا استعجلوا، أي: لو عرف هؤلاء المستعجلون وقت لا تزول فيه النار عن وجوههم وعن ظهورهم لما استعجلوا العذاب.

وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ مِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ عِسْنَهْزِءُونَ ﴿ أَي نزل بهم العذاب الذي كانوا به يستهزئون.

قُلْ مَن يَكُلُؤُكُمُ : أي من يحفظكم ويحرسكم. ﴿ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ ال

مِنَ ٱلرَّمْكِنُّ : أي من عذابه إن أراد إنزاله بكم.

بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ م : أي هم عن القرآن.

مُّعْرِضُونَ ﴿ : فلا يستمعون إليه ولا يفكرون فيه.

أَمْ لَكُمْ ءَالِهَا أَنَّ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِكَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَاهُم مِّنَا يُصْحَبُونَ ١٠٠ أي

لا يجدون من يجيرهم من عذابنا.

بَلْ مَنْعَنَا هَنُؤُلاَءِوءَابَآءِهُمْ: أي بما أنعمنا عليهم من الخيرات(١).

حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُـمُرُّ ( ) : فَانغرُّوا بذلك. ﴿ أَفَلَا يَرُونَ أَنَّانَاْ فِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۗ ﴾ :

أي بالفتح على النبي وأصحابه المؤمنين.

أَفَهُمُ ٱلْعَدَالِبُونَ ۞ : الله هو الغالب.

قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِالْوَحِيُّ: أي بأخبار الله تعالىٰ التي يوحيها إلتي وليس هناك شيء من عندي. ﴿ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُ ٱلدُّعَآءَ إِذَامَا يُنذَرُونَ ﴿ ﴾ .

وَلَهِن مَّسَّتْهُ مْرَنَفْحَةُ مِّنْ مَذَابِ رَبِّكَ: أي وقعة من عذاب خفيفة.

لَيَقُولُكَ يَنُونِلُنَا ۚ : أي يقولون : يا ويلنا: أي يا هلاكنا.

إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ : أي بالشرك والتكذيب للرسول ﷺ.

وَنَضُعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ : أي العادلة. ﴿لِيَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ ﴾.

فَلَا نُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا ۚ: لا بنقص حسنة، ولا بزيادة سيئة.

وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَتَّةِ مِّنْ خَرْدَلٍ : أي زنة حبة من حردل.

أَلَيْنَا بِهَا وَكُفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ ﴿ : أَي محصين في كُل شيء.

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَا رُونَ ٱلْفُرْقَانَ : التوراة الأنها فارقة بين الحق والباطل كالقرآن (٣).

وَضِيآهُ : أي يهدي إلى الحق في العقائد والشرائع.

وَذِكْلَ: أي موعظة. ﴿ لِللَّمُنَّقِينَ ۞ ﴿ .

ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ كَيُّهُم بِٱلْغَيْبِ: أي يخافون ربهم وهم لا يرونه في الدنيا فلا يعصونه بترك

<sup>(</sup>١) قال ابن عباس تَعْلَظُهَا: يريد أهل مكة. أي: بسطنا لهم ولآبائهم نعيمها.

<sup>(</sup>١) ﴿ طَالَ عَلَيْهِ مُٱلْمُـمُرُ ﴾ أي: في النعمة فظنوا أنها لا تزول عنهم؟ فانغروا وأعرضوا عن تدبر حجج الله ﷺ.

<sup>(</sup>٣) وفسر الفرقان بالتوراة أيضًا، وهو حق أيضًا، جائز أن يكون النصر، إذ معنى الفرقان: أنه ما يفرق به بين الحق والباطل بالقول أو العمل.

واجب ولا بفعل حرام.

وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ أَي وَهُمْ مِن أَهُوالَ يُومُ القيامة وعذابه خائفون.

وَهَا ذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ : أي القرآن الكريم تنال بركتُه قارته والعامل به.

أَفَانَتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ١٠٠ : الاستفهام للتوبيخ؛ يوبخ تعالى من أنكر أن القرآن كتاب الله.

﴿ وَلَقَدَّ ءَانَیْنَآ اِبَرَاهِیمَ رُشْدَهُۥ مِن قَبْلُ <sup>(۱)</sup> : أي هداه بمعرفة ربه والإیمان به ووجوب طاعته والتقرب إلیه. ﴿وَکُنَّابِهِءَ عَلِمِینَ <sup>(۲)</sup> ۞ إِذْقَالَ لِأَبِیهِ وَقَوْمِهِۦ﴾ .

مَاهَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ : جمع تمثال: وهو الصورة المصنوعة علىٰ شبه إنسان أو حيوان.

ٱلَّتِيَّ أَنْتُهُ لَهَا عَكِمُوْوَ ۚ فَي اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهَا ملازمين لها تعبدًا. ﴿ قَالُواْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا لَهَا عَلِيدِيكَ اللَّهِ عَالَمُوا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أَمْ أَنتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ﴿ أَي الهازلين غير الجادين فيما يقولون أو يفعلون.

قَالَ بَلِ رَّبُّكُورَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ: أي المستحق للعبادة مالك السموات والأرض.

ٱلَّذِى فَطَرَهُنَ : أي أنشأهن خُلقًا وإيجادًا علىٰ غير مثال سابق. ﴿وَأَنَاْ عَلَىٰ ذَلِّكُمْ مِّنَ ٱلشَّنهِ دِينَ

. 🛊 🗓

وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَكُمُ : أي لأحتالن على كسر أصنامكم وتحطيمها. ﴿بَعْدَ أَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ

. \* (i)

فَجَعَلَهُ مَ جُذَاذًا : فتاتًا وقطعًا صغيرة.

إِلَّا كَبِيرًا لَّمُّمَّ : إلا أكبر صنم لهم فإنه لم يكسره.

لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۞ : كي يرجعوا إليه فيؤمنوا بالله ويوحدوه بعد أن يظهر لهم عجز (٣) . هتهم .

قَاٰلُواْ مَن فَعَلَ هَٰذَا بِعَالِهَتِنَآ : أي بأصنامهم التي سموها آلهة؛ لأنهم يعبدونها ويؤلهونها بذلك. ﴿إِنَّهُۥلَهِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ .

قَالُواْسَمِعْنَافَتَى يَذْكُرُهُمْ : أي بالعيب والانتقاص. ﴿يُقَالُ لَهُ ٓ إِبْرَهِيمُ ۞ .

قَالُواْ فَأْتُواْ بِهِ عَلَىٰ أَعَيْنِ ٱلنَّاسِ : أي ظاهرًا يرونه بأعينهم.

لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴾ : أي عليه بأنه الذي كسر الآلهة ويشهدون العقوبة التي ننزلها به. وَالْوَاْءَأَنَتَ فَعَلْتَ هَلْذَا : هذه صيغة الاستنطاق والاستجواب. ﴿ يَا لِمُتَالِمَ يَتَا بِرَهِيمُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) جائز أن يكون من قبل موسى وهارون، وجائز أن يكون من قبل النبوة والوحى إليه. والرشد: الصلاح.

<sup>(</sup>٢) أي: بأهليته لإيتاء الرشد وصالح للنبوة، وجائز أن يكون عالمين به في الوقت الذي قال لأبيه وقومه: ﴿مَا هَـٰذِهِ ٱلتَّمَاشِـٰلُ﴾.

<sup>(</sup>٣) جائز أن يكون المراد بالرجوع إلى الصنم في تكسيرها.

قَالَ بَلَ فَعَكُهُ، كَبِيرُهُمْ هَـٰذَا: أشار بإصبعه نحو الصنم الأكبر الذي علق به الفأس قائلًا: بل فعله كبيرهم هذا وَوَرَّىٰ بإصبعه تحاشيًا للكذب(١). ﴿فَشَـٰتُلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴿ ﴾.

فَرَجَعُوٓا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ: أي بعد التفكر والتأمل حكموا على أنفسهم بالظلم لعبادتهم ما لا ينطق. ﴿ فَقَالُوٓا إِنَّكُمْ أَنتُدُ الظَّلِلِمُونَ ﴿ ﴾ .

ثُمَّ نُكِسُواْ عَكَ رُءُوسِهِمٌ: أي بعد اعترافهم بالحق رجعوا إلىٰ إقرار الباطل فكانوا كمن نكس فجعل رأسه أسفل ورجلاه أعلىٰ.

لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَنَوُلاَّهِ يَنطِقُونَ ١٠٠ فَي نطلب منا أن نسألهم.

فَكَالَ أَفَتَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ اللهَ الله لا تنفعكم شيئًا

ولا تضركم إن أرادت ضركم.

أُفِّ لَكُون : أي قبحًا لكم في وَلِمَا تَعْبُدُون مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُوك ﴿ ﴾.

قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُقَاْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُننُمْ فَعِلِينَ ۞: أي أحرقوه بالنار انتصارًا لآلهتكم التي كسرها.

تُقْنَا يَكَنَارُكُونِ بَرْدًا وَسَلَمًا عَلَىٰٓ إِبْرَهِيمَ ﴿ ﴿ : فكانت كذلك فلم يُحرق منه غير وثاقه (الحبل الذي وثّق به).

وَأَرَادُواْ بِهِۦكَيْدًا: وهو تحريقه بالنار للتخلص منه.

فَجَعَلْنَكُهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ : حيث خرج من النار ولم تحرقه ونجا من قبضتهم وذهب كيدُهم وَله يحصلوا على شيء.

وَنَعَيْنَكُ هُ وَلُوطًا : أي ابن أخيه هاران (٢).

إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكُرُكُنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ إِنَّ : وهي أرض الشام.

وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً : زيادة على طلبه الولد، فطلب ولدًا فأعطاه ما طلب وزاده آخر (٣).

<sup>(</sup>١) قوله: ﴿ بَلْ فَعَكَلُهُ حَكِيرُهُمْ هَلَا ﴾ قاله من أجل أن يقولوا: إنهم لا ينطقون ولا ينفعون ولا يضرون فيقول لهم: فلم تعبدونهم إذًا؟! فتقوم له الحجة عليهم من أنفسهم؛ ولذا يجوز فرض الباطل مع الخصم حتى يرجع إلىٰ الحق من ذات نفسه؛ فإنه أقطع للشبهة وأقرب في الحجة.

<sup>(°)</sup> هذه النجاة ثانية. الأولىٰ كانت من النار وهذه من ديار الكفار، إذ هاجر من أرض الكلدانيين إلى أرض فلسطين، وهي بلاد الكنعانيين يومئذ، وهجرة إبراهيم هذه أول هجرة في تاريخ الإسلام، إذ خرج إبراهيم وابن أخيه لوط بن هاران وزوجه وابنة عمه سارة ، ونصب لوط علىٰ المفعول معه، وضمن فعل نجيناه معنىٰ الإخراج فعدى بـ ﴿إِلَى ﴾.

<sup>(</sup>٣) قال ابن كثير: النافلة: ولد الولد: يعني أن يعقوب ولد إسحاق كما قال: ﴿فَضَحِكَتْ فَبَشَّرَنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآهِ إِسْحَقَ يَمْقُوبَ ٢ ﴾ اهـ (قل).

وَكُلُا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ﴿ إِنَّ وَجَعَلْنَا كُلُّ وَاحْدُ مَنْهُمُ صَالِحًا مِنَ الصَالَحِينَ الذين يؤدون حقوق الله كاملة وحقوق الناس كذلك.

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَّةً : أي يُقتدئ بهم في الخير.

يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا: أي يرشدون الناس ويعلمونهم ما به كمالهم ونجاتهم وسعادتهم بإذن الله تعالىٰ لهم بذلك حيث جعلهم رسلًا مبلغين.﴿وَأَوْحَيُ مَا إِلَيْهِمْ فِعْـلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَـامَ ٱلصَّـلَوْةِ وَإِيتَـآءَ ٱلزَّكَوْةِ ﴾

وَكَانُواْ لَنَــَاعَـٰبِدِينَ ۞: أي خاشعين مطيعين قائمين بأمرنا.

وَلُوطًا ءَانَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا: أي أعطينا لوطًا حكمًا أي فصلًا بين الخصوم وفقهًا في الدين، وكل هذا يدخل تحت النبوَّة والرسالة وقد نبَّاه وأرسله.

وَنَجَيَّنَكُهُ مِنَ ٱلْقَرْبِيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَنَبِثُّ : كاللواط وغيره من المفاسد.

ِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَكَسِقِينَ ﴿ : أَي عصاة متمردين على الشرع تاركين للعمل به. ﴿ وَأَدَّخَلُنَكُ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّكِلِحِينَ ﴿ ﴾ .

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَــُـلُ (١): أي واذكر نوحًا إذ دعا ربه علىٰ قومه الكفرة.

فَأَسْتَجَبِّنَا لَهُ، فَنَجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ، مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ( : أي من الغرق الناتج عن الطوفان الذي عم سطح الأرض. ﴿ وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَنَبُوا بِثَايَتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغُرَقُنَهُمْ أَبُعُ اللّذِي عم سطح الأرض. ﴿ وَنَصَرّْنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلنَّذِينَ كَنَبُواْ بِثَايَتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغُرَقُنَهُمْ الذي عم سطح الأرض. ﴿ وَنَصَرّْنِهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلذِّينَ كَنَبُواْ بِثَايَتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغُرَقُنَهُمْ أَنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْقَوْمِ ٱلنَّذِينَ كَنَابُواْ بِثَالِينَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الْقَوْمِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَدَاوُدُوسُلَيْمَنَ إِذْ يَحَكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ: أي في الكرم الذي رعته الماشية ليلًا (٣).

إِذْنَفَشَتْ فِيهِ غَنَـمُ ٱلْقَوْمِ : أي رعته ليلًا بدون راع.

وَكُنَّا لِمُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ أَي حاضرين صدور حكمهم في القضية لا يخفي علينا شيء من ذلك.

فَفَهَّمْنَاهَا سُلِّيمَانَ : أي القضية التي جرئ فيها الحكم.

وَكُلًا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا أَ: أي كلًّا من داود وولده سليمان، أعطيناه حكمًا: أي النبوة، وعلمًا بأحكام الله ﷺ وفقهها.

وَسَخَّرْنَامَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَيِّحُنَ وَٱلطَّيْر : أي معه إذا سبح.

<sup>(</sup>١) من قبل إبراهيم ولوط ﷺ.

<sup>(</sup>٢) السَوء: بفتح السين مصدر: القبيح المكروه من القول والفعل، وبضم السين اسم مصدر وهو أعم من السوء بفتح السين.

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة مَعَظَى قال: قال رسول الله على : «لا تسموا العنب الكرّم، فإن الكرّم المسلم» متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وفي رواية: «فإنما الكرّم قلب المؤمن» (قل) .

وَكُنَّا فَكِولِينَ ﴿ أَي لَمَا هُو أَعْرِبُ وَأَعْجِبُ مِنْ تَسْبِيحِ الْجَبَالُ وَالْطَيْرُ فَلَا تَعْجَبُوا. وَعَلَّمَنَّكُ صَنْعَكَةً لَبُوسٍ لَكُمُّ : هِي الدروع وهي مِنْ لباس الحرب.

لِنُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ ": أي تقيكم وتحفظكم من ضرب السيوف وطعن الرماح.

فَهَلْ أَنتُمْ شَكِرُونَ ﴿ أَي اشكروا فالاستفهام معناه الأمر هنا.

َ وَلِشُلَيْمَنَ ٱلرِّيَحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِهِ ۚ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي بَـُرَكُنَا فِيهَا ۚ: **أِي أَرض الشام. ﴿وَكَ**َنَا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ أَنْ *اللهُ الْمُ*نَا الرِّيَحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ ۚ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي بَــُرَكُنَا فِيهَا ۚ : **أِي أَرض الشام. ﴿وَكَ**ُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ

وَمِكَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُوكَ لَهُر: أي في أعماق البحار لاستخراج الجواهز.

وَيَصْمَلُونَ عَمَلًادُونَ ذَلِكَ : أي دون الغوص كالبناء وغيره وبعض الصناعات.

وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ﴿ أَي لأعمالهم حتى لا يفسدوها.

﴿ وَأَيُّوبَ : أي واذكر أيوب.

إِذْنَادَىٰ رَبُّهُ: أي دعاه لما ابتلي بفقد ماله وولده ومرض جسده.

أَنِي مَسَّنِي ٱلطُّرُّ: هو ما ضر بجسمه أو ماله أو ولده. ﴿ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ فَأَسْتَجَسَنَا لَهُ، فَكَشَفْنَا مَايِهِ عِينَ صُرِّرٌ وَءَاتَيْنَكُ أَهْلَهُ, وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةُ مِّنْ عِندِنَا ﴾ .

وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ﴿ أَي عَظَةَ لَلْعَابِدِينَ السَّهِ وَا فَيَثَابُوا.

وَلِسْمَنِعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ حُكُلُّ مِنَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ وَأَدْخَلْنَهُمْ فِ رَحْمَتِنَا ۚ : بأن نبأناهم فانخرطوا في سلك الأنبياء. ﴿إِنَّهُم مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞﴾.

وَذَا ٱلنُّونِ : هو يونس بن متّىٰ ﷺ وأضيف إلىٰ النون الذي هو الحوت في قوله تعالىٰ: ﴿وَلَا تَكُنكَصَاحِبِٱلْحُوبَ﴾ . لأن حوتة كبيرة ابتلعته.

إِذِ ذَهَبَ مُغَلَضِبًا: أي لربه تعالى حيث لم يرجع إلى قومه لما بلغه أن الله رفع عنهم العذاب. فَظُنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ: أي لن نحبسه ونضيق عليه في بطن الحوت من أجل مغاضبته.

فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ: ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. ﴿أَن لَا إِلَنَهَ إِلَآ أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مُنْكَ الْإِلَىٰهُ إِلَآ أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللّ

فَاسْتَجَبِّنَا لَهُ, وَنَجَيَّنَـُهُ مِنَ ٱلْغَمِّ : أي الكرب الذي أصابه وهو في بطن الحوت. ﴿ وَكَذَالِكَ نُنجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

وَزَكَرِتَآ إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ، رَبِّ لَا تَـذَرْنِ فَحَرْدًا : أي بلا ولد يرث عني النبوة والعلم والحكمة بقرينة، ويرث من آل يعقوب. ﴿وَأَنتَ خَيْرُ الْوَرِثِيرِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ﴿ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ حيث ترك مداومة قومه والصبر عليهم، أو في الخروج من غير إذن له؛ فنزه ربه عن الظلم ونسبه إلىٰ نفسه اعترافًا واستحقاقًا.

فَاتَسْتَجَبِّنَا لَهُ, وَوَهَبِّنَا لَهُ, يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ, زَوْجَهُ وَ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِ ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا : أي طمعًا فينا، ورهبًا منا: أي خوفًا ورجاءً. ﴿وَكَانُواْ لَنَا خَلْشِعِينَ ﴾ .

وَٱلَّتِيٓ أَحْصَـٰنَتْ فَرْجُهَا : أي صانته وحفظته من الفاحشة.

فَنَفَخْنَافِيهِكَامِن رُّوحِنَا: أي جبريل حيث نفخ في كم درعها(١).

وَجَعَلْنَاهَا وَآبَنَهَا ٓءَايَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ اَي علامة علىٰ قدرة الله تعالىٰ (٢) ووجوب عبادته بذكره وشكره.

بذكره وشكره. إِنَّ هَلِذِهِ الْمَتُكُمُّ أُمَّةً وَحِدَةً: أي ملتكم وهي الإسلام ملة واحدة من عهد آدم إلى العهد المحمدي، إذ دين الأنبياء واحد وهو عبادة الله تعالىٰ وحده بما يشرع لهم.

وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ١٤ : أنا إلهكم الحق حيث خلقتكم ورزقتكم فلا تنبغي العبادة إلا

لي فاعبدون ولا تعبدوا معي غيري.

وَتَقَطَّعُوَا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ أَ: تفرقوا في دينهم فأصبح لكل فرقة دين كاليهودية والنصرانية والمجوسية والوثنيات وما أكثرها.

كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ﴿ : أَي كُلُ فَرَقَةً مَنَ تَلَكُ الفَرَقَ التِي قَطْعَتَ الْإِسَلَامِ رَاجَعَةَ إلينا وسوف نجزيها بكسبها. ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ (\*) فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْبِهِ عَ ﴿ : أَي لا نكران ولا جحود لعمله بل سوف يجزئ به وافيًا.

وَإِنَّا لَهُۥ كَانِبُونَ ۞ : إذ الكرام الكاتبون يكتبون أعمال العباد خيرها وشرها.

وَحَكِرُمُّ عَلَىٰ فَرْبِيَةٍ أَهْلَكُنَ هَا أَنَّهُمْ لَايْرَجِعُونَ ١٠ أي ممتنع رجوعهم إلى الدنيا.

حَقَّى إِذَا فُلِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ : قبيلتان موجودتان وراء سدهما الذي سيفتح عند قرب

الساعة، وفي الكلام حذف تقديره: حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوج.

وَهُم مِّن كُلِّ حَدَّبٍ: أي مرتفع من الأرض.

يَنسِلُوكَ ﴿ أَي يسرعون المشي.

وَاقْتَرَبُ (٤) ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ: يوم القيامة. ﴿فَإِذَاهِي شَخِصَةٌ أَبْصَنَرُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَنَوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي

<sup>(</sup>١) إضافة الروح إلىٰ الله تعالىٰ: إضافة تشريف كبيت الله، وقيل فيه: روح الله؛ لأنه مبعوَّث من قبله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) آية اسم جنس فمريم آية، وعيسىٰ ﷺ آية.

<sup>(</sup>٣) ﴿ مِن كَ الصَّلِحَاتِ ﴾ من للتبعيض إذ من غير الممكن أن يعمل العبد كل الصالحات ويأتي بكل الطاعات، وقوله ﴿ وَهُو مُوْرِهُ وَمُو حَد أَيضًا فإن الشرك محبط للعمل.

<sup>(4)</sup> قيل: الواو زائدة مقحمة، والمعنىٰ: حتىٰ إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب الوعد الحق، فاقترب: جواب إذا والواو مقحمة، ومثلة: ﴿وَرَتَلَهُ, لِلْجَبِينِ ﴿ وَنَكَيْنَكُ ﴾ أي: للجبين ناديناه، وأجاز بعضهم أن يكون جواب

غَفْلَةٍ يِّنْ هَٰذَا﴾: أي من يوم القيامة وما فيه من أحداث. ﴿بَلِّ كُنَّاظَٰلِمِينَ ۞﴾.

إِنَّكُمْ وَمَاتَعْ بُدُونَ مِن دُونِ آللَّهِ: أي من الأصنام والأوثان.

حَصَبُ جَهَنَّمَ: أي ما توقد به جهنم. ﴿أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ١٠٠٠ ﴾.

لَوْكَاكَ هَـُـُؤُلِآءَ عَالِهَــَةُ: أي الأوثان التي يعبدها المشركون من قريش.

مَّا وَرَدُوهَا ۚ: أي لحالوا بين عابديهم ودخول النار، لأنهم آلهة قادرون علىٰ ذلك، ولكنهم ليسوا آلهة حق، فلذا لا يمنعون عابديهم من دخول النار.

وَكُلُّ فِهَا خَلِدُونَ ١٠٠ أي العابدون من الناس والمعبودون من الشياطين والأوثان.

لَهُمْ فِيهَا ذَفِيرٌ: أي لأهَلُ النار فيها أنين وتنفس شديد وهو الزفير. ﴿وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُون

وأنهم فيها لا يسمعون لكثرة الأنين وشدة الأصوات وفظاعة ألوان العذاب.

إِنَّ ٱللَّذِيكَ سَبَقَتْ لَهُم مِنَّا ٱلْحُسْنَى: أي كتب الله تعالىٰ أزلًا أنهم أهل الجنة. ﴿أُولَا يَكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ اللهِ عَالَىٰ أَزَلًا أَنهم أهل الجنة. ﴿أُولَا يَكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ مُبْعَدُونَ اللهِ عَنْ جَهْنِم مبعدون.

لايستمعُون حسيسكاً: أي حس صوتها. ﴿ وَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ﴾.

لَا يَعْزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبُرُ: أي عند النفخة الثانية نفخة البعث فإنهم يقومون من قبورهم آمنين غير خاتفين. ﴿وَلَئَلَقَ لَهُمُ ٱلْمَلَتِ كَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُدَ تُوعَدُونَ ﴿ وَلَئَلَقَ لَهُمُ ٱلْمَلَتِ كَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كَنتُدَ تُوعَدُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّلْعَ عَلَّا عَلَّا ع

يَّوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبُ : أي يطوي الجبار السماء طي الورقة لتدخل في غله ف.

كُمَا بَدَأْنَا ۚ أَوَّلَ خَـٰلُقِ نُجِيدُهُۥ ۚ : أي يعيد الله الخلائق كما بدأهم أول مرة فيبعث الناس من قبورهم حفاة عراة غرلًا، كما ولدوا لم ينقص منهم شيء. ﴿وَغَدًا عَلَيْمَنَاۚ إِنَّا كُنَافَعِلِيرِ ﴾ .

وَلَفَدَّ كَتَبَكَ فِ ٱلْزَّبُورِ: أي في الكتب التي أنزلنا كصحف إبراهيم والتوراة والإنجيل والقرآن.

مِنْبَعَدِ ٱلذِّكِرِ: أي من بعد أن كتبنا ذلك في الذكر الذي هو اللوح المحفوظ.

أَنَ ٱلْأَرْضَ: أي أرض الجنة.

يَرِثُهَا عِبَادِى ٱلصَّلِحُونَ ﴿ : هم أهل الإيمان والعمل الصالح من سائر الأمم من أتباع الرسل عامة.

إِنَّ فِ هَٰذَا لَبَلَـٰغُا: أي إنَّ في القرآن لبلاغًا أي: لكفاية وبُلغة لدخول الجنة فكل من آمن به وعمل بما فيه دخل الجنة.

لِّقَوْمٍ عَكَبِدِيثُ ۞: أي مطيعين الله ورسوله.

إذا: ﴿ فَإِذَا هِمَ شَنْخِصَةً ﴾ ويكون ﴿ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْـدُ ٱلْحَقُّ ﴾: معطوفًا.

وَمَا آرَسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ : أَي الإنس والجن فالمؤمنون المتقون يدخلون الجنة، والكافرون ينجون من عذاب الإبادة والاستئصال الذي كان يصيب الأمم السابقة. ﴿ قُلْ إِنَّ مَا يُوحَنَ إِلَى النَّهُ مَا يُوحَى الْكَافِرُ وَالْمَا الذي كان يصيب الأمم السابقة. ﴿ قُلْ إِنَّ مَا يُوحَى اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَهَلَّ أَنتُد مُسْلِمُونَ هَا: أي أَسْلِموا فالاستفهام للأمر.

فَإِن تَوَلَّوْ أَفَقُلُ ءَاذَنكُمُ: أي أعلمتكم.

عَلَى سَوَآءٍ : أنا وأنتم أنه لا تلاقى بيننا فأنا حرب عليكم وأنتم حرب علي.

وَإِنْ أَدَّرِي: ما أُدرِي. ﴿ أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ ۞ إِنَّهُ ٰ بَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ۞ ﴾.

وَإِنْ أَدَّرِيَّ لَعَلَهُۥ (١) فِتْـنَةُ لَكُمْ: أي اختبار لكم. ﴿وَمَنَكُمُ إِلَىٰحِينِ ﴿ قَلَرَبِ ٱحْكُمُ بِٱلْحَقِّ وَرَبُنَا ٱلرَّمْـنَىُ الْمَسْتَعَانُ﴾. ٱلْمُسْتَعَانُ﴾.

عَلِيَ مَا تَصِفُونَ إِنَّ : من الكذب من أن النبي ساحر، وأن الله اتخذ ولدًا، وأن القرآن شعر.

\*\*

<sup>(</sup>١) لعله أي الإمهال والتأخير.



«مكية ومحنية»

# بِسْمُ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم : أي عذاب ربكم وذلك بالإيمان والتقوى.

إِنَ زَلْزَلَةَ ٱلسَاعَةِ: أي زلزلة الأرض عند مجيء الساعة. ﴿شَى مُحَظِيمٌ ١٠٠٠ ﴾.

يَوْمَ تَرُوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَكَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ: أي من شدة الهول والخوف تنسى رضيعها وتغفل عنه. ﴿وَنَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَّلٍ حَمَّلَهَا ﴾: أي تُسقط الحوامل ما في بطونهن من الخوف والفزع.

وَرَّرَى ٱلنَّاسَ شُكَنْرَىٰ وَمَا هُم بِشُكَنْرَىٰ : أي ذاهلون فاقدون رشدهم وصوابهم كالسكارى وما هم بسكارى. ﴿وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَكِيدٌ ﴿ ﴾.

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِرِ: أي يقول: إن الملائكة بنات الله، وإن الله لا يحيي الموتىٰ.

وَيُتَّبِعُ كُلُّ شَيْطُكِنٍ مَّرِيدِ (١٠): أي متجرد من كل خير، لا خير فيه البتة.

كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ, يُضِلُّهُ,: فرض فيه أن من تولاه أي اتبعه يضله عن الحق. ﴿وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ﴾.

يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِ رَبِّ مِّنَ ٱلْبَعْثِ: الريب الشك مع اضطراب النفس وحيرتها، والبعث الحياة بعد الموت.

فَإِنَّا حَلَقْنَكُمُ مِّن تُرَّابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ: قطرة المني التي يفرزها الزوجان.

ثُـُكُّ مِنْ عَلَقَةٍ: أي من قطعة دم متجمد تتحول إليه النطفة في خلال أربعين يومًا.

ثُمَّ مِن مُضَعَكِم : أي قطعة لحم قدر ما يمضغ المرء تتحول العلقة إليها بعد أربعين يومًا.

تَُّخُلُقَةِ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَ ذِ: أي مصورة خلقًا تامَّا، وغير مخلقة هي السقط يسقط قبل تمام خلقه.

لِّنُكِيِّنَ لَكُمْ أَ: أي قدرتنا علىٰ ما نشاء، ونعرفكم بابتداء خلقكم كيف يكون.

وَنُقِرُ فِ ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ: أي ونبقي في الرحم من نريد له الحياة والبقاء إلى نهاية مدة الحمل، ثم نخرجه طفلًا سويًّا. ﴿إِلَىٰ أَجَـلٍ مُّسَمَّى ثُمُّ أَخُـرِهُكُمْ طِفْلًا ﴾.

<sup>(</sup>١) ذكر القرطبي عن الغرنوي أنه قال: سورة الحج من أعاجيب سور القرآن، نزلت ليلًا ونهارًا، سفرًا وحضرًا، مكيًّا ومدنيًّا، سلميًّا وحربيًّا، ناسخًا ومنسوخًا، محكمًا ومتشابهًا.

ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمُّ : أي كمال أبدانكم وتمام عقولكم.

وَمِنكُم مَّن يُنَوَفِّ (١) وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى ٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ: أي سن الشيخوخة والهرم خ. ف.

لِكَيْلاَيَعُلَمَ مِنْ بَعَدِ عِلْمِ شَيْئًا : أي فيصير كالطفل في معارفه إذ ينسى كل علم علمه.

وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً: خامدة لا حراك لها ميتة.

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهِا ٱلْمَآءَ أَهْ تَرَّتْ وَرَبَتْ : أي تحركت بالنبات وارتفعت تربتها وأنبت.

وَأَنَّابَتَتْ مِن كُلِّ زُوْجٍ بَهِيجٍ ﴿ : أي من كل نوع من أنواع النباتات جميل المنظر حسنه.

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ : أي الإله الحق الذي لا إله سواه، فعبادة الله حق وعبادة غير الله باطل. ﴿وَأَنَدُ، يُحَى ٱلْمَوْنَى وَأَنَهُ,عَلَىٰكُلُ شَيْءٍ قَدِيثُ ۞﴾.

وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ: أي القيامة. ﴿ وَاتِيَّةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا ﴾.

وَأَنِ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ۞: أي يحييهم ريخرجهم من قبورهم أحياءً كما كانوا قبل

موتهم.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ اللهِ : أي في شأن الله تعالىٰ فينسب إلىٰ الله تعالىٰ ما هو منه براء كالشريك والولد والعجز عن إحياء الموتىٰ، وهذا المجادل هو أبو جهل.

بِغَيْرِعِلْمِ: أي بدون علم من الله ورسوله.

وَلَا هُدًى وَلَا كِنَابٍ مُّنِيرٍ ﴾: أي ولا كتاب من كتب الله ذي نور يكشف الحقائق ويقرر الحق ويبطل الباطل.

تَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ تَكْبُرًا، لأن العطف الجانب من الإنسان. ﴿لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾.

لَهُ.فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ : وقَّد أذاقه الله تعالىٰ يوم بدر إذ ذُبح هناك واحتز رأسه. ﴿وَنُذِيقُهُ. يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ ﴾ .

وَأَنَّ أَللَّهُ لَيْسُ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ (١): أي بذي ظلم للعبيد فيعذبهم بغير ظلم منهم لأنفسهم.

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرُّفِ : أي على شك في الإسلام؛ هل هو حتى أو باطل؟ وذلك لجهلهم

به وأغلب هؤلاء أعراب البادية.

فَإِنَّ أَصَابَهُۥ خَيْرٌ أَطْمَأَنَّ بِهِۦ: أي سكنت نفسه إلىٰ الإسلام ورضي به.

وَإِنَّا أَصَابَنَّهُ فِلْنَاةٌ : أي ابتلاء بنقص مال أو مرض في جسم ونحوه.

ٱنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ ع : أي رجع عن الإسلام إلى ما كان عليه من الكفر الجاهلي.

خَسِرَ الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَلِكَ هُو ٱلْخُسَرَانُ ٱلْمُبِينُ (١٠).

<sup>(</sup>١) قبل بلوغ أشده.

يَدْعُواْ مِن دُورِبِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُــرُهُۥ وَمَا لَا يَنفَعُهُۥ : أي صنمًا لا يضره إن لم يعبده ولا ينفعه إن عبده. ﴿ وَاللَّكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ إِنَّ ﴾.

يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُۥ أَقَرُبُ مِن نَّفْعِهِ - لَيِثْسَ ٱلْمَوْكَى : أي قبح هذا الناصر من ناصر.

وَلِيْلُسَ ٱلْعَشِيرُ ١٠ أي المعاشر وهو الصاحب الملازم.

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ: أي الفرائض والنوافل وأفعال الخير. ﴿جَنَّاتِ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ ﴾: من إكرام المطيع وإهانة العاصي، وغير ذلك من رحمة المؤمن وعذاب الكافر.

مَنَكَاتَ يَظُنُّ أَنَ لَنَ يَنْصُرُهُ أَلَّهُ: أي محمدًا ﷺ. ﴿فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾.

فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبٍ: أي بحبل.

إِلَى ٱلسَّمَاء : أي سقف بيته وليختنق غيظًا. ﴿ثُمَّ لَيُقَطَّعُ فَلْيَنظُرُ ﴾.

هَلْ يُدُّهِ بَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴿ إَن فِي عدم نصرة النبي ﷺ الذي يغيظه (١).

وَكَذَٰ اللَّهُ أَنْزُلُنَهُ: أي ومثل إنزالنا تلك الآيات السابقة أنزلنا القرآن.

ءَايَنتِ بَيِنَنتِ وَأَنَّ ٱللَّهُ يَهْدِى مَن يُرِيدُ ﴿

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ: أي اليهود.

وَٱلصَّنبِثِينَ: فرقة من النصاري.

وَالنَّصَدَوَىٰ وَٱلْمَجُوسَ : عبدة النار والكواكب. ﴿وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوۤاْ إِنَ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةَ ﴾.

إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيذٌ ﴿ اللَّهِ عَالَم به حافظ له.

أَلْمَ تَرَأَتُ أَلَّهُ: أي ألم تر بقلبك فتعلم.

يَسْجُدُلُهُ : أي يخضع ويذل له بوضع وجهه على الأرض بين يدي الرب تعالى.

مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ: من الملائكة. ﴿ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالتَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجُرُ ﴾.

وَٱلدَّوَآبُ : من سائر الحيوانات التي تدب على الأرض.

وَكَثِيرٌ مِنْ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ : وجب عليه العذاب فلا بد هو واقع به.

وَمَن يُمِنِ ٱللَّهُ: أي يشقه في عذاب مهين.

فَمَالُهُ مِن مُكْرِمِ اللهِ عَن مَكرم أي مسعد ليسعده، وقد أشقاه الله.

إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴾

، هَلَاَانِ خَصَّمَانِ: خصم مؤمن وخصم كافر، كل واحد يريد أن يخصم صاحبه.

<sup>(</sup>١) ﴿ ثُمَّ لَيْقَلَعْ ﴾: أي ثم ليقطع الحبل وينظر بعد هذه العملية الانتحارية هل كيده هذا يذهب عنه الذي يغيظه؟

ٱخْصَمُواْ فِي رَبِّمَ أَ: أي في دينه.

فَٱلَّذِينَ كَ فَرُوا فُطِّعَتُّ هُمْم شِيَاكُ : أي فصلت لهم ثياب على قدر أجسامهم.

مِّن نَارِ يُصَبُّمِن فَوْقِ رُءُ وسِيمُ ٱلْحَمِيمُ الْ

يُصْهَرُ بِهِ، مَا فِي بُطُونِهِمْ: أي يذاب بالحميم وهو الماء الحار من شحوم وغيرها. ﴿وَٱلْجَالُودُ

.\*@

وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ ١٠٤ : جمع مقمعة، وهي آلة من حديد كالمِجنّ.

﴿ كُلُّمَا أَزَادُوٓ اللَّهُ يَغُرُحُوا مِنْهَا مِنْ غَيِّر أُعِيدُوا فِهَا ﴾.

وَذُوفُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ١٠ أَي يقال لهم توبيخًا وتقريعًا: ذوقوا عذب النار.

إِنَ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلْحَلْتِ جَنَّتْتٍ تَغَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ.

أَيُحَالَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُؤًا (۱): أي أساور من لؤلؤ محلاة بالذهب. ﴿ وَلِهَا شُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾.

وَهُدُواْ إِلَى ٱلطَّيْبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ: هو شهادة أن لا إله إلا الله.

وَهُدُوٓاْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ ۞: أي إلىٰ الإسلام إذ هو طريق الله الموصل إلىٰ رضاه وجنته.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا : جحدوا توحيد الله وكذبوا رسوله وما جاءهم به من عند ربهم.

وَيُصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ: يمنعون الناس من الإسلام، ويصرفونهم عنه.

وَٱلْسَتِهِدِٱلْحَكَرَامِ: مكة المكرمة والمسجد الحرام ضمنها.

ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوْآءً ٱلْعَلَىكِفُ فِيهِ: المقيم بمكة للتعبد في المسجد الحرام.

وَٱلْبَادِّ: الطارئ على مكة النازح إليها.

وَمَن يُدِدّ فِيهِ بِإِلْحَكَادِ بِظُلْمِو: إلحادًا: أي ميلًا عن الحق ملتبسًا بظلم لنفسه أو لغيره.

الباء في بإلحاد: الإجماع على أنها صلة لتقوية الكلم لشيوع مثلها في كلام العرب، والأصل:

ومن يرد فيه إلحادًا.

﴿ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيعِ ١٠٠٠ ﴾.

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيــمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ: أي اذكر يا رسولنا إذ بوأنا: أي أنزلنا إبراهيم بمكة مبينين له مكان الست (٢).

أَن لَّا تُشْرِلِتُ بِي شَيْئًا: أي ووصيناه بأن لا تشرك بي شيئًا من الشرك والشركاء.

وَطُهِّـرَ بَيْتِيَ : ونظف بيتي من أقذار الشرك وأنجاس المشركين.

<sup>(</sup>١) نصب على تقدير: ويحلون لؤلؤًا.

<sup>(</sup>٢) معنىٰ بوأنا لإبراهيم، أي: أريناه أصله، وكان قد درس بطول العهد وأنزلناه فيه.

لِلطَّ آبِفِينَ وَٱلْقَ آبِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِٱلْحَجِّ : أعلم في الناس بأعلى صوتك.

يَأْتُوكَ رِجَالُاوَعَكَ كُلِّ صَّامِرٍ: مشاة وركبانًا على ضوامر الإبل.

يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَحٍّ عَمِيقِ ۞ : طريق واسع بعيد الغور في قارات الأرض. ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنْفِعَ مُـ ﴾

وَيَذْكُرُواْ أَسْمَ اللَّهِ فِي آيَّامِ مَّعْلُومَنتٍ: هِي أَيَام التشريق.

عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِ مِمَةِ ٱلْأَنْعَامِرُ : أي الإبل والبقر والغنم إذ لا يصح الهدي إلا منها.

فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَابِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ أَي الشديد الفقر.

ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَتَّهُمْ : أي ليزيلوا أوساخهم المترتبة على مدة الإحرام.

وَلْـيُوفُواْنُذُورَهُمْ : أي بأن يذبحوا وينحروا ما نذروه لله من هدايا وضحايا.

وَلْـيَطُّوَّفُواْ بِٱلْبَـيْتِ ٱلْعَتِـيقِ ۞ ذَلِكَ : أي الأمر هذا مثل قول المتكلم: هذا أي ما ذكرت كذا وكذا.

وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ: جمع حرمة، ما حرم الله تعالىٰ انتهاكه من قول أو فعل.

فَهُوَخَيْرٌ لَّهُ عِنْدَرَبِّهِ أَءٍ : أي خِير في الآخرة لمن يعظم حرمات الله فلا ينتهكها.

وَأُحِـلَتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَـٰمُ ۚ إِلَّا مَا يُتَـلَى عَلَيْكُمْ ۚ: أي تحريمه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به.

فَ أَجْتَكِنِهُ وَأَلْرِبِهِ مِنَ أَلْأَوْتُكِنِ : أي اجتنبوا عبادة الأوثان.

وَأَحْتَنِبُوا فَوَلَكَ الزُّورِ ﴿ وَهُو الْكذب، وأعظم الكذب ما كان علىٰ الله تعالىٰ والشرك وشهادة الزور، وكذلك الكذب علىٰ رسول الله ﷺ.

حُنَفَآءَ لِلَّهِ: موحدين له ماثلين عن كل دين إلى الإسلام. ﴿غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ عُ ﴾.

وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَاء : أي سقط.

فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ: أي تأخذه بسرعة. ﴿أَوْ تَهْدِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقِ ﴿ ﴾.

ذَلِكَ وَمَن يُعُظِّمْ شَعَكَبِرَ ٱللَّهِ: أعلام دينه، وهي هنا البُدْن بأن تختار الحسنة السمينة منها.

فَإِنَّهَا مِن تَقُوكَ ٱلْقُلُوبِ ﴿ أَي تَعظيمها ناشَئ من تقوى قلوبهم.

لَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ: منها ركوبها، والحمل عليها بما لا يضرها، وشرب لبنها.

إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى : أي وقت معين، وهو نحرها بالحرم أيام التشريق.

ثُمَّ مَحِلُّهَا ٓ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿ أَي عند البيت العتيق وهو مكة والحرم.

وَلِكُ لِهِ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا: أي ذبائح من بهيمة الأنعام يتقربون بها إلى الله تعالى، ومكان اللهج يقال له: منسك. ﴿لَيَذَكُرُواْ اُسْمَاللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكُمِّ ﴾.

فَإِلَاهُكُورُ إِلَّهُ وَكِيدٌ فَلَهُ وَأَشَلِمُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ والمنا الأمره ونهيه.

وَبَشِرِ ٱلْمُخْبِدِينَ ٢٠ : أي المطيعين المتواضعين الخاشعين.

ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ : أي خافت من الله تعالىٰ أن تكون قصرت في طاعته.

وَٱلصَّدِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِتَارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿

وَٱلْبُدُّكَ : جمع بدنة، وهي ما يساق للحرم من إبل وبقر ليذبح تقربًا إلى الله تعاليٰ.

وَهِوَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ : أي من أعلام دينه ومظاهر عبادته. ﴿لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُواْ اَسْمَ اللَّهِ جَعَلْنَكُهَا لَكُمْ مِّن شَعَتَ بِرِ اللَّهِ : أي من أعلام دينه ومظاهر عبادته. ﴿لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُواْ اَسْمَ اللَّهِ

عَلَتْهَا ﴾.

صَوَآتٌ : جمع صافة وهي القائمة علىٰ ثلاث معقولة اليد اليسرى.

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا : أي بعد أن تسقط علىٰ جنوبها علىٰ الأرض لا روح فيها.

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَٱلْمُعَارَّةَ : القانع (١) : السائل، والمعتر: الذي يتعرض للرجل ولا يسأله حياءً وعفة.

كَنَاكِكَ سَخَّرْنَهَالَكُمْ : أي مثل هذا التسخير سخرناها لكم لتركبوا عليها وتحملوا وتحلبوا.

لَعَلَّكُمْ نَشْكُرُونَ ۞ : أي لأجل أن تشكروا الله تعالىٰ بحمده وطاعته.

لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَمُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا: أي لا يرفع إلىٰ الله لحم ولا دم، ولكن تقواه بفعل ما أمر به، وترك ما نهيٰ عنه. وَلَكِكن يَنَالُهُ ٱلنَّقَوَىٰ مِنكُمَّ كَلَالِكَ سَخَرَهَا لَكُرُ .

لِتُكَيِّرُواْ اللَّهَ : أِي تقولوا: الله أكبر بعد الصلوات الخمس أيام التشريق.

عَلَىٰ مَا هَدَكُورُ : شكرًا له على هدايته إياكم.

وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞: أي الذين يريدون بالعبادة وجه الله تعالىٰ وحده ويؤدونها علىٰ

الوجه المشروع.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَأَ : قُرئ يدفع: أي غوائل المشركين وما يكيدون به المؤمنين. إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ خَوَّانٍ : كثير الخيانة لأمانته وعهوده.

كَفُورٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَجُودُ لَرَبُهُ وَكُتَابِهِ وَرَسُولُهُ وَنَعْمُهُ عَلَيْهُ.

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَامَتُكُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواً : أي بسبب ظلم المشركين لهم. ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِينً

·(')\*@

ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَنْيرِ حَقٍّ : أي استوجب إخراجهم من ديارهم.

<sup>(</sup>١) القانع: اسم فاعل من قَنَعَ يقْنَعُ، فهو قانع إذا سأل وتذلل في السؤال، أما القانع: بمعنىٰ ذي القناعة ففعله: قَنِعَ. بكسر النون، قناعة إذا اكتفىٰ بما عنده ولم يسأل.

 <sup>(</sup>١) هذه الآية نزلت بعد هجرة الرسول ﷺ والمؤمنين إلى المدينة، وفيها إذن بقتال المشركين بعد المنع الأول فهي
أول آية بالإذن بالقتال بعدما كان غير مأذون فيه كما تقدم.

إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۚ: أي إلا قولهم: ربنا الله والله حق، وهل قول الحق يسوغ إخراج قائله؟ وَلَوَلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَمَّكِّ مَتْصَوَيِعُ (١) وَبِيَعٌ : معابد الرهبان وكنائس النصاري.

وَصَلَوَتُ ؛ معابد اليهود باللغة العبرية، مفردها صلوءًا.

وَمُسَاحِدُ : أي بيوت الصلاة للمسلمين. ﴿ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِكَثِيرًا ﴾ .

وَلَيْنَصْرُكَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ : أي ينصر دينه وعباده المؤمنين.

إِنَ ٱللَّهَ لَقَوِيُّ عَزِيزٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا يريد، عزيز لا يمانع فيما يريد.

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَّنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ : أي نصرناهم علىٰ عدوهم ومكنا لهم في البلاد؛ بأن جعلنا السلطة بأيديهم. ﴿ أَفَامُواْ ٱلصَّلُوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُونِ وَنَهَواْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ

وَيِلُّهِ عَلَقِبَةُ ٱلْأُمُونِ ۞ : أي آخر أمور الخلق مردها إلىٰ الله تعالىٰ الذي يُثِب ويعاقب.

وَإِن يُكَكَذِّبُوكَ : أي إن يكذبك قومك. ﴿ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَثَمُودُ ﴿ فَهُ .

وَقَوْمُ إِنَرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطِ ۞ : إذًا فلا تأس، فلست وحدك المكذّب. وَأَصْحَبُ مَدَيَنَ ۗ : هم قوم شعيب ﷺ.

وَكُذِّبَ مُوسَىٰ : أي كذبه فرعون وآله الأقباط.

فَأَمْلَيْتُ لِلْكَفِرِينَ : أي أمهلتهم فلم أعجل العقوبة لهم.

ثُمُّ أَخَذَتُهُمْ : أي بالعذاب المستأصل لهم.

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ أَي كيف كان إنكاري عليهم تكذيبهم وكفرهم أكان واقعًا موقعه؟ نعم. إذ الاستفهام للتقرير.

عَلَمْ ، وَ اللَّهُ مُسَلِّمٌ مُسَلِّمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى غَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَالُوبِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا: أي ساقطة على سقوفها. سقوفها.

وَيِثْرِ مُعَطَّلَةِ : أي متروكة لا يستخرج منها ماء لموت أهلها.

وَقَصَّرِ مَّشِيدٍ ﴿ أَفَالَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِمَا أَوْءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِمَا ﴾.

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلِنكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ آلَتِي فِي ٱلصَّلُورِ ﴿ اللَّهِ فَإِنهَا أَي: القصة لا تعمىٰ الأبصار فإن الخلل ليس في أبصارهم، ولكن في قلوبهم حيث أعماها الهوئ وأفسدتها الشهوة والتقليد لأهل الجهل والضلال.

وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَدَابِ : أي يطالبونك مستعجلينك بما حذرتهم منه من عذاب الله. ﴿وَلَن

<sup>(</sup>١) في الآية دليل على أنه لا يجوز لنا هدم معابد اليهود والنصاري، وإنما يمنعون من زيادة البناء حتى لا يكون ذلك إذنًا بالبقاء على الكفر وهو حرام.

يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ ﴾.

وَإِنَ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَبِنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿ : أَي مِن أَيامِ الدَّنيا ذات الأربع والعشرين

وَكُأَيِّن مِن قَرْيَةٍ : أي وكثير من القرئ أي العواصم والحواضر الجامعة لكل أسباب الحضارة.

أَمَلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ : أي أمهلتها فمددت أيام حياتها، ولم أستعجلها بالعذاب. ﴿ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ١

قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُرُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ مَنْدُر أَي مَخُوفَ عَاقِبَة الكفر والظلم بيِّن النذارة.

فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِلِحَلْتِ لَمُمَّمَّغُفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ ﴿ : أَي سَتَرَ لَلْنُوبِهم ورزق حسن في

وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايُنِيّنَا مُعَاجِزِينَ : أي عملوا بجد واجتهاد في شأن إبعاد الناس عن الإيمان بآياتنا، وما تحمله من دعوة إلىٰ التوحيد وترك الشرك والمعاصي. ﴿ أُوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلْحَجِيمِ ۞ ﴾.

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيِّ : الرسول ذكر من بني آدم أوحي إليه بشرع وأمر بإبلاغه، والنبي مقرر لشرع من قبله.

إِلَّآ إِذَا تَمَنَّحَ أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ : أي قرأ في أمنيته أي: في قراءته.

فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَاينتِهِ ": أي بعد إزالة ما ألقاه الشيطان في القراءة، يحكم الله آياته أي يثبتها. ﴿ وَأَلَّلُهُ عَلِيدٌ حَكِيدٌ ﴿ قَ) .

لْيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتَّنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ : أي اختبارًا للذين في قلوبهم مرض الشرك

وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ : هم المشركون. ﴿ وَإِن الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ وَإِن الظَّا

وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ : أي تتطامن وتخشع له قلوبهم. ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ۚ إِلَّىٰ صِرَاطِ مُّسْتَقِيمِ ۞ ﴾.

وَلاَ يَزَالُ ٱلَّذِيرَ كَفَرُواْ فِ مِنْ يَةِ مِنْ الْهِ مِنْ الْقِرْآن. ﴿ حَتَّى تَأْنِيكُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً ﴾.

أَوْ يَأْلِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿ قَ: هو عذاب يوم بدر إذ كان يومًا عقيمًا لا خير فيه لهم. ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَيْ إِلِيَّهِ يَعْكُمُ أَيْنَهُمْ ﴾.

فَ الَّذِيرَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُوا الصَّيلِحَتِ فِي جَنَّنتِ النَّعِيمِ ﴿ أَي جِنات ذات نعيم لا يبلغ الوصف

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايَنتِنَا فَأُولَتَهِلَكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ إِنَّ يَهَانَ فيه صاحبه فهو عذاب جسماني نفساني. وَٱلَّذِينَ هَاجَـُرُواً : أي هجروا ديار الكفر، وذهبوا إلىٰ ديار الإيمان المدينة النبوية علىٰ ساكنها السلام.

فِي سَكِيكِ ٱللَّهِ : أي هجروا ديارهم لا لدنيا ولكن ليعبدوا الله، وينصروا دينه وأولياءه.

ثُمَّ قُتِـلُوَا أَوْ مَاتُواْلِيَـرُوْقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَـنَا ۚ: أي في الجنة إذ أرواحهم في حواصل طير خضر ترعىٰ في الجنة. ﴿وَإِتَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّازِقِينَ ﴿ ﴾.

لَكُنْ خِلَنَّهُم مُّذَخَكُ لا يُرْضَوْنَ أَمَّ: أي الجنة يوم القيامة. ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ خِلِيمٌ ﴿ ال

\* ذَلِكَ: أي الأمر ذلك المذكور فاذكروه ولا تنسوه.

وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ قُمَّ بُغِي عَلَيْهِ: أي ظُلِمَ بعد أن عاقب عدوه بمثل ما ظلم به. ﴿ لَكَ نَصُرُنَهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهَ لَعَ فُورٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهَ لَعَ فُورٌ ﴾.

ذَلِكَ بِأَنَ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلنَّـــَلَ فِ ٱلنَّـــَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْـلِ: أي يدخل جزءًا من الليل في النهار والعكس بحسب فصول السنة، كما أنه يوميًّا يدخل الليل في النهار إذا جاء النهار، ويدخل النهار في الليل إذا جاء الليل. ﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ سَكِيعٌ بُصِيرٌ ﴿ ﴾.

ذَلُكَ بِأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ: أي الإله الحق الذي تجب عبادته دون سواه.

وَأَتَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِدِهِ هُوَ ٱلْبَطِلُ: أي من أصنام وأوثان وغيرها هو الباطل بعينه. ﴿وَأَتَ اللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ ﴾.

أَلَعْ تَكُو: أي ألم تعلم. ﴿ أَنَ اللَّهُ أَنْزُلُ مِنَ السَّكُ إِمَاءً ﴾.

فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْصَرَّةً : أي بالعشب والكلأ والنبات. ﴿إِنَ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ لَهُ. مَا فِى ٱلسَّكَمُونِوَمَا فِٱلْأَرْضُ ﴾.

وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِيُ ٱلْحَمِيدُ ۞: الغني عن كل ما سواه المحمود في أرضه وسمائه.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ: أي سَهل لكم تملكه والتصرف فيه والانتفاع به. ﴿وَٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِىٱلْبَحْرِبِٱمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَىٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وَفُّ رَّحِيمٌ ۖ ۞ ﴾.

وَهُو الَّذِي ۗ أَحْيَاكُمْ : أي أوجدكم أحياءً بعدماً كنتم عدمًا. ﴿ ثُمَّ يُعِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيِّيكُمْ ﴾.

إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُ فُورٌ ١٠ أي كثير الكفر والجحود لربه ونعمه عليه.

لِّكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنْسَكًا: أي مكانًا يتعبدون فيه بالذبائح أو غيرها. ﴿هُمْ نَاسِكُوهُ ﴾.

فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ : أي لا ينبغي أن ينازعوك.

وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ أَيِّكَ لَعَكَىٰ هُدِّي مُسْتَقِيمِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْحَقِّ.

﴿ وَإِن جَدَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَعْتَلِفُونَ ﴾ تَعْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّكَآءِ وَالْأَرْضِ ﴾ .

إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَنْبٍ ۚ : هو اللوح المحفوظ. ﴿إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ (١) ﴿ ﴾ .

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَسُلْطَنَنَا: أي حجة وبرهانًا. ﴿وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن

وَإِذَا نُتَالَى عَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَا بَيِنَنتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرَ : أي الإنكار الدال عليه عبوس الوجه وتقطيبه.

ن رَبِّ وَكُنْ وَكُنْ اللَّهُ وَ يَبْطَشُونَ. ﴿ وَالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَتِنَا ۗ ﴾ . قُلْ أَفَأُنَيِّتُكُمْ بِشَرِّ مِن ذَلِكُمُ ۗ : هو النار. ﴿ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيِشْنَ الْمَصِيرُ ﴿ ﴾ .

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ: أي جعل مثل هو ما تضمنه قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ ... ﴾ إلخ. ﴿ فَأَسْتَمِعُواْ لَكُوْ ﴾.

إِنَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغْلُقُواْ ذُبَابًا: لن يستطيعوا خلق ذبابة وهي أحقر الخيوانات تتخلق من العفونات.

وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَكَّرْ : أي على خلقه فإنهم لا يقدرون، فكيف إذا لم يجتمعوا فهم أعجز. وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ لَهُ : أي لا يستردوه منه وذلك لعجزهم.

ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ : أَي العابد والمعبود.

مَا قَــَـدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَــَـدْرِهِۦۗ : أي ما عظم المشركون الله تعالىٰ حق قدره أي عظمته. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوَيُّ عَزِيزٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمُلَيِّكَةِ رُسُلًا ﴾: أي يجتبي ويختار كجبريل ﷺ ```

وَمِرَ﴾ ٱلنَّاسِ : كمحمد ﷺ. ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿ ﴾.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَـنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُـدُواْ وَٱعْبُدُواْ رَبَّكُمْ (٣): أي أطيعوه في أمره ونهيه في تعظيم هو غاية التعظيم وذل له هو غاية الذل.

وَأَفْعَــُ أُواْ ٱلْخَـٰيُّرَ: أي من كل ما انتدبكم الله لفعله ورغبكم فيه من صالح الأقوال والأفعال. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ۞: أي كي تفوزوا بالنجاة من النار ودخول الجنة.

وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ ۚ: أي الجهاد الحق الذي شرعه الله تعالى وأمر به، وهو جهاد الكفار والشيطان والنفس والهوي.

<sup>(</sup>١) أي: الفصل بين المختلفين ككتابة كل كائن في كتاب المقادير كل ذلك على الله يسير، إذ هو تعالى لا يعجزه شيء، ويقول للشيء: ﴿ كُن فَيَكُونُ ﴾.

<sup>(</sup>٢) في العبارة بعض الخفاء، والمقصود هو أن الله يصطفي من الملائكة مثل جبريل وميكائيل فيرسلهم إلىٰ من يصطفي من الناس وهم الأنبياء، وفي الآية رد على المعترضين على الوحي الإلهي لرسوله محمد ﷺ.

<sup>(</sup>٣) خص الركوع والسجود من بين أركان الصلاة؛ لأنهما أشرف أجزائها وأدل على خضوع العبد لربه وذلته له.

هُوَ اَجْتَبُكُمُّ : أي اختاركم لحمل دعوة الله إلى الناس كافة.

وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُو فِٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ : أي من ضيق وتكليف لا يطاق.

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِنْرَهِيمً : أي الزموا ملة أبيكم إبراهيم وهي عبادة الله وحده لا شريك له.

هُوَ سَمَّاكُمُ ٱلْسُلِمِينَ مِن قَبْلُ.

وَفِي هَلَا : أي القرآن. ﴿ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الرَّكُوةَ ﴾.

وَأَعْتَصِمُواْ إِللَّهِ: أي تمسكوا بدينه وثقوا بنصرته وحسن مثوبته. ﴿هُوَ مَوْلَـٰكُرٌّ ﴾. فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَيْعَمَ النصير: أي الناصر لكم.



«مکیة»

## بِسْمِ إِللَّهُ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيمِ

قَدَّأُفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞: أي فازوا قطعًا بالنجاة من النار، ودخول الجنة.

ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞: أي ساكنون مطمئنون لا يتلفتون بعين ولا قلب وهم بين

يدي رجهم.

َ ۚ وَٱلۡذِینَ هُمۡ عَنِ ٱللَّغۡوِ مُعۡرِضُونَ ۞: اللغو كل ما لا رضیٰ فیه لله من قول وعمل وتفكیر. معرضون أي منصرفون عنه.

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوٰةِ فَنعِلُونَ ۞: أي مؤدون.

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۞: أي صائنون لها عن النظر إليها لا يكشفونها وعن إتيان الهاحشة.

إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُهُمْ : من الجواري والسراري إن وجدن. ﴿فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

. \* ①

فَمَنِ آبَتَكَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ : أي طلب ما دون زوجته وجاريته المملوكة شرعًا.

فَأُولَكِيكَ هُمُ الْعَادُونَ ۞: أي الظالمون المعتدون على حدود الشرع.

وَٱلَّذِينَ هُرْ لِأَمَنَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞: أي حافظون لأماناتهم وَعهودهم.﴿ وَٱلَّذِينَ هُرَ عَلَن صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُولَئِهَكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ۞﴾.

ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ: أعلىٰ درجة في الجنة في أعلىٰ جنة. ﴿ هُمَّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ ﴾.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ (٢) مِن سُلَالَةِ مِن طِينِ ﴿ : السلالة ما يستل من الشيء، والمراد بها هنا ما

استل من الطين لخلق آدم.

مُمَّ حَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِ قَرَارِ مَّكِينِ ﴿ : النطفة قطرة الماء.

ثُرَّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةَ : العلقة: الدم المتجمد الذي يعلق بالإصبع لو حاول أحد أن يرفعه بإصبعه كمخ البيض.

<sup>(</sup>١) سورة «المؤمنون» وليس المؤمنين لأنها توقيفية من عند الله تعالى (قل).

<sup>(</sup>٢) جائز أن يكون المراد بالإنسان آدم، وأن يكون أحد ذريته، إذ السلالة: الشيء المستل أي: المنتزع من غيره فالطينة مستلة من مادة الطين.

فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَنَةً : والمضغة هي قطعة لحم قدر ما يمضغ الآكل. ﴿فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظْنَمَ لَحَمَّا ثُمَّا أَنْدُ ﴾ .

خَلْقًاءَاخَرُ : أي غير تلك المضغة إذ بعد نفخ الروح فيها صارت إنسانًا.

فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ۞: أي الصانعين فالله يصنع والناس يصنعون والله أحسن الصانعين. ﴿ ثُمَّ إِنَّكُو بَعْدَ اللَّهِ أَعْسَانُ عَينَ. ﴿ ثُمَّ إِنَّكُو بَعْرَا لَقِيكَمَةِ ثُبَّعَـثُونَ ۞ ﴾.

وَلَقَـٰذُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآيِقَ : أي سبع سموات. كل سماء يقال: لها: طريقة؛ لأن بعضها مطروق فوق بعض. ﴿وَمَاكُنَا عَنِ ٱلْخَلُقِ غَفِلِينَ ۞﴾.

وَأَنزَلْنَامِنَٱلسَّمَآءِ مَآءً ٰ بِقَدَدِ: أي بمقدار معين لا يزيد ولا ينقص. ﴿فَأَسْكَنَهُ فِىٱلْأَرْضِّ وَإِنَاعَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الل

وَشَجَرَةً تَغُرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءً : جبل يقال له: طور سيناء.

تَنْبُتُ بِٱلدُّهِٰنِ (١) : أي تنبت بثمر فيه الدهن وهو الزيت.

وَصِبْغِ لِلْأَكِلِينَ إِنَّ : أَي يغمس الآكل فيه اللقمة ويأكلها.

وَلِنَّ لَكُمُّرُ فِى ٱلْأَنْعَامِ لِعِبْرَةَ ۚ : الأنعام الإبل والبقر والغنم، والعبرة فيها تحصل لمن تأمل خلقها منافعها.

نُسْفِيكُر مِنَّافِ بُطُونِهَا: أي من اللبن.

وَلَكُرْ فِيهَامَنَفِعُ كَثِيرَةٌ : كالوبر والصوف واللبن والركوب.

وَمِنْهَاتَأْ كُلُونَ ۞ : أي من لحومها.

وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحَمَّلُونَ ۞ : أي تركبون الإبل في البر، وتركبون السفن في البحر.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ- فَقَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللهَ (٢): أي وحدوه بالعبادة أد ليس لكم من إله

غيره. *د برد* 

مَالَكُوْمِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُۥ ۗ أَفَلَانَنَّقُونَ ۞ : أي أتعبدون معه غيره فلا تخافون غضبه وعقابه.

فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ : أي أعيان البلاد وكبراء القوم.

مَاهَلَآ إِلَّابِشَرُّ مِنْفُكُمُّ : أي ما نوح إلا بشر مثلكم فكيف تطيعونه بقبول ما يدعوكم إليه.

يُرِيدُأَن يُنْفَضَّلُ عَلَيْكُمْ : أي يسودكم ويصبح آمرًا ناهيًا بينكم.

وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَنْهِكُهُ : أي لو شاء الله إرسال رسول لأنزل ملائكة رسلًا. ﴿مَاسَمِعْنَا بَهُذَا فِي

<sup>(</sup>١) الباء في ﴿وَإِلدُّهْنِ ﴾ للمصاحبة نحو: خرج زيد بسلامة أي: مصحوبًا بسلامة.

وفي الآية إشارة إلى أن شجر الزيتون أولَ ما وجد على الأرض وجد بطور سيناء ثم تناقله الناس من إقليم إلى آخر، فقوله: ﴿تَقُرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاتَه ﴾ إعلام بأول منبت لها.

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَلَقَدْأُرْسَلْنَا ﴾ موطئة للقسم، أي: وعزتنا لقد أرسلنا نوحًا.

ءَابَآبِنَاٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ﴾.

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةٌ : أي مصاب بمس من جنون.

فَتَرَبَّصُواْبِهِۦحَقَّىٰحِينِ ۞: أي فلا تسمعوا له وتطيعوا وانتظروا به هلاكه أو شفاءه. ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلصُّرْنِى بِمَاكَخَنَّ بُونِ ﴿ ﴾.

فَأُوْحَيْلَ ٓ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلَّكَ: أي أعلمناه بطريق سريع خفي أن اصنع الفلك.

بأَغْيُنِنَا وَحَيانًا: أي بمرأى منا ومنظر، وبتعليمنا إياك صنعها.

فَإِذَا جَكَآءَ أَمْرُنَا وَفَكَارَ ٱلتَّكَوُّرُ : تنور الخباز فار منه الماء آية بداية الطوفان.

فَأَسْلُكَ فِيهَا: أي أَدْخُلُ فِي السَّفَيْنَة.

مِنڪُلِّ زَوْجَانِ ٱثْنَاتِنِ : [راجع سورة هود](١).

وَأَهْلَكَ : أو لادك ونساءك. ﴿ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ أَلْقُولُ مِنْهُمٌّ ﴾ .

وَلَا تُعَاطِبْنِي فِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَّأٌ : أي لا تكلمني في شأن الظالمين.

إِنَّهُم مُّغَرَقُوك ﴿ : فإن حكمت بإغراقهم. ﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنَتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْمُمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي بَعَنَامِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾.

وَقُل رَّبِّ أَزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا : أي وادعني قائلًا: يا رب أنزلني منزلًا مباركًا من الأرض. ﴿وَأَتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﷺ .

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكِتٍ: أي لدلائل وعبرًا.

وَإِنَّ كُنَّا لَئُسْتَلِينَ ۞: أي لمختبرين.

ثُرُّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرَّنًا ءَاخَرِينَ ﴿ أَي خلقنا من بعد قوم نوح الهالكين قوما آخرين هم عاد قوم

هود.

فَأَرْسَلْنَافِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ: هو هود بْلَيْنَالَةِ.

أَنِ ٱعَبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ ۚ : أي قولوا: لا إله إلا الله فاعبدوا الله وحده. ﴿أَفَلَا نَنْقُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُمِن قَوْمِهِ ٱلذِّينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ .

وَأَتَّرَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا: أي أنعمنا عليهم بالمال وسعة العيش. ﴿مَا هَنذَاۤ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُو يَأْ كُلُ مِمَّا تَأْكُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَيُونَ ﴿ وَلَيِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِذَا لِنَّكُمْ إِذَا لَخَدِيمُونَ ﴿ اَيَعِدُكُمُ أَنْكُمْ إِذَا مِتُمُ وَكُنتُونَ مُنْ أَكُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَيُونَ ﴾ وَلَيِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِذَا مِتُمُ

أَنَّكُمْ تُخَرِّجُونَ ۞ : أي أحياء من قبوركم بعد موتكم.

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير صَّلِللهُ: وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين، أي ذكرًا وأنثى من كل صنف من الحيوانات والنباتات والثمار وغير ذلك. اهـ(قل).

﴿ هَيَّهَاتَ هَيَّهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿ أَي بَعُد بعدًا كبيرًا وقوع ما يعدكم.

إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَّالُنَّالَدُّنْيَا: أي مَّا هي إلا حياتنا الدنيا وليس وراءها حياة أخرى. ﴿نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُيمَبْغُوثِينَ ﴿ ﴾ (١).

إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ: أي ما هـو إلا رجل.

ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا: أي كذب علىٰ الله تعالىٰ. ﴿وَمَا نَعَنُ لَهُۥ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَنَّهُونِ ﴿ وَمَا نَعَنُ لَهُۥ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ .

قَالَ عَمَّا قَلِيلِ: أي عن قليل من الزمن.

لَيْصَبِحُنَّ نَكِمِينَ ۞: ليصيرن نادمين علىٰ كفرهم وتكذيبهم.

فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ : أي صيحة العذاب والهلاك.

فَجَعَلْنَهُمْ غُثَاءً : كغثاء السيل، وهو ما يجمعه الوادي من العيدان والنبات اليابس.

فَبُعَدُ اللَّفَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ١ أي هلاكًا لهم.

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ﴿ إِنَّ أَي أُوجِدُنَا مِن بعدهم أهل قرون آخرين كقوم صالح وإبراهيم ولوط وشعيب. ﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَغْخِرُونَ ۞ ﴾.

مُّمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَثَرَأَ : أي يتبع بعضهم بعضًا الواحد عقب الآخر. ﴿كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَسُولُمَا كَذَبُوهُ فَأَتَبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ ﴾: أي أهلكناهم وتركناهم قصصًا تُقص وأخبارًا تتناقل. ﴿فَنَعْدًا لِقَوْمِرِلَا يُؤْمِنُونَ ۞ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ ﴾.

بِنَايَتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿ الْآيات هي التسع الآيات، وهي الحجة والسلطان المبين.

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ كَمَلَإِتْءِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ۞ : أي علوا أهل تلك البلاد قهرًا واستبدادًا وتحكمًا. ﴿ فَقَالُوٓاْ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِكَ ﴾ .

وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِدُونَ ۞: أي مطيعون ذليلون نستخدمهم فيما نشاء وكيف نشاء. ﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ اَلْمُهْلَكِينَ ۞﴾

وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ : أي التوراة. ﴿لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونَ ﴿ إِنَّا ﴾ (٢).

وَجَعَلْنَاأَتِنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَ: أي عيسى وأمه (٣).

 <sup>(</sup>١) إن قيل: كيف قالوا: ﴿نَمُوتُ وَتَحْيَا﴾ وهم منكرون للبعث؟ قيل في الجواب: إما أن يكون مرادهم نكون نطفًا ميتة ثم نحيا، وإما أن يكون في الكلام تقديم وتأخير أي: نحيا فيها ونموت نحو ﴿وَٱسْجُدِى وَٱرْكَحِى ﴾ وإما بموت الآباء وحياة الأبناء.

<sup>(</sup>٢) خص موسى بإيتائه الكتاب دون هارون؛ لأن هارون يوم إعطاء موسى الكتاب (التوراة) كان مع قومه، وموسى كان وحده في الطور للمناجاة.

<sup>(</sup>٣) أدمج أمه في الذكر لتسفيه اليهود في قولهم في مريم بهتانًا عظيمًا.

َايَةً : أي حجة وبرهانًا على وجود الله وقدرته وعلمه ووجوب توحيده.

وَءَاوَيْنَاهُمَا ۚ إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَادِ وَمَعِينِ ۞: أي إلىٰ مكان مرتفع ذي استقرار وفيه ماء جار عذب (() . (۱) .

وفواكه وخضر (١). يَثَأَيُّهُا ٱلرُّسُلُكُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ: أي من الحلال.

وَأَعْمَلُواْ صَلِيحًا ۚ : أي بأداء الفرائض وكثير من النوافل. ﴿ إِنِّ بِمَاتَغْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞ ﴿ .

وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُّكُمْ : أي ملتكم الإسلامية. ﴿أَمَّةَ وَلِحِدَةً ﴾.

وَأَنَاْ رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ ۞ : أي بامتثال أمري واجتناب نهيي.

فَتَقَطَّعُوَّا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرُ ۗ : أي اختلفوا في دينهم فأصبحوا طواثف: هذه يهودية وتلك نصرانية. ﴿كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۞﴾ .

فَذَرُهُمْ فِي غَشَرَتِهِمْ: أي في ضلالتهم. ﴿ حَتَّى حِينٍ ١ أَيَعْسَبُونَ أَنَّمَانُمِدُهُم بِهِ عِن مَالٍ وَبَنينَ ١٠٠٠

نْسَارِعُ لَهُمُّ: أي نعجل. ﴿ فِي ٱلْخَيْرَتِ ۚ ﴾.

بَلُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ : أن ذلك استدراج لهم.

إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ أَ لَي خائفون. ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم رِثَايَتِ رَبِّهِم يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾.

وَالَّذِينَ هُمْ بِرَيِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ اِي بَعْبَادَتُهُ أَحَدًا.

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةً : أي خائفون أن لا يقبل منهم ذلك (٢).

أَنُّهُمْ إِلَى رَبِّيمٌ زَجِعُونَ ﴿ : أَي لَأَنُّهُمْ إِلَىٰ ربهم راجعون فيحاسبهم ويسألهم ويجزيهم.

أُوْلَئِهِكَ يُسُكِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَهَا سَلِيقُونَ ﴿ : أَي بِإِذِنَ اللَّهُ وَفِي علمه.

وَلَا نُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ: إلا طاقتها وما تقدر عليه.

وَلَدَيْنَاكِئُكُ يُنْطِقُ بِٱلْحَقُّ : وهو ما كتبه الكرام الكاتبون فإنه ناطق بالحق.

وَهُوْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ : أي بنقص حسنة من حسناتهم ولا بزيادة سيئة علىٰ سيئاتهم.

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِّنْ هَاذًا : أي جهالة بالقرآن وعمى.

وَلَمُمْ أَعْمَلُكُ مِّن دُونِ ذَلِكَ : أي من دون أعمال المؤمنين التي هي: الخشية والإيمان بالآيات

والتوحيد والمراقبة.

هُمُّ لَهَا عَلِمِلُونَ ﷺ : أي سيعملونها لتكون سبب نهايتهم حيث يأخذهم الله تعالىٰ بها. ﴿ حَتَّىٰ اِ إِذَا آخَذْنَامُثَرَفِيهِم إِلْمَذَابِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) المعين: هو الماء الجاري على ظهر الأرض ظاهر للعيون.

<sup>(</sup>٢) روى الترمذي عن عائشة تَعَلَّى أنها قالت: سألت رسول الله على هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا مَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَحِلَةً ﴾ أهم الذين يشربون المخمر ويسرقون؟ قال: ﴿لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات».

إِذَاهُمْ يَجْنَرُونَ ۞ : أي يصرخون بأعلىٰ أصواتهم ضاجِّين مستغيثين مما حل بهم من العذاب. لاَجَخَرُواْ ٱلْيُومِ ۚ إِنَّكُمْ مِنَّا لَانْصَرُونَ ۞ قَدَكَانَتْءَايَنِي نُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُرُ .

نَكِكُونَ ١ أي ترجعون على أعقابكم كراهية سماع القرآن.

مُسَّتَكَّمِرِينَ بِهِ- : أي بالحرم أي كانوا يقولون: لا يظهر علينا فيه أحد لأنا أهل الحرم.

سَمِرًا تَهْجُرُونَ ۞ : أي تسمرون بالحرم ليلًا هاجرين الحق وسماعه علىٰ قراءة فتح التاء،

وعلىٰ قراءة ضمها: تُهجرون أي: تقولون الهجر من القول كالفحش والقبح.

أَفَكُو يَدَّبَرُوا ٱلْفَوْلَ أَمْرِ جَآءَهُمْ مَّا لَوْ يَأْتِءَ ابْنَاءَهُمُ ٱلْأُوَلِينَ ﴿

أَمْ لَوْ يَعْرِفُواْ رَسُولُهُمْ: أي محمدًا عَيْنَةً . ﴿ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عَجِنَةً أَ: أي مجنون. ﴿ بَلْ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿ ﴾.

وَلُوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ : أي ما يهوونه ويشتهونه. ﴿لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ كَ ﴾ .

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكَرِهِمْ : أي بالقرآن العظيم الذي فيه ذكرهم فيه يُذكرون وتُذكرون. ﴿فَهُمْرَ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ﴿ ﴾ .

أَمْرَ تَسْتُلُهُمْ خَرْجًا : أي مالًا مقابل إبلاغك لهم دعوة ربهم.

فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۚ : أي ما يرزقكه الله خير . ﴿وَهُوَخَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ ﴾ .

وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ : أَي إِلَىٰ الإسلام.

ُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عِالْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِكُونَ ۞ : أي عن الإسلام أي متنكبونه أي جاعلوه علىٰ منكب أي جانب، عادلون عنه.

وَلَوْ رَحْمَنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا يِهِم مِن ضُرِ لَلَجُواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ : أي لتمادوا في طغيانهم مصرين عليه. ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ ﴾ .

فَمَا ٱسْتَكَانُوْاْ لِرَبِهِمْ : أي ما ذلّوا ولا خضعوا. ﴿وَمَا يَنَضَرَّعُونَ ۞ حَتَّىَ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَلِيلٍ ﴾ وهو معركة بدر وما أصاب المشركين من القتل.

إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (٢) ﴿ : أَي آيسون قانطون.

<sup>(</sup>١) وقوله تعالىٰ: ﴿ أَفَكَرَ يَكَبَّرُواْ اُلْقَوْلَ ﴾ الذي يسمعونه من نبينا محمدﷺ فيعرفوا أنه حق وخير وأنه فيه صلاحهم، وقيل: القول: القرآن؛ وسمي قولًا لأنهم خوطبوا به، والاستفهام إنكاري يحمل التقريع والتأنيب.

<sup>﴿</sup>أَمْرَ جَآءَهُمُ ﴾ إلخ. أي: فأنكروه وأعرضوا عنه. وقيل: أم بمعنى بل الانتقالية بل جاءهم ما لا عهد لآبائهم به؛ فلذا أنكروه وتركوا التدين به، والفاء في: ﴿ أَفَلَرْ يَدَّبُرُوا ﴾: للتفريع إذ هذا الكلام متفرع عما سبقه، والتدبر معناه إعمال النظر العقلي في دلالات الدلائل على ما نصبت له، وأصله النظر في دبر الأمر أي: فيما لا يظهر منه للمتأمل بادئ ذي بَده.

<sup>(</sup>٢) الإبلاس: شدة اليأس من النجاة، وجائز أن يكون العذاب الذي أبلسهم عذاب القحط والمجاعة التي أصابتهم، وجائز أن يكون عذاب يوم القيامة.

وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ : أي خلق وأوجد وخلق لكم الأسماع والأبصار.

وَٱلْأَفَعِدَة : جمع فؤاد وهو القلب.

قَلِيلًا مَّاتَشَّكُرُونَ ۞ : أي ما تشكرون إلا قليلًا.

وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَّأَكُمْ : أي خلقكم. ﴿ فِٱلْأَرْضِ ﴾ .

وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ : أي تجمعون إليه بعد إحيائكم وإخراجكم من قبوركم.

وَهُوَ ٱلَّذِي يُعَيِى وَيُمِيثُ وَلِهُ ٱخْتِلَافُ (١) ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ : أي إليه تعالىٰ إيجاد الليل والنهار وظلمة

الليل وضياء النهار.

أَفَلَا تَمْقِلُونَ ﴿ فَلَ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ الله هو المعبود الحق إذ هو الرب الحق. ﴿ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ الله هو المعبود الحق إذ هو الرب الحق. ﴿ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ الله هو المعبود الحق إذ هو الرب الحق. ﴿ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ الله هو المعبود الحق إذ هو الرب الحق. ﴿ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ الله هو المعبود الحق إذ هو الرب الحق. ﴿ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالُ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُواللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

إِنْ هَلْنَا ۚ إِلَّا أَسَلَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ : أَي مَا تَقُولُونَ مِنَ البَعْثُ وَالْحَيَاةَ الثَّانِيَةَ مَا هُو إِلَّا حَكَايَاتُ وَأَسَاطِيرٍ، وَأَخْبَارِ الأُولِينِ، وَالأَساطير جمع أُسطورة أي حكاية مسطرة مكتوبة. ﴿ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُدَّ تَعَالَمُونَ ﴾ .

قُلُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ : فتعلموا أن من له الأرض ومن فيها خلقًا وملكًا قادر على البعث وأنه لا إله إلا هو .﴿ قُلُ مَن رَّبُ اَلسَّمَنَوَتِ اَلسَّبْعِ وَرَبُّ الْعَـرْشِ الْعَظِيمِ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ﴾ .

قُلُّ أَفُّكُ لَنَّقُونَ ﴾ : أي كيف لا تتقونه بالإيمان به وتوحيده وتصديقه في البعث والجزاء.

قُلَّمَنْ بِيَكِهِ عِمَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ : أي ملك كلَّ شيء يتصرف كيف يشاء.

وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ : أي يحفظ ويحمِي من يشاء ولا يُحمىٰ عليه ويحفظ من أراده بسوء ﴿ إِنكُنتُمْ تَعَامُونَ ۞ ﴾ .

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى كَيْفَ تُخدعونَ وَتُصرفونَ عن الحق.

َبْلُ أَنْيَنَكُهُم بِٱلْحَقِّ : أي بما هو الحق والصدق في التوحيد والنبوة والبعث والجزاء. ﴿وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ۞ مَااَتَخَـٰذَاللَّهُ مِن وَلَدِوَمَاكَانَمَعُهُ مِنْ إِلَيْهِ إِذًا لَذَهَبَكُلُّ إِلَىٰهِ بِمَاخَلَقَ﴾.

وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ : أي قهرًا وسلطانًا.

سُبَّكَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ أَي مِنَ الكذب كزعمهم أَن لله ولدًا وأَن له شريكًا، وأَنه غير قادر على البعث. ﴿ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾.

قَال زَّبِّ إِمَّا تُرِيَّنِي مَا يُوَعَدُونَ ﴿ آَيَ إِن تَرِينِي أَي مِن العذابِ. ﴿ رَبِّ فَكَا تَجْعَلْنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ ۞ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ﴿وَلَهُ ٱلْخَيْلَاثُ ٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ هذه اللام: لام الاختصاص إذ لا قدرة لأحد سواه على اختلاف الليل والنهار بالطول والقصر، والضياء والظلام، وما يجري فيهما من تصاريف الكائنات على اختلافها وتنوعها.

اَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ : أي ادفع بالخصلة التي هي أحسن وذلك (١) كالصفح والإعراض عنهم. ﴿خَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

وَقُلَرَّتِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَرَّتِ ٱلشَّيَاطِينِ ۞ : أي من وساوسهم التي تخطر بالقلب فتكاد تفسده. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ۞ : أي في أموري حتىٰ لا يفسدوها عَلَيَّ.

حَقَىٰۤ إِذَا جَأَءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ : أي رأى علاماته ورآه. ﴿قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ لَعَلِيَ أَعَمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرُكُتُ كَلَّ أَيْنَهَا كَلِمَةُ هُوَ قَآيَلُهُمْ ﴾ .

وَمِن وَرَآيِهِ مِ رَزَحُ ( ) : أي حاجز يمنع وهو مدة الحياة الدنيا، وإن عاد بالبعث فلا عمل يقبل. إِلَى يَوْمِرُ بُعَثُونَ ﴿ فَإِذَا نُفِحَ فِ ٱلصُّولِ : أي في القرن المعبر عنه بالبوق نفخة القيام من القبور (٣) للحسابِ والجزاء. ﴿ فَلَا أَنْسَابَ يَنْنَهُمْ يَوْمَهِ نِوْلَا يَسَاءَ لُوكَ ﴾ .

فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُوكِ ۞: أي الفائزون بالنجاة من النار ودخول الجنة. ﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مَوْزِيثُهُ, فَأُوْلَئِهِكَ النَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ۞ ﴾.

تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ ٱلنَّادُ: أي تحرقها.

وَهُمْ فِيهَا كُلْلِحُوكَ ۞ : الكالح من أحرقت النار جلدة وجهه وشفتيه فظهرت أسنانه.

أَلَمْ تَكُنْ ءَايَـٰتِى تُـنَٰلَى عَلَيْـكُرْ: أي يوبخون ويذكرون بالماضي؛ ليحصل لهم الندم والمراد بالآيات: آيات القرآن. ﴿فَكُنتُد بِهَا تُكَذِّبُوكَ ۞﴾.

قَالُواْ رَبُّنَا غَلَبَتْ عَلَيْمَنَا شِقْوَتُنَا: أي الشقاوة الأزلية إنها تكتب على العبد في كتاب المقادير قبل وجوده. ﴿وَكُنَّا قَوْمَاضَآلِينَ ﴿ إِنَّهِ ﴾.

رَبُّنَا ٱخْرِجْنَامِنْهَا: أي من النار، فَإِنْ عُدَّنَا: إلىٰ الشرك والمعاصي. ﴿فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿ ﴾. قَالَ ٱخْسَنُواْ فِيهَا: أي ابعدوا في النار أذلاء مخزيين. ﴿وَلَاتُكَلِّمُونِ ﴿ ﴾.

إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى: هم المؤمنون المتقون. ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَاۤ ءَامَنَا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﷺ.

فَأَغَذُنُهُ وَهُمْ سِخْرِيًّا: أي جعلتموهم محطَّ سخريتكم واستهزائكم. ﴿ حَتَّىَ أَنسَوَكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمُ تَضْمَحُكُونَ ﴾.

إِنِّ جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبُرُوا : أي على الإيمان والتقوى.

<sup>(</sup>۱) هذا بالنسبة إلى الأمة فهو محكم باقي، وهو الصفح وعدم المؤاخذة فيما بينه، وأما بالنسبة للمشركين والكافرين، فهو موادعة لهم لا غير إلى أن يؤمر بقتالهم، وقد أمر به فيما بعد.

<sup>(</sup>٢) البرزخ: هو ما بين الدنيا والآخرة إذ كل ما حجزيين شيئين قيل فيه: برزخ.

<sup>(</sup>٣) هذه النفخة الثانية، وهي نفخة البعث والحشر، والتي قبلها هم مفخة الفناه، والتي بعد نفخة الصعق، والأخيرة نفخة الحساب والجزاء.

أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ إِنَّ إِنَّ أَي الناجون من النار المنعمون في الجنة.

قَكْلُكُمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿ إِنَّ عَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وأمواتًا في قبوركم؟ ﴿قَالُواْلِيَثْنَا ﴾.

يُوَمًّا أَوَّ بَعَضَ يَوْمِ فَشَكَلِ ٱلْعَآدِينَ ﴿ يَرِيدُونَ المَلاثَكَةُ التِي كَانَتَ تَعِدَ، وهم الكرام الكاتبون أو من يعد أمَّا نحن فلم نعرف. ﴿ قَـٰلَ إِن لَيَشْتُدَ إِلَّا قَلِيلًا ۖ لَوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ ﴾.

أَفَحَسِبَتُمْ أَنَمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا: أَيَ لا بَحَكَمَة بل لمجرد العيش واللعب كلا. ﴿وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۞﴾.

فَتَعَكَّلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ : أي تنزه الله عن العبث. ﴿لَآ إِلَا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَوْمِ شَ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰ هَاءَاخَرَ ﴾.

لَا بُرْهَانَ لَمُرْبِدِ: الجملة صفة لـ ﴿إِلَا هَاءَاخَرَ ﴾ لا مفهوم لها إذ لا يوجد برهان ولا يوجد حجة على صحة عبادة غير الله تعالى؛ إذ الخلق كله مربوب لله مملوك له.

فَإِنَّمَاحِسَابُهُۥعِندَرَبِّهِۦ : أي مجازاته عند ربه هو الذي يجازيه بشركه به ودعاء غيره. ﴿إِنَّـهُۥلَا يُفَــلِحُٱلْكَنفِرُونَ ﴿ وَقُلرَّبِّ اَغْفِرْ وَاُرْجَمْ وَأَنتَخَيْرُ الرَّحِينَ ﴿ (١).

**@@@@** 

<sup>(</sup>١)رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين (قل)



«مدنية»

# بِّسْ \_\_\_\_\_\_اللَّهُ ٱلرَّهُ مَٰزِ ٱلرَّحِيهِ

سُورَةً أَنزَلْنَهَا: أي هذه السورة أنزلناها.

وَفَرَضْنَهَا: أي فرضنا ما فيها من أحكام.

وَأَنَرُلْنَا فِهَمَا ءَايَنَتِ بَيْنَنَتِ : أي وأنزلنا ضمنها آيات: أي حججًا واضحات تهدي إلى الحق وإلىٰ راط مستقيم.

لَعَلَّكُمْ لَذَكُّرُونَ ١٠ أي تتعظون فتعملون بما في السورة من أحكام.

ٱلزَّانِيَةُ: مَن أفضت إلىٰ رجل بغير نكاح شرعي وهي غير محصنة. ﴿وَٱلِزَّانِي فَٱجْلِدُوا كُلَّ وَبَـدِدِ يُمَا﴾.

مِأْنَةَ جَلَدَةً : أي ضربة علىٰ جلد ظهره.

وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةً : شفقة ورحمة. ﴿فِدِينِٱللَّهِ إِنكُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِّ ﴾.

وَلْيَشْهَدْعَذَابَهُما: أي إقامة الحد عليهما.

طَاَهِمَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞: أي عدد لا يقل عن ثلاثة أنفار من المسلمين والأربعة أولئ من الثلاثة.

ٱلزَّافِ لَا يَنكِحُ ۚ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً : أي إلا زانية مثله أو مشركة أي لا يقع وطء إلا علىٰ مثله. ﴿وَٱلزَّانِيَةُ لَايَنكِهُ عَلَىٰ أَلْهُ وَمُنْدِكُ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَىٰ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞﴾.

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ : أي يقذفون.

ٱلْمُحْصَنَتِ: أي العفيفات والرجال هنا كالنساء(١). ﴿مُمَّالَمَ إِنَّا أَوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَآاً ﴾.

فَأَجْلِدُوهُمْز: أي حَدًّا عليهم واجبًا. ﴿ ثَمَنْيِنَ جَلْدَةً ﴾.

وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمْ شَهَدَةً أَبَدَأَ : لسقوط عدالتهم بالقذف للمؤمنين والمؤمنات. ﴿وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ : فإنهم بعد توبتهم يعود إليهم اعتبارهم وتصح شهادتهم. ﴿وَأَصَلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ وَأَصَلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ وَأَصَلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ

<sup>(</sup>۱) قيل: خص النساء بهذا وإن كان الرجال يشاركونهن في الحكم؟ دأن القذف فيهن أشنع وأنكر للنفوس ومن حيث هو هوى الرجال.

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمُ: أي يقذفونهن بالزنا كأن يقول: زنت أو هذا الحمل الذي في بطنها ليس منه. ﴿وَلَرْ يَكُن لَمَّمْ شُهَدَاءُ إِلَاۤ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبَعُ شَهَادَتِ بِأَلِلَّةٍ ﴾.

إِنَّهُ لِمِن ٱلصَّكِدِقِينَ ﴿ أَي فِيما رماها به من الزنا،

وَٱلۡكَٰذِسَةُ: أي والشّهادة الخامسة. ﴿ أَنَّ لَعَّنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ ﴿ وهذا ما يعرف باللعان: لأن كلَّا من الزوجين يلعن نفسه إن كان كاذبًا.

وَيَذِرُوُّا عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ : أي يدفع عنها حد الزنا وهو هنا الرجم حتى الموت.

أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِمَ: أي شهادتها أربع شهادات. ﴿ إِلَّهُ ۚ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞﴾ وسميت الأيمان هنا شهادة؛ لأنها أقيمت مقام الشهود وأصبحت بدلًا عنها.

وَٱلْخَنِيسَةَ: هي قولها. ﴿أَنَّ عَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَ إِن كَانَ مِنَ الصَّندِقِينَ ٢٠٠٠

وَلَوَلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ.: أي لفضح القاذف والمقذوف ببيان كذب أحدهما. ﴿وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمُ ۚ ۞﴾.

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفَاكِ عُصْبَةً مِنكُرَ<sup> ۚ (١)</sup>: الإفك: الكذب المقلوب وهو أسوأ الكذب، والعصبة: الجماعة.

لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَكُم بِّلْ هُو خَيْرٌ لَكُمْ : الشر ما غلب ضرره علىٰ نفعه، والخير ما غلب نفعه علىٰ ضرره، والشر المحض النار يوم القيامة، والخير المحض الجنة دار الأبرار. ﴿لِكُلِّ آمْرِي مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ ﴾.

وَٱلَّذِى تَوَلَّى كِبْرَهُۥُ مِنْهُمْ: أي معظمه وهو ابن أُبَيِّ ابن سلول كبير المنافقين. ﴿لَهُۥ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ﴾.

لَوْلاَ: أداة تحضيض وحث بمعنى هَلَّا. ﴿إِذْ سَعِمْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بِأَنفُسِمِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَالَّهُ مَنْ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بِأَنفُسِمِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَاللَّهُمَدَآءِ فَأُولَتِهِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ ٱلْكَادِبُونَ هَا أَتُواْ إِللَّهُمَدَآءِ فَأُولَتِهِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ ٱلْكَادِبُونَ ﴿ وَلَوْلَا فَضَلْ اللَّهِ عَلَيْهُ كُرُورَهُمَّتُهُ. فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾.

لَمْسَكُمْرٌ فِي مَآأَفَضْتُمْ فِيدِ: أي فَيما تحدثتُم بتوسع وعدم تحفظ. ﴿عَذَابُعَظِيمُ ۚ ۞﴾. إِذْ تَلَقَّوْنَهُۥ بِٱلْسِنَتِكُمْ: أي تتلقونه: أي يتلقاه بعضكم من بعض. ﴿وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَالَيْسَ لَكُمْ بِهِۦعِلْمُۗ﴾.

<sup>(</sup>١) والمقصود بالإفك هنا ما رمى به ابن أبيّ كبير المنافقين، ما رمى به المسلمة المؤمنة القانتة التائبة العابدة السائحة الغافلة الغشيمة المطهرة الصِّديقة أم المؤمنين عائشة تَعَيِّكُنَّ مما برأها الله منه من فوق السماء السابعة والتي تَعَيِّلُنِينَا ما وقعت في حرج إلَّا وجعل الله لها وللمؤمنين منه مخرجًا وفرجًا تَعَيِّلُتِينَا وعن أبيها (قل).

<sup>(</sup>٢) هَلًا وَهِي للحض والحث على فعل الشيء، إذ سمعتم قول الإفك ظننتم بأنفسكم خيرًا إذ المؤمنون والمؤمنات كنفس واحدة، وقلتم: لن يكون هذا وإنما هو إفك مبين: أي ظاهر لا يقبل ولا يُقرُّ عليه، هكذا كان الواجب عليكم، ولكنكم ما فعلتم.

وَتَحْسَبُونَهُ, هَيِّنَا وَهُوَ عِندَاللَّهِ عَظِيمٌ ﴿ إَن يَحسبونه من صغار الذنوب وهو عند الله من كباثرها؛ لأنه عِرْض مؤمنة هي زوج رسول الله ﷺ. ﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ يَهَذَا ﴾.

سُبْحَنَّكَ: كلمة تقال عند التعجب، والمراد بها تنزيه الله تعالىٰ عما لا يليق به.

هَذَا أَهُمَّنَ أُعَظِيمٌ ١ إلى البهتان الكذب الذي يحير من قيل فيه.

يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِۦٓ أَبدًا : أي ينهاكم نهيًا مقرونًا بالوعيد حتى لا تعودوا لمثله أبدًا. ﴿إِن كُنُمُ ثُؤْمِنِينَ ﴿ وَبُدَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَئِتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَرِيمَ ۖ إِنَّ ٱللَّذِينَ يُحِبُّونَ ﴾.

أَن تَشِيعَ الْفَحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا: أي تعم المجتمع وتنتشر فيه، والفاحشة: هي الزنا. ﴿ لَمُمَّ عَذَابُ اَلِيمُ فِي الدَّنَا وَالْاَخِرَةُ وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَانَتُمْ لَاتَعَلَمُونَ ۞ ﴾.

وَلَوْلَا فَضَـٰلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَـٰتُهُم: جواب لولا محذوف وتقديره: لعاجلكم بالعقوبة أيها العُصبة. ﴿وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوكُ رَّحِيدٌ ﴿ ﴾.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَبِعُواْ خُطُورِتِ ٱلشَّيْطَانِ : نزغاته ووساوسه. ﴿وَمَن بَنِيْغ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ مِ
 يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ﴾.

وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَا زَكَ مِنكُر مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا: أي ما طهر ظاهره وباطنه وهي خلو النفس من دنس الإثم. ﴿وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُـزَكِّ مَن يَشَآءٌ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثٌ ۞﴾.

وَلا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ: أي ولا يحلف صاحب الفضل منكم وهو أبو بكر الصديق تَعَطَّعُهُ.

وَالسَّعَةِ: أي سعة الرزق والفضل والإحسان إلىٰ الغير. ﴿أَن يُؤْتُوٓا أُولِي اَلْقُرْيَى وَالْمَسَكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِسَبِيلِ اللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلْيَصَفَحُوٓاْ أَلَا يُجِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾.

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ: أي العفيفات بالزنا.

ٱلْغَافِلَاتِ: أي عن الفواحش بحيث لم يقع في قلوبهن فعلها(١).

ٱلْمُؤْمِنَاتِ (٢): أي بالله ورسوله ووعد الله ووعيده.

﴿ لُمِنُواْ فِي ٱلدُّنْسَاوَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم ﴾.

بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِن قُولَ أَوْ عَمْلٍ.

يَوْمَهِذِ يُوَفِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ: أي يجازيهم جزاءهم الواجب عليهم. ﴿ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُدِينُ

.\*@

<sup>(</sup>١) الغافلات: هن اللائي لا علم لهن بما رُمين به، وذلك لسلامة صدورهن وبعدهن -بحكم إيمانهن- عن مواطن الريب.

 <sup>(</sup>١) الإجماع على أن حكم المحصنين من الرجال كالمحصنات من النساء في القذف بلا فرق قياسًا واستدلالًا وحكمًا وقضاءً.

ٱلْمَنِينَاتُ لِلْخَبِيثِينَ: الخبيثات من النساء والكلمات للخبيثين من الرجال<sup>(١)</sup>. ﴿وَٱلْخَبِيثُوبَ لِلْخَبِيثَاتِ ﴾.

وَٱلطَّيِّبَكَ : من النساء والكلمات.

لِلطَّيِّينَ: أي من الرجال. ﴿وَالطَّيِّبُونَ الطَّيِّبَكِ ﴾.

أُوْلَيْهِكَ مُبْرَءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ : أي صفوان بن المعطل وعائشة تَعَظِّمَهَا أي مبرءون مما قاله عُصبة الإفك. ﴿ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وُرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ ﴾.

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا : أي صدَّقوا الله ورسوله فيما أخبرا به من الغيب والشرع (٢).

لَا تَـدْخُلُواْ بِيُوتِكَا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَقَى تَسَـتَأْنِسُواْ: أي تستأذنوا إذ الاستئذان من عمل الإنسان والدخول بدونه من عمل الحيوان الوحشي.

وَتُسَلِّمُوا عَلَى آهْلِهَا : أي تقولوا السلام عليكم أأدخل ؟ ثلاثًا.

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞: أي تذكرون أنكم مؤمنون، وأن الله أمركم بالاستئذان. ﴿فَإِن لَرْ تَجِـدُواْ فِيهِمَآ أَحَدًا فَلاَنْدْخُلُوهَاحَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ ﴾.

هُوَأَزَكَى لَكُمْ: أي أطهر وأبعد عن الريبة والإثم. ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ ﴾.

لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ: أي إثم ولا حرج. ﴿ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ ﴾.

فِهَا مَنَاءً لَكُمَّ أَ: أي ما تتمتعون به كالنزول بها أو شراء حاجة منها.

وَأَلَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ : أي ما تظهرونه.

وَمَا تَكْتُنُوكَ ﴿ إِنَّ مَا تَخْفُونُهُ، إِذًا فراقبوه تعالَىٰ، ولا تضمروا ما لا يرضىٰ فإنه يعلمه.

قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَخُفُهُوا مِن أَبْصَرِهِم ("). أي يخفضوا من أبصارهم حتى لا ينظروا إلى نساء لا يحل لهم أن ينظروا إليهن.

وَيَحْفَظُواْ فُرُوحَهُمَّ : أي يصونوها من النظر إليها ومن إتيان الفاحشة كالزنا واللواط.

ذَالِكَ أَزَكَى لَمُمُّ: أَي أَكْثر تزكية لنفوسهم من فعل المندوبات والمستحبات. ﴿إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُل اللَّهُ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ ﴾: أي مواضع يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُل اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ ﴾: أي مواضع الزينة كالساقين حيث يوضع الخلخال، وكالكفين، والذراعين حيث الأساور والخواتم والحناء، والرأس حيث الشعر، والأقراط في الأذنين، والتزجيج في الحاجبين، والكحل في العينين والعنق والصدر حيث السخاب والقلائد.

<sup>(</sup>١) الابتداء بذكر الخبيثات لأن الغرض من الكلام الاستدلال على براءة عائشة أم المؤمنين، واللام في الخبيثين: للاستحقاق.

<sup>(</sup>٢) الصحيح أن تكون العبارة كالآتي: صدقوا الله ورسوله في كل ما أمر الله به من الغيب والشرع (قل).

<sup>(</sup>٣) بدأ بالأمر بغض البصر قبل الأمر بحفظ الفرج؛ لأن البصر رائد للقلب كما أن الحمى رائد الموت.

إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ۚ: أي بالضرورة دون اختيار وذلك كالكفين لتناول شيء، والعين الواحدة أو الاثنتين للنظر بهما، والثياب الظاهرة كالخمار والعجار والعباءة.السموات

وَلْيَضْرِيْنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَ أَ : أي ولتضرب المرأة المسلمة الحرة بخمارها على جيوب أي فتحات الثياب في الصدر وغيره حتى لا يبدو شيء من جسمها.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ : البعل: الزوج، والجمع: بعول. ﴿أَوْ ءَابَآيِهِنَ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ أَبْسَآيِهِنَ أَوْ أَبْسَآءِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ إِخْوَلِهِنَّ أَوْمَنِيَ إِخْوَلِتِهِنَ أَوْ

أَوْنِسَآبِهِنَّ : أي المسلمات فيخرج الذِمِّيات فلا تتكشف المسلمة أمامها.

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُنَّ : أي العبيد والجواري، فللمسلمة أن تكشف وجهها لخادمها المملوك.

أَوِ ٱلتَّنِيعِينَ عَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ : أي التابعين لأهل البيت يطعمونهم ويسكنونهم ممن لا حاجة لهم إلىٰ النساء.

أُوِ ٱلطِّفْلِ: أي الأطفال الصغار قبل التمييز والبلوغ.

ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَكِ ٱلنِّسَآءِ ۚ: أي لم يبلغوا سنَّا تدعوهم إلى الاطلاع على عورات النساء للتلذذ بهن.

وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ : أي الخلاخل في الرجلين.

وَنُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا آيُهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ ثَانَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَن العار والنار، وبالظفر بالطهر والشرف وعالى الغرف في دار النعيم.

وَأَنكِ مُواْ ٱلْأَيْنَيٰ مِنكُمْ : أي زوجوا من لا زوجة له من رجالكم ومن لا زوج لها من نسائكم.

وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُّ وَلِمَآيِكُمُّ : أي وزوجوا أيها القادرون والقادرات علىٰ أعباء الزواج من عبيدكم وإماثكم.

إِن يَكُونُواْ فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِن فَصَٰلِهِ ۚ : أي إن يكن الأياميٰ فقراء (١) فلا يمنعكم ذلك من تزويجهم فإن الله يغنيهم.

وَأُلَّهُ وَسِعُ عَكِيتٌ ١٠٠ أي واسع الفضل عليم بحاجة العبد وخلته فيسدها تكرمًا.

وَلْيَسْتَعْفِفِ: أي وليطلب عفة نفسه بالصبر والصيام. ﴿ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ فِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ ٱللّهُ مِن فَضْلِهِ ٢٠٠٠

وَٱلَّذِينَ يَبَّعُونَ ٱلْكِنْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ : أي يطلبون المكاتبة (٢) من المماليك.

<sup>(</sup>١) في الآية دليل علىٰ تزوج الفقير بل قال عمر: عجبًا لفقير لم يطلب الغنىٰ بالزواج لقول الله تعالىٰ: ﴿إِن يَكُونُواْ فُقَرَّآهُ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ ﴾.

<sup>(</sup>٢) وهي إذا كان للمسلم عبد وطلب منه أن يكاتبه. وكان أهلًا للتحرر بأن يقدر على تسديد مال المكاتبة، ويستطيع أن يستقل بنفسه فعلى مالكه أن يكاتبه، وأن يعينه على ذلك بإسقاط نجم من نجوم الكتابة، ولا تكون المكاتبة إلا على أنجم متعددة فلا تصح ناجزة ولا على نجم واحد.

فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْلًا : أي قدرة على السداد والاستقلال عنكم (١١).

وَءَانُوْهُم مِن مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيّ ءَاتَـنكُمْ ۚ : أي أعينوهم بثمن نجم من نجوم المكاتبة من الزكاة

وَلاَتُكْرِهُوا فَنَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنَّ أَرَدَنَ تَحَصُّنَا : أي الزني، تحصنًا أي تعففًا وتحفظًا من فاحشة الزنا.

لِّبَنَعُوْاعَرَضُا لَخْيَوْوَالدُّنِيَّا : أي المال. وَمَن يُكُرِهِهُنَّ : أي علىٰ البغاء (الزنا). ﴿فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ غَفُورٌ تَحِيدٌ ﴿ ﴿ ا

وَلَقَدُ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُرُ ءَايَنتِ مُبَيِّنَتِ : للأحكام موضحة لما يطلب منكم فعله وتركه.

وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ : أي قبلكم: أي قصصًا من أخبار الأولين كقصة يوسف وقصة مريم، وهما شبيهتان بحادثة الإفك.

وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ الموعظة ما يتعظ به العبد فيسلك سبيل النجاة.

أللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ : أي منورهما، فلولاه لما كان نور في السموات، ولا في الأرض،
 والله تعالى نور وحجابه النور.

مَثَلُ نُورِهِ : أي في قلب عبده المؤمن.

كَيِشْكُوْةِ : أي كوة. ﴿ فِيهَا مِصْبَاثَّةً ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةً ﴾ .

ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِّيُّ : أي مضيء إضاءة الدر الوهاج. ﴿يُوقَدُ مِن شَجَرَةِ مُّبَكرَكَةِ زَيْتُونَةِ لَآ شَرْقِيَّةٍ وَلَاغَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَـالُّ ﴾ .

نُورٌ عَلَىٰ نُورٍّ : أي نور النار علىٰ نور الزيت.

يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ : أي للإيمان به والعمل بطاعته من يشاء له ذلك لعلمه برغبته وصدق نيته.

وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ \*: أي ويجعل الله الأمثال للناس من أجل أن يفهموا عنه ويعقلوا ما يدعوهم إليه. ﴿وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَ﴾ .

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ : هي المساجد، ورفعها: إعلاء شأنها من بناء وطهارة وصيانة. ﴿وَيُذِّكَرَ فِهَا ٱسْمُكُ ﴾ .

يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْفُدُقِ ؛ جمع غداة، وهو الصباح.

وَٱلْآصَالِ ﷺ : جمع أَصيل، وهو المساء. ﴿رِجَالُ لَا نُلْهِيهِمْ يَجَنَرُةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآءَالزَّكُوٰةٍ ﴾ .

يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلَبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ (٣) ۞ : يوم القيامة. ﴿لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ

<sup>(</sup>١) ﴿ غَيْرًا ﴾ أي: صلاحًا وتقوى وقدرة على الأداء.

<sup>(</sup>٢) ﴿غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ بهن لأن المكرَه لا إثم عليه فيما يقول ولا فيما يفعل، فامتنع المنافق من ذلك.

 <sup>(</sup>٣) تتقلب قلوب الكافرين من الجحد والتكذيب إلى التصديق واليقين، وقلوب المؤمنين بين الخوف والرجاء،

وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَّلِهِ ۗ ﴾.

وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞: أي بلا عَدِّ ولا كيل ولا وزن وهذا شأن العطاء إن كان كثيرًا.

وَالَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَكِ بِقِيعَةِ: السراب شعاع أبيض يُرىٰ في نصف النهار وكأنه ماء، والقيعة جمع قاع، وهو ما انبسط من الأرض.

يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْ حَانُ : العطشان. ﴿مَآءٌ حَتَّى إِذَا جَآءُ ، لَوْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ، فَوَفَّ لَهُ حِسَابَهُۥ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ ﴾ .

ُ أَوْكَظُلُمَنتِ<sup>(١)</sup> فِى بَحْرِ لُجِّيِّ: أي ذي لجج، واللجة معظم الماء وغزيره كما هي الحال في المحيطات.

يَغْشَىٰهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ، مَوْجٌ : يعلوه ويغطيه موج آخر. ﴿مِّن فَوْقِهِ.سَحَابٌ ظُلْمَنَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا ٱلْخْرَجَ يَكَدُّهُ لَمْ يَكَدُّ يَرِيْهَا ۚ وَمَن لَرَّ يَجْعَلِ اللّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ۞﴾.

أَلْوَسَرَ أَنَاللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ: ينزه ويقدس بألفاظ التسبيح والتقديس كـ(سبحان الله) ونحوه، والصلاة من التسبيح. مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ.

وَٱلطَّلِيرُ صَلَقَانَتٍ : باسطات أجنحتها.

كُلُّ قَدْعَلِمَ صَلَانَهُ, وَيَسَّيِيحَهُ, : أي كل من في السموات والأرض قد علم الله صلاته وتسبيحه، كما أن كل مسبِّح ومصل قد علم صلاة وتسبيح نفسه. ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۚ ۞ وَبِلَّهِ مُلَكُ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱللَّارِضَ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞﴾.

أَلْمْ نَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُـنْرِجِي سَحَابًا: أي يسوق برفق ويسر.

ثُمُّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ: أي يجمع بين أجزائه وقطعه.

مُّمَّ يَجْعَلُهُ, زُكَامًا: أي متراكمًا بعضه فوق بعض.

فَتَرَى ٱلْوَدْفَ: أي المعلر.

يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ.: أي خلاله وهي فرجه ومخارجه.

وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مِن جِبَالٍ فِيهَامِنْ بَرَدِ: أي من جبال من برد في السماء، والبرد حجارة بيضاء كالثلج. فيصُيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ: أي فيصيب بالبرد من يشاء. ﴿وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَآهُ ۖ ﴾.

وأما تقلب الأبصار: فإنها بالنظر هنا وهناك لشدة الخوف وعظم الهول. هذه قلوب المؤمنين، أما قلوب الكافرين فمن الكحل إلىٰ الزرق والعمىٰ بعد الإبصار.

(١)قيل: المراد بالظلمات: أعمال الكفر، وبالبحر اللجي: قلب الكافر، وبالموج فوق الموج: ما يغشئ قلبه من الجهل والشك والحيرة، وبالسحاب: الرين والختم والطبع علىٰ قلبه، ولذا قال أبي بن كعب: الكافر يتقلب في خمس من الظلمات كلامه ظلمة، وعمله ظلمة، ومدخله ظلمة، ومخرجه ظلمة، ومصيره يوم القيامة إلىٰ ظلمة النار.

يكَادُ سَنَابَرُقِهِ: أي لمعانه.

يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَدرِ (إِنَّ): أي الناظرة إليه. ﴿ يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَيْلَ وَٱلنَّهَارُ ﴾.

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَمِيْرَةً: أَي دَلَالَة علىٰ وجود الله تعالىٰ وقدرته وعلمه ووجوب توحيده. ﴿لِأَوْلِى لَأَيْصَرُ ﴿ اللهِ عَلَمُهُ وَهِوْ اللهِ عَلَىٰ وَجُودُ اللهِ تَعَالَىٰ وَقَدَرَتُهُ وَعَلَمُهُ وَوَجُوبُ تُوحيده. ﴿لِأَوْلِى

وَٱللَّهُ خَلَقَكُلُّ دَآبَةِ مِّن مَّآءً : أي حيوان من نطفة (١).

فَيِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ : كالحيات والهوام.

وَمِنْهُم مَّن يَمْشِيعُكُ رِجْلَيْنِ: كالإنسان والطير.

وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰٓ أَرْبَعَ ۚ: أي كالأنعام والبهائم. ﴿يَغْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ ﴾.

وَأَللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ١٠ أي إلى الإسلام.

وَيَقُولُونَ: أي المنافقون.

ءَامَنًا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا: أي صدقنا بتوحيد الله وبنبوة الرسول محمد ﷺ.

ثُمَّ يَتُوَكِّى فَرِينٌ مِّنْهُم: أي يعرض. ﴿ مِّن ابعَدِ ذَالِكَ وَمَا أَوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿.

أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ: أي كفر ونفاق وشرك.

أَمِ أَرْنَا بُوَّا: أي بل شكوا في نبوة الرسول عَلَيْ.

أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُةً. : أي في الحكم فيظلموا فيه. ﴿ بَلْ أَوُلَتِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ ﴾ اِنْمَاكَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ : هو قولهم سمعنا: وأطعنا أي سمعًا وطاعة. ﴿ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلِيَحْكُمُ بَيْنَاهُمُ أَنْ يَقُولُواْ سَمِعًنَا وَأَطَعْناً ﴾ (٢).

ُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُّ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ الْفَاثَرُونَ بِالنَّجَاةَ مَنَ النَّارِ وَدَخُولَ الْجَنَّةَ. ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَقَدِ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَآيِزُونَ ﴿ ﴾ (٣).

(١) فخرج الملائكة والجن، إذ الملائكة خلقوا من نور، والجن من النار.

(٢) لم يقل ليحكما، لأن الذي يحكم بينهما هو الرسول ﷺ، وإنما قدم اسم الله تعظيمًا ولأن مادة الحكم من الله والرسول ﷺ مبين ومنفذ لا غير.

(٣) حكي أن رجاً من دهاقين الروم أسلم فقيل له: هل لإسلامك سبب؟ قال: نعم إني قد قرأت التوراة والزبور والإنجيل وكثيرًا من كتب الأنبياء فسمعت أسيرًا يقرأ آية من القرآن جمع فيها كل ما كتب في الكتب المتقدمة فعلمت أنه من عند الله فأسلمت. وقيل له: ما هي؟ قال: قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَن يُطِع اللّهَ ﴾. في الفرائض، ﴿ وَرَسُولَهُ ﴾. في السنن، ﴿ وَيَضْشَ اللّهَ ﴾ فيما مضىٰ من عمره ﴿ وَيَتَقَدِ ﴾ فيما بقي من عمره ﴿ فَأَوْلَتِكَ هُمُ الْفَائِرُونَ ﴾. والفائز من نجا من النار وأدخل الجنة. فقال عمر: قال النبي ﷺ (أوتيت جوامع الكلم».

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَنِهِمْ: أي حلفوا بالله بالغِينَ غاية الجهد في حلفهم.

لَيْنَ أَمْرَتُهُمْ لِيَخْرُخُنُّ: أي بالخروج إلى الجهاد.

قُل لَا نُقْسِمُواْ طَاعَةٌ مَّعْرُولَــَةُ : أي طاعة معروفة للنبي ﷺ فيما يأمركم به وينهاكم خير من إقسامكم بالله. ﴿إِنَّاللَهَ خَبِيرُ بِمَاتَعْمَلُونَ ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهُ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولُ ﴾.

فَإِنْ تَوَلَّوا : أي فإن تتولوا أي تعرضوا عن الطاعة.

فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا مُمِّلَ: أي من إبلاغ الرسالة وبيانها بالقول والعمل.

وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمَّ : أِي من وجوب قبول الشرع والعمل به عقيدة وعبادة وحكمًا.

وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْمَدُواْ : أي وإن تطيعوا الرسول في أمره ونهيه وإرشاده تهتدوا إلى خيركم. ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَخُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ مِنكُرْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنتِ ﴾.

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ: أي يجعلهم خلفاء لغيرهم فيها بأن يديل لهم من أهلها فيسودون فيها ويحكمون. ﴿كَمَاٱسْتَخْلَفَٱلَذِيكِ مِن قَبَلِهِمْ ﴾.

وَلَيْمَكِنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِف ٱرْتَعَىٰ لَهُمْ: أي بأن يظهر الإسلام علىٰ سائر الأديان ويحفظه من الزوال. ﴿وَلَيُسَبِّلُنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَّنَا <sup>(١)</sup> يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ فِي شَيْعًا ۚ وَمَن كَفَرَ <sup>(٢)</sup>بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَتِكَ هُمُٱلْفَسِقُونَ ۞﴾.

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ : أي أدوها أداءً كاملًا تامًّا مراعين فيها شروطها، وأركانها، وواجباتها وسننها، حتىٰ تثمر الزكاة والطهر في نفوسكم.

وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ : أي المفروضة من المال الصامت كالذهب والفضة والحرث، والناطق كالأنعام من إبلٍ وبقر وغنم.

وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ : أي محمدًا ﷺ في أمره ونهيه والأخذ بإرشاده وتوجيهه.

لَعَلَّكُمْ مَرُّوكُونَ ١ أي رجاء أن يرحمكم ربكم في دنياكم وآخرتكم فلا يعذبكم فيهما.

لَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِيرَكَ فِي ٱلْأَرْضِ ؛ أي معجزين الله تعالىٰ بحيث لا يدركهم، ولا ينزل بهم نقمته وعذابه، والأرض في الآية هي أرض الدنيا هذه.

<sup>(</sup>١) فإن قيل: وأين الأمن وقد قتل عمر وعثمان وعلي غيلة؟ فالجواب: ليس الأمن مانعًا من الموت فالموت حتم مع الأمن ومع الخوف لأنها آجال محدودة لا تزيد ولا تنقص:

ومن لم يمت بالسيف مسات بغيره تعددت الأسباب والمسوت واحمد

وأخرج مسلم قوله ﷺ: ﴿والله ليتمن هذا الأمر حتىٰ يسير الراكب من صنعاء إلىٰ حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب علىٰ غنمه ولكنكم تستعجلون».

<sup>(</sup>٢) المراد بالكفر: كفران النعم، وقد حصل هذا بعد القرون المفضلة حيث فسدت العقائد وتمزقت الروابط، وأهمل الدين، وسلب الله ما أعطى.

وَمَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُّ وَلِيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ : أي النار إذ هي المأوىٰ الذي يأوون إليه، ويصيرون إليه. يَــَائَيُهَــا ٱلَّذِينَـءَامَنُواْلِيَسْـتَغْذِنكُمُ : أي ليطلب الإذن منكم في الدخول عليكم.

ٱلَّذِينَ مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ : من عبيد وإماء.

وَالَّذِينَ لَرَ يَبَلُغُوا ٱلْحُلُمُ مِنكُرْ : أي سن التكليف وهو وقت الاحتلام خمس عشرة سنة فما فوق. ﴿ثَلَثَمَرَّتَ﴾

مِّن قَبَّلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَعِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ: أي وقت القيلولة للاستراحة والنوم. ﴿وَمِنْ بَعْكِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءَ ﴾

ثَلَثُ عَوْرَتِ لَكُمْ : العورة ما يستحىٰ من كشفه، وهذه الأوقات الثلاثة ينكشف فيها الإنسان في فراشه فكانت بذلك ثلاث عورات.

فراشه فكانت بذلك ثلاث عورات. كَيْسَ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلِيْهِمْ جُنَاحٌ بَعَدَهُنَّ : أي بعد الأوقات الثلاثة المذكورة. ﴿طَوَّفُوكَ عَلَيْكُمُ ﴾ : أي المفددة

معدد. بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ : أي بعضكم طائف على بعض. ﴿ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْلَتِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيدُ حَرِيدٌ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَرِيدٌ

وَإِذَا بَكَغَ ٱلأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمُ فَلْيَسْتَنْذِنُواْ : أي في جميع الأوقات؛ لأنهم أصبحوا رجالًا مكلفين. ﴿كَمَا ٱسْتَنْذَنَآلَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيثًا حَكِيثًا ﴿ ۞ ﴾ .

وَٱلْقَوَاعِدُمِنَ ٱلنِّسَكَاءَ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ فِكَاحًا: أي اللاتي قعدن عن الحيض والولادة لكبر سنهن.

فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُ ؟ : كالجلباب والعباءة والقناع والخمار.

غَيْرَ مُتَ بَرِّحَاتِ بِزِينَ قِرِّ : أي غير مظهرات زينة خفية كقلادة وسوار وخلخال.

وَأَن يَشْتَغْفِفْكَ خَيْرٌ لِّهُكَّ : بِأَن لا يَضعن ثيابهن خير لهن من الأخذ بالرخصة. ﴿وَاللَّهُ سَحِيعُ عَلِيمٌ ﴾.

لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَج حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ : الحرج: الضيق، والمرادبه هنا الإثم، أي: لا إثم على المذكورين في مؤاكلة غيرهم. ﴿ وَلَا عَلَىٰ اَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمْنَا مَالْكُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إَخْوَدِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَدِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَدِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَدِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَدِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَدِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَدِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمْنَا مِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمْنَا مِنْ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

أَقُ بُيُوتِ خَكَانِتِكُمْ (١) أَقَ مَا مَلَكَتُمُ مَفَاتِحَهُ: أي مما هو تحت تصرفكم بالأصالة أو بالوكالة، كوكالة علىٰ بستان أو ماشية.

 <sup>(</sup>١) لم تذكر بيوت الأبناء لأن بيوتهم داخلة في بيوت الآباء للحديث: «أنت ومالك لأبيك» [هـ - طب - صحيح - انظر صحيح الجامع]. ومن المعلوم أن الأولاد عادة وعرفًا يكونون في بيوت آبائهم ولذا لم يذكروا.

أَوْصَدِيقِكُمُ : أي من صدقكم الود وصدقتموه (١).

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَّاحُ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا : أي مجتمعين على الطعام أو متفرقين.

فَإِذَا دَخَلْتُدُ بُيُوٰيًا فَسَلِمُوا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّـةً مِنْ عِنـدِ ٱللّهِ : لأنه هو الذي شرعها وأمر بها، وما كان من عند الله فهو خير عظيم.

مُبُورَكَ لَهُ طُيِّبَةً أَ: أي تطيب بها نفس المسَلَّم عليه. ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِلَّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ . ﴾.

وَاِذَا كَانُواْ مَعَدُ, عَلَىٰ أَمْرِ جَامِعِ : كخطبة الجمعة ونحوها مما يجب حضوره، كاجتماع لأمر هام كح ب ونحه ها.

َّ لَمْ يَذْهَبُواْ حَقَّ يَسْتَغْذِنُوهُ ۚ: أي يطلبوا منه ﷺ الإذن. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُوْلَتِهِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُوكَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ ﴾ .

فَإِذَا ٱسْتَثَذُنُوكَ لِبَعْضِ شَكَأْنِهِمْ: أي لبعض أمورهم الخاصة بهم. ﴿فَأَذَنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِلَى اللَّهَ عَنْهُرٌ رَّحِيثٌ ﴿ إِلَى اللَّهُ عَنْهُ رُرِّحِيثٌ ﴿ إِلَى اللَّهُ عَنْهُ رُرِّرَ رَحِيثٌ ﴿ إِلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَنْهُ وَرُرِّ رَحِيثٌ ﴿ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

لَّا تَجْعَلُواْ دُعَكَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ : أي نداءه فلا ينادئ بـ«يا» محمد، ولكن بـ«يا» نبي الله ورسول الله.

كَدُعَآء بَعْضِكُم بَعِضاً : أي كما ينادي بعضكم بعضًا بـ (يا) عمر ويا سعيد مثلًا.

قَدْ يَعْــَـلُمُ ٱللَّهُ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ عَلَيْكُ يَتَسَلَّلُوكَ مِنكُمْ لِوَاذَا ۚ : أي ينسلون واحدًا بعد واحد، يستر بعضهم بعضًا حتىٰ يخرجوا خفية.

فَلْمَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً : أي زيغ في قلوبهم. فيكفروا<sup>(١)</sup> ﴿أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَاكُ ٱلدِّهُ ۚ الْأَلِثَ لِللهِ مَا فِي ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾.

قَـدْ يَعْـلُمُ مَا أَنتُـدْ عَلَيْــهِ: أي من الإيمان والنفاق، وإرادة الخير أو إرادة الشر. وقد هنا للتأكيد عوملت معاملة رُبَّ إذ هي للتقليل وتكون للتكثير أحيانًا. ﴿ وَيَوْمَ يُرْجَعُوكَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّتُهُم بِمَاعَيلُواً وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءَعِلِيمٌ ۞﴾.

### **\*\*\***

<sup>(</sup>١) قال ابن العربي كِلِللهُ قولًا حسنًا في هذا الحكم قال: أباح لنا الأكل من جهة النسب من غير استئذان إذا كان الطعام مبذولًا، فإذا كان محرزًا دونهم لم يكن لهم أخذه، ولا يجوز أن يجاوزوا إلى الادخار. ولا إلى ما ليس بمأكول وإن كان غير محرز عنهم إلا بإذنهم.

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير رَحِيًا للهُ في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً ﴾: أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة (قل).



«مكية»

# بِسْسِ إِللَّهُ ٱلرَّحْزِ ٱلرَّحِيدِ

نَبَارَكَ : أي تكاثرت بركته، وعمت الخلائق كلها.

ٱلَّذِي نَزَّلُ ٱلْفُرْقَانَ : أي الله الذي نزل القرآن فارقًا بين الحق والباطل.

عَلَىٰ عَبْدِهِ : أي محمد ﷺ .

لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴿ أَي لِيكُونَ مَحَمَدَ ﷺ نذيرًا للعالمينِ من الإنس والجن، أي مخوفًا لهم من عقاب الله وعذابه، إن كفروا به ولم يعبدوه ويوحدوه. ﴿ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَعْبِدُوهُ ويوحدوه. ﴿ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَعْبِدُوهُ ويوحدوه. ﴿ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَعْبِدُوهُ ويوحدوه. ﴿ ٱلَّذِى لَهُ مُرْدِكُ وَ ٱلْمُلْكِ ﴾ .

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُۥ نَقَدِيرًا ﴿ إِنَّ اللهِ سُواه تسوية قائمة على أساس لا اعوجاج ولا زيادة ولا نقص عما تقتضيه الحكمة والمصلحة. ﴿ وَاتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ ٓ ۚ اَلِهَـٰةً لَا يَخْلُقُونَ ﴾ .

وَلِا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ صَرًّا وَلَا نَفْعًا: أي لا دفع ضر ولا جلب نفع.

وَلَا يُمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا ۞: أي لا يقدرون علىٰ إماتة أحد ولا إحيائه ولا بعثنا

للأموات.

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَنذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَبُهُ: أي ما القرآن إلا كذب افتراه محمد، وهو ليس بكلام الله تعالىٰ. هكذا قالوا. ﴿وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَا خَرُونَ ۖ ﴾(١).

فَقَدَّ جَاءُو ظُلْمًا وَزُورًا ﴿ : أي فرد الله عليهم قولهم بقوله فقد جاءوا ظلمًا حيث جعلوا الكلام المعجز الهادي إلى الإسعاد والكمال البشري إفكًا مختلقًا، وزورًا بنسبة ما هو بريء منه إليه.

أَلْمُتُ الْمُوالِمُ الْمُؤَلِّينَ أَكْتَبَهَا: أي طلب كتابتها له فكتبت له. ﴿ فَهِى تُمُلَّىٰ عَلَيْهِ بُكَرَةً وَأَسِيلًا ۞ ﴾ (١).

قُلُّ أَنزَلُهُ (٣) آلَذِي يَعْلَمُ ٱللِيَرَّ فِي ٱلشَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ : أي ما يسره أهل السماء والأرض وما يخفونه في

نفوسهم. إِنَّاهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيًا ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَـٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَـامَ وَيَمْشِى فِٱلْأَسُواقِ ۖ لَوَلَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ

<sup>(</sup>١) قال ابن عباس تَطَلَّحُهَا: ﴿ قَوْمٌ مَاخَرُونِ ﴾ هم: أبو فكيهة مولى ابن الحضرمي وعداس وجبر، وكان هؤلاء الثلاثة من أهل الكتاب.

<sup>(</sup>١) ﴿ أَسْنَطِيرُ ٱلْأُولِينَ ﴾: أكاذيب القُصَّاص وأساطيرهم التي سطروها في كتبهم.

<sup>(</sup>٣) أي القرآن.

# مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ, نَذِيرًا ﴿

أَوْيُلْقَهَرَ إِلَيْهِ كَنْزُ: أي من السِّماء، فينفق منه، ولا يحتاج معه إلىٰ الضرب في الأسواق.

أَوْ تَكُونُكُهُ جَنَّةٌ يُأْكُلُمِنْهَا : بستان فيه ما يغنيه من أنواع الحبوب والثمار.

وَقَى الْأَلْظُ لِلْمُونَ إِنْ تَنَّبِعُونَ إِلَّارَجُلَّا مَسْحُورًا ﴿ : مَحْدُوعًا مَعْلُوبًا عَلَىٰ عقله.

ٱنظُرِّ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ : أي بالسحر والجنون والشعر والكهانة والكذب وما إلى ذلك.

فَضَلُواْ فَكَ يَسْتَطِيعُونَ سَلِيلًا ۞ : فضلوا الطريق الحق، وهو أنه لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فلا يهتدون.

تَبَــَارُكَ : أي تقدس وكث خيره وعمت بركته.

ٱلَّذِي ٓ إِن شَكَّاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ: أي الذي اقترحه المشركون عليك.

جَنَّتِ جَرِّي مِن تَعَيِّهَا ٱلأَنْهَارُ وَيَجَعَل لَكَ قُصُورًا ۞: أي كثيرة لا قصرًا واحدًا كما قال المشركون (١).

بَلْكَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ : أي لم يكن المانع لهم من الإيمان كونك تأكل الطعام وتمشي في الأسواق، بل تكذيبهم بالبعث والجزاء هو السبب في ذلك. ﴿ وَأَعَتَدْنَالِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ وَأَعْتَدْنَالِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ وَ السبب في ذلك. ﴿ وَأَعْتَدْنَالِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ وَ السبب في ذلك. ﴿ وَأَعْتَدْنَالِمَن كَذَّبُ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ وَ السبب في ذلك. ﴿ وَأَعْتَدْنَالِمَن كَذَّبُ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ وَ السبب في ذلك. ﴿ وَأَعْتَدْنَالِمَن كَذَبُ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ وَ السبب في ذلك. ﴿ وَأَعْتَدْنَالِمَن كَذَبُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

إِذَا رَأَتُهُم مِن مُكَانِ بَعِيدِ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ۞: أي صوتًا مزعجًا من تغيظها علىٰ أصحابها المشركين بالله الكافرين به.

وَإِذَآ أَلْقُواْمِنْهَا مَكَانَا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ: أي مقرونة أيديهم مع أعناقهم في الأصفاد.

دَعَوَا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿ أَي نادوا يا ثبورنا، أي يا هلاكنا، إذ الثبور الهلاك. ﴿ لَا نَدْعُواْ اَلْيَوْمَ ثُنُبُورًا وَاحْدُورًا الْمُنَافُونَ ﴾ . ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُواْ ثُبُورًا كَنْهُ وَاللَّهُ مُؤْدِدًا وَادْعُواْ ثُبُورًا كَنْهُ وَاللَّهُ مُؤْدِدًا وَادْعُوا اللَّهُ اللَّهُ مُؤْدِدًا وَادْعُوا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ﴿ إِنَّ ثُوابًا عَلَىٰ إِيمانهم وتقواهم، ومصيرًا صاروا إليها لا يفارقونها.

كَاكَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا مَسْتُولًا ﴿ إِنَّ مَطَالبًا بِه إِذَ المؤمنون يطالبون بِه قائلين: ربنا وآتنا ما وعدتنا، والملائكة تقول: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم.

وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ: أي يجمعهم.

وَمَا يَعْ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ: من الملائكة والأنبياء والأولياء والجن. ﴿ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُم عِكَادِىهِ كَهُ لَآءٍ ﴾

أَمْ هُمْ صَكُوا ٱلسَّبِيلَ ﴿ أَي طريق الحق بأنفسهم بدون دعوتكم إياهم إلىٰ ذلك.

<sup>(</sup>١)القصر في اللغة: كل بناء رفيع عال حصين، وأما البيت فقد يكون من لبن وطين، وقد يكون من شعر.

<sup>(</sup>٢)أي المذكور من السعير والإلقاء فيها مقرونة الأيدي بالأعناق وهم يصرخون يدعون بالهلاك.

قَالُواْ سُبْحَـٰنَكَ : أي تنزيهًا لك عما لا يليق بجلالك وكرمك. ﴿مَاكَانَيَـنْبَغِيلَـٰٱ أَن نَتَخِذَ مِن دُونِكِ مِنْ أُولِياءً ﴾.

وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابِكَآءَهُمْ: أي بأن أطلت أعمارهم ووسعت عليهم أرزاقهم.

حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكِرَ (١) وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴿ : أَي هلكي، إذ البوار: الهلاك.

فَقَدْكَذَ بُوكُم بِمَا نَقُولُوك فَمَا تَسْتَطِيعُوك صَرْفًا: أي للعذاب عنكم.

وَلَانَصْرَأَ : ولا تجدون من ينصركم فيمنع العذاب عنكم. وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ : أي ومن يشرك منكم أيها الناس. ﴿نُلِقَهُ عَذَاكِ كَبِيرًا ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَا كُونَ الطَّعْامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسُواقِ ﴾.

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِيَعْضِ فِتْنَةً : أي بلية، فالغني مبتلىٰ بالفقير يقول: ما لي لا أكون كالغني، والمريض يقول: ما لي لا أكون كالصحيح، والوضيع يقول: ما لي لا أكون كالشريف.. مثلًا.

أَنَّصُّ بِرُوكَ : أي اصروا على ما تسمعون ممن ابتا بَم بهم، إذ الاستفهام للأمر هنا.

وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ١٠٠ أي بمن يصبر وبمن يجزع ولا يصبر.

﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا : أي المكذبون بالبعث، إذ لقاء العبد ربه يكون يوم القيامة.

لَوْلَآ أَنزِلَ عَلَيْمَا ٱلْمَلَتَ بِكُهُ : أي هلَّا أنزلت علينا ملائكة تشهد لك بأنك رسول الله.

أَوْنَرَىٰ رَبُّنّاً : أي فيخبرنا بأنك رسوله وأن علينا أن نؤمن بك.

لَقَدِاَشَـتَكُبَرُواْ فِيَ أَنفُسِهِمْ: أي في شأن أنفسهم ورأوا أنهم أكبر شيء وأعظمه غرورًا منهم.

وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ۞: أي طغوا طغيانًا كبيرًا حتى طالبوا بنزول الملائكة ورؤية الرب تعالىٰ. ﴿ يَوْمَ يَرُونَ ٱلْمَلَتِ كُنَّ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ إِلِلْمُجْرِمِينَ ﴾.

وَيَقُولُونَ حِجْرًا عَمْجُورًا ١٠٠٠ أي تقول لهم الملائكة: حرامًا محرمًا عليكم البشرى.

وَقَدِمْنَآإِلَىٰ مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ: أي عمدنا إلىٰ أعمالهم الفاسدة التي لم تكن علىٰ علم وإخلاص.

فَجَعَلْنَكُهُ هَبِي أَمَّنتُورًا ١٠٠ الهباء ما يرى من غبار في شعاع الشمس الداخلي من الكوي.

أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ ذِ خَيْرٌ مُسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ : المقيل: مكان الاستراحة في نصف النهار

في أيام الحر.

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْعَكَمِ: أي عن الغمام، هو سحاب أبيض رقيق كالذي (٢) كان لبني إسرائيل في التيه.

<sup>(</sup>١) ﴿ حَقَّىٰ نَسُواْ ٱلدِّكْ رَكَ أي نسوا ذكرك وعبادتك وما جاءتهم به رسلك فكانوا بذلك قومًا بورًا أي هلكيٰ خاسرين. قيل: الذكر: القرآن، وقيل: الشكر على الإحسان، وما في التفسير أشمل.

<sup>(</sup>٢) الباء: بمعنىٰ عن نحو: رميت بالقوس وعن القوس، والغمام: سحاب أبيض رقيق مثل الضباب هو الذي قال تعالىٰ فيه: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْفَكَارِ ﴾.

﴿ وَنُزِلَ الْمُلَاثِكُةُ تَنزِيلًا ۞ ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ ذِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ ۚ ﴾: أي الملك الحق لله، ولم يبق لملوك الأرض ومالكيها ملك في شيء ولا لشيء. ﴿وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ عَسِيرًا ﴿ اللَّهِ ﴾: أي صعبًا

وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ: المشرك الكافر. ﴿عَلَىٰ يَدَيْهِ ﴾: أي ندمًا وأسفًا على ما فرط في جنب الله. يَــُهُولُيَــٰكَيْتَنِي اَتَّخَـٰذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ : أي طريقًا إلىٰ النجاة بالإيمان والطاعة.

يَوَيْلَيَنَ لِنْتَنِى لَوْ أَتَّخِذْ فُلَانَّا غَلِيلًا ۞: أي أبي بن خلف خليلًا صديقًا ودودًا.

لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ: أي عن القرآن وما يدعو إليه من الإيمان والتوحيد والعمل الصالح. ﴿بَعْدَ إِذْ جَاءَ نِي ﴾

وَكَاكَ ٱلشَّيْطَانُ : شيطان الجن وشيطان الإنس معًا. ﴿ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿ إِنَّ ﴾ (١).

وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَاذَا ٱلْقُرُّءَانَ مَهَجُورًا ۞: أي شيئًا متروكًا لا يلتفت إليه. ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينٌّ ﴾.

وَكُفَىٰ بِرَيَّلِكَ هَادِيَـُا وَنَصِيرًا ۞: أي هاديًا لك إلىٰ طريق الفوز والنجاح، وناصرًا لك علىٰ كل

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً ۚ : أي كما نزلت التوراة والإنجيل والزبور دفعة واحدة فلا تجزئة ولا تفرقة.

كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِۦ فُؤَادَكَ ۚ : أي نقوي قلبك لتتحمل أعباء الرسالة وإبلاغها.

وَرَتَلْنَهُ تَزْيَيلًا ۞: أي أنزلناه شيئًا فشيئًا آيات بعد آيات وسورة بعد أخرى؛ ليتيسر فهمه وحفظه. ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ ۚ إِلَّا جِنْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (٢) ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى

أُولَيَهِكَ شَكُرُّ مَكَانًا: أي ينزلونه وهو جهنم والعياذ بالله منها. ﴿وَأَضَلُ سَبِيلًا ۞﴾. وَلَقَدْ مَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ: أي التوراة. ﴿وَجَعَلْنَا مَعَكُ أَخَاهُ هَـٰـرُونَ وَزِيرًا ۞﴾: أي يشد أزره ويقويه ويتحمل معه أعباء الدعوة.

فَقُلْنَ الْذَهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِثَايَاتِنَا: هم فرعون وآله. ﴿فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>١) الخذول: كثير الخذلان، وخذله: إذا ترك نصرته وهو قادر عليها فالخذل والخذلان: معناهما: ترك نصر المستنجد مع القدرة على نصره.

<sup>(</sup>٢) هذا كقولهم: ﴿إِنَّ هَنَآ إِلَّا إِنْكَ ٱنْتَرَبُهُ ﴾ وقولهم: ﴿أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّايِنَ ﴾ وقولهم: ﴿مَالِ هَنَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطِّلَمَـارَ وَيَمْشِى فِ ٱلْأَشُواقِ﴾ وقولهم: ﴿إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا﴾ وقولهم: ﴿لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةُ وَعِيدَةٌ ﴾ كل هذا الذي قالوه رد عليهم وأبطله بالحجج القوية فأسكتهم وأبطل دعاويهم.

وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَبُوا ٱلرُّسُلَ: أي نوحًا ﷺ (١) ﴿ أَغْرَفْنَهُمْ ﴾.

وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَـٰةً ۚ : أي علامة علىٰ قدرتنا في إهلاك وتدمير الظالمين وعبرة للمعتبرين. ﴿وَأَعْتَدْنَالِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ﴾ .

وَعَادَاوَتُمُودًا: أي اذكر قوم عاد وثمود. إلخ.

وَأَصْعَكَ ٱلرَّسِّ : الرس بتر رس فيها قبر نبيهم، أي رموه فيها ودسوه في التراب. .

وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ۚ ﴿ أَي وَدَمَرِنَا بِينَ مِنْ ذَكَرَنَا مِنِ الأَمْمِ قَرُونًا كثيرًا. ﴿ وَكُلَّا ضَرَبْنَالَهُ ٱلْأَمَنَالَ ﴾ .

وَكُلَّا تَبَّزَنَا تَنْبِيرًا ١٠٠ أي دمَّرناهم تدميرًا.

وَلَقَدْ أَنَوْا عَلَىٰ لَقَرْ يَدِاً لَكِي أُمُطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءُ: هي سدوم قرية قوم لوط. ﴿أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا ﴾. بَلْكَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُولًا ﴿ : أَي لا يؤمنون بالبعث والجزاء الآخر.

وَإِذَارَأَوْكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ: أي ما يتخذونك. ﴿إِلَّاهُـزُوًّا ﴾: أي مهزوءًا به.

أَهَاذَا ٱلَّذِى بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِنَّ : أَي فِي دعواه، لا أنهم معترفون برسالته، والاستفهام للتهكم والاحتقار.

إِنكَادَلَيْضِلُّنَا عَنْ وَالِهَتِنَا: أي قارب أن يصرفنا عن آلهتنا.

لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا : أي لصرفنا عنها. ﴿وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِيبَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصَلُّ سَبِيلًا

أَرْءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَنهَهُ. هَوَينهُ: أي أخبرني عمن جعل هواه معبوده فأطاع هواه، فهل تقدر على هدايته. ﴿أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ إِنَّا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ﴾.

ُ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَكِمُ ۚ: أَي مَا هُمُ إِلَّا كَالأَنْعَامُ فِي عَدْمُ الْوَعِي وَالْإِدْرَاكُ. ﴿بَلْ هُمْ أَضَلُ سَكِيلًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلَّا اللَّهُ اللّلْمُ الللَّهُ الللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّال

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّا لَظِلَّ: أي ألم تنظر إلى صنيع ربك في الظل كيف يبسطه.

وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ. سَاكِنًا: أي ثابتًا علىٰ حاله في الطول والامتداد، لا يقصر ولا يطول.

ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا (في): أي علامة على وجوده إذ لولا الشمس لما عرف الظل.

ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ١٠ أَي أَزلناه بضوء الشمس على مهل جزءًا فجزءًا حتى ينتهي.

<sup>(</sup>١) هذا كقوله تعالى في سورة الشعراء: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُرِجَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَلَى الذي يكذب برسول يعتبر قد كذب بكل الأنبياء ولو لم يكونوا في زمانه لأن شرط الإيمان: الإيمان بكل الرسل ـ صلوات الله وسلامه عليهم ، قال تعالىٰ في سورة البقرة: ﴿كُلُّ مَامَنَ بِلَقَرِ وَمُلَتَهِ كَيْهِ وَمُشَلِهِ - لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَمَدِ مِن دُّسُلِهِ - ﴾ (قل).

<sup>(</sup>٢) إذ الأنعام تعرف طريق مرعاها وتستجيب لنداء راعيها، وهم علىٰ خلاف ذلك فجهلوا ربهم الحق ولم يستجيبوا لنداء رسوله إليهم.

وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا: أي يستركم بظلامه كما يستركم اللباس.

وَٱلنَّوْمُ سُبَاتًا : أي راحة لأبدانكم من عناء عمل النهار.

وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ۞ : أي حياة، إذ النوم بالليل كالموت، والانتشار بالنهار كالبعث.

وَهُوَ الَّذِي َ أَرْسَلَ الرِّيكُ عَ ابْشَرَّا بَايْكَ يَدَى يَدَّى يَحْمَتِهِ ۚ : أي مبشرة بالمطر قبل نزوله، والمطر هو:

### الرحمة.

وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ طَهُورًا ۞ : أي تتطهرون به من الأحداث والأوساخ.

لِنُحْتِيَ بِهِ ، بَلْدَةً مَيْدَاً : أي بالزروع والنباتات المختلفة.

وَنُسْتِقِيَهُ مِمَّاخَلَقْنَآ أَنْعَنَمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ۞ : أي حيوانًا وأناسًا كثيرين.

وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ : أي المطر فينزل بأرض قوم ولا ينزل بأخرى لحكم عالية (١).

لِيَذَّكَّرُواْ : أي يذكروا فضل الله عليهم فيشكروا فيؤمنوا ويوحدوا.

فَأَنَّ آَكَةُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞: أي فلم يذكروا، وأبي أكثرهم إلا كفورًا وجحودًا للنعمة.

وَلَوْ شِئْنَالَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۞ : أي رسولًا ينذر أهلها عواقب الشرك والكفر.

فَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَجَنْهِنْهُمْ بِهِ، جِهَادًا كَبِيرًا ۞: أي بالقرآن جهادًا كبيرًا تبلغ فيه

### أقصىٰ غاية جهدك.

﴿ وَهُوَ الَّذِى مَرِجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلَا عَذَبٌ فُرَاتٌ وَهَلَا مِلْحُ أَجَاجٌ : أي خلط بينهما، وفي نفس الوقت منع الماء المالح أن يفسد الماء العذب.

وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا: أي حاجزًا بين المالح منهما والعذب.

وَحِجْرًا تَحْجُورًا ١٠٠٠ : أي وجعل بينهما سدًّا مانعًا فلا يحلو المالح، ولا يملح العذب.

وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرَّا: أي خلق من الماء الإنسان، والمراد بالماء النطفة.

فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ : أي ذكرًا وأنثى، أي نسبًا ينسب إليه، وصهرًا يصهر إليه أي يتزوج منه.

﴿وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ١

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ : أي أصنامًا لا تنفع ولا تضر.

وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِۦ ظَهِيرًا. ۞ : أي معينًا للشيطان علىٰ معصية الرحمن. ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ۞﴾.

قُلْ مَا أَسْنَاكُ عُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ: أي على البلاغ من أجر أتقاضاه منكم.

إِلَّا مَن شَكَآءَ أَن يَتَّدِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَسِيلًا ﴿ : أَي طَرِيقًا يصل به إِلَىٰ مرضاته (٢) والفوز بجواره،

<sup>(</sup>١) وجائز أن يراد بقوله ﴿صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ ﴾ القرآن الكريم، إذ جرئ ذكره أول السورة وفي أثنائها أيضًا.

<sup>(</sup>٢) قال الصابوني أثابه الله: ﴿ إِلَّا مَن شَكَاةَ أَن يَتَخِذَ إِلَى رَبِهِ سَبِيلًا ﴾ أي لكن من شاء أن يتخذ طريقًا يقربه إلى الله وطاعته بالإيمان والعمل الصالح فليفعل كأنه يقول: لا أسألكم مالًا ولا أجرًا وإنما أسألكم الإيمان بالله وطاعته

وذلك بإنفاق ماله في سبيل الله.

وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْمَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ : أي قل سبحان الله وبحمده. ﴿ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ( الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَل

ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ آَيَامٍ : أي من أيام الدنيا التي قدرها وهي الأحد.. والجمعة.

ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ: العرش سرير الملك، والاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.

اَلرَّحْمَـٰنُ فَشَـُلُ بِهِ خَبِـيرًا ﴿ إِنَّ أَيْهِ الإنسان اسأل خبيرًا بعرش الرحمن (٢) ينبئك فإنه عظيم. ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اَسَّجُدُواْ لِلرَّمْنِينَ قَالُواْ وَمَا الرَّمْنَ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ﴿ وَإِنَا مِنَ اللَّهِمَانَ. اسجدوا للرحمن زادهم نفورًا من الإيمان.

لْبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَكَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا: هِي اثنا عشر برجًا "

وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا: أي شمسًا. ﴿وَقَكَمُرَّا ثُمْنِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ .

وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةً : أي يخلف كلُّ منهما الآخر كما هو مشاهد (٤).

لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَنَّكَّر : أي ما فاته في أحدهما فيفعله في الآخر.

أَوْأَرَادَشُكُورًا ١٠ أي شكرًا لنعم ربه عليه فيهما بالصيام والصلاة.

وَعِبَادُ ٱلزَّمْمَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَالْأَرْضِ هَوْنَا: في سكينة ووقار.

وَإِذَا خَاطْبَهُمُ ٱلْجَاهِأُونَ : أي بما يكرهون من الأقوال.

قَالُواْ سَلَامًا ﴿ : أي قولًا يسلمون به من الإثم، ويسمى هذا سلام المتاركة، وهو أن يقول قولًا يسلم به من أذى الجاهل وذلك بأن يدفعه بالتي هي أحسن من الكلمات.

وَٱلَّذِينَ يَسِيتُونَ لِرَبِّهِمْ شُجَّدًا وَقِيكُمَّا ١٠ : أي يصلون الليل، سجدًا جمع ساجد. ﴿ وَٱلَّذِينَ

وأجري علىٰ الله. اهـ. من صفوة التفاسير (قل).

(١) أي لا تحزن عليهم من أجل كفرهم وشركهم فإن ربك عالم بذنوبهم محصي... عليهم أعمالهم وسيجزيهم بها.

(١) رجح بعضهم أن الباء هنا بمعنى عن أي: اسأل عن الرحمن خبيرًا ورأى أبن كثير أن المسئول هنا هو الرسول
 ﷺ لأنه أعرف الخلق بالخالق وبعزته وعظمته جل جلاله.

- (٣) ﴿ نَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَكُ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا ﴾: وهي منازل الكواكب السبعة السيَّارة، فلهذا سميت بروجًا جمع برج وهو القصر الكبير، وتعرف هذه البروج الاثنا عشر بالحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. والكواكب السبعة السيَّارة هي: المريخ والزهرة وعطارد والقد. والشمس والمشتري وزحل. فهذه الكواكب تنزل في البروج كالقصور لها.

يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّم ﴾.

إِن عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿ : أَي عذاب جهنم كان لازمًا لا يفارق صاحبه.

إِنَّهَاسَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ أَي بِئست مستقرًّا وموضع إقامة واستقرار.

وَٱلَّذِيكَإِذَآ أَنفَقُواْلَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا : أي لم يُبذروا ولم يضيقوا.

وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿ إِنَّ : أَي بِينِ الإِسرافِ والتقتيرِ وَسَطًّا. ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنَهًا ءَاخَرَ ﴾ .

وَلاَيَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ : وهي كل نفس آدمية إلا نفس الكافر المحارب.

إِلَّا بِٱلْحَقِّ : وهو واحد من ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنىٰ بعد إحصان، أو قتل ظلم وعدوان. ﴿وَلَا رَزَّوُكُ ﴾ .

وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَضَامًا (١) ﴿ قَلَ : أَي عقوبة شديدة. ﴿ يُضَاعَفُ لَدُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ وَيَخَلُدُ فِيهِ عَهُمَانًا ﴿ يُومَ الْقِيكَمَةِ وَيَخَلُدُ فِيهِ عَهُمَانًا ﴿ إِنَّا مَن تَابَوَءَامَ ﴾ .

يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَنتِ \* : بأن يمحو بالتوبة سوابق معاصيهم، ويثبت مكانها لواحق طاعاتهم. ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَنْ فُورًا رَّجِيمًا ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِمًا فَإِنَّهُۥ بَنُوبُ إِلَى اللَّهِمَتَ ابًا ﴿ ﴾ .

وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ: أي لا يحضرون مجالسه، ولا يشهدون بالكذب<sup>(٢)</sup> والباطل. وَإِذَا مَهُواْ بِاللَّغْو: أي بالكلام السيئ القبيح وكل ما لا خير فيه (كالغناء).

مَرُوا كِرَامًا ١٠٠ أي معرضين عنه مكرمين أنفسهم عن سماعه أو المشاركة فيه .

وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِمَا يَنتِ رَبِّهِمْ: أي إذا وعظوا بآيات القرآن.

لَدَ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴿ : أَي لَم يَطَأَطُنُوا رَوْسَهُم حَالَ سَمَاعُهَا، عَمِيًا لا يبصرون، ولا صمًّا لا يسمعون، بل يصغون يسمعون ويعون ما تدعو إليه، ويبصرون ما تعرضه. ﴿ وَاللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَلِجِنَا وَذُرِّينَا فِلْ تَرَاهُم (٣) مَلْعُين لَكَ يَعْدُونك وحدك.

وَأَجْعَـُ أَنَالِلْمُنَّقِيرَ ﴾ إمَامًا ﴿ أَي من عبادك الذين يتقون سخطك بطاعتك، قدوة يقتدون بنا في الخير.

<sup>(</sup>١) وقيل: الآثام: قيل فيه إنه وادٍ في جهنم.

<sup>(</sup>٢) قيل في الزور: إنه كل باطل زور وزخرف وأعظمه الشرك وتعظيم الأنداد. وقال ابن عباس: إنه أعياد المشركين. وقال عكرمة: اللعب كان في الجاهلية يسمئ الزور، وقال مجاهد: الغناء، والحكم في شاهد الزور أن يجلد أربعين جلدة ويسخم وجهه ويحلق رأسه ويطاف به في السوق بهذا حكم عمر تَهَا في وتسخيم الوجه أن يسود بالفحم.

<sup>(</sup>٣) تراهم أعيننا.

أُوْلَكِيكَ يُجْزَوْكَ ٱلْمُثَرِفَكَةَ : أي الدرجة العليا في الجنة.

بِمَا صَكِبُواْ : أي علىٰ طاعتك بامتثال الأمر واجتناب النهي. ﴿ وَيُلقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَمًا

. 🛊 🔞

تَحْمَالِينَ فِيهَا ۚ حَسُنَتَ مُسْتَقَدًّا وَمُقَامًا ۞: أي صلحت وطابت مستقرًّا لهم أي موضع استقرار وإقامة.

قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُرْ رَقِي: أي ما يكترث، ولا يعتد بكم ولا يبالي.

لَوْلَادُعَآ فُكُمٌّ : إياه، ودعاؤه إياكم لعبادته بذكره وشكره.

فَقَدْ كُذَّ اللَّهُ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ١ أَنَّ العذاب لزامًا أي لازمًا لكم في بدر، ويوم القيامة.



•

.



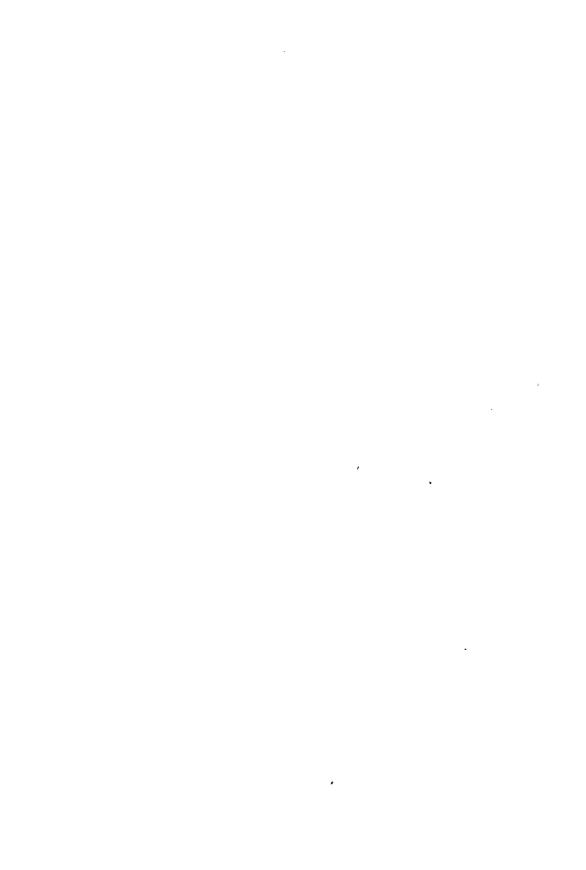





«مکیه»

#### بِسْمِ إِللَّهُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِهِ

طسّم ﴿ الله أعلم بمراده بذلك.

يَلْكَ اَلِكَ الْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّ الْمُوانِ الْمَبِينَ لَلْحَقَ مِنَ الْبَاطُلِ.

لَعَلَكَ بَنْخِعٌ نَفْسَكَ: أي قاتلها من الغم.

أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ : أي من أجل عدم إيمانهم بك.

إِن نَشَأَ نُكُزِلً عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَاءَ عَايَةً : كرفع جبل نخوفهم به. ﴿ فَظَلَّتَ أَعَنَكُهُمْ (١) كَمَا خَضِعِينَ ﴿ ﴾.

وَمَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِنَ ٱلرَّمْ يَن مُحْدَثِ: أي من القرآن مما يحدثه الله إليك. ويوحي به إليك.

إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ يَ اللَّهِ عَير مَلَتَفْتِينَ إَلَيهِ ﴿ فَقَدْكَذَبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبَتُوُّا مَا كَانُواْبِهِ يَسْنَهْزِءُونَ ﴿ وَقَدْكَذَبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبَتُوُّا مَا كَانُواْبِهِ يَسْنَهْزِءُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْبَلَنَا فِهَا مِن ﴾ .

كُلِّرَوْجَكَرِيمٍ ۞: أي صنف حسن. ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَاكَانَأَ كُثَرُهُم تُمْؤْمِنِينَ ۞ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَاكَانَأَ كُثَرُهُم تُمْؤْمِنِينَ ۞ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَاكَانَأَ كُثَرُهُم تُمْؤْمِنِينَ ۞ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَاكَانَأَ كُثَرُهُم تُمْؤْمِنِينَ ۞ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِيلَالِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي

وَإِنَّارَيُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ: الغالب على أمره ومراده.

ٱلرَّحِيمُ ۞: بالمؤمنين من عباده.

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ : أي اذكر لِقومك يا رسولنا إذ نادى ربك موسى.

أَنِ أُنْتِ: أي بأن اثت. ﴿ ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴾.

قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ أَلَا يَنَقُونَ ۞ : ألا يخافون الله ربهم، ورب آبائهم الأولين ما لهم ما دهاهم. ﴿ قَالَ رَبّ إِنِّ ٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۞ ﴾ (٣) .

وَيَضِيقُ صَدُرِى: أي من تكذيبهم لي.

وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي : أي للعقدة التي به.

فَأَرْسِـلَـالِكَهَـٰرُونَ ۞ : أي إلىٰ أخي هارون ليكون معي في إبلاغ رسالتي.

وَلَمْمُ عَلَىٰ ذَنَّتُ : أي ذنب القبطي الذي قتله موسىٰ قبل خروجه إلى مدين. ﴿فَأَخَافُ أَن يَقْتُـلُونِ

(٢) المراد ممن نفي الإيمان عن أكثرهم هم: أكابر مجرمي مكة إذ أكثرهم مات كافرًا أما غيرهم فندر من لم يؤمن منهم إذ دخلوا في دين الله بعد الفتح أفواجًا.

<sup>(</sup>۱) والأعناق: جمع عنق، بضم العين والنون، وهو الرقبة، أي فتظل طوال النهار أعناقهم خاضعة، تحتها تتوقع في كل لحظة نزولها عليهم فتهلكهم فيؤمنون حينئذ إيمان قسر وإكراه ومثله لا ينفع صاحبه فلا يزكي نفسه ولا يطهر روحه لأنه غير إرادي له ولا اختياري.

<sup>(</sup>٣) ﴿أَن يُكَلِّبُونِ ﴾: الأصل: أن يكذبوني فحذفت النون الأولئ للناصب: وهو ﴿أَن ﴾ فصارت يكذبوني ثم حذفت ياء الضمير لدلالة الكسرة عليها فصارت ﴿يُكَنِّبُونِ ﴾.

. \* (1)

قَالَكَلَّ : أي قال الله تعالىٰ له: كلَّا: أي لا يقتلونك.

فَأَذْهَبَا بِتَايَنَيْنَا ۗ: أنت وهارون. ﴿إِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُونَ ﴿ ﴾.

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ﴿ فَأَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ﴿ فَأَنَّ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ﴿ فَأَنَّ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ﴿ فَأَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ﴿ فَأَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ﴿ فَا لَا يَا لِيكُ . ﴿ وَأَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ﴿ فَا لَا يَا لِيكُ . ﴿ وَأَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ﴾ .

قَالَ : أي قال فرعون ردًّا على كلام موسى في السياق السابق.

أَلْمَ نُرَيِّكَ فِينَا وَلِيدًا : أي في منازلنا، وليدًا: أي صغيرًا قريبًا من أيام الولادة.

وَلَبِئْتَ فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ۞ : أي أقمت بيننا قرابة ثلاثين سنة، وكان موسىٰ يُدعىٰ ابن فرعون،

لجهل الناس به، ورؤيتهم له في قصره يلبس ملابسه ويركب مراكبه.

وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ : أي قتلت الرجل القبطي.

وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ أَي الجاحدين لنعمتي عليك بالتربية وعدم الاستعباد.

قَالَ فَعَلْنُهَمْ إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِينَ ﴿ : إِذ لَم يكن عندي يومثذٍ من علم ربي ورسالته ما عندي الآن. ﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبِّ خُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ (٢) .

وَتِلْكَ نِمْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَى أَنْ عَبَدَتَ بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ آلَ : أي هل تعبيدك لبني إسرائيل يعد نعمة فتمن بها علي؟ [<sup>٣</sup>] .

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ : أَي الذي قلت: إنك لرسوله من أي جنس هو (٤).

قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا أَ: أي خالق ومالك السموات والأرض وما بينهما.

إِن كُنُتُم مُّوقِظِينَ ۞ : بأن السموات والأرض وما بينهما من سائر المخلوقات مخلوقة قائمة فخالقها ومالكها هو رب العالمين.

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَ: أي من أشراف قومه ورجال دولته.

أَلَا تَسْمَعُونَ ﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ الله الذي لم يطابق السؤال في نظره. ﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَنَ المُسْجُونِينَ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قَالَأَوَلَوْ جِنْتُكَ بِشَيْءِ شُمِينِ ۞ : أي أتسجنني ولو جنتك ببرهان وحجة على رسالتي؟

- (١) قيل: أقام بنو إسرائيل في مصر أربعمائة سنة وكانوا يوم خرجوا منها ستمائة ألف.
  - (٢) أي: فررت منكم إلى أرض مدين.
- (٣) أي استعبدتهم أي اتخذتهم عبيدًا لك يخدمونك تستعملهم كما تشاء كالعبيد لك ولم تستعبدني أنا لاتخاذك إياي ولدًا حسب زعمك فأين النعمة التي تمنها على يا فرعون؟
- (4) لما غلب فرعون في جداله لموسى استفهم بقوله: ﴿ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ وهو استفهام عن جنس ولم يستفهم عن رب العالمين؟ وكان المطلوب أن يقول: ومن رب العالمين؟ ولكنه العلو والتكبر.

قَالَ فَأْتِ بِهِ ۚ إِن كُنتَ مِرَ ٱلصَّلِيقِينَ ﴿ أَي فأت بهذا الشيء المبين إن كنت من الصادقين فيما تقول.

فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِنا هِي ثُعْبَانٌ ثُمِّينٌ ﴿ إِنَّ : أَي ثعبان ظاهر أنه ثعبان لا شك.

وَزُعَ يَدُهُ: أي أخرجها من جيبه بعد أن أدخلها فيه. ﴿فَإِذَا هِيَ بَيْضَآهُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ ﴾.

قَالَ لِلْمَلِإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَلَا لَسَكِرُ عَلِيمٌ ﴿ أَي مَتَفُوقَ فِي عَلَمَ السَّحَرِ. ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِحَكُم مِّنَ أَرْضِكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَا ذَاتَأْمُرُونَ ﴾ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾ : أي أخر أمرهما.

وَأَبْعِثْ فِي ٱلْمُدَايِّنِ حَيْشِرِينَ (٢٠): أي جامعين للسحرة.

يَــأَنُوكَ بِكُـلِّ سَحَّادٍ عَلِيـمِ ۞ : أي متفوق في الفن أكثر من موسى.

فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِعِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ ﴿ : هو ضحىٰ يوم الزينة عندهم.

وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم تُجْتَمِعُونَ ﴿ إِن كَانُوا هُمُ الْغَلِمِينَ ﴿ فَلَمَّا جَهُ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرَعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا خَنُ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرَعَوْنَ أَبِنَ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَا غَنُ الْغَلِمِينَ ﴾ .

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ أَي لَكُم الأَجر، وهو الجُعل الذي جعل لهم وزادهم مزية القرب منه.

قَالَ لَمُم مُوسَىٰ أَلْقُواْ مَا آنَتُم مُلْقُونَ ﴿ : أَمرهم بالإلقاء توسلًا إلى ظهور الحق. ﴿ فَأَلْقَوَاْ حِبَالْهُمُ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنَ أَلْعَلِبُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنَ أَلْعَلِبُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنَ أَلْعَلِبُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنَ أَلْعَلِبُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُؤْمِلًا لَهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَالَةُ اللَّاللَّالَةُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّ

فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۞ : أي ما يقلِّبونه بتمويههم من أن حبالهم وعصيهم حيات تسعىٰ (١) .﴿ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَيجِدينَ ۞ قَالُوٓاْ ءَامَنَا بِرَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ .

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنُرُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ عَلَمُهُم بِأَنْ مَا شَاهِدُوهُ مِنَ الْعَصَا لَا يَأْتِي بُواسِطَةُ السحر.

قَالَ ءَامَنتُدْ لَهُ فَبَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّـهُۥ لَكِيكُرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّيحْرَ فَلَسَوْفَ تَعَامُونَ ۚ لَأَفْقِلِعَنَ .

أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ : أي يدكل واحد اليمني ورجله اليسرئ.

وَلاَّصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ أَي لاَشدنكم بعد قطع أيديكم وأرجلكم من خلاف على الأخشاب. قَالُواْ لاَضَيِّرُ ۚ: أَى لا ضرر علينا.

لِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿ أَي راجعون بعد الموت وذلك يسر ولا يضر. ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطْنَيْنَا ٓ ﴾.

أَن كُنَّا أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَي رجوا أَن يكفر الله عنهم سيئاتهم؛ لأنهم سبقوا بالإيمان.

<sup>(</sup>١) ومعنىٰ ﴿ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾: أي تبتلع في جوفها من طريق فمها كل ما أفكه: أي كذبه وافتراه السحرة بسحرهم من انقلاب الحبال والعصي حيات وثعابين.

﴿ وَأَوْحَنِنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى : السرى: المشي ليلا والمراد من العباد بنو إسرائيل. إِنَّكُمْ مُنْتَبِعُونَ (آعُ: أي من قبل فرعون وجيوشه. ﴿ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَلَآبِنِ حَشِرِينَ (آهُ ﴾.

إِنَّ هَنَوُلآ أِيشِرْ ذِمَةً: أي طائفة من الناس. ﴿ قَلِيلُونَ ﴿ فَا لِلَّهِ ﴿ (١).

وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِظُونَ ﴿ فَي : أَي فَاعِلُونَ مَا يَغَيْظُنَا وَيَغْضَبِنَا (٢٠).

وَإِنَّا لَجَمِيعُ حَذِرُونَ (ق): أي متيقظون مستعدون. ﴿ فَأَخْرَجْنَكُم مِّن جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ فَأَ

وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ (هِ): أي مجلس حسن كان للأمراء والوزراء.

كُلْلِكَ: أي كان إخراجنا كذلك أي علىٰ تلك الصورة. ﴿وَأَوْرَثُنَهَا بَنِيَ اِسْرَةِ بِلَ ۞﴾: أي تلك لنعم.

فَأَنْبَعُوهُمْ ثُشْرِقِيرَ ﴾: أي وقت شروق الشمس.

فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ: أي رأى بعضهما بعضًا لتقاربهما، والجمعان: جمع بني إسرائيل وجمع رعون.

قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدَّرَكُونَ ﴿ إِنَّا لَمُدَرَكُونَ ﴿ إِنَّا لَمَدْرَكُونَ أَي سَلِحقنا فرعون وجنده.

قَالَكَلَّةَ: أي قال موسى ﷺ كلَّا أي لن يدركونا، ولن يلحقوا بنا. ﴿إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ ﴾. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ ٱضْرِبِبَعْصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَآنِفَلَقَ: أي انشق.

فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ أَن أَي شَق: أي الجزء المنفرق، والطود: الجبل.

وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْآخَرِينَ ﴿ إِنَّ أَي قربنا هنالك الآخرين، أي فرعون وجنده.

﴿ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مُّعَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ۞ ثُمَّرً أَغْرَفْنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ ﴾.

إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَةً : أي عبرة وعظة توجب الإيمان برب العالمين برب موسىٰ وهارون. ﴿وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمُ تُوْمِنِينَ (٣) ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞﴾.

وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِنْزَهِيمَ ١٠٠ أي اقرأ يا رسولنا على قومك خبر إبراهيم وشأنه العظيم، والمقصود

<sup>(</sup>١) الإشارة بهؤلاء فيه إيماء بتحقير شأن بني إسرائيل، والشرذمة الطائفة القليلة العدد.

<sup>(</sup>٢) الغيظ: أشد الغضب.

<sup>(</sup>٣) وما كان أكثر قومك يا محمد مؤمنين مع موجب الإيمان ومقتضيه؛ لأنه سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون، وقد رد القرطبي رَجَّلِهُ الضمير في قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم تُوْمِنِينَ ﴾ إلى فرعون وملثه فقال: لأنه لم يؤمن من قوم فرعون إلا مؤمن آل فرعون واسمه حزقيل وابنته آسيا فرعون... إلخ في حين أن أكثر المفسرين علىٰ أن الخطاب للنبي ﷺ وهو وجه العبرة من السياق.اهـ. ولا مانع من الجمع بين القولين، والله أعلم.

فيكون المعنى: ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم تُوْمِيْنِ ﴾: كما لم يؤمن أكثر قوم فرعون لم يؤمن أكثر قومك يا محمد ونفس المعنى يقال في قصة إبراهيم ونوح وعاد وثمود ولوط وشعيب عليه مع مراعاة تفسير آخر الآية الثامنة من نفس السورة خاصة الهامش (قل).

طلب هداية قريش إلى الحق بإسماعهم أخبار الأولين.

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ : أَي آزر والبابليين. ﴿مَا تَعْبُدُونَ ۞﴾.

قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَا عَكِفِينَ ﴿ أَي فنقيم أكثر النهار عاكفين (١) على عبادتها. ﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْتَدْعُونَ ﴿ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَنفُرُونَ ﴿ ﴾.

قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَاكَئَالِكَ يَفْعَلُونَ ۞: أي لا تسمع ولا تنفع ولا تضر، بل وجدنا آباءنا لها عابدين فنحن تبع لهم. ﴿ قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَا كُنتُم تَعْبُدُونَ ۞ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْلَمُونَ ۞﴾.

فَإِنَّهُمْ عَدُقٌّ لَيْ : أي أعداء لي يوم القيامة إذا أنا عبدتهم لأنهم يتبرءون من عابديهم.

إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ : فإن مَّن يعبده لا يتبرأ منه يوم القيامة بل ينجيه من النار ويكرمه بالجنة.

ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَمُدِينِ ۞: أي إلىٰ ما ينجيني من العذاب ويسعدني في دنياي وأخراي. ﴿ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلّ

وَٱلَّذِي يُعِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿ : أي يميتني عند انتهاء أجلي ثم يحيني ليوم الدين.

وَالَّذِيَّ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتَتِي يَوْمَ الدِّيْنِ ﴾: أي يوم الجزاء والحساب، وهو يوم القيامة والبعث الآخر.

رَبِّ هَبْ لِي حُصَّمًا: أي يا رب أعطني من فضلك حكمًا، أي علمًا نافعًا وارزقني العمل به.

وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴿ الْأَعْمَلُ عَمْلُهُمْ فِي الدُّنيا وَأَكُونُ مَعْهُمْ فِي الدَّارِ الآخرة.

وَاَجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞: أي اجعل لي ذكرًا حسنًا أُذكر به فيمن يأتي بعدي. ﴿ وَاَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِجَنَّةِ النَّعِيمِ (ﷺ ﴾.

وَٱغْفِرْ لِأَبِيٓ إِنَّهُۥكَانَ مِنَ ٱلضَّالِّينَ ۞: كان هِذا منه قبل أن يتبين له أنه عدو لله.

وَلَا نُخْرِكِ يَوْمِينُهُ عَنُونَ ﴿ : أَي لا تَفْضِحني . ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفُعُ مَالٌ وَلَا بِنُونَ ﴿ ﴾.

إِلَّا مَنْ أَقَ اللَّهَ بِهَالْبِسَلِيمِ ( أَي من الشُّرك والنفاق، وباقي المهلكات.

وَأُزْلِهَٰتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ۞: أي أدنيت وقربت للمتقين.

وَبُرِزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ ١٠٠ أَي أظهرت وجليت للغاوين. ﴿ وَقِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ ١٠٠ ٠.

مِن دُونِ اللهِ هَلْ يَضُرُونَكُم: أي بدفع العذاب عنكم.

أَوِّينَنْصِرُونَ ١٠٠٠ أي لأنفسهم بدفع العذاب عنها.

فَكُبُكِبُوْافِيهَا: أي ألقوا على وجوههم في جهنم ودحرجوا فيها حتى انتهوا إلى قعرها (٢). هُمُّوَالْفَاوُنَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) ﴿ فَنَظَلُ ﴾ هذا اللفظ يدل أنهم يقضون فترة طويلة من النهار حولها لعبادتها، وأما الليل فيعبدون الكواكب لمشاهدتها، والتماثيل إنما هي صورة لها فإذا غابت عبدوا صورها بالنهار.

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَكُبِّكِبُوا ﴾ أي: كبوا فيها كبًّا بعد كب لأن كبكبوا مضاعف: كبوا بالتكرير نحو: كفكف الدمع أي: كفه مرة بعد مرة.

وَجُنُودُ إِبْلِسَ أَجْمَعُونَ ﴿ أَي أَتباعه وأنصاره وأعوانه من الإنس والجن. ﴿ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخَنَصِمُونَ (١٠) ﴿ تَاللَّهِ إِنَّا لَهُ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ كُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ ﴾.

إِذْ نُسَوِّيكُمْ مِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَي فِي العبادة، فعبدناكم كما يعبد الله عَلَيْكُ ﴿ وَمَا أَضَلَنَا إِلَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَمَا أَضَلَنَا إِلَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَمَا أَضَلَنَا إِلَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ في فكالنَا مِن شَفِعِينَ ﴿ وَلَا صَدِيقٍ مَيْمِ ﴿ فَي العبادة، فعبد أمرنا وتنفعنا صداقته نحتمي به من أن نعذب. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ : كَرة: أي رجعة إلى الدنيا لنؤمن ونوحد ونعبد ربنا بما شرع لنا. ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ مَا كُنُ اللَّهُ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَاللَّهُ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُؤْمِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ وَمَا كَانَا أَكُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُؤْمِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَمَا كُونَ مِنَ اللَّهُ وَمَا كُونَ مِنَ اللَّهُ وَمَا كُونَ مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَا لَهُ عَلَالًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ مِنَ اللّمِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ أَنْ الْعَلَالِهُ عَلَيْكُولُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَا عَلَاللَّالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِمُ عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَا

كَذَّبَتَ فَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ فَيَ : قوم نوح التي بعث فيها، والمراد من المرسلين: نوح بُلَيْتُ اللهِ. إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحٌ : أي في النسب.

أَلَانَنَقُونَ ٢ أَي اتقوا الله ربكم فلا تعصوه بالشرك والمعاصي.

إِنِّ لَكُمْ رَسُولًا أَمِينٌ ﴿ : أَي علىٰ ما أمرني ربي بإبلاغه إليكم. ﴿ فَأَتَّفُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ﴾.

وَمَا أَشَّنَكُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ أَ: أي لا أسألكم على إبلاغ رسالة الله أجرة مقابل البلاغ. ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (أَنَّ عَالَىٰ الْبَلاغُ. ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (أَنِي عَالَىٰ اللّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ ﴾.

قَالُواْ اَنْوُمِنُ لَكَ وَاتَبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ شَ : أي كيف نتبعك على ما تدعونا إليه وقد اتبعك أراذل الناس، أي سفلتهم وأهل الخسة فيهم. ﴿قَالَ وَمَا عِلْمِي مِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ﴾.

إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَا عَلَىٰ رَبِيِّ : أي ما حسابهم إلا على ربي. ﴿ لَوْ تَشْعُرُونَ (٢) ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ رَبِي. ﴿ لَوْ تَشْعُرُونَ (٢) ﴿ وَلَا ذَي ملطان فأطرد الناس.

قَالُواْ لَبِنَالَّةِ تَنْتَهِ يَنْنُوحُ : أي عن دعوتنا إلىٰ ترك آلهتنا وعبادة إلهك وحده.

لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ (٣) (١) (١) المقتولين رجمًا بالحجارة. ﴿ قَالَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ (١) ﴿.

فَأَفَنَحُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا : أي احكم بيني وبينهم حكمًا بأن تهلكهم. ﴿وَيَجْنِي وَمَنِ مَعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ آيَا﴾.

فَأَغَيْنَهُ وَمَن مَعَهُ, فِ ٱلْفَالِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ أَي المملوء بالركاب وأزواج المخلوقات الأخرى. ثُمُّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ أَي بعد إنجائنا نوحًا والمؤمنين بركوبهم في السفينة (٤)، أغرقنا الكافرين،

 <sup>(</sup>١) من الجائز أن يكون هذا من كلام إبراهيم إلا أن كونه من كلام الله تعالىٰ موعظة لأمة محمد على أولىٰ وقد استظهره ابن عطية رَجِّلَة وجملة ﴿وَهُمْ فِي) يَخْنَصِمُونَ ﴾ حالية، وجملة تالله إلخ مقول القول.

 <sup>(</sup>٦) قبل لسفيان: إن امرأة زنت وقتلت ولدها وهي مسلمة هل يقطع لها بالنار؟ فقال: ﴿إِنْ حِسَائِهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ
 تَشْعُرُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٣) كل لفظ (رجم) في القرآن معناه القتل رميًا بالحجارة إلا قوله: ﴿لَيِن لَذَ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ﴾ فإنه بمعنى لأسبنك وأشتمنك.

<sup>(</sup>١) ثم: للتراخي الرتبي في الإخبار لأن إغراق أمة كاملة أعظم دلالة علىٰ عظيم القدرة من إنجاء طائفة من الناس.

إِذ إغراقهم كان بعد نجاة المؤمنين. ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۚ وَمَاكَانَ (١) أَكَثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَرِيْزُ الرَّحِيدُ ﴿ إِنَّ وَالِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَرِيْزُ الرَّحِيدُ ﴿ إِنَّ وَالْاَلْمَ لَا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّالِلَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّا ال

كَذَّبَتْعَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ : عاد اسم أبي القبيلة، وسميت القبيلة به.

إِذْقَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ : أخوهم في النسب. ﴿ أَلَا نَتَّقُونَ ۞ إِنِّ لَكُوْرَسُولُ أَمِينٌ ۞ ﴿.

فَاَنَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ : أي خافوا عقابه فلا تشركوا به شيئًا ۗ . ﴿ وَمَاۤ أَسَّـُكُكُمْ عَلَيْـهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ لِنَ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ﴾ .

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعٍ: أي مكان عالٍ مرتفع.

ءَايَةً : أي قصرًا مشيدًا عاليًا مرتفعًا.

نَعَبَثُونَ ۞ : أي ببنيانكم حيث تبنون ما لا تسكنون.

وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ : أي حصونًا منيعة وقصورًا رفيعة.

لَعَلَّكُمْ تَعَلَّدُونَ شَى : أي كأنكم تأملون الخلود في الأرض وترجونه.

وَإِذَا بَكَشْتُم : أي أخذتم أحدًا سطوتم عليه بعنف وشدة.

بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ أَي عتاة متسلطين . ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ أَنَّ اللَّهِ وَأَلْمِيعُونِ

وَاتَّقُواْ الَّذِي ٓ أَمَدَّكُم : أي أعطاكم منعمًا عليكم. ﴿ بِمَا تَعَلَّمُونَ ﴿ ﴿ إِمَا لَعَلَّمُونَ

أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَكِمِ: هِي الإبل والبقر والغنم. ﴿وَيَنِّينَ ۞ وَحَنَّكِ وَعُيُونٍ ۞ ﴿.

إِنِّ آَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَاكَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞: هو يوم هلاكهم في الدنيا ويوم بعثهم يوم القيامة.

قَالُواْ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمَّ لَدَّ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ ﴿ أَي مستوٍ عندنا وعظك وعدمه، فإنا لا نطبعك.

َ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَلِينَ ﴿ أَي مَا هذَا الذي تعظنا فيه من البناء وغيره إلا دأب وعادة الأولين. ﴿ وَمَا غَنُ بِمُعَذَبِينَ ﴿ وَهَا غَنُ بِمُعَذَبِينَ ﴿ وَمَا غَنُ بِمُعَذَبِينَ ﴿ وَمَا غَنُ بِمُعَذَبِينَ ﴿ وَمَا غَنُ بِمُعَذَبِينَ ﴿ وَمَا غَنُ بِمُعَذَبِينَ ﴿ وَهَا غَنَ مُ مُعَالِمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّوْلِي اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَ

كُذَّبَتْ تَمُودُٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ : أَي كذبت قبيلة ثمودنيها صالحًا. ﴿ إِذْقَالَهُمُ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَائَنَقُونَ ﴿ إِنْ الْحَارِ اللَّهُ مَا لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ إِذْاَ لَمِيكُ أَمُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مَا لَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِكَا لِاَعْلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) سبق أن ذكرت أن المراد بمن أكثرهم لا يؤمنون: هم أكابر مجرمي مكة وعلى رأسهم المستهزئون وهذا من إطلاق العام وإرادة الخاص؛ لأن الذين آمنوا وأسلموا أكثر ممن ماتوا على الكفر، أو نفي الإيمان مقيد بزمن معين لا يتعداه.

<sup>(</sup>٢) الفاء: للتفريع فالجملة متفرعة عن؛ جملة ﴿ إِنِّى لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴾ أي: فينادي إني رسول أمين فاتبعوا ما أقول لكم ﴿فَأَتَقُواْ اللَّهِ وَالْطِيعُونِ ﴾ وحذف الياء من فاتقون مراعاة لرءوس الآي.

<sup>(</sup>٣) أي: بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيام حسومًا (من سورة الحاقة).

أَتُثَرَكُونَ فِي مَا هَلَهُمَآ ءَامِنِينَ ﷺ: أي من الخيرات والنعم غير خائفين من أحد. ﴿فِ جَنَّتِ وَعُبُونِ ﴿ وَذُرُوعٍ وَنَخْـلِ ﴾.

طَلْعُهَا هَضِيتُ ﴿ إِنَّ أَي طلع النخل لين ناعم ما دام في كفراه أي غطائه الذي عليه (١).

وَتَنْجِتُونَ مِرَ ۖ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا: أي تنجرون بآلات النحت الصخور في الجبل وتتخذون منها بيوتًا.

فَرِهِينَ ١٠٤ أي حذقين من جهة، وبطرين متكبرين مغترين بطاعتكم من جهة أخرى.

فَأَتَّقُواْ أَلَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٠ أي فيما أمرتكم به.

وَلَا تُطِيعُوا أَمْنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ أَي فِي الشَّرْ والفساد بالكفر والعناد (٢).

الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ: أي بارتكاب الذنوب العظام فيها.

وَلَايُصْلِحُونَ ۞ : أي بفعل الطاعات والقربات.

قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ ال

فَأْتِ بِتَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِـقِي*تَ ﴿ ۞: إِن كنت من الصادقين في أنك رسول الله فأتنا بآية تدل* علىٰ ذلك.

قَالَ هَاذِهِ عَنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلِكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومِ ﴿ إِنَّ الله يوم تشرب فيه من العين، ولكم يوم آخر. ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمِ ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَظِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

نَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَكِمِينَ (٣) ﴿ قَانَ اللَّهِ عَلَم يَوْمَنُوا فَقَتَلُوهَا، فَأَصِبَحُوا نَادَمِين لَمَا شَاهِدُوا العَذَابِ. ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ۚ إِنَّ لِيَكَ لَاكِنَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكَ ثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ لَعَالَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِهُو

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ : لُوطُ بِن هَارَانَ ابِن أَخِي إبراهيم.

إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ لُوطُّ: هذه أخوة بلد وسكنى، لا أخوة نسب ولا دين. ﴿أَلَا نَنْقُونَ ﴿ إِلَّا خَوْةَ نُسَبُ وَلا دِينٍ. ﴿أَلَا نَنْقُونَ ﴿ إِلَّا خُوهُ مُلْوَالًا ﴾.

إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ﴿ أَمِينٌ ﴿ إِن مُرَسُلُ إِلَيْكُمُ لَا إِلَىٰ غيرِكُم، أَمين في إبلاغكم رسالتي، ولا أنقص ولا أزيد.

<sup>(</sup>۱) الطلع: وعاء كنصل السيف بباطنه شماريخ القنو ويسمى هذا الطلع بالكِم بكسر الكاف ويقال له: الطلع لأنه يطلع من قلب النخلة وبعد أيام من طلوعه ينفلق من نفسه ويُؤير وبعد قليل يصبح بلحًا فبسرًا فرطبًا فتمرًا وذكر النخل يقال له: فُحال بضم الفاء وتشديد الحاء المفتوحة والجمع فحاحيل.

<sup>(</sup>٢) يريد رؤساءهم في الضلالة ممن يحثونهم على الشرك والفساد في البلاد بارتكاب الذنوب والآثام.

<sup>(</sup>٣) إن قيل: لِمَ لَمْ ينفع الندم وهو توبة؟ فالجواب التوبة تنفع قبل ظهور علامات الموت والعذاب أما بعد ظهور ذلك فلا توبة تقبل وفي الحديث: ﴿إِنَ اللهُ يقبل توبة العبد ما له يعرَّخرِ ﴾ [حسن - مم ت هـ حب ك هب -انظر صحيح الجامع].

فَأَنَّهُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞: بالإيمان به وعبادته وحده وترك معاصيه.

وَمَآ أَشْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۗ : أي علىٰ البلاغ من أجرة مقابل إرشادكم وتعليمكم. ﴿إِنْ أَجْرِىَ إِلّا عَلَىٰرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا ﴾ .

أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَكَمِينَ ۞: أِي أَتَأْتُونَ الفاحشة من الرجال وتتركون النساء.

وَيَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِنْ أَزْوَلْجِكُمُ بَلْ أَلتُمْ قَوْمٌ عَادُوك شَا: أي معتدون ظالمون متجاوزون الحد في الإسراف في الشر.

قَالُواْ لَينِ لَّمْ تَنْتَهِ يَنْلُوطُ: أي عن إنكارك علينا ما نأتيه من الفاحشة.

لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَحِينَ ﴿ إِنَّ أَي مِن بِلادِنَا وَطُرِدُكُ مِن دِيَارِنَا.

قَالَ إِنِّى لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ أَي مِن المبغضين له البغض الشديد.

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّايَعْمَلُونَ ١٠٤ أي من عقوبة وعذاب ما يعملونه من الفواحش.

فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ١٠٠ أي نجينا لوطًا الذي دعانا وأهله وهم امرأته المؤمنة وابنتاه.

إِلَّا عَجُوٰزًا فِ ٱلْغَابِرِينَ ۞: أي فإنا لم ننجها إذ حكمنا بإهلاكها مع الظالمين، فتركناها معهم حتى هلكت بينهم، لأنها كانت كافرة وراضية بعمل القوم. ﴿ ثُمَّ دَمَّزَاً ٱلْآخَرِينَ ۞ ﴾.

وَأَمْطَرْنَاعَكَيْهِمَّطَكَّ: أي أنزلنا عليهم حجارة من السماء فأمطروا بها بعد قلب البلاد عاليها سافلها.

فَسَاءَ مَطَرُ اَلْمُنذَرِينَ ﷺ: أي فقبح مطر المنذرين ولم يمتثلوا فما كفوا عن الفساد والشر. ﴿إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَأَ ثُمُرُهُمُ مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۞﴾.

كُذَّبَ أَصْعَابُ لَنَيْكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ الأيكة: أي الغيضة وهي الشجر الملتف.

إِذْ قَالَ لَمُثُمْ شُعَيْبُ (١): النبي المرسل شعيب بِهِ ﴿ أَلا نَنَقُونَ ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ﴿ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ أَجْرِ كَا إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ فَا لَا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ .

ا أَوْفُوا ٱلْكَيْلَ: أي أتموه.

وَلَاتَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ۞: الذين ينقصون الكيل والوزن.

وَذِنُواْ بِالْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ إِنَّا: أَي الميزان السوي المعتدل.

وَلاَ تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ: أي لا تنقصوهم من حقوقهم شيئًا.

وَلَانَعْنَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عِلَقْتُلُ وَالسَّلْبِ وَالنَّهِ لِللَّهِ عَلَقَكُمْ ﴾.

<sup>(</sup>۱) هذه بداية قصص شعيب على مع أصحاب الأيكة (الغيضة)، وهذه الغيضة قريبة من مدينة مَدْين، وشعيب على السلام الله الله منهم ومن مدينتهم فقيل له أخوهم، وأما أرسل لهما معًا، وفي سورة هود: ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ كَانَت لهم أَيكة من الشجر يعبدونها تحت أي عنوان كعبدة الأشجار أصحاب الأيكة فجماعة من بادية مدين كانت لهم أيكة من الشجر يعبدونها تحت أي عنوان كعبدة الأشجار والأحجار في كل زمان ومكان، فأرسل الله إليهم شعيبًا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه.

وَٱلْجِيلَةَ ٱلْأُولِينَ ﴿ أَي والخليقة أي الناس من قبلكم.

قَالُوٓا إِنَّـمَآ أَنْتَمِنَٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ إِنَّ اللهِ عَمِن يَأْكُلُونَ الطعام ويشربون فلست بملك مطاع. ﴿ وَمَآ أَنَتَ إِلَّا بِشُرُّ مِثْلُنَا ﴾.

وَإِن نَظُنُكُ لَمِنَ ٱلْكَندِيِينَ ﴿ إِنْ أَلْهُ : أَي وما نحسبك إلا واحدًا من الكاذبين.

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ: أي قطعًا من السماء تهلكنا بها.

إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٠ أي فيما تقول. ﴿ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠ ﴾.

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَةِ : أي السحابة التي أظلتهم ثم التهبت عليهم نارًا. ﴿إِنَّهُ,كَانَ عَذَابَيَوْمِ عَظِيمٍ ( الله عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ( الله عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ( الله عَذَابَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ( الله عَذَابَ عَذَابَ عَظِيمٍ الله عَذَابَ عَلَيْهِم عَظِيمٍ الله عَذَابَ عَلَيْهِم عَظِيمٍ الله عَنْ الله عَنْ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً ۚ: أي لعبرة وعلامة، عبرة لمن يعتبر، وعلامة دالة على صدق الرسول ﷺ. ﴿وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُؤَالْعَرِيرُ الرَّحِيمُ ﴿ وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ .

وَإِنَّهُ لَنَازِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (آلَ): أي القرآن الكريم تنزيل رب العالمين.

نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٓٱلْأَمِينُ ﴿ جَبِرِيل ﷺ أمين علىٰ وحي الله تعالىٰ. ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ بِلِسَانِ عَرَىٰ مُّبِينِ ۞﴾.

وَإِنَّهُ لَفِي زُمُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَي كتب الأولين، واحد الزبر: زبرة وكصفحة وصحف.

أَوْلَزْ يَكُنْ لَهُمْ اللَّهُ: أي علامة ودليلًا. ﴿ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوَّا لِنِيٓ إِسْرَةِ بِلَ ﴿ ﴾.

وَلَوْ نَزَلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ الْأَعجمي من لا يقدر على التكلم (١) بالعربية. ﴿فَقَرَأَهُۥ عَلَيْهِم مَّاكَانُواْ بِهِۦ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّهُ ﴾.

كَنَالِكَ سَلَكُنْنَهُ: أي التكذيب.

فِ قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿: من كفار مكة. ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِدِ، حَتَّى يَرُوُا ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ ۞ فَيَأْنِيَهُم بَغْتَةُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞﴾.

فَيَقُولُواْ هَلْ غَنْ مُنظَرُونَ ﴿ أَي ممهلون لنؤمن والجواب قطعًا: لا ﴿ أَفِيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ﴾. أَفَرَءَيْتَ: أي أخبرني.

إِن مَّتَّعْنَكُهُمْ سِنِينَ ﴿ أَي أَبِقَينَا عَلَىٰ حَيَاتُهُمْ يَأْكُلُونَ وَيَشْرِبُونَ وَيَنْكُحُونَ.

ثُرُّ جَاءَهُم مَّاكَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ أَي مِن العذابِ.

مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴿ إِنَّ أَي أَي شيء أغنى عنهم ذلك التمتع الطويل لا بدفع العذاب ولا بتخفيفه.

<sup>(</sup>۱) وكذلك لو أنزله على أعجمي بلغته لاعتذروا بأنهم لا يفهمو ، عنه، والمراد من الأعجمي: هو من لا يحسن اللغة العربية وإن كان عربيًّا، والأعجمي من أصله عجمي ولو أجاد اللغة العربية.

وَمَا أَهْلَكُنَامِنَ قَرْيَةٍ إِلَّالْهَا مُنذِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ وَالشَّرِكُ (١٠).

ذِكْرَىٰ: أي عظة. ﴿ وَمَاكُنَّا ظُلِمِينَ ۞ ﴾.

وَمَانَتَزَلَتَ بِهِٱلشَّيَطِينُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى لَا يَتَأْتَىٰ وَلَا يَصَلَّحُ لَهُم أَن يَتَنزلوا به.

وَمَا يَنْبَغِي لَمُمَّ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ١٠٠ أي لا يقدرون.

إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ آنَ أي لكلام الملائكة لمعزولون.

فَلَا نَنْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا ءَاخَرَ: أي لا تعبد مع الله إلهًا آخر، لأن الدعاء هو العبادة. ﴿فَتَكُوكَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﷺ﴾.

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ إِنَّ وَهُمْ بِنُو هَاشُمْ وَبِنُو عَبِدَ المَطلَبِ.

وَإَخْفِضْ جَنَاحَكَ: أي ألن جانبك. ﴿ لِمَنِ ٱلنَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَّهُ ﴾.

فَإِنْ عَصَوْكَ : أي أبوا قبول دعوتك إلىٰ التوحيد، ورفضوا ما تدعوهم إليه.

فَقُلْ إِنِّيرِيَّةً مِّمَّا تَعْمَلُونَ آنَ: أي من عبادة غير الله عني ﴿ وَتَوَكُّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ فَقُلْ إِنِّي مَا تَعْمَلُونَ الرَّحِيمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّاعِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

ٱلَّذِي يَرَىكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ إِنَّ إِلَىٰ الصلاة فتصلي متهجدًا بالليل وحدك.

وَتَقَلُّكَ فِي ٱلسَّنجِدِينَ ١ أَي ويرئ تقلبك مع المصلين راكعًا ساجدًا قائمًا. ﴿ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ

.**\***@

هَلْ أُنْيِثُكُمْ: أي أخبركم. ﴿عَلَىٰمَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ ﴾.

تَنَزُّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَاكٍ أَثِيرٍ ١٠٠ أي كذاب يقلب الكذب فيكون إفكًا، أثيم غارق في الآثام.

يُلَقُونَ السَّمْعَ وَأَكَثَرُهُمُ كَذِبُوك ﴿ : أَي يلقون أسماعهم ويصغون أشد الإصغاء للشياطين فيتلقون منهم مما أكثره كذب وباطل.

وَٱلشُّعَرَاءُ يَنَّبِعُهُمُ ٱلْعَاوُرِنَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَاوٍ: الضال عن الهدى الفاسد القلب والنية.

أَلَمْ تَرَأَنَّهُمْ فِكُلِّ وَادِ: أي من أودية الكلام وفنونه.

يَهِيمُونَ ١٠٤ أي يمضون في كل شعب وواد من الكلام مدحًا أو ذمًّا، صدقًا كان أو كذبًا.

وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۞: أي يقولون فعلنا وهم لم يفعلوا. ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ

ٱلصَّلِحَتِ وَذَكَرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾.

وَأَنكَ اللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَاظُلِمُوا أَ: أي قالوا الشعر انتصارًا للحق بأن ردوا على من هجا المسلمين. وَسَيَعْكُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَى مُنقَلِدُ يَنقَلِمُونَ ﴿ أَي مرجع يرجعون بعد الموت وهو دار البوار جهنم.

#### **\*\*\***

<sup>(</sup>١) ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَامِن قَرْبَيْةٍ ﴾ كتلك القرئ التي مر ذكرها في هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) ما يقال في الشعراء يقال في الصحفيين في عصرنا الحاضر والله أعلم (قل).



# بِسْمِ إِلْسَاءِ ٱلرَّحْمَٰ الرَّحِيمِ

طسَّ : هذا أحد الحروف المقطعة، يقرأ: طا. سين.

تِلْكَ ءَايَكُ ٱلْقُرُوكِنِ : أي الآيات المؤلفة من هذه الحروف آيات القرآن.

وَكِتَابِ مُبِينٍ ۞: أي مبين لكل ما يحتاج إلىٰ بيانه من الحق والشرع في كل شئون الحياة، وقيل: مبين: ظاهر واضح بين في نفسه.

هُدَى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾: أي أعلام هداية للصراط المستقيم وبشارة للمهتدين. ﴿ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُمِهِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلآخِرَةِ ﴾.

زَيِّنَا لَهُمْ أَعْمَلُهُمْ: أي حببانها لهم حسب سنتنا فيمن لا يؤمن بالبعث والجزاء.

فَهُمْ يَعْمَهُونَ ۞: في ضلال بعيد وحيرة لا تنتهي.

أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمُّ سُوَّءُ ٱلْعَكَابِ: أي في الدنيا بالأسر والقتل. ﴿وَهُمْ فِٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞﴾. وَإِنَّكَ لَنْلَقِّىَ ٱلْقُرْءَاكَ: أي تلقنه وتحفظه وتعلمه.

مِنلَّدُنَّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ١٠٤ أي من عند حكيم عليم هو الله عَلَيْلًا.

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّي مَانَسَتُ نَارًا : أي أبصرت نارًا من بُعْد حصل لي بها بعض الأنس.

سَنَاتِكُمِّنَّا بِعَبَرٍ: أي عن الطريق حيث ضلوا طريقهم إلى مصر في الصحراء.

أَوْ ءَاتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسِ: أي بشعلة نار مقبوسة أي مأخوذة من أصلها.

لَعَلَكُمْ تَصَطَلُونَ ۞: أي تستدفئون.

فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِى أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ: أي بارك الله ﷺ من في النار وهو موسىٰ ﷺ إذ هو في البقعة المباركة التي نادى الله تعالىٰ موسىٰ منها، والمعنىٰ تقدس من في النار التي هي نور الله تعالىٰ.

وَمَنْ حَوْلَهَا: من أرض القدس والشام والله أعلم (١).

وَسُبَحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَي نزه الرب تعالىٰ نفسه عما لا يليق بجلاله وكماله من صفات المحدثين.

يَنُمُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٤ أي الحال والشأن أنا الله العزيز الحكيم الذي ناداك وباركك.

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير رَخَيْلله: قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾: أي من الملائكة (قل).

﴿ وَأَلْقِ عَصَاكً ﴾.

فَلَمَّارَءَاهَا نَهَ رَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ: أي تتحرك بسرعة كأنها حية خفيفة السرعة.

وَلَىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ : أي ولّم يرجع إليها خوفًا وفزعًا منها. ﴿يَمُوسَىٰ لَا تَخَفَّ إِنّي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَانُونَ

﴿ إِلَّا مَن ظُلَمَ ﴾.

نُّرُبَدُّلُ حُسْنُابَعْكَشُوٓءِ: أي تاب فعمل صالحًا بعد الذي حصل منه من السوء. ﴿فَإِنِّعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾. وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ: أي جيب ثوبك.

تَغَرُجُ بَيْضَا آءَمِنْ غَيْرِ سُوَءٍ أَي برص ونحوه شعاع عظيم (١)

فِي نِسْعِ ءَايَنْتٍ (َ<sup>()</sup>: أي ضَمَن تَسْع آيات مرسلًا بها. ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمَا فَلَسِفِينَ ۚ ۗ ﴾. فَلَمَّاجَاءَ تُهُمْ ءَايَنُنَا مُبْصِرَةً: مضيئة واضحة مشرقة. ﴿قَالُواْ هَنَـاسِحْرٌ مُّبِينُ ۚ ﴾.

وَجَحَدُواْ بِهَا: أي لم يقروا ولم يعترفوا بها.

وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ: أي أيقنوا أنها من عند الله.

ظُلْمًا وَعُلُوّاً: أي ردوها لأنهم ظالمون مستكبرون. ﴿فَأَنْظُرْكَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞﴾.

وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُرِدَ وَشُلَيْمَنَ عِلْمًا: هو علم ما لم يكن لغيرهم كمعرفة لغة الطير إلى جانب علم الشرع كالقضاء ونحوه.

وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ أَى شَكَرًا له.

وَ عَسَمُ لَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (ﷺ أي بالنبوة وتسخير الجن والإنس والشياطين.

وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدُ أَي ورث أباه بعد موته في النبوة والملك والعلم دون بِاقي أولاده.

وَقَالَ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّلْينِ أي فهم أصوات الطير وما تقوله إذا صَفَّرت.

وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ: أُوتِيه غيرنا من الأنبياء والملوك. ﴿إِنَّ هَنَدَا لَهُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ شَ

وَخُشِّرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ أَي جمع له جنوده من الجن والإنس والطير في

مسير له.

ُ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ أَي يساقون ويرد أُولهم على آخرهم ليسيروا في نظام. ﴿حَقَّنَ إِذَا أَنَوَا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْل قَالَتْ نَمْلَةٌ يُتَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْمَسَاكِنَكُمْ ﴾.

لَا يَعْطِمَنَّكُمُّ سُلَيْمُ لَنُ وَجُنُودُهُمْ أَي لا يكسرنكم ويقتلنكم.

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ أَي بَكُم. ﴿ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ﴾ أي ألهمني ووفقني لأن أشكر نعمتك. ﴿ أَلَيِّ أَنْعَمْتَ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَلِدَتَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلْنِي

<sup>(</sup>١)هذه آية أخرى غير الأولى.

<sup>(</sup>٢)التسع الآيات هي: العصا، واليد، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، والقحط، وانفلاق البحر، وهو من أعظمها.

### برَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّنِلِحِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ : أي تعهدها ونظر فيها.

فَقَالَ مَالِكَ لَآ أَرَى ٱلْهُدَّهُدَ : أعرض لي ما منعني من رؤيته. ﴿أَمْ كَانَ مِزَٱلْغَــَآبِبِيكَ ﴿ ﴾ . لَأُعُذِّبَنَّهُۥ عَذَابًا شَكِيدًا : أي بنتف ريشه ورميه في الشمس فلا يمتنع من الهوام.﴿أَوْ لَأَاذْبَحَنَّهُۥ أَوْلَيَا أَتِيَنِّي ﴾ .

بِسُلَطَننِ مُبِينِ ﴿ أَي بِحجة واضحة علىٰ عذره في غيبته.

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ : أي قليلًا من الزمن وجاء سليمانَ متواضعًا.

فَقَالَأَحَطَتُ بِمَالَمْ يُحِطِّ بِهِ : أي اطلعت على ما لم تطلع عليه.

وَجِنْتُكَ مِن سَبَإِ : سبأ قبيلة من قبائل اليمن. ﴿ بِنَبَإِ يَقِينِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إِنِّي وَجَدَثُ آمْرَأَةً : هي بلقيس الملكة. ﴿تَمْلِكُهُمْ وَأُوبِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾.

وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴿ ا أَي سرير كبير﴿ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ ﴾ .

أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ: أي طريق الحق والهدى. ﴿فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ﴿ ﴾ .

أَلَّايَسَجُدُواْ لِلَّهِ : أصلها أن يسجدوا أي فهم لا يهتدون أن يسجدوا لله وزيدت فيها لا وأدغمت فيها النون فصارت ألاً، نظيرها [لئلَّا يعلم أهل الكتاب...] من آخر سورة الحديد.

ٱلَّذِي يُغْرِجُ ٱلْخَبِّءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ : أي المخبوء في السموات من الأمطار والأرض من النباتات. ﴿ وَيَعْلَمُ مَا نُحْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞ اللَّهُ لَاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۩ ۞ .

، قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَلذِبِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عِد اختبارنا لك.

ٱذْهَبِيِّكِتَهِي هَكَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ : أي إلىٰ رجال القصر وهم في مجلس الحكم.

ثُمَّ تَوَلَّ عَنَّهُمْ : أي تنح جانبًا متواريًا مستترًا عنهم.

فَأَنْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَي ماذا يقوله بعضهم لبعض في شأن الكتاب.

عَالَتْ يَنَأَيُّهُ ٱلْمَلَوُّا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

إِنِّ ٱلْقِيَ إِلَىٰٓ كِنَبُ كُرِيمٌ ﴿ أَي أَلْقَاهُ فِي حَجْرِهَا الْهَدَهَدَ. ﴿ إِنَّهُۥ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُۥ بِشَهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ﴾ .

أَلَّا نَعَلُواْ عَكَّ : أي لا تتكبروا انقيادًا للنفس والهوي.

وَأَتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ أَي مَنْقَادِينَ خَاضِعِينَ.

قَالَتَ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي آَمْرِي : بينوا لي فيه وجه الصواب، وما الواجب اتخاذه إزاءه؟

مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْلًا: أي قاضيته.

حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ۞ : أي تحضروني وتبدوا رأيكم فيه. ﴿ قَالُواْ خَنْ أُولُواْ قُزَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ : أي

أصحاب قوة هائلة مادية وأصحاب بأس شديد في الحروب. ﴿وَأَلْأَمْرُ لِلَّيْكِ فَآنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ

قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْكِةً : أي مدينة وعاصمة ملك.

أَفْسَدُوهَا : أي خربوها إذا دخلوها عنوة بدون مصالحة. ﴿وَجَعَلُواْ أَعِزَةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً ﴾ .

وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ : أَي وَكَالَّذِي ذَكَرَتَ لَكُمْ يَفَعَلَ مُرْسِلُو هَذَا الْكَتَابِ. ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِفَنَاظِرَةُ اِبِمَيْرَجِعُ ٱلْمُرْسِلُونَ ﴿ ﴾ .

فَلَمَّاجَآءَ سُلَيْمَنَ : أي رسول الملكة يحمل الهدية ومعه أتباعه. ﴿قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ ﴾ .

فَمَآءَاتَنْنِءَ ٱللَّهُ خَيَّرٌ مِّمَآءَاتَنْكُم : إنه أعطاني النبوة والملك وهو خير مما أعطاكم من المال فقط. بَلَ اَنتُرِبَهَدِيَّتِكُونَ فَرَّحُونَ ﷺ : لحبكم للدنيا ورغبتكم في زخارفها.

أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ: أي بما أتيت به من الهدية.

فَلَنَأْنِينَهُم بِحُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُم بِهَا: أي لا طاقة لهم بقتالها.

وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنَّهَ : أي من مدينتهم سبأ المسماة باسم رجل يقال له سبأ.

أَذِلَّةً وَهُمْ صَلْغِرُونَ اللَّهُ : أي إن لم يأتوني مسلمين أي منقادين خاضعين. ﴿ قَالَيْكَأَيُّمُ ٱلْمَلُوا أَيْكُمْ يَأْتِينِي

مَّلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ أَخذه قبل مجيئهم مسلمين لا بعده.

قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ : أي جني قوي إذ القوي الشديد من الجن يقال له عفريت. ﴿أَنَا ءَالِيكَ بِهِ ، ﴿ وَ فَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ : أي من مجلس قضائك وهو من الصبح إلى الظهر.

وَإِنِّى عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أُمِينٌ ﴿ : أَي قوي علىٰ حمله أمين علىٰ ما فيه من الجواهر وغيرها.

قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ, عِلْرُ مِنَ ٱلْكِنَكِ: أي سيلمان ﷺ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَنْدَهُ, عَلَمُ مِنَ الْكِنَكِ : أي سيلمان ﷺ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, قَالَ هَلْذَامِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي ءَأَشْكُرُامٌ أَكُفُر ۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَن كَفَر فَإِنَّ رَبِّي غَنْ كُرِيمٌ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, قَالَ هَلْذَامِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي ءَأَشْكُرُامٌ أَكُفُر ۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَن كَفَر فَإِنَّ رَبِّي غَنْ كُرِيمٌ

قَالَ نَكِرُواْ لَهَاعَرْشُهَا: أي غيروا هيئته وشكله حتى لا يعرف إلا بصعوبة.

نَظُرُ أَنْهَا ذِي : أي إلى معرفته. ﴿ أَمْرَتُكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لاَ يَهْتَدُونَ ﴿ فَلَمَّا جَآهَتَ ﴾ .

قِلَأُهَكَذَاعَ شُكِّ : شبهوا عليها إذ لو قالوا هذا عرشك لقالت: نعم.

<sup>(</sup>١) لأنهم كانوا على الكفر فقالوا: ﴿وَالْأَمْرُ لِيَكِ﴾ أما المسلم فإنه يقول: الأمر لله ثم لك قياسًا على قوله على أما رواه أحمد بسند صحيح: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان (قل).

<sup>(</sup>٢) ق**وله تعالىٰ: ﴿**قَالَٱلَّذِى عِندَهُ,عِلْمُ مِنَّالَكِنَبِ﴾قال ابن كثير يَخْلِللهُ: قال ابن عباس: هو (آصف) كاتب سليمان ﷺ... وكان صديقًا يعلم الاسم الأعظم، وقال قتادة: كان مؤمنًا من الإنس واسمه (آصف) من بني إسرائيل(قل) .

قَالَتَكَأَنَهُ وهُونَ : فشبهت عليه فقالت: كأنه هو . ﴿ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ (١) مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ( عَنَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى

وَصَدَّهَامَاكَانَت تَعْبُدُمِن دُونِالنَّهِ : أي صرفها عن عبادة الله مع علمها وذكائها ما كانت تعبد من دون الله. ﴿إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِكِنْفِرِينَ ﴿ اللهِ ﴾.

قِيلَ لَمَا اَدْخُلِي اَلْضَرَّحُ : أي بهو الصرح إذ الصرح القصر العالي، وفي بهوه بركة ماء كبيرة مغطاة بسقف زجاجي ويُرئ وكأنه ماء.

فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً: أي من ماء غمر يجري.

وَكَشَفَتُ عَنْ سَاقَيْهَا : ظانة أنها تدخل ماء تمشي عليه فرفعت ثيابها.

قَالَ إِنَّهُ وَصَرْحُ مُمَرَدُ مُن قَوَارِيرَ : أي مملس من زجاج. ﴿ قَالَتْ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلِحًا ﴾. سُلَيْمَنَ يَلِيّهِ رَبّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يَكُولُهُ وَ أَخَاهُمْ مَسَلِحًا ﴾.

أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ: أي بأن اعبدوا الله.

فَإِذَاهُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴿ آَيَ طَائِفَتَانَ مَوْمَنَةً مُوحِدَةً وَكَافَرَةً مَشْرَكَةً يَخْتَصِمُونَ (٢٠). قَالَ يَعَقَّوْرِ لِمَ تَشْنَعْجِلُونَ بِالْكَالِمِينَ بِالْعَذَابِ.

فَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ : قبل الرحمة.

لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ: أي هلَّا تطلبون المغفرة من ربكم بتوبتكم إليه. ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

نياية. مدين

قَالُواْ أَطَيِّرْنَا بِكَ: أي تشاءمنا بك.

وَيِمَن مُّعَكَ أَي من المؤمنين.

قَالَ طَنَ مِرْكُمْ عِندَاللَّهِ: أي ما زجرتم من الطير لما يصيبكم من المكاره عند الله علمه.

بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَـنُونَ ﴿ إِنَّ أَي تَخْتَبُرُونَ بِالْخَيْرِ وَالْشُرِ.

وَكَاكَ فِى ٱلْمَدِينَةِ تِسَّعَةُ رَهِ طِ: أي تسعة رجال ظلّمة. ﴿يُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٣﴾(٣).

> قَالُواْنَقَاسَمُواْ بِاللَّهِ: أي تحالفوا بالله: أي طلب كل واحد من الثاني أن يحلف له. لَنُهُيّـ تَنَّهُ وَأَهْـ لَهُ: أي لنقتلنه والمؤمنين به ليلًا.

<sup>(</sup>۱)اختلف هل قول: ﴿وَأُوبِينَا ٱلْعِلْمَ﴾ من قول سليمان أو أحد رجالاته أو هو من قول بلقيس، والراجح أنه من قول سليمان ﷺ.

<sup>(</sup>٢) من الخصومة ما قصه الله تعالىٰ في سورة الأعراف في قوله: ﴿ أَتَعَلَمُونَ أَنَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِن رَبِيهِ ۚ قَالُوٓا إِنَّا بِمَاۤ أَرْسِلَ بِهِ مُوْمِنُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٣)الأرض: أرض ثمود وأل فيها: للعهد، والرهط: العدد من الثلاثة إلى العشرة كالنفر، ومن بين هؤلاء: قدار بن سالف: عاقر الناقة.

ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ. مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ.: أي ما حضرنا قتله ولا قتل أهله. ﴿ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ

وَمَكَرُواْ مَصُرًا: أي دبَّروا طريقة خفية لقتل صالح والمؤمنين.

وَمَكَرِّنَامَكُرًا: أي ودبرنا طريقة خفية لنجاة صالح والمؤمنين وإهلاك الظالمين.

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ : بأنا ندبر لهم طريق هلاكهم. ﴿ فَأَنظُرْ كَيْفَ كَاكَ عَلَقِبَةُ مَكْرِهِمْ

أَنَّ ا دَمَّرْنَا هُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (١١) .

فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِكَةً : أي فارغة ليس فيها أحد.

بِمَاظَلَمُوٓ أَ: أي بسبب ظلمهم وهو الشرك والمعاصي.

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيةً : أي عبرة. ﴿ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ .

وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ: أي صالحًا والمؤمنين. ﴿وَكَانُواْ يَـنَّقُونَ ﴿ ﴿ وَكَانُواْ يَـنَّقُونَ

وَلُوطًا : أي واذكر لقومك لوطًا.

إِذْ قَالَ لِقَوْمِ فِي: هم سكان مدن عمورية وسدوم.

أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ : أي الخصلة القبيحة الشديدة القبح وهي اللواط.

وَأَنتُمْ تُبْصِرُونِ ﴾ ﴿ إِذْ كَانُوا يَأْتُونَهَا فِي أَنْدَيْتُهُمْ عَيَانًا بِلاَ سَتَرَ وَلاَ حَجَابٍ. ﴿ أَيِنَّكُمُ لَنَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ ٱلنِّسَآءً ﴾.

بَلْ أَنْتُمْ قُوْمٌ تَجَهَلُوكِ ﴿ أَي قَبِحِ مَا تَأْتُونُهُ وَمَا يَتَرْتُبُ عَلَيْهُ مِنْ خَزِي وعذاب (١٠).

، فَمَا كَاتَ جَوَابَ قَوْمِهِ عِ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوٓا: أي لم يكن لهم من جواب إلا قولهم:

أخرجوا.

ءَالَلُوطِ : هم لوط ﷺ وامرأته المؤمنة وابنتاه (٢).

مِن قَرْيَتِكُمُ ۚ: أي مدينتكم سدوم.

إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَرُونَ ﴿ فَأَنَجَيْنَ مُوآ مَا يَتَنزهون عن الأقذار والأوساخ. ﴿ فَأَنَجَيْنَ مُوَأَهَلُهُ ﴾.

إِلَّا أَمْرَأَتَهُ, قَدَّرْنَهَامِنَ ٱلْغَنبِرِينَ ﴾ أي حكمنا عليها أن تكون من الهالكين.

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم (٣) مَطَرًا فَسَآء مَطَرُ ٱلمُنذَرِينَ ﴿ أَي قبح مطر المنذرين من أهل الجرائم إنه

<sup>(</sup>١) ﴿ عَمَهُ لَوْكَ ﴾: إما أمر التحريم أو العقوبة، ووصفهم بالجهل، وهو اسم جامع لأحوال أفن الرأي وقساوة القلب وعماه، ووصفهم في الأعراف بالإسراف وذلك نظرًا إلىٰ تعدد مواقف الوعظ والإرشاد.

<sup>(</sup>٢) من المعلوم أن تعدد الزوجات من سنن الأنبياء والمرسلين – عليهم صلوات الله وسلامه –. قال الله تعالىٰ في سورة الرعد: ﴿ وَلَقَدَأَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن مَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُّ أَزْوَجَا وَذُرِّيَّةً ﴾ (قل).

<sup>(</sup>٣) ﴿مِنَ ٱلْغَدِينِ ﴾ قال ابن كثير: أي من الهالكين مع قومها؛ لأنها كانت ردًّا لهم على دينهم وعلى طريقتهم في رضاها بأفعالهم القبيحة، فكانت تدل قومها على ضيفان لوط ليأتوا إليهم.

حجارة من سجيل.

قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصَّطَفَى : أي اختارهم لحمل رسالته وإبلاغ دعوته، قال بعضهم: المأمور بالحمد هنا: لوط عليه السلام، ورد وهو الحق أن المأمور به هو رسول الله عليه .

ءَاللَّهُ خَيْرُ: أي لمن يعبده. ﴿ أَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ أَمَّا نَصْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ ٱلسَّمَآءِمَآءَ فَأَنْبَتْنَا بِهِ ۦ ﴾.

حَدَآيِقَ ذَاتَ بَهْجَةِ: أي بساتين ذات منظر حسن لخضرتها وأزهارها. ﴿مَّاكَانَ لَكُوْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا ۚ أَءِلَكُمُّ مَاللَهِ ۚ ﴾.

بَلَهُمَّ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ۞: أي بربهم غيره من الأصنام والأوثان.

أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا : أي قارة ثابتة لا تتحرك ولا تضطرب بسكانها.

وَجَعَكُ خِلَالُهُمَّا أَنَّهُكُوا : أي جعل الأنهار العذبة تتخللها للشرب والسقي.

وَجَعَلُ لَهَـَارَوَسِي : أي جبالًا أرساها بها حتىٰ لا تتحرك ولا تميل.

وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَصْرَيْنِ حَاجِزًا : أي فاصلًا لا يختلط أحدهما بالآخر. ﴿ أَوَلَنَّهُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلَ أَتَ ثَرُهُمْ لاَيْعَلَمُونَ ﴿ ﴾.

أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوَّءَ: أي الضر، المرض وغيره. ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ الْعِكَدُمَّعَ ٱللَّهِ ﴾.

قَلِــلَا مَّا لَذَكَّرُونَ ۞: أي ما تتعظون إلا قليلًا. ﴿ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِى ظُلُمَنتِ ٱلْمَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيْنَحَ ﴾.

بُشْمُرُا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَنَ ! أي مبشرة بين يدي المطر، إذ الرياح تتقدم ثم باقي المطر. ﴿ أَوَلَكُ مَعَ السَّوِي المطر . ﴿ أَوَلَكُ مُعَ السَّوِي المطر . ﴿ أَوَلَكُ مُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

أَمَّنَ يَبْدَوُّا أَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ: أي في الأرحام، ثم يعيده يوم القيامة. ﴿وَمَن يَرْزُقُكُم مِنَ السّمَآءِ وَٱلأَرْضِ ۗ أَوَلَكُمُّ مَا لَلَهُ عَالِمَةً ﴾.

قُلَ هَـَاتُواْ بُرْهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِيكَ ۞: أي حجتكم إن كنتم صادقين أن مع الله إلهًا آخر فعل با ذكر.

قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ: الملائكة والناس.

ٱلْغَيَبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ: أي ما غاب عنهم ومن ذلك متىٰ قيام الساعة إلا الله فإنه يعلمه.

وَمَايَشُهُ وَنَأْيَانَ يُبْعَثُونَ ﴿ أَي مَتَّىٰ يَبَعِثُونَ.

بَلِ ٱذَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ۚ: أي تلاحق وهم ما منهم من أحد إلا يظن فقط، فلا علم لهم بالآخرة بالمرة.

بَلَهُمْ فِي شَكِّي مِنْهَا ۖ بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ۞: أي في عمىٰ كامل لا يبصرون شيئًا من حقائقها.

#### ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَ رُوٓالَّاءِذَا كُنَّا ثُرَّاً وَءَابَآؤُنَّا ﴾ .

أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ۞ : أي أحياء من قبورنا.

لَقَدْ وُعِدْنَاهَاذَا: أي البعث أحياء من القبور. ﴿ غَنُّ وَءَابَ آَفُنَا مِن فَبْلُ ﴾.

إِنْ هَانَدَآ إِلَّآ أَسَاطِيرُ ٱلْأَقَٰ لِينَ ﴿ : أَي أَكَادْيبَهُمُ الَّتِي سَطَرُوهَا فِي كَتَبَهُم. ﴿ فَلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ .

فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُكذبين بالبعث كانت دمارًا وهلاكًا وديارهم الخاوية شاهدة بذلك.

وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ : المرادبه تسلية الرسول الله .

وَلَاتَكُنُ فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ ۞ : أي بك إذ حاولوا قتله ولم يفلحوا.

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعَدُ: أي بعدابنا. ﴿إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ ﴾.

قُلْ عَسَى ٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم : اقترب منكم.

بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ : وقد حصل لهم في بدر.

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضَّلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ : **أي في خلقهم** ورز**ُقهم وحفظهم وعدم إنزال العذاب بهم.** ﴿ وَلَكِكَنَّ أَحَــُ ثَرَهُمُ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ﴾ .

وَإِنَّرَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا أَكُنَّ صُدُورُهُمْ : أي ما تخفيه وتستره صدورهم. ﴿ وَمَا يُعْلِنُونَ ١٠٠٠ .

وَمَامِنْ غَلَيْبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْكِ شُبِينٍ ١٠ : أي ما من حادثة غائبة في السماء والأرض إلا

في كتاب مبين هو اللوح المحفوظ مدونة فيه مِكتوبة.

إِنَّ هَلَذَا ٱلْقُرْوَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ أَكْثَرُ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُوكَ ۞ : أي يذكر أثناء آياته كثيرًا مما

اختلف فيه بنو إسرائيل.

وَإِنَّهُ, هَٰدُكُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ : أي به تتم هداية المؤمنين ورحمتهم.

إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ : أي يحكم بين بني إسرائيل بحكمه العادل.

وَهُوَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْعَلِيمُ ١ الغالب على أمره، العليم بخلقه.

فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ: أي ثَق به وفوض أمرك إليه. ﴿إِنَّكُ عَلَى ٱلْمُوبِينِ ۞ \* .

إِنَّكَ لَاتُّسْمِعُ ٱلْمَوْتَى : أي لو أردت أن تسمعهم لأنهم موتى.

وَلا تُتِّمِعُ ٱلثُّمَّ ٱلدُّعَآء : أي ولا تقدر على إسماع كلامك الصم الذين فقدوا حاسة السمع.

إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ ﴿ : أَي إِذَا رجعوا مدبرين عنك غير ملتفتين إليك. ﴿ وَمَا آنَتَ بِهَادِى ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَاتَهُمْ ۚ ﴾

إِنْ تُشْدِيعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَا يَكِنِنَا: أي ما تسمع إلا من يؤمن بآيات الله. ﴿فَهُم مُسْلِمُوكَ ١٠٠ ﴿ اللهِ عَن اللهُ اللّهُ اللهُ الل

﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ : أي حق عليهم العذاب.

أَخْرَجْنَا لَهُمْ ذَاتَهَا مِينَ ٱلْأُرْضِ : حيوان يدب على الأرض لم يرد وصفها في حديث صحيح يعول

عليه ويقال به.

تُكَلِّمُهُمِّ: بلسان يفهمونه لأنها آية من الآيات.

أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِكَايَنتِنَا لَا يُوقِئُونَ ۞: أي بسبب أن الناس أصبحوا لا يؤمنون بآيات الله وشرائعه أي كفروا فيبلون بهذه الدابة.

وَيُوْمَ نَخْشُرُ: أي اذكر يوم نحشر أي نجمع.

مِنْكُلُ أُمُّهُوفَوْجًا: أي طائفة وهم الرؤساء المتبوعون في الدنيا.

مِّمَّن يُكَذِّبُ بِئَايَتِنَا فَهُمَّ يُوزَعُونَ ۞: أي يجمعون برد أولهم على آخرهم.

حَقَّىٰ إِذَا جَأَءُو: أي الموقف مكان الحساب. ﴿ قَالَ أَكَذَبْتُم بِءَايَنتِي وَلَمْ تَجْمِطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنُهُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ .

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم: أي حق عليهم العذاب.

بِمَاظَلَمُواْ: أي بسبب الظلم الذي هو شركهم بالله تعالى.

فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ١٠ أي لا حجة لهم. ﴿ أَلَمْ يَرَوَّا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيسْكُنُو الْفِيهِ ﴾.

وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًّا : أي يبصر فيه من أجل التصرف في الأعمال. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ

\*

وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ: أي يوم ينفخ إسرافيل في البوق نفخة الفزع والفناء والقيام من القبور. ﴿فَفَزِعَمَنِ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ ﴾.

وَكُلُّ أَتَوُهُ دَخِرِينَ ۞: أي وكل من أهل السماء والأرض أتوا الله ﷺ داخرين أي أذلاء صاغرين.

وَتَرَى الْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً: أي تظنها في نظر العين جامدة (١).

وَهِىَ تَمُرُّمَزَ ٱلسَّحَابِ ۚ: وذلك لسرعة تسييرها. ﴿ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ٱنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّـهُۥ خَبِيرٌا بِمَا تَفْعَـكُونَ

.♦₩

مَنْجَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ: وهي الإيمان والتوحيد وسائر الصالحات.

فَلَهُ مَنْ رُسِنَّهَا: أي الجنة.

وَهُم مِّن فَزَع يَوْمَهِذٍ ءَامِنُونَ ۞: أي أصحاب حسنات التوحيد والعمل الصالح آمنون من فزع

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير ﷺ: وقوله تعالىٰ: ﴿ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِىَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾، أي تراها كأنها ثابتة باقية علىٰ ما كانت عليه وهي تمر مر السحاب أي تزول عن أماكنها كما قال تعالىٰ: ﴿ يَوْمَ نَمُورُ ٱلسَّمَاةُ مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ ٱلْهِبَالُ سَيْرًا ﴾. اهـ من ابن كثير.

أما التأويل الذي ذهب إليه فضيلة الشيخ الجزائري في هامش «نهر الخير» فبعيد بعيد، وقد سبق أن نبهت أنني لم أقحم المخترعات العلمية في دائرة التفسير (قل).

#### هول يوم القيامة.

وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ: أي جاء بالسيئة كالشرك، وأكل الربا، وقتل النفس.

فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ: - والعياذ بالله -: أي أَلقوا فيها على وجوههم.

هَلْ يَجُنَزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ : أي ما تجزون إلا بعملكم، ولا تجزون بعمل غيركم.

إِنَّمَا آثُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَلَا فِأَلْلَدَة : أي مكة المكرمة، والإضافة للتشريف.

ٱلَّذِى حَرَّمَهَا : أي الله الذي حرم مكة فلا يختلىٰ خلاها ولا ينفَّر صيدها ولا يقاتل فيها ﴿ وَلَكُرُ كُلُّ شَيْءٍ ۗ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴾ : المؤمنين المنقادين له ظاهرًا وباطنًا وهم أشرف الخلة..

وَأَنْ أَتْلُواْ الْقُرْءَانَّ : أي أمرني أن أقرأ القرآن إنذارًا وتعليمًا وتعبدًّا ﴿فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۗ وَمَن ضَلَّ فَقُا إِنَّمَا أَنْ إِنْ أَلْمُنذِينَ ﴿ وَهُوَ لَلْمَا لِمَا إِنْدَارًا وَتعليمًا وَتعبدًّا الْمِفْوَقُ إِنَّمَا أَنْ الْمُنذِينَ ﴿ وَهُوا لَلْمَدُلِيهِ ﴾ .

سَيُرِيكُمُ ءَايَئِدِ ـ فَنَعَرِفُونَهَا ۚ : أي مدلول آيات الوعيد فيعرفون ذلك وقد أراهموه في بدر وسيرونه عند الموت.

وَمَا رَبُّكَ بِعَنِهِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَي وَمَا رَبِكَ أَيْهَا الرَسُولُ بِغَافِلُ عَمَا يَعْمَلُ النَّاسُ وسيجزيهم بعملهم.





«مکیة

## بِسْ ﴿ لِللَّهِ ٱلرَّحْلَزِ ٱلرِّحِبَ

طسَّمَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الحروف المقطعة تكتب طسم وتقرأ: طا، سين، ميم.

تِلْكَ ءَايَكُ ٱلْكِنَٰكِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إَنْ الآيات المؤلفة من مثل هذه الحروف هي آيات القرآن الكريم.

نَتْلُواْ عَلَيْكَ: أي نقرأ عليك قاصين شيئًا.

مِن نَبَاإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنِ بِٱلْحَقِّ: أي من خبرهما.

لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ (أي أي لأجل المؤمنين ليزدادوا إيمانًا ويوقنوا بالنصر وحسن العاقبة.

إِنَّ فِرْعَوْكَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ: أي تكبر وظلم فادَّعيٰ الربوبية وظلم بني إسرائيل ظلمًا فظيعًا.

وَجَعَكَ أَهْلَهَا شِيَعًا: أي طوائف بعضهم عدوًا لبعض من باب فَرِّقْ تَسُدْ. ﴿يَسْتَضْعِفُ طَآيِفَةً مِنْهُمْ ﴾.

يُذَيِّحُ أَبْنَاءَهُمُ وَيَسْتَخِيء نِسَآءَهُمُ ۚ: أي يبقي علىٰ النساء لا يذبح البنات؛ لأنه لا يخاف منهن ويذبح الأولاد. ﴿إِنَّهُۥكَاكِمِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴾.

وَثُوِيدُ أَن نَمُنَّ: أي ننعم. ﴿عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَجَعْلَهُمْ آيِمَّةً وَيَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ وَنُمَكِنَ لَهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ وَنُرِى فِرْعَوْنَ وَهَدَمَنَ (١) وَجُنُودَهُ مَامِنْهُم ﴾.

مَّاكَانُواْ يَحْذَرُونَ ﴾: من المولود الذي يولد في بني إسرائيل ويذهب بملكهم.

وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّرُمُوسَىٓ أَنَّ أَرْضِعِيةٍ : أعلمناها أن ترضع ولدها الرضعات الأولىٰ التي لا بد منها ثم تضعه في تابوت ثم تلقيه في اليم.

فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلِقِيهِ فِ ٱلْمِيرِ: أي في البحر وهو نهر النيل.

وَلَا تَخَافِوَلَا تَحْزَفِيَّ: أي لا تخافي أن يهلك ولا تحزني علىٰ فراقه. ﴿إِنَّارَادُوهُ إِلِيَاكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿﴾(٢).

فَالْنَقَطَ لَهُ وَالَّهِ فِرْعَوْكِ: أَيْ أَعُوانُهُ ورجالُهُ.

لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا : أي في عاقبة الأمر، فاللام للعاقبة والصيرورة. ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ

<sup>(</sup>١) قيل أرض الشام، وقيل، وهو رأي أكثر المفسرين: أرض مصر والشام.

<sup>(</sup>٢) جمع الله في هذه الآية بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين.

وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَطِيدِنَ ﴿ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ ﴾.

قُرَّتُ عَيِّنِ لِي وَلَكَ ۚ: أي تقر بَه عيني وعينك فنفرح به ونُسَر. ﴿لَانَقَتُـلُوهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَخِذَهُۥ وَلَدُاوَهُمُ لَايَشۡعُرُونَ ﴾.

وَأَصَّبَ مَفْوَادُ أُمِّرِمُوسَو فَرِيًّا ": أي من كل شيء إلا منه عِنْ أي لا تفكر في شيء إلا فيه.

إِنْ كَادَتْ لَنُهْدِي بِهِءَ: أي قاربت بأن تصرخ أنهُ ولدها وتظهر ذَلك. ﴿لَوْلَآ أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلِيهَا لِتَكُوْنَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

وَقَالَتَ لِأُخْتِهِۦ قُصِّيةٍ : أي اتبعي أثره حتىٰ تعرفي أين هو.

فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنْبِ: أي لاحظته وهي مختفية تتبعه من مكان بعيد. ﴿وَهُمَّ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ ﴾.

وَحَرَّمْنَاعَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ: أي منعناه من قبول ثدي أي مرضعة (١).

مِن قَبُلُ: أي من قبل رده إلى أمه.

فَقَالَتَ هَلَأَدُلُّكُمْ عَلَيَّ أَهْلِ بَيْتٍ: أي قالت أخت مو. لي.

يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ : يضمونه إليهم، يرضعونه ويربونه لكم.

وَهُمْ لَهُ, نَصِحُوكَ ﴿ إِنَّ لِمُوسَىٰ ناصحون، فلما قالوا لها: إذًا أنت تعرفينه، قالت: لا، إنما أعنى أنهم ناصحون للملك لا للولد.

فَرَدَّنَكُ إِلَىٰٓ أُمِّهِۦ: أي رددنا موسىٰ إلىٰ أمه أي قبلوا اقتراح أخته.

كَنْ نَقَرَّ عَيْنُهُمَا وَلَا تَحْرَبَ وَلِتَعْلَمَ أَكَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ: إذ أوحي إليها أنه رادُّه وجاعله من رسلين.

وَلَكِكَنَّ أَكَٰتُرَهُمْ لَايَعْ لَمُوكَ ﴿ أَي أَكثر الناس لا يعلمون وعد الله لأم موسى ولا يعلمون أن الفتاة أخته وأن أمها أمه.

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، وَأَسْتَوَيَّ : أي ثلاثين سنة من عمره فانتهى شبابه وكمل عقله.

ءَانَيْنَهُ حُكَمًا وَعِلْمًا ۚ: أي وهبناه الحكمة من القول والعمل والعلم بالدين الإسلامي الذي كان عليه بنو إسرائيل وهذا قبل أن ينبأ ويرسل. ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِيَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞﴾.

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ: مدينة فرعون وهي: مُنْفُ، بعد أن غاب عنها مدة.

عَلَىٰحِينِ غَفْ لَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا: لأن الوقت كان وقت القيلولة. ﴿فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَـٰلِكَانِ ﴾.

هَاذَا مِن شِيعَنِهِ: أي على دينه الإسلامي.

وَكُذَا مِنْ عَدُوقِةٍ: على دين فرعون والأقباط. ﴿ فَأَسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوهِ ﴾.

فَوَكَرُهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ : أي ضربه بجمع كفه فقضىٰ عليه أي قتله.

<sup>(</sup>١)ليس تحريمًا شرعيًّا.

قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطُنِّ : أي هذا الفعل من عمل الشيطان لأنه المهيج غضبي.

إِنَّهُ, عَدُوُّ مُّضِلُّ مُّبِينٌ ﴿ : أَي الشيطان عدو لابن آدم مضل له عن الهدى، مبين ظاهر الإضلال. ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّكُهُ, هُوَ ٱلنَّحِيمُ ﴿ وَإِنَ ﴾ .

قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَى : بإنعامك علي بمغفرة ذنبي.

فَكُنَّ أَكُونَ طُهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿ : أَي مَعِينًا لأهل الإَجرام.

فَأَصَّبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَا يَكَفَّبُ : ماذا يحدث من خير أو غيره بعد القتل.

فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنْصَرَهُ، بِإَلْآمْسِ: أي طلب نصرته فنصره.

يَسْتَصْرِخُهُۥ : أي يستغيث به علىٰ قبطي آخر.

قَالَ لَهُ,مُوسَى إِنَّكَ لَعَرِيٌّ مُعِينٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَصَلَالَ ظَاهُرٍ.

فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِى هُوَ عَلَّوُّ لَهُمَا : أي أن يأخذ الذي هو عدو لمبوسى والقبطي معًا. ﴿قَالَينَمُوسَىٰٓ أَتُريُدُأَن تَقْتُلُنى كَمَا قَنَلْتَ نَقْسًا بِٱلْأَمْسِ ﴾ .

إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ : أي ما تريد إلا أن تكون جبارًا تضرب وتقتل ولا تبالي بالعواقب. ﴿وَمَانُرِيدُأَن تَكُونَ ﴾ .

مِنَ ٱلْمُصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى الذَّينِ يصلحون بين الناس إذا اختلفوا أو تخاصموا.

وَجُاءَ رَجُلُ مِنْ أَقْصًا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى : أي مؤمن آل فرعون أتى من أبعد نواحي المدينة.

قَالَ يَنْمُوسَىٰۤ إِنَ ٱلْمَكَأَيَّاتُمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ : أي يتشاورون ويطلب بعضهم أمر بعض ليقتلوك.

فَأَخْرُجَ إِنِّى لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِيك ﴿ : أَي اخرج من هذه البلاد إلى أخرى.

فَرَجَ مِنْهَا خَالِهَا يَتَرَقَّبُ ۚ : خائف من القتل يترقب ما يحدث له. ﴿قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ

وَلَمَّا تَوَجُّهُ يَلْقَآءَ مَذَيَكَ : أقبل بوجهه جهة مدين التي هي مدينة شعيب.

قَالَ عَسَىٰ رَفِّتَ أَن يَهْدِيَنِي سَوَآءَ السَّكِيلِ ﴿ : أُرجُو رَبِي أَن يَهْدِينِي وَسَطَ الطريق حتىٰ لا أَصْلَ فأهلك فاستجاب الله له وهداه إلىٰ سواء السبيل ووصل مدين. ﴿ وَلَمَّاوَرَدَ مَآءَ مَذْيَكَ ﴾ .

وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ : أي مواشيهم من بقر وإبل وغنم.

وَوَجَكَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ أَنْ أَي أغنامهما منعًا لهما من الماء حتى تخلو الساحة لهما خوف الاختلاط بالرجال الأجانب لغير ضرورة.

قَالَ مَاخَطْبُكُما أَ: قال موسى للمرأتين اللتين تذودان: ما خطبكما أي ما شأنكما؟

قَالَتَا لَا نَسْقِى حَقَىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ ۚ: لا نسقي ماشيتنا حتىٰ يصدر الرعاء ويبقىٰ لنا الماء وحدنا﴿وَأَبُونَاشَيْخُ كَبِيرٌ ۞﴾.

فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى ٓ إِلَى ٱلظِّلِّ : أي بعد أن سقىٰ لهما رجع إلىٰ ظل الشجرة التي كان جالسًا

تحتها.

فَقَالَرَبِ إِنِّي لِمَا أَنْزِلْتَ إِلَّى مِنْ خَيْرِفَقِيرٌ ﴿ : أَي مِن طَعَامُ مَحْتَاجُ إِلَيْهُ لَشَدَة جوعه بَالْتُلْلَا.

فَهَا عَنْهُ إِخْدَ لَهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِخْيَاءِ: أي واضعة كم درعها على وجهها حياء منه. ﴿قَالَتْ إِنَ أَبِي يَذْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾.

فَلَمَّا جَاءَهُ, وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ: أخبره بشأنه كله من قتله القبطي وطلب السلطة له ونصح المؤمن له بمغادرة البلاد ووصوله إلى ماء مدين.

قَــَالَ لَا تَخَفَّ أَنْجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞: أي من فرعون وملائه إذ لا سلطان لهم على بلاد بين.

قَالَتْ إِحْدَنْهُمَايَتَأَبَتِ ٱسْتَغْجِرَهُ : أي اتخذه أجيرًا يرعىٰ لنا الغنم بدلنا.

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اَسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ۞: ذكرت له كفاءته وهي القوة البدنية والأمانة. ﴿ قَالَ إِنِّ أُرِيدُأَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى اَبْنَتَىَ هَنَتَيْنِ ﴾.

عَلَىٰٓ أَنْ تَأْجُرَفِ: أي تكون أجيرًا لي في رعي غنمي.

تَمَنِيَ حِجَجٌ : أي ثماني سنوات إذ الحجة عام، والجمع حجج.

َ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ : أي جعلت الثمانية عشرًا فرغبت عشرًا فهذا من كرمك. ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكُ ﴾.

سَتَجِدُنِت إِن شَكَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِلِحِينَ ۞: أي الذين يوفون ولا ينقضون ولا ينقصون.

قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ : أَنَا أَفِي بشرطي وأنت تفي بشرطك.

أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِقَضَيْتُ : أي الأجلين الثمانية أو العشرة أتممت.

فَلَاعُدُوكَ عَلَى ۗ: وذلك بطِلب الزيادة فوق الثمانية أو فوق العشرة.

وَاُللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ أَي وكيل وحفيظ أي أشهد الله على العقد بشطريه أي النكاح ورعي الغنم وبذلك تم العقد (١).

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَٰلَ: أتم المدة المتفق عليها وهي ثمان أو عشر سنوات. ﴿ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ؟ ( ) . عَانَسَ : أَبِصِر. ﴿ مِن جَانِبِ ٱلظُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْ لِهِ ٱمْكُثُواً إِنِّ ءَانَسْتُ نَارًا لَعَلَيّ اَتِيكُم مِنْهَ كَا يَخَبّرٍ ﴾ .

أَوْ جَكَذُوهُمِ مِنْ النَّادِ: عود غليظ في رأسه نار.

لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوك ١٠٠ أي تستدفئون.

فَلَمَّا أَتَـٰهَا نُودِئَ: أي ناداه الله تعالىٰ بقوله: يا موسىٰ إني أنا الله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) اكتفىٰ شعيب وموسىٰ بإشهاد الله تعالىٰ فهل يصح في الإسلام النكاح بدون إشهاد؟ الجمهور علىٰ عدم صحته بل لا بد من الإشهاد عليه وهو كذلك.

<sup>(</sup>٢) زوجته وولده في طريقه إلى مصر لزيارة والدته وإخوته حدث أن ضل الطريق ليلًا، وكان الفصل شتاء.

مِن شَنطِي اَلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي اَلْبُقْعَةِ اَلْمُبَرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ: قطعة الأرض (١) التي عليها الشجرة الكائنة بشاطئ الوادي. ﴿أَن يَنْمُوسَىۤ إِفِّتَ أَنَا اللَّهُ رَبُ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ .

فَلَمَّا رَءَاهَا لَهُ مَرَّكُم كُمَّا مَا أَنُّ : تضطرب وتتحرك بسرعة كأنها حية من حيات البيوِت.

وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ ۚ : رجع هاربًا ولم يعقب لخوفه وفزعه منها ﴿ يَـٰمُوسَىٰٓ ٱقَبِلَ وَلَا تَحَفَّ إِنَّكِ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴿ ٢﴾ .

أَسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْمِكَ : أَدخلها في جيب قميصك.

تَخْرُجُ بَيْضًا ۚ مِنْ غَيْرِ سُوَّءِ: أي عيب كبرص ونحوه.

وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاعَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ": اضمم إليك يدك بأن تضعها على صدرك ليذهب روعك.

فَلَانِكَ بُرْهَكَ نَانِ مِن رَّبِّكَ : أي آيتان من ربك على صدق رسالتك. ﴿ إِلَى فِرْعَوْبَ وَمَلَإِيْهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْقَوْمَا فَنَسِقِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

قَالَ رَبِّ إِنِّى قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا: أي نفس القبطي الذي قتله خطأ قبل هجرته من مصر. ﴿فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۞﴾.

وَأَخِي هَكُرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَكَانًا: أي أبين مني قولًا.

فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا: أي معينًا لي. ﴿ يُصَدِّقُنِيَّ إِنِّ آَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ ﴿ ﴾.

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ : أي ندعمك به ونقويك بأخيك هارون.

وَنَجْعَـ لُ لَكُمَّا سُلِطَنَنًا : أي حجة قوية يكون لكما بها الغلبُ.

فَلَايَصِلُونَ إِلَيْكُما : أي بسوء.

بِثَايَنِيَّنَا : أي اذهبا بآياتنا. ﴿أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

فَلَمَّا جَآءَهُم مُوسَىٰ بِعَايَٰكِنَا : أي العصا واليد وغيرهما من الآيات التسع.

بَيِّنَاتِ : أي واضحات.

قَالُواْ مَا هَلَذَا إِلَّا سِحْرُ مُّفَتَرَى : أي مختلق مكذوب. ﴿وَمَا سَمِعْنَا بِهَكَذَا فِي ٓ ءَابَكَإِنَا ٱلْأَوَٰلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيۡ أَعۡلَمُ بِمَن جَمَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ ﴾ (٢).

وَمَن تَكُونُكُهُ عَلِقِبَةُ ٱلدَّارِّ : أي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة.

إِنَّهُ, لَايُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ : أي المشركون الكافرون.

<sup>(</sup>١) ﴿الْأَيْسَ ﴾ أي: عن يمين موسى ١٠٠٠.

<sup>(\*)</sup> كان مقتضىٰ الكلام في سياق الحوار أن يقال: قال موسىٰ بدون واو العطف إلا أنه خولف هنا وأتىٰ بالواو: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ ﴾ وهي قراءة الجمهور والمقصود منها هو ذكر التوازن بين حجة فرعون وحجة موسىٰ ليظهر للسامع التفاوت بينهما بخلاف ما لو حذفت الواو كما قرأ ابن كثير فإنها مجرد حكاية قول موسىٰ المنت النظر. فيها ما يلفت النظر.

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُمَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَىٰهٍ غَيْرِمِ : أي ربًّا يطاع ويذل له ويعظم غيري لعنة الله عليه ما أكذبه.

فَأَوْقِدُلِي يَنْهَا حَنْنُ : أحد وزراء فرعون، لعله وزير الصناعة أو العمل والعمال.

عَلَى ٱلطِّينِ : أي اطبخ لي الآجُر وهو اللبن المشوي.

فَأَجْمُكُ لِي صَرْحًا : أي بناء عاليًا، قصرًا أو غيره.

لَمَكِيَّ أَطَّلِعُ إِلَيْٓ إِلَىٰٓ اِلْكِهِ مُوسَون : أي أقف عليه وأنظر إليه.

وَإِنِّ لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ ﴿ : أَي مُوسَىٰ فِي ادْعَاتُهُ أَنْ لَهُ إِلَهًا غيري (١).

وَأَسْتَكْبَرَهُوَ وَجُمْنُودُهُ. فِ ٱلْأَرْضِ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِّ وَظَنَّوْاْ أَنَّهُمْ إِلَيْسَنَالَا يُرْجَعُونَ ۖ ۞ (١).

فَأَخَذَنَهُ وَجُنُودَهُ. فَنَجَذْنَهُمْ فِى ٱلْمَدِّ : أي طرحناهم في البحر غرقىٰ هلكىٰ ﴿فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ .

وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَّةً : أي رؤساء يقتدى بهم في الباطل.

َ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۚ : أَي إِلَىٰ الكفر والشرك والمعاصي الموجبة للنار ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ لَا يُضرُونَ ﴾ .

وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَلَا مِنْ اللَّهُ نَيَا لَعَنَكَةً : أي خزيًا وبعدًا عن الخير.

وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ : أَي المبعدين من كل خير المشوهي الخلقة. ﴿ وَلَقَدْ عَالَمُوسَى ٱلْقِيكَمَةِ هُم مِّنَ بَعْدِ مَآ أَهْلَكُنَا ﴾ .

ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ: قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم.

بَصَكَآيِرَ لِلنَّاسِ : أي فيه من النور ما يهدي كما تهدئ الأبصار. ﴿وَهُدُى وَرَحْمَةُ لَّعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (ﷺ).

وَمَا كُنتَ بِجَانِ ِ أَنْفَرْهِيِّ : أي لم تكن يا رسولنا حاضرًا بالجانب الغربي من موسى.

إِذْ قَضَيْنَ ٓ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ أي بالرسالة إلىٰ فرعون وقومه.

وَمَاكُنتَمِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ﴿ : حتىٰ تعلمه وتخبر به.

وَلَكِكُنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُـمُرُّ : أي غير أننا أنشأنا بعد موسى أممًا طالت أعمارهم فنسوا العهود واندرست العلوم وانقطع الوحي؛ فجئنا بك رسولًا وأوحينا إليك خبر موسىٰ وغيره.

<sup>(</sup>١) نسب موسى إلى جماعة الكذب وهو يعلم أنه صادق تمويهًا على الرعية، ودفعًا للحق الذي بهره نوره فما أطاقه فهو يبحث عن المخرج.

<sup>(</sup>٢) يطلق الظن ويراد به اليقين ويكون على بابه وهو هنا كفر ولو كان علىٰ بابه لأن الشك في العقائد كفر.

وَمَا كُنتَ تَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَى: أي ولم تكن يا رسولنا مقيمًا في أهل مدين فتعرف قصتهم. ﴿تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ َايَكَيْنَا وَلَكِكَنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ فَيْ ﴾.

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا: أي لم تكن بجانب الطور أي جبل الطور إذ نادينا موسى وأوحينا إليه ما أوحينا حتى تخبر بذلك. ﴿وَلَكِن رَّحْمَةُ مِن رَّيِّاكَ لِتُنذِرَ ﴾.

قَوْمُنَامَّاَ أَتَـَنَهُم مِّن تَذِيرِ مِن قَبْلِك: أي أهل مكة والعرب كافة. ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ ٰبِمَافَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْرَبَّنَا ﴾.

لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْتَ رَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَايَكِكَ وَيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَي فيقولوا لولا أي هلّا أرسلت إلينا رسولًا ولولا ذلك لعاجلناهم بالعقوبة ولما أرسلناك إليهم رسولًا.

فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا: أي محمد عِلَيْ رسولًا مبينًا.

قَالُواْلَوَلَا أُوتِي مِثْلَ مَا أُوقِي مُوسَى ۚ: أي هلّا أعطي مثل ما أعطي موسى من الآيات المعجزات من العصا واليد أو كتابًا جملة واحدة كالتوراة.

أُوَلَمْ يَكُفُواْ بِمَا أُونِيَ مُوسَىٰ مِن فَتْلَ أَي كيف يطالبونك بأن تؤتىٰ مثل ما أوتي موسىٰ وقد كفروا بمذا كفروا بما أوتي موسىٰ من قبل؛ لما أخبرهم اليهود أنهم يجدون نعت محمد في التوراة كفروا بهذا الخبر ولم يقبلوه.

قَالُواْ سِحْرَانِ نَظَاهُرَا: أي التوراة والقرآن كلاهما سحر ظاهر بعضهما (١) بعضًا أي قواه. ﴿وَقَالُوَا إِنَّا بِكُلِّكِ فَرُونَ (١) قُلُ فَأَتُواْ بِكِئْكِ مِنْ عِندِ اللّهِ هُوَاَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعَهُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١) ﴿. فَإِن لَوْرَاة والقرآن. فَإِن لَقَ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ: أي بالإتيان بالكتاب الذي هو أهدى من التوراة والقرآن.

فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمَّ : في كفرهم ليس غير، فلا عقل ولا كتاب منير.

وَمَنَ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِهُدَى مِّنَ ٱللَّهِ : أي لا أضل منه قط. ﴿إِنَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَهُمْ يَلْذَكُرُوكَ ﴿ إِنَّ بِأَخْبَارِ الأُولِينِ وَمَا أَحْلَلْنَا بِهِم مَن نَقَمَتْنَا لَمَا كَذَبُوا رَسَلْنَا وَأَنكُرُوا تُوحِيدُنَا (لعلهم يتذكرون) أي يتعظون فيؤمنوا ويوحدوا.

ٱلَّذِينَ ءَالَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِهِ : أي التوراة والإنجيل من قبل القرآن الكريم. ﴿هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿﴾.

وَإِذَا يُنْكَلَ عَلَيْهِمْ: أي القرآن. ﴿ قَالُوٓ أَءَامَنَا بِهِ عِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَيِّناً ﴾.

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير رَجُهُلَلهُ: "وعلىٰ قراءة (ساحران تظاهرا) يعنون: موسىٰ وهارون. وهذا قول جيد قوي، وعن ابن عباس... يعنون: موسىٰ ومحمدًا صلىٰ الله عليهما وسلم وهذه رواية الحسن البصري، أما من قرأ ﴿سِحْرَانِ ﴾، فالظاهر أنهم يعنون التوراة والقرآن لأنه قال بعده: ﴿ قُلْ فَأَتُواْ بِكِنَنِ ... ﴾ اهـ (قل).

إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ ء مُسْلِمِينَ ۞ : أي منقادين لله مطيعين لأمره ونهيه .

أُوْلَيْكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مِّرَتَيْنِ بِمَا صَّبَرُوا : أي يضاعف لهم الثواب لأنهم آمنوا بموسى وعيسى وآمنوا حمد ﷺ.

وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِئَةَ : أي يدفعون بالحسنة من القول أو الفعل السيئة منهما. ﴿وَمِمَا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُوكَ ﴿ ﴾ .

وَإِذَا سَكِمِعُواْ اللَّغُو أَعْرَضُواْ عَنْهُ: أي الكلام اللاغي الذي لا يقبل ولا يقر عليه لأنه لا يحقق درهمًا للمعاش ولا حسنة للمعاد. ﴿وَقَالُواْ لَنَاۤ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ ﴾.

سَلَمُّ عَلَيْكُمْ : هذا سلام المتاركة أي قالوا قولًا يسلمون به.

لَا نَبْنَغِي ٱلْجَنِهِلِينَ ﴿ أَي لا نطلب صحبة أهل الجهل لما فيها من الأذى.

إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبَتَ : أي هدايته كأبي طالب بأن يسلم ويحسن إسلامه ﴿وَلَكِكَنَ اللَّهَ يَهْدِى مَن

وَقَالُواً : أي مشركو قريش.

إِنَّلْتَهِ عِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ : أي إن نتبعك على ما جئت به وندعو إليه وِهو الإسلامِ.

نُنَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا ۚ : أي تتجرأ علينا قبائل العرب ويأخذونا. ﴿أَوَلَمْ نُمَكِّن لِّهُ مُحَرَّمًا ءَامِنَا ﴾ .

يُجْبَى ٓ إِلَيْهِ ثُمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ : أي يحمل ويساق إليه ثمرات كل شيء من كل ناحية.

رِّزُقًا مِن لَّذُنَّا : أي رَزقًا لكم مَن عندنا يا أهل الحرم بمكة. ﴿ وَلَكِكُّنَّ أَكَثَرُهُمُ لاَيعُلَمُونَ ﴿ وَالْكِلْنَ أَكُمْ اللهُ عَلَيها فأسرفت في الذنوب وَكُمْ أَهْلَكَ نَا مِن قَرْكِمْ بَطِرَتْ (٣) مَعِيشَتَهَا أَ : أي كفرت نعمة الله عليها فأسرفت في الذنوب

وطغت في المعاصي. ﴿ فَيْلَكُ مَسَكِنُهُمْ لَمْ تُسَكَنُهُمْ لَمْ تُسْكَنَ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ( أَأُ وَكُنَّا غَنُ ٱلْوَرَثِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقَرَيٰ ﴾ .

حَتَىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا : أي فِي أعظم مدنها وهي العاصمة. ﴿يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَلْيَناً ﴾ .

وَمَاكُنَّا مُهْلِكِ ٱلْقُرَدِ ۚ إِلَّا وَأَهْلُهُا ظَلِمُونَ ۚ ١ إِنَّا لَا اللَّهُ السَّرِكُ وَمَاكُنَّا مُهْلِكِ ٱلْقُرَدِ الْإَصرار على الشرك والمعاصى.

وَمَآ أُوتِيتُمْ مِن شَيْءٍ : أي وما أعطاكم الله من مال أو متاع.

فَمَتَكُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَّتُهَا ۚ : فهو ما تُتمتعون به وتتزينون ثم يزول ويفنى.

<sup>(</sup>١) (ومن قبل نزول القرآن).

<sup>(</sup>٢) هذا الاستدراك لذكر علة تجاهلهم حماية الله تعالى لهم بتمكين الحرم لهم؛ فهم فيه آمنون مطعمون ألا وهرِ الجهل فهو علتهم الحاملة لهم على الإصرار على الشرك.

<sup>(</sup>٣) ﴿بَطِرَتْ ﴾: جهلت شكر معيشتها.

<sup>(</sup>٤) ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ أي: كالمسافرين الذين يمرون بها وينزلون بها ساعات ويغادرون.

أَفْلَاتَعْقِلُونَ ١٤٠ لأن من يؤثر القليل الفاني على الكثير الباقي لا عقل له.

أَفْمَن وَعَدْنَهُ وَعَدَّاحَكُنَّا: أي الجنة.

فَهُوَ لَقِبِهِ: أي مصيبه وحاصل عليه وظافر به لا محالة. ﴿كُمَنَ مَنَّعَنَـُهُ مَتَنَعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُو يَوْمَ ٱلْقَـَـٰمَة ﴾.

مِنَ ٱلْمُخْضَرِينَ ﴿ أَي فِي نار جهنم.

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ: أي الرب عَيْكَ اللهِ.

فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكًاءَى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ مَزْعُمُون (أَنَ): أي أنهم شركاء لي فعبدتموهم معي.

قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ: أي بالعذاب في النار وهم أثمة الضلال(١).

رَبَّنَا (٢) هَتَوُلآ ِ الَّذِينَ أَغُولِنَا أَغُولِنَا أَغُولِنَا أَغُولِنَا أَغُولِنَا أَغُولِنَا أَي فغووا ولم نكرههم على الغي. ﴿كَمَا غَوَيْنَا ﴾ (٣).

تَبَرَّأَنَا إِلَيْكَ مَاكَافُو الْبِيَانَايَعَبُدُونَ ﴿ أَي مَنهم ما كانوا يعبدوننا بل كانوا يعبدون أهواءهم (١). وقِيلَ أَدْعُواْ شُرَكاءَكُمْ: أي نادوهم ليخلصوكم مما أنتم فيه. ﴿ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْيَسْتَجِيبُواْ هُمُ وَرَأَوُا الْعَذَابَ ﴾.

لَوَأَنَّهُمْ كَانُواْ يَهَلَّدُونَ ﴿ أَي لَمَا رَأُوا العذابِ ودوا لَو أَنهم كانوا في الدنيا من المهتدين.

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ: أي الله تبارك وتعالىٰ. ﴿فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾.

فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَآءُ يُومَيِذِ: أي فخفيت عليهم الأنباء التي يمكنهم أن يحتجوا بها.

فَهُمْ لَا يَتُسَاءَ لُوك ١٠ أي انقطعوا عن الكلام.

فَأُمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ: أي آمن بالله ورسوله وتاب من الشرك.

وَعَمِلَ صَدَلِحًا: أَدَّىٰ الفرائض والواجبات.

فَعَسَىٰ أَن يَكُوكَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِيكَ ﴿ إِنَّ الْفَائْزِين بِالنَّجَاةُ مِن النَّارِ وَدَخُولَ الجنة و(عسيٰ) من

الله تعالىٰ لا تفيد مجرد الرجاء بل هي لتحقق الموعود به.

وَرَبُّكَ يَغَلُّقُ مَا يَشَاءُ: أي من خلقه.

وَيُغْتَكَارُّ: أي من يشاءً لنبوته وطاعته.

مَاكِاكُ لَهُمُّ: أي للمشركين.

ٱلْخِيرَةُ : أي الاختيار في شيء.

<sup>(</sup>١) لم تعطف جملة. ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ﴾ بالواو أو بالفاء لأنها في صورة حوار.

<sup>(</sup>٢) هذا النداء المراد به الاستعطاف والاسترحام.

<sup>(</sup>٣) أي: أضللناهم كما كنا ضالين، وذلك أنهم دعوهم إلى عبادتهم فعبدوهم، ولذا قال قتادة: هؤلاء هم الشياطين، وقيل: هم الرؤساء، والكل صحيح.

<sup>(</sup>٤)﴿نَبَرَأَنَا ﴾ أي: تبرأ الشياطين والرؤساء ممن عبدوهم أو عبدوا غير الله بدعوتهم وتزيينهم، وأنكروا أنهم كانوا يعرفونهم.

سُبْحَنَ اللهِ وَتَعَكَلَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ : أَي تَنزيهًا لله عَنِ الشَّرِكُ.

وَرَبُّكَ يَعْلَمُمَاتُكِنُّ صُدُورُهُمٌ : أي ما تسر وتخفي من الكفر وغيره. ﴿وَمَايُعَلِنُونَ ۖ ۞﴾. وَهُوَاللّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلّاَهُوَّ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ : أي في الدنيا لأنه مولىٰ كل نعمة.

وَٱلْأَخِرَةِ : أي في الجنة.

وَلَهُ ٱلْحُكُمُ: أي القضاء النافذ.

وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ : بعد النشور وذلك يوم القيامة.

قُلْأَرَءَ يْتُمَّ : أي أخبروني.

إِن جَمَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يُومِ الْقِيَامَةِ: أي دائمًا، ليلًا واحدًا متصلًا لا يعقبه نهار.

مَنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ أُسَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَآءٍ: أي ضوء كضوء النهار. ﴿أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَسَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ﴾.

مَنْ إِلَكُهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ ﴿: أَي تنامون فتسكن جوارحكم فتستريح من تعب الحياة. ﴿أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ ﴾.

وَمِن زَّحْمَتِهِ عَكَلَكُمُ ٱلَّتِلَوَالنَّهَارَ لِتَسْكُمُواْفِيهِ: أي في الليل.

وَلِتَبْنَغُوا مِن فَضَّلِهِ -: أي تطلبوا الرزق من فضل الله في النهار.

وَلَعَلَكُوْ تَشْكُرُونَ ۞: أي كي تشكروا ربكم بطاعته كالصلاة والصيام والصدقة. ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزَّعُمُونَ ۞﴾.

وَنَرَعْنَامِن كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا: أي أحضرنا من كل أمة من يشهد عليها وهو نبيها بَالسَّة.

فَقُلْنَا هَا أُوا بُرْهَا نَكُمُ : أي حججكم على صحة الشرك الذي أنذرتكم رسلنا عواقبه فما قبلتم النذارة ولا البشارة.

فَعَالِمُوٓا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ: أي تبين لهم أن العبادة والدين الحق لله لا لسواه.

وَضَلَ عَنْهُم مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ أَي وَعَابِ عَنْهُم مَا كَانُوا يَكَذَبُونُهُ مِنَ الْأَقُوالِ الباطلة التي كانوا يردون بها علىٰ الرسل ﷺ.

﴿ إِنَّ قَارُونَ كَاكَ مِن قَوْمِمُوسَىٰ: أي ابن عم موسى بُلْتُعَالِمْ.

فَعَنَّ عَلَيْهِم مُ : أي ظلمهم واستطال عليهم.

وَ اَنْيَنَهُ مِنَ الْكُنُورِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ. لَنَنُوا أَ بِالْعُصْبَةِ أُولِى اللَّهُودَ : أي أعطاه الله من المال ما يثقل عن الجماعة حمل مفاتح خزائنه.

إِذْ قَالَ لَهُ، قَوْمُهُ، لَا نَفْنَ ۗ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ۞: أي لا تفرح فرح البطر والأشر.

وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ۚ: أي اطلب في المال الذي أوتيته الدار الآخرة بفعل الخيرات. ﴿ وَلَا تَنْسَ نَصِبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱحْسِن كَمَاۤ ٱحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۗ وَٱحْسِن كَمَاۤ ٱحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۗ وَٱحْسِن كَمَاۤ ٱحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۗ وَالْمَاسِنَ اللهُ اللهُ

لَا يُحِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ .

قَالَ إِنَّمَا أُوبِيْتُهُ، عَلَى عِلْمِ عِندِى : أي لعلم الله تعالىٰ بأني أهل لذلك ( ) ﴿ أُوَلَمْ يَعْلَمُ أَك اللَّهَ قَدْ أَهْلُك مِن قَبْلِهِ عَرِكَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً ﴾ .

وَأَكُثُرُ مُعَالًا : أي للمال.

وَلَا يُسْتَكُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ : أَي لَعَلَمَ اللهُ تَعَالَىٰ بَهُمْ فَيَدْخُلُونَ الْنَارِ بِدُونَ حَسَابٌ ، .

فَخَرَجَ عَكَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ أَ : أي لباس الأعياد والحفلات الرسمية. ﴿قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ الدُّنْنَا ﴾ .

يَكَيِّتَ لَنَامِثْلَ مَآ أُوذِحَ قَدُرُونُ : أي تمنوا لو أن أعطوا من المال والزينة ما أعطي قارون.

إِنَّهُ لَذُوحَظٍّ عَظِيمٍ ۞ : أي إنه لذو بخت ونصيب وهبه الله إياه في كتاب المقادير.

وَقَىٰ اَلَٰ اَلَٰذِینَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ : أي أعطوا العلم الدیني بمعرفة الله والدار الآخرة وموجبات السعادة والشقاء.

وَيْلَكُمْ : أي حضر ويلكم وهلاككم بتمنيكم المال وزخرف الدنيا.

ثُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا : أي ما عند الله من جزاء للمؤمنين العاملين الصالحات وهي الجنة خير من حطام الدنيا الفاني.

وَلَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلصَّكِيرُونَ ﴾ : أي ولا يوفق لقول هذه الكلمة وهي ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحًا إلا الصابرون على الإيمان والتقوئ.

فَنَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ : أي أسخنا الأرض من تحته فساخت به وبداره وكل من كان معه فيها من أهل البغي والإجرام ﴿فَمَاكَانَكُهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَاكَ مِنَ ٱلْمُنتَصِيِّنَ ﴿ فَهَا مِن أَهِلَ البغي والإجرام ﴿فَمَاكَانَكُهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَاكَ مِنَ ٱلْمُنتَصِيِّنَ ﴿ فَهِا مِن أَهِا مِن أَهِا مِن أَهِا مِن أَهِا مِن أَهِا مِن أَهِلَ البغي والإجرام ﴿ فَمَاكَانَ لَهُ أَمِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ أَمِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَاتَ مِن ٱلمُنتَصِينَ ﴿ فَيَا

وَأَصْبَحَ ٱلَّذِيكَ تَمَنَّوَا مَكَانَهُ, بِٱلْأَمْسِ: أي الذين قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، فالمراد من الممكان المكان المكانة وما عليه قارون من الإمارة والزينة والمال والجاه.

يَقُولُونَ وَيْكَأْتَ ٱللهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ : أي أعجب عالمًا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده.

وَيَقْدِرُّ : **أي يضيق**. ﴿لَوَلَآ أَن مَّنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَآ ﴾ .

وَيَكَأَنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَالَمًا أَنَّهُ لَا يَفْلُحِ الْكَافُرُونَ أي أنهم لا يفوزون بالنجاة

<sup>(</sup>١) وقال ابن زيد: لعلم الله تعالىٰ بفضلي ورضاه عني أي: إني أوتيتها باستحقاقي. اهـ.

قال ابن كثير ﴿ لَهُ إِنَّهُ: وهكذا يقول من قل علمه إذا رأى من وسع الله عليه، لولا أنه يستحق ذلك لما أعطي (قل)

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير رَجُرُللهُ: عند تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَلَا يُسۡتَلُءَنُ نُوبِهِمُ ٱلۡمُجۡرِمُوبَ ﴾ أي لكثرة ذبوبهم (قل) .

من النار ودخول الجنان كما يفوز المؤمنون.

يِّلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ: أي الجنة، دار الأبرار (١).

جَعَمُ لُهُ كِاللَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ: أي بغيًا ولا استطالة على الناس.

وَلَا فَسَادًّا: أي ولا يريدون فسادًا بعمل المعاصي.

وَٱلْعَلِقِبَةُ : أي المحمودة في الدنيا والآخرة.

الله تعالميْنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ الله تعالميٰ.

مَنْجَاءَ بِٱلْحُسَنَةِ: أي يوم القيامة والحسنة: أثر طاعة الله تعالىٰ يجزى به المؤمن.

فَلَهُ, خَيْرُمِنْهَا : أي تضاعف له عشرة أضعاف.

وَمَن جَاءَ بِأُلسَيِّعَةِ: السيئة أثر معصية الله تعالىٰ يعاقب به العبد إذا لم يعفُ الله تعالىٰ عنه. ﴿ فَكَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّهُ ﴾.

إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرُّءَاكَ: أي الله الذي أنزل عليك القرآن وفرض عليك قراءته والعمل بما فيه وتبليغه.

لَرَآذُكَ إِلَى مَعَاذِّ: أي لِمرجعك إلى مكة فاتحًا إذ معاد الرجل بلده الذي يعود إليه (٬٬). ﴿قُلْرَقِ أَعْلَمُ مَنجَآءَ بِٱلْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِ ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴿ ﴾.

وَمَاكُنْتَ تَرَجُواً: أي تأمل.

أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ: أَن ينزل عليك القرآن ويوحى به إليك.

إِلَّارَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ : لكن رحمة من الله وفضل أنزله عليك.

فَلَاتَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَنْفِرِينَ ١٠٠ أي فَمِن شُكر هذه النعمة أن لا تكون معينًا للكافرين.

وَلَا يَصُدُّ نَكَ عَنَ ءَايَتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ الله بعد أَن العمل بآيات الله بعد أن شرفك الله بإنزالها عليك.

وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبَاكَ : أي ادع الناس إلىٰ الإيمان بالله وعبادته وترك الشرك به. ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ

<sup>(</sup>١) روى سفيان بن عيينة أن علي بن الحسين وهو راكب مر على مساكين يأكلون كسرًا لهم فسلم عليهم فدعوه إلىٰ طعامهم فتلا هذه الآية: ﴿ تِلْكَ الدَّارُ ٱلْآخِرَةُ ..﴾ إلىٰ ﴿فَسَادًا﴾ ثم نزل وأكل معهم.

<sup>(؟)</sup> قال ابن كثير تَغْيَلَهُ: ووجه الجمع بين هذه الأقوال: أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكة وهو الفتح الذي هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجل النبي على كما فسر ابن عباس سورة ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتُحُ ﴾، أنه أجل رسول الله على أعيه، ولهذا فسر ابن عباس تارة أخرى قوله: ﴿لَرَّأَذُكَ إِلَى مَعَادِ ﴾ بالموت، وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت، وتارة بالجنة التي هي جزاؤه ومصيره على أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين الإنس والجن، ولأنه أكمل خلق الله وأفسح خلق الله وأشرف خلق الله على الإطلاق. اهـ (قل).

ٱلْمُشْرِكِينَ ١

وَلَاتَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ : أي لا تعبد مع الله إلهًا آخر بدعائه والذبح والنذر إليه. لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ : أي فانٍ.

إِلَّا وَجْهَدُ : أي إِلا الله عَلَى فلا يهلك كما يهلك ما عداه. ﴿ لَهُ ٱلْكُكُرُ وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ﴿ ﴾.

**\*\*\*** 



### \_ أُللَّهُ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيمِ

الَّمَ ﴿ أَنْ أَحْدُ الْحُرُوفُ الْمُقَطِّعَةُ تَكْتُبُ أَلَمُ وَتَقُرأُ أَلْفُ لَامَ مِيمٍ. ﴿ أَخَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَكا ﴾.

وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَتِبُرُونَ بِمَا يَتَبِينَ بِهِ حَقِيقَة إِيمَانِهِم مِنَ التكاليف، ومنها الصبر على ا الأذئ.

وَلْقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم : أي اختبرنا من قبلهم إذ هي سنة جارية في الناس.

فَلَيْعُلَمَنَ اللَّهُ اللَّذِينَ صَدَقُوا : أي في إيمانهم.

وَلَيْغُلِّمَنَّ ٱلْكَدِبِينَ ﴿ إِنَّ عِما يَظْهُرُ مِنْ أَعْمَالُهُمْ.

أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا أَ: أي يفوتونا فلا ننتقم منهم.

سَاءَ مَا يَخَكُمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ بِنُسُ الْحَكُمُ هَذَا الَّذِي يَحْكُمُونَ بِهُ، وَهُو حَسَبًانَهُم أَنْهُم يَفُوتُونَ اللَّهُ تعالى ولم يقدر على الانتقام منهم.

مَنكَانَيْرَجُواْلِقَآءَ ٱللَّهِ : أي من كان يؤمن بلقاء الله وينتظر وقوعه.

فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَاَتِّ : فليستعد له بالإيمان وصالح الأعمال(١). ﴿وَهُوَالنَّكِمِيعُ ٱلْعَكْلِيمُ ﴿ إِنّ

وَمَن جَاهَدَ: أي بذل الجهد في حرب الكفار أو النفس.

فَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهِ } : أي منفعة الجهاد من الأجر عائدة على نفسه. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنُّ عَن ٱلْحَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُعَلِّمِ الْحَلَّمِينَ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَنَكَفِرَنَّ عَنْهُرْسَيِّ اتِهِمْ ﴾.

وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞: أي ولنجزينهم علىٰ أعمالهم بأحسن عمل كانوا

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ: أي عهدنا إليه بطريق الوحى المنزل على رسولنا.

بِوَٰلِدَيْهِ حُسِّنًا ۚ: أي إيصاءً ذا حسن، وذلك ببرهما وعدم عقوقهما.

وَإِن جَنهَدَاكَ لِتُثْمِرِكَ بِي: أي بذلا الجهد في حملك على أن تشرك. ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَيِّكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّلِحَتِ ﴾.

لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّلِيحِينَ ﴿ يَ لَنُدُخُلُهُم مَدْخُلُهُمْ فِي الْجِنَةَ. ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَ ابَاللَّهِ فَإِذَا

<sup>(</sup>١) قال القرطبي: أجمع أهل التفسير على أن المعنىٰ من كان يخاف الموت فليعمل عملًا صالحًا فإنه لا بد أن يأتيه.

، وُذِيَ فِي ٱللَّهِ ﴾.

جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ: أي أذاهم له.

كَعَذَابِٱللَّهِ: أي في الخوف منه فيطيعهم فينافق. ﴿ وَلَهِن جَآءَ نَصُّرُمُن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ ﴾.

إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ : أي في الإيمان وإنما أكرهنا على ما قلنا بالسنتنا. ﴿أُوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَنْلَمِينَ ﴾ وَلَيْعُلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِيبَ وَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنْفِقِيبَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْفِقِيبَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّا

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا: أي ديننا وما نحن عليه.

وَلْنَحْمِلْ خَطَايِكُمْ : أي ليكن منكم اتباع لسبيلنا وليكن منا حمل لخطاياكم، فالكلام خبر وليس إنشاء. ﴿وَمَا هُم بِحَمِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن ثَيْءً إِنَّا لَهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾.

وَلَيَحْمِلُكُ أَنْفَا لَهُمَّ: أي أوزارهم، والأوزار الذنوب.

وَأَنَّهَا لا مَّعَ أَثْمًا لِللِّهِ : أي من أجل قولهم للمؤمنين: اتبعوا سبيلنا.

وَلَيْسَعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ أَي يَكَذَّبُونَ.

وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَى فَوَمِهِ : أي نوح بن لمك بن متوشلخ بن إدريس من ولد شيث بن آدم، بينه وبين آدم ألف سنة.

فَلِيثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا: أي فمكث فيهم يدعوهم إلى الله تعالى تسعمائة وخمسين منة.

فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ: أي الماء الكثير الذي طاف بهم وعلاهم فأغرقهم.

وَهُمْ ظَالِمُونَ ١٠٠ أي مشركون. ﴿ فَأَنِيَنَّهُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ ﴾.

وَجَعَلْنَهُمَ ۚ ءَاكِةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَإِنَّ عَبْرَةَ لَلْنَاسُ (١) يعتبرون بها فلا يشركون ولا يعصون.

وَ إِبْرَهِيمَ : أي واذكر إبراهيم على قراءة النصب لإبراهيم، وعلى قراءة الرفع: ومن المرسلين براهيمُ.

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱغْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَقُوهُ ۚ : أي آمنوا به ووحدوه في عبادته واتقوه أن تشركوا به وتعصوه. ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

إِنَّمَا تَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتُكَنَّا: أصنامًا وأحجارًا وصورًا وتماثيل.

وَتَغَلْقُوكَ إِذْكًا ۚ: أي تختلقون الكذب فتقولون في الأصنام والأوثان: آلهة وتعبدونها. ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقَ ﴾.

فَأَبِّنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْفَ: أي اطلبوا الرزق من الله الخلاق العليم لا من الأصنام والتماثيل

<sup>(</sup>١) الضمير في: ﴿وَجَعَلْنَهَا ﴾ عائد إلى السفينة، وما في التفسير أعم وأشمل. أي عائد إلى حادثة الطوفان ومنها السفينة.

المصنوعة المنحوتة بأيدي الرجال بالمعاول والفئوس.

وَأَعْبُدُوهُ: أي بالإيمان به وتوحيده.

وَأَشْكُرُواْ لَهُ اللَّهِ بطاعته. ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ .

وَإِن تُكَذِّبُواْ: أي يا أهل مكة بعد هذا الذي عرضنا عليكم من الآيات والعبر. ﴿فَقَدْ كَذَّبَ أَمُّهُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَاعَلَى ٱلنَّسُولِ ﴾: أي محمد ﷺ (١).

إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْشِيثُ ۞: وقد بلغ وبين فبرئت ذمته، وأنتم المكذبون ستحل بكم نقمة الله.

أُولَمْ يَرَوَّا: أي ينظروا بأبصارهم فيعلموا بقلوبهم.

كَيْفَ يُبِّدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ: أي كيف يخلق المخلوق ابتداء.

ثُمَّرَيُعِيدُهُ ۚ: أي ثم هو تعالىٰ يعيده بعد بَدئه وإفنائه يعيده لأن الإعادة أهون من البدء وقد بدأ وأفنى فهو بالضرورة قادر على الإعادة.

إِنَّ ذَالِكَ: أي: إن الخلق الأول والثاني هو الإعادة.

عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمُشْرِكُونَ البعث.

قُلْ سِيرُوا فِ ٱلْأَرْضِ: أي قل يا رسولنا لقومك المكذبين بالبعث: سيروا في الأرض.

فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ : أي كيف بدأ الله الخلق وأنشأه، تستدلون بذلك على قدرته على البعث الآخر.

ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشَأَةَ الْآخِرَةَ (٢): أي يحيي الناس بعد موتهم وهو البعث الآخر الذي أنكره الجاهلون. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَـدِيرٌ ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَزِحَمُ مَن يَشَآءٌ ﴾.

وَ اِلَيْهِ تُقَلِّبُونَ ﴾: أي ترجعون إليه لا إلىٰ غيره أحياء كما كنتم فيحاسبكم ويجزيكم بأعمالكم، الحسنة بخير منها والسيئة بمثلها جزاء عادلًا.

وَمَا أَنشُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءَ : أي بغالبين ولا فائتين بالهروب فإن الله غالبكم.

وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَا نَصِيرِ ﴿ اللَّهِ عَلَى الْكُمْ مِن وَلَيْ يَتُولاكُمْ ولا نصير ينصركُم من الله تعالى . ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَالَيْ مِنَ ٱللَّهِ وَلَقَ آبِهِ = (٣) ﴾.

<sup>(</sup>١) القصد من هذه الجملة: ﴿وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْكُغُ ٱلْمُبِينُ ﴾ إعلام المخاطبين بأن تكذيبهم لا يلحقه منه ما فيه نكاية به أو تشفِّ منه، فإن كان من خطاب الله تعالى لقريش فالمراد من الرسول محمد ﷺ وإن كان من كلام إبراهيم، فالمراد به إبراهيم نفسه سلك فيه مسلك الإظهار في مقام الإضمار تنويعًا للأسلوب.

<sup>(</sup>٢) أَظْهَر اسم الجلالة بعد تقديم ذكر ضميره في قوله ﴿كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ﴾ ليحرك ضمائرهم باسم الجلالة ويدفع بنفوسهم إلى التسليم بالنشأة الأولى وهي بدء الخلق.

<sup>(</sup>٣) المراد بآيات الله: القرآن الكريم: المشتمل على الأدلة والبراهين والحجج الدالة على قدرة الله وعلمه وحكمته والمفصلة لأنواع عباداته.

أُولَــَبِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَقِ (١): أي من دخول الجنة لأنهم كافرون أعظم كفر وهو التكذيب بالقرآن والبعث الآخر. ﴿وَأُولَـنِكَ لَمُمْ عَذَابُ اللِّيدُ ﴿ ﴾ .

فَمَاكَاتَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ : أي قوم إبراهيم للسلام .

إِلَّا أَن قَالُوا اَقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ: أي إلا قولهم اقتلوه أو حَرِّقوه. ﴿ فَأَنْجَنْهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِّ ﴾.

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَكِ : أي في كون النار لم تحرق الخليل وخرج منها سالمًا.

لِفَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ : لأن المؤمنين هم الذين ينتفعون بالآيات لحياة قلوبهم.﴿ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُر مِّندُونِ ٱللَّهِ ﴾ .

أَوْتُنَا مَّوَدَّهَ بَيْنِكُمَّ: أي اتخذتم أوثانكم آلهة تتوادون من أجل عبادتها وتتحابون لذلك.

فِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ أَ : أي هذا التوادد والتحاب على الآلهة في الحياة الدنيا فقط أما الآخرة فلا.

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكَفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ: أي يكفر المتَّبوعون بأتباعهم ويتبرءون منهم. ﴿وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾: يلعن الأتباع القادة الذين اتبعوهم في الباطل. ﴿وَمَأْوَىٰكُمُ النَّارُوَمَالَكُمُ مِنْنَصِرِينَ ﴿ وَمَأْوَىٰكُمُ النَّارُومَالَكُمُ مِنْنَصِرِينَ ﴾.

﴾ فَعَامَنَ لَهُۥلُوكٌ ؟ أي آمن بإبراهيم لوط وهو ابن أخيه هاران ولم يؤمن من قومه سواه.

وَوَهَبْنَالَهُ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُرِبَ : أي هاجر الأجلنا فأكرمناه في دار هجرته فوهبنا له ذرية هم إسحاق الابن ويعقوب الحفيد(٣).

وَجَمَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّـبُوَّةَ وَٱلْكِنَبَ: فكل الأنبياء بعده من ذريته، وكل الكتب التي أنزلت بعده فهي في ذريته.

وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُۥ فِي ٱلدُّنْيَكَ ۚ: وذلك بالرزق الحسن والثناء الحسن على ألسنة كافة الناس من أهل الأديان الإلهية.

وَإِنَّهُۥ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ : أَي هُو أَحدُهُم فَيكُرُم كُمَا يُكْرُمُونَ بِالْدَرْجَاتِ العلا، والصالحون هُم أُنبياء الله ورسله وأولياؤه وصالحو عباده.

<sup>(</sup>١) أخبر عن يأسهم بالفعل الماضي تنبيهًا علىٰ تحقق وقوعه وإن كان المعنىٰ أنهم سييئسون من رحمة الله التي هي الجنة لا محالة.

<sup>(</sup>٢) من قرية كوثا من سواد الكوفة إلىٰ حران ثم إلىٰ الشام، ومعه ابن أخيه لوط بن تارخ، وامرأته سارة، وهو أول من هاجر في سبيل الله تعالىٰ: عثمان بن عفان مع زوجته رقية بنت رسول الله علىٰ إلىٰ أرض الحبشة.

<sup>(</sup>٣) هذه الهبة كان قبلها هبة إسماعيل إذ ولد قبل إسحاق ١٠٠٠.

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٤ : أي واذكر إذ قال لوط بن هاران لقومه أهل سدوم.

إِنَّكُمْ لَنَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَكَةَ : أي الخصلة القبيحة وهي إتيان الذكران في أدبارهم.

مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ الْعَلَمِينَ ۞ : أي لم تعرف البشرية قبل قوم لوط إتيان الذكران في أدبارهم.

أَيِنَكُمْ لَتَأْتُوكُ الرِّجَالَ وَبَقَطَعُونَ السَّكِيلَ : أي باعتدائكم على المارة في السبيل فامتنع الناس من المرور خوفًا منكم.

وَتَأْتُونَ فِي كَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرِّ : أي مجالس أحاديثكم تأتون المنكر كالضراط وحل الإزار

والفاحشة أي اللواط ﴿فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ اُنْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ

ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِي مَ

بِٱلْبُشْــرَىٰ : أي إسحاق ويعقوب بعده.

قَالُوٓاْ إِنَّا مُهْلِكُوٓاْأَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ۚ: أي قرية لوط وهي سدوم. ﴿إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطًا ﴾ .

قَالُواْ نَحَنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيهَا ۚ : أي قالت الرسل: نحن أعلم بمن فيها.

لَنُنَجِيَنَهُ, وَأَهْلَهُ وَإِلَّا أَمْرَأَتَهُ, كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ أَي كَانَتْ فِي عَلَم الله وحكمه من الباقين في العذاب.

وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِي ، إِيم : أي حصلت له مساءة وغم بسبب مخافة أن يقصدهم ومه بسوء.

وَضَافَكَ بِهِمْ ذَرْعًا : أي عجز عن احتمال الأمر لخوفه من قومه أن ينالوا ضيفه بسوء. ﴿وَقَالُواْ لَا تَخَفُّ وَلَاتَحْزَنً ۚ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهۡلَكَ ﴾ .

إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِينَ ﴿ اللَّذِينَ طَالَتَ أَعْمَارُهُمْ وَسَتَهَلَكُ مَعَ الهالكينَ. ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓاًهُلِهَـٰذِهِ ٱلْقَرْبِيَةِ ﴾ .

رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ: أي عذابًا من السماء.

بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ أَي بسبِب فسقهم وهو إتيان الفاحشة.

وَلَقَد تَرَكَٰنَا مِنْهَآ ءَاكِةٌ بَيِنَكَةً : أي تركنا من قرية سدوم التي دمَّرناها آية بينة وهي خرابها ودمارها وتحولها إلىٰ بحر ميت لا حياة فيه.

لِقَوْمِ يَعْفِلُوكَ ۞ : أي يعلمون الأسباب والنتائج إذا تدبروا.

وَإِلَىٰ مَدَّيَنَ ۚ : أي وأرسلنا إلىٰ قبيلة مدين، ومدين أبو القبيلة فسميت باسمه.

أَخَاهُمْ شُعَيْبًا: أي أخاهم في النسب.

فَقَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ: أي اعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئًا.

وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ: أي آمنوا به وتوقعوا مجيئه وما يحدث فيه.

وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ أَي وَلَا تَعَيْثُواْ فِي الأَرْضِ فَسَادًا بِأَنْ تَنْشُرُوا فيها الفساد وهو العمل بالمعاصي فيها.

فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّحْفَةُ: الهزة العنيفة والزلزلة الشديدة.

فَأَصْبَحُوا فِ دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴾ لاصقين بالأرض أمواتًا لا يتحركون.

وَعَادًا وَثَكُمُودًا: أي وأهلكنا عادًا القبيلة، وثمود القبيلة كذلك.

وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِن مَّكَكِنِهِمَّ: أي تبين لكم إهلاكهم من مساكنهم الخالية منهم بالحجر جنوب اليمن.

وَزَيَّرَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ: أي سبيل الهدئ والحق التي بينتها لهم بسلهم.

وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿ أَي ذوي بصائر لما علمتهم رسلهم (١)

وَقَـٰرُوبِ وَفِرْعَوْبَ وَهَٰهَكَ أَ: أي وأهلكنا قارون بالخسف وفرعون وهامان بالغرق.

وَلَقَـٰذَ جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِٱلۡبِيَنَتِ فَٱسۡتَڪَبَرُوا۟ فِي ٱلْأَرۡضِ: **أي عن عبادة الله تعالىٰ وطاعته وطاعة** 4

وَمَا كَانُواْ سَنِيقِينَ ﴿ أَي فَائْتِينَ عَذَابِ اللهُ أَي فَارِينَ مَنَّهُ، بِلَ أَدْرِكُهُم.

فَكُلًّا أَخَذُنَا بِذَبِّهِ مِنْ: أي فكل واحد من المذكورين أخذناه بذنبه ولم يفلت منا.

فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا أي ريحًا شديدة، كعاد وقوم لوط.

وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ: أي ثمود.

وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْتَ الْجِوَالْأَرْضَ: أي كقارون.

وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَفْنَا: كقوم نوح وفرعون. ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيكَآءَ: أي صفة وحال الذين اتخذوا أصنامًا يرجون نفعها.

كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ التَّخَذَتُ بَيْتًا أَي لنفسها تأوي إليه.

وَإِنَّ أَوَهِنَ ٱلْمُيُونِ أَضعف البيو**ت وأقلها جدوى. ﴿**لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَبُوتِ ّلُوَكَانُواْ يَعْلَمُونَ ۖ ۞﴾

<sup>(</sup>١) ولكن آثروا أهواءهم على عقولهم فهلكوا، وقيل: المراد أنه أهل بصائر ومعرفة بالأمور لما لهم من عقول صالحة للنظر والإدراك، وما في التفسير وجه أحسن من هذا.

إِنَّ ٱللَّهَ يَعْـلُمُ مَايَدْعُوبَ مِن دُونِهِ مِن شَقَءْ : أي من الأوثان والأصنام وغيرها.

وَهُو ٱلْعَرِيْرُ ٱلْحَكِيمُ ١ أَي الغالب على أمره، الحكيم في تدبير أمور خلقه.

وَتِلْكَ ٱلْأَمْكَٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَكَلِمُونَ ﴿ أَي العالمون بالله وآياته وأحكام شرعه وأسراره.

خَلُقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۚ: أي من أجل أن يعبد لا للهو ولا لباطل. ﴿ إِنَ فِى ذَلِكَ لَاَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

ٱتَلُمَا أُوحِيَ إِلَيْكُ مِنَ ٱلْكِئْكِ: اقرأ يا رسولنا ما أنزل إليك من القرآن.

وَأُقِحِ ٱلصَّكَانَةَ ۚ: بأدائها مقامة مراعىٰ فيها شروطها وأركانها وواجباتها وسننها.

إِنَ ٱلصَّكَلَوْةَ تَنَهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِّ: أي الصلاة بما توجده من نور في قلب العبد يصبح به لا يقدر علىٰ فعل فاحشة ولا إتيان منكر.

وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ : أي ذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد ربه، كما أن ذكر الله أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة وغيرها. ﴿ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مَا تَصَّنَعُونَ ﴿ فَاللَّهُ عَالَمُ مَا تَصَّنَعُونَ ﴿ فَاللَّهُ عَالَهُ عَالَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ فَاللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ فَاللَّهُ عَالَمُ مَا تَصْنَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّمُ مَا تَصْنَعُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَالِهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَل

﴿ وَلَا تُحَدِلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ: أي لا تحاجُّوا ولا تناظروا اليهود والنصارئ.

إِلَّا بِأَلَتِي هِيَ أَحْسَنُ: أي إلا بالمجادلة التي هي أحسن وهي الدعوة إلى الله بآياته والتنبيه على مججه.

إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ : أي الذين لم يدخلوا في ذمة المسلمين بدفع الجزية، وبقوا حربًا على المسلمين. ﴿وَقُولُواْءَامَنَا بِٱلَّذِى أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَإِلَيْكُمُ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكَا وَإِلَاهُكَا وَالْكَهُدُمُ وَحِدٌ وَتَحْنُ لَهُ,مُسْلِمُونَ ﴿ المسلمين . ﴿ وَقُولُواْ ءَامَنَا بِٱلَّذِى آُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَإِلَيْكُ مُ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُمَا وَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ أَ: أي وكإنزالنا الكتاب على من قبلك من الرسل أنزلنا إليك الكتاب.

فَالَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يُؤْمِنُونَ بِهِءً أَى كعبد الله بن سلام وإخوانه الذين آمنوا بالرسول وكتابه. ﴿وَمِنْ هَتُؤُلَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِءً ﴾: أي ومن هؤلاء المشركين من يؤمن به وفعلًا آمن به كثيرون. ﴿وَمَا يَجْمَدُ بِعَايَدَيْنَآ إِلَا ٱلْكَيْفِرُونَ ﴿ وَمَا كُنْتَ لَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِئْبٍ ﴾.

وَلَا تَخُطُّهُ مِيمِينِكَ أَي تكتب بيدك لأنك أمي لا تقرأ ولا تكتب.

إِذَا لَاَرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُوكَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ وَفِي نَبُوتُكُ وَنَزُولَ الْقَرآنَ إِلَيْك.

َّبُلُهُوَءَايَنَتُّابِيَنَتُّتُ: أي محمد ﷺ نعوته وصفاته آيات بينات في التوراة والإنجيل محفوظة. فِصُدُورِ ٱلَّذِيكَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ: أي من أهل الكتاب (١).

وَمَا يَجْحَكُ بِنَايَنِنَا ۚ إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ ﴿ أَي وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِ الله الحاملة لنعوت الرسول

<sup>(</sup>١)وقيل: هم أصحاب محمد ﷺ والمؤمنون به، وهذا لا يتنافي مع ما في التفسير، إذ الوجهان صحيحان.

الأمي وصفاته إلا الذين ظلموا أنفسهم بكتمان الحق والاستمرار على الباطل.

وَقَالُواْ لَوَلَآ أُنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَثُ مِن رَّبِهِ ۚ : أي قال كفار قريش: هلَّا أنزل على محمد آيات من ربه كناقة صالح، وعصا موسى.

قُلَّ إِنَّمَا ٱلْآَيَنَتُ عِندَ ٱللهِ: أي قل لهم يا رسولنا: الآيات عند الله ينزلها متى شاء. ﴿ وَالِنَّمَا أَنَّا نَذِيثُ مُّبِيثُ ( اللهِ عند الله ينزلها متى شاء. ﴿ وَالِنَّمَا أَنَّا نَذِيثُ مُّبِيثُ ( اللهِ عند الله ينزلها متى شاء. ﴿ وَالِنَّمَا أَنَّا نَذِيثُ

أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَلَى عَلَيْهِمْ : أي أو لم يكفهم فيما طلبوا من الآيات إنزالنا الكتاب عليك.

إِنَ فِى ذَلِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُوكَ ﴿ أَي فِي القرآن رحمة وموعظة للمؤمنين فهو خير من ناقة صالح. ﴿ قُلْ كَنَى بِأَللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ شَهِيدًا أَيْعُلَمُ مَا فِ ٱلسَّمَوْبِ وَٱلْأَرْضِ ۗ ﴾ (١).

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ: وهو ما يعبد من دون الله.

وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ: وهو الإله الحق.

أُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ أَي حيث استبدلوا الكفر بالإيمان.

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَاتِ : أي يطلبون منك تعجيل العذاب لهم.

وَلَوْلَا أَجُلُ مُسَمَّى لِجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ: أي وقت محدد للعذاب لا يتقدمه ولا يتأخر عنه لجاءهم.

وَلَيَأْنِيَنَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ نَجَاهُ مَن حيث لا يخطر لهم على بال. ﴿ يَسْتَعُجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ﴾.

وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطُةً بِالْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّ الْي من كل جانب وهم فيها وذلك. ﴿ يَوْمَ يَغْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُمِن فَرَقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾.

وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْنُمْ تَعَمَلُونَ ﴿ أَي ويقول لهم الجبَّار: ذوقوا ما كنتم تعملون أي من الشرك والمعاصى.

يَنعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ : أي هاجروا من بَلاد لم تتمكنوا من العبادة فيها فإن أرض الله واسعة.

فَإِنَّكَ فَأَعْبُدُونِ ﴿ إِنَّ الْعَبْدُونِي وَحَدِّي وَلَا تَعْبَدُوا مَعْي غَيْرِي كَمَا يُرِيدُ مَنكم المشركون.

كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ : أَي لا يمنعنكم الخوف من الموت أن لا تهاجروا في سبيل الله فإن الموت لا بد منه للمهاجر ولمن ترك الهجرة.

ثُمُّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞: أي بعد موتكم ترجعون إلىٰ الله، فمن مات في سبيل مرضاته أكرمه

<sup>(</sup>١) ﴿ شَهِدًا ﴾ أي: يشهد لي بالصدق فيما أدعيه من أني رسول وأد هذا كتابه.

وأسعده، ومن مات في معصيته أذاقه عذابه. ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ﴾.

لَنْبُوَتَنَّهُمْ مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا: أي لننزلنهم من الجنة غرفًا. ﴿تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَأَ يَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴿ ﴾ .

الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّمِ مُ يَوَكُلُونَ ﴿ أَي صبروا على الإيمان والهجرة متوكلين على الله تعالى. وَكَأَيِّن مِّن دَاَبَةِ لَا تَعْمِلُ رِزْقَهَا : أي لا تطيق جمعه ولا حمله لضعفها (۱) . ﴿ اللهُ يَرْزُقُهَا وَلِيَّاكُمْ \*: فلا عذر لمن ترك الهجرة خوقًا من الجوع والخصاصة.

وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞: أي السميع لأقوال عباده، العليم بنياتهم وأحوالهم وأعمالهم. وَلَيِنسَأَلَتُهُم : أي المشركين. ﴿مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾.

وَسَخَرَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَر : أي ذللهما يسيران الدهر كله لا يملان ولا يفتران. ﴿لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾.

فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ أَي كيف يصرفون عن الحق بعد ظهور أدلته لهم وهو أن الخالق المدبر هو الإله الحق الذي يجب توحيده في عبادته.

الله يُبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ : أي يوسع الرزق على من يشاء من عباده امتحانًا للعبد هل يشكر الله أو يكفر نعمه؟

وَيَقْدِرُ لَهُ ﴿ : أَي ويضيق عليه ابتلاء ليرى هل يصبر أو يسخط؟ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَن نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا ﴾.

لَيَقُولُنَّ اللَّهُ : إِذًّا كيف يشركون به أصنامًا لا تنفع ولا تضر.

قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ : أي قل: لهم الحمد لله على ثبوت الحجة عليكم.

بَلُ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِنَّهِم مَنَاقَضُونَ فِي فَهُمُهُمْ وجوابِهُمْ.

وَمَا هَنذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَّا ٓ إِلَّا لَهُوُ وَلِّسِبُّ : أي بالنظر إلى العمل لها والعيش فيها<sup>(٢)</sup> فهي لهو يتلهى به الإنسان ولعب يخرج منه بلا طائل ولا فائدة.

وَإِنَ الدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِي ٱلْحَيَواثُ : أي الحياة الكاملة الخالدة، ولذا العمل لها أفضل من العمل للدنيا.

لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾: أي لو علم المشركون هذا لما آثروا الدنيا الفانية علىٰ الآخرة الباقية.

فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ: أي في السفينة.

<sup>(</sup>۱) ﴿ وَكَأَيِنَ ﴾: أصلها (أي) دخلت عليها كاف التشبيه وصار فيها معنىٰ كم، والتقدير: أي كشيء من العدد من دابة قال ابن عباس: الدواب هي كل ما دب من الحيوان فكله لا يحمل رزقه ولا يدخر إلا ابن آدم والنمل والفأر.

<sup>(</sup>٢) اللهو: ما يلهو به الناس أي: يشتغلون به عن الأمور المكدرة أو يعمرون به أوقاتهم الخالية عن الأعمال.

دَعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ : أي دعوا الله وحده فلم يذكروا معه غيره من الآلهة.

فَلَمَّا نَعَمْ لَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَاهُمْ يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَالَى يَفَاجِئُونَكُ بِالشرك (١) وهو دعاء غير الله تعالى.

لِيَكْفُرُواْ بِمَآءَاتَيْنَهُمُ : أي بنعمة الإنجاء من الغرق وغيرها من النعم.

وَلِيَتَمَلَّعُواً فَسُوفَ يَعْلَمُونَ عَلَى اللهُ : أي سوف يعلمون عاقبة كفرهم إذا ألقوا في جهنم.

أَوَلَمْ يَرَوَّا أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ (٢): أي يسبون ويقتلون في ديار

أَفِياً أَبْنَطِلِ يُؤْمِنُونَ: أي يؤمنون بالأصنام وهي الباطل، ينكر تعالى عليهم ذلك. ﴿وَبِنِعْمَةِ اللهِ يَكُفُرُونَ اللهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذَبَ بِالْعَقِ لَمَّا جَاءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَمَ مَثْوَى لِلْحَكَفِرِينَ يَكُفُرُونَ اللهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِالْعَقِ لَمَّا جَاءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَمَ مَثُوَى لِلْحَكَفِرِينَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا: أي بذلوا جهدهم في تصحيح عقائدهم وتزكية نفوسهم وتهذيب أخلاقهم ثم بقتال أعداء الله من أهل الكفر المحاربين للإسلام والمسلمين.

لَنَهْدِينَهُمْ شُبُلَنَا : أي لنوفقنهم إلىٰ معرفة ما يوصل إلىٰ محبتنا ورضانا ونعيننَّهم علىٰ تحصيله. ﴿وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِلَى ﴾.



<sup>(</sup>۱) قال القرطبي: يدعون معه غيره وما لم ينزل به سلطانًا، وقيل: إشراكهم أن يقول قائلهم: لولا الله والرئيس والملاح لغرقنا، وهو كما قال، وإنما هو عند المسلمين من الشرك الأصغر لا الأكبر كقول الرجل: لولا الطبيب لمات فلان، ولولا الكلب لسرقنا.

<sup>(</sup>٢) الخطف: الأخذ بسرعة. قال الضحاك يتخطف الناس من حولهم: أي يقتل بعضهم بعضًا ويسبي بعضهم بعضًا فذكرهم الله تعالى بهذه النعمة لعلهم يذعنون له بالطاعة.



# بِسْمُ إِللَّهُ ٱلرَّهُ مَزِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمْ ١ أَنَّهُ الحروف المقطعة تكتب الم، وتقرأ ألف، لام، ميم.

غُلِبَتِ : أي غلبت فارس الروم.

ٱلرُّومُ ۞: اسم رجل هو روم بن عيصر بن إسحاق بن إبراهيم سميت به القبيلة لأنه جدها.

فَ ٓ أَذَٰنَ ٱلْأَرْضِ : أي أقرب أرض الروم إلىٰ فارس وهي أرض يقال لها الجزيرة بين «دجلة (۱)

وَهُم مِّنْ بَعْدِ غَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۞: وهم؛ أي الروم.

فِ يِضْعِ سِنِينَ : من بعد غلب فارس لهم سيغلبونها أي في فترة ما بين الثلاث السنوات إلى

لَهُ وَحَدِهُ إِذْ مَا شَاءَهُ كَانَ وَمِنْ بَعَدُ ؟: أي الأمر في ذلك أي في غلب فارس أولًا ثم في غلب الروم أخيرًا لله وحده إذ ما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن.

وَيَوْمَيْ لِذِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُوكَ ﴿ يَنَصْرِ ٱللَّهِ ۚ: أَي ويوم تغلب الروم فارسًا يفرح المؤمنون بنصر أهل الكتاب على المشركين عبدة النار، وبنصرهم هم على المشركين في بدر. ﴿ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَكِزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴾.

وَعْدَ ٱللَّهِ : أي وعدهم الله تعالىٰ وعدًا وأنجزه لهم.

لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعَدَهُ. : أي ليس من شأن الله خلف الوعد وذلك لكمال قدرته وعلمه.

وَلَكِنَّ أَكْثَرَالْنَاسِ لَايَعْلَمُونَ ۞: كمال الله في قدرته وعلمه المستلزم لإنجاز وعده.

يَعْلَمُونَ ظَلْهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا: أي لا يعلمون حقائق الإيمان وأسرار الشرع، وإنما يعلمون ما ظهر من الحياة الدنيا كطلب المعاش من تجارة وزراعة وصناعة.

وَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ غَفِلُونَ ۞: أي عن الحياة الآخرة، وما فيها مِن نعيم وجحيم وما يؤدي إلىٰ ذلك من عقائد وأفعال وتروك.

أَوَلَمْ يَنَفَكَّرُوا فِي آَنفُسِمِمٌ : أي كيف خُلقوا ولم يكونوا شيئًا، ثم كيف أصبحوا رجالًا.

<sup>(</sup>١) اختلف في ﴿أَدَّنَى ٱلْأَرْضِ ﴾ هل هذا الإدناء إلىٰ أرض الروم أو إلىٰ أرض الفرس كما في التفسير، أو أدنىٰ الأرض إلىٰ أرض الروم أو إلىٰ أرض العرب، والراجح الأول كما في التفسير.

مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ : أي لم يخلق الله (۱) السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق الذي هو العدل.

وَأَجَلِ مُسَمِّى : وهو نهاية هذه الحياة لتكون الحياة الثانية حياة الجزاء العادل.

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكَفِرُونَ ﴿ : أَي بِالبَعْثُ وَالوقوفُ بِينَ يدي الله ليسألهم ويجزيهم. ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمٌ ﴾ .

كَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ الْأَرْضَ: أي قلبوها للحرث والغرس والإنشاء والتعمير.

وَعَمَرُوهَا آكَ ثُرُ مِمَّا عَمَرُوهَا : أي عمروا الأرض عمارة أكثر مما عمرها هؤلاء المشركون.

وَحَاآءَتُهُمْ أُرُسُلُهُم بِٱلْمِيِّنَاتِ ": أي بالدلائل والحجج والبراهين من المعجزات وغيرها كالأحكام شرعة.

فَمَا كَاكَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ : أي بتكذيبهم وشركهم ومعاصيهم فعرضوا أنفسهم للهلاك.

ثُمَّرَ كَانَ عَنْقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَّعُوا ٱلسُّمَائِينَ أَسَّعُوا ٱلسُّمَائِينَ أَسَّعُوا ٱلسُّمَائِينَ أَسَّعُوا السُّمَائِينَ أَسَّعُوا السُّمَائِينَ أَسَّعُوا السُّمَائِينَ أَسَعُوا السُّمَائِينَ أَسَعُوا السُّمَائِينَ أَسَعُوا السُّمَائِينَ أَسَعَالَ السُّمَائِينَ أَسَعَالًا السُّمَائِينَ السَّمَائِينَ أَسَعَالًا السُّمَائِينَ أَسَائِهُ السُّمَائِينَ أَسَائِهُ السُّمَائِينَ السَّمَائِينَ أَسَائِهُ السُّمَائِينَ السَّمَائِينَ أَسَائِهُ السُّمَائِينَ السُّمَائِينَ أَسْتَعُوا السُّمَائِينَ السُّمَائِينَ السَّمَائِينَ السَّمَائِينَ السَّمَائِينَ السُّمَائِينَ السَّمَائِينَ السَّمَائِينَ السَّمَائِينَ السَّمَائِينَ السُّمَائِينَ السَّمَائِينَ السَّمِينَ السَّمَائِينَ السَائِمَ السَّمَائِينَ السَّمَائِينَ السَائِينَ السَائِمَ السَّمَائِينَ السَائِمَ السَّمِينَ السَّمَائِينَ السَّمَائِينَ السَّمَائِينَ السَّمَائِينَ السَائِينَ السَائِمَ السَّمِينَ السَّمَائِينَ السَّمِينَ السَّمَائِينَ السَّمَائِينَ السَّمَائِينَ السَّمَائِينَ السَّمِينَ السَائِمَ ا

أَن كَذَّ بُوأْ بِعَايَنتِ اللَّهِ: أي بتكذيبهم بآيات الله القرآنية. ﴿ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُ و نَ ٢٠٠٠ أَن كَذَ

ٱللَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ أُمَّ إِلَّيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ : أَي بعد إعادة الخلق وبعث الناس.

وَيَوْمَ نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِشُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ أَي يَيْسُوا مِن النجاة وتنقطع حجتهم فلا يتكلمون. ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَا بِهِمْ شُفَعَتُوا ﴾ .

وَكَانُواْ بِشُرَكَايَهِمْ كَغِرِينَ ۞ : أي يتبرءون منهم ولا يعترفون بهم.

وَيَوْمَ نَقُومُ اَلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَنَفَرَّقُونَ ﴿ إِنَّ يَنقسمون إلىٰ سعداء أصحاب الجنة وأشقياء أصحاب النار. ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ﴾ .

فَهُدُ فِي رَوْضَكَةِ يُحْبَرُونِكَ ﴿ قَى : أَي فِي روضِة من رياض الجنة يسرون (٣) ويفرحون. ﴿وَأَمَّا اَلَذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايَدْتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ .

فَأُوْلَتَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ إِنَّ الْبِي مدخلون فيه لا يخرجون منه.

<sup>(</sup>١) جائز أن يكون ﴿إِلَّا وِالْحَقِّ ﴾ معناه: إلا للحق أو لإقامة الحق أو بالحكمة وما في التفسير أولى وكل ما ذكر يشمله ويدل عليه. والأجل المسمى: المراد به أن كل المخلوقات حدد لها أجل فنائها، وهذا التقرير للفناء مستلزم للحياة الآخرة.

<sup>(</sup>٢) السوءى: تأنيث الأسوأ، كالحسنى تأنيث الأحسن، والأسوأ، الأقبح من الأفعال والأقوال والمعتقدات، وجائز أن يكون المراد بالسوءى هنا جهنم كما أن المراد بالحسنى في قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُوا ٱلْحُسْنَى ﴾ الجنة.

<sup>(</sup>٣) ﴿يُحْبَرُونِ ﴾: ينعمون ويكرمون ويسرون بالحبور والسرور وأثر النعيم.

فَسُبْحَانَ اللهِ : أي سبحوا الله أي صلوا.

حِينَ تُمْسُونَ : أي تدخلون في المساء وفي هذا الوقت صلاة المغرب وصلاة العشاء.

وَحِينَ تُصَّبِحُونَ ﴿ : وتدخلون في الصباح وفيه صلاة الصبح.

وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ : أي وهو المحمود دون سواه في السموات والأرض.

وَعَشِيًّا : أي حين تدخلون في العشي وفيه صلاة العصر.

وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿ يَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الطَّهِيرَةُ وفيه صلاة الظهر.

يُغْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ : أي يخرج الإنسان الحي من النطفة وهي ميتة.

وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ : أي يخرج النطفة من الإنسان الحي والبيضة الميتة من الدجاجة الحية.

وَيُمْمِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَا : أي يحيها بالمطر فتحيا بالنبات بعدما كانت يابسة ميتة.

وَكَذَالِكَ تَخْرَجُوكَ ﴿ اللَّهِ عَلَى مِن قبوركم أحياء بعدما كنتم ميتين.

وَمِنْءَايَكِهِ ٤ : أي ومن أدلة قدرته وعلمه وحكمته المقتضية لبعثكم بعد موتكم.

أَنْ خَلَقَكُمُ مِّن ثُرَابٍ : أي خلقه إياكم من تراب وذلك بخلق آدم الأب الأول.

ثُمُّ إِذَآ أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونَ ﴾ : أي في الأرض بشرًا تعمرونها. ﴿ وَمِنْ ءَايَدَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمُ أَزْوَبَهَا ﴾ .

لِتَسَكُنُوا إِلَيْهَا : أي لتسكن نفوسكم إلى بعضكم بحكم التجانس في البشرية.

وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً : أي محبة ورحمة أي شفقة إذ كل من الزوجين يحب الآخر ويرحمه. ﴿إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَكِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ۞﴾ .

وَمِنْ ءَايَنْدِهِ : أي حججه وبراهينه الدالة على قدرته على البعث والجزاء. ﴿خَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ .

وَٱخْلِلَفُ ٱلْسِنَزِكُمْ : أي لغاتكم من عربية وعجمية، والعجمية بينها اختلاف كثير.

وَأَلْوَنِكُمْ أَنَ عَنِ أَبِيضٍ وأصفر وأحمر وأسود والكل أبناء رِجل واحد وامرأة واحدة.

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَـٰتِ لِّلْعَلِمِينَ ﴿ أَي للعقلاء علىٰ قراءة للعالمين بفتح اللام، ولأولى العلم علىٰ قراءة كسر اللام.

وَمِنْ ءَايَنَاهِءِ مَنَامُكُم بِٱلَّتِلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْلِغَآ قُكُم مِن فَصْلِهِ ۚ : أي طلبكم الرزق بإحضار أسبابه من زراعة وتجارة وصناعة وعمل.

إِنَ فِي ذَالِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ أَي سَمَاع تَدَبَرُ وَفَهُمْ وَإِدْرَاكُ، لا مَجَرَدُ سَمَاع الأَصُوات.

وَمِنْ ءَايَـٰكِهِ يُرِيكُمُ ٱلْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا: أي إراءته إياكم البرق خوفًا (١) من الصواعق والطوفان وطمعًا في المطر. ﴿وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ فَيُحْيِء بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَـٰتِ لِشَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾.

وَمِنْ ءَايَكِهِ ۚ أَنْ تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ : أي قيام السماء والأرض على ما هما عليه من نشأتهما.

بِأَمْرِهِ ۚ : بقدرته وتدبيره.

ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ : أي دعوة واحدة لا تتكرر وهي نفخة إسرافيل.

إِنَّا أَشُمْ تَغُرُّجُونَ ۞: أي من قبوركم أحياء للحساب والجزاء.

وَلِهُ, مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ : أي خلقًا وملكًا وتصرفًا وعبيدًا.

كُلُّ لَهُ. قَلْنِنُونَ (٢) ﴿ إِن كل من في السموات والأرض من الملائكة والإنس والجن منقادون له تجري عليهم أحكامه كما أرادها فلا يتعطل منها حكم. ﴿ وَهُوَالَذِي يَبْدَؤُواْ اَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، ﴾.

وَهُوَ أَهْوَتُ عَلَيْهُ : أي أيسر وأسهل نظرًا إلىٰ أنَّ الإعادة أسهل من البداية.

وَلَهُ ٱلْمَثَٰلُ ٱلْأَعَٰلَىٰ: أي الوصف الأعلىٰ في كل كمال فصفاته كلها عليا ومنها الوحدانية. ﴿ فِ اَلْسَمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ ﴾.

وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ أي الغالب على أمره، الحكيم في قضائه وتصرفه.

ضَرَبَ لَكُمْ مَّشَلًا: أي جعل لكم مثلًا (٣).

مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَ: أي منتزعًا من أموالكم وما تعرفونه من أنفسكم.

هَل لَكُمْ مَن مَّا مَلَكَتْ أَيَمْنُكُمْ مِن شُرَكَاء فِي مَا رَزَقْنَكُمْ : أي إنه ليس لكم من مماليككم وعبيدكم شريك منهم يشارككم في أموالكم إذ لا ترضون بذلك ولا تقرونه أبدًا، فكذلك الله تعالىٰ لا يرضىٰ أن يكون من عبيده من هو شريك له في عِبادته التي خلق كل شيء من أجلها.

فَأَنْتُدُ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونِهُمُ كَخِيفَتِكُمُ أَنفُسَكُمُ : أي تخوفكم من بعضكم لبعض أيها الأحرار. كَنْفُكِنُ فَغُصِّلُ ٱلْأَيْتِ : أي نبينها بتنويع الأسلوب وإيراد الحجج وضرب الأمثال.

﴿لِفَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾.

بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِيكَ طَلَمُوا : أي ليس الأمر قصورًا في البيان حتى لم يؤمن المشركون.

أَهْوَا عَهُم بِعَيْرِ عِلْمِ : وإنما العلة اتباع المشركين لأهوائهم وتجاهل عقولهم.

فَمَنَ يَهْدِى مَنْ أَضَكُ لَا أُمَّةً : أي لا أحد فالاستفهام للنفي. ﴿ وَمَا لِمُمْ مِن نَصِرِينَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>١) جائز أن يكون الخوف للمسافر والطمع للمقيم.

<sup>(</sup>٢) ذكر القرطبي لتفسير كلمة ﴿قَانِنُونَ ﴾ تفاسير عدة من السلف منها مطيعون طاعة انقياد، مقرون بالعبودية إما قالة وإما دلالة مصلون قائمون يوم القيامة مخلصون.

<sup>(</sup>٣) ضرب المثل إيقاعه ووضعه، واللام في لكم للتعليل أي لأجلكم.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ: أي سدد وجهك يا رسولنا للدين الإسلامي بحيث لا تنظر إلَّا إليه.

حَنِيفًا : أي مائلًا عن سائر الأديان إليه وهو بمعنى مقبلًا عليه.

فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ : **أي صنعة الله التي صنع عليها الإنسان وهي قابليته للإيمان** بالله تعالىٰ.

لَا بَنْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ: أي لا تعملوا علىٰ تغيير تلك القابلية للإيمان والتوحيد فالجملة خبرية لفظًا إنشائية معنىٰ.

ذَلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّمُ: أي المستقيم الذي لا يضل الآخذ به. ﴿ وَلَكِكِنَ أَكُثُرُ ٱلنَّكَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ : أي راجعين إليه تعالىٰ بفعل محابه وترك مكارهه. ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَلا تَكُونُوا مِن الْمُشْرِكِينَ ﴿ الْمُسَافِةَ الصَّلَوٰةَ وَلا تَكُونُوا مِن الْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّاللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّا

مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْدِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْمِمْ فَرِحُونَ (١) ﴿ : أي طوائف وأحزابًا كل فرقة فرحة بما هي عليه من حق وباطل.

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرُّ : أي إذا مس المشركين ضر أي شدة من مرض أو فقر أو قحط.

دَعَوْاْرَيُّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ: أي راجعين بالضراعة والدعاء دون غيره.

ئُمَّ إِذَا أَذَا قَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً : بكشف ضر أو إنزال غيث وإصابة رخاء وسعة رزق.

إِذَا فَرِيقُ مِنْهُمْ مِرَيِهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ : أَي بربهم فيعبدون معه غيره بالذبح للآلهة والنذر وغير ذلك. لِيَكَفُرُواْ بِمَآ ءَالْيَنَاهُمُ ۚ : أَي ليكون شكرهم لله كفرًا بنعمه والعياذ بالله.

فَتَمَتَّعُواْ فَسَوِّفَ تَعْلَمُونَ ﴾ .

أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا: أي حجة من كتاب وغيره ينطق بشركهم ويقرره لهم ويأمرهم به. ﴿ فَهُو يَتَكُلَمُ بِمَا كَانُواْ يِهِ مِنْ كُونَ وَهِمْ وَلِذَا أَذَقْنَكَ النَّاسَرَحْمَةَ فَرِحُواْ بِهَا ۖ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةُ ﴾.

بِمَا فَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ : أي بذنوبهم وخروجهم عن سنن الله تعالىٰ في نظام الحياة.

إِنَاهُمْ يَقْنَطُونَ ۞ : أي ييئسون من الفرج بزوال الشدة.

أُوْلُمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ: أي يوسعه امتحانًا له.

وَيَقَدِرُ أَ: أي يضيق الرزق على من يشاء ابتلاء. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِرُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ الله

فَئَاتِ ذَا ٱلْفُرِي حَقَّدُر: أي أعط ذا القرابة حقه من البر والصلة (٢).

<sup>(</sup>١) والشيع جمع شيعة وهي الجماعة التي تتشايع أي توافق رأيًا وتجمع عليه، والحزب الجماعة الذين رأيهم وانزعتهم واحدة.

<sup>(</sup>٢) الخطاب رغم كونه موجهًا للنبي ﷺ فأمته تابعة له في هذا كله وابن السبيل إن استضاف مؤمنًا وجب عليه ضيافته لقولهﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» في الصحيح.

وَٱلْمِسْكِينَ: أي المعدوم الذي لا مال له، أعطه حقه في الطعام والشراب والكساء.

وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ : أي أعط ابن السبيلِ أي المسافر حقه في الإيواء والطعام.

ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجَمَهَ اللَّهِ : أي ذلك الإنفاق خير من عدمه للذين يريدون وجه الله تعالىٰ إذ يثيبهم ربهم أحسن ثواب. ﴿وَأُولَـٰكِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ۞﴾.

وَمَا ءَانَيْتُ مِن رِّبًا: أي من هدية أو هبة وسميت ربًا لأنهم يقصدون بها زيادة أموالهم.

لِّيَرَبُونَا فِي أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ: أي ليكنز بسبب ما يرده عليكم من أهديتموه القليل ليرد عليكم الكثير.

فَلا يَرْيُواْ عِندَاللَّهِ : أي لا يباركه الله ولا يضاعف أجره. ﴿ وَمَآءَاللَّيْتُم مِّن زَكُوةٍ تُرِيدُونَ وَجُهَ اللَّهِ ﴾.

فَأُولَاتِكَ هُمُ ٱلْمُضَعِفُونَ ﴿ أَي الذين يؤتون أموالهم صدقة يريدُون بها وَجَه الله فهؤ لاء الذين

يضاعف لهم الأجر أضعافًا مضاعفة. ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ﴾.

هَــَلْ مِنشُرِكَا يِكُمُ : أي من أصنامكم التي تعبدونها.

مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُمْ مِّن شَيْءَ ۚ : والجواب لا أحد؛ إذ بطلَت ألوهيتها وحرمت عبادتها.

سُبْحَننَهُ, وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٠ أي تنزه الرب عن الشرك وتعالىٰ عن المشركين.

ظَهَرَ الْفَسَادُ (١) فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ: أي ظهرت المعاصي في البر والبحر وتبعها الشر والفساد.

بِمَاكُسَبَتُ أَيْدِي النَّاسِ : أي بسبب ما كسبته أيدي الناس من ظلم واعتداء.

لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ: أي تم ذلك وحصل ليذيقهم الله العذاب ببعض ذنوبهم.

لَعَلَّهُمْ رُبِّحِعُونَ ١٤٠ : كي يرجعوا عن المعاصي إلى الطاعة والاستقامة.

قُلَ سِيرُواْ فِي ٱلْأَزْضِ : أي قل يا رسولنا لأهل مكة المكذبين بك والمشركين بالله: سيروا.

فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ أَ: أي كيف كانت نهاية تكذيبهم لرسلهم وشركهم بربهم، إنها هلاكهم. ﴿ كَانَ أَصْتُرُهُمُ مُشْرِكِينَ ﴿ ﴾.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّدِ: أي استقم على طاعة ربك عابدًا له مبلغًا عنه منفذًا لأحكامه.

مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يُومٌ لَا مُرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ : أي لا يرده الله تعالىٰ أنه قضىٰ بإتيانه وهو يوم القيامة.

يَوْمَيِذِيصَّدَّعُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى يَتَفُرِ قُونَ فُرِقَتِينَ. ﴿ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُةً وَمَنْ عَمِلَ صَلِلِحًا ﴾.

فَلِأَنفُسِمِمْ يَمْهَدُونَ ﴿ : أَي يُوطئون ويفرشون لأنفسهم في منازل الجنة بإيمانهم وصالح أعمالهم. ﴿لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ مِن فَشْلِدٍ ۚ إِنَّهُۥ لاَ يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ فَهَا ﴾.

وَمِنْ ءَايَنيٰهِ ۚ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ : أي ومن حججه الدالة علىٰ قدرته علىٰ البعث والجزاء والموجبة لعبادته وحده.

<sup>(</sup>١) ذكر للفساد في البر والبحر تأويلات وما في التفسير أصحها وأولاها بفهم الآية الكريمة وأنفعها لأهل القرآن المتدبرين به العاملين بما فيه.

مُبَشِّرَتِ : أي تبشر العباد بالمطر وقربه.

وَلِيُذِيفَكُمُ مِنْ دَّمْيَهِ ۚ : أي بالغيثُ والنَّحصب والرخاء وسعة الرزق. ﴿وَلِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ﴾ (١) .

وَلِنَبْنَغُوا مِن فَصْلِهِ : أي لتطلبوا الرزق من فضله الواسع بواسطة التجارة في البحر.

وَلَعَلَكُمْ نَشَكُرُونَ شَقَ : أي كي تشكروا هذه النعم فتؤمنوا وتوحدوا ربكم.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِم : أي كنوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب عليه الم

غَاَّهُ وَهُمْ بِٱلْبَيْنَةِ: أي بِالحجج والمعجزات.

فَأُننَهَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَحْرَمُوا أَ : أي أُفسدوا نفوسهم فخبئوها بآثار الشرك والمعاصي.

وَكَاكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ : أِي وَنَصْرِ الْمؤمنينِ أَحَقَقناه حَقًّا وأوجبناه علينا فهو كائن

اللَّهُ الَّذِى يُرْسِلُ الرِّيَحَ فَنُثِيرُ سَحَابًا : أي تحركه وتهيجه فيسير وينتشر ﴿فَيَبْسُطُهُۥ فِي السَّمآءِ كَيْفَ بَشَآءُ ﴾ .

وَيَجْعَلُهُۥ كِسَفًا: أي قطعًا متفرقة في السماء هنا وهناك.

فَتَرَى الْوَدْقَ يَغَرُجُ مِنْ خِلَالِهِ : أي المطريخرج من خلال السحاب.

فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ، مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ أَي فُرحُونَ بِالمَطْرِ النازل لسقياهم. ﴿ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنزَلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ، ﴾ .

لَمُبُّلِسِينَ (٢) (إِنَّ : أي قانطين آيسين من إنزاله عليهم. ﴿ فَأَنظُرْ إِلَى ءَاثَثِرِ رَحْمَتِ اللهِ كَيْفَ يُحْي ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا ﴾ .

إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِى ٱلْمَوْتَىُ ۚ : أي القادر علىٰ إنزال المطر وإحياء الأرض بعد موتها قادر علىٰ إحياء المموتىٰ وهو الله تعالىٰ. ﴿وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيثُ ﴿ ﴾ .

وَلَيِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا : أي رأوا النبات والزرع مصفرًا للجائحة التي أصابته وهي ريح الدبور المحرقة.

لَّظَ لُّواْ مِنْ بَعْدِهِ. يَكْفُرُونَ ۞ : أي أقاموا بعد هلاك زروعهم ونباتهم يكفرون نعم الله عليهم السابقة. ﴿ فَإِنَكَ لِالشَّمِعُ ٱلْمُونَى وَلَالتَّسْمِعُ ٱلصَّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْالْمُدْبِينَ ۞ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْمُعْمِيعَ ضَلَالَاهِمْ ۗ ﴾ .

إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِنَايَنِنَا: أي ما تسمع إلا المؤمنين بآيات الله. ﴿ فَهُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللهِ المؤمنين بآيات الله. ﴿ فَهُم مُسْلِمُونَ اللهِ المؤمنين بآيات الله. ﴿ فَهُم مُسْلِمُونَ اللهِ المؤمنين بآيات الله. ﴿ فَهُم مُسْلِمُونَ الله المؤمنين بآيات الله. ﴿ فَهُم مُسْلِمُونَ اللهِ المؤمنين بآيات الله. ﴿ فَهُم مُسْلِمُونَ اللهِ المؤمنين بآيات الله المؤمنين المؤمنين المؤمنين الله المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين الله المؤمنين المؤمنين المؤمنين الله المؤمنين الله المؤمنين ا

اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَقَكُم مِنضَعْفِ : أي من نطفة وهي ماء مهين.

ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضَعْفِ قُوَّةً : أي من بعد ضعف الطفولة قوة الشباب.

<sup>(</sup>۱) قال بأمره؛ لأن الرياح قد تهب ولا تكون مواتية فيتعين إرساء السفن والاحتيال على حبسها إذ ربما عصفت بها الرياح فأغرقتها فمن هنا قال بأمره وإلا فالرياح وحدها لن تغرق السفن وتعوقها عند السير.

<sup>(</sup>١) وفسر بآيسيين أي قانطين أزلين كما في الحديث أي في ضيقً وشدة ونُسر بيئسين، والكل صحيح.

ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ صَعْفًا: أي من بعد قوة الشباب والكهولة ضعف الكبر والشيب.

وَشَيْبَةً : أي الهرَم. ﴿يَخَاتُ مَا يَشَاءً ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ﴿ قَيْ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبِحُواْ غَيْرَ سَيَاعَةً ﴾.

فَيُوْمَ بِذِلَّا يَنفَعُ الَّذِيكَ ظَلَمُوا مَعَذِرَتُهُم : أي في إنكارهم للبعث والجزاء.

وَلَا هُمْ يُسْمَعْتَبُوكَ ۞: أي لا يطلب منهم العتبىٰ أي الرجوع إلىٰ ما يرضي الله تعالىٰ بالإيمان والعمل الصالح.

وَلَقَدْ ضَرَبْنَالِلنَّاسِ: أي جعلنا للناس. ﴿فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ ﴾.

مِن كُلِّ مَثَلِ ۚ : أي من كل صفة مستغربة تلفت الانتباه وتحرك الضمير كالأمثال لعلهم يذكرون فيؤمنوا ويوحدوا<sup>(١)</sup>.

وَلَيِن جِئْتَهُم بِكَايَةِ: أي ولئن أتيت هؤلاء المشركين بكل حجة خارقة.

لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ۚ إِنَّ ٱنتُمْ اِلَّا مُبْطِلُونَ ۞: أي ما أنتم أيها الرسول والمؤمنون إلا مبطلون فيما تقولون وتدعون إليه من الإيمان بآيات الله ولقائه.

كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَي مَا أَنزَلَ الله عَلَىٰ رسوله وما أوحاه إليه من الآيات البينات.

فَأُصَّرِرُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ : أي اصبر يا رسولنا علىٰ أذاهم؛ فإن العاقبة لك إذ وعدك ربك بها، ووعدُ الله حقٌ.

وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ۞: أي لا يحملنك هؤلاء المشركون المكذبون بلقاء الله على الخفة والطيش فتترك دعوتك إلى ربك.

**\*\*\*** 

<sup>(</sup>١)قال القرطبي: أي من كل مثل يدلهم علىٰ ما يحتاجون إليه وينبههم علىٰ التوحيد وصدق الرسل.



# بِسْمِ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرِّحِيمِ

الَّمَ ١ هذه أحد الحروف المقطعة التي تكتب ألم، وتقرأ: ألف لام ميم.

يِّلْكَ ءَايَنْتُ ٱلْكِنَابِ: أي الآيات المؤلفة من مثل هذه الحروف هي آيات الكتاب الحكيم.

اَلْحَكِيمِ ﴿ الله على الله على الذي لا نسخ يطرأ عليه بعد تمام نزوله، ولا خلل فيه، وهو الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه فلا خلط ولا خبط فيما يحمل من هدئ وتشريع.

هُدِّي وَرَحْمَةً : أي هو هدئ يهتدي به ورحمة يرحم بها.

لِلْمُحْسِنِينَ ۞ : أي الذين يراقبون الله تعالىٰ في كل شئونهم الذين يجدون الهدىٰ والرحمة في القرآن الكريم، أما غيرهم من أهل الشرك والمعاصي فلا يجدون ذلك. ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمْ إِلَا خِرَةِ هُمْ يُوقِتُونَ ۞ .

أُولَٰكِكَ عَلَىٰ هُدَّى مِّن رَّبِّهِمٍّ : أي هم علىٰ هداية من الله تعالىٰ فلا يضلون ولا يجهلون معها أبدًا.

وَأُوْلَٰكِكَهُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ : أي الفائزون بالنجاة من كل مرهوب وبالظفر بكل مرغوب محبوب.

وَمِنَ ٱلنَّاسِ : أي ومن بعض الناس إنسان هو النضر بن الحارث بن كلدة حليف قريش.

مَن يَشْتَرِى لَهُو ٱلْحَكِيثِ : أي الحديث الملهي عن الخير والمعروف وهو الغناء.

لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِعَيْرِ عِلْدٍ : أي ليصرف الناس عن الإسلام ويبعدهم عنه فيضلوا.

وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ: أي ويتخذ الإسلام وشرائعه وكتابه هزوًا: أي مهزوءًا به مسخورًا منه. ﴿ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ ثُمُهِينٌ ﴾ .

وَإِذَا نُتَكَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَى مُسْتَحَيِّرًا كَأَن لَتْهَ يَسْمَعْهَا : أي رجع في كبرياء ولم يستمع إليها كفرًا وعنادًا وكبرًا كأن لم يسمعها.

كَأَنَّ فِيَ أَذُنَيْهِ وَقَرَا : أي ثقلًا يمنع من السماع كالصمم. ﴿فَبَشِّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيهٍ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمُ جَنَّتُ ٱلتَّعِيمِ ۞ خَلِدِينَ فِيهَا وَعُدَاللَّهِ جَقًا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ .

خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَقَّ مَا أَ : أي بدون عمد مرثية لكم ترفعها حتى لا تقع على الأرض (١) . وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ : أي جبالا راسية في الأرض بها ترسو الأرض أي تثبت حتى

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الآية الثانية من سورة الرعد(قل) .

لا تميل <sup>(۱)</sup>.

وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَاتِهَةٍ : أي وخلق ونشر فيها من صنوف الدواب وهي كل ما يدب في الأرض. ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ فَأَنْبُنْنَا فِيهَا﴾.

مِن كُلِّ زَفْجٍ كَرِيمٍ ۞: أي من كل صنف من النباتات جميل نافع لا ضرر فيه.

هَندًا خَلَقُ اللَّهِ: أي المذكور مخلوقه لله تعالىٰ إذ هو الخالق لكل شيء.

فَأَرُونِ مَاذَاخَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ : أي من الآلهة المزعومة التي يعبدها الجاهلون.

مَلِ ٱلظَّلِلِمُونَ: أي المشركون. ﴿فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴿ ﴾.

وَلَقَدْ ءَالْيَنَا لُقَمَٰنَ: أي أعمينا لقمان السوداني القاضي.

ٱلْحِكُمْةَ: أي إلفقه في الدين والعقل والإصابة في الأمور.

أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ : أي اشكر لله ما أنعم به عليك بطاعته وذكره. ﴿وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَن كَفَر فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَن كَفَر فَإِنَّ ٱللَّهَ غَيْنُ حَمِيكُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ مُ لَهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَ

وَاِذْ قَالَ لُقَمْنُ لِاَبَنِهِ، وَهُو يَعِظُهُر: أي ابنه ثاران وهو يعظه أي يأمره وينهاه مرغبًا له ومرهبًا. ﴿ يَشِنَىَ لَا نُشْرِكِ بِأَللَهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكِ لَظُلْمُ عَظِيمُ ﴿ إِنَّ ﴾.

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ: أي عهدنا إليه ببرهما وهو كف الأذى عنهما والإحسان إليهما طاعتهما.

حَمَلَتْهُ أُمَّهُۥ وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنِ: أي ضعفًا علىٰ ضعف وشدة علىٰ شدة وهي الحمل والولادة والإرضاع.

وَفِصَّىٰكُهُۥ فِي عَامَيْنِ: أي مدة رضاعة تنتهي في عامين وبذلك يفصل عن الرضاع. ﴿أَنِ ٱشۡكُرُ لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَى ٱلۡمَصِيرُ ﴿ ﴾.

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن يُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ : أي بذلا جهدهما على حملك على الشرك.

فَلَا تُطِعُهُماً وَصَاحِبْهُما فِي الدُّنيَا مَعْرُوفَاً: أي واصحبهما في حياتهما بالمعروف، وهو البر والإحسانُ وكفُّ الأذى والطاعةُ في غير معصية الله.

وَأَتَيِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى : أي رجع إلي بتوحيدي وطاعتي وطاعة رسولي محمد ﷺ. ﴿ثُمَّرَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مُنْدَدُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ ا

يُنْبُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَ الْ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدُلٍ: أي توجد زنة حبة من خردل.

فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ: أي في داخل صخرة من الصخور لا يعلمها أحد. ﴿أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ ﴾: أي لطيف باستخراج الحبة خبير بموضعها حيث كانت.

<sup>(</sup>١) أي كراهية أن تميد بكم أي تميل أو لئلا تميد والكل جائز.

﴿ يَكُنِّنَ أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ ﴾.

وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ: أي مر الناس بطاعة الله تعالى، وانههم عن معصيته.

وَأَصْبِرَ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ۞: أي مما أمر الله به عزمًا لا رخصة فيه.

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ: أي ولا تعرض بوجهك عمن تكلمه تكبرًا.

وَلِاتَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرِعًا : أي مختالًا أن تمشي خيلاء.

إِنَّ اَللَّهَ لَا يُحِبُّكُمُّ مُخَنَالٍ فَخُورٍ ۞: أي متبخَّتر فخور كثير الفخر بما أعطاه الله ولا يشكر.

وَٱقْصِدْ فِى مَشْيِكَ: أي اتئد و لا تعجل في مشيتك و لا تستكبر.

وَأُغُضُّصْ مِن صَوْتِكَ : أي اخفض من صوتك وهو الاقتصاد في الصوت.

إِنَّ أَنكُرَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ١٠٠ أَي أقبح الأصوات وأشدها نكارة عند الناس لأن أوله زفير

#### وآخره شهيق.

أَلَزْتَرُوا : أي ألم تعلموا أيها الناس.

أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ: أي من شمس وقمر وكواكب ورياح وأمطار لمنافعكم.

وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ: أي من أشجار وأنهار وجبال وبحار وغيرها.

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ طَهِرَةً: أي أوسع وأتم عليكم نعمه ظاهرة وهي الصحة وكمال الخلق وتسوية الأعضاء (١).

وَبَاطِنَةً : أي المعرفة والعقل.

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ: أي يخاصم في توحيد الله منكرًا له مكذبًا به.

بِغَيْرِعِلْمِ: أي بدون علم عنده من وحي ولا هو مستفاد من دليل عقلي.

وَلَا هُدَّى وَلَاكِئَبِ مُنيرٍ ۚ (ﷺ: أي سنة من سنن الرسل ولا كتاب إلهي منير واضح بين. ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلَ نَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَاۚ ﴾.

أَوْلَوْكَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ إِنَّ الْيَتِبَعُونِهُمْ وَلُو كَانَ الشيطان يدعو آباءهم إلى موجب عذاب السعير من الشرك والمعاصى.

﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَدُو إِلَى ٱللَّهِ: أي أقبل على طاعته مخلصًا له العبادة لا يلتفت إلى غيره من سائر.خلقه.

وَهُو مُحْسِنٌ : أي والحال أنه محسن في طاعته إخلاصًا واتباعًا.

فَقَدِا سَتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوقِ ٱلْوَثْقَيُّ: أي تعلق بأوثق ما يتعلق به فلا يخاف انقطاعه بحال.

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس أن النعم الظاهرة الإسلام وما حسن من الخلق، والباطنة ما ستر على العبد من سيئ العمل. وقيل: النعم الظاهرة الصحة وكمال الخلق، والباطنة المعرفة والعقل.

وَإِلَى اللهِ عَنْقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ إِنَّ اللهَ عَلِيمُ إِذَاتِ الصَّدُورِ ﴿ الْمَى اللهِ ﷺ ﴿ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُۥۗ إِلَيْنَا مَرَّجِعُهُمْ فَنُنِيَّنُهُم بِمَا عَمِلُواً ۚ إِنَّ اللّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ الصَّدُورِ ﴿ ﴾ .

نُمَيِّعُهُمْ قَلِيلًا: أي متاعًا في هذه الدنيا قليلًا إلى نهاية آجالهم.

ثُمَّ نَضُطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ إِنَّ أَي ثُم نَلجَئهم فِي الآخرة إلىٰ عذاب النار، والغليظ: الثقيل. ﴿ وَلَكِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾.

قُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ : أي احمد الله على ظهور الحجة بأن تقول: الحمد لله.

بَلُ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ : أَي من يستحق الحمد والشكر ومن لا يستحق لجهلهم. ﴿ بِنَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُ ٱلْحَمِيدُ ﴿ إِنَّهِ مَا

وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ: أي من شجرة.

مِن شَجَرَةٍ أَقَلَامٌ : أي يكتب بها.

وَٱلْبَحْرُ: أي المحيط.

يَمُذُهُ وَمِنْ بَعُدِهِ عَسَبَعَةُ أَبْحُرِ : أي تمده.

مَّانَفِدَتُ كُلِمَتُ ٱللَّهِ \*: أي ما انتهت ولا نقصت.

إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ نَهُ عَزِيزٍ فِي انتقامه غالب على ما أراد، حكيم في تدبير خلقه.

مَّا خُلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ : أي ما خلقكم ابتداء ولا بعثكم من قبوركم إعادة لكم.

إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةٍ ۚ: أي إلا كخلق وبعث نفس واحدة. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ ۖ ﴾.

أَلَرْتَرَ: أي ألم تعلم أيها المخاطب.

أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلُ فِ النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِ اللَّيْلِ: أي يدخل جزءًا منه في النهار ويدخل جزءًا من النهار في الليل بحسب الفصول.

وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ يَعْرِى ٓ إِنَّ آجَلٍ مُسَمَّى: يسبحان في فلكيهما الدهر كله لا يكلان إلى يوم القيامة وهو الأجل المسمى لهما. ﴿وَأَتَ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِمَا اللَّهُ عِمَا اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِمَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَالْحَقُّ : أي ذلك المذكور من الإيلاج والتسخير بسبب أن الله هو الإله الحق. وَأَنَّ مَا يَدَّعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ : أي وأن ما يدعون من دونه من آلهة هي الباطل. ﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ

الكبيري.

أَلَمْ تَرَأَنَّ آلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللّهِ: أي بإفضاله على العباد وإحسانه إليهم حيث هيأ أسباب جريها. ﴿لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَايَنتِهِ ۚ ﴾ .

إِنَّ فِ ذَالِكَ لَآيَنتِ لِكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ ﴿ : أَي صِبارِ عَلَىٰ المعاصي، شكور للنعم.

وَإِذَا غَشِيَّهُم مُّوَّجٌ : أي علاهم وغطاهم من فوقهم.

كَالظُّلَلِ: أي كالجبال التي تظلل (١) من تحتها.

دَعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ قَلَمَّا جَعَلْهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقَنْصِدٌّ : أي بين الكفر والإيمان بمعنى

معتدل في ذلك ما آمن ولاكفر.

وَمَا يَجْمَدُ بِعَايَكِنِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّ ارِكَفُورِ ﴿ : أَي غدار كفور لنعم الله تعالىٰ (١).

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُولُ رَبُّكُمْ: أي خافوا فآمنوا به واعبدوه وحده تنجوا من عذابه.

وَأَخْشُواْ يُومًا : أي خافوا يوم الحساب وما يجري فيه.

لَّا يَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ: أي لا يغني والد فيه عن ولده شيئًا. ﴿وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيّئًا

إِنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ : أي وعبد الله بالحساب والجزاء حقُّ ثابت لا محالةٌ هو كائن.

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنيَّا: أي فلا تغتروا بالحياة الدنيا فإنها زائلة فأسلموا تسلموا.

وَلَا يَغُزَّنَكُمْ بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞: أي الشيطان يغة م حلم الله عليكم وإمهاله لكم فيجركم إلىٰ المعاصي ويسوفكم في التوبة. ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ،عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾.

وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ: أي المطر.

وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ": أي من ذكر أو أنثى ولا يعلم ذلك سواه.

وَمَا تَـدّرِى نَفْشُ مَّاذَا تَــَّــَــِبُ غَدَّاً: أي من خير أو شر والله يعلمه. ﴿وَمَاتَدْرِى نَفْشُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيـدُّ خَبِـيرُ ﴿ ﴿ ﴾.

**\*\*\*** 

<sup>(</sup>١) الظلل: جمع، ظلة وهو ما أظل من سحاب.

<sup>(&</sup>lt;sup>†)</sup> فسر هذا اللفظ بعدة تفسيرات: منها موفي بما عاهد الله عليه في البحر قال الحسن: مؤمن متمسك بالتوحيد والطاعة، وقال مجاهد: مقتصد في القول مضمر للكفر. وقيل: في الكلام حذف والمعنى فمنهم مقتصد ومنهم كافر ودل على المحذوف قوله: ﴿وَمَا يَجَدُرُ عَالَا إِلَّا كُلُّ خَتَّا رِكَمْتُورٍ ﴾. وما في التفسير أشمل وأسلم.



« مکیة »

### بِسْمِ لِللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ

الَّمْ أَنْ اللَّهُ عَدْهُ أَحَدُ الحروفُ المقطعة يكتب أَلم، ويقرأ ألف لام ميم.

تَنْزِيلُ ٱلْكِتَنِ لَارْبَبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ : أَي لا شك في أنه نزل من رب العالمين.

أَمْ يَقُولُونَ اَفَتَرَيْثٌ : أي بل أيقولون أي المشركون اختلقه وكذبه. ﴿بَلْهُو ٱلْعَقُّ مِن رَّبِكَ ﴾.

لِتُنذِرَقَوْمًامَّآ أَتَنهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ : أي من زمن بعيد وهم قريش والعرب.

لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۚ ﴿ اللهُ ٱللَّذِي خَلَقَ اللهُ الحق الذي هو دين الإسلام. ﴿ اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ .

وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ : هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة.

ثُرُ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ (١) : أي استوى على عرشه يدبر أمر خليقته.

مَا لَكُمْ مِن دُونِهِ مِن وَلِي وَلَا شَفِيعَ : أي ليس لكم أيها المشركون من دون الله ولي يتولاكم ولا

أَفَلَالْتَذَكُّرُونَ ۞ : أي أفلا تتعظون بما تسمعون فتؤمنوا وتوحدوا.

يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَمِكَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ: أي أمر المخلوقات طوال الحياة.

ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ : أي يوم القيامة حيث تنتهي هذه الحياة وسائر شئونها.

أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿ : أَي مِن أَيَامِ الدنيا.

ذَلِكَ عَلِمُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ : أي ما غاب عن الناس ولم يروه وما شاهدوه ورأوه.

ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ٱلَّذِي ٓ ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ.

وَبَدَأَخُلُقَ ٱلْإِنسَٰنِ مِن طِينِ ۞ : أي بدأ خلق آدم ﷺ من طين.

ثُوَّ حَمَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةِ مِن مَّآءِ مَّهِ ين (٢) ﴿ : أي خلق ذرية آدم من علقة من ماء النطفة.

ثُمُّ سَوَّىٰهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوهِهِ ۚ : أي سوى الجنين في بطن أمه ونفخ فيه الروح فكان حيًّا كما سوى آدم أيضًا ونفخ فيه من روحه فكان حيًّا.

وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلاَّبْصَارَ وَٱلْأَفَيْدَة : أي القلوب.

<sup>(</sup>١) سئل مالك كِثَلِثَهُ عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة.

<sup>(</sup>٢) المهين: الممتهن الذي لا يعبأ به.

قَلِيلًا مَّا نَشِّكُرُونَ ﴾ : أي ما تشكرون الله علىٰ نعمة الإيجاد والإمداد إلا شكرًا قليلًا لا يوازي قدر النعمة (١).

وَقَالُوٓأَأَءِ ذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ : أي غبنا فيها بحيث صرنا ترابًا فيها.

أَءَنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ، **أي مبعوثون. ﴿**بَلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّمْ كَفِرُونَ ۞ ۞ قُلْ يَنَوَفَىٰكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴾.

وَلَوْتَرَىٰ ٓ إِذِٱلْمُجْرِمُونَ : أي المشركون المكذبون بلقاء ربهم. `

نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ : أي مطأطئوها من الحياء والذل والخزي.

رَبُّنَا أَبْصَرْنَا: أي ما كنا ننكر من البعث.

وَسَمِعْنَا: أي تصديق ما كانت رسلنا تأمرنا به في الدنيا.

فَأَرْجِعْنَا: أي إلى دار الدنيا. ﴿نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿ ﴾.

وَلَوْشِئْنَا لَا لَيْنَا كُلُ نَفْسٍ هُدَاهَا : أي لو أردنا هداية الناس قسرًا بدون اختيار منهم لفعلنا.

وَلَكِكْنَ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي : **أي وجب، وهو. ﴿**لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ فَلُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَا اللهِ (٢).

إِنَّانَسِينَكُمْ : أي تركناكم في العذاب.

وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلِّدِ: أي العذاب الخالد الدائم.

بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ أَن من سيئات الكفر والتكذيب والشر والشرك.

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِنَا يَكِيدَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا : أي وعظوا بما فيها من أمر ونهي ووعد ووعيد.

خَرُّواً سُجَّدًا : أي وقعوا على الأرض ساجدين بوضع جباههم وأنوفهم على الأرض.

وَسَبَّحُوا بِحَمْدِرَيِّهِمْ : أي نزهوه وقدسوه وهم ساجدون يقولون: سبحان ربي الأعلى.

وَهُمْ لَا يَسُتَكُمْرُونَ اللهِ اللهِ عن عبادة ربهم في كل آحايينهم بل يأتونها خاشعين متذللين.

لْتَجَائَىٰ حُنُورُهُمْ مِنِ أَمْصَاجِعِ : أي تتباعد عن الفرش من أجل قيامهم للصلاة في جوف الليل.

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا ۚ وَطَمَحَنَا : أي يسألونه النجاة من النار، ودخول الجنة﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

فَلَا تَعْلَمُ نَفْشٌ مَّآ أُمْ فِي لَهُمْ مِّن قُرُةِ أَعْيُنِ : أي لا تعلم نفس ما أخفىٰ الله تعالىٰ لهم وادخر لهم عنده

<sup>(</sup>١) وجائز أن يكون المراد عدم شكرهم مطلقًا فهو كناية عن العدم توبيخًا لهم وتأنيبًا، وقال ابن كثير كِيَّلَلُهُ: ﴿ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوجِهِ ۚ وَبَحَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمَّعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَٱلْأَفَيْدَةَ ﴾ يعني العقول، ﴿ فَلِيلًامَّا تَشْكُرُونَ ﴾؛ أي: بهذه القوى التي رزقكموها الله عِبَوْتِكِ، فالسعيد من استعملها في طاعة ربه عِبَوْتِكِكْ. اهـ(قل) .

<sup>(</sup>٢) النسيان يكون بمعناه الأصلي وهو عدم ورود الشيء بالخاطر النفسي، ويكون بترك الشيء وعدم الالتفات إليه مع ذكره في النفس، والآخر أولي بالآية.

من النعيم الذي تقربه أعينهم أي تسربه وتفرح ﴿ جَزَّاءً بِمَاكَا نُواٰيَعُمَلُونَ ﴿ ﴾.

أَفَمَنكَانَ مُؤْمِنًا : أي مصدقًا بالله ورسوله ولقاء ربه.

كَمَن كَاتَ فَاسِقًا : أي كافرًا. ﴿ لَا يَسْتَوُونَ ﴿ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ﴾.

ُ وَلَنُذِيقَنَّهُم نِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدَّنَى: أي عذاب الدنيا من مصاب القحط والجدب والقتل والأسر.

دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ: هو عذاب الآخرة في نار جهنم.

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوكَ ١٠ أي يصيبهم بالمصائِب الدنيا رجاء أن يؤمنوا ويوحدوا.

وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن ذُكِر بِثَاينتِ رَبِّهِ فَمُ أَغَرَضَ عَنْهَا : لا أحد أظلم منه أبدًا.

إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنكَقِمُونَ ١٠ أي من المشركين أي بتعذيبهم أشد أنواع العذاب.

وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ: أي أنزلنا عليه التوراة.

فَلَا تَكُن فِي مِرْبَةٍ مِن لِقَاآبِهِ : أي فلا تشك في لقائك بموسى عَلَيْ (١) ليلة الإسراء والمعراج. وَجَعَلْنَ هُ هُدًى لِبَيْق إِسْرَةٍ بِلَ ﴿ الْهِ اللهِ اللهُ هُدَى لِبَيْقَ إِسْرَةٍ بِلَ ﴿ اللهِ اللهُ ال

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونِ بِأَمْرِنَا : أي وجعلنا من بني إسرائيل أثمة أي قادة هداة يهدون

الناس بأمرنا لهم بذلك وإذننا به.

لَمَّا صَّبَرُواً وَكَانُواْ بِعَالِمِنَا يُوقِنُونَ ۞: أي وكان أولئك الهداة يوقنون بآيات ربهم وحججه على عباده وما تحمله الآيات من وعد ووعيد (٢).

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَاعَةِ: أي بين الأنبياء وأممهم، وبين المؤمنين والكافرين، والمشركين والموحدين.

فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ۞: من أمور الدين.

أَوْلَمْ يَهْدِ لَمُنَّمْ: أي أغفلوا ولم يتبين.

كُمْ أَهْلَكُ نَا مِن قَبْلِهِم مِن ٱلْقُرُونِ: أي إهلاكنا لكثير من أهل القرون من قبلهم بكفرهم وشركهم وتكذيبهم لرسلهم.

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير تَطْلِللهُ: وروىٰ ابن عباس عن النبي ﷺ في قوله تعالىٰ: ﴿فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةِ مِن لِقَآيِهِـ،﴾ قال من لقاء موسىٰ ربه ﷺ. أخرجه الطبراني (قل).

<sup>(</sup>٢) قال ابن القيم فَغَلِللهُ: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين؛ لأن الله تعالىٰ يقول: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةً يَهْدُوكَ بِأَتْرِينَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُواْ بِتَاكِنْوِنَا يُوقِنُونَ ﴿ ﴾

يَمْشُونَ فِي مَسَكِكِنِهِمْ : أي يمرون ماشين بديارهم وهي في طريقهم إلى الشام كمدائن صالح وبحيرة لوط ونحوهما.

إِنَّ فِى ذَلِكَ لَأَيْمَتٍّ : أي دلائل وعلامات على قدرة الله تعالى وأليم عقابه.

أَفَلا يَسْمَعُوك (أ): أي أصموا فلا يسمعوا هذه المواعظ والحجج.

أَوْلَمْ يَرُواْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ : أي أغفلوا ولم يروا سوقنا للماء للإنبات والإخصاب فيدلهم ذلك على قدرتنا.

إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُدِ: أي اليابسة التي لا نبات فيها.

فَنُخْرِجُ بِهِ وَزَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَمُهُمْ : أي مواشيهم من إبل وبقر وغنم. ﴿وَأَنفُسُهُمُّ ﴾.

﴿ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال البعث.

ُ وَيَقُولُونَ َ مَنَى هَنَا الْفَتْحُ : أي الفصل والحكم بيننا وبينكم يستعجلون العذاب. ﴿إِن كُنتُمُ مَا مُنافَعُ اللَّهِ مَا الفصل والحكم بيننا وبينكم يستعجلون العذاب. ﴿إِن كُنتُمُ مَا اللَّهِ مَا يَمْ مُلُونَ لِللَّهِ مَا يُمْ يُمْ لُونُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُ وَلَا هُم يمهلون للتوبة أو الاعتذار.

فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْنَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴿ : أَي وانتظر يا رسولنا ما سيحل بهم من عذاب إن لم يتوبوا فإنهم منتظرون بك موتًا أو قتلًا ليستريحوا منك.





# بِسْمُ لِللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِيُّ ٱلَّهَ اللَّهَ: أي دم على تقواه بامتثالك أوامره واجتنابك نواهيه.

وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ: أي المشركين فيما يقترحون عليك.

وَٱلْمُنَافِقِينَ : أي الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر بما يخوفونك به.

إِنَ ٱللَّهَكَانَ عَلِيمًا مَكِيمًا ﴿ أَي عليمًا بخلقه ظاهرًا وباطنًا، حكيمًا في تدبيره وصنعه.

وَٱتَّكِمْ مَا يُوحَى إِلَيَّكَ مِن رَّيِكَ ۚ: أي تقيد بما يشرع لك من ربك ولا تلتفت إلىٰ ما يقوله خصومك لك من اقتراحات أو تهديدات. ﴿إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَاتَعْ مَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ﴾.

وَتَوَكَّلُ عَلَىٰٱللَّهِ: أي فوض أمرك إليه وامض فيما أمرك به غير مبالٍ بشيء. ﴿ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾.

مَّا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِۦ ۚ : أي لم يخلق الله رجلًا بقلبين كما ادعىٰ بعض المشركين.

وَمَاجَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمُّ: يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي.

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيا ءَكُمْ أَسَاءَكُمْ : أي ولم يجعل الدعيّ ابنًا لمن ادعاه.

ذَلِكُمْ قُوْلُكُم بِأَفْرَهِكُمْ أَ: أي مجرد قول باللسان لا حقيقة له في الخارج فلم تكن المرأة أمَّا ولا الدعي ابنًا. ﴿وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِى ٱلسَّكِيلَ ﴿ الْدَعْوِهُمْ لِآبَآبِهِمْ ﴾.

أَهُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ: أي أعدل.

فَإِن لَمْ تَعَلَمُواْ ءَاكَآءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَلِيكُمْ : أي أخوة الإسلام وبنو عمكم فمن لم يعرف أبوه فقولوا له: يا أخي أو ابن عمى.

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمًا أَخْطَأْتُمْ بِهِ: أي لا حرج ولا إثم في الخطأ، فمن قال للدعيِّ خطأ يا

بن فلان فلا إثم عليه.

وَلَكِكِن مَّا تَعْمَدُنْتُ قُلُوثُكُمَّ: أي الإثم والحرج في التعمد بأن ينسب الدعي لمن ادعاه.

وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ إِنَّ وَلَذَا لَمْ يَوْاخَذُكُمْ بِالْخَطَّأُ وَلَكُنَّ بِالتَّعْمَدِ.

ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْهُسِمِمٌ : أي فيما يأمرهم به وينهاهم عنه ويطلب منهم هو أحق به من أنفسهم.

وَأَرْوَجُهُۥ أُمُّهُمْ أَمْ فِي الحرمة وسواء من طلقت أو مات عنها منهن رضي الله عنهن ﴿ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ ﴿.

مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ : أولىٰ ببعض أي في التوارث من المهاجرين والمتعاقدين

إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآيِكُمُ مَّعُرُوفًا ۚ : بأن توصوا لهم وصية جائزة وهي: الثلث فأقل.

كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مُسْظُورًا ۞: أي عدم التوارث بالإيمان والهجرة والحلف مكتوب في اللوح المحفوظ.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنِّيبِّونَ مِيثَنَّهَهُمْ : أي اذكر لقومك أخذنا من النبيين ميثاقهم على أن يعبدوا الله وحده ويدعوا إلىٰ عبادته.

وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۚ: أي وأخذنا خاصة منك ومن نوح وإبراهيم وموسىٰ وعيسىٰ ابن مريم، وقدم محمد عليه في الذكر تشريفًا وتعظيمًا له.

وَ الْحَدْنَا مِنْهُم مِّيْثَنَقًا غَلِيظًا ﴿ : أَي شديدًا والميثاق: العهد المؤكد باليمين. لِيَسْتَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ : أي أخذ الميثاق من أجل أن يسأل الصادقين (٢) وهم: الأنبياء عن صدقهم في تبليغ الرسالة تبكيتًا للكافرين بهم.

وَأَعَدَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠٠ أي فأثاب المؤمنين وأعد للكافرين عذابًا أليمًا أي موجعًا.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ اَذَكُرُواْ يَعِمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ : أي اذكروا نعمة الله دفاعنا عنكم لتشكروا ذلك.

إِذْ جَاءَ تُكُمُّ مُنُودٌ : أي جنود المشركين المتحزبين.

فَأَرْسَلْنِا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوِّهَا ": هي جنود الملائكة، والريح ريح الصَّبا وهي التي تهب من

وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞: أي بصيرًا بأعمالكم من حفر الخندق والاستعدادات

إِذْ جَآءُوكُمُ مِّن فَوْقِكُمْ : أي بنو أسد وغطفان أتوا من قبل نجد من شرق المدينة.

وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ : أي من غرب وهم قريش وكنانة.

وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَٰدُ: أي مالت عن كل شيء إلا عن العدو تنظر إليه من شدة الفزع.

<sup>(</sup>١) هذه الأمومة إنما هي في حرمة النكاح والبر والتعظيم والإجلال، أما في الإرث فلا، كما لا تبيح النظر إليهن والخلوة بهن كالأمهات فلذا ضرب الله الحجاب عليهن وقال: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَنَّكًا فَشَنَّكُوهُنَّ مِنوَرَآءِ جَمَابٍ ﴾.

<sup>(</sup>٢) جائز أن يراد بالصادقين الأنبياء عن تبليغهم ووفائهم بما عهد إليهم ؛ هذا هو الأرجح، وجائز أن يسأل الأنبياء عما أجابهم به أقوامهم من طاعة وإيمان أو كفر وعصيان، والحقيقة أن كلًّا من الرسل والمرسل إليهم يسألهم تعالىٰ، فقد جاء في الأعراف قوله تعالىٰ: ﴿ فَلَنَسْتَكَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَكَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.

وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَكَاجِرَ: أي منتهىٰ الحلقوم من شدة الخوف.

وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلنُّلُولُا ۞: أي المختلفة من نصر وهزيمة، ونجاة وهلاك(١).

هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ : أي ثم في الخندق وساحة المعركة اختبر المؤمنون.

وَزُلْزِلُواْ زِلْزَاكُا شَدِيدًا ١ إِي حركوا حراكًا قويًّا من شدة الفزع.

وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْكَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ: أي شيء من النفاق لضعف عقيدتهم.

مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا عُرُورًا ١٠ أي ما وعدنا من النصر ما هو إلا غرورًا وباطلًا.

وَلِذْ قَالَت طَّاَيِفَةٌ مِنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثْرِبَ (٢) لَا مُقَامَ لَكُورَ فَٱرْجِعُولٌ : أي يا أهل المدينة لا مقام لكم حول الخندق فارجعوا إلى دياركم.

وَيَسْتَتْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ ٱلنِّيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُنُوتَنَا عَوْرَةٌ : أي غير حصينة. ﴿ وَمَاهِي بِعَوْرَةٍ ﴾.

إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۞ : أي من القتال إذ بيوتهم حصينة.

وَلَوْ دُخِلَتْعَلَيْهِم : أي المدينة أي دخلها العدو الغازي. ﴿ يَنْأَقَطَارِهَا ﴾ (٣) .

ثُمَّ سُيِلُواْ ٱلْفِتْ نَدَةَ لَا تَوْهَا : أي ثم طلب إليهم الردة إلى الشرك لآتوها أي أعطوها وفعلوها.

وَمَانَلَبُ ثُواٰ بِهَاۤ إِلَّا يُسِيرًا ١ أَي مَا تريثُوا ولا تمهلوا بل أسرعوا الإجابة وارتدوا.

وَلَقَدْ كَانُواْ عَــُهَـدُواْ اَللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونِ ٱلْأَدْبَـرُ ۚ (١٠) : أي من قبل غزوة الخندق وذلك يوم أحد قالوا: والله لئن أشهدنا الله قتالًا لنقاتلن ولا نولى الأدبار.

وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا ﴿ : أَي صاحب العهد عن الوفاء به. ﴿ قُل لَن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُد يِّر ﴾ . الْمَوْتِ أَوِ ٱلْفَتَـٰلِ ﴾ .

وَلِذًا لَا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ : أي وإذا فررتم من القتال فإنكم لا تمتعون بالحياة إلا قليلًا وتموتون.

قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِن ٱللهِ : أي من يجيركم ويحفظكم من اللهِ.

<sup>(</sup>١) قرأ الجمهور ﴿الظُّنُونَا ﴾ جمع ظن بألف بعد النون زيدت هذه النون لرعاية الفواصل في الوقف؛ لأن الفواصل مثل الاسجاع، ومن القراء من أثبتها وقفًا وحذفها وصلًا والكل جائز ومثلها في هذه السورة ﴿وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴾، ﴿فَأَضَلُونَا ٱلسَّبِيلاً ﴾.

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش زاد المعاد ج٢ (ص٤٧١) قال الأرنؤوط أثابه الله تعالىٰ: أخرج البخاري ٤/ ص من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «أمرت بقرية تأكل القرئ يقولون: يثرب وهي المدينة...».

قال الحافظ: أي: إن بعض المنافقين يسميها يثرب، واسمها الذي يليق بها المدينة، وفهم بعض العلماء من هذا كراهة تسمية المدينة يثرب، وقالوا: ما وقع في القرآن إنما هو حكاية عن قول غير المؤمنين، وروئ أحمد من حديث البراء بن عازب رفعه: «من سمئ المدينة يثرب فليستغفر الله، طابة، هي طابة... » (قل) .

<sup>(</sup>٣) أي من جميع نواحيها من شرق وغرب وشمال وجنوب.

<sup>(</sup>٤) الأدبار جمع دبر والمراد به الظُّهر، فالأدبار: الظهور، وتولية الأدبار كناية عن الفرار.

إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَءًا : أي عذابًا تستاءون له وتكربون. ﴿ أَوَّ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ﴿ اللَّهِ ﴾ (١).

قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُرٌ: أي المثبطين عن القتال المفشلين إخوانهم عنه حتى لا يقاتلوا مع رسول الله والمؤمنين.

وَٱلْقَآبِلِينَ لِإِخْوَازِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَا : أي تعالوا إلينا ولا تخرجوا مع رسول الله ﷺ.

وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١ ﴿ : أَي وَلا يَشْهِدُونَ القَتَالَ إِلا قَلِيلًا دَفَعًا عن أنفسهم تهمة النفاق (١).

أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ أَ: أي بخلاء لا ينفقون على مشاريعكم الخيرية كنفقة الجهاد وعلى الفقراء. ﴿ فَإِذَا جَآءَ اَلْمُؤْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ ﴾ .

نَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كَالَّذِى يُغَثَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ : أي تدور أعينهم من شدة الخوف لجبنهم كالمحتضر الذي يغشىٰ عليه أي يغمىٰ عليه من آلام سكرات الموت.

ُ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْمُؤَفُ سَلَقُوكُم بِٱلسِنَةِ حِدَادٍ: أي آذوكم بالسنة ذربة حادة كأنها الحديد وذلك بكثرة كلامهم وتبجحهم بِالأقوال دون الأفعال (٣).

أَشِيْحَةً عَلَى ٱلْخَيْرِ: أي بخلاء بالخير لا يعطونه ولا يفعلونه بل ولا يقولونه حتى القول.

أُوْلَيِّكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ : أي إنهم لم يؤمنوا الإيمان الصحيح، فلذا هم جبناء عند اللقاء بخلاء عند العطاء. ﴿ فَأَحْـبَطَ اللَّهُ أَعْمَـنَاهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۞ ﴾.

يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْرَابَ: أي يحسب أولئك المنافقون الجبناء الأحزاب وهم: قريش، وغطفان.

لَمْ يَذْهَا مُولًا : أي لم يعودوا إلىٰ بلادهم خاتبين.

وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ: مرة أخرى أي فرضًا.

يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ: أي من جبنهم وخوفهم يتمنون أن لو كانوا في البادية مع انها.

يَسْتُلُونَ عَنْ أَنْبُآ إِكُمْ أَ: أي إذا كانوا في البادية لو عاد الأحزاب يسألون عن أنبائكم أي أخباركم هل انهزمتم أو انتصرتم؟

وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمُ مَّا قَسَلُواْ إِلَّا قَلِيلًا ۞: أي ولو كانوا بينكم في الحاضرة ما قاتلوا معكم إلا

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً : أي قدوة صالحة تقتدون به ﷺ في القتال والثبات في

<sup>(</sup>١) المراد بالولي من يتولى نفعهم، والنصير من يتولى نصرهم في الحرب.

<sup>(</sup>٢) سبحان الله: لحالهم في الصلاة والذكر قال الله عنهم: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخْدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرّاءُونَ ٱلنَّا صَوَلَا يَذَكُرُوكَ ٱللَّهَ إِلَاقِيلًا ﴿ قُلَ ﴾ (قل).

<sup>(</sup>٣) الخوف هنا توقع القتال من الجيشين.

مواطنه. ﴿ لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْآخَرَابَ ﴾.

قَالُواْ هَنَذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُم: من الابتلاء والنصر.

وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ ۚ : في الوعد الذي وعد به.

وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانَا وَتَشْلِيمًا ۞: أي تصديقًا بوعد الله وتسليمًا لأمر الله.

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَلَهَ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْكَ : أي وفوا بوعدهم.

فَيِنْهُم مَّن قَضَىٰ غَبَـٰهُو: أي وفي بنذره فقاتل حتى استشهد.

وَمِنْهُم مَن يَندَظِرُّ : أي مازال يخوض المعارك مع رسول الله وهو ينتظر القتل في سبيل الله.

وَمَا بَذَٰلُواْ تَبْدِيلًا ۞: أي في عهدهم بخلاف المنافقين فقد نكثوا عهدهم. ﴿ لِيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلصَّندِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَأَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞﴾.

وَرَدَّ اللَّهُ اَلَٰذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَدَيْنَالُواْ خَيْراً : أي ورد الله الأحزاب خائبين لم يظفروا بالمؤمنين. وَكَفَى اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْفِتَالَ : أي بالريح والملائكة. ﴿وَكَانَ اللَّهُ فَوِيتًا عَزِيزًا ۞﴾.

وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَانَهُ رُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنْبِ : أي ناصروهم ووقفوا وراءهم يشدون أزرهم (١).

مِن صَياصِيهِم : أي من حصونهم والصياصي جمع صيصية وهي كل ما يمتنع به.

وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ: أي **ألقىٰ الخوف في نفوسهم فخافوا. ﴿**فَرِيقًا تَقَـتُلُوبَ وَيَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ ٱرْضُهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَهُمْ ﴾.

ُ وَأَرْضَا لَمْ تَطَعُوهَا ۚ: أي لَم تطنوها بعد وهي: خيبر إذ فتحت بعد غزوة الخندق.﴿وَكَاكَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ فَلِيرًا ۞﴾.

يَتَأَيُّهُا اَلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَكِكَ : أي اللائي هن تحته يومئذ وهن تسع طلبن منه التوسعة في النفقة عليهن ولم يكن عند رسول الله ﷺ ما يوسع به عليهن.

إِن كُنْتُنَّ تُودِّكَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْكَ : أي إلىٰ رسول اللهﷺ وكان يومئذٍ قد اعتزلهن حهرًا.

أُمَيِّمَكُنَّ : أي متعة الطلاق المشروعة علىٰ قدر حال المطلق سعة وضيقًا.

وَأُسَرِّعَكُنَّ سَرَاحًا مَمِيلًا ۞: أي أطلقكن طَلاقًا من غير إضرار بكن.

وَلِنَكُنتُنَّ تُرِّدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ : أي تردن رضا الله ورسوله والجنة.

فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجَّرًا عَظِيمًا ۞: أي عشرة النبي ﷺ زيادة على الإحسان العام. يَلْنِسَآءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ : أي بنشوز وسوء خلق يتأذى به رسول الله ﷺ ('').

<sup>(</sup>١) المظاهَرون بفتح الهاء هم قريش وكنانة وغطفان والمظاهِرون لهم هم بنو قريظة من أهل الكتاب.

<sup>(</sup>٢) إذا أطلق لفظ الفاحشة معرفًا بـ «أل» فهو الزني، وإذا ورد نكرة فهو المعصية كما في هذه الآية.

يُضَاعَفَ لَهَا ٱلْعَكَابُ ضِعْفَيْنِ : أي مرتين على عذاب غيرهن ممن آذين أزواجهن.

وَكَاكَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِنَّ عَلَى مَضَاعَفَةَ الْعَذَابِ يَسْيَرَةَ هَيْنَةَ عَلَىٰ الله تعالىٰ.

﴾ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ : أي ومن يطع منكن الله ورسوله. ﴿وَتَعْمَلُ صَلِحًا ﴾.

نُّوَّتِهَا آَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ: أي نضاعف لها أجر عملها الصالح حتى يكون ضعف عمل امرأة أخرى من غير نساء النبي.

وَأَعْتَدْنَا لَهَارِزْقًا كَرِيمًا ١ أي في الجنة.

يَنِسَاءَ النِّي لَشَتُنَّ كَأَحَدِ مِن النِّسَاء ": أي لستن في الفضل كجماعات النساء.

إِنِ ٱتَّقَيَّتُنَّ : بل أنتن أشرف وأفضل بشرط تقواكن لله.

فَلاَ تَغْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ: أي نظرًا لشرفكن فلا ترققن العبارة.

فَيَطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ ـ مَرَضٌ : أي مرض النفاق أو مرض الشهوة.

وَقُلْنَ قُولًا مَّعْرُوفًا ۞: أي جرت العادة أن يقال بصوت خشن لا رقة فيه.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ : أي اقررن في بيوتكن ولا تخرجن منها إلا لحاجة.

وَلَا تَبَرَّحَٰ تَبَرُّجَ ٱلْجَلِهِلِيَّةِ ٱلْأُولَٰ ۚ: أي ولا تتزين وتخرجن متبخترات متغنجات كفعل نساء الجاهلية الأولىٰ قبل الإسلام. ﴿وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥۚ

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُو تَطْهِيرًا ﴿ : أَي إِنما أَمركن بما أَمركن به من العفة والحجاب ولزوم البيوت ليطهركن من الأدناس والرذائل.

وَاَدْكُرْنَ مَا يُشْلَىٰ فِى بُيُوتِكُنَّ مِنْءَايَنتِ ٱللّهِ وَٱلْحِكَمَةِ ۚ : أي الكتاب والسنة لتشكرن الله علىٰ ذلك بطاعته وطاعة رسوله. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًاخَبِيرًا ۞﴾.

إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ: إِن الذين أسلموا لله وجوههم فانقادوا لله ظاهرًا وباطنًا، والمسلمات أيضًا.

وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ: أي المصدقين بالله ربًّا وإلهًا والنبي محمد نبيًّا ورسولًا والإسلام دينًا وشرعًا، والمصدقات.

وَٱلْقَنِيْنِينَ وَٱلْقَنِينَاتِ: أي المطيعين لله ورسوله من الرجال والمطيعات من النساء.

وَالصَّدِقِينَ وَالصَّدِقَتِ: أي الصادقين في أقوالهم وأفعالهم، والصادقات.

وَالصَّدِينَ وَالصَّدِيرَتِ : أي الحابسين نفوسهم علىٰ الطاعات فلا يتركونها وعن المعاصي فلا يقربونها وعلىٰ البلاء فلا يسخطونه ولا يشتكون الله إلىٰ عباده، والحابسات.

وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ : أي المتذللين لله المخبتين له، والخاشعات من النساء كذلك.

وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَتِ : أي المؤدين الزكاة والفضل من أموالهم عند الحاجة إليه، والمؤديات كذلك. ﴿وَالصَّنَيِمِينَ وَالصَّنَيِمَاتِ ﴾.

وَٱلْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَفِظَاتِ: أي عن الحرام إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم بالنسبة للرجال، أما النساء فالحافظات فروجهن إلا على أزواجهن فقط.

وَالذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرَتِ: أي بالألسن والقلوب فعلىٰ أقل تقدير يذكرن الله ثلثماثة مرة في اليوم والليلة زيادة علىٰ ذكر الله في الصلوات الخمس (١).

أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً: أي لذنوبهم وذنوبهن.

وَأَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ أي الجنة دار الأبرار.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ : أي لا ينبغي ولا يصلح لمؤمن ولا مؤمنة. ﴿إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمَّرًا ﴾.

أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلَّخِيرَةُ مِنْ آمَرِهم ": أي حق الاختيار فيما حكم الله ورسوله فيه بالجواز أو المنع.

وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. فَقَدْ صَلَّ صَلَلْمُ يُعِينَا ﴿ أَي أَخِطاً طريق النجاة والفلاح خطأ واضحًا.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَـمْتَ عَلَيْـهِ: أي أنعم الله عليه بالإسلام، وأنعمت عليه بالعتق وهو: زيد بن حارثة. ﴿أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ﴾.

وَأُنِّيَ ٱللَّهَ : أي في أمر زوجتك فلا تحاول طلاقها.

وَثُخُفِى فِى نَفْسِكَ : أي وتخفي في نفسك وهو علمك بأنك إذا طلق زيد زينب زوجكها الله إبطالًا لما عليه الناس من حرمة الزواج من امرأة المتبنى.

مَا اللَّهُ مُبِّدِيهِ : أي مظهره حتمًا وهو زواج الرسول على من زينب بعد طلاقها.

وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ : أي يقولون: تزوج محمد مطلقة مولاه زيد.

وَأَللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلَةٌ : وهو الذي أراد لك ذلك الزواج.

ُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَیْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا : أ**ي حاجته منها ولم يبق له رغبة فیها؛ لتعالیها علیه بشرف نسبها** ومحتد آبائها.

رَوَّحْنَكُهَا : إذ تُولَىٰ الله عقد نكاحها فدخل النبي ﷺ عليها بدون إذن من أحد، وذلك سنة خمس، وأشبع الناس لحمًا وخبرًا في وليمة عرسها.

لِكَىٰ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِى أَزْوَجِ أَدْعِيَآبِهِمَ : أي إثم في تزوجهم من مطلقات أدعيائهم. ﴿إِذَا قَضَوَاْمِنْهُنَّ وَطَرَأَ ﴾ .

وَكَاكَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولًا ﴿ : أَي وَمَا قدره الله في اللوح المحفوظ لا بدكائن. ﴿ مَّا كَانَ عَلَى النِّيّ مِنْ حَرَج فِيمَا فَرَضَ اللّهَ لَهُ أَسُنَّةَ اللّهِ فِي الّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكِانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللّهُ

<sup>(</sup>١) الأولى: أن يكون الذكر الزائد على الصلوات الخمس مطلقًا دون تحديد، فإن تحديد العدد يحتاج إلى دليل. والله أعلم(قل).

وَيَخْشُونَهُ, وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ ۚ : أي يفعلون ما أذن لهم فيه ربهم ولا يبالون بقول الناس.

وَكُفَى بِأَلَّهِ حَسِيبًا إِنَّ : أي حافظًا لأعمال عباده ومحاسبًا لهم عليها يوم الحساب.

مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا آَحَدِمِّن رِّجَالِكُمُّ : أي لم يكن أبًا لزيد ولا لغيره من الرجال؛ إذ مات أطفاله الذكور وهم صغار.

وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّتِ نَ أَي لم يجئ نبي بعده إذ لو جاء نبي بعده لكان ولده أهلًا للنبوة كما كان أولاد إبراهيم ويعقوب، وداود مثلًا. ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ ﴾.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا : أي يا من آمنتم بالله ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمد عليه رسولًا.

ٱذَكُرُواْ اللَّهَ ذِكْرًا كُثِيرًا ﴿ إِنَّا : أَي بِقَلُوبِكُمْ وَالسَنْتُكُمْ.

وَسَيِّحُوهُ أَبُكُرُهُ وَأَصِيلًا ﴿ إِنَّ : أَي نزهوه بقول: سبحان الله وبحمده صباحًا ومساء (١).

هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمُ : أي يرحمكم.

وَمَلَنَهٍكُنُّهُ. : أي يستغفرون لكم.

لِيُخْرِعَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ : أي يرجمكم ليديم إخراجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. ﴿وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ ﴾.

تَعِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ, سَلَامٌ أَ: أي سلام عليكم فالملائكة تسلم عليهم.

وَأَعَدُ لَمُمْ أَجَرًا كَرِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لَهُم أَجِّرًا كريمًا وهو الجنة.

يَّاأَيُّهُ ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دَا: أي على من أرسلناك إليهم(٢).

وَمُبَشِّرً : أي من آمن وعمل صالحًا بالجنة.

وَنَدِيرًا ﴿ أَي مَنْ كَفُرُ وَأَشُوكُ بِالنَّارِ.

وَدَاعِيَّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْ نِهِ: أي وداعيًا إلى الإيمان بالله وتوحيده وطاعته بأمره تعالىٰ.

ُ وَلَا نُطِعِ ٱلۡكَنِفِرِينَ وَٱلۡمُنَافِقِينَ: أي فيما يخالف أمر ربك وما شرعه لك ولأمتك.

وَدَعَ أَذَ لَهُمْ: أي اترك أذاهم فلا تقابله بأذى آخر حتى تؤمر فيهم بأمر.

وَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ : أَى فوضُ أمرك إليه فإنه يكفيك. ﴿وَكُفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ وَالْ

يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا : أي يا من صدقوا بالله ورسوله وكتابه وشرعه.

إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ : أي إذا عقدتم عليهن ولم تبنوا عليهن.

<sup>(</sup>١) يجوز أن يراد بالتسبيح صلوات النوافل، وجائز أن يكون التسبيح نحو سبحان الله وبحمده؛ إذ ورد عنه ﷺ وصح «من قال: سبحان الله وبحمده مائة غفر له ما تقدم من ذنبه».

<sup>(</sup>٢) قال قتادة: شاهدًا على أمته بالتبليغ إليهم، وعلى سائر الأمم بتبليغ أنبيائهم.

ثُمُّ طَلَّقَتْمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُرَ : أي من قبل الخلوة بهن ووطئهن.

فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةِ تَعْنَدُّونَهَا ۚ: أي ليس لكم مطالبتهن بالعدة، إذ العدة علىٰ المدخول بها.

فَمَتِّعُوهُنَّ : أي أعطوهن شيئًا من المال يتمتعن به جبرًا لخاطرهن.

وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ إِنَّ الركوهن يذهبن إلى أهليهن من غير إضرار بهن. ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّيُ إِنَّا أَصْلَانَا لَكَ ﴾ .

أَزْوَاجَكَ ٱلَّتِيٓ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَ : أي أعطيت مهورهن.

وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ : أي مما يسبى كصفية وجويرية.وَبَنَاتِ عَبِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّنتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَانِكَ .

ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ : بخلاف من لم تهاجر وبقيت في دار الكفر.

وَٱمۡزَآةُ مُّوۡمِنَـةً ۚ إِن وَهَبَتْ ِنَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ : أي وأراد النبي أن يتزوجها بغير صداق.إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِكُمُهَا .

خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ : أي بدون صداق.

قَدْ عَلِمْنَ امَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ : أي على المؤمنين.

فِى ٓ أَزُوَجِهِمْ : أي من الأحكام كأن لا يزيدوا علىٰ أربع، وأن لا يتزوجوا إلا بولي ومهر وشهود.

وَمَا مَلَكَ تَأْيَمُنُهُمْ : أي بشراء ونحوه وأن تكون المملوكة كتابية، وأن تستبرأ قبل الوطء. لِكَيْـلَايكُونَ عَلَيْكُ حَرَبُمُ : أي ضيق في النكاح.وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيــمًا ﴿ .

﴿ تُرْجِي مَن نَشَاءُ مِنْهُنَ : أي تؤخر من نسائك (١) .

وَتُعْوِى إِلْيَكَ مَن تَشَآهُ أَن أي وتضم إليك من نسائك من تشاء فتأتيها.

وَمَنِ ٱبْنَعَيْتَ : أي طلبت.

مِمَّنْ عَزَلْتَ : أي من القسمة.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُ ۚ : أي لا حرج عليك في طلبها وضمها إليك، خيره ربه في ذلك بعد أن كان

 <sup>(</sup>١) قال ابن كثير رَخِيَّلله: وروى ابن أبي حاتم عن أم سلمة أنها قالت: لم يمت رسول الله عَلَيْ حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم. وذلك قول الله تعالى: ﴿ تُرِي مَن نَشَاء مِنْهُنَ ﴾ فجعلت هذه [أي الآية ٥٠] كآيتي عدة الوفاة في البقرة، الأولىٰ ناسخة التي بعدها، والله أعلم.

وقال آخرُون: بل معنىٰ الآية ﴿ لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعَدُ ﴾: أي من بعد ما ذكرنا لك من صفة النساء، اللاتي أحللنا لك من نساتك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك، وبنات العم والعمات، والخال والخالات، والواهبة، وما سوئ ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك. اه(قل) .

القسم واجبًا.

ذَٰلِكَ أَدَّنَ أَن تَقَرَّ أَعْيُتُهُنَّ : أي ذلك التخيير لك في إيواء من تشاء وترك من تشاء، أقرب أن تقر أعينهن ولا يحزن.

وَلَا يَحْزَكَ وَيَرْضَدْنِكَ بِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَ ۚ: أي مما أنت مخير فيه من القسم وتركه والعزل والإيواء.

وَاللَّهُ يَمْلَمُ مَا فِى قُلُوبِكُمْ ۚ : أي من حب النساء – أيها الفحول – والميل إلىٰ بعض دون بعض، وإنما خير الله تعالىٰ رسوله تيسيرًا عليه لعظيم مهامه.

وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا مَلِيمًا (أَي عليمًا بضعف خلقه، حليمًا عليهم لا يعاجل بالعقوبة ويقبل لتوبة.

لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ : أي لا يجوز لك أن تتزوج بعد هؤلاء التسعة اللاقي اخترنك إكرامًا لهن وتخفيفًا عنك.

وَلِآ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ : أي بأن تطلق منهن وتتزوج أخرى بدل المطلقة لا. لا.

وَلَوْ أَعْجَبُكَ حُسْنُهُنَّ : ما ينبغي أن تطلق من هؤلاء التسع وتتزوج من أعجبك حسنها.

إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ : أي فالأمر في ذلك واسع فلا حرج عليك في التسري بالمملوكة، وقد تسرئ رسول الله عَيْنُ بمارية المهداة إليه من قبل ملك مصر، وولدت له إبراهيم ومات في سن رضاعه - عَلَيْنَ مِن اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴿ ﴾ .

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِيرَے ءَامَنُوا : أي يا من صدقوا بالله ووعده ووعيده وبالرسول وما جاء به.

لَا نَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَت يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ : أي في الدخول بأن يدعوكم إلىٰ طعام.

عَيْرَ نَظِرِينَ إِنَـٰهُ : أي غير منتظرين وقت نضجه، أي فلا تدخلوا قبل وقت إحضار الطعام وتقدم المدعوين إليه، بأن يستغل أحدكم الإذن بالدعوة للطعام، فيأتي قبل الوقت ويجلس في البيت فيضايق رسول الله عَلَيْةُ وأهله. ﴿ وَلَـٰكِنَ إِذَا دُعِيثُمْ فَادَّخُلُوا ﴾ .

فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُوا : أي إذا أكلتم الطعام وفرغتم فانتشروا عائدين إلىٰ بيوتكم أو أعمالكم ولا يبق منكم أحد.

وَلَا مُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثٍ : أي ولا تمكثوا مستأنسين لحديث بعضكم بعضًا.

إِنَّ ذَالِكُمْ صَكَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِيَّ : أي ذلكم المكث في بيوت النبي كان يؤذي النبي عَلَيْة .

فَيَسْتَحْي، مِنكُمُّ : أي أن يخرجكم.

وَأَللَّهُ لاَيسْتَحْي، مِنَ ٱلْحَقِّ : أي يقوله ويأمر به، ولذا أمركم أن تخرجوا.

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَشَعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ : أي ستر. كباب ورداء ونحوه.

ذَلَكَ أُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ : أي من الخواطر الفاسدة. ﴿وَمَا كَاكَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ النَّهِ وَلَاّ أَن تَنكِحُواْ أَزْوَجَهُ مِنْ بَغِدِهِ الْبَدَّا ﴾ .

إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ١٠٠ أي إن أذاكم لرسول الله كان عند الله ذنبًا عظيمًا.

إِن تُبَدُّواْ شَيْعًا أَوْ تُخْفُوهُ: أي إِن تظهروا رغبة في نكاح أزواج الرسول بعد وفاته، أو تخفوه في نفوسكم فسيجزيكم الله به شر الجزاء. ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَاكِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ إِنَّ ﴾.

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيَ ءَابَآيِهِنَّ وَلَا آَبْنَآيِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا آَبْنَآءِ إِلَّا اللَّهِ أَبْنَاءَ الرسول ﷺ فِي أَن يظهرن لمحارمهن المذكورين في الآية.

وَلَا نِسَآيِهِنَّ: أي المؤمنات، أما الكافرات فلا.

وَلَا مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُّهُنُّ : أي من الإماء والعبيد في أن يروهن ويكلموهن من دونِ حجاب.

وَأَنَقِينَ ٱللَّهَ ۚ: أي يا نساء النبي فيما أمرتن به من الحجاب وغيره. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِــيدًا ﴿﴾.

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكَتُهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيَّ : صلاة الله على النبي هي رحمته ورضوانه عليه، وصلاة. الملائكة دعاء واستغفار له، وصلاة العباد عليه تشريف وتعظيم لشأنه.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُواْ عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ أَي قُولُوا: اللهم صل على محمد وسلم تسليمًا، وأعظمها أجرًا الصلاة الإبراهيمية وصيغتها هي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ: أي بسب أو شتم أو طعن أو نقد. ﴿لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُنْ هِينَا ﴿ فَيَهُمُ اللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُنْ هِينَا ﴿ فَيَ

وَاُلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ : أي يرمونهم بأمور يوجهونها إليهم تهمًا وهم بغير ما اكتسبوا ما فعلوا ذلك.

فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَنَا وَإِثْمَا شَبِينًا ۞: أي تحملوا كذبًا وذنبًا بينًا ظاهرًا. ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوَجِكَ وَبَنَانِكَ ﴾.

وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدَّنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَئِيدِهِنَ : أي يرخين علىٰ وجههن الجلباب حتىٰ لا يبدو من المرأة إلا عين واحدة، تنظر بها الطريق إذا خرجت لحاجة.

ذَلِكَ أَدُّنَى ۚ أَن يُعۡرَفَنَ: أي ذلك الإدناء من طرف الجلباب على الوجه أقرب فلا يؤذين.

فَلَا يُؤَذِّنُّ : أي يعرفن أنهن حرائر فلا يتعرض لهن المنافقون بالأذى.

وَكَاكَ ٱللَّهُ عَـٰفُورًا رَّحِيـمًا ۞: أي غفورًا لمن تاب من ذنبه، رحيمًا له بقبول توبته، وعدم تعذيبه بذنب تاب منه.

لَإِن لَرَ يَنكِهِ ٱلْمُنكِفِقُونَ : أي عن نفاقهم وهو إظهار الإيمان وإخفاء الكفر.
 وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ : أي مرض حب الفجور وثه بوة الزنا.

وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ : أي الذين يأتون بالأخبار الكاذبة لتحريك النفوس وزعزعتها، كقولهم: العدو على مقربة من المدينة، أو السرية الفلانية قتل أفرادها وما إلى ذلك.

لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ : أي لنسلطنك عليهم ولنحرشنك بهم.

ثُمَّ لَا يُجُـَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ۞: أي في المدينة إلا قليلًا من الأيام ثم يخرجون منها أو هلكون.

مَّلْعُونِيبَ ۚ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَفْتِيلًا ۞ : أينما وجدوا أخذوا أسرى وقتلوا تقتيلًا.

سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ أَ : أي سن الله هذا سنة في الأمم الماضية أينما ثقف المنافقون والمرجفون أخذوا وقتلوا تقتيلًا.

وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبِّدِيلًا ﴿ أَي منه تعالىٰ إِذْ هي ليست أحكامًا يطرأ عليها التبديل والتغيير بل هي سر التشريع وحكمته.

يَسْئُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ۚ: أي يهود المدينة كما سأله أهل مكة، فاليهود سألوه امتحانًا، والمشركون تكذيبًا بها واستعجالًا لها.

قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَاللَّهِ : أي أجب السائلين قائلًا: إنما علمها عند ربي خاصة فلم يعلمها غيره.

وَمَايُدْرِيكَ : أي لا أحد يدريك أيها الرسول أي يخبرك بها إذ علمها لله وحده.

لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِبًا ﴿ إِنَّ الْمَ وما يشعرك أن الساعة قد تكون قريبة القيام.

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنْفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ١٠ : أي نارًا متسعرة.

خَلِدِينَ فِيهَا أَبْدَا ۚ : أي مقدرًا خلودهم فيها، إذ الخلود يكون بعد دخولهم فيها.

﴿لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞﴾.

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ النَّارِ: أي تصرف من جهة إلى جهة كاللحم عند شيه يقلب في النار.

يَقُولُونَ يَنَلَيْنَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولًا ﴿ أَي يَتَمَنُونَ بِأَقُوالَهُم لُو أَنهُم أَطَاعُوا الله وأطاعُوا

وَقَالُواْ رَبُّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَآءَنَا : هذا قول الأتباع يشكون إلى الله سادتهم ورؤساءهم.

فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَي طريق الهدى الموصل إلى رضا الله - عَرَقَتَة - بطاعته.

رَبُّنَا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ: أي اجعل عذابهم ضعفي عذابنا لأنهم أضلونا.

وَٱلْعَنْهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا ١٠٠ : أي أخزهم خزيًا متعدد المرات في عذاب جهنم.

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا : أي يا من صدقوا بالله ورسوله ولقاء الله وما جاء به رسول الله.

لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ : أي لا تكونوا مع نبيكم كما كان بنو إسرائيل مع موسىٰ، آذوه بقولهم: إنه ما يمنعه من الاغتسال معنا إلا أنه آدر.

فَبِرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَالُوا أَ: أي أراهم أنه لم يكن به أدرة وهي انتفاخ إحدى الخُصيتين.

وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهًا ﴿ : أَي ذَا جَاهُ عَظِيمُ عَندَ اللهُ فَلا يَخْيَبُ لَهُ مَسْعَىٰ وَلا يَرِدُ له مطلبًا. يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ : أَي صِدقًا صِائبًا.

يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ : أي الدينية والدنيوية إذ على الصدق والموافقة للشرع نجاح الأعمال والفوز بثمارها. وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُونَكُمْ ۗ .

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَقَدَّ فَازَ فَوْرًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ : أي نال غاية مطلوبه وهي: النجاة من النار ودخول الجنة.

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ: أي ما ائتمن عليه الإنسان من سائر التكاليف الشرعية، وما ائتمنه عليه أخوه من حفظ مال أو قول أو عرض أو عمل.

عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْكَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا : أي رفضن الالتزام بها وخفن عاقبة نسيعها.

وَحَمَلُهَا ٱلْإِنسَانُ : أي آدم وذريته.

إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا حَهُولًا ۞: أي لأنه كان ظلومًا أي كثير الظلم لنفسه، جهولًا بالعواقب.

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنْدِفِقَاتِ وَٱلْمُثْمِرِكِينَ ۖ وَٱلْمُشْرِكِينَ ۖ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ۗ:

أي وتحملها الإنسان قضاءً وقدرًا ليرتب الله تعالى على ذلك عذاب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب على المؤمنين والمؤمنات، فيغفر لهم ويرحمهم. ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل





# بِسْ إِللَّهُ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ : أي الوصف بالجميل واجب لله مستحق له.

ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ: أي خلقًا وملكًا وتصريفًا وتدبيرًا.

وَلَهُ أَلْمُمُدُفِ ٱلْأَخِرَةِ : أي يحمده فيها أولياؤه وهم في رياضِ الجنان، كما له الحمد في الدنيا.

وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ١٠ أي الحكيم في أفعاله، الخبير بأحوال عباده.

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ : أي ما يدخل فيها من مطر وأموات وكنوز.

وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا : أي من نبات وعيون ومعادن.

وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَآءِ: أي من ملائكة وأمطار وأرزاق ونحوها.

وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ : أي وما يصعد فيها من ملائكة وأعمال العباد وأرواحهم بعد الموت.

وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ١٠ أي الرحيم بالمؤمنين الغفور للتائبين.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ : أي القيامة. ﴿ قُلْ بَكَ وَرَقِى لَتَأْتِينَكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ ﴾.

لَايَعْزُبُ عَنَّهُ: أي لا يغيب عنه.

مِثْقَالُ ذَرَّةِ: أي وزن ذرة: أصغر نملة ﴿ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَـُرُ مِن ذَالِكَ وَلَا

أَكَبُرُ ﴾: أصغر من الذرة ولا أكبر منها.

إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ ۞: أي موجود في اللَّوح المحفوظ مكتوب فيه.

لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّدلِحَاتِ : أي أثبته في اللوح المحفوظ ليحاسب به ويجزى

أُوْلَتِهِكَ أَمُّمُ مَعْفِدَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ ﴿ .

وَٱلَّذِينَ سَعُو فِي ٓءَايَلِتِنَا : أي عملوا علىٰ إبطالها وسعوا في ذلك جهدهم.

مُعَلِجِرِينَ : أي مغالبين لنا ظانين عجزنا عنهم، وأنهم يفوتوننا فلا نبعثهم ولا نحاسبهم ولا

نجزيهم. أُوْلَئَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيتُهُ ۞ : أي عذاب من أقبح العذاب وأسوئه.

وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ: أي ويعلم الذّين أوتوا العلم وهم علماء أهل الكتب كعبد الله بن سلام بحابه.

ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ : أي القرآن هو الحق الموحىٰ به من الله تعالىٰ.

وَيَهْدِى إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ إِنَّ القرآن يهدي إلىٰ صِراط الله الموصل إلىٰ رضاه وجواره الكريم وهو الإسلام، والعزيز ذو العزة، والحميد المحمود.

وَقَالَ ٱلَّذِينَكَفُرُواْ: أي قال بعضهم لبعض على جهة التعجب.

هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُلٍ: أي محمد ﷺ.

يُنَبِّثُكُمْ إِذَامُزِّقْتُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ: أي قطعتم كل التقطيع.

إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَكِدِيدٍ ﴿ إِنَّ إِنَّ تَبَعِثُونَ خَلْقًا جَدِّيدًا لَم ينقص منكم شيء.

أَفْتَرَيْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُم بِهِ عِنْةً : أي جنون تخيل له بذلك.

بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِى ٱلْعَدَابِ وَالضَّكْلِ ٱلْمَعِيدِ ﴿ أَي ليس الأمر كما يقول المشركون من افتراء الرسول أو جنونه، بل الأمر الثابت والواقع أن الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب في الآخرة، وفي المضلال البعيد في الدنيا.

أَفَلَمْ يَرُوّا: أي ينظروا.

إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ : أي من أمامهم وورائهم وفوقهم وتحتهم إذ هم محاطون من كل جهة من السماء والأرض.

إِن نَشَأْ غَنْسِفَ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْنُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا: أي قطعًا جمع كسفة أي قطعة. ﴿مِّنَ ٱلسَّمَآءُ ﴾.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً: أي علامة واضحة ودليلًا قاطعًا على قدرة الله عليهم.

لِّكُلِّ عَبْدِمُنِيبِ فَي أَي لكل مؤمن منيب إلى ربه رجاع إليه في أمره كله.

وَلَقَدْ عَالَيْنَا دَاوُرَدَ مِنَّا فَضْلًا يَاحِبَالُ أَوِّيى مَعَهُر: أي وقلنا: يا جبال أوبي معه أي رجعي معه لتسبح.

وَٱلطَّيْرِ : أي والطير تسبح أيضًا معه.

وَأَلْنَا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ١٠ أي جعلناه له في اللين كالعجينة يعجنها كيف يشاء.

أَنِ آعُمُلُ سَلِمِغَنتِ: أي دروعًا طويلة تستر المقاتل وتقيه ضرب السيف.

وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدِّ: أي اجعل المسمار مناسبًا للحلقة، فلا يكن غليظًا ولا دقيقًا، أي اجعل المسامير مقدرة علىٰ قدر الحلق، لما يترتب علىٰ عدم المناسبة من فساد في الدرع وعدم الانتفاع بها. ﴿وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّ بِمَاتَغَمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا يَعْمِيرٌ ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا لَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَا يَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَا يَعْمَلُوا مَا يَعْمَلُونَ بَعْمِيرٌ وَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهَرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ : أي وسخرنا لسليمان الريح غدوها أي سيرها من الغداة إلىٰ منتصف النهار إلىٰ الليل شهر كذلك أي مسافة شهر.

وَأَسَلْنَالُهُۥعَيْنَٱلْقِطْـرِّ: أي وأسلنا له عين النُحاس. ﴿ وَمِنَٱلْجِزِّمَنَيَعْمَلُبَيْنَيَدَتْ دِبِإِذْنِرَيِّهِ ۚ ﴾. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنَ أَمْرِنَا: أي ومن يعدل عن طاعة سليمان فلم يطعه. ﴿ نُذِقُـهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ

·(')\*(@)

يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَشَآءُ مِن مُحَرِيب: جمع محراب المقصورة تكون إلىٰ جوار المسجد للتعبد فيها.

وَتَمَنْثِيلَوَجِهَانِكَالَجُوَابِ: أي وقصاع في الكبر كالحياض التي حول الآبار تجبىٰ إليها الماء. وَقُدُورِ رَّاسِيَنَتٍ ۚ: أي وقدور كبار ثابتات علىٰ الأثافي لكبرها لا تحول. ﴿أَعْمَلُوَا ءَالَ دَاوُردَ شُكُراً وَقَلِلْٱمِنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴿ ﴾.

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَأَبَّتُ ٱلْأَرْضِ: أي الأرضة.

تَأْكُلُ مِنْسَأَتُهُ: أي عصاه.

فَلَمَّا خَرَّ: أي سقط على الأرض ميتًا.

نَيْنَتِ الْجِفُّ: أي انكشف لها فعرفت.

أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لِيَثُواْ فِي الْعَمَالِ الْمُهِينِ ﴿ وَهُو خدمة سليمان في الأعمال الشاقة.

لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِم: أي لقد كان لقبيلة سبأ اليمانية في مسكنهم.

ءَايَةٌ : أي عَلامة على قدرة الله وهي. ﴿جَنَّتَانِعَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْمِن رِّزْقِ رَيِّكُمْ وَاشْكُرُواْ لَهُ ،

بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ رَبِّ عَلَيْهِ المناخ بعيدة عن الأوباء وأسبابها، والله رب غفور.

فَأَعْرَضُواْ : أي عن شكر الله وعبادته.

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلُ ٱلْعَرِمْ: أي سَد السيل العرم. وَيَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْمِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاقَ أَكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلِ:

أي صحابتي أكل مُرّ بشع وشجر الأثل. ﴿وَشَيْءِ مِن سِدْرِ قَلِيلِ ١٠٠٠).

ذَلِكَ: أي التبديل. ﴿ جَزَيْنَهُم بِمَاكَفَرُواْ وَهَلْ نُجَزِى ٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴿ ﴾. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَـٰرَكَنَا فِيهَا: هي قرى الشام مبارك فيها.

قُرَى ظَاهِرَةً : أي متواصلة من اليمن إلى الشام.

وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّذِرَ : أي المسافات بينها مقدرة بحيث يقيلون في قرية ويبيتون في أخرى. ﴿ سِيرُواْ فِيهَا لَيَا لِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ﴾ (٢).

فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ : أي لمن جاء بعدهم أي أهلكناهم ولم يبق منهم إلا ذكرهم متداولًا بين الناس.

<sup>(</sup>۱) هذه الآية من أقوى الأدلة على أن أمر الرسول ﷺ هو أمر من الله تعالى وهي مطابقة لقول الله تعالى في سورة النجم: ﴿ وَمَا يَنِطِقُ عَنِ اَلْمَوَىٰ ﴿ ﴾، فإن الله تعالىٰ قال في حق سليمان ﷺ: ﴿ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنَ أَمْرِناً ﴾: أي من لم يطع أمر سليمان ﷺ من أمره سبحانه وتعالىٰ، والآية تنطبق من باب أولىٰ علىٰ رسول الله ﷺ والله أعلم (قل).

<sup>(</sup>٢) أي حملهم بطر النعمة على أن سألوا ربهم بلسان حالهم أو قالهم أن يباعد بين مسافات أسفارهم بإزالة تلك المدن حتى يحملوا الزاد ويركبوا الخيول ويذوقوا طعم التعب، وهذا في الواقع هو حسد من الأغنياء للفقراء الذين لا طاقة لهم على السفر في المسافات البعيدة بدون زاد ولا رواحل.

وَمَزَّفَنَّهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ أَ: أي فرقناهم في البلاد كل التفرق.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَتِ : أي إن في ذلك المذكور من النعم وسلبها لعبرًا.

لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ شَيَّ : أي صبار على الطاعات وعن المعاصي، شكور على النعم. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُمْ : أي صدق ظن إبليس فيهم أنه يستطيع إغواءهم.

فَأَتَّ بَعُوهُ : في الكفر والضلال والإضلال.

إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ : أَي من بني آدم وهم المؤمنون المسلمون، فإنهم لم يتبعوه وخاب ظنه فيهم، زاده الله خيبة إلىٰ يوم القيامة.

وَمَا كَانَ لَهُ, عَلَيْهِم مِن سُلْطَنِ: أي ولم يكن لإبليس من تسليط منا عليهم لا بعصا ولا سيف وإنما هو التزيين والإغراء بالشهوات.

إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ : أي لكن أذنًا له في إغوائهم - إن استطاع - بالتزيين والإغراء لنعلم علم ظهور من يؤمن ويعمل صالحًا ممن يكفر ويعمل سوءًا(١).

وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿ أَي وربك يا محمد علىٰ كل شيء حفيظ، وسيجزي الناس بما كسبوا.

قُلِ اَدْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ : أي أنهم شركاء لله في ألوهيته.

لَايَمْلِكُونَ مِثْقَالُ ذَرَّةِ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِيَ الْأَرْضِ: أي ملكًا استقلاليًّا لا يشاركهم الله فيه. وَمَا لَمُثُمْ فِيهِ مَامِن شِرِّكِ : أي وليس لهم من شركة في السموات ولا في الأرض.

وَمَالَهُ مِنْهُم مِنْظَهِيرِ ﴿ أَي وليس لله تعالىٰ من شركائكم الذين تدعونهم من معين علىٰ شيء. وَمَالَهُ مِنْظَهِيرِ ﴾ وَلَا نَنْفَعُ الشَّفَاعة أحدًا عنده حتىٰ يأذن هو له بها.

حَقَّ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُومِ هِمْ : أي ذهب الفزع والخوف عنها بسماع كلام الرب تعالى.

قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ أَ: أي قال بعضهم لبعض استبشارًا ماذا قال ربكم.

قَالُوا ٱلْبَحَقِّ : أي في الشفاعة.

وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيْرُ ﴾ : العلي فوق كل شيء علو ذات وقهر، وهو الكبير الذي كل شيء دونه.

قُلْ مَن يَرْزُقُكُمُ مِن السَّمَوَةِ وَٱلْأَرْضِ : من السموات بإنزال المطر، ومن الأرض بإنبات
 دع.

قُرْإَلَيُّهُ أَ: أي إن لم يجيبوا فأجب أنت فقل: الله، إذ لا جواب عندهم سواه.

وَإِنَّا أَوْ لِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي صَلَالِ شُهِينِ ﴿ : وأخبرهم بأنكم أنتم أيها المشركون أو إيانا

<sup>(</sup>١) ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ ﴾ أي علم الشهادة والظهور الذي يتم به الثواب والعقاب، فأما علم الغيب فقد علمه -تبارك وتعالى-..

لعلىٰ هدى أو في ضلال مبين، وقطعًا فالموحدون هم الذين علىٰ هدى والمشركون هم في الضلال المبين، وإنما شككهم تلطفًا بهم لعلهم يفكرون فيهتدوا.

قُللًا تُشْئُلُونَ عَمَّآ أَجْرَمْنَا: أي إنكم لا تسألون عن ذنوبنا.

وَلَا نُشَئَلُ عَمَّا تَعْمَنُونَ ۞: أي ولا نسأل نحن عما تعملون، وهذا تلطف بهم أيضًا ليراجعوا أمرهم، ولا يحملهم الكلام على العناد.

قُلۡ يَجۡمَعُ بَيْنَـٰنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَـٰنَا بِٱلۡحَقِّ : أي قل لهم سيجمع: بيننا ربنا يوم القيامة ويفصل بيننا بالحق، وهذا أيضًا تلطف بهم وهو الحق.﴿ وَهُوَ ٱلْفَتَـاحُ ٱلْعَلِيمُ ۞﴾.

قُلْ أَرُونِيَ ٱلَّذِيرَ ٱلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَآءً : أي قل لهؤلاء المشركين أروني شركاءكم الذين عبدتموهم مع الله، فإن أروه إياهم أصنامًا لا تسمع ولا تبصر قامت الحجة عليهم وقال لهم: أتعبدون ما تنحتون وتتركون الله الذي خلقكم وما تعملون؟!.

كُلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ ٱلْعَـٰزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ الله عَلَى: لَلْ تَكُونَ الْأَصْنَامُ أَهَلًا للعبادة، بل المعبود الحق الواجب العبادة هو الله العزيز الحكيم.

وَمَا ٓ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَةً لِّلنَّاسِ: أي لجميع الناس أي عربهم وعجمهم.

بَشِيرًا وَكَذِيرًا : بشيرًا للمؤمنين بالجنة، ونذيرًا للكافرين بالعذاب.﴿وَلَكِكَنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ <sup>(١)</sup> ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ﴾.

قُل لَكُو مِيعَادُ يَوْمِ: هو يوم القيامة() . ﴿ لَا تَسْتَعْخِرُونَ عَنْدُ سَاعَةٌ وَلا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿ إَ ﴾ .

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُوَّمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلِا بِٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ ۖ: أي من الكتب السابقة وهئ التوراة والإنجيل. وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنـدَرَجِهِمْ (٣).

يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ: أي يقول الأتباع كذا ويرد عليهم المتبوعون بكذا وهو المبين في الآيات. ﴿ يَـفُولُ الَّذِينَ اَسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَا مُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ الَّذِينَ اَسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَا مُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ الَّذِينَ اَسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ اَسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ اَسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ اَسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ السَّنَعْمِفُواْ ﴾.

أَغَنُ صَكَدَدْنَكُمْ عَنِ ٱلْهُدَىٰ بَعَدَ إِذْ جَآءَكُمُ : أي ينكر المستكبرون وهم المتبعون أن يكونوا صدوا التابعين لهم عن الهدى بعد إذ جاءهم بواسطة رسوله.

بَلْكُنتُم تُجْرِمِينَ ﴿ أَي ظلمة فاسدين مفسدين. ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡ تُضْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسۡ تَكْبَرُواْ ﴾.

<sup>(</sup>۱) إذ كانوا يوم نزول هذه الآية أكثرية والمؤمنون أقلية وحتى اليوم أكثر الناس لا يعلمون جلال الله وجماله وأسماءه وصفاته وما عنده وما لديه، ولا محابه ولا مكارهه.

<sup>(</sup>٢) الميعاد مصدر ميمي وهو الوقت المعين لحدوث الشيء وهو هنا إما يوم القيامة أو حضور الموت، وجائز أن يكون يوم هلاكهم وهو يوم بدر وإضافته بيانية.

<sup>(</sup>٣) جواب لو محذوف أي لرأيت أمرًا فظيعًا هائلًا مدهشًا ومحيرًا.

بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ : أي ليس الأمر كما ادعيتم بل مكركم بنا بالليل والنهار هو الذي جعلنا كفر بالله.

ُ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَنْ نَّكُفُرُ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُۥٓ أَندَادًاۚ : أي شركاء نعبدهم معه فنناده بهم.

وَأَسَرُّواُ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابَ : أي أخفوها إذ لا فائدة منها، أو أظهروها أي أظهروا الندامة إذ أسر الندامة له معنيان أخفى وأظهر (١).

وَجَعَلْنَا ٱلْأَغَلَىٰلَ فِي آَعَنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواۚ : أي وجعلنا الأغلال جمع غُل: حديدة تجعل في عنق

المجرم. هَلَ يُجَـزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْيَعْمَلُونَ ۞: أي ما يجزون إلا ما كانوا يعملون. ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَآ ﴾: أي رؤساؤها المنعمون فيها من أهل المال والجاه. ﴿إِنَّا بِمَاۤ أُرْسِلْتُم بِهِـ، كَفِرُونَ ۞﴾.

وَقَالُوَّا خَنَ أَكَ ثُرُأُمُولَا وَأَوْلَلَاً: أي من المؤمنين. ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ وَمَا

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ: أي امتحانًا أيشكر أم يكفر؟

وَيَقْدِرُ: أي يضيق ابتلاء أيصبر أم يسخط؟

وَلَكِكَنَّا أَكُثَرَالُنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ( أَي الحكمة في التوسعة على البعض والتضييق على البعض. وَمَا أَمُوالُكُمُ وَلَا أَوْلَكُمُ مِالِّتِي تُقَرِّبُكُمُ عِندَناأُرُلُفَى : أي قربي بمعنى تقريبًا.

إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا: أي لكن من آمن وعمل صالحًا هو الذي تقربه تقريبًا. ﴿فَأُوْلَيْهَكَ لَهُمْ جَزَآةُ الضِّمْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِٱلْغِرُوْلَتِ ﴾.

ءَامِنُونَ ۞: أي من المرض والموت وكل مكروه.

وَٱلَّذِينَ يَسْعَوَّنَ فِي ءَاكِتِنَا: أي عملوا على إبطال القرآن والإيمان به وتحكيمه.

مُعَجِزِينَ: أي مقدرين عَجزنا وأنهم يفوتوننا فلم نعاقبهم. ﴿أُولَيَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ هِي قُلُ إِنَّ رَبِي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ، وَيَقْدِرُ لَهُ, (أُ وَمَاۤ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ ﴾: أي من مال في الخير. ﴿فَهُوَ يُخْلِفُ أَمْ ﴾.

وَهُوَخُكِيْرُٱلرَّزِقِيكَ ۞: أي المعطين الرزق. أما خلق الرزق فهو لله تعالىٰ وحده.

<sup>(</sup>١) الضمير في ﴿وَأَسَرُّوا ﴾ عائد على الجميع المستضعفين والمستكبرين، والمعنى أنهم لما انكشف لهم العذاب المعد والمهيأ لهم وذلك عقب المحاورة التي دارت بينهم، علموا أن حوارهم لبعضهم غير نافع لهم أسروا الندامة أي أخفوها لعدم جدواها.

<sup>(</sup>٢) ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ. وَيَقْدِرُ﴾، أي قل يا نبينا لأولئك المغترين بأن ما لديهم من مال وولد ناجم عن رضا الله عنهم قل لهم: إن ربي جل جلاله يبسط الرزق لمن يشاء امتحانًا له لا لرضي عنه ولا لبغض له، كما أنه يضيق الرزق على من يشاء ابتلاء له لا لبغضه ولا لمحبته ﴿ وَلَكِنَ آكُثُرَ ٱلنَّاسِ لاَيْقَلُونَ ﴾.

وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَيِعًا: أي واذكر يوم نحشرهم جميعًا أي جميع المشركين.

ثُمَّ يَقُولُ لِلْمُلَّتِكَةِ أَهَا ثُولَآءٍ إِيَاكُمُ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ إِنَا لَيَهُ تَقْرِيعًا للملائكة تقريعًا للمشركين وتوبيخًا لهم.

قَالُواْ سُبْحَننَكَ : أي قالت الملائكة: سبحانك أي تقديسًا لك عن الشرك وتنزيهًا.

أَنَّتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمٌّ : أي لا موالاة بيننا وبينهم أي يتبرءون منهم.

بَلَكَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ : أي الشياطين التي كانت تتمثل لهم فيحسبونها ملائكة فيطيعونها فتلك عبادتهم لها. ﴿أَكَثُرُهُمُ بِهِم مُُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾.

فَٱلْيَوْمَ لَا يَعْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ : أي لا يملك المعبودون للعابدين.

نَّفَعًا وَلَا ضَرًّا: أي لا يملكون نفعهم فينفعوهم ولا ضرهم فيضروهم.

وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ: أي أشركوا غير الله في عبادته من الملائكة والأنبياء أو الأولياء والصالحين.

ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ لنار.

وَإِذَانُتَكَى عَلَيْهِمْ ءَايَثُنَا يَتِنَتِ : أي آيات القرآن الكريم واضحات ظاهرة المعنى بينة الدلالة.

قَالُواْ مَا هَنَدَا إِلَّا رَجُلُّ : أي ما محمد إلا رجل من الرجال.

يُرِيدُ أَن يَصُدُّكُرُ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُكُم: أي يريد أن يصرفكم عن عبادتكم لآلهتكم التي كان يعبدها باؤكم من قبل.

وَقَالُواْ مَا هَنَدَآ إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَى : أي إلا كذب مختلق مزور (يعنون القرآن).

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَ هُمْ: أي قالوا للقرآن لما جاءهم به محمد ﷺ

إِنْ هَنَآ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ١٠٠ أي ما هذا: أي القرآن إلا سحر مبين، أي محمد ساحر والقرآن سحر.

وَمَآءَالْيَنْكُهُم مِن كُنُّ مِن كُنُّ مِن كُنُّ إِنَّا أَنْ أَي يقرءونها فأباحت لهم الشرك وأذنت لهم فيه.

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرِ ١٠٤ أي ولم نرسل إليهم قبلك من رسول فدعاهم إلى الشرك.

وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن فَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَآ ءَائَيْنَهُمْ: أي ولم يبلغ أولئك الأمم الذين أهلكناهم معاشر ما آتينا هؤلاء من الحجج والبينات (١).

فَكُذُّهُ أَرْسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١ إِنَّ أَي فكيف كان إنكاري عليهم بالعقوبة والإهلاك، والجواب

(١) هذا على تفسير أن الضمير في قوله: ﴿ وَمَا ٓ ءَانَيْنَهُم ﴾ عائد على مشركي قريش. أما إن عاد الضمير إلى الأمم السابقة فالمراد القوة كما جرينا عليه في معنى الآيات. اه. قال الصابوني أثابه الله في «صفوة التفاسير»:

﴿ وَكَذَبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا ءَانَيْنَهُمْ ﴾ أي وكذب قبلهم أقوام من الأمم السابقين وما بلغ كفار مكة عشر ما آتينا الأمم التي كانت قبلهم من القوة والمال وطول العمر قال ابن عباس: ﴿مِعْشَارَ مَا ءَانَيْنَهُمْ ﴾ أي من القوة في الدنيا (قل)

كان واقعًا موقعه لم يخطئه بحال. ﴿ ﴿ قُلُّ إِنَّمَاۤ أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ ۚ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ ﴾ .

مَثَّنَى : أي اثنين اثنين.

وَفُرَدَىٰ : أي واحدًا واحدًا.

ثُمَّ لَنَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم : أي محمد عَلَيْنَ :

مِّن جِنَّةٍ : أي جنون. ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ ﴿ قُلْ مَا سَأَلَتُكُمُ مِّنْ أَجْرِ فَهُوَ لَكُمُ ۚ إِنَّا أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ إِنَّ ﴾ .

قُلَ إِنَّ رَقِي يَقَذِفُ بِٱلْحِيِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ : أَي يلقي بالوحي الحق إلى أنبيائه. ويقذف الباطل بالحق أيضًا فيدمغه.

قُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ ٱلْبَسِطُلُ وَمَا يُعِيدُ ۞ : أي وما يبدي الباطل هو الكفر، وما يعيد أي إنه لا أثر له.

قُلْ إِن صَلَلْتُ فَإِنَّمَآ أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِى ۚ : أي إثم ضلالي علىٰ نفسي لا يحاسب ولا يعاقب به غيري.

وَإِنِ ٱهْنَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِى إِلَى رَبِّتَ إِنَّهُ سَمِيعُ قَرِيبٌ ﴿ : أَي سميع لَمَا أَقُولَ لَكُم، قريب غير بعيد فلا يتعذر عليه مجازاة أحد من خلقه.

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ فَرَعُواْ فَلَا فَوْتَ : أي إذا فزعوا للبعث أي خافوا ونفروا فلا فوت لهم منا بل هم في قبضتنا. ﴿وَأُخِذُواْ مِن مَكَانِ قَرِيبٍ ﴿ فَي ﴾ .

وَقَالُوٓا ءَامَنَا بِهِ وَأَنَى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

وَقَدَّ كَفَرُواْ بِهِ، مِن قَبْلُ وَيَقَذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ ﴿ أَي دَهَاهُمَ اليومَ فِي الدنيا يَقَذُفُونَ بِالغيب محمدًا ﷺ بقواصم الظهر مرة يقولون: كاذب، ومرة: ساحر، ومرة: شاعر، وأخرى: مجنون وكل هذا رجمًا بالغيب لا شبهة لهم فيه ولا أدنى ريبة تدعوهم إليه.

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِن قَبْلُ : أي فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم من أمم الكفر والباطل.

إِنَّهُمْ كَانُواْ فِ شَكِ مُّرِسِ ﴿ ۞ : أي في شك بالغ من نفوسهم فأصبحوا به مضطربين لا يطمئنون إلىٰ شيء أبدًا.

### **\*\*\***

<sup>(</sup>۱) صَالِح أَن يكون الضمير للوعيد أو ليوم البعث أو النبي ﷺ أو القرآن؛ إذ الكل واجب الإيمان به، وقد كفروا بالكل وكذبوا.



«مکیة»

## بِسْمِ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِهِ

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ: أي قولُوا الحمد لله فإنه واجب الحمد، ومقتضى الحمد ما ذكر بعد.

فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ: أي خالقهما على غير مثال سابق(١).

جَاعِلِ ٱلْمَلَتِهِكَةِ رُسُلًا: أي جعل منهم رسلًا إلى الأنبياء كجبريل بَكْتُللاً.

أُولِيَ أَجْنِحَةِ: أي ذوي أجنحة، جمع جناح كجناح الطائر. ﴿مَثَنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ ﴾.

يَرِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآهُ ۚ: أي يزيد علَّىٰ الثلاثة ما يشاء فإن لجبريل ستمائة (٢) جناح. ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴾.

مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلا مُمْسِكَ لَهِكَّ : من أرزاق، وخيرات، وبركات.

وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مَنْ بَعْدِهِ : أي الله. من الرحمة فلا أحد يرسلها غيره على الله .

وَهُو اَلْعَ بِإِلَا لَكِيمُ أَنَّ : أي الغالب على أمره، الحكيم في تدبير صنعته.

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذَّكُرُوا ۚ يَعْمَتُ ٱللَّهِ عَلَيْكُم ۚ : أي اذكروا نعمه تعالىٰ عليكم في خلقكم ورزقكم وتأمينكم

في حرمكم.

هَلَ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرُزُقُكُم : أي لا خالق لكم غير الله ولا رازق لكم يرزقكم.

مِّنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ : أي بإنزال المطر من السماء وإنبات الزروع في الأرض.

لَاَّ إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ : أي لا معبود بحق إلا هو إذًا فاعبدوه ووحدوه.

فَأَنَّ لَوْفَكُونَ ﴾ : أي كيف تصرفون عن توحيده مع اعترافكم بأنه وحده الخالق الرازق.

وَإِن يُكَذِّبُوكَ : أي يا رسولنا فيما جئت به من التوحيد وعقيدة البعث والجزاء ولم يؤمنوا بك.

فَقَدْكُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ ۚ: أي فلست وحدك كذبت فلا تأسّ ولا تحزن واصبر كما صبروا من

قبلك. أَلاَ أَلَّا

وَإِلَى اللَّهِ تُرْجُعُ ٱلْأُمُورُ ﴾: وسوف يجزي المكذبين بتكذيبهم والصابرين بصبرهم. ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَتُّ ﴾.

فَلا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَ ۗ وَلا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ : أَي ولا يغرنكم بالله -أي في حلمه وإمهاله-

<sup>(</sup>١) والمراد بالسموات والأرض العالم كله.

<sup>(</sup>٢) جائز أن يكون في ملاحة العين والحسن في الأنف والحلاوة في الفم، وفي الصوت الحسن والشعر الحسن والحظ الحسن كل هذا مذكور وداخل في العبارة فإنها عامة.

الغرور: أي الشيطان.

ر: اي الشيطان. إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ ٱلْكُرِّ عَدُوُّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا : أي فلا تطيعوه ولا تقبلوا ما يغركم به وأطيعوا ربكم ﷺ.

إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ, : أي أتباعه في الباطل والكفر والشر والفساد.

لِيَكُونُواْمِنْ أَصْعَكِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ أَن اللَّهُ وَل أَمْرِهُم إِلَىٰ أَنْ يَكُونُواْ مِنْ أَصْحَابِ النار المستعرة. ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾

وَٱلَّذِينَ ۚ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلْصَالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَأَجَرٌ كَبِيرٌ ۞ : أي لهم مغفرة لذنوبهم وأجر كبير في الجنة، وذلك لإيمانهم وعملهم الصالحات.

أَفْهَنَ رُبِّنَ لَهُ رَسُوَّهُ عَمَلِهِ : أي قبح عمله من الشرك والمعاصي (١).

فَرْءَاهُ حَسَنًا : أي رآه حسنًا زينًا لا قبح فيه. ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ

فَلا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْمِمْ : أي على أولئك الذين زين لهم الشيطان قبيح أعمالهم.

حَسَرَتٍ : أي لا تهلك نفسك بالتحسر عليهم لكفرهم.

إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ إِنَّ أَللَّهُ عَلِيمٌ بِصنيعهم الباطل.

وَٱللَّهُ ٱلَّذِيَ ۚ أَرْسَلُ ٱلرِّيَحَ فَمُثِيرُ سَحَابًا : أي تزعجه وتحركه بشدة فيجتمع ويسير.

فَسُقْنَهُ إِلَىٰ بَلَدِ مَيِّتِ : أي لا نبات به.

فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضُ بَعْدَمُوتِهَا : أي بالنبات والعشب والكلأ والزرع.

كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ ۞ : أي البعث والحياة الثانية.

مَن كَانَيْرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا : أي فليطلب العزة بطاعة الله؛ فإنها لا تنال إلا بذلك.

إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ : أي إلىٰ الله تعالىٰ يصعد الكلم الطيب، وهو سبحان الله، والحمد لله،

و الله أكبر.

وَالْعُمَلُ الصَّلِحُ يَرْفَعُهُ ۚ: أي أداء الفرائض وفعل النوافل يرفع إلى الله.

وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ: أي يعملونها ويكسبونها. ﴿ لَهُمْ عَذَاكُ شَدِيدٌ ۖ وَمَكُرُ أَوْلَتِكَ هُوَيَهُورُ ۞ :

أي عملهم هوِ إلذي يفسد ويبطل.

وَٱللَّهُ خُلُفَكُمْ مِنْ تُرَابِ : أي أصلكم وهو آدم.

ثُمَّ مِن نُطَفَةِ : أي من ماء الرجل وماء المرأة وذلك كل ذرية آدم.

ثُمَّ جَعَلَكُمُ أَزُواجًا : أي ذكرًا وأنثي.

وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ : أي ما تحمل من جنين ولا تضعه إلا بإذنه.

<sup>(</sup>١) ذكر القرطبي لأهل العلم أقوالًا فيمن زين له سوء عمله وفي عمله الذي زين له قيل: إنهم اليهود والنصارئ والمجوس، وسوء عمله معاداة الرسول ﷺ، وقيل: إنهم الخوارج، وسوء عمله تحريف التأويل وقيل: الشيطان وسوء عمله الإغراء، وقيل: كفار قريش وهو الظاهر.

وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرِ : أي وما يطول من عمر ذي عمر طويل إلا في كتاب.

وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ : أي بأن يجعل أقل وأقصر من العمر الطويل. ﴿إِلَّا فِكِنَابٍ إِنَّ ذَالِكَ عَلَالَهُ يَسِيرُ ۚ ۞﴾.

وَمَّا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ: أي شديد العذوبة. ﴿سَآيِغٌ شَرَابُهُ, (١) وَهَذَا مِلْحُ أُجَاجٌ ﴾: أي شديد الملوحة.

وَمِن كُلِّ : أي ومن كل منهما.

تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا: أي السمك.

وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا أَ: أي اللؤلؤ والمرجان.

وَتَرَى ٱلْفُلِّكَ فِيهِ مَوَاخِرَ : أي تمخر الماء وتشقه عند جريانها في البحر.

لِتَبْنَغُواْمِن فَضَّلِهِ عَ: أي لتطلبوا الرزق بالتجارة من فضل الله تعالى.

وَلَعَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴾ : أي رجاء أن تشكروا الله تعالىٰ علىٰ ما رزقكم.

يُولِجُ أَلَيَّكَ فِي ٱلنَّهَارِ: أي يدخل الليل في النهار فيزيد.

وَيُولِجُ ٱنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ : أي يدخل النهار في الليل فيزيد.

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَكَرَ: أي ذللهما.

كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى ۚ: أَي فِي فلكه إلىٰ يوم القيامة. ﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ﴾.

وَ ٱلَّذِيكَ تَدْعُوكَ مِن دُونِهِ : أي تعبدون بالدعاء وغيره من العبادات وهم الأصنام.

مَايَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ (٢) ﴿ أَي من لفافة النواة التي تكون عليه وهي بيضاء رقيقة. ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَايَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ ﴾.

وَلَوْسَمِعُواْ: أي فرضًا. ﴿مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُوْ ﴾.

وَيُومَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمُّ : أي يتبرءون منكم ومن عبادتكم إياهم.

وَلا يُنْبِنُّكَ مِثْلُ خَرِيرٍ ﴾: أي لا ينبئك أي بأحوال الدارين مثلي؛ فإني خبير بذلك عليم.

﴿ يَا أَيُّما النَّاسُ أَنتُهُ الْفُ عَرَّاءُ إِلَى اللَّهِ : أي المحتاجون إليه في كل حال.

وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿ إِنَّ الْغَنِي عَنكُم أَيُهَا النَّاسُ وَعَنْ سَائِرَ خَلَقَهُ، المحمود بأفعاله وأقواله وحسن تدبيره؛ فكل الخلائق تحمده لحاجتها إليه وغناه عنها.

إِن يَشَأَ يُذُهِبُ كُمْ وَيَأْتِ عِنَاتِي عِنْلِقِ جَديدِ (أَنَّ : أي بدلًا عنكم.

<sup>(</sup>١) معنىٰ ﴿سَايَةٌ شَرَابُهُۥ﴾: أن شربه لا يكلف النفس كراهة وهو مشتق من الإساغة وهو استطاعة ابتلاع المشروب دون غصة.

 <sup>(</sup>٦) جاء في القرآن ذكر النقير والقطمير والفتيل، واضطربت أقوال أهل اللغة في تحديدها والصحيح: أن النقير النقرة في وسط النواة، وأن الفتيل الخيط في وسط النواة، وأن القطمير اللفافة البيضاء على النواة.

وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ۞ : أي بشديد ممتنع بل هو سهل جائز الوقوع.

وَلَاتَزِرُواَزِدَةٌ وِزَرَأُخُرَكَ : أي في حكم الله وقضائه بين عباده أن النفس المذنبة الحاملة لذنبها لا تحمل وزر أي ذنب نفس أخرى، بل كل وازرة تحمل وزرها وحدها(١).

وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ : أي بأوزارها حتى لم تقدر على المشي أو الحركة.

إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَتُ : أي لا تجد من يستجيب لها ويحمل عنها بعض

إِنَّمَا لُنَذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ: أي لأنهم ما رأوه بأعينهم. ﴿وَأَقَامُواْ الصَّلَوَةَ ﴾.

وَمَن تَكُفُّ : أي طهر نف مه من الشرك والمعاصي.

فَإِنَّمَايَ تَرَكَّى لِنَفْسِهِ : أي صلاحه واستقامته على دين الله ثمرتها عائدة عليه. ﴿ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴾.

وَمَايَسْتَوِي ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ١٠ : أي لا يستويان فكذلك الكافر (٢) والمؤمن لا يستويان.

وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ ۞: أي لا يستويان فكذلك الكفر والإيمان لا يستويان.

وَلَا الظِّلُّولَا ٱلْحَرُورُ ۞ : أي لا يستويان فكذلك الجنة والنار لا يستويان.

وَمَايَسْتَوِي ٱلْأَخْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَٰتُ ۚ : فكذلك لا يستوي المؤمنون والكافرون. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآأُهُ ﴾ .

وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مِّن فِي ٱلْقُبُورِ ١٠ : أي فكذلك لا تسمع الكفار فإنهم كالأموات.

إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ١ أَن إِلَّا منذر فلا تملك أكثر من الإنذار.

إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحُقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا \*: أي بالدين الحق والهدئ والكتاب.

وَاِن مِّنَ أُمَّةٍ إِلَّاخَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۞ : **أَي سلف فيها نبي ينذرها. ﴿** وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن لمهمْ ﴾ .

جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْمِيِّنَتِ : أي بالحجج والأدلة الواضحة.

وَبِٱلزَّبُرِ وَبِٱلْكِتَـٰبِ ٱلْمُنِيرِ ۞: أي وبالصحف كصحف إبراهيم وبالكتاب المنير كالتوراة الانحيا..

فَأَخْرَجْنَا بِهِۦثُمَرَٰتِ مُخْلِلْفًاٱلْوَانُهُمَّأَ : أي كأحمر وأخضر وأصفر وأزرق وغيره.

وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ اللَّهِ عَلَى طُرَق فِي الجبال إذ الجدة: الطريق ومنه جادة الطريق.

بِيضٌ وَحُمْرٌ ثُغْنَكِكُ أَلْوَنُهُمَا: أي طرق وخطط في الجبال ذات ألوان كالجبال أيضًا.

<sup>(</sup>١) وإن تدع مثقلة أي أحدًا إلى حملها.

<sup>(</sup>٢) قال القرطبي: الكافر والمؤمن والعالم والجاهل.

وَغَرَابِيبُ سُودٌ (١) ﴿ : منها الأبيض والأصفر والأسود الغربيب.

وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآتِ وَٱلْأَنْعَامِ: فمنها أبيض وهذا أحمر وهذا أسود.

مُغْتَلِفُ أَلْوَنُهُۥكَذَالِكَ : أي كاختلاف الثمار والجبال والطرق فيها.

إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْفُلَمَـٰؤُأُ : أي العالمين بجلاله وكماله، إذ الخشية متوقفة على معرفة المخشى. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُعْفُورُ ﴿ ﴾.

ُ سُكُمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ يَقْرُءُونَهُ تَعْبُدًا بِهُ. ﴿ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَافَةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ سِسَّ وَعَلاناــَةً ﴾ وَعَلاناــَةً ﴾

يَرْجُونَ يَجَدَرَةً لَّن تَبُورَ ﴿ إِنَّ إِنْ تَهَلَّكُ وَلَنْ تَضْيَعُ بِدُونَ ثُوابِ عَلَيْهَا. ﴿ لِيُوَفِّيَهُمْ أَكُورُهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِّن فَضَّلِهِ ۚ ﴾.

إِنَّهُ عَ فُورٌ شَكُورٌ ١٠٠ : أي غفور لذنوب عباده التائبين؛ شكور لأعمالهم الصالحة.

وَٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنكِ: أي القرآن الكريم.

هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَدَيْدِ : أي من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل. ﴿إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرُ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ السَّالِقَةُ كَالْتُورَاةُ وَالْإِنجِيلَ. ﴿إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرُ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مُّمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِنَابَ: أي الكتب التي سبقت القرآن إذ محصلها في القرآن الكريم.

ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنا : أي اخترنا المؤمنين من أمة محمد عَلَيْنَ .

فَمِنْهُمْ طَالِمٌ لِنَفْسِهِ : بارتكاب الذنوب.

وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُّ : مؤدٍ للفرائض مجتنب للكبائر.

وَمِنْهُمْ سَابِقٌ ۚ بِٱلۡحَٰیۡرَٰتِ : مؤدِ للفرائض والنوافل مجتنب للکبائر والصغائر.

بِإِذْنِ ٱللَّهِ : أي بتوفيقه وهدايته.

ذَالِكَ : أي إيراثهم الكتاب. ﴿هُوَ ٱلْفَصَّلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ جَنَّتُ عَذَٰنِ يَدْخُلُونَهَا يَحُلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ ﴾.

وَلُوَّلُوَّا : أي أساور من لؤلؤ مرصع بالذهب. ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِينٌ ۞ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَهِ ٱلَّذِيّ أَذْهَبَ عَنَا ٱلْحَرَنَّ إِنَّ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَهِ ٱلَّذِيّ أَذْهَبَ عَنَا ٱلْحَرَنَّ إِنَّ رَبِّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ۞﴾.

اللَّذِيّ أَحَلْنَا دَارُالْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ: أي الإقامة وهي: جنات عدن. ﴿لَا يَمَشُنَافِهَا نَصَبُ ﴾: أي تعب. وَلَا يَمَشُنَا فِهَا لَغُوبٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ وَلَا يَمَشُنَا فِهَا لَغُوبٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ عَدِم التكليف فيها. ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ عَنَا لَهُ مَ نَارُ عَنَا لَهُ مَارُ اللَّهُ مَارُ اللَّهُ مَا لَا عَدِم التكليف فيها. ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ عَنَا لَهُ مَا لَا عَلَى إِنْ اللَّهُ مَا لَا عَلَى إِنْ اللَّهُ مَا لَا عَلَى اللَّهُ مَا لَا عَلَى إِنْ اللَّهُ مَا لَا عَلَى إِنْ اللَّهُ فَلَهُ اللَّهُ مَا لَا عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) الغربيب: الشديد السواد ففي الكلام تقديم وتأخير؛ إذ المعنىٰ ومن الجبال سود غرابيب؛ إذ العرب تقول للأسود شديد السواد كلون الغراب أسود غربيب.

لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوثُواْ: أي بالموت فيموتوا ويستريحوا. ﴿وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْعَذَابِهَا ﴾ كَذَٰلِكَ بَحْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ الْجَزَاءُ نَجْزِي كُلُّ كَفُورَ بِنَا وَبِآيَاتِنَا وَلَقَائِنَا.

وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا : أي يصيحون بأعلىٰ أصواتهم يطلبون الخروج منها يقولون: أي في عويلهم

رَبِّنَا أَخْرِجْنَا: أي منها. ﴿ نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴾.

أْوَلَوْنُعُمِّرُكُمْ مَّا يَتَذَكِّرُ فِيدِمَن تَذَكَّرُ: أي وقتًا يتذكر فيه من تذكر.

وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ۚ: أي الرسول فلم تجيبوا وأصررتم علىٰ الشرك والمعاصي (١) ﴿فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴿ إِن اللَّهَ عَلِمْ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾.

إِنَّهُ. عَلِيـمُ مِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ أَي بِما في القلوب من إصرار علىٰ الكفر ولو عاش الكافر طوال

هُوَالَّذِي جَعَلَكُوْ خَلَتِهِ فَ ٱلْأَرْضِ ۚ: يخلف بعضكم بعضًا، والخلائف جمع خليفة وهو من يخلف غيره. فَمَن كُفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُ إِنَّ أَي وبال كفره.

وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفُرُهُمْ عِندَرَتِهِمْ إِلَّا مَقَلَّا: أي إلا غضبًا شديدًا عليهم من الله عَبَرَتَكِك.

وَلَايَزِيدُٱلْكَنْفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّاخَسَارًا ۞: أي في الآخرة إذ يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قُلُأَرَءَيْتُمْ: أي أخبروني.

شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ نَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ: أي تعبدون من غير الله وهي: الأصنام.

أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْمِنَ ٱلْأَرْضِ: أي أخبروني ماذا خلقوا من الأرض أي: أي جزء منها خلقوه؟.

أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ: أي أم لهم شركة في خلق السموات<sup>(٢)</sup>. ﴿أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنَبَا فَهُمْ عَلَى بَيِنَتِ

بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّٰدَلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّاغُرُورًا ۞: أي باطلًا إذ قالوا: إنها آلهتنا تشفع لنا عند الله يوم القيامة وتقربنا إلىٰ الله زلفيٰ.

إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَرُولًا : أي منعهما من الزوال.

وَلَهِن زَالْتَآ إِنَّ أَمْسَكُهُمَامِنَ أَحَدِمِنَ بَعْدِهِۦ: أي ولو زالتا ما أمسكهما أحد من بعده لعجزه عن ذلك. إِنَّهُ,كَانَحَلِمًاغَفُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيمًا لا يعجل بالعقوبة، غفورًا لمن ندم واستغفر.

<sup>(</sup>١) هل النذير القرآن أو الرسول ﷺ أو الشيب [علىٰ خلاف] وما في التفسير أصح.

<sup>(</sup>٢) الشرك اسم للنصيب المشترك به في ملك الشيء، والمعنىٰ ألهم شرك مع الله في ملك السموات وتصريف أحوالها كسير الكواكب وتعاقب الليل والنهار وتسخير الرياح وإنزال المطر.

<sup>(</sup>٣) أي ما آتينا هؤلاء المشركين كتابًا يبيح لهم الشرك ويأذن لهم فيه فهم لذلك علىٰ بينة بصحة الشرك، والجواب: ومن أين لهم الكتاب الذي يبيح الشرك؟

وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمُنِهِمْ لَهِن جَآءَهُمْ مَذِيرٌ : أي رسول.

لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأَمَمِ : أي اليهود والنصاري.

فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ : أي محمد كَالْكُمُّ .

مَّازَادَهُمْ إِلَّانْفُورًا ﷺ: أي مجيئه إلا تباعدًا عن الهدى ونفرة منه.

ٱسۡتِكَبَاٰزَا فِي ٱلۡأَرْضِ وَمَكُرِ ۗ السِّيِّ : أي الشرك والمعاصي. وَلا يَجِيقُ ٱلۡمَكُرُ ٱلسَّيِّ اللَّهِ العاملين له.

فَهُلْ يَظُرُونَ إِلَّاسُنَّتَ ٱلْأُولِينَ : أي سنة الله فيهم وهي: تعذيبهم بكفرهم وإصرارهم عليه ...

فَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا : أي فلا يبدل العذاب بغيره.

﴿ أُولَمْ نَسَرُواْ فِي وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا إِنَّ : أي تحويل العذاب عن مستحقه إلى غير مستحقه. ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾.

وَكَانُواْ أَشَدَمِنْهُمْ قُوَّةً : أي وأهلكهم الله تعالىٰ بتكذيبهم رسلهم.

وَمَا كَاكَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ: أي ليسبقه ويفوته فلم يتمكن منه. ﴿ فِي ٱلسَّمَا وَآكِ فِٱلْأَرْضِ ﴾.

إِنَّهُ رُكَاتَ عَلِيمًا قَدِيرًا (٣) ﴿ أَي عليمًا بِالأشياء كلها، قديرًا عليها كلها.

وَلُوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ: أي من الذنوب والمعاصي.

مَا تَـرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهِمَا مِن دَأَبَةِ: أي ظهر الأرض من دابة أي نسمة تدب على الأرض وهي: كل ذی روح

وَلَكِ نِي يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَعِّىٰ : أي يوم القيامة (٥)

فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ عَصِيرًا ﴿ فَيَ السِّهِمِ وَيَجْزِيهِم بحسب كسبهم خيرًا كان أو شرًّا.

(١) حاق.به: أحاط والحوق الإحاطة روي أن كعبًا قال لابن عباس: إني أجد في التوراة: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. فقال ابن عباس فإني وجدت في القرآن ذلك قال وأين؟ قال: اقرأ ﴿وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكَّرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ- ﴾ ومن أمثال العرب: «من حفر لأخيه جبًّا وقع فيه منكبًّا» وجملة لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله تذييل لما سبق وتحمل موعظة.

(٢) السنة: الطريقة، والجمع سنن.

(٣) أي هَبْ أنكم أقوىٰ ممن كان قبلكم وأشد حيلة وتصرفًا في الحياة فإن الله تعالىٰ لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وذلك لعلمه وقدرته، إذن فلا مهرب لكم منه إذا أراد إهلاككم.

(١) قال ابن مسعود: يريد جميع الحيوان مما دب ودرج قال قتادة: وقد فعل ذلك زمن نوح ﷺ، قال ابن جرير: هنا الناس وحدهم وهو كذلك.

(٥) قال مقاتل: الأجل المسمئ هو ما وعدهم في اللوح المحفوظ وقيل: هو يوم القيامة؛ ولا منافاة بين القولين إذ يوم القيامة مكتوب في اللوح المحفوظ.



« مکیت

# بِسُمُ مِلْ اللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيمِ

يس ( الله أحد الحروف المقطعة يكتب هكذا يس، ويقرأ هكذا ياسين، والله أعلم بمراده

وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ : أَي ذِي الحكمة إذ وضع القرآن كل شيء في موضعه فهو لذلك حكيم ومحكم أيضًا بعجيب النظم وبديع المعاني.

إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ : أَي يَا محمد من جملة الرسل الذين أرسلناهم إلى أقوامهم.

عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (١٠): أي طريق مستقيم الذي هو الإسلام.

تَدِيلَ ٱلْعَرِيرِ ٱلرَّحِيمِ ۞: أي القرآن<sup>(١)</sup> تنزيل العزيز في انتقامه ممن كفر به، الرحيم بمن تاب إليه.

لِلْنَذِرَقَوْمَامَا أَنْذِرَ ءَابَا قُهُمْ: أي لم ينذر آباؤهم إذ لم يأتهم رسول من فترة طويلة.

فَهُمْ عَنِفِلُونَ ﴿ أَي لا يدرون عاقبة ما هم فيه من الكفر والضلال، ولا يعرفون ما ينجيهم من ذلك وهو الإيمان وصالح الأعمال.

لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٓ أَكُثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞: أي وجب عليهم العذاب فلذا هم لا يؤمنون.

إِنَّا حَمَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَالًا: أي جعلنا أيديهم مشدودة إلى أعناقهم بالأغلال.

فَهِىَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ: أي أيديهم مجموعة إلىٰ أذقانهم، والأذقان: جمع ذقن وهو: مجمع اللحيين.

فَهُم مُُقْمَحُونَ (٢) ۞: أي رافعو رءوسهم لا يستطيعون خفضها، فلذا هم لا يكسبون بأيديهم خيرًا، ولا يذعنون برءوسهم إلى حق. ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَايْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَكَةًا ﴾.

فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُشِرُونَ ۞: أي جعلنا على أبصارهم غشاوة فهم لذلك لا يبصرون.

وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞: أي استوى إنذارك لهم وعدمه في عدم إيمانهم.

إِنَّمَا لُنُذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَرَ: أي القرآن.

<sup>(</sup>١) هذا علىٰ قراءة أهل المدينة وهي رفع (تنزيلُ) أما علىٰ قراءة النصب فالتقدير: اقرأ تنزيلَ العزيز الرحيم أو امدح التنزيلَ.

<sup>(</sup>٢) وجائز أن يكون هذا بيانًا لحالهم في النّاريوم القيامة، ولكن ما في التفسير أولى وأحق والسياق يؤكده.

وَخَشِيَ ٱلرَّحْنَنَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرَهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِكَرِيمٍ ۞: أي بالجنة دار النعيم والسلام.

إِنَّا نَحْنَى نُحْمِي ٱلْمَوْلَكِ (١): أي نحن رب العزة نحيي الموتى للبعث والجزاء.

وَنَكَتُبُ مَا قَلَّمُوا وَءَاثَكَرَهُمْ أَ: أي ما عملوه من خير وشر لنحاسبهم، وآثارهم أي خطاهم إلى

المساجد وما استن به أحد من بعدهم.

وَكُنَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِرُمُّيِينِ ﴿ أَنِ فِي اللوح المحفوظ.

وَأُضْرِبُ لَهُمُ مَّثَلًا: أي واجعل لهم مثلًا.

أَصَّعَنَ الْقَرَّيةِ: أي أنطاكية عاصمة بلاديقال لها العواصم بأرض الروم.

إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ أَي رَسَلُ عَيْسَى عَلَيْكُ .

إِذْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزَنَا بِشَالِثِ: أَي قوينا أمر الرسولين ودعوتهما برسول ثالث وهو حبيب بن النجار. ﴿فَقَالُوٓا إِنَّاۤ إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ مَاۤ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِّشَلُونَ وَ قَالُواْ مَاۤ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُ مِّشَلُونَ مِن النجارِ. ﴿فَقَالُواْ إِنَّاۤ إِلَيْكُم لَمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ مَاۤ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُ مِنَ النَّهُ إِلَّا بَشَرُ مِنَ النَّهُ إِلَّا بَشَرُ إِنَّا إِلَيْكُم لَمُرْسَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللّه

وَمَا عَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلۡبَلَـٰءُ ٱلۡمُبِينُ ۞: أي التبليغ الظاهر البين بالأدلة الواضحة وهي: إبراء. الأكمه، والأبرص، والمريض، وإحياء الموتئ ( بإذن الله ).

قَالُوٓاْ إِنَّا تَطَیِّرَنَا بِکُمْ اَ: أَي تَشَاءَمِنَا بِکُمْ وَذَلَكَ لانقطاع المطرعنا بِسببِکم. ﴿لَهِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَكُمْ وَلَيْمَسَّنَكُمْ مِنَّاعَذَابُ أَلِيثٌ ﴿ إِنَا ﴾ (٢).

قَالُواْ طَتَهِرُكُمْ مَّعَكُمْ : أي شؤمكم معكم وهو كفركم بربكم.

أَبِن ذُكِّرْثُمُ : أي وعظتم وخوفتم تطيرتم، وهذا توبيخ لهم.

بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُشْرِفُورَكَ ﴿ أَي مَجَاوِزُونَ لِلحَدْ فِي الشَّرَكُ والكَفْرِ.

وَجَآءَ مِنْ أَقْصا ٱلْمَدِينَةِ : أي من أقصا دور المدينة وهي أنطاكية العاصمة.

رَجُلُّ: أي جاء حبيب النجار صاحب يس.

يَسْعَىٰ : أي يشتد مسرعًا لما بلغه أن أهل البلد عزموا على قتل رسل عيسى الثلاثة.

قَالَ يَنْقُوهِ التَّبِعُوا الْمُرْسَالِينَ ﴿ : أَي رَسَلَ عَيْسَىٰ الْمُنْسَالِينَ

أتَّبِعُواْ مَن لَّا بِسَّئَلُكُم أَجْل : اتبعوا من لا يطلبكم أجرًا على إبلاغ دعوة الحق.

وَهُم مُهُمَّدُونَ إِنَّ : أي الرسل إنهم على هداية من ربهم ما هم بكذَّابين.

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِهِ، فَطَرَفِي : أي خلقني. ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير يَحْيِللهُ: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْنَ ﴾: أي يوم القيامة، وفيه إشارة إلىٰ أن الله تعالىٰ يحيي قلب من شاء من الكفار، الذين قد ماتت قلوبهم بالضلالة، فيهديهم بعد ذلك إلىٰ الحق كما قال تعالىٰ بعد ذكر قسوة القلوب: ﴿أَعْلَمُوا أَنَّ اللهُ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَا قَدَيبُنَا لَكُمُ ٱلْآيَدَتِلَمَلُكُمُ تَعْقِلُونَ ﴿ اللهِ ﴾. (قال).

<sup>(</sup>٢) لئن لم تنتهوا من دعواكم بأنكم رسل إلينا بترك آلهتنا لنرجمنكم بالحجارة وليمسنكم منا عذاب أليم.

ءَأَيَّخِذُ مِن دُونِهِ ۚ ءَالِهِ ﴾ ۚ إِن يُرِدْنِ ٱلرَّمْنَ بِضُرِّ : أي بمرض ونحوه. ﴿لَا تُغْنِ عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا ﴾ .

وَلَا يُنْقِذُونِ ۞ : أي مما أراد الله لي من ضر في جسمي وغيره.

إِنِّةَ إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّرِينٍ ١٠] : أي إني إذا اتخذت من دون الله آلهة أعبدها لفي ضلال مبين.

إِنْتَ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسَّمَعُونِ ۞ : أي صارح قومه بهذا القول وقتلوه.

قِيلَ أَدْخُلِ الْجُنَّةُ : قالت له الملائكة عند الموت: ادخل الجنة.

قَالَ يَلْلَتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ١ قال هذا لما شاهد مقعده في الجنة.

بِمَاغَفُرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنْ ٱلْمُكْرَمِينَ ۞: وهو الإيمان والتوحيد والصبر على ذلك(١).

﴾ وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ : أي علىٰ قوم حبيب بن النجار وهم أهل أنطاكية.

مِنْ بَعْدِهِ : أي من بعد موته.

مِنجُندِ مِّنَ ٱلسَّمَاءَ: أي من الملائكة لإهلاكهم.

وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ١ أي الملائكة لإهلاك الأمم التي استوجبت الهلاك.

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةُ وَحِدَةً : أي ما هي إلا صيحة واحدة هي صيحة جبريل بْلَيْتُكُ.

فَإِذَا هُمْ خَكِمِدُونَ ١٠ أي ساكتون لا حراك لهم ميتون.

يَنَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ (<sup>)</sup>: أي يا حسرة على العباد هذا أوان حضورك فاحضري وهذا غاية التألم، والعباد هم: المكذبون للرسل الكافرون بتوحيد الله.

مَا يَأْتِيهِ مِ مِن زَسُولٍ إِلَّا كَانُوأَ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ : هذا سبب التحسر عليهم.

أَلَة بَرَوْاْ كُمْ أَهْلَكُنَا فَبَلَهُم مِّرَ ٱلْقُرُونِ: أي ألم ير أهل مكة المكذبون للرسول ﷺ. ﴿ أَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَايَرْجِعُونَ ۞﴾.

وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۞: أي وإن كل الخلائق إلا لدينا محضرون يوم القيامة لحسابهم ومِجازاتهم.

وَءَايَةٌ لَمُّمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ : أي على صحة البعث ووجوده لا محالة.

أَحْيَيْنَهَا: بإنزال المطر عليها فأصبحت حية بالنبات والزروع. ﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ ﴾.

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّنَتِ: أي بساتين. ﴿ مِّن نَخِيلِ وَأَعْنَكِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿ ﴾. لِيَأْكُلُواْمِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتَهُ أَبَرِيهِم : أي لم تصنعه أيديهم وإنما هو صنع الله وخلقه.

<sup>(</sup>١) من المكرمين الملائكة والأنبياء والشهداء والصالحين.

<sup>(</sup>٢) الحسرة شدة الندم مشوبًا بتلهف على نفع فائت.

أَفَلَا يَشَكُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى أَفِيرُونَ هَذَهِ النعم ولا يشكرُونِهَا إنه مُوقف مُخْزِ منهم. سُبُحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا: أي تنزيها وتقديسًا لله الذي خلق الأصناف كلها.

مِمَّا تُنْبِتُ ٱلأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهم : أي الذكور والإناث.

وَمِمَّا لَايَعْ لَمُونَ ﴿ إِنَّ : من المخلوقات كالتي في السماء وتحت الأرضين.

وَءَايَـةٌ لَهُمُ ٱلَّيّلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ: وآية لهم على إمكان البعث الليل نسلخ منه النهار: أي نزيل النهار عن الليل.

فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ شَيْ: أي بالليل.

وَالشَّمْسُ تَحْدِي لِمُسْتَقَرِّلَهَا أَ: أي مكان لا تتجاوزه (١).

ذَالِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِا فِي فلكها تقدير أي تقنين العزيز في ملكه، العليم بكل خلقه.

وَٱلْقَـمَرَقَدَّرْنَكُهُمَنَازِلَ: وآية أخرى هي تقدير منازل القمر التي هي: ثمان وعشرون منزلة (٢).

حَتَىٰ عَادَ كَالْمُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَىٰ رجع كعود العذق الذي أصله في النخلة وآخره في الشماريخ، وهو أصفر دقيق مقوس كالقمر لما يكون في آخر الشهر.

لَا اللَّهَ مَشُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ: أي لا يصح للشمس ولا يسهل عليها أن تدرك القمر فيجتمعان في الليل.

وَلَا أَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِّ: أي بأن يأتي قبل انقضائه.

وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ أَي كل من الشمس والقمر والنجوم السيارة في فلك يسبحون أي يسيرون، والفلك: دائرة مستديرة كفلكة المغزل هو مجرئ النيرين والكواكب السيارة (٣).

وَءَايَةٌ لَّهُمْ: أي وعلامة لهم على قدرتنا على البعث.

أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ: أي ذريات قوم نوح الذين أهلكناهم بالطوفان (٤٠). نجينا ذرياتهم لأنهم

<sup>(</sup>۱) لمستقر لها جائز أن يكون اللام بمعنىٰ إلىٰ وجائز أن يكون لام الصيرورة والمآل أي يصير أمرها فتؤول إلىٰ مستقرها، والمستقر مكان الاستقرار روىٰ البخاري ومسلم أن النبي ﷺ شأل أبا ذر حين غربت الشمس «أتدري أين تذهب؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «فإنها تذهب حتىٰ تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تستأذن فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها: ارجعي من حيث جئت فتطلع في مغربها فذلك قوله تعالىٰ: ﴿ وَالشَّمْسُ جَمْرِي لِمُسْتَقَرِلُهَا لَيْكَ نَقْدِيرُ الْمَرْبِرُ الْمَالِيمِ ﴾».

<sup>(</sup>٢) جائز أن يكون قدرنا له منازل وهي ثمانية وعشرون منزلًا ينزل القمر كل ليلة بها بمنزلة وهي: السرطان...

<sup>(</sup>٣) لم يقل تسبح لأنه وصفها بوصف العقلاء يسبحون، أي يجرون وجيء بضمير الجمع وهما اثنان الشمر والقمر لا غير لإفادة تعميم هذا الحكم فيشمل الكواكب أيضًا.

<sup>(</sup>٤) لفظ الذرية أساسًا يطلق على الأولاد وأطلق هنا على الآباء والأجداد؛ إذ الكل ذرية لآدم ﷺ، والمشحون الموقر بما حمل فيه من سائر المخلوقات.

مؤمنون موحدون وأغرقنا آباءهم لأنهم مشركون.

فِ ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١ أَي فِي سفينة نوح المملوءة بالأزواج من كل صنف.

وَ مَلَقَنَاكُمُ مِن مِثْلِهِ : أي من مثل فلك نوح. ﴿مَا يَرَكُبُونَ ﴿ إِنَّ ﴾.

مَإِن نَشَأَنُغُرِقَهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَمُمْ: أي مغيث ينجيهم فيكف صراخهم. ﴿وَلَاهُمْ يُنْقَذُونَ ﴿ ﴾ .

إِلَّا حَمْةُ يَنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكَ يَنْجِيهُم فَيْعَكَ صَرَاحَهُم. ((١) [(١) معين ينجيهم فيعك صراحهم. ((١) [(١) معين إلى نهاية آجالهم .)

وَإِذَا قِبِلَ هَٰمُ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى مِن عذاب الدنيا أي بالإيمان والاستقامة.

وَمَاخَلِٰفَكُمْ : أي من عذاب الآخرة إذا أصررتم علىٰ الكفر والتكذيب. ﴿لَعَلَكُمْ ثُرَّمُونَ ۞﴾.

وَمَا تَأْتِيهِم بَنْ ءَاكِ مِنْ ءَاكِتِ رَبِّهِمْ : أي وما تأتيهم من آية أو من حجة من حجج القرآن وبينة

من بيناته الدالة على توحيد الله وصدق الرسول.

إِلَّا كَانُواْ عَنَّهَا مُعْرَضِينَ ۞: غير ملتفتين إليها ولا مبالين بها.

وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ أَنَفِقُوا : أي وإذا قال فقراء المؤمنين في مكة للأغنياء الكافرين: أنفقوا علينا.

مِمَّارَزَقَكُمْ أُللَّهُ: أي من المال.

وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّلْمُولِمُولَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

### أنطعم مِنِ لو ِيشاء الله أطعمه؟!

إِنَّ أَسَّمُ إِلَّا فِ صَلَىٰلِ مُّبِينِ ۞: أي ما أنتم أيها الفقراء إلا في ضلال مبين في اعتقادكم الذي أنتم عليه. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُهُ صَادِقِينَ ۞: أي البعث الآخر إن كنتم صادقين فيه.

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّاصَيْحَةَ وَلَحِدَةً : أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة وهي: نفخة إسرافيل.

تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ۞: أي تأخذهم الصيحة وهم يتخاصمون في البيع والشراء والأكل والشرب إذ تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون.

فَلْايَسْتَطِيعُونَ تُوصِيةً: أي فلا يقدر أحدهم أن يوصي وصية.

وَلاَّ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْحِعُونَ ﴿ قَا: بل يهلكُون في أَماكنهم من الأسواق والمزارع والمصانع أو

المقاهيي والملاهي.

وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ: أي القبور.

إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿ أَي يِخْرِجُونَ بِسَرْعَةٍ.

قَالُواْ يَكُوَيُلُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرَقَّ بِكَاّ : أي قال الكفار: من بعثنا من قبورنا؟ هَنذَا مَا وَعَد به الرحمن (٢). هَنذَا مَا وَعَد به الرحمن .

<sup>(</sup>١) الاستثناء منقطع فهو بمعنىٰ لكن؛ لأن الرحمة ليست من جنس المستثنىٰ منه وهو الصريخ.

<sup>(</sup>٢) جائز أن يكون ﴿هَلَاَ مَا وَعَدَ ٱلرَّمْءَنُ﴾ إلخ من كلامهم لما يجدون أنفسهم واقفين أحياء قد خرجوا من قبورهم صرحوا بالحقيقة التي كان يكذبون جما فاعترفوا قائلين: ﴿هَلَاَا مَا وَعَدَ ٱلرَّمْءَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾،

وَصَدَفَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ أَي فَيَمَا أَخْبُرُوا. ﴿ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّذَيْنَا تُحَضَرُونَ ﴿ فَالْيُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَلَا تَجْدَزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ .

إِنَّ أَصْحَنَبُ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيُؤْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ﴿ أَي أَهل الجنة في شغل عما فيه أهل النار من عذاب وشقاء، وشغلهم الشاغل لهم هو النعيم المقيم في دار السلام.

فَكِهُونَ : أي ناعمون بالتَّلذذ بالنعم وذلك لطيب العيش. ﴿ هُمْ وَأَنْوَجُهُمْ ﴾.

فِي ظِلَالٍ عَلَى أَلْأَرَآبِكِ مُتَكِكُونَ ﴿ إِنَّ عَلَىٰ الأسرة ذات الحجلة.

لَمُتُمْ فِيهَا فَكِكَهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ۞ : أي ما يتمنون ويطلبون.

سَلَنُمُ قُولًا مِن رَبِ رَحِيمِ ﴿ أَي سلام بالقول من رب رحيم أي يسلم عليهم ربهم سبحانه وتعالىٰ.

وَٱمْتَذُواْ ٱلْيُوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ أَي انفردوا عن المؤمنين وانحازوا على جهة وسيروا أيها الصالحون إلى الجنة.

﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنَبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا ٱلشَّيْطَانَ : أي ألم أوصكم بترك عبادة الشيطان وهي طاعته. ﴿ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوُّ مُبِينٌ ﴿ ﴾ .

وَأَنِ ٱعْبُدُونِيْ : أي وبأن تعبدوني وحدي وذلك في كتبي وعلىٰ ألسنة رسلي.

هَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ شَيَ إِلَى بترك عبادة الشيطان والقيام بطاعة الرحمن هو الإسلام الموصل إلى دار السلام.

وَلَقَدْ أَضَلُّ مِنكُور جِبِلًّا كَثِيرًا ۚ: أي ولقد أضل الشيطان منكم يا بني آدم خلقًا كثيرًا.

أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ الْمُعتموه فلم تكونوا تعقلون عداوته لكم.

هَنذِهِ عَهَمَّمُ الَتِي كُنتُمُ تُوعَدُونَ ﴿ : أَي تقول لهم الملائكة هذه جهنم.. إلخ. ﴿ أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ ﴾ .

ٱلْيَوْمَ نَغْتِمُ عَلَىٓ أَفْرَهِهِمَّ : أي عندما يقولون: والله ربنا ما كنا مشركين. ﴿وَتُكَلِّمُنَا آَيَّدِيهِمْ وَتَشْهَدُ آرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْيَكْسِبُونَ ﴿قَيَّ﴾ .

وَلَوْ نَشَآاً ُ لَطَمَسْنَا عَلَىٓ أَعْيُنِهِمْ : أي ولو أردنا طمس أعين هؤلاء المشركين المجرمين لفعلنا، ولكنا لم نشأ ذلك رحمة منا.

فَأُسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنَّ يُبْصِرُونَ ۞ : أي فابتدروا الطريق كعادتهم فكيف يبصرون.

وجائز أن يقال لهم كما في التفسير. فإن قلنا بالقول الأمل لا يصح الوقف علىٰ ﴿مِن مَّرْقَدِنَا﴾، وإن قلنا بالقول المثبت في التفسير صح الوقف، ويصبح ﴿هَٰذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّمْـٰنَ ﴾ كلامًا مستأنفًا.

وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَاعُوا مُضِمَّيًا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَي بدلنا خلقهم حجارة أو قردة أو خنازير في أمكنتهم التي هم فيها فلا يستطيعون مضيًا ولا يرجعون.

وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِِّسْهُ فِ ٱلْخَلَقِ : أي ومن نطل عمره ننكسه في الخلق فيكون بعد قوته ضعيفًا عاجزًا.

أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ أَنِ القادر علىٰ ما ذكرنا لكم قادر علىٰ بعثكم بعد موتكم، فتؤمنون وتوحدون، فتنجون من العذاب وتسعدون.

وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ : أي وما علمنا رسولنا محمدًا ﷺ الشعر فما هو بشاعر.

وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ؟ : أي وما يصلح له ولا يصح منه.

إِنَّ هُوَ إِلَا ذِكْرٌ وَقُرْءَانُ مُبِينٌ ۞: أي ليس كما يقول المشركون من أن القرآن شعر ما هو أي القرآن الذي يقرأ محمد ﷺ إلا ذكر، أي عظة وقرآن مبين لا يشك من يسمعه أنه ليس بشعر؛ لما يظهر من الحقائق العلمية.

لِيُمْنذِرَمَنكَانَ حَيًّا: أي يعقل ما يخاطب به وهم المؤمنون.

وَيَحِقَّ ٱلْفَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ أَي ويحق القول بالعذاب علىٰ الكافرين؛ لأنهم ميتون لا يقبلون النذارة.

أَوَلَمْ يَرُوْاْ أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَكَمًا : الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. ﴿فَهُمْ لَهَامَالِكُونَ ﴿ ﴾ .

وَذَلَلْنَهَالَهُمْ: أي سخرناها لهم وجعلناهم قاهرين لها يتصرفون فيها.

فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَنْ بَعْضُهَا يَرْكُبُونَ وَهِي: الْإِبْل، ومنها يأكلون أي ومن جميعها يأكلون.

وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ : المنافع كالصوف والوبر والشعر، والمشارب الألبان.

أَفَلَا يَشَكُرُوكَ ﴾ أي يوبخهم علىٰ عدم شكرهم الله تعالىٰ هذه النعم بالإيمان والطاعة.

وَالَّغَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةً لَعَلَهُم يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَامَا يعبدونها زعمًا منهم أنها تنصرهم بشفاعتها لهم عند الله.

لَايَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ : أي لا تقدر تلك الأصنام على نصرهم بدفع العذاب عنهم.

وَهُمْ هَٰكُمْ جُندُ تُحَضَرُونَ ﴿ أَي لا يقدرون على نصرتهم والحال أنهم أي المشركين جند محضرون لتلك الآلهة ينصرونها من أن يمسها أحد بسوء، فبدل أن تنصرهم هم ينصرونها كجند معبئين لنصرتها.

فَلَايَعْزُنكَ قَوْلُهُمْ : أي إنك لست مرسلًا وإنك شاعر وكاهن ومفتر.

إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ : أي إنهم ما يقولون ذلك إلا حسدًا وهم يعلمون أنك رسول الله وما جئت به هو الحق وسوف نجزيهم بتكذيبهم لك وكفرهم بنا وبلقائنا وديننا الحق.

أَوَلَعْ يَرَأُ لِإِنْسَانُ : أي المنكر للبعث كالعاص بن واثل السهمي وأبيِّ بن خلف.

أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ : أي من مني إلىٰ أن صيرناه رجلًا قويًّا.

فَإِذَاهُوَخَصِيمٌ مُّبِينٌ ۞ : أي شديد الخصومة بينها في نفي البعث.

وَضَرَبَ لَنَامَثَلًا : أي في ذلك، إذ أخذ عظمًا وفته أمام رسول الله ﷺ وقال آيحيي ربك هذا؟ وَنَسِى خَلْقَهُمْ : أي وإنه مخلوق من ماء مهين وأصبح رجلًا يخاصم، فالقادر على الخلق الأول قادر علىٰ الثانى.

قَالَ مَن يُحْيِيهَا ٱلَّذِى آنْصَاهُم وَهِي رَمِيتُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمُ ﴿ ﴾ .

اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَائًا: أي من شجر المرخ والعفار يحك أحدهما على الآخر فتشتعل النار ﴿ فَإِذَاۤ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴾ .

يِقَدِدِ عَلَىٰٓ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ : أي مثل الأناسي.

بَكَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّـٰقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ﴿ اَي قادر علىٰ ذلك إِذْ خلق السموات والأرض أكبر من خلق لناس.

إِنَّمَآ أَمْرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا : أي خلق شيء وإيجاده. ﴿ أَن يَقُولَ لَهُۥكُن فَيكُونُ ۞ ﴿

فَسُبْحَنَ ٱلَّذِى بِيكِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ: أي ملك كل شيء، زيدت التاء للمبالغة في كبر الملك الساعه.

وَإِلَيْهِ رُّرِجُعُونَ ۞ : أي تردون بعد الموت وذلك في الآخرة.





| • |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   | • |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  | • |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   | , |
|   |  |   | , |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |





# بِنْسُ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ

وَ الصَّنَفَاتِ صَفًّا (١٠): أي الملائكة تصف أنفسها في الصلاة وأجنحتها في الهواء.

فَالزَّجِرَتِ زَجْرًا ١٠ أي الملائكة تزجر السحاب أي تسوقه حيث يأذن الله.

فَالنَّالِيَتِ ذِكْرًا ١٠ : أي فالجماعات التاليات للقرآن ذكرًا.

إِنَّ إِلَّهَكُمْ لَوَحِدٌ ١ أي إن إلهكم المعبود الحق لكم أيها الناس لواحد.

رَّبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا : أي هو رب السموات والأرض وما بينهما، أي خالقهما ومالكهما ومدبر الأمر فيهما.

وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ۞ : أي والمغارب وهي مشارق الشمس ومغاربها إذ للشمس كل يوم مشرق ومغرب. ﴿ إِنَّا زَبِّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِرِينَةٍ ٱلْكُوَاكِ ۞ ﴾ .

وَحِفْظًا مِّنكُلِّ شَيْطَنِ مَارِدِ ﴿ أَي وحفظناها حفظًا من كل شيطان مارد خارج عن الطاعة.

لَايَسَّمُّعُونَ إِلَى ٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَى: أي لا يستمعون إلى الملائكة في السموات العلا.

وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ٥ : يرمون بالشهب من كل جوانب السماء.

دُحُوراً : أي إبعادًا لهم.

وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ ﴿ : أَي دائم لا يفارقهم.

إِلَّامَنْخَطِفَ الْخَطْفَةَ : أي اختطف الكلمة من الملائكة بسرعة وهرب.

فَأَنْبَعَهُ, شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿ : أَى كُوكِ مَضَىءَ ثَاقَبِ يَثْقَبُهُ أَوْ يَحْرَقُهُ أَوْ يَخْلَبُهُ أَي يَفْسَدُهُ.

فَاسْتَفْئِهِمْ : أي استخبر كفار مكة تقريرًا وتوبيخًا.

أَهُمُ أَشَدُ خُلْقًاأُم مِنْ خُلَقَنا أَ : أي خلقهم من ذواتهم وإعادتهم بعد موتهم، أم من خلق تعالىٰ من

الملائكة والسموات والأرض وما فيها من سائر المخلوقات.

إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن طِين ِلْازِبِ ۞ : أي يلصق باليد. كِلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ ۞ : أي عجبت يا نبي الله من إنكارهم للبعث وهم يسخرون من

دعوتك إلى الإيمان به.

وَإِنَا ذَكُرُوا لَايَذَكُرُونَ ﷺ : أي إذا وعظوا لا يتعظون.

وَلِذَا رَأَوْا تَايَةً يَسَتَسْخِرُونَ ﴿ أَي إِذَا رأُوا حجة من الحجج التي تحمل الآيات القرآنية تقرر البعث والتوحيد والنبوة يسخرون: أي يستهزئون. ﴿ وَقَالُوٓا إِنْ هَلَاۤا إِلَّا سِحْرُمُبِينُ ﴿ اَعَالَا مِلْنَا وَكُنَّا لُوَابًا وَكُنَّا لُوَابًا وَكُنَّا لُوَابًا وَكُنَّا لُوَابًا وَكُنَّا لُوَابًا وَكُنَّا لُوَابًا وَكُنّا لُوَابًا وَكُنّا لُوَابًا وَعَلَامًا أَيْنَا لَوَتُمُونُونَ ﴿ وَقَالُوٓا إِنْ هَلَآا إِلَّا سِحْرُونَ اللَّهُ وَلُونَ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلُونَا اللَّهُ وَلُونَا اللَّهُ وَلُونَ اللَّهُ وَلُونَ اللَّهُ وَلُونَا اللَّهُ وَلُولُونَ اللَّهُ وَلُونَ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلُولُونَ اللَّهُ وَلُولُونَا اللَّهُ وَلُولُونَ اللَّهُ وَلُولًا إِلَّا لَا لَوْلُولُولُولُ اللَّهُ وَلُولُولُ اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلُولُولُ اللَّهُ وَلَولُولُ اللَّهُ وَلُولُولُولُ اللَّهُ وَلَولُولُ اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ وَلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلُولُولُ اللَّهُ وَلُولُولُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

قُلُّ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ ١٠٠٠ أي قل لهم يا رسولنا: نعم تبعثون وأنتم صاغرون أذلاء.

فَإِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ: أي صيحة تزجرهم وهي نفخة إسرافيل في الصور النفخة الثانية. ﴿فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ (إِنَّ) ﴾.

وَقَالُواْ يَوَيْلَنَا هَذَا يُومُ الذِينِ ﴿ أَي يوم الحساب والجزاء. ﴿ هَذَا يَوْمُ اَلْفَصْلِ اَلَّذِى كُنتُم بِهِ ـ تُكَذِّبُوكِ ﴿ ﴾ (١).

المَّهُ وَاللَّيْنَ طَامُوا : أي أنفسهم بالشرك والمعاصي.

وَأَزْوَحَهُمْ: أي قرناءهم من الشياطين. ﴿وَمَاكَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ (١٠).

مِن دُونِ اللَّهِ: أي من غير الله من الأوثان والأصنام.

فَأَهْدُوهُمْ: أي دلوهم وسوقوهم.

إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْمُحَدِيمِ ( أَنَ أَي إِلَىٰ طريق النار.

وَقِفُوهُو ﴿ إِنَّهُم مَسْءُولُونَ ۞: أي احبسوهم عند الصراط إنهم مسئولون عن جميع أقوالهم وأفعالهم.

مَالَكُورَ لَانَاصَرُونَ ﴿ أَي مَا لَكُمَ لَا يَنْصَرَ بَعْضَكُم بَعْضًا كَمَا كَنْتُم فِي الدَّنِيا توبيخًا لهم. ﴿ بَلَ هُرُ ٱلْيُوْمَ مُسْتَسِّلِمُونَ ﴿ وَأَفِيلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَ لُونَ ﴿ ﴾.

قَالُوٓا إِنَّكُمْ كُنُمُ ثَأْتُوْنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ۞: أي عن يمين أحدنا تزينون له الباطل، وتحسنون له الشر أمرونه<sup>(٣)</sup>.

قَالُواْ بَلَ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ أَي قَالَ قَرِنَاوُهُمْ مِنَ الْجِنَ رَدًّا عَلَيْهُمْ بَلَ لَم تكونوا أساسًا مؤمنين.

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَ نِ إِ: أي من حجة ولا قوة على حملكم على الشرك والشر والباطل.

بَلْكُنُهُمْ فَوْمًا طَاخِينَ ﴿ أَي بِل كنتم طغاة ظلمة تعبدون غِيرِ الله تعالىٰ وتجبرون الناس علىٰ ذلك.

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّناً : أي وجب علينا العذاب.

<sup>(</sup>۱) جائز أن يكون ﴿ هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُتُم بِهِۦ تُكَذِّبُوك ﴿ ۚ فَي مِن قول الله تعالىٰ والملائكة لهم، وجائز أن يكون من قول بعضهم لبعض.

<sup>(</sup>٢) وفسر أزواجهم أيضًا بأشياعهم وقرنائهم وهم من الجن وما في التفسير أولىٰ.

<sup>(</sup>٣) اضطرب أهل التفسير في تفسير ﴿ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْمِينِ ﴿ فَهُ وأَقُوالهم متضاربة: فمنهم من قال: تأتوننا عن طريق الخير وتصدوننا عنها قاله قتادة، ومنهم من قال: ﴿ الْمَينِ ﴾؛ بمعنى: القوة أي تمنعوننا بقوة وغلبة وقهر وهذا ينسجم مع السياق، وما في التفسير شامل لهذه الأقوال إذ معناه أنكم تأتوننا من كل جهة تحاولون إغواءنا وإضلالنا.

إِنَّا لَذَآبِهُونَ (أَنَّ): أي العذاب نحن وأنتم.

فَأَغَوَيْنَكُمْ إِنَّاكُنَّا غَوِينَ آن أي أضللناكم إنا كنا ضالين.

فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ: أي يوم القيامة.

فِي الْعَدَابِ مُشْتَرِكُونَ ( أَن الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعُواية مشتركين.

إِنَّا كَنَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ يَالَمُجْرِمِينَ اللهِ : كما عذبنا هؤلاء التابعين والمتبوعين نعذب التابعين والمتبوعين في كل ضلال وكفر وفساد.

إِنَّهُمْ كَانُوا أَإِذَا قِيلَ لَهُمْ: أي إن أولئك المشركين من عبدة الأوثان إذا قال لهم الرسول.

لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسَـٰتَكُمْرُونَ ﴿ : أَي قُولُوا: لا إِلٰهَ إِلاَ اللهُ وَلاَ تَعْبَدُوا إِلاَ الله يستكبرون ولا يقولون ولا يوحدون.

وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَتَارِكُوٓا ءَالِهَتِنَالِشَاعِيِ مَجْنُونِ ٢٠٠٠ : يعنون محمدًا عَيْفٍ.

بَلْجَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴿ : أَي بل جاء بـ ﴿ لا إِله إِلا الله ﴾ وهو الحق الذي جاءت به الرسل وقد صدقهم فيما جاءوا به من قبله وهو التوحيد. ﴿ إِنَّكُورَ لَذَا بِمُوا ٱلْعَذَابِ ٱلأَلِيمِ ۞ ﴾ .

وَمَا تَخْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنُهُمْ نَعْمَلُوكَ ﴿ أَي إِلَّا جزاء ما كنتم تعملونه من الشرك والمعاصي.

إِلَاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ أَي لَكُنَ عَبَادَ اللهُ الْمُخْلَصِينَ أَي الْعَبَادَةُ للهُ وحده، فإنهم يجزون بأكثر أعمالهم إذ الحسنة بعشر أمثالها وأكثر.

أُوْلَيِّكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿ إِنَّ ذِي فِي الجنة بكرة وعشيًّا.

فَوَكِهُ أَ: أي طعامهم وشرابهم فيها للتلذذ به كما يتلذذ بالفواكه؛ فليس هو لحفظ أجسامهم حية كما في الدنيا.

وَهُم تُكْرَمُونَ ﴿ أَي لا تلحقهم فيها إهانة بل يقال لهم هنيئًا، بخلاف أهل النار يقال لهم: ذوقوا عذاب النار بما كنتم تعملون.

﴿ فِي جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ عَلَى مُسُرِّيمُ نَقَلِبِلِينَ ﴿ اللَّهِ مَا مُعَالِمِينَ اللَّهُ ﴾.

يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِن مَعِينٍ ﴿ فَيْ : أَي يجري على وجه الأرض كعيون الماء الجارية على أرض.

بَيْضَآء لَذَّهِ لِلشَّدِيِينَ (أَنَّ): أي الخمرة موصوفة بأنها لذة للشاربين.

لَافِيهَاغَوْلُ : أي ما يغتال عقولهم وأجسامهم فيهلكهم.

وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُوكَ ﴿ أَي لا يسكرون عنها أي بسببها كما هي خمر الدنيا.

وَعِنِدَهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ: أي لا ينظرون إلى غير أزواجهن لحسنهم وجمالهم عندهن.

عِينٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى واسعات الأعين، الواحدة عيناء.

كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكَنُونٌ ﴿ إِنَّ عَانِهِن بِيضٍ مَكنون أي مستور لا يصله غبار ولا غيره.

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ : أي أقبل أهل الجنة.

يَتَسَآءَ لُونَ ﴿ : أي عما مر بهم في الدنيا وما جرى لهم فيها.

قَالَ فَآبِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ١ أَي كان لي صاحب ينكر البعث الآخر.

يَقُولُ أَءِنَكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ أَي يقول تبكيتًا لي وتوبيخًا أي بالبعث والجزاء. ﴿ أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَا تُرَانَاوَعِظَامًا ﴾

أَوَنَالَمَدِينُونَ ١٠٠ : أي محاسبون ومجزيون بأعمالنا في الدنيا إنكارًا وتكذيبًا.

قَالَ هَلُ أَنتُهُمُّظُلِعُونَ ۞ : أي معي إلىٰ النار لننظر حاله وما هو فيه من العذاب.

فَأَطَّلَعَهُ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ أَي فِي وسط النار.

قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ﷺ : أي قال هذا تشميتًا به، ومعنىٰ تردين: تهلكني.

وَلَوْلَانِمْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿ : أَي المسوقين إلىٰ جهنم المحضرين فيها.

أَفَمَا غَنُ بِمَيِّتِينَ ۞ : أمخلدون فما نحن بميتين، والاستفهام للتقرير أي نعم.

إِلَّا مَوْنَلَنَاالْلُّولَىٰ : الَّتِي ماتوها في الدنيا.﴿وَمَا غَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ إِنَّ هَاذَالْهُوَالْفَوْزُالْعَظِيمُ ﴿ ﴾.

لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَكِمِلُونَ ﴿ : أَي لَمثُلُ هذا النعيم من الخلود في الجنة والنعم فيها فليعمل العاملون، وذلك بكثرة الصالحات واجتناب السيئات.

أَذَلِكَ خَيْرُنُزُلًا : أي ذلك المذكور لأهل الجَنة خير نزلًا وهو ما يعد للنازل من ضيف وغيره.

أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ ۞ : المعدة لأهل النار وهي من أخبث الشجر طعمًا ومرارة.

إِنَّاجَعَلْنَهَافِتْنَةً لِلطَّلِمِينَ ۞ : أي امتحانًا واختبارًا لهم في الدنيا وعذابًا لهم في الآخرة.

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغُرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ : أَي فِي قعر الجحيم وأغصانها في دركاتها.

طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ اَلشَّيَطِينِ ﴿ : أي ما يطلع من ثمرها أولًا كالحيات القبيحة المنظر. ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ إِنَّهُ ﴾ .

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ جَمِيمِ ﴿ : أي بعد أكلها يسقون ماء حميمًا فذلك الشوب أي الخلط.

إِنَّهُمْ ٱلْفَوَاْءَابَآءَهُمْ ضَآلِينَ ۞ : أي وجدوا آباءهم ضالين.

فَهُمْ عَلَىٰٓ ءَائَٰرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿ : أَي يسرعون مندفعين إلىٰ أتباعهم بدون فكر ولا روية ﴿ وَلَقَدْ ضَلَ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُ ٱلْأَوَٰلِينَ ﴿ ﴾ .

وَلَقَدْ أَزْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ ﴿ : أَي رسلًا منذرين لهم من العذاب.

فَأَنْظُرُكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ : إنها كانت عذابًا أليمًا لإصوارهم على الكفر.

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ : فإنهم نجوا من العذاب ولم يهلكوا.

وَلِقَدْ نَادَانَنَانُونُ اللهِ عَالَ: إني مغلوب فانتصر من سورة القمر (١).

فَلَيْعُمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴿ إِنَّ أَي لَهُ إِذْ نَجِينَاهُ وَأَهْلَكُنَا الْكَافِرِينَ مِن قومه.

وَنَهَيْنَكُهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ أَي عَذَابِ الغرق بالطوفان.

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُۥهُمُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ إِذْ عَامَةَ النَّاسَ كَانُوا مِن ذَرِيتُهُ سَامٍ، وحامٍ، ويافث.

وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ أَي أَبِقِينَا عَلَيْهِ ثَنَاءَ حَسَنًا عَنْدُ سَائِرِ الأَمْمُ والشعوب.

سَلَور عَلَىٰ نُوجٍ فِ ٱلْعَالَمِينَ (١٠): أي سلام منا على نوح في العالمين أي في الناس أجمعين.

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ أَي كما جزينا نوحًا بالذكر الحسن والسلام في العالمين نجزي المحسنين. ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

مُّمَّ أَغَرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ١٠٠٠ أي كفار قومه المشركين بعد إنجاء المؤمنين في السفينة.

وَإِنَ مِن شِيعَالِهِ عَلَيْهِ إِلَى إِنْ أَهِيعَ إِن مِن أَشياع نوح على ملته ومنهاجه إبراهيم الخليل

إِذْ جَآءَ رَبَّهُ. بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿ إِنَّ أَيْ أَتَىٰ رَبِّهُ بَقَلْبُ سَلِيمٌ مَنَ الشَّرَكُ وَالشُّكُ وَالالتَّفَاتَ إِلَىٰ غَيْرِ الرَّبِ ﷺ.

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ أَي حين قال لأبيه وقومه المشركين أي شيء تعبدون؟ أَيِفُكًا ءَالِهَةَ دُونَ اللهِ نُرِيدُونَ ﴿ أَي كذبًا هو أسوأ الكذب تريدون آلهة غير الله.

فَمَا ظَنُكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞: أي شيء هو؟ أترون أنه لا يسخط عليكم ولا يعاقبكم فتعبدون غيره وهو ربكم ورب العالمين.

فَنظَرَنَظَرَةً فِٱلنُّجُومِ (مِنهَا: أي إيهامًا لهم إذ كانوا يؤلهون النجوم.

فَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْلُ ذُو سَقَّمٌ وَهُو الْمُرْضُ والْعَلَّةُ.

فَنُوَلِّوْاَعَنْهُ مُذَّبِرِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِلَّى مَا هُمْ فَيْهُ وَتَرَكُوهُ قَابِلُينَ عَذْره.

فَرَاغَ إِلَى اللَّهَ إِلَى عَالَ إِلَيْهَا خَفِيةٍ. ﴿ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ مَالَكُمْ لَانَطِقُونَ ﴿ ٥٠٠

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ صَرَّبُا إِلَيْمِينِ (١٠): أي بقوة يمينه فكسرها بفأس وحطمها.

فَأَقْبَلُواْ إِلَيْهِ يَزِفُونَ ﴿ إِنَّ أَي يمشون بقوة وسرعة.

قَالَأَتَعَبُدُونَ مَانَنِّحِتُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى مِن الحجارة والأخشاب والمعادن كالذهب والفضة.

وَأَللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى مَا تَعْبِدُونَ مِنْ أَصِنَامُ وكواكب.

قَالُواْ اَبْنُواْ لَهُ, بُنَيْنَا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاضْرَمُواْ فِيهِ النَّار فإذا التهب فألقوه فيه. فَأَرَادُواْ بِهِۦكَيْدًا فِحَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ فَيَ المقهورين الخائبين في كيدهم إذ نجى الله إبراهيم.

<sup>(</sup>١) نص الآية: ﴿ فَدَعَارَيَّهُۥ أَنِّي مَغُلُوبٌ فَٱنْصِرٌ ۞﴾.

وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَى رَبِي سَيَهْدِينِ ﴿ أَي إِنِي مهاجر إلىٰ ربي سيهدين إلىٰ مكان أعبده فيه فلا أمنع فيه من عبادته.

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ : أَي ولدًّا من الصالحين.

فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ١ ﴿ : أَي ذي حلم وصبر كثير يولد له.

فَلَمَّا بِلَغَ مَعَهُ السَّعْى: أي بلغ من العمر ما أصبح يقدر على العمل كسبع سنين فأكثر. ﴿فَكَالَ يَنُنَى إِنّ أَرَىٰ فِى الْمَنَامِ أَنِي ٓ أَذَبَحُكَ ﴾

فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَكَ : أي من الرأي الرشد. ﴿قَالَيَكَأَبْتِ افْعَلُ مَا تُؤْمَرُ ﴾.

سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ أَنَّ : أَي عَلَىٰ الذَّبِحِ الذي أَمْرِت به.

فَلَمَّا أَسْلَمَا : أي خضعا لأمر الله الولد والوالد، وانقادا له.

وَمَّلَهُ, لِلْجَبِينِ ۞: أي صرعه على جبينه بأن وضع جبينه على الأرض، ولكل إنسان جبينان أيمنُ وأيسر والجبهة بينهما. ﴿ وَنَكَيْنَهُ أَنْ يَتَإِبَرُهِيـهُ ۞ .

قَدْ صَدَّفَتَ ٱلرُّءْمِيَّ : أي بما عزمت عليه وفعلته من الخروج بالولد إلىٰ منىٰ، وصرعه علىٰ الأرض، وإمرار السكين علىٰ حلقه. ﴿ إِنَّاكَنَالِكَ جَنْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴾.

﴿ إِنَ هَٰذَا لَمُو الْبَلَتُوا الْمُرِينُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِاللَّذِبِ اختبار عظيم.

وَفَدَيْنَهُ بِدِبْجٍ عَظِيمٍ ۞: أي كبش كبير.

وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ : أَي أَبقينا عليه ثناء وذكرًا حسنًا فيمن جاء بعده من الناس. ﴿ سَلَمُ عَلَىٓ إِنْرَهِيمَ ﴿ كَذَٰلِكَ نَجْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَبَشَرَيْنَهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِنَ الصَالِحِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾

وَبَـٰرَكُمْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَنَقَ ۚ: أي وباركنا عليه بتكثير ذريته وذرية إسحاق حتى إن عامة الأنبياء من ذريتهما. ﴿وَمِن ذُرِّيَـٰتِهِمَا مُحُسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. مُبِينُ ﴿ ﴾ .

وَلَقَدْ مَنَكَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهِكُرُونَ ﴿ : أَي بِالنبوة والرسالة.

وَنَعَيْنَكُهُمَا وَقَوْمَهُمَا : أي بني إسرائيل.

مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ : أي استعباد فرعون إياهم واضطهاده لهم.

وَنَصَرْنَنَهُمْ : علىٰ فرعون وجنوده ﴿ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْعَبَلِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

وَءَالْيَنَهُمَاالْكِتَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ أَي التوراة، الموضح الأحكام والشرائع (١).

وَهَدَيْنَهُمَا الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ الله : أي الإسلام لله رب العالمين.

وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ اللهُ : أي أبقينا عليهما في الآخرين ثناه حسنًا.

<sup>(</sup>١) موسىٰ أوتي الكتاب أصالة وهارون بالتبعية لأخيه موسىٰ ﷺ،

سَلَنَهُ عَلَىٰ مُوسَوَىٰ وَهَـٰرُونَ ۞ : أي سلام منا علىٰ موسىٰ وهارون.

إِنَّا كَنَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ أَي كما جزيناهما نجزي المحسنين من عبادنا

لمؤمنين.

إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَاٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ إِن جزيناهما بما جزيناهما به لإيمانهما.

وَإِنَّ إِنْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ : إلياس هو أحد أنبياء بني إسرائيل من سبط هارون، أرسله الله تعالىٰ إلىٰ أهل مدينة بعلبك بالشام. ﴿إِذْقَالَ لِقَوْمِهِۦ أَلَانَنَقُونَ ۞﴾.

أَنْدُعُونَ بَعُلًا: أي صنمًا يسمى بعلًا.

وَتَدَرُوكَ أَحْسَنَ ٱلْحَالِقِينَ ﴿ أَي وتتركون عبادة الله أحسن الخالقين.

ٱللَّهَ رَبَّكُوْ وَرَبَّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۞ : أي في النار.

إِلَّاعِبَادَاللَّهَالْمُخْلَصِينَ ۞: أي فإنهم نجوا من النار.

وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِى ٱلْآخِرِينَ ۞ : أي أبقينا عليه في الآخرين ذكرًا حسنًا.

سَلَمُ عَلَىٓ إِلَ يَاسِينَ ﴿ أَي سلام منا علىٰ إلياس. ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا اللَّهُ عَلَىٓ إِلَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِنَا اللَّهُ عَلَىٓ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّ

وَلِنَ لُوطًا لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﷺ: أي وإن لوطًا وهو ابن هاران أخي إبراهيم الخليل لمن جملة الرسل أيضًا.

إِذْ بَحَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالرسالة لوطًا إِذَ اللهِ وَأَهْله أجمعين من عذاب مطر السوء.

إِلَّا عَجُوزَافِ ٱلْمَعْرِينَ ﴿ إِلَّا امرأته الكافرة أهلكت في الغابرين: أي الباقين في العذاب.

ثُمَّ دَمَّرَنَا ٱلْآخَرِينَ ١ أَي أُهلكنا الآخرين ممن عدا لوطًا والمؤمنين معه.

وَاِنَّكُوْ لَنَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴿ وَبِالْيَلِ \* : أي في أسفاركم إلىٰ فلسطين وغزة ومصر بالليل النهار.

أَفَلَا تُعْقِلُونَ ۞ : أي يا أهل مكة ما حل بهم فتعتبرون وتتعظون فتؤمنوا وتوحدوا.

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ : أي وإن يونس بن متى الملقب بذي النون لمن جملة المرسلين.

إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ ﴿ أَي إِذْ هُرِبِ إِلَىٰ السَّفِينَة المملوءة بالركاب.

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ١٠ : أي اقترع مع ركابِ السفينة فكان من المغلوبين.

فَٱلْنَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُومُلِيمٌ ١٠٠٠ : أي ابتلعه الحوت وهو آت بما يلام عليه. ﴿ فَلَوْكَ أَنَّهُ ﴾ .

كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﷺ : أي المكثرين من الصلاة والذكر والدعاء والتسبيح قبل البلاء.

لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ ۚ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ أَي لَكَانَ بَطْنِ الْحُوتِ قَبْرًا لَهُ إِلَىٰ يوم القيامة.

\* فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَآءِ : أي فألقيناه من بطن الحوت بالعراء أي بوجه الأرض بالساحل.

وَهُوَسَقِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْلُ كَالْفُرْخُ الْمُنْتُوفُ الريش.

وَأَنْلَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ ﴿ أَي الدباء: القرع.

وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ إِنَّ أَي أُرسَلْنَاهُ إِلَىٰ مَاثَةَ أَلْفَ نسمة بل يزيدون بكذا ألف.

فَامَنُوا فَمَنَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ أَي فآمن قومه عند معاينة أمارات العذاب فأبقاهم الله إلىٰ آجالهم.

فَأَسْتَفْتِهِمْ : أي استخبر كفار مكة توبيخًا لهم وتقريعًا.

أَلِرَقِكَ ٱلْبَـنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَـنُوتَ ﴿ آَيَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ الْمُسْرِفَ. ﴿ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتَهِكَ مَا الْأَسْرِفَ. ﴿ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتَهِكَ مَا الْمُسْرِفِ. ﴿ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتَهِكَ مَا الْمُسْرِفِ. ﴿ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتَهِكَ مَا اللَّهُ اللَّ

أَلاّ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿ وَلَا إِفْكُهُمْ لِيقُولُونَ. ﴿ وَلَدَّاللَّهُ ﴾ : أي لقولهم: الملائكة بنات الله. ﴿ وَلِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ وَلِنَّا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَــَنِينَ ﴿ أَي اختار البنات علىٰ البنين. ﴿ مَا لَكُرْكَيْفَ تَعَكَّمُونَ ﴿ ﴾ (١).

أَفَلَا لَذَكَّرُونَ ١٤٠٠ أي أن الله تعالى منزه عن الصاحبة والولد.

أَمْ لَكُوْ سُلَطَكُ مُبِيتُ ۞ : أي ألكم حجة واضحة على صحة ما تدعون. .

فَأَتُواْبِكِنَنِكُمْ: أي الذي تحتجون بما فيه، ومن أين لكم كتاب؟ ﴿إِنكُنُمُ صَدِقِينَ ﴿ ﴾.

وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا ۚ : إذ قالوا: الملائكة بنات الله.

وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ إِنَّ أَي فِي العذاب.

سُبُحَنَ ٱللَّهِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿ أَي تَنزيهَا لله تعالىٰ عما يصفونه به من كون الملاثكة بنات له.

إِلَّاعِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ أَي فإنهم ينزهون ربهم ولا يصفونه بالنقائص كهؤلاء المشركين.

فَإِنَّكُرُومَاتَشْبُدُونَ إِنَّ : أي من الأصنام. ﴿مَا آنَتُمْ عَلَيْهِ بِفَنْتِنِينَ إِنَّ ﴾ (١).

إِلَّامَنْ هُوَصَالِ ٱلْجَمِيمِ إِنَّ : أي مقدر له عذاب النار.

وَمَامِنَّآ إِلَّالَهُ, مَقَامٌ مَّعَلُومٌ ١٠٠ أي مكان في السماء يعبد الله تعالى فيه لا يتعداه.

وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافَوُنَ ( فَي : أي أقدامنا في الصلاة.

وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَيِّحُونَ ﴿ إِنَّهَا : أَي المنزهون الله تعالىٰ عما لا يليق به.

وَإِن كَانُواْلِيَقُولُونَ ﴿ إِنَّ الْيِ كَفِار مَكَة.

<sup>(</sup>١) والمعنى أي شيء حصل لكم؟

<sup>(</sup>٢) ما أنتم بمضلين أحدًا إلا أحدًا هو صال الجحيم.

لُوَّأَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَفَلِينَ ﴿ أَي كِتابًا مِن كِتِبِ الْأَمِمِ السَّابِقَةِ. ﴿ لَكُنَّاعِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ لَكُنَّاعِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ لَكُنَّاعِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ لَكُنَّاعِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ لَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

فَكُفُرُواْ بِهِۦ أَي بالكتاب الذي جاءهم وهو القرآن.

فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَاقبة كَفُرهم إِنَّ لَم يَتُوبُوا فِيؤَمِنُوا ويوحدوا.

وَلَقَدْسَمَقَتْ كَلِمَنُنَا: هِي قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَأَغْلِبُكَ أَنَّا وَرُسُلِيٌّ ﴾. ﴿ لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ

.**♦**@

وَإِنَّ جُندَنَا لَمُهُمُ ٱلْغَالِبُونَ ١٠٠٠ أي للكافرين بالحجة والنصرة.

فَنُولًا عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ إلى: أي أعرض عنهم حتى تؤمر فيهم بالقتال (١).

وَأَشِرْهُم: أي أنظرهم. ﴿فُسُوفَ يُبْصِرُونَ فَي أَفِيعَذَ إِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١٠٠٠ .

فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ: أي العذاب. ﴿فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ﴾.

وَتُولَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ إِنَّ إِنَّ أَي أَعرض عنهم. وَأَبْضِرُ فَسُوْفَ يُبْضِرُونَ ﴿

سُبِّكَنَ رَبِّكَ: أي تنزيهًا لربك يا محمد. ﴿ رَبِّ ٱلْحِزَّةِ ﴾.

عَمَّا يَصِفُوكَ ۞: أي تنزيهًا له عما يصفه به هؤلاء المشركون من الصاحبة والولد والشريك.

وَسَلَنَّمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ أَنَّ أَمِنْهُ مِنْ الله لَهُمْ فِي الدُّنيا والآخرة.

وَالْخَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ أَي الثناء بالجميلُ خالص لله رب الثقلين الإنس والجن على نصر أوليائه وإهلاك أعدائه.

<sup>(</sup>١) كإذن له ﷺ بجهادهم، وجائز أن يكون حتىٰ يجيء أجلهم، أو يأتي يوم بدر أو الفتح.



«مكية»

## بِسْمِ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرِّحِيمِ

صَّ : هذا أحد الحروف المقطعة يكتب [ص] ويقرأ صاد، الله أعلم بمراده به.

وَٱلْفُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ ۞: أي أقسم بالقرآن ذي الذكر إذ به يذكر الله تعالى، ما الأمر كما يقول هؤلاء الكافرون من أن النبي ساحر، وشاعر، وكاذب(١).

بَلِٱلَّذِينَ كَفَرُواْفِعِزَّةِ وَشِقَاقِ ﴿ : أَي أَهل مَكة في عزة نفس وشقاق مع النبي والمؤمنين وعداوة؛ فلذا قالوا في الرسول ما قالوا، وإلا فهم يعلمون براءته مما قالوا فيه.

كَرْأُهْلَكْنَا مِن مَّلِهِم مِّن قَرْفِ: أي كثيرًا من الأمم الماضية أهلكناهم.

فَنَادُواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ۞ : أي صرخوا واستغاثوا وليس الوقت وقت مهرب و لا نجاة.

وَعَجِبُواْ أَن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنهُمٌّ : أي وما اعتبر أهل مكة وعجبوا أن جاءهم منذر منهم محمد ﷺ.

وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَٰذَاسَحِرُكَذَابُ ۞ : أي لما يظهره من الخوارق، ولما يسنده إلىٰ الله تعالىٰ من الإرسال والإنزال.

أَجَعَلَ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَا واحد؟

إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ٥ : أي جَعْلِ الآلهة إلهَّا واحدًا أمر عجيب.

وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ آمَشُوا : أي خرجوا من بيت أبي طالب حيث كانوا مجتمعين بالنبي ﷺ وسمعوا منهم قوله لهم: لا إله إلا الله.

وَأُصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُوٓ ۚ إِنَّا هَلَاا لَشَىٰٓءٌ يُسُرَادُ ۞: أي إن هذا المذكور من التوحيد لأمر يراد منا تنفيذه.

مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ: أي ملة عيسىٰ ﷺ.

إِنَّ هَلَآ إِلَّا اُخْلِلَنُّ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا هَذَا إِلَّا كُذُبِ مَخْتَلَقَ.

آءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكِّرُ مِنْ بَيْنِناً : أي كيف يكون ذلك وليس هو بأكبر منا ولا أشرف.

بَلْهُمْ فِي شَكِّ مِن ذِكْرِيٌّ : أي بل هم في شك من القرآن والوحي؛ ولذا قالوا في الرسول ما قالوا.

<sup>(</sup>١) في شرح هذه الكلمة عدة أوجه: منها ذي الشرف أي من آمن به وعمل بما فيه كان شرفًا له في الدارين كما أنه شريف في نفسه لإعجازه، وقيل: ذي الذكر أي فيه ذكر ما يحتاج إليه، وقيل: الموعظة وقيل: فيه أسماء الله وتمجيده.

أَمْرِعِندَهُمْ خَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِكَ أَلْعَزِيزِ أَلْوَهَابِ ﴿ إَنَّ مَن النَّبُوةُ وَغَيْرِهَا فَيعطوا منها من شاءوا ويحرموا من شاءوا.

أَمْ لَهُ مِثْلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما : أي ليس لهم ذلك.

فَلْيَرَهُوا فِي ٱلْأَسْبَكِ ﴿ يَ الموصلة إلى السماء فيأتوا بالوحي فيخصوا به من شاءوا أو يمنعوا الوحي النازل على نبينا محمد عليه وأنى لهم ذلك؟!

جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْرُومٌ : أي هم جند حقير في تكذيبهم لك مهزوم أمامك وفي بدر.

مِّنَ ٱلْأَحْرَابِ ١ إِنَّ من الأمم الماضية التي تحزبت على رسلها وأهلكها الله تعالىٰ.

كَنَّبَتْ قَبَّلَهُمْ قَوْمُنُوجٍ وَعَادُّ : أي قبل هؤلاء المشركين من قريش.

وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْلَادِ ﴿ : أَي صاحب أوتاد أربعة يشد إليها من أراد تعذيبه (١).

وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لَعَيْكَةً : أي الغيضة وهم قوم شعيب. ﴿ أُولَيْكِ ٱلْأَحْزَابُ ﴿ اللَّهُ .

إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَبَ ٱلرُّسُلَ: أي ما كل واحد منهم إلا كذب الرسل ولم يصدقهم فيما دعوا إليه.

فَحَقَّ عِقَابِ ﴿ أَي وَجِبِتَ عَقُوبَتِي عَلَيْهُمْ.

وَمَا يَنْظُرُهَ لَوْلَا مَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً : هي نفخة إسرافيل في الصور نفخة.

مَّا لَهَامِنفَوَاقٍ ﴿ أَي لِيس لها من فتور ولا انقطاع حتىٰ تُهلك كل شيء.

وَقَالُواْرَبَّنَا عَجِّلِلَّنَاقِطَنَاقَبْلَ يَوْمِ ٱلجِسَابِ ﴿ : أَي صَكَ أَعَمَالِنَا لَنرَىٰ مَا أَعَدَدَت لَنَا؛ إِذَ القِط الكتاب. ٱصۡبِرْعَكَىٰ مَايَقُولُونَ وَٱذۡكُرُ عَبْدَنَا دَاُودَدَاۤٱلْأَيْدِ ۚ : أي القوة والشدة في طاعة الله تعالىٰ.

إِنَّهُ ۚ أُوَّاكُ ۞ : أي رجاع إلىٰ الله في كل أموره.

إِنَّا سَخِّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَيِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴿ اللَّهُ الْمُسَاءُ بَعَدَ الْعَصِرِ إِلَى الْغُرُوب، والإشراق من طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى.

وَالظَّيْرَ مَعْشُورَةً : أي والطيور مجموعة. ﴿ كُلُّ لَّهُ وَأَوَّابٌ ﴿ إِنَّ ﴾ .

وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ، وَءَاتَيْنَـهُ ٱلْحِكْمَةُ وَفَصَّلَ ٱلْخِطَابِ ﴿ : أَي وأعطينا داود الحكمة. وهي: الإصابة في الأمور والسداد فيها، وفصل الخطاب: الفقه في القضاء، ومن ذلك البينة على المدعي واليمين على من أنكر (٢).

<sup>(</sup>۱) جائز أن يكون المراد بالأوتاد القوة والبطش أو الأهرام؛ لأنها بناء راسخ في الأرض كالأوتاد جمع وتد بكسر التاء وهو عود غليظ له رأس مفلطح يدق في الأرض ليشد به ظنب الخيمة أو حبالها.

<sup>(</sup>٢) من بين ما ذكره ابن كثير كِيَّلِلَهُ في تَفْسير قوله تعالىٰ: ﴿وَفَصْلَ﴾ وعن أبي موسىٰ تَتَطَلَّتُهُ، أول من قال [أما بعد] داود ﷺ وهو فصل الخطاب، وكذا قال الشعبي: فصل الخطاب: أما بعد(قل) .

، وَهَلَ أَتَنكَ : الاستفهام هنا للتعجب: أي حمل المخاطب على التعجب.

نَبُؤُا ٱلْخَصْمِ: أي خبر الخصم الغريب في بابه العجيب في واقعه.

إِذْ نَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ ۞: أي محراب مسجده إذ منعوا من الدخول مع الباب فقصدوا سوره ونزلوا من أعلىٰ السور. ﴿ إِذْدَخَلُواْعَلَىٰدَاوُرُدَفَفَرِعَ مِنْهُمٌ ۖ قَالُواْ لَاتَخَفْ ﴾.

خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ: أي تعدى بعضنا على بعض.

فَأَجُّكُمْ بَيْنَـٰنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا نُشْطِطُ: أي احكم بالعدل ولا تجر في حكم.

وَٱهْدِنَآ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ ۞: أي أرشدنا إلىٰ العدل في قضيتنا هذه ولا تمل بنا إلىٰ غير الحق(١).

إِنَّ هَلَآاً أَخِى: أَي علىٰ ديني في الإسلام. ﴿ لَهُ، تِسَعُ وَلَسْعُونَ نَجْمَةٌ وَالِى نَجْمَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكُفِلْنِيهَا ﴾: أي اجعلني كافلها بمعنىٰ تنازل لى عنها وملكيتها.

وَعَزَّفِ فِي ٱلْخِطَابِ ٢٠٠٠ أي غلبني في الكلام الجدلي فأخذها مني.

قَالَ لَقَدْ ظُلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْمَٰلِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۚ: أي بطلب نعجتك وضمها إلىٰ نعاجه.

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ: أي الشركاء يظلم بعضهم بعضًا. ﴿إِلَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنتِ وَقَلِيلُمَّاهُمُّ ﴾.

وَظُنَّ دَاوُردُ أَنَّمَا فَلَنَّهُ : أي أيقن داود أنما فتنه ربه أي اختبره.

فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۞ ۞: أي طلب المغفرة من ربه بقوله: أستغفر الله، وسقط ساجدًا علىٰ الأرض، وأناب أي رجع تائبًا لربه. ﴿فَعَفَرْنَا لَهُۥذَلِكَ ۖ ﴾.

وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَعَابٍ ۞: أي وحسن مرجع عندنا وهي الجنة والدرجات العلا نيها.

يَنْدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِٱلْأَرْضِ: أي خلفت من سبقك، تدبر أمر الناس بإذننا.

فَأَحُكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَيِّ وَلَا تَنَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ: أي هوى النفس وهو ما تميل إليه مما تشتهيه.

فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ: أي عن الطريق الموصل إلى رضوانه.

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَكِيكِ ٱللَّهِ: أي يخطئون الطريق الموصل إلىٰ رضوانه وهو الإيمان والتقوى.

لَهُمْ عَذَاكُ شَدِيدُ إِمَا نَسُوا يَوْمُ الْحِسَابِ ﴿ إِنَّ إِنْ بِنسِيانِهِم يوم القيامة فلم يتقوا الله تعالى.

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً : أي عبثًا لغير حكمة مقصودة من ذلك الخلق.

ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ: أي ظنُ أن السموات والأرض وما بينهما خلقت عبثًا لا لحكمة مقصودة منها ظن الذين كفروا.

<sup>(</sup>١) سواء الصراط أي وسط الطريق، وهذا كناية عن الحكم بالعدل وعدم الجور عن الحق أي الميل كمن يميل إلى جانب الطريق.

فَرَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ النَّادِ ۞ : أي من وادٍ في النار بعيد غوره كريه ريحه لا يطاق. ﴿ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَـنُواْ وَعَـيَمِلُواْالصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجَعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْفُجَادِ ۞ ﴾ .

كِنَبُّ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرِّكُ : أي لا تفارقه البركة يجدها قارئه والعامل به والحاكم بما فيه.

لِيِّنَّرُّوّا ءَاينتِهِ وَلِيَنَذَكَّرَ أُوْلُواً لَأَلْبَبِ ﴿ إِنَّ لَيْ عَظْ بِهِ أَصِحابِ العقول الراجحة.

وَوَهَبْنَا لِدَاوُرِدَ سُلَيْمُنَ ۚ : أي ومن جملة هباتنا لداود الأواب أن وهبنا له سليمان ابنه.

نِعْمَ ٱلْعَبْدُ ۚ إِنَّهُۥ أَوَّاكُ ﴿ : أَي سليمان أي رجاع إلىٰ ربه بالتوبة والإنابة.

إِذْ عُرِضَ عَلَتِهِ بِٱلْعَثِيِّ ٱلصَّنْفِنَتُ ٱلِجِيادُ ﴿ اللهِ الصَافِنَاتِ أَيِ القَائمة على ثلاث، الجياد أي السوابق.

فَقَالَ إِنِّ آَجَبَتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّ : أي حب الخيل عن ذكر ربي وهي: صلاة العصر؛ لانشغاله باستعراض الخيل للجهاد.

حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ السَّمَى اللَّفْقِ وتغطت عن أعين الناظرين.

رُدُّوهَا عَلَّمَ : أي ردوا الخيل التي استعرضتها آنفًا فشغلتني عن ذكر ربي.

فَطَفِقَ مَسَّحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ۞ : أي فأخذ يمسح بسوق تلك الخيل وأعناقها.

وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلَمْ مَنَ : أي ابتليناه.

وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِۦ جَسَدًا : أي شق ولد ميت لا روح فيها(١) .

ثُمُّ أَنَابَ ﴿ إِنَّ : أَي رَجِعِ إِلَىٰ رَبِهِ وَتَابِ إِلَيْهِ مِن عَدَمُ اسْتَثَنَائِهِ فِي يَمِينُهِ. ﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي ﴾ . وَهَبْ لِي مُلَكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِنْ بَعْدِئُ : أي أعطني ملكًا لا يكون لسواي من الناس. ﴿إِنَّكَ أَنتَألُوهَابُ ﴿ ﴿ ﴾ .

وَ بَوْنِ مُنْ مُدَّا لِهِمُ اللهِ عَدِيرِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ الربيح تجري بأمره. فَسَخَّزَنَا لَهُ الرِّيحَ : أي استجبنا له فسخرنا له الربيح تجري بأمره.

تَجْرِى بِأَمْرِهِ وَيُغَآَّةً حَيْثُ أَصَابَ ۞ : أي لينة حيث أراد.

وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَعَوَّاصِ ﴿ : أي وسخرنا له الشياطين من الجن منهم البناء ومنهم الغواص في لبحر.

وَ عَلَمْ ِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ آلَ : أي مشدودين في الأصفاد أيديهم إلى أعناقهم في السجون المظلمة، وذلك إذا تمردوا وعصوا أمرًا من أوامره (٢).

<sup>(</sup>۱) نص الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله على تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله، فلم يقل: إن شاء الله، فطاف عليهن جميعًا فلم تحمل منه إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، وايم الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون». [والحديث في الصحيح].

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير رَهُمُلِثُهُ: قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَاخَرِينَ مُقَرَّبِينَ فِى ٱلْأَصْفَادِ ﴾، أي موثوقون في الأغلال، والأكبال ممن تمرد وعصىٰ، وامتنع من العمل وأبيٰ، أو قد أساء في صنيعه واعتدىٰ(قل) .

هَٰذَاعَطَآوُنَا: أي وقلنا له: هذا عطاؤنا.

فَأَمْنُنَّ أَوْ أَمْسِكَ: أي أعط من شئت وما شئت وامنع كذلك.

بِغَيْرِ حِسَابٍ ( أي منا لك.

وَإِنَّالُهُ عِندُنَا لَزُلْفَى: أي وإن لسليمان عندنا لقربة يوم القيامة.

وَحُسُنَ مَثَابٍ ﴿ أَي مرجعًا فِي الجنة فِي الدرجات العلا.

وَاَذْكُرْ عَبْدُنَا ٓ أَيُّوبَ : أي اذكر يا نبينا محمد ﷺ عبدنا أيوب بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم. ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِي مَسَّنَى ٱلشَّيْطَانُ ﴾.

بِنُصُّ وِ وَعَذَابٍ ١٠٠ أي بضر وألم شديد نسب هذا للشيطان لكونه سببًا، وتأدبًا مع الله تعالىٰ.

ٱلكُفُّ بِرِجْلِكَ : أي اضرب برجلك الأرض تنبع عين ماء.

هَٰذَا مُغَنَّسَلُ بَارِدٌ وَشُرَابٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَمَا لَهُ هَذَا مَاءً بَارِد تَغْتَسَلَ مَنَهُ، وتَشْرِب فَتَشْفَىٰ. ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ أَهْلَهُۥ وَمِثْلُهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَبِ ﴿ إِنَّ ﴾.

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْنًا: أي حُزمة من حشيش يابس.

فَأُضْرِب يِهِ، وَلَا تَحْنَثُ : بترك ضربها.

إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نَعْمَ ٱلْعَبْدُ : أَي أيوب عِليَّا اللهِ.

إِنَّهُ وَأُوَّابٌ ﴿ إِنَّ أَي رجاع إِلَىٰ الله تعالىٰ.

وَأَذَكُرْ عِبُدَنَآ: أي اذكر صبرهم على ما أصابهم فإن لك فيهم أسوة. ﴿إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ﴾.

أُوْلِي ٱلْأَيْدِى: أي أصحاب القوى في العبادة.

وَٱلْأَبْصَٰرِ ١٠٠ أي البصائر في الدين بمعرفة الأسرار والحكم.

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ١٠ أَي هي ذكر الدار الآخرة والعمل لها.

وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ( أي من المختارين ، الأخيار جمع خير. ﴿ وَأَذَكُرْ إِسْمَنِعِيلَ وَالْبَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِن ٱلْأَخْيَارِ ( إِنَّ ﴾.

هَاذَا ذِكْرٌ : أي لهم بالثناء الحسن الجميل هنا في الدنيا.

وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ : أي هم وغيرهم من سائر المؤمنين والمؤمنات.

لَحُسْنَ مَثَابِ (إِنَّ أَي مرجعًا أي عندما يرجعون إلى ربهم بالوفاة. ﴿ جَنَّتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَمُمُ ٱلْأَبُوَبُ

.\*

مُتَّكِئِينَ فِيهَا: أي على الأراثك.

يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِكَهَةِ كَثِيرَةِ وَشَرَابٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ وَذَكَرَ الفاكهة دون الطعام والشراب، إيذانًا بأن طعامهم وشرابهم لمجرد التلذذ لا للتغذية كما في الدنيا.

﴿ وَعِندَهُمْ قَضِرَتُ ٱلطَّرْفِ: أي حابسات العيون على الأزواج فلا ينظرن إلى غيرهم.

أَنْرَابُ ۞ : أي أسنانهن متساوية وهي ثلاثٌ وثلاثُون سنة. ﴿ هَاذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ۞ ﴾.

إِنَّ هَنَا لَرِزْقَنَا مَالُهُ مِن نَّفَادٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ لَهُ انقطاع أبدًا.

هَاذَأ : أي المذكور للمتقين.

وَإِكَ لِلطَّلخِينَ : أي الذين طغوا في الكفر والشر والفساد.

لَشَرَّ مَثَابِ ﴿ أَي جَهْمَ يَصَلُونُهَا.

جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا فَإِنَّسُ لَلِّهَادُ ( أَنَّ : أي الفراش الذي مهدوه الأنفسهم في الدنيا بالشرك والمعاصي.

هَذَافَلَيَدُوفُوهُ : أي العذاب المفهوم مما بعده فليذوقوه.

حَمِيمٌ: أي ماء حار محرق.

وَغَسَّانًا ﴾ ﴿ : أي قيح وصديد يسيل من لحوم وفروج الزناة في النار.

وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ ۚ أَزْوَجُ ﴿ أَي وعذاب آخر كالحميم والغساق أصناف.

هَنْذَا فَنَّ مُّفْنَحِمٌ مَّعَكُمْ أَ: أي يقال لهم عند دخولهم النار: هذا فوج مقتحم معكم.

لَا مَرْحَاً بِهِمْ: أي لا سعة عليهم ولا راحة لهم. ﴿إِنَّهُمْ صَالُوا النَّادِ ١٠٠٠ ﴾.

قَالُوا : أي الأتباع للطاغين. ﴿ بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبَّا بِكُرٌّ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنا قَيِلْسَ ٱلْقَرَارُ ٢٠٠٠.

قَالُواْ رَبَّنا مَن قَدَّمَ لَنَا هَلَذَا: أي الأتباع أي من كان سببًا في عذابنا هذا في جهنم. ﴿فَرِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ الله ﴾ .

وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا: أي قال الطاغون وهم في النار: ما لنا لا نرى رجالًا؟

كُنَّا نَعُدُهُمْ مِنَ ٱلْأَشْرَارِ ١ أَي فِي الدنيا يعنون فِقراء المسلمين كبلال وعمار وصهيب.

أَتَّخَذَنْهُمْ سِخْرِيًا : أي كنا نسخر منهم في الدنيا.

أُمَّ ذَاغَتْ عَنَّهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ١ أَي أَمفقودون هم أم زاغت عنهم الأبصار؟ فلم نرهم.

إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّادِ ۞ : أي إن ذلك المذكور لأهل النار لحق ثابت وهو تخاصم أهل

النار.

قُلُ إِنَّمَا آنَا مُنذِرُّ أَن يا رسولنا لمشركي قومك أي مخوف من عذاب الله.

وَمَامِنْ إِلَّهِ إِلَّا أَلَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه الواحد القهار.

رَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَفَارُ ﴿ أَي الغالب الذي لا يمانع في مراده، الغفار

للتائبين من عباده.

قُلَهُوَ نَبُوًّا عَظِيمٌ ۞ : أي قل يا رسولنا لكفار مكة: القرآن نبأ عظيم وخبر جسيم.

أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ۞ : لا ترغبون في سماعه ولا في تدبر معانيه.

﴿ مَاكَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ الْلَهَ لِالْكَالَةُ أَلُّ عَلَى: أي بالملائكة عندما شُووِرُوا في خلق آدم (١). ﴿ إِذْ يَغْنَصِمُونَ ۞ إِن يُوحَى ٓ إِلَى الْمَالَانُكَا أَنْا لَذِيرٌ مُبِينًا ﴾.

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْمِ كُدِّ: أي اذكر لهم تدليلًا علىٰ أنه يوحىٰ إليك القرآن إذ قال ربك للملائكة.

إِنِّ خَلِقًا بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿ أَي خَالَقَ آدم من مادة الطين، وقيل فيه بشر؛ لبدو بشرته.

فَإِذَا سَوَّيَتُهُ, وَنَفَخْتُ فِيهِمِن رُّوحِى: الرُّوح جسم لطيف يسري في الجسم سريان النار في الفحم أو الماء في الشجر أو الكهرباء في الأسلاك. ﴿ فَفَعُوا لَهُ سَيَجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيَزِكَةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ اللهُ ﴿ وَفَعُوا لَهُ مَا يَجِدِينَ ﴾.

إِلَّآ إِبْلِيسَ: أي لم يسجد.

ٱسْتَكْبَرُ: عن السجود لآدم كبرًا وحسدًا له. ﴿ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ۞ ﴾.

قَالَ يَكَانِلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ : أي للذي خلقته بيدي وهو: آدم فدل ذلك علىٰ شرفه.

أَشْتَكُكَبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ (٢) ﴿ السَّكْبَرْتُ الآن أَمْ كُنْتُ مِن قبل من العالين المتكبرين، والاستِفهام للتوبيخ والتفزيع لإبليس. ﴿ قَالَ أَنَا ۚ خَيْرٌ مَنِئَا ۗ خَلَقَنَى مِن نَارِ وَخَلَقَنْهُ.مِن طِينٍ ﴿ ﴾.

قَالَ فَٱخْرُجُ مِنْهَا: أي من الجنة.

فَإِنَّكَ رَحِيمٌ ﴿ إِنَّ أَي مرجوم مطرود.

وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعَنَتِىٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞: أي طرده من الجنة وألحقه لعنة وهي الطرد من الرحمة إلىٰ يوم الدين: أي الجزاء وهو يوم القيامة.

ُ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُفَ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞: أي أخر موتي وأبق عليَّ حيًّا إلىٰ يوم يبعثون أي الناس. ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۞﴾.

إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ اَلْمَعْلُومِ ۞: أي إلىٰ النفخة الأولىٰ وهي نفخة الموت والفناء. ﴿ قَالَ فَبِعِزَّ لِكَ لَاتُمْوِيَنَهُمُّ اَجْمَعِينَ ۞﴾.

إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞: أي الذين استخلصتهم للإيمان بك وعبادتك ومجاورتك في الجنة. ﴿ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحِينَ اللَّهِ كَا كَنْ مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمْنَ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ .

قُلْمَآ أَسْتُلُكُوْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ: لا أسألكم على البلاغ أجرًا تعطونه لي.

وَمَا أَنَا مِنَ لَلْكَكَلِفِينَ ١ أَي المتقولين القرآن، وما أنذركم به من تلقاء نفسي.

<sup>(</sup>١) وهو ما ذكر في الآيات من ٧١: ٨٥ والتي تتكلم عن قصة آدم عليه السلام (قل).

<sup>(</sup>٢) العلُّو الشرُّفُّ فمعنىٰ قوَّله تعالىٰ: ﴿مِنَ ٱلْعَالِينَ﴾ أي من أهل علو المراتب وشرف المنازل؛ فلذا امتنعت من السجود لآدم ﷺ.

إِنْهُوَ إِلَّاذِكُرُّ لِلْعَالَمِينَ (مَنَ : أي ما أتلوه من القرآن وما أقوله من الهدى إلا ذكر للعالمين. وَلَعَلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعَدَ حِينٍ (مَنَ : أي ولتعلمن أيها المكذبون نبأ القرآن الذي أنبأ به من الوعد للمؤمنين والوعيد للكافرين بعد حين.



«مكية»

## بِسْمِ اللَّهُ ٱلرَّهُ الرَّهُ الرِّهِ

تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ: أي القرآن.

مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (نَي العزيز في ملكه وانتقامه، الحكيم في صنعه وتدبير خلقه. ﴿ إِنَّا الْزَلْنَا إِلَيْكَ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالِمُ اللَّلّ

مُغْلِصًا لَّهُ الدِّيكَ ١٠ أي مفردًا إياه بالعبادة فلا تشرك بعبادته أحدًا.

أَلَالِلَهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ : أي له وحده خالص العبادة لا يشاركه في ذلك أحد سواه.

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيكَآءَ: أي شركاء وهي: الأصنام.

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلِفَىٓ: أي تقريبًا وتشفع لنا عند الله. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِـيهِ يَخْتَلِفُونَ ۖ ﴾.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوكَمَدِبُّ كَفَارٌ ﴿ إِنَّ اللهِ عَادَبِ أَي: عَلَىٰ الله، كفار بعبادته غير الله تعالىٰ. ﴿ لَوْآرَادَ اللهُ آنَ يَتَخِـذَ وَلَدًا لَآصَطَفَىٰ مِمَا يَغَـ لَقُ مَا يَشَكَاءُ ﴾.

سُبْحَكُنَهُ أَي تنزيهًا له عن الولد والشريك.

هُوَ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ ﴿ إَنْ المعبود الحق الواحد الذي لا شريك له في ملكه وسلطانه، القهار لخلقه.

خَلَقَ ٱلسَّمَـُوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ : أي من أجل أن يذكر ويشكر لا من أجل اللهو والعبث.

يُكَوِّرُ الْيَـٰلَ عَلَى اَلنَّهَادِ وَيُكَوِّرُ النَّهَـٰارَ عَلَى الَّيَـٰلِ ۚ: أي يدخل أحدهما في الآخر، فإذا جاء الليل ذهب النهار والعكس كذلك.

وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ حَكُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُّسَمَّى: أي ذللهما فلا يزالان يدوران في فلكيهما إلى نهاية الحياة وبدورتهما تتم مصالح سكان الأرض. ﴿ أَلَا هُوَالْعَزِيزُ الْغَفَّرُ ﴿ فَا ﴾.

خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ: هي آدم ﷺ.

ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَازَوْجَهَا: هي حواء خلقها الله تعالىٰ من ضلع آدم الأيسر.

وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْأَنْعَكِمِ: أي أنزل المطر فأنبت العشب؛ فخلق الأنعام فهذا وجه لإنزالها.

تَمَنِيَةً أَزُوكِعٌ : أي من الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن المعز اثنين.

يَخَلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ خَلْقًا مِن بَعْدِ خَلْقِ: أي أطوارًا طور بعد طور نطفة فعلقة فمضغة.

فِ ظُلُمَتِ ثَلَثِ ۚ: أي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. ﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ﴾.

لَهُ ٱلْمُلُكُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَى تُصِّرَفُونَ ﴿ : أَي كيف تصرفون عن الحق إلى الباطل، وعن الهدى إلى الضلال؛ إن أمركم عجب. ﴿ إِن تَكُفُرُوافَإِكَ اللَّهَ عَنِي عَنكُم ۗ وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمُ ۗ ﴾ (١).

وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى ۚ : أي لا تحمل نفس ذات وزر وزر نفس أخرى.

ثُمَّ إِلَى رَبِّكُو مَّرْجِعُكُمْ فَيُلَيِّتُكُمْ بِمَا كُنُّكُمْ تَعْمَلُونٌ .

إِنَّهُ,عَلِيكًا بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞: أي ما يخفيه المرء في صدره وما يسره في ضميره.

﴿ وَإِذَا مَسَ أَلْإِنسَكَنَ: الإنسان أي المشرك.

ضُرُّ: أي مرض أو خوف غرق ونحوه من كل مكروه لا يقدر علىٰ دفعه.

دَعَارَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ: أي سأل ربه كشف ما أصابه من ضر راجعًا إليه معرضًا عمن سواه.

ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ مِنِعْمَةً مِّنْهُ : أي أعطاه نعمة منه بأن تشف ما به من ضِر.

نَسِيَ مَاكَانَيَدُعُوٓ اٰلِلَيْهِ مِن قَبْلُ: أي ترك ما كان يتضرع إليه من قبل وهو الله ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ا

وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا: أي شركاء.

لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ : أي ليضل نفسه وغيره عن الإسلام.

- قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۚ: أي قل يا نبينا لهذا الكافر الضال المضل تهديدًا: تمتع بكفرك بقية حاك

إِنَّكَ مِنْ أَصْحَكِ ٱلنَّارِ ۞: أي أهلها المتأهلين لها بخبث نفوسهم وظلمة أرواحهم.

أَمَّنَ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ ٱلَيْلِ سَاجِدًا وَقَاآيِمًا: أي مطيع لله أناء الليل أي ساعات الليل ساجدًا وقائمًا في الصلاة. ﴿ يَحْدَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ءً قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلِّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ ﴾.

إِنَّمَا يَنَذَّكُّرُ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَٰكِ ١ أَي يتعظ بما يسمع من الآيات أصحاب العقول النيرة.

قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا رَبَّكُمْ : أي اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بالإيمان والتقوى.

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا : أي أحسنوا العبادة.

فِ هَاذِهِ ٱلدُّنْ الْحَسَانَةُ : أي الجنة.

وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً : أي فها جروا فيها لتتمكنوا من عبادة الله إن منعتم منها في دياركم. ﴿إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّابِرُونَ آَجَرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ ۞﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) ﴿يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾: عائد علىٰ الشكر (قل).

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير ﷺ: (قال الأوزاعي: ليس يوزن لهم ولا يكال، إنما يغرف لهم غرفًا، وقال ابن جريج: بلغني أنه لا يحسب عليهم ثواب عملهم قط، ولكن يزادون علىٰ ذلك، وقال السدي: يعني في الجنة) (قل).

قُلْ إِنَّ أُمِرْتُ: أي أمرني ربي عَزَوْكِكْ.

أَنْ أَعْبُدَاللَّهَ مُعْلِصًا لَّهُ اللِّينَ ( ): أي مفردًا إياه بالعبادة. ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ ﴾ .

أَوَّلَ ٱلْمُسَّلِمِينَ ﴾ : أي أول من يسلم في هذه الأمة فينقاد لله بعبادته والإخلاص له فيها.

قُلْ إِنِّةَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٠٤٠ : أي عذاب يوم القيامة.

قُلِ: أي يا رسولنا للمشركين.

ٱللَّهَأُعُبُدُ: أي لا أعبد معه سواه.

مُغْلِصًالَّهُ,دِبِنِي ﴿ اللَّهِ عَلَى مَفْرَدًا إِياه بطاعتي وانقيادي.

فَأَعْبُدُواْمَا شِثْتُمُ مِّن دُونِهِ \*: أي إن أبيتم أيها المشركون عبادة الله وحده فاعبدوا ما شئتم من الأوثان فإنكم خاسرون.

قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ . أي فحرموها الجنة وخلدوها في النار.

وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَكَةِ : أي الحور العين اللائي كن لهم في الجنة لو آمنوا واتقوا بفعل الطاعات وترك المنهيات. ﴿اَلَاذَاكِ هُوَالْخُسُرَانُ الْمُبِينُ ﴿ ﴾ .

لْهُمْ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِن ٱلنَّارِ وَمِن تَعْنِيمْ ظُلَلٌ : أي دخان ولهب وحر من فوقهم ومن تحتهم.

ذَالِكَ : أي المذكور من عذاب النار.

يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُۥ عَيْبَادِ فَأَتَقُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَامِنَ أَنَا خَالْقَهُمُ وَرَازَقَهُم وَمَالُكُهُمُ وَمَا يَمَلُكُونَ، فَلَذَلُكُ اتَّقُونَ بِالْإِيْمَانُ وَالتَّقُونِ ﴿ إِنَّ عَالَمُهُمُ وَمَا يَمْلُكُونَ،

وَالَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ الطَّلْغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا: أي تركوا عبادة الأصنام وغيرها مما يعبد من دون الله.

وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ : أي بالإيمان به وعبادته وتوحيده فيها.

لْمُمُ ٱلْشُرَىٰ : أي بالجنة عند الموت وفي القبر وعند القيام من القبور. ﴿فَبَيِّرْعِبَادِ ﴿ ﴾.

ٱلَّذِينَ يَسْتَعِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَــَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ: أي أوفاه وأكمله وأقربه إلىٰ مرضاة الله تعالىٰ. أُولَكَتِكَ ٱلَّذِينَ ﴿هَدَنَهُمُ ٱللَّهُ ﴾.

وَأُوْلَتِهَكَ هُمَّ أُوْلُوا أَلْأَلْبَكِ ﴿ إِنَّ الْعَقُولُ السليمة.

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كِلِمَةُ ٱلْعَذَابِ: أي وجب عليه العذاب بقول الله تعالىٰ ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ ﴾.

أَفَأَنَّ تُنْقِذُمَن فِٱلنَّارِ ﴿ إِنَّ الْهِي تَخْلُصُهُ مِنْهَا وَتَخْرِجُهُ مِنْ عَذَابِهَا.

لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱلَّقِوَّا رَبَّهُمْ : أي خافوه فآمنوا به وأطاعوه موحدين له في ذلك.

لْمُمْ غُرُفٌ مِن فَوْقِهَا غُرَفُ مَبْنِيَةً .

يَجْرِيمِن تَحْنِهَا ٱلْأَيْهَرُ أَن أي من خلال قصورها وأشجارها.

وَعَدَاللَّهِ : أي وعدهم الله تعالىٰ وعدًا فهو منجزه لهم. ﴿لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ ﴾.

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ مِنكِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ: أي أدخله في الأرض فصار جاريًا

تحتها ينبع منها فكان بذلك ينابيع.

ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِۦزَرْعًا نُخْلِفًا ٱلْوَنُهُۥ أَي ما بين أخضر وأبيض وأحمر وأصفر، وأنواعه من بر وشعير و ذو ة.

مُّ يَهِيجُ فَتَرَّنَّهُ مُصْفَكًّا: أي ييبس فتراه أيها الرائي بعد الخضرة مصفرًا.

ثُمَّ يَجْعَلُهُ مُحَطَّلُمًا ۚ: أي فتاتًا متكسرًا.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكُرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَابِ ۞: أي إن في ذلك المذكور من إنزال الماء إلىٰ أن يكون حطامًا تذكيرًا.

أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ, لِلْإِسْلَامِ: أي فاهتدى به كمن لم يشرح الله صدره فلم يهتد.

فَهُوَ عَكَىٰ نُورِمِن دَّيِّهِۦ ؛ أي فهو يعيش في حياته علىٰ نور من ربه وهو معرفة الله وشرائعه.

فَوَيْلُ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ: ويل كلمة عذاب، للقاسية قلوبهم عن قبول القرآن فلم تؤمن به ولم تعمل بما فيه. ﴿أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞﴾.

ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِئْبًا: هو القرآن الكريم.

مُّتَشَابِهَا : أي يشبه بعضه بعضًا في النظم والحسن وصحة المعاني.

مَّشَانِيَ : أي ثني فيه الوعد والوعيد كالقصص والأحكام.

نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْكَ رَبَّهُمْ : أي ترتعد منه جلود الذين يخشون ربهم وذلك عند ذكر

وعيده.

مُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ: أي تطمئن وتلين.

إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ: أي عند ذكر وعده لأهل الإيمان والتقوى بالجنة وما فيها من نعيم مقيم. ﴿ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦمَن يَشَكَآءُ وَمَن يُضَلِلِٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ ۞﴾.

أَفَمَن يَنَقِى بِوَجْهِهِ ِ سُوَءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ : أي يتلقىٰ العذاب بوجهه لا شيء يقيه منه كمن آمن، وسوء العذاب أي أقساه وأشده.

وَقِيلَ لِلطَّالِمِينَ: أي المشركين في جهنم.

ذُوقُواْ مَا كُنَّهُمْ تَكْسِبُونَ ١٠٤ أي جزاء كسبكم الشر والفساد.

كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم : أي من قبل أهل مكة.

فَأَلَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ أي من حيث لا يدرون أنه آتيهم منه، أو من حيث لا

فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ ٱلْخِزْيَ: أي المسخ والذلُّ والإهانة. ﴿فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنيَّا ﴾.

وَلَعَذَاكُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞: أي لو كانوا يعلمون ذلك ما كذبوا ولا كفروا.

وَلَقَدَّ ضَرَيْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّي مَثَلٍ: أي جعلنا للعرب في هذا القرآن من كل مثل من

الأمم السابقة.

لَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ۞: أي يتعظون فينزجروا عما هم فيه من الشرك والتكذيب إلىٰ الإيمان التوحيد.

وَ اللَّهُ عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَنْقُونَ ﴿ : أي حال كون المثل المجعول قرآنًا عربيًّا لا لبس فيه ولا اختلاف، فلا عذر لهم في عدم فهمه وإدراك معناه وفهم مغزاه. ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَارَجُلَافِيهِ شُرَكَآءُ ﴾ .

مُتَشَكِسُونَ : أي متنازعون لسوء أخلاقهم.

وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ : أي خالصًا سالمًا لرجل لا شركة فيه لأحد.

هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا : الجواب لا. الأول في تعب وحيرة، والثاني في راحة وهدوء بال.

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ : أي على ظهور الحق وبطلان الباطل. ﴿ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِلَّهُ ا

إِنَّكَ مَيِّتُ : أي مقضي عليك بالموت في وقته.

وَإِنَّهُمْ مَّيِتُونَ ١٠٠ : أي كذلك محكوم عليهم به عند انقضاء آجالهم.

ثُمَّ إِنَّكُمُ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْلَصِمُوكَ ﴿ : أَي تحتكمون إلى الله في ساحة فصل القضاء فيحكم الله بينكم.

﴿ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنَ كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ: أي بأن نسب إليه ما هو بريء منه كالزوج والولد والشريك.

ريك. وَكَذَّبَ بِٱلصِّـدْقِإِذْ جَآءَهُۥ ۚ : أي بالقرآن والنبي والتوحيد والبعث والجزاء.

أَلِيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مُثْوًى لِلْكَلْفِرِينَ اللَّهِ: أي مأوى ومكان إقامة ونزول.

وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ : محمد ﷺ، والذي صدق به أبو بكر وكل أصحاب رسول الله ﷺ.

أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ إِنَّ لَعَذَابِ الله بإيمانهم وتقواهم بترك الشرك والمعاصي. ﴿ لَهُمْ مَّا يَشَآءُونَ عِندَرَيِّهِمْ ﴾ .

ذَاكَ جَزَاءُ ٱلمُحْسِنِينَ ١٠ أي المذكور من نعيم الجنة جزاء المحسنين في أعمالهم.

أُلِيْسَ اللَّهُ بِكَافِ عَبْدَهُ أَرَّ: بليْ. هو كافٍ عبده ورسوله محمدًا عَلَيْ كل ما يهمه.

وَيُخَوِّفُونَكَ بِاللَّذِينَ مِن دُونِهِ : أي بالأصنام والأوثان أن تصيبك بما يسوءك ويضرك. ﴿وَمَن يُضَلِلُ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُضِلِ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن يُهْدِ اللَّهُ فَاللَّهُ مِن مُضِلِ ٱللَّهُ وَمَن يُضْدِيد عَلَى مَن عاداه. ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَنَوَتِ وَاللَّهُ مَن عاداه. ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَنَوَتِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُنْ الللْمُنْ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُنْ اللَّهُ اللِمُنْ الللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُنْ الللْمُنْ الل

قُلْ أَفَرَءَ يَتُم : أي أخبروني. ﴿مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلُ هُنَّ كَشِفَتُ ضُرِّمِ ۗ أَوَ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ ﴾ .

هَلْ هُنَ مُنْسِكُتُ رُخْمَتِهِ أَ: والجواب: لا لا.

قُلْحَسْبِي أَللَّهُ أَ: ولا حاجة لي بغيره. ﴿عَلَيْهِ يَتُوكَ لُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ ﴿ ﴾.

قُلْ يَكَوُّورٍ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ : أي علىٰ حالتكم التي أنتم عليها من الكفر والعناد.

إِنِّ عَدَمِلٌ أَ: أي علىٰ حالتي التي أنا عليها من الإيمان والاَنقياد. ﴿فَسَرُفَ تَعْلَمُونَ ۖ ۞﴾. مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ يُخَزِيهِ : أي في الدنيا بالقتل والأسر والجوع والقحط.

وَيُحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿ : أي وينزل عليه عذاب مقيم لا يبرح، وهو عذاب النار بعد الموت. إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنَبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ: أي أنزلنا عليك يا رسولنا القرآن بالحق أي ملتبسًا به. ﴿ فَمَنِ ٱهْتَكَدَكَ فَلِنَفْسِهِ \* وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ على الإيمان.

ٱللَّهُ يَتُوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا: أي ينهي حياة العباد بقبض أرواحهم عند نهاية آجالهم.

وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِكَأْ : أي يتوفاها وقت النوم يحبسها عن التصرف كأنها شيء مقبوض.

فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ: أي يقبضها لحكمه بالموت عليها حال النوم.

وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى : أي التي لم يحكم بموتها يرسلها فيعيش صاحبها إلىٰ نهاية أجله (١).

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوِّمِ يَنْفَكَّرُونِ ﴾ ﴿ أَي فِي قبض الأرواح وإرسالها والقدرة علىٰ ذلك، دلائل وبراهين علىٰ قدرة الله تعالىٰ علىٰ البعث الذي أنكره المشركون.

آمِراَتَّخَذُواْمِندُونِاللَّهِ شُفَعَآءٌ: أي أن كفار مكة لا يتفكرون ولو كانوا يتفكرون لما أنكروا البعث، ولا اتخذوا من دون الله شفعاء لوضوح بطلان ذلك.

قُلْ أَوَلَوَ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَمْقِلُونَ ﴿ أَي قُلْ لَهُم: أَيشْفُع شُرِكَاؤُكُم لَكُم ولو كانوا لا يملكون شيئًا، ينكر عليهم دعواهم الشفاعة لهم وهي: أصنام لا تملك ولا تعقل.

قُل لِلَّهِ ٱلشَّـفَاعَةُ جَمِيعًا ۚ: أي أخبرهم أن جميع الشفاعات لله وحده، فشفاعة الأنبياء والشهداء والعلماء والأطفال مملوكة لله فلا يشفع أحد إلا بإذنه. ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) المراد بالأنفس: الناس الذين يموتون إذ لفظ النفس يطلق على الذات، ويطلق على الروح. قال ابن عباس وغيره من المفسرين. إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فتتعارف ما شاء الله منها فإذا أراد جميعها الرجوع إلى الأجساد أمسك الله أرواح الأموات عنده وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها، قال علي تَعَلَّفُهُ: فما رأته نفس النائم وهي في السماء قبل إرسالها إلى جسدها فهي الرؤيا الصادقة، وما رأته بعد إرسالها وقبل استقرارها في جسدها فلقيها الشياطين وتخيل إليها الأباطيل فهي الرؤيا الكاذبة.

## تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ .

وَإِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَحَدَهُ اَشْمَأَزَّتَ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ۚ: أي وإذا ذكر الله وحده كقول الرسول ﷺ: لا إله إلا الله؛ نفرت نفوس المشركين، وانقبضت وظهر الغضب والسخط في وجوههم.

وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ: أي الأصنام والأوثان التي يعبدونها من دون الله تعالىٰ.

إِذَا هُمْ يَسْتَدَّشِرُونَ ﴿ إِنَا يُوحُونَ جَذَلُونَ؛ وَذَلَكَ لَافَتَتَانِهُم بِهَا وَنسيانِهُم حَقَ الله تعالىٰ وهو عبادته وحده مقابل خلقه ورزقه لهم.

قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَ تِوَالْأَرْضِ : قل يا نبينا: يا ألله يا خالق السموات والأرض.

عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَكَةِ: أي يا عالم الغيب وهو كل ما غاب عن الأبصار، والحواس، والشهادة علاف الغيب.

أَنتَ تَحَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُوكَ ﴿ إِنَّا : أَي مِن أَمُورِ الدين عقائد وعبادات.

وَلَوَّأَنَّ لِلَّذِينَ طَلَمُواْ: أي ظلموا أنفسهم بالشركُ والمعاصي. ﴿مَافِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ.مَعُهُ، لَافَئْدَوَّا بِهِ عِن سُوَّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ ﴾ .

وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ۞: أي وظهر لهم من عذاب الله ما لم يكونوا يظنونه. ﴿وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ ﴾.

وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسَّتَهْ زِءُونَ ﴿ وَأَحَاطَ بَهُمَ الْعَذَابِ الَّذِي كَانُوا فِي الدنيا يستهزئون به. فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَنَ ضُرُّدُ كَانًا: أي أصاب الإنسان الكافر ضر أي: مرض وغيره مما يضره دعانا أي

ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَكُونِعَمَةً مِّنَّا: ثم إذا خولناه أي أعطيناه نعمة منا من صحة أو مال وغيرهما.

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ, عَلَى عِلْمٍ : قال أي ذلك الكافر: إنما أوتيت ذلك العطاء على علم من الله بأني أستحقه، أو على علم بوجود كسب المال حتى لا يحمد الله.

بَلَهِيَ فِئْ مَنَّةً : أي تلك النعمة لم يعطها لأهليته لها، وإنما أعطيها فتنة واختبارًا له.

وَلَكِكَنَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إَي أَن مَا أَعْطُوهُ مَن مَالُ وَصَحَةً وَعَافِيةً هُو فَتَنَةً لهم وليس رضا الله تعالىٰ عنهم.

قَدَّ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ: أي قال قولتهم من كان من قبلهم، كقارون فلم يلبثوا أن أخذوا. ﴿فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَا أَصَابَهُمْ سَيِّكَاتُ مَا كَسَبُواً ﴾ أي جزاء سيئات كسبهم من الشرك والشر والفساد.

وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَتَوُلَآء : أي والذين ظلموا بالشرك من هؤلاء أي: من كفار قريش.

سَيُصِيبُهُمْ سَيِّتَاتُ مَا كَسَبُواْ: أي كما أصاب من قبلهم، وقد أصابهم قحط سبع سنين وقتلوا في (١).

وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أَي فَائْتَينِ اللهُ تَعَالَىٰ وَلا غَالَبَينِ لَه.

أُوَلَمْ يَعُلَمُواً أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ ۚ: أي أقالوا تلك المقالة ولم يعلموا أن الله يبسط الرزق أي: يوسعه لمن يشاء امتحانًا، ويضيقه ابتلاء.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكَتِ لِقَوَمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ أَي إِن فِي ذلك المذكور من التوسعة امتحانًا والتضييق ابتلاء لآيات أي علامات علىٰ قدرة الله وكمال تدبيره لأمور خلقه.

﴾ قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسَرَفُواْ عَكَى ٓ أَنفُسِهِمْ : أي أفرطوا في الجناية عليها بالإسراف في المعاصي. لَا نَقْـنَطُواْ مِن رَحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ : أي لا تيئسوا من المغفرة لكم ودخول الجنة.

إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ : أي ذنوب من أشرك وفسق إن هو تاب توبة نصوحًا ﴿إِنَّهُۥ هُوَالْغَفُورُ لرَّحِيمُ ۞﴾ .

وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ : أي ارجعوا إليه بالإيمان والطاعة (٢) .

وَأَسْلِمُواْلَهُ : أي أخلصوا له أعمالكم. ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وَاُتَّـبِعُوٓاُ أَحْسَنَ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّيِّكُم : أي القرآن الكريم فأحلوا حلاله وحرموا حرامه ﴿وَمِن فَبْـلِ أَن يَأْلِيَكُمُ ٱلْعَـذَابُبَغَـتَةً وَأَنتُـمَ لَاتَشْعُرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسْرَتَى : أي نفس الكافر والمجرم يا حسرتي أي يا ندامتي.

عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ : أي في جانب حق الله فلم أطعه كما أطاعه غيري.

وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّنَخِرِينَ ﴿ أَي المستهزئين بدين الله تعالىٰ وعباده المؤمنين. ﴿ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَكُ اللَّهُ هَدَىنِي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ( <sup>(4)</sup> ﴿ قَالَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ ﴾ .

لَوْ أَنَ لِي كَرَّةَ فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ أَي لُو أَن لَي رجعة إلَىٰ الدنيا فأكون إذًا من المؤمنين الذين أحسنوا القصد والعمل.

بَلَىٰ قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَـٰتِى: أي ليس الأمر كما تزعم أنك تتمنىٰ الهداية بل قد جاءك آياتي.﴿فَكَذَبْتَ بِهَاوَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿فَكَذَبْتَ بِهَاوَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ﴾.

وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ: أي بأن يبعث الناس من قبورهم.

تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللَّهِ : أي باتخاذ أولياء من دونه وبالقول الكاذب عليه ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) أي أصابهم سوء كسبهم وقبحه وهو ما عملوه من سيئات الشرك والمعاصي.

<sup>(</sup>٢) الإنابة التوبة ولما في التوبة من معنىٰ الرجوع عدي الفعل بـ﴿ إِلَىٰ ﴾.

<sup>(</sup>٣) النصر: الإعانة علىٰ الغلبة بحيث يتخلص المغلوب من يدغالبه ولا نصير لأحد علىٰ الله تعالىٰ.

<sup>(</sup>٤) هذه كلمة حق أريد بها باطل، كما قال على للخوارج لما قالوا: لا حكم إلا لله.

وُجُوهُهُم مُّسَوَدَّةً أَ أي سوداء من الكرب والحزن وعلامة على أنهم من أهل النار وأنهم ممن كذبوا على ربهم.

أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ إِنَّ الْيَسِ فِي جَهْنِم مَاْوَىٰ وَمُسْتَقَرَ لَلْمَتَكْبرين؟ بللي. إن لهم فيها لمثوى، بئس هو من مثوى للمتكبرين عن عبادة الله تعالىٰ.

وَيُنَجِى اللَّهُ الَّذِينَ أَتَّقَوًّا: أي ينجيهم من النار بسبب تقواهم للشرك والمعاصي.

بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوَءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوكَ ١٠ أي بفوزهم بالجنة ونزولهم فيها لا يمسهم

السوء أي العذاب، ولا يحزنون لما نالهم من النعيم.

ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ آلًا

لَّهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ \*: أي مفاتيح خزائن السموات والأرض.

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكُ هُمُ ٱلْخَلْسِرُونَ ﴿ أَي الخاسرون لأنفسهم وأهليهم يوم القيامة.

قُلُ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَـأَمُرُوٓنِيَّ أَعَبُدُ أَيُّمَا ٱلجَهِلُونَ ۞: قل يا رسولنا للذين طلبوا منك أن تعبد معهم

آلهتهم: أتأمروني بعبادة غير الله، فهل تصلح العبادة لغيره وهو رب كل شيء وإلهه؟ فما أسوأ فهمَكم أيها الجاهلون!

وَلَٰقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِكَ لَهِنَ أَشَرَكُتَ : أي من باب الفرض لو أشركت بالله غيره في عبادته. ﴿ لِيَحْبَطَنَ عَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فَي ﴾ (١) .

بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدٌ وَكُن مِّرَ ٱلشَّلَكِرِينَ ﴿ أَي بِل اعبد الله وحده، إذ لا يستحق العبادة إلا هو، وكن من الشاكرين له عليٰ إنعامه عليك بالنبوة والرسالة والعصمة والهداية.

وَمَا فَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ: أي ما عظموا الله حق عظمته، ولا عرفوه حق معرفته حين أشركوا في عبادته غيره من أوثانهم.

وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ: أي والأرض بجميع أجزائها قبضته.

وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتُ مِيمِينِهِ ۚ : أي والسموات السبع مطويات بيمينه.

سُبْحَنَهُۥ وَيَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞: أي تقدس وتنزه عمَّا يشرك به المشركون من أوثان.

وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ : أي نفخ إسرافيل نفُخة الصَّعق ﴿فَصَعِقَ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَرَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ .

ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ : أي مرة أخرىٰ وهي: نفخة القيام لرب العالمين. ﴿فَإِذَا هُمَ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴿﴾.

<sup>(</sup>١) حبوط العمل بطلانه حيث لا يثاب عليه، والخسران مقيد بأن يموت علىٰ الردة، أما إن راجع الإسلام فلا يخسر لآية ﴿وَمَن يَرْسَدِ دْمِنكُمْ عَن دِينِهِ - فَيَكُتْ وَهُوَكَافِرٌ ﴾ فالآية مقيدة لإطلاق آية الزمر.

وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا: أي أضاءت الأرض بنور الله تعالىٰ حين يتجلىٰ لفصل القضاء.

وَوُضِعَ ٱلْكِنَّبُ: أي كتاب الأعمال للحساب.

وَجِأْيَ عِالنَّبِيِّعَنَ وَالشُّهَدَاءِ (١): أي بالنبيين ليشهدوا على أممهم، والشهداء محمد وأمته.

وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ: أي بالعدل.

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞: لا بنقص حسناتهم ولا بزيادة سيئاتهم.

وَوُفِيَّتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ : أَي أَعلم حتى من العاملين أنفسهم.

وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا : أي وساق الملائكة بعنف الذين كفروا.

إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا أَ: أي جماعات، جماعة المشركين وجماعة المجرمين، وجماعة الظالمين. ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءُ وَهَا فُتِحَتَّ أَبْوَابُهَا ﴾.

وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهُما : أي الموكلون بالنار من الملائكة، الواحد خازن.

أَلَمُ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِنكُم: هذا الاستفهام للتقرير والتوبيخ. ﴿يَتَلُونَ عَلَيْكُمُ ءَاينَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِيَقَالَهُ وَيُنذِرُونَكُمْ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ ا

وَلَكِنْ حَقَّتْ كِلِمَةُ ٱلْعَدَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ۞: أي وجب العذاب للكافرين. ﴿ قِيلَ ٱدَّخُلُواْ أَبُوَب جَهَنَّهَ خَلِدِينَ فِيهَا فَيِئْسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكِيْرِينَ ۞﴾.

وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ: أي وساقت الملائكة بلطف علىٰ النجائب الذين اتقوا ربهم أي أطاعوه ولم يشركوا به. إلى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا (٢٠).

حَقَىٰ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوَبُهَا: أي والحال أن أبواب الجنة قد فتحت (٣) لاستقبالهم. ﴿وَقَالَ لَمُتْمَ خَزَنَنُهُمَا سَلَمُ عَلَيْحِتُمْ طِبْتُمْ فَأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ ﴾.

وَقَالُواْ ٱلْحَكُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ: أي أنجز لنا وعده بالجنة.

وَأُوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ: أي أرض الجنة وصورة الإرث نظرًا إلىٰ قوله تعالىٰ في وعده لهم ﴿ يَلْكَ ٱلْجَنَةُ اللَّي فُرِيثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ قِقِيّاً ﴿ ﴾ (٤).

نَتَبُوّا أُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاّةً: أي ننزل من حيث نشاء.

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير رحمه الله: ﴿وَالشُّهَدَاءِ ﴾ أي الشهداء من الملائكة الحفظة علىٰ أعمال العباد من خير وشر (قل).

<sup>(</sup>٢) وقوله تعالىٰ: ﴿ وَسِينَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوَّا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ ﴾ وسوقهم هو سوق النجائب التي يركبونها فهو سوق لطف وتكريم إلىٰ الجنة دار السلام زمرًا زمرة الجهاد وزمرة الصدقات وزمرة العلماء وزمرة الصلوات... فالزمر جمع زمرة وهو بفوج المتبوع بفوج آخر.

<sup>(</sup>٣) قرأ نافع والجمهور فتّحت بتشديد التاء في الأولى والثانية وقرأ حفص بالتخفيف، والواو في قوله وفتحت واو الحال والجملة حالية في محل نصب.

<sup>(</sup>٤) وجه الورث أن الله تعالى خلق لكل إنسان منزلًا في النار وآخر في الجنة ثم هم يتوارثون فأهل الجنة يرثون منازل أهل النار في الجنة وأهل النار يرثون مِنازل أهل الجنة في النار.

فَيْعُمَ أَجْرُ ٱلْعَلَمِلِينَ ۞: أي الجنة.

وَتَرَى ٱلْمَلَتِمِكَةَ مَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ: أي محدقين بالعرش منْ كل جانب.

يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِرَيِّهِمٌّ: أي يقولون: سبحان الله وبحمده.

وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَيِقَ : أي وقضىٰ الله بمعنىٰ: حكم بين جميع الخلائق بالعدل.

وَقِيلَ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رَبِّ العالمين علىٰ استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار.

**\*\*\*** 



ر**مكية** »

## بِيْسَ إِللَّهِ ٱلرَّحْزِ ٱلرِّحِيمِ

حَمَّ ۞: هذا أحد الحروف المقطعة يكتب هكذا: حم، ويقرأ هكذا: حا ميم.

تَنزِيلُ ٱلْكِكْنْكِ مِنَ اللَّهِ: أي تنزيل القرآن كائن من الله.

ٱلْعَزِيزِٱلْعَلِيمِ ١٠٠ أي الغالب على مراده، العليم بعباده ظاهرًا وباطنًا حالًا ومآلًا.

غَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ: أي ذنب من تاب إلىٰ الله فرجع إلىٰ طاعته بعد معصيته.

شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوَلِّ : أي مشدد العقوبة علىٰ من كفر به، ذي الطول أي الإنعام الواسع علىٰ من آمن به وأطاعه (١).

لَا إِلَهُ إِلَّاهُوِّ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۞: أي لا معبود بحق إلا هو، إليه مرجع الخلائق كلها.

مَا يُجَادِلُ فِي ٓءَايَنتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ: أي في القرآن لإبطالها إلا الكافرون.

فَلاَ يَغْرُرُكَ نَقَلُّهُمْ فِي ٱلِّلِكِ ١٠ إِي فلا تغتر بمعاشهم سالمين فإن عاقبتهم النار.

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ : أي وكذبت الأحزاب من بعد قوم نوح، وهم عاد وثمود وقوم لوط.

وَهَمَّتْ صَّكُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُونَهُ ۚ: أي ليتمكنوا من إصابته بما أرادوا من تعذيب وقتل.

وَجَكَدُلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقِّ: أي ليزيلوا به الحق ويبطلوه.

فَأَخَذُ مُهُمَّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (١٤): أي كان واقعًا موقعه حيث أهلكهم ولم يُبق منهم أحدًا.

وَكَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّلِكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّهُمْ أَصْحَبُ النَّارِ ۞: أي وجبت كلمة العذاب علىٰ الذين كفروا.

ٱلَّذِينَ يَعِمُلُونَ ٱلْعَرُّشَ: أي الملائكة حملة العرش (٢).

وَمَنَّحُولَكُ أَن أي والملائكة الذين يحفون بالعرش من جميع جوانبه.

يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ: أي يقولون: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذه صلاتهم وتسبيحهم.

<sup>(</sup>١) يطلق الطُّول علىٰ سَعة الفضل وسعة المال كما يطلق مطلق القدرة، وه. مأخوذ من الطول ضد القصر.

 <sup>(</sup>٢) حملة العرش أفضل الملائكة وهم أربعة ويوم القيامة يضاف إليهم آربعة فيصبحون ثمانية لقوله تعالىٰ من سورة الحاقة: ﴿وَيَحْلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يُومَينِ ثَمَنِينَةٌ ﴾.

وَيُؤْمِنُونَ بِهِ-: كيف لا وهم معه، ولكن هذا من باب الوصف بالكمال لهم.

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا : أي يطلبون المغفرة للمؤمنين لرابطة الإيمان بالله التي تربطهم به.

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلُّ شَيْءٍ زَرْحُمَةً وَعِلْمًا: أي يقولون: يا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمًا.

فَأُغْفِرٌ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَآتَبَعُواْ سَبِيلَكَ: أي فبما أن رحمتك وعلمك وسعا كل مخلوقاتك، فاغفر للذين تابوا إليك فعبدوك ووحدوك، واتبعوا سبيلك الذي هو الإسلام.

ين دبو، إيك كبدو وو عدوك وببو. سبيت مدي مو مدر وَقِهِمْ عَذَابَاً لِمُحِيمِ ۞: أي احفظهم من النار فلا تعذبهم بها.

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ: أي بساتين فيها قصور وأنهار للإقامة الدائمة.

اَلِّتِي وَعَدَّتَهُمُّ : أي بقوله تعالَىٰ: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار.

وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ : أي ومن صلح بالإيمان ولم يفسد بالشرك والكفر . ﴿إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴿ ﴾ .

وَقِهِمُ السَّيِّعَاتِ : أي احفظهم من جزاء السيئات التي عملوها فلا تؤاخذهم بها.

وَمَن نَقِ ٱلسَّكِينَاتِيَوْمَهِـذِ: أي ومن تقه جزاء سيثاته يوم القيامة فلم تؤاخذه.

فَقَدْرَحْمَتُهُ ۚ : أي حيث سترته ولم تفضحه وعفوت عنه.

وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوِّزُٱلْعَظِيمُ ۞: أي الوقاية من العذاب وإدخال الجنة هو الفوز العظيم.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ: أي تناديهم الملائكة لتقول

لهم: لمقت الله إياكم أكبر من مقتكم أنتم لأنفسكم. والمقت أشد البغض.

ُ إِذْ تُدَّعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُّرُونَ ۞: أي مقت الله تعالىٰ لكم عندما كنتم في الدنيا تدعون إلى الإيمان فتكفرون، أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم لما رأيتم العذاب.

قَالُواْ رَبَّنَا آَمَتَنَا ٱثْمَنَايُنِ وَأَحْيِيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ : أي أمتنا مرتين، الأولىٰ عندما كنا عدمًا فخلقتنا، والثانية عندما أمتنا في الدنيا بقبض أرواحنا، وأحييتنا مرتين: الأولىٰ لما أخرجنا من بطون أمهاتنا أحياء فهذه مرة، والثانية هذه بعد أن بعثتنا من قبورنا أحياء.

فَأَعَرَّفْنَا بِذُنُوبِنَا: أي بذنوبنا التي هي التكذيب بآياتك ولقائك والشرك بك.

فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ ﴿ أَي فَهَلَ مَن طَرِيقَ إِلَىٰ الْعُودَةُ إِلَىٰ الْحَيَاةُ الدنيا مرة ثانية، لنؤمن بك ونوحدك ونطيعك ولا نعصيك.

ذَلِكُم : أي العذاب الذي أنتم فيه.

بِأَنَهُۥ إِذَا دُعِى اللَّهُ وَخِدَهُۥ ۚ كَفَرْتُمُ ۚ : أي بسبب أنه إذا دعي الله وحده كفرتم بالتوحيد. ﴿ وَإِن يُشْرَكَ بِهِۦتُوْمِنُواْ فَٱلْحَكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ ﴿ إِنَّ ﴾ .

هُوَ اَلَّذِى يُرِيكُمُ ءَايَنتِهِ ۚ : أي دلائل توحيده وقدرته علىٰ بعثكم ومجازاتكم ﴿ وَيُنزِّلُ لَكُمْ مِّنَ

ٱلسَّمَآءِ رِزْفًا ﴾.

وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴿ : أَي وَمَا يَتَعَظَ إِلَا مَن يَنِيبِ إِلَىٰ اللهُ وَيَرْجَعَ إِلَيه بتوحيده. ﴿ فَأَدْعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّذِينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَفِرُونَ ﴿ رَفِيعُ اللَّارَجَنَتِ ذُو ٱلْمَرْشِ ﴾.

يُلِّقِي ٱلرُّوحَ مِنْ آَمْرِهِ : أي يلقي بالوحي من أمره.

عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ـ لِيُنذِر يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ ﴿ أَي لينذر من يوحىٰ إليه من البشر وهو الرسول يوم تلاقى أهل السماء وأهل الأرض وذلك يوم القيامة.

يَوْمَ هُمَ بَدِرِزُونَ ۚ لَا يَخُفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ : أي لا يسترهم شيء لا جبل ولا شجر ولا حجرٍ.

لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُوْمَ : أي لمن السلطان اليوم. ﴿ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴿ ٱلْيُومَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُومَ أَلِكَ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ ﴾.

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمُ ٱلْآزِفَةِ: أي يوم القيامة.

إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ: أي من شدة الخوف تكون القلوب قد ارتفعت حتى وصلت عند الحناجر.

كَظِمِينَ : أي لقلوبهم يريدون ردها فلم يقدروا.

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ مَي مِ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ ١٠ أي ليس للمشركين من محب قريبًا كان أو بعيدًا.

يَمْلَمُ خَآيِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ: أي الله تعالىٰ يعلم العين إذا سرقت النظر إلىٰ محرم. ﴿وَمَا شُخْفِي ٱلصُّدُورُ

📆 ﴾: أي وما تكتمه صدور العباد وما تضمره من خير وشر.

وَاللَّهُ يَقْضِى بِٱلْحَقِّ : أي لكمال قدرته وعلمه يحكم بالحق.

وَٱلَّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِهِ. لَا يَقَضُونَ بِشَىء \*: أي والذين يدعوهم مشركو قريش من أصنام لا يقضون بشيء عدلًا كان أو جورًا، لأنهم أصنام لا تسمع ولا تبصر. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ

﴿ أُولَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ : أي أغفل كفار قريش ولم يسيروا في الأرض.

فَينَظُرُوا : أي بأعينهم.

كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ: إنها كانت دمارًا وخسارًا ووبالا عليهم.

كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ: ولم يغن ذلك عنهم من الله شيئًا.

فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ يُذَنُّو بِهِمَّ: أي عاقبهم بذنوبهم فدمرهم وأهلكهم.

وَمَاكَانَ لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ﴿ أَي وَلَمْ يُوجِدُ لَهُمْ مِنْ عَقَابِ اللهُ مِنْ وَاقِي يقيهم منه.

ذَلِكَ بِأَنَهُمْ كَانَتَ تَأْتِيمٍ رُسُلُهُم بِٱلْمِيَنَتِ: أي بالحجج والبراهين والأدلة والمعجزات.

فَكَفَرُوا: أي بتلك الحجج والآيات.

فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ: أي لما كفروا أخذهم بكفرهم.

إِنَّهُ,قَوِئُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِنَّهُ مَذَا تَعَلَيلُ لأَحْدُهُ إِياهُم.

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدَتِنَـاوَسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴿ أَي بحججنا وبرهان بين ظاهر.

إِلَىٰ فِرْعُوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ : هامان وزير فرعون، وقارون رجل الملايين.

فَقَالُواْ سَاحِرُ كَذَابُ ﴿ أَي لَمَا رَأُوا آيَة العصا واليد البيضاء قالوا: ساحر كذاب دفعًا لقومهم حتى لا يؤمنوا به.

فَلَمَّا جَاءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا : أي جاءهم موسى بالصدق فيما أخبرهم به من أنه رسول الله وطالبهم بإرسال بني إسرائيل معه.

قَالُواْ أَقْتُلُوٓا أَبْنَآ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ : أَى اقتلوا الأولاد الذكران.

وَأُسْتَحْيُواْنِسَآءَهُمُ أَ: أي بناتهم بمعنىٰ اتركوهن حيات.

وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿ : أَي وَمَا مَكْرَهُمْ إِلَّا فِي خَسْرَانَ وَضَيَاع.

وَقَالَ فِرْعَوْبُ ذَرُونِيٓ أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلَيْدَعُ رَبَّهُ ۚ : أي دعوني واتركوني وليدع ربه ليمنعه مني.

إِنِّ أَخَافُأَن بُمَدِّلَ دِينَكُمْ : أي يغير عبادتكم لآلهتكم لعبادة إلهه.

أَوْ أَن يُظْهِـرَ فِٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴿ إِنَّ بِالْقَتْلُ وَالْتَخْرِيبُ وَنَحُوهُ.

وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذَّتُ بِرَتِي وَرَبِّكُم : أي استجرت بخالقي وخالقكم.

مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ اَلْحِسَابِ ﴿ : أَي مَن كُلِ إِنسَانَ مَتَكَبَر لَا يؤمن بيوم الحساب والجزاء على الأعمال().

وَقَالَ رَجُلُ مُّوْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْنُهُ إِيمَنَهُ: : هو شمعان ابن عم فرعون.

أَنَقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ اللَّهُ : أي لأن يقول: ربي الله؟ والرجل هو موسىٰ ﷺ.

وَقَدْ جَآءَكُمْ بِٱلْبَيِّنَتِ مِن زَّبِّكُمْ أَ: أي بالمعجزات الظاهرات.

وَإِن يَكُ كَنْدِبَافَعَلَيْهِ كَذِبُهُ أَد : أي ضرر كذبه عليه لا عليكم (٢).

وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبِّكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ : أي بعض العذاب الذي يعدكم به في الدنيا عاجلًا غير آجل.

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَذَّابُ ﴿ إِنَّ اللهِ اللهِ الكَفْرِ والظَّلَم، كَذَابِ لَا يقول الصدق ولا يفوه به (٣) .

<sup>(</sup>١) ومعنىٰ متكبر: أي متعظم عن الإيمان بالله.

<sup>(</sup>٢) لم يكن قوله: ﴿وَإِن يَكُ كَذِبًا﴾ شكًا في صدق موسى وإنما هو من باب التلطف والتنزل مع الخصم حتى لا يلج في الجدال والخصومة، وحذفت النون من ﴿يَكُ ﴾ لكثرة الاستعمال.

 <sup>(</sup>٣) إن كان هذا الموصوف الرجل المؤمن فهو إشارة إلى موسى، وإن كان من قول الله تعالى فهو إشارة إلى فرعون.

يَفَوْمِلَكُمُ ٱلْمُلَّكُ ٱلْيَوْمَ طَلَهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ: أي غالبين في بلاد مصر وأراضيها.

فَكُنَ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَاءَنَا : أي من عذاب الله إن جاءنا وقد قتلنا أولياءه.

قَالَ فِرْعَوْنُ مَاۤ أُرِيكُمُ إِلَّا مَآ أَرَىٰ : أي ما أشير به عليكم إلا ما أشير به علىٰ نفسي وهو قتل وسيٰ.

وَمَا أَهْدِيكُمُ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ١ إِنَّ أَي إِلَّا طريق الرشد والصواب.

وَقَالَ الَّذِي عَامَنَ: أي مؤمن آل فرعون.

يَقَوْمِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُم مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ( أَي عذابًا مثل عذاب الأحزاب وهم قوم نوح ادوثمود.

مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ : أي مثل جزاء عادة من كفر قبلكم وهي استمرارهم على الكفر حتى الهلاك فهذا الذي أخافه عليكم. ﴿وَمَااللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴿ ﴾.

وَيَعَوَّمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُرُ يُوْمَ ٱلنَّنَادِ آَنَ : أي يوم القيامة، وقيل فيه يوم التنادي: لكثرة النداءات فيه إذ ينادي أصحاب الجنة.

يَوْمَ نُوَلُونَ مُدْيِرِينَ: أي هاربين من النار إلىٰ الموقف. ﴿مَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيٍّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ ﴿ ﴾.

وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِنَاتِ: أي يوسف بن يعقوب الصديق بن الصديق السلام من قبل مجيء موسى إليكم اليوم. ﴿فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَآءَ كُم بِهِ ۚ حَتَى إِذَا هَلَكَ ﴾ أي مات عليه السلام فرحتم بموته.

قُلْتُمْ لَنَ يَبْعَثُ اللَّهُمِنَ بَعَدِهِ - رَسُولًا : أي قلتم هذا من دون دليل فبقيتم كافرين إلى اليوم.

كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسَّرِفُّ: أي مثل إضلالكم هذا يضل الله من هو مسرف في الشرك والظلم (١).

مُّرْتَابٌ ۞: أي شاك فيما قامت الحجج والبينات علىٰ صحته.

ٱلَّذِينَ يُجُدَدِلُونَ فِي عَابَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ ٱتَسَاهُمْ : أي يخاصمون في آيات الله لإبطالها بدون سلطان أي حجة وبرهان.

كُبُرَ مَقَّتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ : أي كبر جدالهم بالباطل مقتًا عند الله وعند الذين آمنوا.

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّادٍ ﴿ أَي مثل إضلالهم يطبع الله أي يختم بالضلال على كل قلب متكبر.

<sup>(</sup>١) المسرف: المفرط في فعل أو قول ما لا خير فيه، والمرتاب: الشديد الريب أي الشك.

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَهَمَنُ ٱبْنِ لِى صَرْحًا: هامان وزير فرعون والصرح البناء العالي.﴿لَعَلِيَّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَنَبَ ﷺ﴾.

أَسْبَنَ السَّمَوَتِ: أي طرقها الموصلة إليها.

فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَكِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُۥ كَنذِبًا ۚ: أي وإني لأظن موسىٰ كاذبًا في زعمه أن له إلهًا

وَكَنَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ : أي قبيح عمله.

وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ : أي عن طريق الهدى.

وَمَا كَيْدُ فِـرْعَوْنَ إِلَّا فِى تَبَابٍ ۞: أي خسار وضياع بلا فائدة تذكر. ﴿ وَقَالَ الَّذِى ۗ ءَامَنَ يَنقَوْمِ اَتَّبِعُونِ اَهْـدِكُـمْ سَبِيـلَ الرَّشَـادِ ۞﴾.

يَنْقُومِ إِنَّكُمَا هَلَذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَكُمٌّ : أي ما هذه الدنيا إلا متاع يتمتع به وقتًا ثم يزول.

وَإِنَّ اَلْآخِرَةَ هِى َدَارُ اَلْقَكَرَارِ ﴿ إِنَّ السَّتَقِرَارُ وَالْبَقَاءُ الْأَبْدِي. ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّتَةَ فَلَا يُجَزَّىٰ إِلَّامِثْلُهُ أَوْمَنْ عَمِلَ صَلِيحًا مِّن ذَكَرِ أَوَأَنْفَ وَهُوَمُؤُمِنُ فَأُوْلَيْهِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ .

يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

وَيَكَفَوْمِ مَا لِى آذَعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ : أي من الخسران في الدنيا والآخرة، وذلك بالإيمان والعمل الصالح.

وَتَدْعُونَفِ ۗ إِلَىٰ النَّادِ ﴿ أَي إِلَىٰ عذابِ النارِ وذلك بالكفر والشرك بالله تعالىٰ.

تَدْعُونَنِي لِأَكَ فُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ : أي لا علم لي بصحة إشراكه في عبادة الله تعالىٰ.

وَأَنَاْ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّرِ ﴿ : أَي وَأَنا أَدعوكم إلىٰ الإيمان وعبادة الله العزيز أي الغالب على أمره، الغفار لذنوب التاثبين من عباده المؤمنين.

لَاجَرُهُ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ : أي حقًّا أن ما تعدونني إلى الإيمان به وبعبادته.

لَيْسَ لَهُ, دَعْوَةٌ فِي ٱلدُّنْيَكَ وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ : أي ليس له دعوة حق إلىٰ عبادته، ولا دعوة استجابة بأن يستجيب لمن دعاه لا في الدنيا ولا في الآخرة وَأَنَّ مَردَنَا إِلَى ٱللَّهِ .

وَأَتَ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمُّ أَصْحَنْ ٱلنَّارِ ﴿ : أَي وأَن المسرفين في الكفر والشرك والمعاصي هم أهل النار الواجبة لهم ﴿ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُّ وَأُفَوضُ أَمْرِى إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرُ إِلَا لِعِسَادِ ﴿ وَالْعَالَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ الل

فَوَقَـٰهُ ٱللَّهُ سَيِّئَاتِمَامَكَرُواً : أي فحفظه الله من مكرهم به ليقتلوه.

وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ﴿ أَي عذابِ الغرق إذ غرق فرعون وجنده أجمعون، ومعنىٰ حاق: أحاط.

ٱلنَّادُيُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا : أي أن سوء العذاب هو النار يعرضون عليها صباحًا ومساء.

وَعَشِيًّا ۚ: وذلك أن أرواحهم في جوف طير سود تعرض علىٰ النار كل يوم مرتين.

وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ : أي ويوم القيامة يقال: أدخلوا آل فرعون. ﴿أَشَدَّ

وَإِذْ يَتَحَاَّخُونَ فِي ٱلنَّادِ : أي وأنذرهم يوم الآزفة وإذ يتحاجون في النار أي يتخاصمون.

فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا : أي الأتباع الضعفاء الذين اتبعوا الأغنياء والأقوياء في الشرك.﴿لِلَّذِينَ أَسْتَكُنْرُوۤا ﴾.

إِنَّا كُنَّالَكُمْ تَبَعَّا: أي تابعين لكم فيما كنتم تعتقدونه وتفعلونه.

فَهَـلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ۞ : أي فهل تدفعون عنا شيئًا من النار.﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓاْ إِنَّاكُلُّ فِيهَآ ﴾.

إِنْ اللَّهَ قَدْ حَكُمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَواجِعَةَ أَبَدًا فَقَدَ حَكُمَ لأَهُلَ الإيمان والتقوي بالجنة فهم في الجنة، ولأهل الشرك والمعاصى بالنار فهم في النار.

وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَيَةِ جَهَنَّمَ: أي جمع خازن وهو الموكل بالنار وأهلها.

ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ۞ : أي قدر يوم من أيام الدنيا إذ الآخرة يوم واحد لا ليل له. ﴿ قَالُواْ أَوْلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمُ مِ إِلْيَيِنَتِ قَالُواْ بَكَيْ قَالُواْ فَ أَدْعُواْ وَمَا دُعَنَوُا الْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ﴿ أَنَّ ﴾ .

إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا: أي بأن نظهر دينهم، أو نهلك قومهم وننجيهم من الهلاك.

وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشَّهَا لُهُ إِنَّ إِنْ وَنَنْصُرُهُمْ يُومُ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (١) وهم الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ. ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ ﴾.

وَلَهُمُ ٱللَّعْمَنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ١٠ : أي ولهم اللعنة أي البعد من الرحمة ولهم سوء الدار أي الآخرة أي شدة عذابها.

وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَى الله كَن : أي أعطينا موسى بني إسرائيل المعجزات والتوراة.

ظلمات الحياة ويذكرون به الله في تراكم النسيان. ﴿ هُدِّي وَذِكِّرَيْ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ ﴾.

فَأُصْبِرَ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ : أي واصبر يا محمد علىٰ ما تلاقى من قومك إن وعد الله بنصرك

حق.

<sup>(</sup>١) الأشهاد: الملائكة والرسل ومؤمنو هذه الأمة.

وَٱسۡتَغۡفِرُ لِذَنۡبِكَ (١): ليقتدئ بك في ذلك ولزيادة طهارة لروحك وتزكية لنفسك.

وَسَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ : أي نزه ربك وقدسه بالصلاة والذكر والتسبيح فيها وخارجها.

يُالْعَشِيَ وَٱلْإِبْكَارِ ۚ ﴿ اللَّهَاءُ وأُولَ النهار أَي أُوقات الصَّلُوات الخمس كُلَهَا. ﴿ إِنَّ اَلَّذِينَ يُجُكِدِلُونَ فِي ٓءَاكِتِٱللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَانِ أَتَىٰهُمْ ۚ ﴾.

إِن فِ صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُصًا هُم بِسَلِعِيهِ : أي ما في صدورهم إلا كبر حملهم على الجدال في الحق لا أن لهم علمًا يجادلون به، وإنما حبهم العلو والغلبة حملهم على ذلك.

فَأَسْتَعِذْ بِأَللَهِ ۚ إِنْكُهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ إِنَّ استعذ من شرهم بالله السميع لأقوالهم العليم بأعمالهم ونياتهم وأحوالهم.

لَخَلَّقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ: أي لخلق السموات والأرض ابتداء ولأول مرة.

أَكْبَرُ مِنْ حَلْقِ ٱلنَّـَاسِ: أي أعظم من خلق الناس مرة أخرى بعد الأولى. وَلَكِكنَّ أَكُـُثَرُ ٱلنَّـاسِ لَا يَعْـلَمُونَ ﴿ اللهُ عَالِمِهِ بِالْبِاطِلِ عِنِ الحق.

وَمَايَسْ مَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ : لا يستويان فكذلك الكافر والمؤمن لا يستويان.

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدِلِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيَءُ : لا يستويان أيضًا فكذلك لا يستوي الموقن والشاك.

قَلِيلًا مَّانَتَذَكَّرُونَ ۞: أي ما يتذكرون إلا تذكرًا قليلًا والتذكر الاتعاظ.

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآلِيَةٌ لَا رَبِّ فِيهَا: أي إن ساعة نهاية هذه الحياة وإقبال الأخرى جاثية لا شك فيها. ﴿ وَلَكِنَّ أَكُ مِنْ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِيۤ أَسْتَجِبٌ لَكُوْ ﴾.

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْ رُونَ عَنْ عِبَادَقِ: أي عن دعائي.

سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّم دَاخِرِينَ ﴿ : أَي صاغرين ذليلين.

اللَّهُ اللَّذِي حَمَالَكُمُ الَّيْلَ لِلسِّكُنُو أَفِيهِ: أي تنقطعوا عن الحركة فتستريحوا.

وَأَلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ: أي مضيئًا لتتمكنوا فيه من الحركة والعمل.

إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَدَكِنَ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ أَي الله تعالى بحمده والثناء عليه وطاعته.

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِ شَيْءِ: أي ذلك الذي أمركم بدعائه ووعدكم بالاستجابة الذي جعل لكم الليل والنهار، وأنعم عليكم بجلائل النعم، الله ربكم الذي لا إله لكم غيره ولا رب لكم

<sup>(</sup>۱) ذكر القرطبي عدة أقوال للسلف في الذنب المطلوب من الرسوا، هل الاستغفار منه: قيل: ذنبه هل الذي كان قبل البعثة والعصمة، وقيل: ذنب أمته، وقيل: الصغائر و خالفة الأول، وقيل: المراد هو تعبد الله رسوله بالدعاء؛ إذ الاستغفار دعاء بطلب المغفرة وهو وجه وأوجه منه إرشاد الآية إلى الاستغفار.

سواه.

لَّا إِلَهَ إِلَّاهُوُّ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿ أَي كيف تصرفون عنه وهو ربكم وإلهكم الحق إلىٰ أوثان وأصنام لا تسمع ولا تبصر؟

كَذَلِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِتَايَنتِ ٱللهِ يَجِّحَدُونَ ﴿ : أَي كما صرف أُولئك عن الإيمان والتوحيد يصرف الذين يجحدون بآيات الله، يصرفون عن الحق.

أَللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَكَارًا : أي قارة بكم لا تتحرك فيفسد ما عليها من إنشاء وتعمير.

وَأَلسَّمَا ءَيِكَ ا ۚ يَ محكمة إحكام البناء فلا تسقط عليكم ولا يسقط منها شيء يؤذيكم.

وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ : أي في أرحام أمهاتكم فأحسن صوركم.

وَرَزَقَكُمُ مِنَ ٱلطَّيِّبَنْتِ ۚ: أي الحلال المستلذ غير المستقذر وهي كثيرة.

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ أَللَّهُ رَبُّ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ : أَي تعاظم وكثرت بركاته ﴿ هُوَ الْحَثُ لَآ إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَ ﴾ .

فَكَادَّعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ : أي اعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئًا في عباداته دعاء كان أو غيره. ﴿ اَلْحَـمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَهِ ﴾ .

قُلْ إِنِّى نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ: أي نهاني ربي أن أعبد الأوثان التي تعبدون. ﴿ لَمَا جَاءَ فِي ٱلْبَيِنَتُ مِن رَّبِي ﴾.

وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ : أَي وأمرني ربي أن أسلم له وجهي وأخلص له عملي.

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ : أي خلق أبانا آدم من تراب وخلقنا نحن ذريته مما ذكر من نطفة ثم من علقة. ﴿ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ﴾ .

ثُمَّ لِتَبْلُغُوَّا أَشُدَّكُمْ : أي كمال أجسامكم وعقولكم في سن ما فوق الثلاثين.﴿ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُـيُوخًا ﴾ (١) .

وَمِنكُمْ مَّن يُنَوَقَّ مِن قَبَّلُ : أي ومنكم من يتوفاه ربه قبل سن الشيخوخة والهرم.

وَلِنَبْلُغُواْ أَجَلًا مُسَمَّى: أي فعل ذلك بكم لتعيشوا ولتبلغوا أجلًا مسمىٰ هو نهاية العمر المحددة لكل إنسان.

وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ أَي طوركم هذه الأطوار من نطفة إلىٰ علقة إلىٰ طفل إلىٰ شاب إلىٰ كهل إلىٰ شيخ رجاء أن تعقلوا دلائل قدرة الله وعلمه وحكمته، فتؤمنوا به وتعبدوه موحدين له فتكملوا وتسعدوا.

<sup>(</sup>١) سن الشيخوخة هو ما بين الخمسين إلى الثمانين.

هُوَ ٱلَّذِي يُحْمِّى ، وَيُمِيثُ : أي يخلق الإنسان وقد كان عدمًا، ويميته عند نهاية أجله.

فَإِذَاقَضَىٰٓ أَمْرًا: أي حكم بوجوده.

فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥكُنُ فَيَكُونُ ﴿ إِنَ فَهُو لَا يَحْتَاجَ إِلَىٰ وَسَائِطُ وَإِنْمَا هِي الْإِرَادَةَ فَقَطَ فَإِذَا أَرَادَ شَيِّئًا قَالَ له: كن فهو يكون.

· أَلَمْ تَرْ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجُدَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللّهِ: أي في القرآن وما حواه من حجج وبراهين دالة على الحق هادية إليه.

أَنَّ يُصَّرَفُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ال

ٱلَّذِينَ كَذَّبُواٰبِٱلْكِتَبِ: أي بالقرآن.

وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِۦ رُسُلَنَا : من وجوب الإسلام لله بعبادته وحده وطاعته في أمره ونهيه والإيمان لقائه.

فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٠٠ أي عقوبة تكذيبهم.

إِذِ ٱلْأَغَلَالُ فِى آَعْنَقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿ إَنْ اللهِ وقت وجود الأغلال (١) في أعناقهم يعلمون عاقبة كفرهم وتكذيبهم.

فِي اَلْحَمِيهِ ثُمَّ فِي النَّارِيسَ جَرُونَ ﴿ أَي يوقدون.

ثُمَّ قِيلَ لَهُمَّ أَيِّنَ مَا كُنْتُمَّ: أي يسألون هذا السؤال تبكيتًا لهم وخزيًا.

تُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ : أي تعبدونهم مع الله.

قَالُواْضَ لُواْعَنَّا: أي غابوا عنا فِلم نرهم.

بَل لَّمْ نَكُن نَدَّعُواْ مِن قَبْلُ شَيْعًا ۚ : أي أنكروا عبادة الأصنام، أو لم يعتبروا عبادتها شيئًا وهو وذاك

كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّ عَلَى إَصْلال هؤلاء المكذبين يضل الله الكافرين.

ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَقْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ: أي بالشوك والمعاصي.

وَيِمَا كُنُتُمُ تَمْرَجُونَ ﴿ إِنَّ بِالتوسع فِي الفرح، لأن المرح شدة الفرح. أَدْخُلُواْ أَبُوَبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَ.

فَيِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ أَي دخول جهنم والخلود فيها بئس ذلك مأوى للمتكبرين.

فَأُصْبِرَ إِنَّ وَعَـٰذَ ٱللَّهِ حَقُّ : أي فاصبر يا رسولنا علىٰ دعوتهم متحملًا أذاهم فإن وعد ربك

فَكِ مَانُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ: أي من العذاب في حياتك، ﴿أَوْنَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>١) الأغلال جمع غل بضم الغين: حلقة من قد (جلد) أو حديد محيط بالعنق.

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ: أي ذكرنا لك قصصهم وأخبارهم وهم خمسة وعشرون. ﴿وَمِنْهُم مَن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ ﴾.

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْقِ بِتَايَةٍ إِلَّا بِإِذِنِ اللَّهِ : أي لأنهم عبيد مربوبون لا يفعلون إلا ما يأذن لهم به سيدهم. ﴿ فَإِذَا حَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ ﴾.

وَخَسِرَهُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞: أي هلك أهل الباطل بعذاب الله فخسروا كل شيء.

اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَكَمَ لِلرَّكَبُواْ مِنْهَا: أي الإبل وإن كان لفظ الأنعام يشمل البقر والغنم أيضًا. ﴿وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ ﴾.

وَلَكُمُ فِيهَامَكُفِعُ: أي من اللبن والنسل والوبر.

وَلِتَ بَلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ: أي حمل الأثقال وأنفسكم من بلد إلى بلد، لأنها كسفن البحر. ﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ﴾.

وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ عَأَى ءَايَنتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا تلك الآيات تنكرون فإنها لظهورها لا تقبل الإنكار.

أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ: أي أعجزوا فلم يسيروا في الأرض شمالًا وجنوبًا وغربًا.

فَيَنَظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ : أي عاقبة المكذبين من قبلهم قوم عاد وثمود وأصحاب مدين. كَانُوَاْ أَكُثِرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّقُوَّةً .

وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ: أي وأكثر تأثيرًا في الأرض من حيث الإنشاء والتعمير.

فَمَا أَغَنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (م): أي لم يمنع العذاب عنهم كسبهم الطائل وقوتهم المادية.

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ('': أي فرح الكافرون بما عندهم من العلم الذي هو الجهل بعينه. ﴿وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيَسْتَهُ زِءُونَ ﴿ فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَا بِاللّهِ وَحَدَهُ، وَكَ فَرَبَا بِمَا كُنَا بِهِ عُشْرِكِينَ ﴿ فَي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

فَلَرْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوًا بَأْسَنَا : أي عذابنا الشديد النازل بهم. ﴿ سُنَتَ (٢ ) آللَهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي غِبَادِهِ وَ خَسِرَ هُنَالِكَ اَلْكَفِرُونَ ﴿ ﴾.

#### **\*\*\***

<sup>(</sup>١) قال القرطبي: ﴿فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْمِلْمِ ﴾ في معناه ثلاثة أقوال: قال مجاهد: إن الكفار الذين فرحوا بما عندهم من العلم قالوا: نحن أعلم منهم ولن نعذب ولن نبعث، وقيل: فرحوا بما عندهم من علم الدنيا نحو ﴿ يَعْلَمُونَ ظَلِهِمُ اللَّهِ مِن العلم بنجاة المؤمنين وهلاك الكافرين.

<sup>(</sup>٢) سنة: مصدر سن يسن سنًا وسنة أي سن الله ﷺ في الكفار أنه لا ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب، وجائز أن يكون سنة منصوب الإغراء والتحذير أي احذروا أيها المشركون سنة الله.



### بِسْمُ اللَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ اللَّهِ الرَّهُ الرَّهِ اللَّهُ الرَّهِ اللَّهُ الرَّهُ

حَمَ ۞: هذا أحد الحروف المقطعة يكتب هكذا حم، ويقرأ هكذا حا ميم.

تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرِّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٥ : أي من الله إذ هو الرحمن الرحيم.

كِنْكُ فُصِّلَتْ عَايَنْتُهُ وَرُعَانًا عَرَبِيًّا: أي بينت آياته غاية البيان بلسان عربي.

لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠٤ إذ هم الذين ينتفعون.

بَشِيرًا وَنَذِيرًا: أي مبشرًا أهل الإيمان والعمل الصالح بالفوز، ومنذرًا المكذبين الكافرين بالخسران. ﴿فَأَعْرَضَأَكُمُ مُهُمَّ ﴾: أي أعرض عن سماع القرآن أكثر مشركي مكة وكفار قريش.

فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١٠٠ أي سماع تعقل وتدبر لينتفعوا بما يسمعون.

وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي آكِنَةِ: أي أغطية جمع كنان: ما فيه يكن الشيء ويستر.

مِّمَّا تَدْعُونَا ٓ إِلَيْهِ وَفِيٓ ءَاذَانِنَا وَقُرُّ: أي ثقل فلم نطق السمع.

وَمِنُ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِمَابٌ: أي مانع وفاصل بيننا فلا نسمع ما تقول ولا نرى ما تفعل. ﴿فَأَعْمَلُ إِنَّنَاعَمِلُونَ ﴿ فَأَعْمَلُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَمِلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَل

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ مِّثْلُكُم : أي لست ملكًا وإنما أنا بشر مثلكم من بني آدم.

يُوحَىٰ إِلَى ٓ أَنَّمَاۤ إِلَهُ كُورِ إِلَهُ ۗ وَحِدُّ : أي يوحي الله إلي بأن إلهكم أي معبودكم أيها الناس إله واحد لا ثاني له ولا أكثر.

فَأُسْتَقِيمُواً إِلَيْهِ: بإخلاص العبادة له دون سواه.

وَٱسْتَغْفِرُوهُ : أي اطلبوا منه أن يغفر لكم ذنوبكم قبل الاستقامة من الشرك والمعاصي.

وَوَيُلُّكُ لِّكُمْشَرِكِينَ ١٠٠ أي عذاب شديد سيحل بهم لإغضابهم الرب بمضادته بآلهة باطلة.

ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلرَّكَوْةَ: أي زكاة أموالهم وزكاة أنفسهم بما يطهرها من أضرار الشرك والمعاصي. ﴿وَهُم يَالْآخِرَةِهُمْ كَفِرُونَ ۞﴾.

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم الْجَرُّ غَيْرُ مَمَّنُونِ ١٤ أي ثواب الآخرة وهو الجنة ونعيمها لا ينقطع بحال، هو أجر غير ممنون.

<sup>(</sup>١) واعمل علىٰ نصرة دينك فإننا عاملون كذلك علىٰ نصرة ديننا والحفاظ علىٰ معتقداتنا. وقيل: اعمل علىٰ هلاكنا فإنا عاملون علىٰ هلاكك. وقيل غير هذا. وما في التفسير أولىٰ.

قُل أَبِنَّكُمُ لَتَكُفُرُونَ بِاللَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يُومَيِّنِ: أي الأحد والإثنين.

وَيَحْتُلُونَالَهُ وَ أَندَادًا : أي شركاء وهذا داخل في حيز الإنكار الشديد عليهم.

ذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَالُكُ الْعَالَمِينَ، وهم كل ما سواه عِبَرْتِيَالُهُ من سائر الخلائق.

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا: أي جبالًا ثوابت.

وَبَــُرَكَ فِيهَا : أي في الأرض بكثرة المياه والزروع والضروع.

وَقَدَّرُ فِيهَا أَقَوْتَهَا : أي أقوات الناس والبهائم.

فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ: أي في تمام أربعة أيام وهي الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء.

سَوَآءُ لِلسَّآبِلِينَ ۞: أي في أربعة أيام هي سواء لمن يسأل فإنها لا زيادة فيها ولا نقصان.

ثُمَّ اَسْتَوَىٰ إِلَى اَلسَّمَاءَ وَهِى دُخَانُ: أي قصد بإرادته الربانية إلىٰ السماء وهي دخان قبل أن تكون سماء. ﴿فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ اثْقِيَا طَوْعًا أَوْكُرْهَا قَالَتَا أَنْيِنَا طَآبِعِينَ ﴿ ﴾.

فَقَضَىٰ هُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ: أي الخميس والجمعة، ولذا سميت الجمعة جمعة لاجتماع الخلق فيها.

وَأُوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَأَ: أي ما أراد أن يكون فيها من الخلق والأعمال (١).

وَزَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ : أي بنجوم.

وَحِفْظًا ۚ: أي وحفظناها من استراق الشياطين السمع بالشهب الموجودة فيها.

ذَلِكَ تَقْدِيرُ أَلْعَزِيزِ أَلْعَلِيمِ ١٠٤ أي خلق العزيز في ملكه، العليم بخلقه.

فَإِنَّ أَعْرَضُوا : أي كفار قريش عن الإيمان والتوحيد بعد ذلك البيان المفصل.

فَقُلْ أَنْذَرَتُكُمْ صَعِفَةً: أي خوفتكم صاعقة تنزل بكم فتهلككم إن أصررتم أن على هذا الكفر. ﴿ مِثْلُ صَنعِقَةِ عَادِوَتُمُودَ ﴿ ثَلَي ﴾.

إِذْ جَآءَ تُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ: أي أتتهم رسلهم تعرض عليهم دعوة الحق من أمامهم ومن ورائهم. ﴿ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ ﴾.

قَاٰلُواْ لُوَّ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتَهِكَةً: أي بدلًا عنكم أيها الرسل من البشر. ﴿ فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُمُ بِهِ - كَلَفِرُونَ ﴿ ﴾.

فَأَمَّا عَادُّ فَأَسَّتَكَبِّرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ: أي بغير أن يأذن الله لهم بذلك العلو والاستكبار والتجبر. ﴿وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُ مِنَا قُوَةً ۗ وَكَانُواْ بِنَايَتِنَا يَجَحَدُونَ

. \* (ii)

<sup>(</sup>١) الوحي: الكلام الخفي، ويطلق الوحي على حصول المعرفة في نفس من يراد حصولها عنده دون قول، ومنه ﴿فَأَوْحَىۤ إِلَيْهِمۡ ﴾ أي أوما إليهم بما يدل علىٰ معنىٰ: ﴿سَيِّحُواْبُكُرَةٌ وَمَشِيًّا﴾.

<sup>(</sup>٢) الصاعقة حقيقتها أنها نار تخرج مع البرق تحرق ما تصيبه، وتطلق على الحادثة المبيدة السريعة الإهلاك.

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ بِيَعًا صَرْصَلًا: أي ذات صوت يسمع له صرصرة مع البرودة الشديدة.

فِيَّ أَيَّامٍ نَجِسَاتٍ : أي مشئومات عليهم لَم يفلحوا بعدها. ﴿لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنَيَأَ ﴾. وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱخْزَىٰ : أي أشد خزيًا من عذاب الدنيا. ﴿وَهُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿ ﴾.

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا أَلْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ: أي استحبوا الكفر على الإيمان إذ الكفر ظلام والإيمان نور. ﴿فَأَخَنَتُهُمْ صَلِعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ ﴿ بسبب كسبهم السيثات.

وَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَقُونَ ﴿ : أَي الشرك والمعاصي. ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعُدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ ﴾ يحشرون إلىٰ النار أي يجمعون ويساقون إليها.

فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ أَي يحبس أولهم ليلحق آخرهم ليساقوا إلى النار مجتمعين.

حَقَّى إِذَا مَاجَآءُوهَا : أي حتى إذا جاءوها أي النار. ﴿شَهِدَعَلَيْهِمْ سَمَّعُهُمْ وَأَبْصَنُرُهُمْ وَجُلُودُهُم ﴾ (١).

يِمَا كَانُواْ يَعُمَلُونَ ﴿ أَي مَن الذنوب والمعاصي. ﴿ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَ ثُمْ عَلَيْنَا فَالْوَا أَنطَقَنَا اللهُ الل

وَهُوَ خَلَقَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةِ: أي بدأ خلقكم في الدنيا فخلقكم ثم أماتكم ثم أحياكم. ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وَمَا كُنْتُمْ نَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلِآ أَبْصَرُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ : أي عند ارتكابكم الفواحش والذنوب أي تستخفون من أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم فتتركوا الفواحش والذنوب.

وَلَكِكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۞ : أي ولكن عند ارتكابكم الفواحش ظننتم أن الله لا يعلم ذلك منكم ﴿ وَذَلِكُو ظَنُكُو الَّذِي ظَنَنتُم بِرَيِّكُمْ ﴾ .

أَرْدَكُمْ : أي أهلككم . ﴿ فَأَصْبَحْتُم مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ﴾ .

فَإِن يَصَّبِرُواْ فَٱلنَّا أُرْمَثُوكَ لَهُمَّ : أي فإن صبروا على العذاب فالنار مثوى أي مأوى لهم.

وَإِن يَسَّتَعْتِبُواْ : أي يطلبوا العتبىٰ وهي الرضا فلا يعتبون: أي لا يرضىٰ عنهم، هذه حالهم أبدًا. ﴿فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ ﴾.

﴿ وَقَيَّضَّ نَا لَهُمْ قُرَنَّاءَ : أي وبعثنا لكفار مكة المعرضين قرناء من الشياطين (٢٠).

فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ : أي حسنوا لهم الكفر والشرك، وإنكار البعث والجزاء.

وَحَقَ عَلَيْهِ مُٱلْقَوْلُ فِي آُمَمِ قَدْ خَلَتْ: أي وجب لهم العذاب في أمم مضت. ﴿مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلِجِنّ وَٱلْإِنْسِ ۗ إِنَّهُمُ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسْمَعُواْ لِلِذَا ٱلْقُرْءَانِ ﴾

<sup>(</sup>١) شهادة جلودهم وجوارحهم عليهم هي شهادة تكذيب وافتضاح وإلا فإدانتهم متحققة بصحائف أعمالهم، وإجراء ضمائر السمع والبصر والجلود بصيغة جمع العقلاء لأن التحاور معهم أنزلهم منزلة العقلاء.

<sup>(</sup>٢) قيضنا: أتحنا وهيأنا لهم قرناء أي شياطين يلازمونهم؛ قد يكونون من الجن ومن الإنس؛ إذ الشياطين من الجنسين.

وَٱلْغَوْآفِيهِ لَعَلَكُمْ تَغَلِبُونَ ﷺ: أي الغطوا فيه بالباطل إذا سمعتم من يقرؤه. ﴿ فَلَنُدِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾.

وَلْنَجْزِيَنَهُمْ أَسُوا اللَّهِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٠ : أي بأقبح جزاء أعمالهم التي كانوا يعملون.

ذَلِكَ جَزَآءُأَعَدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّالَّہُ : أي من كفروا به ولم يتقوه جزاؤهم النار. ﴿ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلَدِّ جَزَاءُ إِمَا كَانُواْ عِايَنِنَا يَجْحَدُونَ ۞ ﴾ .

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُواْرَبِّنَا آرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَانَامِنَ الْجِنِّوَالْإِنِس: أي إبليس من الجن، وقابيل بن آدم. خَعَلْهُمَا تَحَتَ أَقَدَامِنَا: أي في أسفل النار. ﴿لِيكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ: قالوا ذلك معلنين عن إيمانهم بأن الله هو ربهم الذي لا رب لهم غيره وإلههم الذي لا إله لهم سواه.

ثُمُّ ٱسۡتَقَـٰمُوا : أي ثبتوا علىٰ ذلك فلم يبدلوا ولم يغيروا ولم يتركوا عبادة الله بفعل الأوامر وترك النواهي.

تَتَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْمِكُ أَ أَي عند الموت وعند الخروج من القبر حيث تتلقاهم هناك.

أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْـزَفُواْ : أي بأن لا تخافوا مما أنتم مقبلون عليه فإنه رضوان الله ورحمته، ولا تحزنوا عما خلفتم وراءكم. ﴿ وَأَبْشِـرُواْ بِالْجَنَـٰةِ اللَّهِ كُنتُمْ تُوعَـٰدُونَ ﴿ ﴾.

ُ نَعْنُ أَوْلِيَـآ وَكُمْ فِى اَلْحَٰيُوهِ اَلدُّنِيَا وَفِى اَلْآخِرَةِ ۚ: أي فبحكم ولايتنا لكم في الدنيا والآخرة فلا تخافوا ولا تحزنوا.

وَلَكُمْ فِيهَا مَا نَشُتَهِى أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ ﴿ أَي ولكم فيها ما تطلبون من ساثر المشتهيات لكم.

نُزُلًامِّنْ عَفُودِرتَحِيمِ ٥٠ : أي رزقًا مهيأ لكم من فضل رب غفور رحيم.

وَمَنْ أَحْسَنُ فَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ: أي لا أحد أحسن قولًا منه: أي ممن دعا إلىٰ توحيد الله

وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَعَمَلَ صَالَحًا وَهِي شَرَطَ أَيضًا، وقال: إنني من المسلمين شرط ثالث.

وَلَانَسَنَتُوبِي ٱلْحَسَنَةُ وَلِا السَّيِّئَةُ : أي لا تكون الحسنة كالسيئة ولا السيئة كالحسنة.

اَدْفَعْ بِاللِّي هِيَ أَحْسَنُ: أي ادفع أيها المؤمن السيئة بالخصلة التي هي أحسن كالغضب (١) صبر (١) .

<sup>(</sup>١) قال ابن عباس: ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك. وقيل أيضًا: هو الرجل يسب الرجل فيقول المسبوب: إن كنت صادقًا فغفر الله لي وإن كنت كاذبًا فغفر الله لك، وقال مجاهد: هي أن يسلم المرء على من يعاديه إذا لقيه فهو معنى ﴿ وَالَّتِي هِيَ آَحَسَنُ ﴾.

فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ, عَكَاوَةٌ كَأَنَهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى كَأَنه صديق قريب في محبته لك إذا فعلت ذلك.

وَمَا لِكُفَّ هَا ٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا : أي وما يعطىٰ هذه الخصلة التي هي أحسن.

وَمَا يُلَقَّنَهَاۤ إِلَّا ذُوحَظٍ عَظِيمٍ ۞: أي ثواب عظيم وأجر جزيل هذا في الآخرة، وأما في الدنيا فالخلق الحسن والكمال.

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُ نِن نَزِّعُ: أي وإن يوسوس لك الشيطان بترك خير أو فعل شر.

فَأَسْتَعِذْ بِأَللَّهِ ۚ: أي فاستجر بالله قائلًا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إِنَّهُ مُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ أَي إذ هو تعالىٰ السميع لأقوال عباده، العليم بما يصيبهم وينزل

وَمِنْءَايَكْتِهِ: أي ومن جملة آياته الدالة على ألوهية الرب تعالى وحده.

ٱلْيَّـلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ: أي وجود الليل والنهار والشمس والقمر.

لَا تَسَجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ: أي لا تعبدوا الشمس ولا القمر فإنهما من جملة مخلوقاته الدالة عليه. ﴿وَٱسۡجُدُواْ لِللّهِ الّذِي خَلَقَهُ نَ ﴾.

إِن كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعَمُدُونَ ۞: أي إن كنتم حقًّا تريدون عبادته، فاعبدوه وحده فإن العبادة لا نصلح لغيره.

فَإِنِ أَسْتَكُبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَرَيِّكَ: أي الملائكة.

يُسَبِّحُونَ لَهُۥ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمَّ لَايَسْتَمُونَ ١١ ﴿ : أَي لا يملون عن عبادته و لا يكلون.

وَمِنْ ءَايَكِ لِهِ ۚ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً : أِي يابسة جامدة لا نبات فيها ولا حياة.

فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ آهْتَرَٰتَ وَرَبَتَ ۚ : أي تحركت، وانتفخت وظهر النبات فيها. ﴿إِنَّ الَّذِيَّ أَحْيَاهَا﴾.

لَمُحِي ٱلْمَوْفَ : أي إن الذي أحيا الأرض قادر علىٰ إحياء الموتىٰ يوم القيامة. ﴿إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيَّءٍ قَدِيرُ ﷺ﴾.

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي عَايَتِنَا : أي يجادلون فيها ويميلون بها فيؤولونها علىٰ غير تأويلها لإبطال حق أو إحقاق باطِل.

لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۚ : أي إنهم مكشوفون أمامنا وسوف نبطش بهم جزاء إلحادهم.

أَهَنَ يُلْقَىٰ فِى ٱلنَّارِ خَيْرًا مَ مَن يَأْتِي َ عَلِمَ الْقِيَامَةِ : أي نعم الذي يأتي آمنًا يوم القيامة خير ممن يلقىٰ في النار.

تَعْمَلُواْ مَاشِنْتُمُ : هذا تهدید لهم علیٰ الحادهم ولیس اِذنّا لهم فی العمل کما شاءوا. ﴿إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمَّ : أي جحدوا بالقرآن أو ألحدوا فيه فكفروا بذلك.

لَايَأْلِيهِ ٱلْبَطِلُمِنُ بَيْنِ يَدَيّهِ: أي لا يقدر شيطان من الجن والإنس أن يزيد فيه شيئًا، وهذا معنىٰ ﴿مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾.

وَلَامِنْ خَلْفِهِ : أي ولا يقدر شيطان من الجن ولا من الإنس أن ينقص منه شيئًا وهذا معنى ﴿ مِنْ خَلْفِهِ : ﴾، كما أنه ليس قبله كتاب ينتقصه، ولا بعده كتاب ينسخه، فهو كله حق وصدق ليس فيه ما لا يطابق الواقع. ﴿ تَزِيْلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

مَّايُعَالُ لَكَ: أي من التكذيب أيها الرسول محمد عَلَيْهُ.

إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ : أي من التكذيب لهم والكذب عليهم.

إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ: أي ذو مغفرة واسعة تشمل كل تائب إليه صادق في توبته.

وَذُوعِقَابٍ أَلِيمِ ١ أَي معاقبة شديدة ذات ألم موجع للمصِّرين على الكفر والباطل.

وَلُوَجَعَلْنَهُ قُرَّانًا أَعْجَمِيًّا : أي القرآن كما اقترحوا إذ قالوا: هلَّا أنزل القرآن بلغة العجم.

لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَاينَكُو اللَّهِ اللَّهِ بينت حتى نفهمها.

ءَأَغِجَعِيُّ وَعَرَبِيُّ : أي أقرآن أعجمي والمنزل عليه وهو النبي عربي يستنكرون ذلك تعنتًا منهم وعنادًا ومجاحدة.

قُلَّ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدُّعَ وَشِفَآءً أَنَ اي هدئ من الضلالة، وشفاء من داء الجهل وما يسببه من أمراض.

وَٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرٌّ: أي ثقل فهم لا يسمعونه.

وَهُوَ عَلَيْهِ مُرَعَمَى : فلا يفهمونه.

أُوْلَيْمِكَ يُنَادَوْكَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴿ إِنَّى : والمنادى من مكان بعيد لا يسمع ولا يفهم ما ينادى له. وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ: أي التوراة.

فَأَخْتُلِفَ فِيهِ : أي بالتصديق والتكذيب وفي العمل ببعض ما فيه وترك البعض الآخر كما هو الحال في القرآن الكريم.

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّك: أي ولولا الوعد بجمع الناس ليوم القيامة وحسابهم ومجازاتهم هناك.

لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ : أي لحكم بين المختلفين اليوم وأكرم الصادقون وأهين الكاذبون. ﴿وَإِنَّهُمْ لَفِي

<sup>(</sup>١) معنى عزيز ممتنع عن الناس أن يقولوا مثله.

شَكِ مِّنْهُ مُرِيبِ (مَنْ) مَّنْ عَمِلَ صَلِيحًا فَلِنَفْسِيهً وَمَنْ أَسَاءً فَعَلَيْهَا ﴾.

وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ١٠ أي وليس ربك يا رسولنا بذي ظلم للعبيد.

﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ : أي إلى الله يرد علم الساعة: أي متى تقوم إذ لا يعلمها إلا هو.

وَمَا تَغَرُّهُ مِن ثَمَرَتِ مِّنَ أَكْمَامِهَا: أي من أوعيتها، واحد الأكمام: كِم، وكم الثوب مخرج اليد. وَمَا تَخْيُهُ مِن أَي من أي جنس كان إنسانًا أو حيوانًا.

وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ عَ: أي ولا تضع حملها إلا ملابسًا بعلم الله تعالى المحيط بكل شيء.

وَيُوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءِى قَالُوّاء اذَنَّك: أي أعلمناك الآن.

مَامِنَا مِن شَهِيدِ ۞: أي ليس منا من يشّهد بأن لك شريكًا أبدًا. ﴿ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَدُلُّ ﴾.

وَظُنُّواْ مَا لَهُمْ مِن مِّحِيصِ ١٠٠ أي أيقنوا أنه ما لهم من مهرب من العذاب.

لَّايَسْتُمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ: أي لا يمل ولا يكل من سؤال طلب المال والصحة والعافية (١). وَإِن مَّسَهُ ٱلشَّرُ فَيَعُوسٌ قَنُوطٌ (الله): أي المرض والفقر وغيرهما، فيتوس من رحمة الله، قنوط ظاهر عليه الناس.

وَلَهِنَّ أَذَقَنَّهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرّاءَ مَسَّتَّهُ: أي من بعد شدة أصابته وبلاء نزل به.

لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي: أي استحققته بعملي ومما لي من مكانة.

وَمَاۤ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآهِمَةً: أي ينكر البعث ويقوّل: ما أظن الساعة قائمة. ﴿وَلَهِن رُّجِعْتُ إِلَى رَقِّ ﴾. إِنَّ لِى عِندَهُۥ لَلْحُسْنَى ۚ: أي وعلى فرض صحة ما قالت الرسل من البعث: إن لي عند الله الجنة. ﴿فَلَتُنَبِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَدُذِيقَنَّهُم مِّنَ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ ﴾.

وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ أَعَرَضَ وَنَكَا بِجَانِهِ هِ: أي أعرضَ عن الشكر ونأى بجانبه متبخترًا مختالًا في مشته.

وَإِذَا مَسَّهُ ٱلنَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ ( أَي فهو ذو دعاء لربه طويل عريض يا رباه يا رباه. فَلُ أَرَءَ يَتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ الله من عند الله. فَلُ أَرَءَ يَتُمَّ الله بعد العلم أنه من عند الله. مَنْ أَضَلُ مِمَّنَ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ( أَن الله عن يكون أضل منكم وأنتم في شقاق بعيد؟ لا

سَنُرِيهِمْ ءَايَنِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِيَّ أَنْفُسِمِمْ: أي في أقطار السموات والأرض من المخلوقات

<sup>(</sup>١) قيل: المراد بالإنسان الكافر هنا الوليد بن المغيرة، وقيل: عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية بن خلف، والآية تحمل وصفًا للإنسان الكافر أيًّا كان، والمراد من الدعاء الطلب والرغبة الملحة.

<sup>(</sup>٢) الشقاق، العداء والمراد به العداء لله والرسول والمؤمنين الناجم عن ردهم القرآن وتكذيبهم بالوحي المثبت للنبوة المحمدية.

وأسرار خلقها وفي أنفسهم من لطائف الصنعة وعجائب وبدائع الحكمة. حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ : أي أن القرآن كلام الله ووحيه إلىٰ رسوله حقًّا، وأن الإسلام حق ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ ﴾ (١)

أَلاَّ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِن لِّقَاآءِ رَبِّهِمُّ : أي في شك من البعث الآخر حيث يعرضون على الله تعالى. أَلاّ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مِجْعِيطًا ١٠ : أي علمًا وقدرة وعزة وسلطانًا.

**\*\*\*\*** 

<sup>(</sup>١) المعنى: تكفيك شهادة ربك بصدقك فلا تلتفت إلى تكذيبهم.





# بِنْ إِللَّهِ الرَّحْيَزِ ٱلرِّحِيمِ

حَمَّ ۞ عَسَقَ ۞: هذه أحد الحروف المقطعة تكتب هكذا: حم عسق، وتقرأ هكذا: حَا مِيمْ عَيْنْ سِين قاف.

كَنَالِكَ يُوحِىَ إِلَىٰكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ : أَي مثل ذلك الإيحاء يوحي إليك وإلىٰ الذين من قبلك الله العزيز: أي الغالب علىٰ أمره، الحكيم في تدبيره هو الذي يوحي إليك.

لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَعُوتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ : أي خلقًا وملكًا وتصرفًا. ﴿ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ الْهَ ﴾.

تَكَادُ السَّمَوَتُ يَتَفَطَّرُكَ مِن فَرْقِهِنَّ : أي يتشققن من عظمة الرحمن وجلاله. ﴿وَالْمَلَتَبِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسَّتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِّ ٱلْآإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۞﴾.

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ ۚ : أَي آلهة يعبدونها.

أللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِم : أي يحصي لهم أعمالهم ويجزيهم بها.

وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ١ أي ولست موكلًا بحفظ أعمالهم وإنما عليك البلاغ.

وَكُنَاكَ أُوْحَيِّنَاۤ إِلَيْكَ: أي ومثل ذلك الإيحاء إليك وإلىٰ من قبلك أوحينا إليك.

قُرْءَانَّا عَرَبِيًّا: أي بلسان عربي.

لِنُنذِرَأُمُ ٱلْقُرَىٰ وَمَنَ حَوِّلَمَا: أي علة الإيحاء هي إنذارك أهل أم القرىٰ «مكة» ومن حولها من القرئ أي تخوفهم عذاب الله إن بقوا على الشرك.

وَلُمُذِرَ يَوْمُ ٱلْجُمِّعِ: أي وتنذر الناس من يوم القيامة إذ هو يوم يجمع الله فيه الخلائق.

لَارَيْبَ فِيدٍّ : أي لا شك في مجيئه وجمع الناس فيه.

فَرِيقٌ فِى الْجَنَّةِ: أي المؤمنون المتقون.

وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ۞: أي الكافرون.

وَلُوَّ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أَمَّةً وَحَدِدةً : أي على دين الإسلام وبذلك يكون الجميع في الجنة.

وَلَكِكِن يُدِّخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ : أي في الإسلام أولًا ثم في الجنة ثانيًا.

وَٱلظَّالِمُونَ مَا لَمُهُمْ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ۞: أي المشركون ليس لهم من ولي يتولاهم ولا نصير ينصرهم فهم في النار.

أَمِرَ الْخُنَدُوْ أُمِنْ دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ ۗ : أي بل اتخذوا من دونه تعالىٰ شركاء وألهوهم من دون الله.

فَأَللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ : أي الولي الحق ومن عداه فلا تنفع ولايته ولا تضر .﴿وَهُوَ يُحْيَى الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ ١٠٠٠ ﴿ ٨٠٠

وَمَا أَخَلَفُتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ: أي من أمور الدين والدنيا مع الكفار أو مع المؤمنين.

فَحُكُمُهُ اللَّهِ : هو الذي يقضي فيه في الدنيا بما ينزل من وحي على رسوله، وفي الآخرة إذ الحكم له دون غيره.

ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّى عَلَيْهِ تَوَكَّلَتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿: أَي قل لهم يا رسولنا: ذلكم الحاكم العدل العظيم الله ربي، عليه توكلت: أي فوضت أمري إليه، وإليه لا إلىٰ غيره أرجع في أموري كلها.

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ : أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق.

جَعَلَ لَكُوْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجَا وَمِنَ ٱلْأَنْعَلَمِ أَزْوَجًا : أي بأن جعلكم ذكرًا وأنثى، ومن الأنعام

يَذْرَؤُكُمُ فِيدٍّ : أي يخلقكم في هذا التدبير وهو من الذكر والأنثىٰ يخرجكم.

لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَنَى اللهِ عَلَى الله شيء إذ هو الخالق لكل شيء فلا يكون مخلوق مثله بحال من الأحوال.

وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ إِنَّ أَي السميع الأقوال عباده، البصير بأعمالهم وأحوالهم. ﴿ لَهُ, مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَٱلاَّرْضِ ( ) يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقِّدِرُ ۚ إِنَّهُ، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ۖ ﴿ ﴾.

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ اللّهِ بِنِ مَا وَصَّىٰ بِهِ - نُوحًا وَاللَّذِي آَوْجَيْ لَا إِلَيْكَ : أي شرع لكم من الدين الذي وصىٰ به نوحًا والذي أوحينا به إليك.

وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ : أي والذي وصينا باقي أولي العزم وهم: إبراهيم، وموسىٰ، وعيسىٰ، وهو أن يعبدوا الله وحده بما شرع من العبادات.

أَنَّ أَقِيمُواْ الدِّينَ وَلَا نَنَفَرَّقُواْ فِيدٍّ : أي بأن أقيموا الدين الذي شرع لكم ولا تضيعوه ولا تختلفوا

كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ : أي عظم علىٰ كفار قريش ما تدعوهم إليه وهو «لا إله إلا الله محمد رسول الله».

ٱللَّهُ يُجْتَبِينَ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ : أي يختار إلى الإيمان به والعمل بطاعته من يريده لذلك.

وَيَهُدِئَ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿ أَي ويوفق لطاعته من ينيب إليه في أموره ويرجع إليه في جميع شأنه، بخلاف المعرضين المستكبرين.

وَمَانَفَرَقُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْهُمْ : أي حملهم البغي على التفرق في دين الله.

<sup>(</sup>١) وقوله تعالىٰ: ﴿ لَدُر مَقَالِيدُ ٱلسَّمَــُوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾، أي له مفاتيح خزائن السموات والأرض، وله مغاليقها فهو تعالىٰ يبسط الرزق لمن يشاء امتحانًا ويضيق ابتلاء، لأنه بكل شيء عليم؛ فلا يطلب الرزق إلا منه، ولا يلجأ فيه إلا الله.

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى: أي ولولا ما قضى الله به من تأخير العذاب على هذه الأمة إلى يوم القيامة.

لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ : أي لحكم الله بينهم فأهلك الكافرين وأنجى المؤمنين.

وَلِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلۡكِئٰبَ مِنْ بَعْدِهِمْ : أي وإن الذين أورثوا الكتاب من بعد الأولين وهم اليهود والنصارئ ومشركو العرب.

لَفِي شَكِّ مِنْـُهُ مُرِيبٍ ١٠٤ أي لفي شك مما جئتهم به من الدين الحق وهو الإسلام.

فَلِذَلِكَ فَأَدَّعُ : أي فإلىٰ ذلك الدين الذي شرع الله لكم ووصىٰ به نوحًا وأوحاه إليك يا محمد فادع عباد الله.

وَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ : أي استقم على العمل به ولا تزغ عنه واثبت عليه كما أمرك الله.

وَلَا نَلَيْعٌ أَهْوَآءَهُمٌ : أي ولا تتبع أهواء المشركين وأهل الكتاب فتترك الحنيفية التي بعثت بها فإنها الحق.

وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ أَنَّهُ مِن كِتَبِّ: أي ولست كالذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَلْكُمُّ : أي أمرني ربي أن أحكم بينكم بالعدل الذي هو خلاف الجور.

ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمٌّ : أي خالقنا وخالقكم ورازقنا ورازقكم وإلهنا وإلهكم.

لْنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَ: وسيجزي كلًّا منا بعمله خيرًا كان أو شرًّا.

لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ : أي ما هناك حاجة إلىٰ المحاجة الآن بعد ظهور الحق.

اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا : أي يوم القيامة. ﴿ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١

وَالَّذِينَ يُحَاَّجُونَ فِي اللَّهِ: أي يجادلون في دين الله نبيه محمدًا ﷺ.

مِنْ بَعَّدِ مَا أَسْتُجِيبَ لَهُ: أي بالإيمان لظهور معجزته وهم اليهود.

جُمَّنَّهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ: أي باطلة عند ربهم.

وَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدٌ ١٠ أي من الله ولهم عذاب شديد يوم القيامة.

أَلَّهُ ٱلَّذِيَّ أَنْزَلَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِ (١): أي أنزل القرآن متلبسًا بالحق والصدق لأيفارقه أبدًا.

وَٱلْمِيزَانُّ : أي وأنزل الميزان وهو العدل ليحق الحق.

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ إِنَّ أَي أَي شيء يجعلك تدري قرب الساعة إلا أن يكون الوحى الإلهى (٢).

يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا آ: أي يطالب بها المكذبون؛ لأنهم لا يخافون ما فيها لعدم

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير رَخِيَللهُ: الكتب المنزلة من عند الله على أنبيائه (قل).

<sup>(</sup>٢) ﴿وَمَا﴾ استفهامية أي من جعلك تدري قرب الساعة. قال ابن عباس: ما قال تعالىٰ فيه ﴿وَمَاۤ أَذَرَبْكَ﴾ فقد أدراه، وما قال فيه: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ﴾ فإنه لم يدره به.

إيمانهم بها.

وَأُلَذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا: أي خائفون وذلك لإيمانهم فهم لا يدرون ما يكون لهم فيها من سعادة أو شقاء؛ ولذا هم مشفقون.

وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحُقُّ: أي أن الساعة حق واجبة الإتيان لا محالة.

أَلاَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ: أي إن الذين يجادلون في الساعة شاكين في وقوعها. لَفِي ضَكَنِ بَعِيدٍ ( الله عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْكُونِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوعِ عَلَيْ عَل

أَللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ: أي برهم وفاجرهم بدليل أنهم يعصونه وهو يرزقهم ولا يعاقبهم. ﴿يَرْزُقُ مَن يَشَأَةً وَهُوَ الْقَوَىُ ٱلْعَزِيزُ ﴿ إِنَّ ﴾.

مَن كَانَ يُرِيدُ حَرِّثَ ٱلْآخِرَةِ: أي من كان يريد بعمله ثواب الآخرة.

نَزِدُلَهُ, فِحَرُثِيرِ أَي نضاعف له ثوابه الحسنة بعشر أمثالها وأكثر.

وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرِّثَ الدُّنيَّا: أي من كان يريد بع لمه متاع الحياة الدنيا من طيباتها.

نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ. فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴿ أَي نعطه منها ما قدر له وليس له في الآخرة من حظ لا نصيب.

أَمْ لَهُمْ شُرَكَوُا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ: أي بل لهم شركاء من الشياطين شرعوا لهم من لدين.

مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ أَ: أي ما لم يشرعه الله تعالى وهو الشرك.

وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصَٰلِ لَقُضِى بَيْنَهُمُّ : أي ولولا كلمة الفصل التي حكم الله بها بتأخير العذاب إلى يوم القيامة لأهلكهم اليوم على شركهم وأنجى المؤمنين. ﴿وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ

تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا: أي ترى أيها المرء الظالمين يوم القيامة خائفين من جزاء ما عملوا.

وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمْ: أي وهو: أي جزاء ما كسبوا من الباطل والشرك نازل بهم معذبون لا محالة. وَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّكِلِحَاتِ: آمنوا بالله ولقائه وآياته ورسوله وأدَّوا الفرائض واجتنبوا

المحارم.

فِي رَوِّضَاتِ ٱلْجَنَاتِ ۚ: أَي هم فِي روضات الجنات، والروضة في الجنة: أنزه مكان فيها. هُمُ مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمٍ ۚ: أَي لهم فيها ما تشتهيه أنفسهم وتلذه أعينهم في جوار ربهم. ﴿ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكِيدُرُ ﴿ ثَنِي ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَٰتُ ﴾.

قُل لَا آسَتُكُثُو عَلَيهِ أَجْرًا: أي قل يا رسولنا لقومك: لا أسألكم على التبليغ أجرًا: أي ثوابًا. إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِٱلْقُرْبَيُّ: أي لكن أسألكم أن تودوا قرابتي فتمنعوني حتى أبلغ رسالتي. وَمُن يَفْتَرِفْ حَسَنَةً : أي ومن يكتسب حسنة بقول أو عمل صالح.

نَزِدُلُهُ وَيِهَا حُسْنًا : أي نضاعفها له أضعافًا . ﴿إِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ ﴾ .

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۖ: أي أيقول هؤلاء المشركون: إن محمدًا افترىٰ علىٰ الله كذبًا فنسب إليه القرآن وهو ليس بكلامه ولا بوحيه.

فَإِن يَشَا اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْلِكٌ ۚ : أي إن يشاء الله تعالىٰ يطبع علىٰ قلبك وينسيك القرآن، أي إن الله قادر علىٰ أن يمنعك من الافتراء عليه كما زعم المشركون.

وَيَمْحُ اللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ : أي إن من شأن الله تعالى أنه يمحو الباطل.

بِكَلِمَنتِهِ ۚ : أي بالآيات القرآنية وقد محا الباطل وأحق الحق بالقرآن. ﴿إِنَّهُۥ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ

.\*(1

وَهُوَالَّذِي يَقْبَلُ النَّوْبَهُ عَنْ عِبَادِهِ : أي هو تعالىٰ الذي يقبل توبة التاثبين من عباده.

وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ: أي لا يؤاخذ بها من تاب منها، فهذا هو الإله الحق لا الأصنام التي ليس لها شيء مما هو لله ألبتة. ﴿وَيَعْلَمُ مَانَفَعَـلُورَ ﴾.

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ: أي ويجيب تعالىٰ عباده الذين آمنوا به وعملوا الصالحات إلىٰ ما دعوه فيه فيعطيهم سؤلهم.

وَيَرِيدُهُم مِّن فَصِّلِهِ ۚ : أي يعطيهم ما سألوا ويعطيهم ما لم يسألوه من الحير.

وَٱلْكُفُوْوَنَ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ۖ ۞ : أي والكافرون بالله ورسوله ولقاء الله وآياته لهم عذاب شديد.

﴿ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ : أي لو وسع الرزق لجميع عباده.

لَبَغَوَّا فِ ٱلأَرْضِ : أي لطغوا في الأرض جميعًا.

وَلِكَكِن يُنَزِلُ مِقَدَرِمًا يَشَاءُ : أي ينزل من الأرزاق بقدر ما يشاء فيبسط ويضيق.

إِنَّهُ, بِعِبَادِهِۦ خَبِيرًا بَصِيرٌ (١) ﴿ إِنَّ أَي أَنه بأحوال عباده خبير إذ منهم من يفسده الغني ومنهم من يصلحه، ومنهم من يفسده الفقر ومنهم من يصلحه.

وَهُوَالَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا : أي المطر من بعد يأسهم من نزوله.

وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُۥ : أي بركات المطر ومنافعه في كل سهل وجبل ونبات وحيوان.

وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَبِيدُ ١٠ أي المتولي لعباده المؤمنين المحسن إليهم المحمود عندهم.

وَمِنْ ءَايَكَنِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَتَ فِيهِمَا مِن دَآبَةٍ : أي فرق ونشر من كل ما يدب على

### الأرض من الناس وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) القَدَر بفتحتين: المقدار والتعيين والجمع بين صفتي «خبير» و«بصير» لأن وصف خبير دال على العلم بمصالح العباد وأحوالهم قبل تقديرها وتقدير أسبابها أي العلم بما سيكون، ووصف بصير دال على العلم المتعلق بأحوالهم التي حصلت.

وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ إِنَا لَهُ اللَّهُ وَالْحَسَابِ وَالْجَزَاء يوم القيامة؛ قدير. وَمَا أَصَٰبَكُمُ مِن مُصِيبَةٍ: أي بلية وشدة من الشدائد كالمرض والفقر.

فَيِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ : أي من الذنوب والآثام.

وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ ٢٠٠٠ : أي منها فلا يؤاخذ به، وما عفا عنه في الدنيا لا يؤاخذ به في الآخرة:

وَمَا أَشُه بِمُعْجِزِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ: أي ولستم بفائتي الله ولا سابقيه هربًا منه إذا أراد مؤاخذتكم بذنبكم. ﴿وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ۞﴾.

وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَالْأَعَلَامِ ﴿ أَي ومن علامات ربوبيته للخلق إيجاد السفن كالجبال في البحار وتسخير البحار للسير فيها لمنافع العباد.

إِن بَشَأَ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ : أي يوقف هبوب الريح فلا نسيم ولا عواصف.

فَيَظَّلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ۚ : أي تقف السفن وتظل راكدة حابسة علىٰ ظهر البحر.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنَتِ: أي في هذه المظاهر من خلق لسفن والبحار وتسخير البحار وسير السفن وركودها عند سكون الرياح لدلالات واضحة على وجود الله وقدرته وعلمه وحكمته.

لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿ : أي إن هذه الآيات لا يراها ولا ينتفع بها إلا من كان صبّارًا عند الشدائد والمحن، شكورًا عند الآلاء والنعم.

أَوْ يُويِقِهُنَّ بِمَاكَسَبُوا : أي وإن يشأ يجعل الرياح عواصف فيُهلك تلك السفن ويغرقها بمن فيها بسبب ذنوب أصحابها، وهو على ذلك قدير.

وَيَعْفُ عَنكَثِيرِ ﴿ أَي وَإِنهُ تَعَالَىٰ لَيَعَفُو عَن كَثَيْرِ مِن الذَنُوبِ وَالْخَطَايَا فَلَا يَؤَاخَذَ بَهَا؛ إذْ لُو آخذ بكل ذنب ما بقي أحد على وجه الأرض لقلة من لا يذنب فيها.

وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجُدِلُونَ فِي ءَايَنِنَا: أي ويعلم المكذبون بآيات الله من المشركين عندما تعصف العواصف وتضطرب السفن ويخاف الغرق.

مَا لَمُهُم مِن مَجِيصِ ۞: أي ليس لهم من مهرب إلا الله فيجأرون بدعائه وحده ناسين آلهتهم الباطلة.

فَا الْوَيِيتُمْ مِن شَيَءٍ: أي فما أعطيتم من شيء من متاع الدنيا كالمال والولد والمطعم والمشرب والملبس والمسكن والمنكح والمركب.

فَئَنَّمُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنِّيا : أي يتمتع به زمنًا ثم يزول ولا يبقى.

وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ : أَيّ وما عند الله من ثواب الآخرة فهو خير في نوعه وأبقىٰ في مدته'' . ﴿لِلَّذِينَ ءَامَـنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَتَهِرَٱلْإِثْمِ وَالْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ

<sup>(</sup>١) روي عن ابن عباس تَعَطُّهُما أن الفواحش الزنيُ وأن كبير الإثم الشرك وهو كذلك.

وَ وَالَّذِينَ ٱسۡتَجَابُوالِرَيِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْءَ وَأَمْرُهُمْ شُورِيٰ يَنْهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكُمُونَ السَّ

﴿ وَالَّذِينَ إِنَّا أَصَابُهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْشِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَنْدَ الله خير وأبقى الأصحاب الصفات التالية:

الإيمان، والتوكل على الله، واجتناب كبائر الإثم والفواحش، والتجاوز عمن أساء إليهم، والاستجابة لربهم في كل ما دعاهم إليه فعلًا أو تركًا، وإقام الصلاة، والمشورة بينهم، والإنفاق مما رزقهم الله، والانتصار عند البغي عليهم. هذه عشر صفات أصحابها ما أعده الله تعالىٰ لهم يوم يلقونه خيرٌ من متاع الدنيا بكامله.

وَجَزَّوْاْ سَيِّئَةِ سَلِّيَّةً مِثْلُهَا ۗ: أي جزاء سيئة المسيء عقوبته بما أوجبه الله عليه.

فَمَنْ عَفَى وَأَصَلَحَ فَأَجَرُهُ, عَلَى اللهِ : أي فمن عفا عمن أساء إليه وأصلح ما بينه وبينه؛ فأجره على الله ثابت له.

إِنَّهُ,لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۞ : أي لا يحب البادئين بالظلم، ومن لم يحبه الله أذن في عقوبته.

وَلَمَنِ ٱنْصَرَبَعْدُ ظُلْمِهِ : أي ومن ظلمه ظالم فأخذ بحقه.

فَأُوْلَتِكَ مَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ( أَن : أي بمؤاخذتهم، لأنهم ما بدءوا بالظلم.

إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ: أي بالعقوبة والأذية.

عَلَالَّذِينَ يَظَلِمُونَ ٱلنَّاسَ : أي يعتدون عليهم في أعراضهم أو أبدانهم وأموالهم.

وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ : أي ويطلبون في الأرض الفساد فيها بالشرك والظلم والإجرام. ﴿أُوْلَيْهَكَ لَهُمْ عَذَابُ إَلِيدُ ﷺ .

وَلَمَنَ صَبَرَوَغُفَدَ : أي ولمن صبر فلم ينتصر لنفسه وغفر وتجاوز عمن أساء إليه(١).

لِنَّ ﴿ لِكَ : أَي إِنْ ذَلْكُ الصبر والتجاوز عن المسيء.

لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ۞ : أي لمن معزومات الأمور المطلوبة شرعًا.

وَمَن يُضَّلِلِ اللَّهُ : أي حسب سنته في الإضلال.

فَمَالَهُ، مِن وَلِي مِنْ بَعَدِهِ مَن أَعِي فليس له من أحد يهديه أبدًا. ﴿ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوا الْعَـذَابَ ﴾ .

يَقُولُونَ هَلَ إِلَىٰ مَرَدِّ مِن سَبِيلِ ﴿ أَي هَل إِلَىٰ مَرد إِلَىٰ الحياة الدنيا من سبيل نسلكها لنعود إلىٰ الدنيا.

وَتَرَكَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا: أي على النار.

خَشِعِينَ : أي خانفين متواضعين. ﴿مِنَ ٱلذُّلِّ ﴾ .

يَنُظُرُونَ مِن طَرَّفٍ خَفِيٍّ : أي من عين ضعيفة النظر كما ينظر المقتول إلى السيف لا يملأ عينه

<sup>(</sup>١) لقد مدح الله تعالى المنتصر من الظلم ومدح العفو عن الجرم، فالانتصار يكون من الظالم المعلن الفجور الوقح في الجمهور المؤذي للصغير والكبير فهذا الانتقام منه أفضل، والعفو يكون في الفلتة، وفيمن يعترف بالزلة ويطلب العفو.

منه. ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ ﴾ .

إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾: أي لخلودهم في النار، وعدم وصولهم إلىٰ الحور العين في دار السلام.

أَلَآ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ: أي المشركين.

فِ عَذَابٍ مُّقِيمٍ ﴿ أَي دائم لا يخرجون منه وهو عذاب الجحيم. ﴿ وَمَاكَاتَ لَهُمْ مِّنْ أَوْلِيَآءَ يَنْصُرُونَهُ مِّندُونِاللَّهِ ۗ ﴾ .

وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَاللَّهُ مِن سَبِيلٍ ١٠٠ : أي طريق إلى الهداية في الدنيا، وإلى الجنة يوم القيامة.

ٱستَجِيبُوا لِرَيِّكُم : أي أجيبوه لما دعاكم إليه من التوحيد والعبادة.

مِن قَبْلِ أَن يَأْتِى يَوْمٌ : أي يوم القيامة.

لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ : أي إذا أتى لا يرد بحال.

مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَإِيوْمَهِ لَهِ : أي تلجئون إليه وتتحصنون فيه.

وَمَا لَكُمُ مِن نَكِيرِ ﴿ : أي وليس لكم ما تنكرون به ذنوبكم؛ لأنها في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.

فَإِنَّ أَعَرَضُواْ : أي لم يجيبوا ربهم لما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة. ﴿فَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ .

إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ : وقد بلغت فلا مسئولية تخشاها بعد البلاغ.

وَإِنَّآ إِذَآ أَنَقَنَا ٱلْإِنْسَكَنَ مِنَّا رَحْمَةً : أي نعمة كالغنى والصحة والعافية. ﴿فَرِحَ بِهَأَ ﴾ .

وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِنَّتَهُ ١ : أي بلاء كالمرض والفقر وغير ذلك.

بِمَا قَدَّسَتَ أَيْدِبِهِم : أي من الذنوب والخطايا.

فَإِنَّ ٱلَّإِنسَكَزَ كَفُورٌ ﴿ إِنَّ لِلنَّعِمَةُ وَالْمَنْعُمِ، وَالْإِنسَانَ هُو غَيْرُ الْمُؤْمَنِ التَّقي.

لِلَّهِ مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ، وَٱلْأَرْضِ ۚ: أي خلقًا وملكًا وتصريفًا. ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَآهُ ﴾ .

يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَّكُ : أي يرزق من يشاء من الناس بنات.

وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿ إِنَّ : أَي ويعطي من يشاء الأولاد الذكور.

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُراناً وَإِنَاشَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِم ذَكُورًا وإنامًا.

وَيَجَعْمَلُ مَن يُشَآءُ عَفِيمًا ۚ : أي لا يلد ولا يولد له ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ

إِلَّا وَحَيَّا أَوْ مِن وَرَآيِ جِمَابٍ : أي إعلامًا خفيًّا سريعًا في يقظة أو منام، أو يكلمه من وراء حجاب فيسمع الكلام ولا يرى الذات.

أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ : أي أو يرسل ملكًا في صورة إنسان فيكلمه مبلغًا عن الله

ماليٰ.

إِنَّهُ, عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ الله تعالىٰ ذو علو علىٰ سائر خلقه، حكيم في تدبير خلقه.

وَكُنَاكِ أُوْحَيْناً إِلَيْكَ : أي كما كنا نوحي إلى سائر رسلنا أوحينا إليك يا محمد هذا القرآن.

رُوحًا مِنْ أَمْرِنا : أي وحيًا ورحمة من أمرنا الذي نوحيه إليك.

مَاكُنتَ تَدَّرِى مَا ٱلْكِتْبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ : أي لم تكن قبل تدري أي شيء هو الكتاب، و لا الإيمان الذي هو قول وعمل واعتقاد (١).

وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُولًا نَهُ لِيَ بِهِ : أي جعلنا القرآن نورًا نهدي به إلى صراطنا. ﴿مَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِناً ﴾. وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِهَ طِرْمُسْتَقِيمِ ۞ : أي الإسلام. ﴿ صِرَطِ اللّهِ الّذِى لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ . أَلاّ إِلَى اللّهِ تَصِيرُ الْأَمُورُ ۞ : أي ترجع أمور جميع العباد في يوم القيامة إلى الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>۱) المنفي من الإيمان هو التفصيلي، أما الإجمالي فقد ولد ﷺ مؤمنًا موحدًا، ولذا لم يقل: وما كنت مؤمنًا؛ فالمنفى شرائع الإيمان وتفاصيله.



# بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِهِ

حمّ (١): هذا أحد الحروف المقطعة يكتب حم ويقرأ: حا ميم.

وَٱلْكِتَنِ ٱلْمُبِينِ ٢٠٠٠ أي والقرآن الموضح لطريق الهدى وسبيل السلام.

إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ أَنَّا عَرَبِّيًّا: أي جعلناه قرآنًا بلسان العرب يقرأ بلسانهم ويفهم به.

لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوكَ ﴿ إِنَّ إِنَّ أَى رَجَاءَ أَنْ تَعَقَلُوا أَيْهَا الْعَرْبِ، مَا تَوْمُرُونَ بِهُ وَمَا تَنْهُونَ عَنْهُ.

وَإِنَّهُ. فِيَ أُمِّرَ ٱلْكِتَنبِ لَدَيْنَا: أي في اللوح المحفوظ كتاب المقادير كلها عندنا.

لَعَلِيُّ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَو وَشَأَنَ عَلَىٰ الكتب قبله لا يوصل إلىٰ مستواه في علوه ورفعته،

حكيم أي ذو حكمة بالغة عالية لا يرام مثلها.

أَفَنَضَّرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكِّرَ صَفْحًا: أنمهلكم فنضرب عنكم الذكر صفحًا أي لا ننزل القرآن

بأمركم ونهيكم ووعدكم ووعيدكم.

أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِيكَ ﴿ إِن كُنتُم قُومًا مسرفين: متجاوزين الحد في الشرك والكفر؛ كلا لا نفعل.

وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيِّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ ۞: أي وكثيرًا من الأنبياء أرسلناهم في الأولىٰ من الأمم الماضية. وَمَا يَأْلِيهِم مِّن نَبِيٍ إِلَّا كَانُواْلِهِ عِيسَّتُمْ نِهُونَ ۞.

فَأَهَلَكُنَا أَشَدَ مِنْهُم بَطْشًا: أي فأنزلنا عذابنا بأشدهم قوة وبطشًا من قومك فأهلكناهم.

وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴾: أي ومضى في الآيات القرآنية صفة هلاك الأولين.

وَلَيِن سَأَلَنَّهُم : أي ولئن سألت هؤلاء المشركين من قومك يا رسولنا.

مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ : أي من بدأ خلقهن وأوجدهن. ﴿لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ۞﴾.

ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُ مُ ٱلْأَرْضَ مَهَّدًا: أي الله الذي جعل لكم الأرض فراشًا كالمهد للصبي.

وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا: أي طرقًا.

لَعَلَكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴿ : أَي إِلَىٰ مقاصدكم في أسفاركم.

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ وَأَءُ بِقَدَدِ: أي علىٰ قدر الحاجة ولم يجعله طوفاتًا مغرقًا مهلكًا.

فَأَشَرْنَا بِهِ - بَلْدَهُ مَّيْـتًا ": أي فأحيينا به بلدة ميتًا: أي لا نبات فيها ولا زرع.

كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ أَي مثل هذا الإحياء للأرض الميتة بالماء تحيون أنتم وتخرجون من

وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا: أي خلق كل شيء إذ الأشياء كلها زوج، ولم يعرف فرد إلا الله. وَجَعَلَ لَكُر مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِم: أي السفن، والإبل. ﴿مَاتِرُكُبُونَ ﴿ ﴾.

ِ شَنْتَوُا ۚ عَلَى ظُهُورِهِ: **أي تستقروا على ظهور ما تركبون.** ثُمَّ تَذَكُّرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمُ إِذَا ٱسْتَوَيَّتُمُّ عَلَيْهِ وَتَقُودُاْ شُرْيَحَنَ ٱلَّذِى سَحَخَّرَ لَنَاهَذَا.

وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ أَي مطيقين ولا ضابطين.

وَإِنَّا إِلَىٰ رَبَّا مُنقَلِبُونَ ﴿ أَي لَصَائِرُونَ إِلَيْهُ رَاجِعُونَ.

وَجَعَلُوا نَهُمْ مِنْ رَبَادِهِ جُرْءًا : أي وجعل أولئك المشركون المقرون بأن الله هو الذي خلق السموات والأرض من عباده جزءًا إذ قالوا: الملائكة بنات الله.

إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورٌ مُّبِينٌ ﴿: أَي إِن الإنسان المعترف بأن الله خلق السموات وجعل من عباده جزءًا هذا الإنسان لكفور مبين أي لكثير الكفر بينه.

أَمِ أَنَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىٰكُمْ بِٱلْبَئِينَ ۞: أي خصكم بالبنين وأخلصهم لكم. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا: أي بما جعل للرحمن شبهًا وهو الولد (١).

ظَلَّ وَجَهُهُ, مُسَّوَدًا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ فَيَ أَي أَقَامَ طُوالَ نهاره مسود الوجه من الحزن وهو ممتلئ غيظًا. أَوَمَن يُنَشَّوُا فِ ٱلْحِلْيَةِ: أي أيجترئون على الله ويجعلون له جزءًا هو البنت التي تربى في الزينة. وَهُوَ فِي اَلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ ﴿ فَي غير مظهر للحجة لضعفه بالأنوثة.

وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّمْنِ إِنَانًا: أي لأنهم قالوا: بنات الله.

أَشَهِدُواْ خَلَّقَهُمَّ: أي أحضروا خلقهم عندما كان الرحمن يخلقهم.

سَتُكُنُّ شَهَا دَيُّهُمَّ: أي سيكتب قولهم: إن الملائكة إناث.

وَيُسْعَلُونَ إِنَّ أَي يوم القيامة عن شهادتهم الباطل ويعاقبون عليها.

وَقَالُواْ لَوَ شَآءَ ٱلرَّمْنَنُ مَا عَبَدُنَهُمُّ مَّا لَهُم بِنَالِكَ مِنْ عِلْمٍّ: أي دعواهم أن الله راض عنهم بعبادة الملائكة لا دليل لهم عليه ولا علم (٢).

إِنَّ هُمَّ إِلَّا يَغُرُّصُونَ ١٠ أي ما هم إلا يكذبون يتوارثون الجهل عن بعضهم البعض.

<sup>(</sup>أ)﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّمْمَٰنِ مَثَكَا﴾ أي جعل لله شبهًا وهو الولد ظَلَّ وجهه مسودًا وهو كظيم، أي إن هؤلاء الذين يجعلون لله البنات كذبًا وافتراءً، إذا ولد لأحدهم بنت فبشر بها أي أخبر بأن امرأته جاءت ببنت ظل وجهه طول النهار مسودًا من الكآبة والغم وهو كظيم أي ممتلئ غمَّا وحزنًا.

<sup>(</sup>٢) قولهم منظور فيه إلىٰ أن مشيئة الله وهي إرادته قسمان: إرادة كونية وإرادة تكليفية شرعية؛ فالإرادة الكونية القدرية هذه لا تتخلف أبدًا فما شاء الله كان، والإرادة الشرعية التكليفية هي التي قد تتخلف؛ لأن الله تعالىٰ وهب عبده إرادة واختيارًا، وبحسب ما يختاره يكون جزاؤه، والمشركون لا علم لهم بهذا؛ فلذا نفىٰ عنهم العلم رادًا باطلهم بجهلهم.

أَمْ - النِّنكُمْ كَتَنكَامِن فَبلِّهِ -: أي أم أنزلنا عليهم كتابًا قبل القرآن.

فَهُم بِهِ مُسْتَمُسِكُونَ ١٠ أي متمسكون بما جاء فيه، والجواب: لم يقع ذلك قطّ.

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا عَالَهَ أَمَّاةِ: أي إنهم لا حجة لهم إلَّا التقليد الأعمىٰ لآبائهم.

وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم تُمُهُمَّدُونَ ﷺ: أي علىٰ طريقتهم وملتهم ماشون وهي عبادة غير الله من المملائكة وغيرهم من الأصنام والأوثان. وَكَذَلِكَ مَآأَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةِ مِّن نَّذِيرٍ.

إِلَّاقَالَ مُنْرَفُوهَا ٓ: أي متنعموها.

إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ: أي ملة ودين.

وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَنْرِهِم مُّفْتَدُونَ ١٠٠٠ أي على طريقهم متبعون لهم فيها.

قَالَ أُولَوْ حِنْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ : قال لهم رسولهم: أتتبعون آباءكم ولو جئتكم بأهدئ: أي بخير مما وجدتم عليه آباءكم هداية إلىٰ الحق والسعادة والكمال.

قَالُوٓا ۚ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلۡتُمُ بِهِۦكَفِرُونَ ﴿ إِنَا بِما أُرسَلتِم به قَالُوٓا ۚ إِنَا بِما أُرسَلتُم به كافرون أي: جاحدون منكرون غير معترفين به.

فَٱننَقَمْنَا مِنْهُمْ ۗ فَٱنظُرَ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِبِينَ ۞: أي كانت دمارًا وهلاكًا إذًا فلا تكترث بتكذيب قومك يا رسولنا.

وَإِذْقَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ: أي واذكر إذ قال إبراهيم أبو الأنبياء خليل الرحمن.

إِنَّنِي بَرَآءٌ يُمَّاتَعُ بُدُونَ ١ أي بريء مما تعبدون من أصنام لا أعبدها ولا أعترف بها.

إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِ فَإِنَّهُۥ سَيَهُدِينِ ۞: أي لكن الذي خلقني فإني أعبده وأعترف به فإنه سيهدني أي يرشدني إلىٰ ما يكملني ويسعدني في الحياة وفي الآخرة.

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عَ: أي وجعل إبراهيم كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» باقية دائمة في ذريته إذ وصاهم بها كما قال تعالى: ﴿ وَوَضَىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِ عُمْ بَنِيهِ ﴾.

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞: أي رجاء أن يتوبوا إلىٰ الله ويرجعوا إلىٰ توحيده كلما ذكروها وهي لا إله إلا الله.

بَلْ مَتُّعَّتُ هَا وَاللَّهِ مَ اللَّهِ مَعْ الله المشركين وآباءهم بالحياة فلم أعاجلهم بالعقوبة.

حَقَىٰ جَآءَهُمُ ٱلْحَقُ وَرَسُولُ مُبِينٌ ﴿ إِلَىٰ أَن جاء القرآن يحمل الدين الحق، ورسول مبين لا شك في رسالته وهو محمد ﷺ يبين لهم طريق الهدئ والأحكام الشرعية. ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُ قَالُواْ هَلَا لَهِ مَا السَّاعِيةِ. ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُ قَالُواْ هَلَا السِّحُرُ وَإِنَّا بِهِ عَكَافِرُونَ ﴾.

وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِلَ هَذَا الْقُرَّءَانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ الْقَرْبَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ أَي وقال هؤلاء المشركون الذين متعناهم بالحياة فلم نعاقبهم: هلًا نزل هذا القرآن على أحد رجلين من قريتي مكة أو الطائف أي الوليد بن المغيرة بمكة أو عروة بن مسعود الثقفي في الطائف.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحِّمَتَ رَيِكَ أَ: أي ينكر تعالىٰ عليهم هذا التحكم والاقتراح الفاسد فقال: أهم يقسمون رحمة ربك، إذ النبوة رحمة من أعظم الرحمات، وليس لهم حق في تنبثة أي أحد إذ هذا من حق الله وحده.

غَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا : أي إذا كنا نحن نقسم بينهم معيشتهم فنغني هذا ونفقر هذا، ونملك هذا ونعزل هذا، فكيف بالنبوة وهي أجل وأغلى من الطعام والشراب فنحن أحق بها منهم فننبئ من نشاء.

ُورَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَــَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا ۚ: أي جعلنا هذا غنيًّا وذاك فقيرًا ليتخذ الغنى الفقير خادمًا يسخره في خدمته بأجرة مقابل عمله.

وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ : أي والجنة التي أعدها الله لك ولأتباعك خير من المال الذي يجمع هؤلاء المشركون الكافرون.

وَلَوَلآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً: أي على الكفر. ﴿لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّمْنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَةِ ﴾.

وَمَعَالِجَ : أي كالسُّلم والمصِعد الحديث، والمعارج جمع معرج وهو المصعد.

عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ۞: أي يعلون عليها إلىٰ السطوح. ﴿وَلِبُيُوتِهِمْ أَبُوْبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِفُونَ ﴿ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبُوْبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِفُونَ ﴾.

وَزُخُوفًا : أي ذهبًا أي لجعلنا لبيوتهم سقفًا من فضة وذهب، وكذلك الأبواب والمصاعد والسرر بعضها من فضة وبعضها من ذهب.

وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ : أي وما كل ذلك المذكور.

لَمَّا مَتَنَّعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ : أي وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا يتمتع به فيها ثم يزول.

وَأَلْلَاخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ۞: أي الجنة ونعيمها خير لأهل الإيمان والتقوى من متاع دنيا ().

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْحَٰنِ: أي يعرض متعاميًا متغافلًا عن ذكر الرحمن الذي هو القرآن متجاهلًا له.

نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطَكُنَا: أي نجعل له شيطانًا يلازمه لإضلاله وإغوائه.

فَهُوَلَهُ وَيِنُّ ١٠ أي فهو أي من عشا عن ذكر الرحمن قرين للشيطان.

وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ: أي وإن الشياطين المقارنين لهم ليصدونهم عن طريق الهدئ.

(١) أنشد بعضهم في ذم الدنيا فقال:

إذًا لم يكن فيها معاش لظالم وقد شبعت فيها بطون البهاثم

فلو كانت الدنيا جنزاء لمحسن لقد جاع فيها الأنبياء كرامة

وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿ أَي ويحسب العاشون عن القرآن وحججه وعن ذكر الرحمن وطاعته أنهم مهتدون، أي أنهم علىٰ الحق والصواب وذلك بتزيين القرين لهم. ﴿ حَقَّ إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ﴾

بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ : أي كما بين المشرق والمغرب من البعد قال هذا تبرؤًا منه. ﴿فَيِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ثَا﴾

وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَلَمَتُمَّ: أي ولن ينفعكم اليوم أيها العاشون إذ ظلمتم أنفسكم بالشرك

أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞ : اشتراككم في العذاب غير نافع لكم.

أَفَأَنَتَ تُشَعِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهَدِى ٱلْعُمِّى : أي إنك يا رسولنا لا تسمع الصم، ولا تهدي العمي والقوم قد أصمهم الله وأعمى أبصارهم؛ لأنهم عشوا عن ذكره.

وَمَن كَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞: أي كما أنك لا تقدر علىٰ هداية من كان في ضلال مبين عن الحق والهدئ.

فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ يِكَ : أي فإما نذهبن بك أي نميتك قبل تعذيبهم (١) ، و(ما) زائدة أدغمت فيها (إن) الشرطية فصارت إما.

فَإِنَّا مِنْهُم مُّنَّفِقُمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَعْدَبُوهُم فِي الدَّنيا وَفِي الآخرة.

أَوْ نُرِيَّكَ ٱلَّذِي وَعَدَّنَهُمَّ: أي وإن نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب.

فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفَّتَدِرُونَ ١٤]: أي لا يعوقنا عائق لأنا عليهم قادرون.

فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِيَ أُوحِىَ إِلَيْكَ ۚ: أي دُم علىٰ استمساكك بالقرآن سواء عجلنا لك بالموعود به أو أخرناه.

إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عِلَىٰ طريق الحق والهدى فواصل سيرك.

وَإِنَّهُ الْذِكْرُ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ : أي وإن القرآن لشرف لك وشرف لقومك.

وَسَوْفَ تُستَثُلُونَ ﴿ أَي عن القرآن أي عن العمل به بتطبيق شرائعه وإبلاغه لغيركم (``. وَسَوِّفَ تُستَلُ مَنْ أَرْسَلُنَا عِن قَبِّلِكَ مِن رُّسُلِنا : أي اسأل مؤمني أهل الكتابين: التوراة والإنجيل.

أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْكِنِ ءَالِهَةً يُعَبَدُونَ ﴿ إِن اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اله

وَلَقَدَّأَرَسُلْنَا مُوسَىٰ بِتَايَنِيَنَا ٓ: أي أرسلناه بالمعجزات الدالة على صدق رسالته.

<sup>(</sup>١) أو بالخروج من مكة مكرهًا عليه من قبل أعدائك، وهجرة الرسول ﷺ ما كانت إلا بإرادته الحرة ولم يكن فيها مكرهًا ولا ملجأ؛ ولذا لم ينتقم الله من أهل مكة.

<sup>(</sup>٢) من فسر السؤال بالعمل هو حق، وكذا من فسره بالشكر فهو حق، لأن شكر العلم العمل به وتعليمه.

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ : أي وقومه من القبط. ﴿فَقَالَ إِنِّ رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾.

فَلَمَّاجَآءَهُم بِئَايَلِنِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ۞ : أي سخرية واستهزاء.

وَمَا نُرِيهِ مَنِّ ءَاكِةٍ : أي من آيات العذاب كالطوفان.

إِلَّا هِىَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا : أي من قرينتها التي قبلها من الآيات. ﴿وَأَخَذْنَهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ۞﴾.

وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ: أي أيها العالم بالسحر المتبحر فيه (١).

أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِ دَعِندَكَ: أي من كشف العذاب عنا إن آمنا.

إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ﴿ : أَي إِن كَشَفْت عِنَا الْعَذَابِ إِنَا مؤمنون.

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ﴿ : أَي ينقضون عهدهم فلم يؤمنوا.

وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِى قَوْمِهِ : أي نادى فيهم افتخارًا وتبجحًا بما عنده. ﴿قَالَ يَكَوَّمِ أَلَيْسَ لِى مُلُكُ مِصْرَ ﴾ .

وَهَلَذِهِ ٱلْأَنْهَالُ تَجَرِى مِن تَعَيِّنَ : أي من النيل تجري من تحت قصوري.

أَفَلًا تُبْصِرُونَ ١ أَي عظمتي وما أنا عليه من الجلال والكمال.

أَمْ أَنَا ۚ خَيْرٌ مِنَ هَٰذَا ٱلَّذِى هُوَ مَهِينُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ : أَي مِن موسىٰ الذي هو مهين و لا يكاد يبين أي عضم للثغة التي في لسانه.

فَلُولَآ أَلُقِى عَلَيْهِ أَسْوِرَةُ مِن ذَهَبٍ: أي هلّا ألقي عليه أسورة من ذهب من قبل الذي أرسله.

أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَآمِكُةُ مُقْتَرِنِينَ ﴾ : أي أو جاءت الملائكة يتبع بعضها بعضًا تشهد له له سالة.

فَأُسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ : أي استفز فرعون قومه أي قال لهم ما حركهم به فخفوا لطاعته.

إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمًا فَسِقِينَ ۞: أي أطاعوه لكونهم قومًا فاسقين؛ ففسقهم هو علة طاعتهم.

فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنْنَقَمْنَا مِنْهُمْ : أي فلما أغضبونا انتقمنا منهم. ﴿فَأَغْرَفَنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَا

فَجَعَلْنَاهُمَّ سَلَفًا : أي فرعون وقومه سلفًا أي سابقين ليكونوا عبرة لمن بعدهم.

وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ﴾ : أي يتمثلون بحالهم فلا يقدمون على مثل فعلهم.

﴿ وَلَمَا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَعَ مَثَلًا : أي ولما جعل عيسىٰ ابن مريم مثلًا، والضارب ابن الزبعري، وذلك لما نزل قول الله تعالىٰ: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾.

إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوكَ ﴿ أَي إِذَا المشركون من قومك يصدون: أي يضحكون فرحًا بما

<sup>(</sup>۱) هذا النداء في هذا الوقت كان نداء تكريم وتعظيم كعادتهم في توقير وتعظيم علمائهم السحرة؛ لأنهم لما أصابهم من البلاء اعترفوا بمكانة موسى وسيادته.

سمعوا.

وَقَالُوٓا ءَالِهَتُمَا خَيْرُ أَمْرِ هُوَ ۚ (١): أي ألهتنا التي نعبدها خير أم هو – أي عيسي ابن مريم – فنرضىٰ أن تكون آلهتنا معه.

بَلْ هُرْ قَوَّمُ خَصِمُونَ ﴿ أَي شديدو الخصومة.

إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبَّدُّ أَنْعَمَّنَا عَلَيْهِ: أي ما هو - أي عيسى - إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوة.

وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَنِيَ إِسْرَءِ بِـلَ ﴿ أَي لُوجُودُهُ مَنْ غَيْرُ أَبُ كَانَ مَثَلًا لَبَنِي إسرائيل لغرابته، يستدل به علىٰ قدرة الله علىٰ ما نشاء.

وَلَوْ نَشَآءٌ لِجَعَلْنَامِنكُمْ مَّلَيْكُةً: أي ولو نشاء لأهلكناكم وجعلنا بدلكم ملائكة.

فِيَ ٱلْأَرْضِ يَخَلُفُونَ ﴿ أَي يعمرون الأرض ويعبدون الله فيها يخلفونكم فيها بعد إهلاككم. وَإِنَّهُ لَلِمَاعَةِ: أَي وإن عيسىٰ ﷺ لعلم للساعة تعلم بنزوله إذا نزل (٢٠).

فَلَاتَمْتُرُكَ بِهَا: أي لا تشكن فيها أي في إثباتها ولا في قربها.

وَاَتَّبِعُونِ ۚ هَٰذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ ۞: أي وقل لهم اتبعون علىٰ التوحيد هذا صراط مستقيم وهو لإسلام.

وَلَا يَصُدَّذَّكُمُ الشَّيْطَانُ : أي ولا يصرفنكم الشيطان عن الإسلام.

إِنَّهُ, لَكُورَ عَدُقٌّ مَبِّينٌ ١٠٠ أي إن الشيطان لكم عدو بَيِّن العداوة فلا تتبعوه.

وَلَمَّا جَاءً عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ: أي ولما جاء عيسى ابن مريم إلى بني إسرائيل بالمعجزات والشرائع.

قَالَ قَدْ جِئْ تُكُمُّ بِٱلْحِكْمَةِ: أي قال لبني إسرائيل: قد جئتكم بالنبوة وشرائع الإنجيل.

وَلِأُبَيِّنَ لَكُمُ بَعْضَ الَّذِى تَخَـٰلَلِفُونَ فِيةٍ : أي وجئتكم لأبين لكم ما اختلفتم فيه من أحكام التوراة من أمر الدين وغيره.

فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠ أي خافوا الله وأطيعون فيما أبلغكموه عن الله من الأمر والنهي.

إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ : أي إن الله إلهي وإلهكم فاعبدوه بحبه وتعظيمه والذلة له.

هَنَدَا صِرَكُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ أَي تقوىٰ الله وطاعة الرسول وعبادة الله بما شرع هو الإسلام المعبر عنه بالصراط المستقيم.

فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمٍّ: أي في شأن عيسىٰ أهو الله، أو ابن الله، أو ثالث ثلاثة؟

<sup>(</sup>١)المراد بالمثل هنا الممثل به والمشبه به؛ لأن ابن الزبعري شبه آلهتهم بعيسىٰ في أنها عبدت من دون الله مثله، فإذا كانوا في النار فعيسىٰ كذلك. (لأن النصاري يعبدون المسيح).

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير كَثْمَاللهُ : (...ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخرى: (وإنه لَعَلَمٌ للساعة). اهـ (قل).

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلِيمِ ﴿ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل الكذب والباطل.

هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْلِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞: أي ما ينتظر هؤلاء الأحزاب مع إصرارهم علىٰ ما قالوه في عيسىٰ إلا الساعة أن تأتيهم بغتة: فجأة وهم لا يشعرون.

ٱلْأَخِلَاءُ يَوْمَينِ بِمَعْشُهُ مُلِبَعْضِ عَدُقُ : أي الأحباء يوم إذ تأتيهم الساعة بغتة (١).

إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾: فإن محبتهم تدوم لهم؛ لأنها كانت في الله وطاعته.

يَنْ عِبَادِ لَا خَوْقُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا آنتُمْ تَحَزَّوُنَ ﴿ آلَٰذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴾ أنتم تحزنون بل تحبرون أي تسرون وتكرمون. ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴾ أنجَنَة أنتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ تُحْتَبَرُونَ ﴾ .

يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ : أي يطوف عليهم الملائكة بقصاع من ذهب وفيها الطعام وأكواب من ذهب فيها الشراب اللذيذ.

وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ مِهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُثُ : أي في الجنة ما تشتهيه الأنفس تلذذًا به وتلذه الأعين نظرًا إليه. ﴿وَأَنْتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴾.

وَيَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِىٓ أُورِثْتُمُوهَا بِمَاكُنتُمُ تَعْمَلُوكَ ۞: أي يقال لهم وهذه هي الجنة التي أورثكموها الله بأعمالكم الصالحة التي هي ثمرة إيمانكم الصادق وإخلاصكم الكامل. ﴿ لَكُورُ فِيهَا فَكِهَا فَكِهَا فَكِهَا فَكِهَا فَكِهَا فَكِهَا فَكِهَا كُورَ مُنْ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ الْجَرِمُوا عَلَىٰ أَنفسهم بالشرك والمعاصي في جهنم خالدون لا يخرجون ولا يموتون.

لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ إِنَ لَا يَخْفُ عَنْهُمَ الْعَذَابِ وَهُمْ فِيهِ سَاكِتُونَ سَكُوتُ يأس.﴿ وَمَاظَلَنْنَهُمْ وَلَكِنَكَانُواْهُمُ الظَّلِلِمِينَ ﴿ ﴾.

وَنَادَوْا يَكْمَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُم : أي ونادوا مالكًا خازن النار قائلين له: ليمتنا ربك.

قَالَ إِنَّكُمْ مَّكِكُونَ ﴿ أَي أَجابِهم بعد ألف سنة مضت علىٰ دعوتهم بقوله: إنكم ماكثون أي مقيمون في عذاب جهنم دائمًا.

لَقَدَّ جِمَّنَكُمُ بِٱلْمُقِّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ﴿ أَي عَلَمْ بِعَالِكُمْ أَنَا جَثناكُمْ بِالْحَقِ عَلَىٰ لسان رسولنا، والحق: التوحيد وعبادة الله بما شرع، فكره أكثركم الحق.

<sup>(</sup>١) أي إذا جاءت الساعة الأخلاء أي الأحباء في الدنيا يوم إذٍ تأتي الساعة بعضهم لبعض عدو فتنقطع تلك الخلة والمودة وتصبح عداء لأنها كانت على معصية الله إلا المتقين.

<sup>(</sup>٢) الفاكهة قال ابن عباس تَعَلِّظُهَا هي الثمار كلها رطبها ويابسها، وبائعها يقال له: الفاكهاني.

أَمْ أَبْرَمُواْ أَمْرًا فَإِنَا مُبْرِمُونَ (اللهُ): أي أحكموا في الكيد للنبي محمد فإنا (١) محكمون كيدنا في إهلاكهم. ﴿ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَانَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَنَهُمَّ ﴾ (١).

بَنَهُوَرُسُلُنَا لَدَيِّهِمْ يَكُنُـبُونَ ﴿ : أَي وملائكتنا من الحفظة يكتبون ما يسرون وما يعلنون.

قُلَّ إِن كَانَ لِلرَّمْكِنِ وَلَدُّ : أي قل يا رسولنا لهؤلاء المشركين الزاعمين أن الملائكة بنات الله: إن كان للرحمن ولد فرضًا.

فَأَنَا أَوَلُ ٱلْمَنِدِينَ (٣) (أَي فأنا أول من يعبده تعظيمًا لله وإجلالًا، ولكن لا ولد له فلا عبادة إذًا لغبره.

سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمَرْشِ: أي تنزه وتقدس.

عَمَّايَصِفُونَ ﴿ أَي عما يصفون به الله تعالىٰ من أن له ولدًا وشركاء.

فَذَرَهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ : أي اتركهم يا رسولنا يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم. ﴿حَتَّى يُلَنقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ۚ إِنَّى ﴾ .

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَآءِ إِلَّهُ : أي معبود في السماء.

وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَنَّهُ : أي ومعبود في الأرض. ﴿وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ۞ ﴿.

وَتَبَارِكَ ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا: أي تعظم وجل جلال الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما.

وَعِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ : أي عنده علم وقت مجيئها. ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِ

وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ : أي يعبدونهم.

مِن دُونِهِ : أي من دون الله، مثل عيسىٰ والعزير.

ٱلشَّفَاعَة : أي لأحد.

إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞: أي لكن الذي شهد بالحق فوحد الله تعالىٰ علىٰ علم هذا الذي تناله شفاعة الملاثكة والأنبياء ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾.

فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ أَي كيف يصرفون عن الحق بعد معرفته.

وَقِيلِهِ : أي قُول النبي. ﴿ يَنَرَبِّ إِنَّ هَـٰٓ قُلْآ يُوْمِنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) ﴿ أَمَّ ﴾ المنقطعة تفسر بـ (بل) للإضراب الانتقالي، والاستفهام محذوف الأداة تخفيفًا أي أبرموا أمرًا والاستفهام تقريري والمراد بالأمر ما يبيتونه من مكر بالرسول على وأجمعوا عليه وهو قتله على وذلك في دار الندوة؛ فأبرم الله أمرًا فأهلكهم في بدر.

<sup>(</sup>٢) السر: ما يسرونه في أنفسهم من وسائل المكر بالنبي ﷺ، وبالنجويٰ ما ينتاجون به بينهم في ذلك بحديث خفي.

 <sup>(</sup>٣) له أي لذلك الولد؛ لأن تعظيم الولد تعظيم للوالد؛ إلا أنه لا ولد له ولا ينبغي له لغناه المطلق.
 (٤) والضمير في قيله يعود إلىٰ النبي ﷺ؛ إذ هو القائل: ﴿يَكْرَبِّ إِنَّ هَـٰٓتُؤُلَآء فَوَّمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾؛ لطول ما دعاهم وهم

فَأَصْفَحْ عِنْهُمْ: أي أعرض عنهم (١).

وَقُلْ سَلَّمُ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ آفَ : أي أمري سلام منكم فسوف تعلمون عاقبة كفركم.



معرضون عن الحق مصرون علىٰ الكفر.

<sup>(</sup>١) مثل هذا ﴿ فَأَصَّفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ ﴾ منسوخ بآيات القتال التي نزلت بالمدينة النبوية بعد الهجرة.



# بِسْ مِلْسَالُهُ ٱلرَّمْلِ ٱلرَّحْلِ الرَّحْلِ الرَّحْلِ

حم (أ): هذا أحد الحروف المقطعة تكتب هكذا حم، وتقرأ هكذا حا ميم.

وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُرِينِ ١٤ أَي القرآن المظهر للحلال والحرام في الأقوال والأعمال والاعتقادات.

إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرِّكَةٍ : أي في ليلة القدر من رمضان. ﴿إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ ﴾.

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمَّرٍ حَكِيمٍ ﴿ ( ) : أي يفصل كل أمر محكم من الآجال والأرزاق وسائر الأحداث.

أَمْرًا مِنْ عِندِنَا ۚ: أي فيها في ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم أمرًا من عندنا أي: أمرنا بذلك أمرًا من عندنا.

﴿إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ رَحْمَةً مِّن زَيِّكَ ﴾: أي إنا كنا مرسلين الرسل محمدًا ومن قبله رحمة من ربك بالمرسل إليهم من الأمم والشعوب.

إِنَّهُ, هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ( ): أي السميع الأصوات مخلوقاته، العليم بحاجاتهم. ﴿ رَبِّ ٱلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ .

إِن كُنتُم تُوقِنِينَ ﴿ أَي بأنه رب السموات والأرض فآمنوا برسوله، واعبدوه وحده. ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُعَيِّى وَيُعِيثُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾

بَلَ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُوك ﴿ : أَي فليسوا بموقنين بل هم في شك من ربوبية الله تعالى لخلقه، وإلا لعبدوه وأطاعوه، بل هم في شك يلعبون بالأقوال والأفعال لا يقين لهم في ربوبية الله تعالى، وإنما هم مقلدون لآبائهم في ذلك.

فَآرَبَقِب : أي انتظر (٢).

يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُبِينِ ١٠ : أي ما كان يراه الرجل من قريش لشدة الجوع بين السماء

<sup>(</sup>١) أي في تلك الليلة المباركة (ليلة القدر) يفصل كل أمر محكم مما قضى الله أن يتم في تلك السنة من أحداث في الكون يؤخذ ذلك من كتاب المقادير فيفصل عنه وينفذ خلال السنة من الموت والحياة والغنى والفقر والصحة والمرض والتولية والعزل، فكل أحداث تلك السنة تفصل من اللوح المحفوظ يتم إحداثها في تلك السنة حتى إن الرجل ليتزوج ويولد له وهو في عداد من يموت فلا تنتهي السنة إلا وقد مات.

<sup>(</sup>٢) ارتقب معناه انتظر يا رسولنا يوم تأتي السماء إلخ. وقيل: ارتقب معناه احفظ، لأن الرقيب يطلق علىٰ الحافظ.

والأرض من دخان.

يَغْشَى ٱلنَّاسَ : أي يغشى أبصارهم من شدة الجهد الناتج عن الجوع الشديد. ﴿هَـٰذَا عَذَابُ ٱلِيمُ الْ

رَّبَنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿ : أَي يا رَبِنا إِن كَشَفْت عِنا العَذَابِ آمِنا بِك وبرسولك. أَنَّ لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ: أَي مِن أَي وَجِه يكون لهم التذكر والحال أنه. ﴿ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ﴿ ﴾.

ثُمَّ تَوَلَّوْاً عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّرٌ تَجَنُونُ ﴾ : أي أنه يعلمه القرآن بشر مجنون أي مختلط عليه أمره غير مدرك لما يقول.

إِنَّاكَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ۞: أي إلىٰ الكفر والجحود.

يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَىٰٓ: أي الأخذة القوية التي أخذناهم بها يوم بدر حيث قتلوا وأسروا. ﴿إِنَّا مُنَفَقِمُونَ ۞﴾.

وَلَقَدَ فَتَنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ : أي ولقد اختبرنا قبلهم أي قبل كفار قريش قوم فرعون من الأقباط.

وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّ أَي موسى بن عمران صلوات الله عليه وسلامه.

أَنَّ أَدُّواۚ إِلَى عِبَادَاللَّهِ : أي ادفعوا إليَّ عباد الله بني إسرائيل وأرسلوهم معي.

إِنِّى لَكُمْ رَسُولًا أَمِينٌ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ إِلَيْكُم، أَمِينَ عَلَىٰ وَحَيَّهُ ورسالته.

وَأَن لَّانَّعَلُواْ عَلَى اللَّهِ ۗ: أي وبأن لا تطغوا علىٰ الله فتكفروا به وتعصوه.

إِنَّ مَاتِيكُمْ بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ١٠٠ أي بحجة واضحة تدل على صدقي في رسالتي وما أطالبكم به.

وَاِنَّى عُذْتُ بِرَقِى وَرَبِّكُرُ أَن تَرَيْمُوُنِ ۞: أي وإني قد اعتصمت بربي وربكم واستجرت به أن ترجموني<sup>(۱)</sup>.

وَلِدَالَّةِ نُوْمِنُوا لِي فَاعْنَزِلُونِ ۞: أي إن لم تصدقوني فيما جثتكم به فخلوا سبيلي واتركوني.

فَدَعَارَبَّهُ: أي فلما كذبه فرعون وقومه وهموا بقتله نادي ربه يا رب.

أَنَّ هَـٰٓ ثُوْلَآءٍ قَوْمٌ مُجِّرِمُونَ ۞: أي إن هؤلاء قوم مجرمون بالكفر والظلم.

فَأَسَرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ ۞: أي فأجابه ربه بأن قال له: فأسر بعبادي – أي بني إسرائيل - ليلًا إن فرعون وجنده متبعوكم ليردوكم.

وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهْوًا ۚ: أي وإذا اجتزت أنت وقومك البحر فاتركه رهوًا ساكنًا كما هو حين دخلته مع بني إسرائيل (٢).

<sup>(</sup>١) الرجم بالقول الكذب على الشخص والافتراء عليه كذبًا، والرجم بالأعمال معناه القتل بالحجارة.

<sup>(</sup>٢) المراد بالبحر هنا بحر القلزم المعروف اليوم بالبحر الأحمر، ورهوًا منصوب على الحال، والرهوة الفجوة

إِنَّهُمْ جُندُ مُغْرَقُونَ إِنَّ أَي وإن فرعون وقومه جندٌ اللهُ مغرقهم في البحر.

كَمْرَكُواْ مِنجَنَّتِ: أي بساتين وحداثق غناء. ﴿ وَعُيُونِ ۞ ﴾.

وَزُرُوعٍ وَمَقَامِكَرِيمِ ﷺ: أي مجلس حسن ومحافل مزينة ومنازل حسنة. وَغَمَّةَوَكَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ۞: أي نضرة عيش ولذاذته كانوا فيها ناعمين (١)

كَذَالِكُ وَأَوْرَثُنَاهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿ : أَي بني إسرائيل (٢).

فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ: أي لهوانهم علىٰ الله بسبب كفرهم وظلمهم.

وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ۞: أي ممهلين حتى يتوبوا.

وَلَقَدْ نَجَيْنَا بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ إِنْ اللَّهِ عَلَى أَبِنَائِهِم واستخدام نسائهم. ﴿ مِن فِرْعَوْتُ ۖ النَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾.

وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَهُمْ عَلَى عِلَمِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ﴿ أَي اخترناهم على علم منا على عالمي زمانهم من الإنس والجن؛ وذلك لكثرة الأنبياء منهم وفيهم.

وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآيَنَ ِ مَا فِيهِ بَلَنَوُّا مُبِيثُ ۞: أعطيناهم من النعم ما فيه بلاء مبين أي واضح كانفلاق البحر والمن والسلوى<sup>(٣)</sup>.

إِنَّ هَنَوُلآءِ لَيَقُولُونَ ﴿ إِنَّ الْمُهْرِكِينَ مِن قريشٍ.

إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَاأَلْأُولَى: أي لا حياة بعدها ولا موت، وهذا تكذيب بالبعث الآخر.

وَمَانَعَنُّ بِمُنشَرِينَ ١٠٠٠ أي بمبعوثين أحياء من قبورنا بعد موتنا.

فَأْتُواً بِعَابَآبِنَآ إِن كُنتُمُ صَكِدِقِينَ ﴿ إِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال بعد موتنا وبلانا نبعث أحياء من قبورنا.

أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ : أي هؤلاء المشركون خير في القوة والمناعة أم قوم تبع والذين من قبلهم كعاد (١٠).

الواسعة مأخوذ من (رها) إذا فتح بين رجليه، ومعناه: اترك البحر مفتوحًا ساكنًا حتىٰ يدخل فرعون وجنده فيهلكوا.

(١) النعمة بفتح النون التنعيم يقال نعمه فتنعم. والنِعمة بالكسر اليد والصنيعة والمنة وما أنعم به على المرء ومثلها النعماء والنعمار.

(٢) ﴿ كَنَاكِ ﴾ قيل: الأمر كذلك فيوقف على كذلك، وقيل: كذلك أفعل بمن عصاني أو كذلك كان أمرهم.

(٣)في هذا البلاء المبين أربعة أوجه ذكرها القرطبي وهي نعمة ظاهرة -عذابه شديد- اختبار يتميز به الكافر من المؤمن -ابتلاء بالشدة والرخاء.

(٤) الاستفهام إنكاري أي ليسوا خيرًا من قوم تبع والذين من قبلهم كعاد وثمود وقد أهلكهم الله، والمراد من قوم تبع أقوام ملوك التبابعة إذ تبع لقب لمن يملك بلاد اليمن كلها ككسرى للفرس وقيصر للروم. اهـ. قال ابن كثير: كقوم تبع وهم سبأ (قل).

أَهۡلَكۡنَهُمۡ ۚ إِنَّهُمۡ كَانُواْ مُجۡوِمِينَ ۞: أي أنزلنا بهم عقوبتنا فأهلكناهم إنهم كانوا قومًا مجرمين. ﴿ وَمَا خَلَقۡنَا السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيۡنَهُمَا ﴾.

لَعِيِكَ ١٠٠٠ أي عابثين بخلقهما لا لغرض صالح.

مَا خَلَقْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ : أي إلا لأمر اقتضىٰ خلقهما وهو أن أذكر فيهما وأشكر. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﷺ.

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصَّلِ مِيقَنتُهُمَّ أَجْمَعِيكَ ۞: أي إن يوم القيامة الذي يفصل فيه بين الخلائق ويحكم ميعادهم أجمعين حيث يجمعهم الله فيه.

يَوْمَ لَا يُغْفِي مُولًى عَن مَّولًى شَيْعًا: أي يوم لا يكفي قريب قريبه بدفع شيء من العذاب عنه.

وَلا هُمْ يُنصَرُونَ اللهِ: أي لا ينصر بعضهم بعضًا.

إِلَّا مَن رَّحِـمَ اللَّهُ: أي لكن من رحمه الله فإنه يدفع عنه العذاب وينصر.

إِنَّهُ,هُوَالْعَزِيْزُالرَّحِيمُ ﴿ أَي الغالب المنتقم من أعدائه، الرحيم بأوليائه.

إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ۞: أي الشجرة التي تثمر الزقوم وهي من أخبث الشجر ثمرًا مرارة وقبحًا.

طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ﷺ: أي ثمرها طعام الأثيم أبي جهل وأصحابه من ذوي الآثام الكبيرة.

كَأَلْمُهُلِ: أي كدردي الزيت الأسود.

يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ١ كَعُلِّي ٱلْحَمِيمِ ١ أي الماء الشديد الحرارة.

خُذُوهُ فَٱعۡتِلُوهُ : أي يقال للزبانية: خذوه فاعتلوه أي جروه بغلظة وشدة.

إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ أَي إِلَىٰ وسطها. ﴿ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ﴿ إِلَىٰ

ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَـزِيزُ ٱلْكَـرِيمُ ﴿ إِنَّ الْهِانِ اللهِ العذابِ، إنك كنت تقول ما بين جبلي مكة أعز وأكرم مني (والمراد: ذق إنك أنت الذليل المهان).

إِنَّ هَلَاَامَاكُنُتُم بِهِۦتَمْتَرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ العَدَابِ الذي كنتم تمترون به أي تشكون فيه.

إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ أُمِينِ ١٠ أي إن الذين اتقوا ربهم في الدنيا فآمنوا وعملوا الصالحات بعد

اجتناب الشرك والمعاصي في مجلس أمين لا يلحقهم فيه خوف بحال.

فِ جَنَّتِ وَعُيُوبِ أَنَّ : هذا هو المقام الأمين.

يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ: أي ما رقّ من الديباج وما غلظ منه.

مُتَقَدِيلِيكَ ۞: أي لا ينظر بعضهم إلىٰ قفا بعض؛ لأن الأسرة تدور بهم.

كَنَالِكَ وَزَوَجْنَاهُم: أي الأمر كذلك وزوجناهم.

بِحُوْرٍ عِينِ ١ أي بنساء بيض واسعات الأعين.

يَدْعُونَ فِيهَا: أي يَطلبون الخدم فيها أن يأتوهم بكل فاكهة.



بِكُلِّ فَكِكَهَ يَهِ ءَامِنِينَ ﴿ فَي مَنِ انقطاعها ومَن مَضْرَاتُها ومَن كُلُّ مَخُوف.

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى ۚ: أَي لَكُن الْمُوتَةَ الْأُولَىٰ فَقَد ذاقوها. ﴿وَوَقَنْهُمْ عَذَابَٱلْمُحِيمِ وَإِنَّ فَضَلَامِن زَيِكَ ذَٰلِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴾.

فَإِنَّمَا يَسَّرُنَّهُ بِلِسَانِكَ: أي سهلنا القرآن بلغتك.

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٠٤ أي يتعظون فيؤمنوا ويوحدوا ولكنهم لا يؤمنون.

فَأَرْتَقِبَّ إِنَّهُمُمُرَّتَقِبُونَ ۞: أي فانتظر هلاكهم فإنهم منتظرون هلاكك.





### بِّسْ إِللَّهُ ٱلتَّهُ التَّهُ التَّامُ الْعُمُ الْمُعُمِّ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ الْمُعُمِّ التَّامُ الْمُعُمِّ التَّامُ التَلْمُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ الْمُعِمِ التَّامُ ال

حم ﴿ فَ عَدَا أَحد الحروف الهجائية يكتب هكذا: حم، ويقرأ هكذا: حا ميم.

تَنْزِيلُ ٱلْكِئْكِ: أي القرآن الكريم.

مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ٢٠٠٤ : أي من عند الله العزيز الانتقام من أعدائه، الحكيم في تدبيره.

إِنَّ فِي السَّمَوْتِوَالْآرْضِ : أي إن في خلق السموات والأرض.

لَاَيْنَتِ : أي لدلالات واضحات على وجود الله تعالى وقدرته وعلمه وحكمته، وهي موجبات الربوبية والألوهية له وحده دون سواه.

لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ : أي لأنهم بالإيمان أحياء يبصرون ويسمعون فيرون الآيات.

وَفِ خَلْقِكُمْ : أي وفي خلقكم أيها الناس، وتركيب أعضائكم وسلامة بنيانكم.

وَمَايَبُثُ مِن دَاَّبَةٍ : أي وما يخلق وينشر من أنواع الدواب من بهائم وغيرها.

العوالم قادر على إعادتها بعد موتها، ولكن هذه الآيات لا يراها إلا القوم الموقنون في إيمانهم بربوبية الله وألوهيته وصفات الجلال والكمال له.

وَأَخْنِلُفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ : أي بمجيء هذا وذهاب ذاك، وطول هذا وقصر ذاك على مدى الحياة.

وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِمِن رِّذْقِ : أي من مطر، وسمي المطر رزقًا؛ لأنه يسببه.

فَأَحَيا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَا: أحيا بالمطر الأرض بعد موت نباتها بالجدب.

وَتَصَرِيفِ ٱلرِيَكِج : أي من صبا إلىٰ دبور، ومن شمال إلىٰ جنوب، ومن سموم إلىٰ باردة، ومن نسيم إلىٰ عاصفة.

اَيَنَتُ : أي في اختلاف الليل والنهار وإنزال المطر وإحياء الأرض وتصريف الرياح دلالات واضحة على وجود الله وقدرته وعلمه وحكمته، واقتضاء ذلك ربوبية الله وألوهيته.

لِّقَوْمِيَّقِلُونَ ۞ : لقوم يعقلون أي يستعملون عقولهم في إدراك الأشياء واستنتاج النتائج من مقدماتها.

يَلْكَ مَايَتُ اللَّهِ : أي تلك الآيات المذكورة آيات الله أي حججه الدالة على وحدانيته (١).

<sup>(</sup>١) أشار إليها بلام البعد للدلالة علىٰ علو شأنها وعزة مرامها، ولولا هذا لقال: هذه آيات الله لقرب ذكرها.

نَتْلُوهَاعَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ: أي نخبرك عنها بالحق لا بالباطل، كما يخبر المشركون عن آلهتهم أنها تقربهم إلىٰ الله زلفیٰ كذبًا وباطلًا.

فَيِأَيَحَدِيثِ بَعْدَاللَّهِ وَ-اَيَلِهِ-: أي فبأي حديث أيها المشركون بعد حديث الله هذا الذي يتلو عليكم يعد حججه هذه.

يُؤْمِنُونَ ١٠٤ أي يصدقون والجواب: أنهم لا يؤمنون.

وَيَلَّ لِكُمِّ إَفَّاكِ أَشِيرٍ ۞: أي عذاب الويل لكل كذاب ذي آثام كبيرة وكثيرة.

يَسْمَعُ اَلِكُتِ أُلَّهِ ثُنَّكَى عَلَيْهِ: أي يسمع آيات القرآن كتاب الله تقرأ عليه.

ثُمُّ يُصِرُّ مُسْتَكَمِّرًا كَأَن لَة يَسْمَعُهَا: أي ثم يصر علىٰ الكفر حال كونه مستكبرًا عن الإيمان والتوحيد كأن لم يسمعها. ﴿فَبَشِّرَهُ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ۞﴾.

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ اَيْكَيْنَا شَيَّعًا: أي إذا بلغه شيء من القرآن وعلم أنه القرآن.

ٱتَّخَذَهَاهُزُوًّا : أي اتخذ تلك الآية أو الآيات مهزوًّا بها متهكمًا ساخرًا منها.

أُوْلَٰكِكَ لَهُمْ عَذَاكُ مُعِينٌ ۞: أي ذو إهانة لهم يهانون به وتكسر أنوفهم.

مِّن وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمُ : أي أمامهم جهنم وذلك يوم القيامة، والوراء يطلق على الأمام كذلك.

وَلَا يُغَيِّى عَنَّهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْئًا: أي لا يكفي عنهم ما كسبوه من المال والأفعال التي كانوا يعتزون ما شيئًا من الإغناء.

وَلَامَا ٱغَنَٰذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوَلِيَأَةً : أي ولا يغني عنهم كذلك ما اتخذوه من أصنام آلهة. عبدوها دون الله تعالىٰ. ﴿ وَلَمُمْ عَذَابُ عَظِيمُ ﴿ ﴾.

هَنذَا: أي هذا القرآن الذي أنزله الله تعالىٰ علىٰ عبده ورسوله محمد ﷺ.

هُدُئٌّ: أي كله حجج وبراهين ودلالات هادية.

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَتِ رَبِّهِمْ : أي والذين كفروا بالقرآن فلم يهتدوا به، وبقوا على ضلالهم من الشرك المعاصي.

لَهُمْ عَذَاتٌ مِن رَجْزٍ أَلِيدُ ١ أي لهم عذاب موجع من نوع الرجز وهو أشد أنواع العذاب.

الله الله الله المعبود بحق لا الآلهة الباطلة، سخر لكم أي لأجلكم البحر بالله الباطلة الله الكم أي لأجلكم البحر بأن جعله أملس تطفو فوقه الأخشاب ونحوها.

لِتَجْرِيَ ٱلْفُلَّكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ. : أي جعله كذلك لتجري السفن فيه بإذن الله تعالى.

وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ ۦ: أي لتسافروا إلىٰ طلب الرزق من إقليم إلىٰ إقليم.

وَلَعَلَّكُمْ نَشَكُّرُونَ ﴾: أي رجاء أن تشكروا نعم الله عليكم.

وَسَخَّرَلَكُمُ مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ : أي من شمس وقمر ونجوم ورياح وماء أمطار.

وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ۚ : أي وما في الأرض من جبالُ وأنهارُ وأشجارُ ومعادن منه تعالىٰ.

إِنَّهِ ذَلِكَ لَاَيْتِ : أي علامات ودلائل وحججًا علىٰ وجود الله وألوهيته.

لَفَوْرِ بِنَفَكُرُونَ ۞ : أي لقوم يستخدمون عقولهم فيتفكرون في وجود هذه المخلوقات، ومن أوجدها. ولماذا أوجدها. فتتجلئ لهم حقائق وجود الله وعلمه وقدرته ورحمته فيؤمنون ويوحدون.

قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ : أي قل يا رسولنا للمؤمنين من عبادنا: يغفروا: أي يتجاوزوا ولا يؤاخذوا.

لِلَّذِينَ لَا يَرَجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ: أي لا يتوقعون أيام الله أي بالإدالة منهم للمؤمنين فيذلهم الله وينصر المؤمنين عليهم وهم الرسول وأصحابه وهذا قبل الأمر بجهادهم.

لِيَجْرِي قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ : أي ليجزي الله تعالىٰ يوم القيامة قومًا منهم، وهم الذين علم الله تعالىٰ أنهم لا يؤمنون بما كسبوه من أذى الرسول والمؤمنين.

مَنْ عَمِلُ صَلِحًا فَلِنَفْسِ لَهِ عَ : أي فهو الذي يرحم ويسعد به.

وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۚ : أي ومن عمل سوءًا فالعقوبة تحل به لا بغيره.

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۞ : أي بعد الموت ويحكم بينكم فيما كان بينكم من خلاف وأذى.

وَلَقَدْ ءَانَيْنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِئنَبَ : أي التوراة لأنها الحاوية للأحكام الشرعية بخلاف الزبور لإنجيل.

وَٱلۡكُمۡ : أي الفصل في القضايا بين المتنازعين على الوجه الذي يحقق العدل.

وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَكَفَنَهُم مِّنَ ٱلطِّيِّبَتِ: أي جعلنا فيهم النبوة كنبوة موسى وهارون وداود وسليمان، ورزقناهم من الطيبات كالمن والسلوى وغيرهما.

وَفَضَّلْنَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَي عَلَىٰ عَالَمِي زَمَانِهُمْ مِنَ الْأَمْمُ المُعَاصِرَةُ لَهُمْ. ﴿ وَءَاتَيْنَكُمُ مَنِ الْأَمْمِ المُعَاصِرَةُ لَهُمْ. ﴿ وَءَاتَيْنَكُمْ مِينَاتٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ ﴾ علمناهم حججًا وعلومًا في أمر دينهم ونظام حياتهم (١).

فَمَا آخْتَلَفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلَّهُ بَغْيَا يَبْنَهُمَ : أي لم يختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم ببعثة محمد النبي ﷺ. بغيًا بينهم أي حسدًا للعرب أولاد إسماعيل أن تكون النبوة فيهم ﴿إِنَّ رَبُكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْلِفُونَ ﴿ ﴾ .

ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمَرِ: أي ثم جعلناك يا رسولنا على شريعة من أمر الدين الحق الذي ارتضاه الله لعباده.

فَاتَيَعْهَا : أي الزم الأخذ بها والسير على طريقها في أنها تفضي بك إلى سعادة الدارين. وَلَانَتَبِعْ أَهْوَاءَ الذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ : من مشركي العرب ومن ضلال أهل الكتاب.

<sup>(</sup>١) حيث يكونون على بصيرة في تدبير مجتمعهم وعلى سلامته من الشرور والمفاسد.

إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا : أي إن أنت تركت ما شرع لك واتبعت ما يقترحون عليك أن تفعله مما يوافق أهواءهم، إنك إن اتبعتهم فلن يدفعوا عنك من العذاب الدنيوي والأخروي شيئًا.

تفعله مما يوافق الهواءهم، إنك إن البعثهم فلن يدفعوا على من العداب الدنيوي والم حروي سيس. وَإِنَّ الظَّلِمِينَ بَعَضُهُمْ أَوَلِيَاءُ بَعْضِ : أي ينصر بعضهم بعضًا في الدنيا، أما في الآخرة فإنهم لا ينصرون.

وَاللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ إِنَّ : أي متوليهم في أمورهم كلها وناصرهم على أعدائهم.

هَذَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ : أَي هذا القرآن أَي أَنوار هداية يهتدون به الى ما يكملهم ويسعدهم، وهدى ورحمة، ولكن لأهل اليقين في إيمانهم فهم الذين يهتدون به ويرحمون عليه، أما غير الموقنين فلا يرون هداه، ولا يجدون رحمته لأن شكهم وعدم إيقانهم يتعذر معهما أن يعملوا به في جد وصدق وإخلاص.

أُمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجَّدَّحُواْ ٱلسَّيَعَاتِ : أي اكتسبوا بجوارحهم الشرك والمعاصي ﴿ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِاحَتِ ﴾ .

سَوَآءَ تَحْيَاهُمْ وَمَمَاثُهُمْ : أي محياهم ومماتهم سواء، لا لا: المؤمنون في الجنة. والمشركون في النار.

سَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴿ أَي ساء حكمًا حكمهم بالتساوي مع المؤمنين. ﴿ وَخَلَقَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْأَرْضَ بِالْمَقِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَلِتُجَزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتَ : أي وليجزي الله كل نفس ما كسبت من خير وشر.﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﷺ.

أَفَرَءَيْتَ مَنِ أَغَذَا لِلَهَهُ هُوَيْهُ : أي أخبرني عمن اتخذ أي جعل إلهه: أي معبوده هواه.

وَأَضَلَهُ اللهُ عَلَى عِلْمِ (۱): أي علَىٰ علم من الله تعالىٰ بأنه أهل للإضلال وعدم الهداية ﴿وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ ﴾ .

وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عِشَاوَةً : أي ظلمة علىٰ عينيه فلا يبصر الآيات والدلائل.

فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٢٠٠٠ : أي أفلا تتذكرون أيها الناس فتتعظوا.

وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا: أي قال منكرو البعث ما الحياة إلا هذه الحياة، وليس وراءها حياة أخرى.

نَسُوتُ وَنَحْيَا : أي يموت بعضنا، ويحيا بعضنا بأن يولدوا فيحيوا ويموتوا.

وَمَايُهُإِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهْرُ : أي وما يميتنا إلا مرور الزمان علينا.

<sup>(</sup>١) ﴿عَلَىٰ عِلْمِ ﴾ أي أضله الله مع ما عنده من العلم الذي لو خلع عن نفسه الكبر والعناد والميل إلىٰ الهوئ لاهتدئ ونجا وسعد، أو علىٰ علم من الله تعالىٰ بأنه ليس أهلًا للهداية كما في التفسير.

وَمَالَهُمْ بِذَلِكَ مِنْعِلْمٍ ۖ: أي وليس لهم أدنىٰ علم علىٰ قولهم، لا من وحي وكتاب إلهي ولا من عقل صحيح.

إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ۞: أي ما هم إلا يظنون فقط، والظن لا قيمة له ولا يبنىٰ عليه حكم.

وَإِذَائُنَاكَى عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَا بَيِنَنَتِ: أي وإذا قرئت عليهم الآيات الدالة علىٰ البعث والجزاء الأخروي ضوح.

مَّاكَانَ حُبَّتَهُمْ: أي لم تكن لهم من حجة إلا قولهم (١).

إِلَّا أَن قَالُوا اَنْتُواٰ بِنَا بَالِهُمَ أُولِهُمُ أُحيوا لنا آباءنا الذِّين ماتوا وأتوا بهم إلينا.

إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١٠٠ إِن كنتم صادقين فيما تخبروننا به من البعث والجزاء.

قُلِ اللَّهُ يُحِيِّيكُونَ ثُمَّ يُمِيئَكُونَ أي قل لهم يا رسولنا: الله الذي يحييكم حين كنتم نطفًا ميتة، ثم بتكم.

مُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمُ الْقِينَمَةِ: أي ثم بعد الموت يجمعكم إلىٰ يوم القيامة للحساب والجزاء.

لَارَيْبَ فِيهِ: أي يوم القيامة الذي لا ريب ولا شك في مجيئه في وقته المحدد له.

وَلَكِكَنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَي لا يعلمون لعدم تلقيهم العلم عن الوحي الإلهي؛ لكفرهم بالرسل والكتب.

وَيِلَّهِمُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ : أي خلقًا وملكًا وتصرفًا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.

وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَهِذِ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ۞: أي ويوم تقوم الساعة التي أنكرها الكافرون يخسر أصحاب الباطل بصيرورتهم إلىٰ النار.

وَتَرَىٰكُلَّ أَمُّوٓ جَائِيَةً : أي كل أمة ذات دين جاثية على ركبها تنتظر حكم الله فيها<sup>(٢)</sup>.

ُ كُلُّ أُمَّةِ تُدَّعَىٰٓ إِلَىٰ كِنَابِهِ أَعْمَالُهَا فَهُو الحكم فيها إن كان خيرًا فخير، وإن كان شرَّا فشر.

ٱلْمُومَ تُجْرَونَ مَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ أَي يقال لهم: اليوم تجزون ما كنتم تعملون في الدنيا من خير وشر.

هَٰذَاكِنَبُنَا يَطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِّ: أي ديوان الحفظة الذي دونوه من أعمال العقلاء من الناس شاهد عليكم بالحق.

إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَاكُنتُمْ تَعَمَّلُونَ ١٠٠٠ أي نأمر بنسخ ما كنتم تعملون.

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ فَيُدَّخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَمْمَتِهِ ۚ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ إِنَّ فَيدخلهم في جنته، أي الفوز البين الظاهر وهو النجاة من النار ودخول الجنة.

<sup>(</sup>١) وهي حجة داحضة عند ربهم أي باطلة (قل).

<sup>(</sup>٢) الأمة الجماعة العظيمة أمرها واحد يجمعهم دين، والجثو: البروك على الركب في استنفار وهي هيئة الخضوع.

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَلَمْ تَكُنُّ ءَايَنِي ثُمَّالَى عَلَيْكُم : أي يقال لهم: ألم تأتكم رسلي أفلم تكن آياتي تتلىٰ

عليكم.

فَأَشْتَكَمِّرْتُمْ وَكُنُّمْ قُومًا تُحْرِمِينَ ﴿ : أَي عَن آيات الله فلم تؤمنوا بها وكنتم بذلك قومًا كافرين.

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ : أي بالبعث والجزاء العادل يوم القيامة حق ثابت. ﴿وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْمُ مَا نَدْرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَظُنُ إِلَّاظَنَا ﴾ .

وَمَاغَنُ بِمُسَّتَيْقِنِينَ ﴾ : أي وما كنا مستيقنين بالبعث وإنما كنا نظنه ظنًّا لا غير ولا نجزم به.

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا عَمِلُواْ : أي ظهر لهم في يوم القيامة جزاء سيئات ما عملوه في الدنيا من الشرك

والمعاصي.

وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِـ يَسْتَمْزِءُونَ ﴿ : أَي نَزَلَ وَأَحَاطُ بَهُمَ الْعَذَابِ الَّذِي كَانُوا يستهزئون به إذا ذكر وا به وخوفوا منه في الدنيا.

وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَسَكُمُ : أي وقال الله تعالىٰ لهم: اليوم ننساكم أي نترككم في النار.

كَمَّا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا: أي مثلما نسيتم يومكم هذا فلم تعملوا له بما ينجي فيه وهو الإيمان والعمل الصالح، وترك الشرك والمعاصى.

وَمَأْوَنَكُمُ ٱلنَّارُ : أي ومحل إقامتكم النار.

وَمَالَكُمْ مِّن نَّصِرِينَ ﴿ : أي من ناصرين ينصرونكم بإخراجكم من النار.

ذَلِكُو بِأَنَّكُو التَّخَذَتُمُ ءَايَتِ اللَّهِ هُزُوًا : أي ذلكم العذاب كان لكم بسبب كفركم واتخاذكم آيات الله هزوًا: أي شيئًا مهزوًا به.

وَغَرَّتُكُو ٱلْخِيَوَةُ ٱلدُّنِّيَّ : أي طول العمر والتمتع بالشهوات والمستلذات.

فَأَلْيُوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمُ يُسْلَعْنَبُوك ﴿ : أَي لا يؤذن لهم في الاستعتاب ليعتبوا فيتوبوا.

ُ فَلِلَّهِ ٱلْحَمْدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ : أي فلله وحده الوصف بالجميل لإنجاز مده لأعدائه.

وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَّاءُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ : أي العظمة والحكم النافذ الناجز على من يشاء..

وَهُوَ الْعَنْ بِيرُ الْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى وهو العزيز في انتقامه من أعدائه، الحكيم في تدبير خلقه.



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْدِ الرَّحِيدِ

حم ١٠٠ هذا أحد الحروف المقطعة تكتب هكذا: حم، ويقرأ هكذا: حا ميم.

تَنزِيلُ ٱلْكِسَبِ: أي تنزيل القرآن.

مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّ اللهِ اللهِ العزيز في ملكه الحكيم في صنعه.

مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى : أي ما خلقنا السموات والأرض إلا خلقًا متلبسًا بالحق وبأجل مسمع لفنائهما.

وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّآ أَنذِرُواْ مُعَرِضُونَ ﴿ إَن عَمَّا خُوفُوا بِهُ مِن العذابِ مَعْرِضُونَ عنه غير ملتفتين ليه.

قُلْ أَزَءَيْتُمُ مَّا نَدَّعُونَ مِن دُونِ اللهِ: أي من إلا صنام والأوثان.

أَرُونِي مَاذَاخَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ: أي أشيروا إلىٰ شيء خلقوه من الأرض.

أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ": أي أم لهم شركة.

أَنْنُونِ بِكِتَنْ مِن قَبْلِ هَلْذَآ: أي منزل من قبل القرآن.

أَوَّ أَتُكْرَةٍ مِّتْ عِلْمِ: أي بقية من علم يؤثر عن الأولين بصحة دعواكم في عبادة الأصنام.

إِنكُنتُمْ صَكِدِقِيكَ ١٠٤ أي في دعواكم أن عبادة الأصنام والأوثان تقربكم من الله تعالىٰ.

وَمَنْ أَضَـ لُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ: أي لا أحد أضل ممن يدعو من لا يستجيب له في شيء يطلبه منه أبدًا.

وَهُمْ عَن دُعَآبِهِ مُ غَفِلُونَ ۞: أي وهم -الأصنام- عن دعاء المشركين إياهم غافلون لا يعرفون سنهم شيئًا.

وَإِذَا حُشِرُ النَّاسُ كَانُواْ أَكُمْ أَعْدَاءً: أي في يوم القيامة كانت الأصنام أعداء لعابديها.

وَكَانُواْ بِمِادَتِهِمْ كَفِرِينَ ١٠٠ أي وكانت الأصنام بعبادة المشركين لها جاحدة غير معترفة.

وَإِذَائْتَالَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ: أي أهل مكة من كفار قريش، والآيات آيات القرآن، والبينات: الواضحات.

قَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُم: أي من كفار قريش للحق أي القرآن لما قرأه عليهم رسول الله

هَلاَاسِحْرُّمُبِينُ ۞: أي قالوا في القرآن: سحر مبين أي ظاهر لما رأوا من تأثيره في النفوس.

أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَبَهُ ۚ : أي بل أيقولون افتراه أي اختلقه من نفسه.

قُلْ إِنِ أَفْتَرَيَّكُ أَر : أي قل لهم يا نبينا: إن اختلقته من نفسي.

فَلَا تَمْلِكُوكَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا : أي فأنتم لا تملكون لي من الله شيئًا إن أراد أن يعذبني.

هُوَأَعْلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلِّهِ : أي هُو تعالَىٰ أعلم بما تخوضون فيه من القدح والطعن في وفي القرآن.

كَفَىٰ بِهِۦ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ : أي كَفَىٰ به تعالىٰ شهيدًا بيني وبينكم. ﴿ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴾.

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ: أي لم أكن أول رسول فأكون بدعًا من الرسل، بل سبقني رسل

رَّ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ : أي في هذه الحياة هل أخرج من بلدي، أو أقتل، وهل ترجمون بالحجارة أو يخسف بكم؟

إِنْ أَنْبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى ٓ إِنَّى أَنْ إِلَّا مَا يُوحِيهِ إِليَّ رَبِّي فَأَقُولُ وَأَفْعَلَ مَا يَأْمُرني به.

وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُمِّينٌ ١٠ : أي وما أنا إلا نذير لكم بين الإنذار.

قُلُأَدَءَ يَشُمُّ: أي أخبروني ماذا تكون حالكم.

إِنكَانَ مِنْ عِندِاللَّهِ: أي إِن كان القرآن من عند الله.

وَكَفَرْتُمُ بِهِ : أي وكذبتم به أي بالقرآن.

وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ اَبْنِ إِسْرُ عِيلَ : أي وشهد عبد الله بن سلام (١).

عَلَى مِثْلِهِ عَنَامَنَ : أي عليه أنه من عند الله فآمن.

وَاسْتَكُبَرَّهُمُّ : أي واستكبرتم أنتم فلم تؤمنوا الستم ظالمين. ﴿إِنَ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ .

لَوَكَانَخَيْرًا مَّاسَبَقُونَآ إِلَيْهِ : أي لو كان ما جاء به محمد من القرآن والدين خيرًا ما سبقنا إليه المؤمنون.

وَإِذْ لَمْ يَهُ تَدُوا بِهِ : أي بالقرآن العظيم.

فَسَيَقُولُونَ هَلَا آإِفْكُ قَدِيمٌ ﴿ اللهِ عَذَا القرآن إفك قديم أي هو من كذب الأولين. ﴿ وَمِن قَبْلِهِ كِنَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾ .

وَهَلَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ: أي القرآن مصدق للكتب التي سبقته.

لِسَانًا عَرَبِيًا لِيُكَ نَذِرَ اللَّذِينَ ظَلَمُوا : أي حال كونه بلسان عربي لينذر به الظالمين المشركين.

وَبُشَرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ۞ : وهو - أي القرآن - بشرىٰ لأهل الإحسان في عقائدهم وأقوالهم

 $<sup>^{(1)}</sup>$ قال ابن كثير رحمه الله: وهذا يعم عبد الله بن سلام وغيره $^{(ar{a}ar{b})}$  .

<sup>(</sup>٢) المضارع هنا مراد به سيديمون قولهم هذا كلما أرادوا رد القرآن: هذا إفك قديم.

وأعمالهم.

َ إِنَّا ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ: أي فلم يرتدوا واستمروا على فعل الواجبات وترك المحرمات.

فَلَاخَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعَزَنُونَ ١٠٠ ﴿ ان فِي الدنيا وفي البرزخ وفي عرصات القيامة.

أُوْلَتِكَ أَصَّحَنُ الجِّنَةِ خَلِدِينَ فِيهَاجَزَآءُمِمَا كَانُوْلَيَعْمَلُونَ ﴿ إِن عَزاهِم الله بِما جزاهم به بنفي الخوف والحزن عنهم بأعمالهم الصالحة وتركهم الأعمال الفاسدة.

وَوَصِّينًا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ: أي أمرناه أمرًا مؤكدًا بالإيصاء.

إِحْسَنَاَّ: أي أن يحسن برما إحسانًا وهو المعاملة بالحسني.

حَمَلَتُهُ أُمُّهُۥ كُرِّهُمَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا ۚ: أي حملته أثناء حمله في بطنها على مشقة وولدته كذلك على

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ أَلَاثُونَ شَهَرًا: أي مدة حمله في بطنها وفطامه من الرضاع ثلاثون شهرًا (١)

حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدُّهُ: أي اكتمال قوته البدنية والعقلية وهي من الثلاث والثلاثين فما فوق.

وَيَلَغَ ٱزَّبَعِينَ سَنَةً <sup>(٢)</sup>قَالَ رَبِّ ٱوَّزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَلِلَـٰكَّ : أي ألهمني ووفقني أن أشكر نعمتك بصرفها فيما تحب.

وَأَنَّ أَعْمَلَ صَلِيحًا تَرْضَىكُ : أي وبأن أعمل صالحًا ترضاه مني أن تتقبله عني.

وَأَصْلِحْ لِى فِى ذُرِيَّقَ ۚ إِنِي ثَبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ نَنَقَبَّلُ عَنْهُمْ ٱحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَنَجَاوَزُعَنسَيِّءَا بِهِمْ: أي فلا نؤاخذهم بها بل نغفرها.

فِيَ أَصْحَبِ ٱلْجَنَّةِ": أي في جملة أصحاب الجنة وعدادهم.

وَعْدَ الصِّدَقِ الَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ الْيَ فِي مثل قوله تعالىٰ: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنِّنَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنِّنِ وَعَرِيهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللللْلِلْمُ الللْلِلْمُ اللللْمُولِ الللْمُولِمُ ا

وَالَّذِى قَالَ لِوَلِدَيِّهِ: الذي: اسم موصول استعمل استعمال الجنس فدل على متعدد، بدليل الخبر عنه وهو: ﴿ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ حَقِّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ ﴾.

أُفِّ لَكُمَّا: أي نتنًا وقبحًا لكما.

<sup>(</sup>١) ﴿وَحَمَّلُهُۥ وَفِصَدُلُهُۥ ثَلَتُثُونَ شَهْرًا ﴾ وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا هذه الآية الكريمة مع قوله تعالىٰ من سورة البقرة: ﴿ وَٱلْوَلِاتَ ثُرُضِغَنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوَلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ دلتا علىٰ أن أقل مدة الحمل: ستة أشهر، فلا يثبت الحمل بأقل من ستة أشهر من البناء بها فالولد ستة أشهر ويثبت بالستة والسبعة والثمانية والتسعة، فمن بنىٰ بامرأة وولدت قبل ستة أشهر من البناء بها فالولد لا يلحق الزوج.

<sup>(</sup>٢)لم خص الدعاء للوالدين في هذا الوقت بالذات؟ لأنه وقت يُصبح فيه الولد مشغولًا بزوجة وأولاد وتكاليف فهو في هذه الحال أحوج ما يكون إلىٰ عون الله تعالىٰ علىٰ بر والديه.

أَتَعِدَانِنِي آَنَ أُخْرَجَ : أي من القبر حيًّا بعد موتي.

وَقَدَّ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي : أي مضت الأمم قبلي ولم يخرج منها أحد من قبره.

وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ : أي يطلبان الغوث برجوع ولدهما إلى الإيمان بعد الإلحاد والكفر.

وَيَّلَكَ َّامِنْ : أي يقولان له: إن لم ترجع ويلك أي هلاكك أي هلكت آمن بالبعث.

إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَتُّ : وقد وعد العباد بالرجوع إليه ومحاسبتهم على أعمالهم.

فَيَقُولُ مَا هَنَذَاۤ إِلَّاۤ اَسَطِيرُ الْأَوَلِينَ ۞ : أي ما القول بوجود بعث للناس أحياء بعد الموت إلا

أكاذيب الأولين.

أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ: أي وجب عليهم القول بالعذاب يوم القيامة.

فِيَ أُمْرِقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ ۚ : أي في جملة أمم قد مضت من قبلهم من الجن والإنس.

إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ۞ .

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا ": أي ولكل من المؤمنين البارين، والكافرين الفاجرين درجات مما عملوا، درجات المؤمنين في الجنة، ودرجات الكفار في النار ﴿ وَلِيُوَفِّيهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ لَنَّارِ ﴾

أَذْهَبْتُمْ طَيِبَائِكُمْ وَاللَّهُ مَا لِكُمُ ٱلدُّنَّا : أي يقال لهم: أذهبتم طيباتكم باشتغالكم بملذاتكم في الدنيا.

وَأُسْتَمْنَعْتُم بِهَا : أي تمتعتم بها في الحياة الدنيا.

فَالْيُوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ: أي جزاؤكم عذاب الهون.

بِمَاكُمْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِى ٱلْأَرْضِ : أي تتكبرون في الأرض.

بِغَيْرِ ٱلْحَيِّ : إذ لا حق لكم في الكبر، والكبرياء لله، ولم يأذن لكم فيه.

وَبِمَاكُنُمُ لَفُسُقُونَ ۞ : أي تخرجون عن طاعة الله ورسوله.

﴿ وَٱذْكُرْ أَخَاعَادٍ : أي نبي الله هودًا ﷺ.

إِذَ أَنَذَرَ قُوْمَهُ ، بِٱلْأَحْقَافِ: أَي خوف قومه عذاب الله بوادي الأحقاف .

وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ : أي مضت الرسل.

مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خُلْفِهِ : أي من قبله ومن بعده إلى أممهم.

أَلَّا تَعْبُدُوٓ الْإِلَّا ٱللَّهَ : أي أنذروهم بأن لا يعبدوا إلا الله.

إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُوْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ۞ : أي هائل بسبب شرككم بالله وكفركم برسالتي.

قَالُوٓا أَجِنْتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنَّ ءَالِهَتِنَا: أي لتصرفنا عن عبادتها.

فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا : أي من العذاب على عبادتها.

<sup>(</sup>١) الأحقاف: جمع حِقْف بكسر وسكون: الرمل العظيم المستطيل.

إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ١٠٠ أي في أنه يأتينا قطعًا كما تقول.

قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ: أي علم مجيء العذاب ليس لي وإنما هو لله وحده (١).

وَأُمْلِغُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ع: أي وإنما أنا رسول أبلغكم ما أرسلني به ربي إليكم.

وَلَكِكِنَّ أَرَىكُمْ فَوْمًا تَجَهَلُوكَ ﷺ: أي حظوظ أنفسكم وما ينبغي لها من الإسعاد والكمال وإلا فكيف تستعجلون العذاب مطالبين به.

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا: أي رأوا العذاب سحابًا يعرض في الأفق.

مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَاهِمْ: أي متجهًا نحو أوديتهم التي فيها مزارعهم.

قَالُواْ هَاذَا عَارِضٌ مُمُّطِرُنا : أي قالوا مشيرين إلى السحاب هذا عارض ممطرنا.

بَلْ هُوَ مَا أَسْتَعْجَلْتُم بِهِ ]: أي ليس هو بالعارض الممطر بل العذاب الذي استعجلتموه.

رِيحٌ فِيهَاعَذَاثُ أَلِيمٌ ١٠٠ أي ريح عاتية تهلك كل شيء تمر به.

تُكَوِّرُكُلُّ شَيْعٍ فِأَمْرِ رَبِّهَا: أي بإذن ربها تعالىٰ.

فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى ٓ إِلَّا مَسَكِنُهُمَّ : أي أهلكتهم عن آخرهم فلم يبق إلا مساكنهم (٢).

كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞: أي كذلك الجزاء الذي جازينا به عادًا قوم هود وهو الهلاك الشامل نجزي المجرمين من سائر الأمم.

وَلَقَدْ مَكَّنَاهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَكُمْ فِيهِ: أي ولقد مكنا قوم عاد من القوة التي لم نمكنكم أنتم من العاما.

وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْعِدَةً : أي وجعلنا لهم أسماعًا وأبصارًا وأفئدة.

فَمَا أَغْنَى عَنَّهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَدُوهُمْ وَلَا أَفْعِدَتُهُم مِن شَيْءٍ: أي من الإغناء.

إِذْ كَانُواْ يَجَمَّمُدُونَ عِنَايَاتِ ٱللَّهِ : أي لعلة هي أنهم كانوا يجحدون بآيات الله وهي حججه البينة.

وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ يَسَّتَهْزِءُونَ ١٠٠ أي نزل بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به.

وَلَقَدْأَهْلَكُنَا مَاحَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْقُرَىٰ: أي من أهل القرئ كعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين.

وَصَرَّفَنَا ٱلْآيَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞: أي كررنا الحجج وضربنا الأمثال ونوعنا الأساليب، لعلهم يرجعون إلىٰ الحق فيؤمنوا ويوحدوا.

بُعُون بِي الْحَتَى بِيوالمُور رَبِي حَدُونِ اللهِ قُرْبَانًا ءَالِهَا أَ: أي فها نصرهم بدفع العذاب عنهم الذين فَلُولًا نَصَرَهُمُ اللَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَا أَ: أي فها نصرهم بدفع العذاب عنهم الذين

اتخذوهم مِن دونِ الله آلهة يتقربون بهم إلىٰ الله في زعمهم.

بَلْضَلُّواْعَنَّهُمَّ : أي غابوا عنهم عند نزول العذاب.

<sup>(</sup>١) (أل) في ﴿ الْمِلْمُ ﴾ للاستغراق العرفي أي: علم كل شيء، ومنه علم وقت مجيء العذاب.

<sup>(</sup>٢) المراد بالمساكن: آثارها وبعض الجدران الشاخصة منها.

وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفَتَرُونَ ﴿ أَي خِذَلَانَ آلهتهم لهم وعدم نصرتهم لهم بل غيابهم عنهم عنهم عنهم عنهم هو إفكهم وافتراؤهم الذي كانوا يفترونه.

وَإِذْصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِ : أي واذكر إذ أملنا إليك نفرًا (١) من الجن، جن نصيبين أو نينوى. يَسْتَمِعُونِ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا أَ: أي حضروا سماع القرآن قالوا - أي بعضهم

لبعض -: أصغوا لاستماع القرآن.

فَلَمَا قُضِىَ وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴿ أَي فرغ من قراءته رجعوا إلى قومهم مخوفين لهم من العذاب.

قَالُواْ يَنَقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ: أي من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها.

يَهْدِى ٓ إِلَى اَلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ أَي من العقائد في الشرائع والإسلام. ﴿ يَنَقُوْمَنَا آلِجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ - يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ ﴾.

وَيُحِرِّكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ۞: أي ويحفظكم من عذاب يوم القيامة.

وَمَن لَّا يُجِبُّ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ: أي فليس بمعجز الله هربًا منه فيفوته.

وَلَيْسَ لَدُ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ ۚ أُوْلَتِكَ فَى ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ أَي الذين لم يجيبوا داعي الله وهو محمد ﷺ إلىٰ الإيمان أي في ضلال عن طريق الإسعاد والكمال ظاهر بَيِّن.

أُولَمْ يَرَوْأُ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلشَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ جُِخَلِقِهِنَّ : أي لم يتعب ولم ينصب لخلق السموات والأرض.

بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى الْمَوْنَى ۚ: أي إنه قادر علىٰ إحياء الموتىٰ وإخراجهم أحياء من قبورهم للحشر. ﴿بَكَيْإِنَّهُۥعَكَكُلِ شَيْءِقَدِيرٌ ۞﴾.

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّارِ: أي ليعذبوا فيها.

أَلِيسَ هَذَا بِأُلْحَقِّ : أي يقال لهم تقريعًا: أليس هذا أي: العذاب - بحق؟.

قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِنَا ۚ: أَي إِنه لَحَق وربّنا حلفوا بالله تأكيدًا لخبرهم. ﴿قَالَ فَـٰذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ اللّٰهِ ﴾.

فَأُصْرِر: أي يا رسولنا محمد على أذى قومك.

كُمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُٰلِ: أي أصحاب الحزم والصبر والعزم وهم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد صلى الله عليهم أجمعين وسلم، وهم أصحاب الشرائع.

<sup>(</sup>١) (أنصتوا) أمر بتوجيه الأسماع إلى الكلام اهتمامًا به لئلا يفوت منه شيء، وفي الحديث: أن النبي ﷺ أمر جابرًا في حجة الوداع فقال له: «استنصت الناس» قبل أن يبدأ خطبته ﷺ

وَلَا تَسْتَعَجِل لَهُمُّ : أي ولا تستعجل نزول العذاب لأجلهم.

كَأُنَّهُمْ يُوْمُ يَرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ : أي في الآخرة.

لَرَيُلِبُنُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارَّ : أي لم يقيموا في الدنيا إلا ساعة من نهار وذلك لطول العذاب.

بَكَنُّ : أي هذا القرآن بلاغ للناس أي تبليغ لهم.

فَهَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ ۞: أي ما يهلك إلا القوم التاركون لأمر الله المعرضون عنه

الخارجون عن طاعته.

**\*\*\*** 



# بِسْ مِلْسَدُ ٱلرَّحْلَ ٱلرَّحْلَ الرَّحْلِ

اَلَذِينَكَفُرُواْ وَصَدُّواْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ: أي كفروا بتوحيد الله ولقائه وبآياته ورسوله، وصدوا غيرهم عن الدخول في الإسلام.

أَضَلَ أَعْمَلَهُمْ (نَ): أي أحبط أعمالهم الخيرية كإطعام الطعام وصلة الأرحام فلا يرى لها أثر يوم القيامة.

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ: أي آمنوا بالله وآياته ورسوله ولقائه وأدوا الفرائض واجتنبوا النواهي.

وَءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدِ: أي بالقرآن الكريم.

وَهُوَ الْمُقُّ مِن رَبِّهِمْ كَفَرَعَنْهُمْ سَيِّكَاتِهِمْ: أي محا عنهم ذنوبهم وغفرها لهم.

وَأَصْلَحَ بَالْمُمْ أَنَّ: أي شأنهم وحالهم فهم لا يعصون الله تعالى.

ذَلِكَ: أي إضلال أعمال الكافرين وتكفير سيئات المؤمنين.

بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلبَّعُواْ ٱلْبَطِلَ: أي الشيطان في كل ما يمليه عليهم ويزينه لهم من الكفر والشرك والمعاصى.

وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّبَعُوا ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهِمَّ: أي التوحيد والعمل الصالح.

كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَاكُهُمْ ﴿ أَي كما بيّن تعالىٰ حال الكافرين، وحال المؤمنين في هذه الآية يبين للناس أمثالهم ليعتبروا.

فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ: أي إذا كان الأمر كما ذكر، فإذا لقيتم الذين كفروا في ساحة المعركة، فاضربوا رقابهم ضربًا شديدًا تفصلون فيه الرقاب عن الأبدان.

حَقَّة إِذَآ أَغْنَتُمُوهُمْ: أي أكثرتم فيهم القتل ولم يصبح لهم أمل في الانتصار عليكم.

فَشُدُّوا الْوَثَاقَ: أي فأسروهم بدل قتلهم، وشدوا الوثاق أي ما يوثق به الأسير من إسار قدًّا كان أو حبلًا حتى لا يتفلتوا ويهربوا.

فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِدَآءٌ: أي بعد أسركم لهم وشد وثاقهم فإما أن تمنوا منَّا أي تفكوهم من الأسر مجانًا، وإما تفادوهم بمال أو أسير مسلم، وهذا بعد نهاية المعركة.

حَقَّىٰ تَضَعَ لَلْمَرْبُ ٱوْزَارِهَا ۚ: أي واصلوا القتال والأخذ والأسر إلىٰ أن تضع الحرب أوزارها وهي آلاتها، وذلك عند إسلام الكفار أو دخولهم في عهدكم، فهذه غاية انتهاء الحرب حتىٰ لا تكون فتنة

ويكون الدين كله لله.

ذَلِكَ : أي الأمر ذلك الذي علمتم من استمرار القتال إلىٰ غاية إسلام الكفار أو دخولهم في عهدكم وذمتكم.

وَلُوَّ لِشَاءُ اللَّهُ لَانَصَرَ مِنْهُمْ : أي بغير قتال منكم كأن يخسف بهم الأرض أو يصيبهم بوباء ونحوه.

وَلَكِن لِّبَالُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضِ : أي ولكن أمركم بالقتال وشرعه لكم لحكمة هي أن يبلو بعضكم ببعض أي يختبركم من يقاتل منكم ومن لا يقاتل، والمؤمن يقتل فيدخل الجنة والكافر يقتل فيدخل النار.

وَٱلَّذِينَ قُنِكُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ : أي قتلهم العدو، وقرئ قاتلوا في سبيل الله.

فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَلُكُمْ إِنَّ : أي لا يحبطها ولا يبطلها.

سَيَهُدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْمُمُ ١ أَي سيوفقهم إلىٰ ما فيه خيرهم وسعادتهم ويصلح شأنهم.

وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْمَنَّةَ عَرَفَهَا لَمُّمْ ۞ : أي ويدخلهم يوم القيامة الجنة بينها لهم فعرفوها بما وصفها لهم في كتابه وعلىٰ لسان رسوله محمدﷺ .

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِن لَنصُرُوا ٱللَّهُ: أي في دينه ورسوله وعباده المؤمنين.

يَصُرُكُمْ وَيُثَيِّتُ أَقْدَامَكُمْ ۞ : أي على عدوكم ويثبت أقدامكم في المعارك.

وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَتَعْسَالَهُمْ : أي تعسوا تعسّا: أي هلاكًا وخيبة لهم.

وَأَصَلَّ أَعْلَاهُمْ اللَّهِ : أي أحبطها وأبطلها فلم يحصلوا بها على طائل.

فَالِكَ : أي الضلال والتعس.

بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَا آنَزَلَ اللهُ : أي من القرآن المشتمل على أنواع الهدايات والإصلاحات.

فَأَحَطَ أَعْنَالُهُمْ ﴿ يَ أَبِطُلُهَا وَأَصْلُهَا فَلَا يَنْتَفَعُونَ بِهَا لَا فِي الدُّنيا وَلَا فِي الآخرة.

﴿ أَفَاتَرَ يَسِيرُوا فِ ٱلْأَرْضِ : أي أغفل هؤلاء المشركون فلم يسيروا في البلاد.

فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلذِّينَ مِنْ قَبْلِهِمَّ : أي كيف كانت نهاية الذين من قبلهم كعاد وثمود.

دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ۗ وَلِلْكَفِرِينَ أَمَثَالُهَا ۞ : أي دمر عليهم مساكنهم فأهلكهم وأولادهم، وأموالهم وللكافرين أمثال تلك العاقبة السيئة.

ذَلِكَ بِإِنَّ اللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَكُمْ ﴿ : أَي لَا ناصر لهم. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَرُ ﴾ .

وَالَّذِينَ كَفُرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ : أي بمُتع الدنيا من مطاعم ومشارب وملابس ويأكلون.

كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَٱلنَّارُمَثُوَّى لَمُّمَّ ۞ : أي كأكل الأنعام بِنهم وازدراد، والنار مأواهم.

وَكُأْيِنَ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً : أي وكثير من أهل قرية هي أشَّد قوة.

مِن قَرْيَكِكَ أَلِّيٓ أَخْرَجَنْكَ (١): أي مكة إذ أخرج أهلها النبي ﷺ.

﴿ أَهَلَكُنَّهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﷺ أَفَنَكَانَ عَلَىٰ بَلِينَةٍ مِن رَبِّهِ ﴾ : أي علىٰ حجة وبرهان من أمر دينه فهو يعبد الله علىٰ علم.

كُمَن زُيِّنَ لَهُ سُوُّءُ عَمَلِهِ : أي كمن زين الشيطان له سوء عمله.

وَأَنَّهُواَ أَهْوَاءَهُمْ ﴿ : أَي واتبعوا أهواءهم في عبادة الأصنام والجواب: ليسوا سواء ولا مماثلة بينهما أبدًا.

· مَثَلُلُهُنَّةِ اَلَّتِي وُعِدَ الْمُنْقُونَ : أي صفة الجنة دار السلام التي وعد الله بها عباده المتقين له.

فِيهَا أَنْهَرٌ مِنْ مَآءٍ غَيْرِ اَسِنِ : أَيَّ غير متغير الريح والطعم لُطول مكثه. ﴿وَأَنْهَرُّ مِن لَبَنِ لَعَ يَنَغَيَّرَ طَعْمُهُ. وَأَنْهَرُّ مِنْ خَرْلِلَّذَةِ لِلشَّلَوِيِينَ ﴾ .

وَأَنْهَٰزُمْنِ عَسَلِمُصَغَى : أي من الشمع وفضلات النحل. ﴿وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ اَلشَّمَزَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَبِّهِمْ كُمَنَّ هُوَخَالِدٌ فِإَلنَّارِ﴾ .

وَسُقُوا مَا يَحَمِيمًا: أي حارًا شديد الحرارة.

فَقَطَّعَ أَمَّعًا آمُمَّر ١ أي مصارينهم فخرجت من أدبارهم.

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ : أي ومن الكِفار المنافقين من يستمع إليك في خطبة الجمعة.

حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ َّالِفًا ": أي الساعة أي استهزاء منهم وسخرية

يعنون أنه شيء لا يرجع إليه ولا يعتد به لعدم فائدته.

أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُومِهِم : أي بالكفر فلذا هم لا يعون.

وَٱنَّبُعُواْ أَهْوَا ٓءَهُمْ اللَّهِ : أي في الكفر والنفاق.

وَٱلَّذِينَآهَ مَّنَدَوًّا: أي المؤمنون.

زَادَهُمْ هُدًى: أي زادهم الله هدى.

وَ النَّهُمْ تَقُولُهُمْ ١٠٠٠ أي ألهمهم ما يتقون به عذاب الله تعالىٰ.

فَهَلَّ يَظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ : أي ما ينتظر أهل مكة إلا الساعة.

أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً : أي فجأة.

فَقَدْ مَآءَ أَشَرَاطُهَأْ: أي علاماتها كبعثة النبي ﷺ وانشقاق القمر والدخان.

فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَتِهُمْ ﴿ يَ أَي أَنَّىٰ لَهِم إذا جاءهم التذكر الذي ينفعهم إذ قد أغلق باب التوبة.

<sup>(</sup>۱) أطلق الإخراج على ما عامل به المشركون الرسول هم من الجفاء والأذى ومحاربة نشر الدعوة؛ فكان ذلك سبب خروجه منها، فأطلق الإخراج على مسبباته، وإلا فالرسول شخ خرج باختباره ولم يكرهه المشركون على الخروج بل كانوا يحاولون منعه من الخروج.

فَأَعْلَرَأَنَهُۥلَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ: أي فبناءً علىٰ ما تقدم لك يا نبينا فاعلم أنه لا يستحق العبودية إلا الله · فاعبده وتوكل عليه.

وَأَسْتَغْفِر لِذَنْبِكَ: أي قل: أستغفر الله أو اللهم اغفر لي(١).

وَلِلْمُؤْمِينِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ : أي واستغفر للمؤمنين والمؤمنات.

وَاللَّهُ يُعْلَمُ مُتَقَلِّكُمْ : أي متصرفكم في النهار وأنتم تتصرفون في أمور دنياكم.

وَمُثُونَكُمُ ﴿ إِنَّا : أي مكان ثواكم وإقامتكم ونومكم بالليل.

وَيَقُولُ ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزِّلَتَ سُورَةً ۚ: أي هَلَّا نزلت سورة يقول هذا المؤمنون طلبًا للجهاد.

فَإِذَا أَنزِلَتْ سُورَةٌ يُمُحَكَّمَةٌ : أي لم ينسخ منها شيء من أوامرها ونواهيها.

وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَالُ ۚ: أي طلب القتال بالدعوة إليه والترغيب فيه.

رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّكَرضٌ : أي شك وهم المنافقون.

يَنُظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ : أي خوفًا من القتال وكراهية له، فتراهم ينظرون إلىٰ الرسول مثل نظر المغشى عليه من سكرات الموت.

فَأُولَىٰ لَهُمْ ﴿ طَاعَةٌ ۗ وَقُولٌ مَعْدُوكٌ ۚ: أَي فأجدّر بهم طاعة لرسول الله وقول معروف حسن له.

فَإِذَاعَزُمُ ٱلْأَمْدُ: أي فرض القتال وجد أمر الخروج إليه.

فَلُوْصَــُدَقُوا اللَّهَ : أي وفوا له ما تعهدوا به من أنهم يقاتلون.

لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ١ إِنَّ إِنَّ الوفاء بِما تعهدوا به خيرًا في دنياهم وآخرتهم.

فَهَلْعَسَيْتُمْرَان نُوَلِّتُتُمَّ: أي أعرضتم عن الإيمان الصوري الذي أنتم عليه وأعلنتم عن كفركم. أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمُ ﴿ إِنَّ عَسْدُوا فِي الأرض بالشرك والمعاصي ولا

تصلوا أرحامكم.

أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ آبَصَّرَهُمْ ۞: أي فعل تعالىٰ ذلك بهم؛ فلذا هم لا يسمعون الحق ولا يبصرون الخير والمعروف.

أَفَلاَ يَتَدَبِّرُونَ ٱلْقُرْءَاكَ (٢): أي يتفكرون فيه فيعرفون الحق من الباطل.

أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَا لُهَا آ ١٠ أي بل على قلوب لهم أقفالها فهم لا يفهمون إنْ تَدَّبُّرُوا.

<sup>(</sup>١) لا ذنب للرسول ﷺ لعصمته، وإنما هو من باب قوله ﷺ: «إنه ليغان علىٰ قلبي وإني استغفر الله في اليوم مائة مرةٍ» [رواه مسلم]، ومعنىٰ يغان: يغام ويغشىٰ، وقيل: إنه غين أنوار لا غين أغبار.

<sup>(</sup>٢) من أعظم ما يعين علىٰ تدبر القرآن: قراءة تفسيره والقيام به ودعوة الناس إليه، فمن لا يعرف التفسير إذا قرأ أو استمع لقول الله تعالىٰ: ﴿وَإِنَّهُۥ لِحُرِّ ٱلْخَيْرِ لَشَكِيدٌ ﴿ كُو فَن أَن المقصود بذلك هو الخير الذي عكس الشر مع أن المقصود بالخير هنا (المال) قال تعالىٰ في سورة البقرة: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ آَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْمُوسِيَّةُ لِلْوَلِدَيْنِوَ الْأَقْرِينَ ﴾. (قل).

إِنَّالَّذِيكَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٓ أَدْبَلُوهِم : أي رجعوا كافرين بنفاقهم.

مِّنَ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ۚ : أي من بعد ما تبين لهم صدق الرسول وصحة دينه بالحجج والبراهين.

ٱلشَّيْطَكُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ أَي واعدهم بطول العمر ومنَّاهم.

ُذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّكَ ٱللَّهُ: أي ذلك الإضلال بسبب قولهم للذين كرهوا ما نزَّل الله وهم المشركون.

سَنُطِيعُ اللهِ عَضِ اللهُ مَرِ أَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على عداوة الرسول، وبتثبيط المؤمنين عن الجهاد، وكان ذلك سرًّا منهم لا جهرة فأظهره الله لرسوله.

وَاللَّهُ يَعْدَرُ إِسْرَارُهُمْ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا نُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَكَتِمِكُةُ .

يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدَّبَكَرَهُمْ ۞: أي بمقامع من حديد يضربون وجوههم وظهورهم.

ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّمَعُوا مَا آسَخُطُ ٱلله : أي التوفي على الحالة المذكورة من الضرب على الوجوه والظهور بسبب اتباعهم ما أسخط الله من الشرك والمعاصى.

وَكَرِهُواْ رِضَوَانَهُ : أي ما يرضيه تعالىٰ من التوحيد والعمل الصالح.

فَأَحْبَطُ أَعْمَٰلُهُمْ ١ أَي أَبِطَلها فلم يحصلوا منها على ثواب حسن.

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُودِهِ م مَّرَضٌّ: أي مرض النفاق.

أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَنَّهُمْ ۞: أي أن لن يظهر أحقادهم علىٰ النبي ﷺ والمؤمنين.

وَلَوْنَشَاءُ لَأَرْيَنَّكُهُمْ إِ: أي لعرفناك بهم فلعرفتهم.

فَلْعَرَفْنَهُ مِ بِسِيمَهُ مَّ : أي بعلاماتهم.

وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِ لَحْنِ ٱلْقَوْلِ : أي إذا تكلموا عندك في لحن القول أي: معناه وذلك بأن يعرضوا فيه بتهجين أمر المسلمين أي: تقبيح أمرهم.

وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمُ اللَّهِ : أي أيها المؤمنون إن الله يعلم أعمالكم وسيجزيكم بها خيرًا.

وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ: ولنختبرنكم بالجهاد وغيره من التكاليف.

حَتَّىٰ نَعْلَمَ : أي نعلم علم ظهور لكم ولغيركم إذ الله يعلم ذلك قبل ظهوره لما حواه كتاب المقادير.

ٱلْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّابِينَ : أي الذين جاهدوا وصبروا من غيرهم.

وَنَبْلُواَ أَخْبَارَكُمْ ١ أَي ونُظهر أخباركم للناس من طاعة وعصيان في الجهاد وفي غيره.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ : أي بالله ولقائه ورسوله وما جاء به من الدين الحق.

وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ : أي عن الإسلام.

وَشَآفُواْ ٱلرَّسُولَ : أي خالفوه وعادوه وحاربوه.

مِنْ بَعَّدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَىٰ : أي عرفوا أن الرسول حق والإسلام حق كاليهود وغيرهم.

لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيَّتًا: أي من الضرر؛ لأنه متعالٍ أن يناله خلقه بضرر.

وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ ۞: أي يبطلها فلا تثمر لهم ما يرجونه منها في الدنيا والآخرة.

تَأْيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِبِعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا نُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُور نَّ : أي بالرياء والشرك

إِنَّ ٱلَّذِينَ كُنَّرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ: أي عن الإسلام.

مُمَّ مَاتُواْ وَهُمَّ كُفَّارٌ مُكَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمُ فَي : أي لأنهم ماتوا على الكفر، والكفر محبط للعمل.

فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلِّمِ: أي فلا تضعفوا وتدعوا إلى الصلح مع الكفار.

وَأَنتُمُ ٱلْأَعَلَوْنَ : أي الغالبون القاهرون.

وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنَ يَتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمُ إِنَّ إِنَّى وَلَنْ يَنْقَصَكُمْ أَجِرُ أَعْمَالُكُمْ وثوابها.

إِنَّ مَالَلْحَيَوْهُ ٱلدُّنَّيَا لَعِبُ وَلَهُوٌّ : أي الاشتغال بالدنيا والتفرغ لها ما هو إلا لهو ولعب لعدم الفائدة منه.

وَإِن ثُوِّمِنُواْ وَتَنَقُواْ يُؤْقِكُو أُجُورَكُمُ وَلَا يَسَّتَلَكُمُ آمَوَاكُمُ ﴿ : أَي ولا يكلفكم بإنفاق أموالكم كلها بل الذكاة فقط.

إِن يَسْتَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ بَنْخُلُوا : أي بالمبالغة في طلبكم المال تبخلوا.

وَيُخْرِجُ أَضَّغَنَكُمْ ﴿ أَي أحقادكم وبغضكم لدين الإسلام. هَنَأَنتُدَ هَتَوُلَآءِ تُدُعَوْنَ لِلُـنفِقُواْ فِ سَبِيلِٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبَخَلُّ .

وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَفْسِهِ : أي عائد ذلك على نفسه لا على غيره فهو الذي يحرم الثواب.

وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُكُ ٱلْفُقَـرَآءُ وَابِ تَتَوَلَّواْ يَسَـتَبْدِلْ فَوَمَّا غَيْرَكُمْ : أي عن طاعة الله وطاعة رسوله يأت بآخرين غيركم.

ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُمُ ۞: أي في الطاعة أي يكونوا أطوع منكم لله ورسوله.



«محنية»

## بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ

إِنَّافَتَحَنَّالَكَ فَتُعَاشِينًا ﴿ أَي قضينا لك بفتح مكة وغيرها عُنوة (١) بجهادك فتحًا ظاهرًا بينًا.

لِيَغْفِرُلَكَ اللَّهُ: أي بسبب شكرك له وجهادك في سبيله.

مَانَقَذَمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَاتَأَخَّرَ: أي ما تقدم الفتح وما تأخر عنه.

وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكَ : أي ينصرك علىٰ أعدائك وإظهار دينك ورفع ذكرك.

وَيَهْدِيَكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ۞: ويرشدك طريقًا من الدين لا اعوجاج فيه يفضي بك إلىٰ رضوان بك.

وَيَصُرَكَ اللَّهُ نَصَرًا عَزِيزًا ۞: أي وينصرك الله علىٰ أعدائك ومن ناوأك نصرًا عزيزًا لا يغلبه غالب، ولا يدفعه دافع.

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ : أي الطمأنينة بعدما أصابهم من الاضطراب والقلق من جراء الصلح. ﴿لِيَزْدَادُوۤاْ إِيمَننَا مَعَ إِيمَنهِمُ ۗ وَلِلّهِ جُمُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ ﴾.

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ ]: أي عليمًا بخلقه، حكيمًا في تدبيره لأوليائه.

لِيُدْخِلَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَكِ: أي قضى بالفتح ليشكروه ويجاهدوا في سبيله ليدخلهم.﴿جَنَّكَتِ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهُـرُكَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَ فِرَعَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمٌّ ﴾.

وَّكَانَ ذَلِكَ عِندَاللَّهِ فَوَزًّا عَظِيمًا ﴿ أَي وَكَانَ ذَلَكَ الْإِدْخَالُ وَالْتَكْفَيْرُ لَلْسَيَّئَاتَ فَوزًا عَظَيمًا.

وَيُعَـذِبَ (٢) ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَفِقَتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ . أي يعذبهم بالهم والحزن لما يرون من نصرة الإسلام وعزة أهله.

ٱلظَّ آنِيكِ بِٱللَّهِ ظَنَ ٱلسَّوْءُ : أي أن الله لا ينصر محمدًا وأصحابه.

عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ السَّوْءَ : أي بالذل والعذاب والهوان. ﴿ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَمَّ وَسَآءَتَ مَصِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) الماضي هنا بمعنىٰ المستقبل إذ فتح مكة المومىٰ إليه كان سنة ثمانٍ وأطلق الماضي مع إرادة المضارع لتحقق الوقوع وتأكده نحو: ﴿ أَنَهُ آمُرُ اللَّهِ فَلَا شَتَعَمِلُوهُ ﴾ واللام في ﴿ لَكَ ﴾: لا مُ الأجل أي: فتحنا لأجلك.

 <sup>(</sup>١) هذا معطوف علىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ لِيُكْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنينَ جَنَّتِ ﴾ وهذا التعذيب المذكور في الآية تعذيب خاص زائد علىٰ عذاب الكفر والنفاق. وفي قوله: ﴿عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ ﴾ إشارة إلىٰ ذلك.

وَكَانَاللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ يَ اللَّهِ عَالَى وَمَا زَالَ تَعَالَىٰ غَالَبًا لَا يَغْلَب، حَكَيمًا في الانتقام من أعدائه. إِنَّا آرْسَلَنْكَ شَنْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴿ يَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ القيامة، ومبشرًا من آمن منهم وعمل صالحًا بالجنة، ونذيرًا من كفر أو عصى وفسق بالنار.

لِتَوْمِ نُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ : أي هذا علة الإرسال.

وَيُعَـ زِّرُوهُ وَتُوكِقِ رُوهُ : أي تنصروه وتعظموه وهذا لله وللرسول.

وَتُسَبِّحُوهُ بُكِنِّرَةً وَأَصِيلًا (١) ﴿ : أَي الله تعالىٰ بالصلاة والذكر والتسبيح.

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ : أي بيعة الرضوان بالحديبية.

إِنَّمَا يُبَايِعُوكَ أَلَّهَ : لأن طاعة الرسول طاعة لله تعالىٰ.

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيْدِ يَهِمْ ۚ : أي لأنهم كانوا يبايعون الله إذ هو الذي يجاهدون من أجله، ويتلقون الجزاء

فَمَن نَّكَ نَا أي نقض عهده فلم يقاتل مع الرسول والمؤمنين.

فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ: أي وبال نقضه عهده عائد عليه إذ هو الذي يجزئ به.

وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَلَهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۞: أي الجنة إذ هي الأجر العظيم الذي لا أعظم منه إلا رضوان الله.

سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُوكَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ: أي الذين حول المدينة وقد خلفهم الله عن صحبتك، لما طلبتهم ليخرجوا معك إلىٰ مكة خوفًا من تعرض قريش لك عام الحديبية، وهم غفار ومزينة وجهينة وأشجع.

ي من الخروج معك. شَعَلَتْنَا أَمُولُكَا وَأَهْلُونَا : أي عن الخروج معك.

فَأُسْـتَغْفِرُ لَنَا ۚ: أي الله من ترك البِخروج معك.

يَغُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِ وَمَالِيْسَ فِي قُلُوبِهِمَّ : أي كل ما قالوه هو من ألسنتهم وليس في قلوبهم منه شيء.

قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِن اللَّهِ شَيًّا: أي لا أحد؛ لأن الاستفهام هنا للنفي.

إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا \*: وبخهم على تركهم صحبة رسول الله ﷺ خوفًا من قريش.

بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ إِلَى بَلْ ظَنَعْتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبُ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا: أي حسبتم

أن قريشًا تقتل الرسول والمؤمنين فلن يرجع منهم أحد إلى المدينة.

وَزُيِّكَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَ ٱلسَّوْءِ: هو هذا الظن الذي زينه الشيطان في قلوبهم.

وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ۞: أي هالكين عند الله بهذا الظن السيئ، وواحد بور بائر: هالك.

وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَعِيرًا ١٠٤ : أي نارًا شديدة الاستعار واللهب.

<sup>(</sup>١) البكرة: أول النهار، والأصيل: آخره أي: غدوة وعشيًا.

وَلِلّهِ مُلَكُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ المَّنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ المن يشاء وهو عبد تاب وطلب المغفرة بنفسه، ويعذب من يشاء وهو عبد ظن السوء وقال غير ما يعتقد وأصر على ذلك الكفر والنفاق.

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ كَانَ وَمَا زَالَ مَتَصَفًا بِالْمَغَفَرَةُ وَالرَّحِمَةُ فَمِن تَاب غَفَرَ الله له ورحمه.

سَكَيْقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ : أي المذكورون في الآيات قبل هذه وهم غفار وجهينة ومزينة وأشجع.

َ إِذَا ٱنِطَلَقَتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا: أي مغانم خيبر إذ وعدهم الله بها عند رجوعهم من لحديبية.

ذَرُونَا نَتِّيعَكُمٌّ : أي دعونا نخرج معكم لنصيب من الغنائم.

يُويدُوكَ أَن يُبُكِدُلُوا كَلَامَ اللَّهِ : أي أنهم بطلبهم الخروج إلى خيبر لأخذ الغنائم يريدون أن يغيروا وعد الله لأهل الحديبية خاصة بغنائم خيبر.

قُل لَّن تَتَبِعُونَا كَنَالِكُمْ قَالَكَ ٱللَّهُ مِن قَبِّلُ أَ: أي قاله تعالىٰ لنا قبل عودتنا إلى المدينة فلن تتبعونا ولن تخرجوا معنا.

فَسَيَقُولُونَ بَلَ تَحَسُدُونَنَا : أي فسيقولون: بل تحسدوننا وفعلًا فقد قالوا ذلك وزعموا أنه ليس أمرًا من الله هذا المنع، وإنما هو من الرسول والمؤمنين حسدًا لهم، وهذا دالٌ علىٰ نفاقهم وكفرهم، والعياذ بالله.

بَلَ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ: أَي لَا يَفْهُمُونَ فَهُمُ الْحَاذَقُ الْمَاهُرُ إِلَّا قَلِيلًا وَفِي أَمُورُ الدُنيا لَا .

قُل لِلْمُحَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ: أي الذين تخلفوا عن الحديبية وطالبوا بالخروج إلى خيبر لأجل الغنائم اختبارًا لهم.

سَــُتُدَّعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أَوْلِى بَأْسِ شَدِيدِ: أي ستدعون في يوم ما من الأيام إلىٰ قتال قوم أولي بأس وشدة في الحرب.

نُقَائِلُونَهُمْ أَوْلِيُسْلِمُونَ : أي تقاتلونهم أو هم يسلمون فلا حاجة إلى قتالهم.

فَإِن تُطِيعُوا : أي أمر الداعي لكم إلى قتال أصحاب البأس الشديد.

يُؤْتِكُمُ أَللهُ أَجَّرًا حَسَكُنّا : أي عودة اعتباركم مؤمنين صالحين في الدنيا والجنة في الأخرة.

وَإِن تَتَوَلَّوْا : أي تعرضوا عن الجهاد كما توليتم من قبل حيث لم تخرجوا للحديبية.

كَمَاتَوَلَيْتُمْ مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ قَ الدنيا بالقتل والإِلْهِ لال، وفي الآخرة بعذاب النار. لَيْسَ عَلَى ٱلْأَغَمَٰىٰ حَرَّجُ: أي إثم. وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَبٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبٌّ : ليس على هؤلاء إثم إذا لم يخرجوا للجهاد.

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، يُدْخِلْهُ حَنَّنتِ تَجَّرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ : أي يعرض عن طاعة الله ورسوله. ﴿ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ ﴾

﴾ لَّقَدُّ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ : أي الراسخين في الإيمان الأقوياء، فيه وهم أهل بيعة الرضوان من أصحاب رسول الله ﷺ.

إِذْ يُبَايِعُونَكَ : أي بالحديبية أيها الرسول محمد الله .

تَحَدَّتَ ٱلشَّجَرَةِ: أي سمرة وهم ألف وأربعمائة بايعوا على أن يقاتلوا قريشًا ولا يفروا.

نَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِيكَنَةَ عَلَيْهِمْ : **أي علم الله ما في قلوبهم من الصدق والوفاء؛ فأنزل** الطمأنينة والثبات على ما هم عليه.

وَأَثَنَهُمُ فَنَمَّا قَرِيبًا ۞ : أي هو فتح خيبر بعد انصرافهم من الحديبية في ذي الحجة وفي آخر المحرم من سنة سبع غزوا خيبر ففتحها الله تعالىٰ عليهم.

وَمُغَانِعَ كَثِيرَهُ يَأْخُذُونَهَا : أي من خيبر.

وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا ۞ : أي كان وما زال تعالىٰ عزيزًا غالبًا، حكيمًا في تصريفه شئون عباده. وَعَدَّكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا : أي من الفتوحات الإسلامية التي وصلت الأندلس

فَعَجَّلَ لَكُمْ هَاذِهِ : أي غنيمة خيبر.

وَكُفَّ أَيْدِىَ ٱلنَّاسِ عَنكُمَّ : أي أيدي اليهود حيث هموا بالغارة علىٰ بيوت الصحابة وفيها أزواجهم وأولادهم وأموالهم فصرفهم الله عنهم.

وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ : أي تلك الصرفة التي صرف اليهود المتآمرين عن الاعتداء على عيال الصحابة وهم غُيَّب في الحديبية أو خيبر آية يستدلون بها علىٰ كلاءة الله وحمايته لهم في حضورهم

وَيَهَدِيكُمُ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ۞ : أي طريقًا في التوكل علىٰ الله والتفويض إليه في الحضور والغيبة لا اعوجاج فيه.

وَأُخْرَىٰ لَمْ نَقَدِرُواْ عَلَيْهَا : أي ومغانم أخرى لم تقدروا عليها وهي غنائم فارس والروم. قَدْ أَحَاطُ ٱللَّهُ بِهَا ۚ : أي فهي محروسة لكم إلى حين تغزون فارسًا والروم فتأخذونها. ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۞﴾.

وَلَوْقَاتَلُكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا : أي المشركون في الحديبية.

لَوَلَّوُا ٱلْأَدَّبُـٰرَ : أي لانهزموا أمامكم وأعطوكم أدبارهم تضربونها. ﴿ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا

سُنَةَ اللّهِ الَّتِي فَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ : أي هزيمة الكافرين ونصر المؤمنين الصابرين سنة ماضية في كل زمان ومكان. ﴿وَلَن يَجِدَلِسُنَةِ اللّهِ تَبْدِيلًا ﴿ ﴾.

وَهُوَ ٱلَّذِى كَفَّ ٱیْدِیَهُمْ عَنكُمْ: حیث جاء ثمانون من المشرکین یریدون رسول الله والمؤمنین لیصیبوهم بسوء.

وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً : فأخذهم أصحاب رسول الله أسرى وأتوا بهم إلىٰ رسول الله فعفا

مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمَّ: وذلك بالحديبية التي هي بطن مكة. ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠٠٠ مِنْ

هُمُ ٱلَّذِيرَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ: أي بالله ورسوله ومنعوكم من الوصول إلىٰ المسجد الحرام.

وَٱلْهَدِّي مَعْكُوفًا أَن يَبِلْغَ مَحِلَّهُ : أي ومنعوا الهدي محبوسًا حال بلوغ محله من الحرم.

وَلَوْلَارِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنَكُ : أي موجودون في مكة.

لَّهُ تَعَلَّمُوهُمَّ : أي لم تعرفوهم مؤمنين ومؤمنات.

أَن تَطَوُوهُم : أي قتلًا لهم عند قتالكم المشركين بمكة.

فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُم مَعَدَّةٌ بِعَيْرِ عِلْمِ ": أي إثم وديات قتل الخطأ وعتق أو صيام؛ لأذن لكم الله تعالىٰ في دخول مكة.

لِيُكَخِلَ ٱللَّهُ فِي رَخْمَتِهِ عَن يَشَاء أَ : أي لم يؤذن لكم في دخول مكة فاتحين ليدخل الله في الإسلام من يشاء.

لَوْ تَـزَيَّلُواْ لَعَذَبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا ٱلِيـمًا ﴿ أَي لو تميزوا فكان المؤمنون على حدة والكافرون على حدة، لأذنَّا لكم في الفتح وعذبنا الذين كفروا بأيديكم عذابًا أليمًا وذلك بضربهم وقتلهم.

إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ جَمِيَّهَ ٱلْحَهِلِيَّةِ: أي لعذبناهم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية وهي الأنفة المانعة من قبول الحق، ولذا منعوا الرسول وأصحابه من دخول مكة وقالوا: كيف يقتلون أبناءنا ويدخلون بلادنا واللات والعزى ما دخلوها؟

فَأَنْزَلُ ٱللَّهُ سَكِينَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ: أي فَهَمَّ الصحابة أن يخالفوا أمر رسول الله بالصلح فأنزل الله سكينته عليهم فَرَضوا ووافقوا فتم الصلح.

وَأَلْزَمَهُمْ كَالِمَهُ اللَّقَوَىٰ: أي ألزمهم كلمة «لا إله إلا الله» إذ هي الواقية من الشرك.

وَّكَانُوٓأَاٰحَقَّ بِهَا وَأَهَلَهَا ۚ: أي أجدر بكلمة التوحيد وأهلًا للتقوى.

وَكَاكَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞: أي من أمور عباده وغيرها ومن ذلك علمه بأهلية المؤمنين وأحقيتهم بكلمة التقوئ «لا إله إلا الله».

لَّقَدُّ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولُهُ ٱلرُّءَيَا بِٱلْحَقِّ : أي جعل الله رؤيا رسوله التي رآها في النوم عام الحديبية "

لَتَدَّخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ : هذا مضمون الرؤيا أي لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين.

مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ : أي حالقين جميع شعوركم أو مقصرينها.

لَانَحُافُوكَ : أي أبدًا حال الإحرام وبعده.

فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعَلَمُوا : أي في الصلح الذي تم ما لم تعلموا، من ذلك المعرةُ التي كانت تلحق المسلمين بقتالهم إخوانهم المؤمنين وهم لا يشعرون.

فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكُ فَتْحًاقَرِبًا ۞ : هو فتح خيبر وتحققت الرؤيا في العام المقبل.

هُوَالَّذِي ٓ أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ : فلذا لا يخلفه رؤياه بل يصدقه فيها.

لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ ؛ أي ليعليه علىٰ سائر الأديان بنسخ الحق فيها، وإبطال الباطل فيها، أو بتسليط المسلمين علىٰ أهلها فيحكمونهم.

مُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ: : أي أصحابه رضوان الله عليهم.

أَشِدًا أَعْلَى ٱلْكُفَّادِ: أي غلاظ لا يرحمونهم.

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ : أي متعاطفون متوادون كالوالد مع الولد.

تَرَىٰهُمْ زُكَّعًا سُجَّدًا: أي تبصرهم ركعًا سجدًا أي راكعين ساجدين.

يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرَضْوَنَا ۚ: أي يطلبون بالركوع والسجود ثوابًا من ربهم وهو الجنة ورضوانًا

هو رضاه عِبَازَوْتِكَالَةِ.

تَّ سِيمَاهُمُّ (١) فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَثَرِ ٱلسُّجُودُّ : أي نور وبياض يعرفون به يوم القيامة أنهم سجدوا في لدنيا.

ذَٰ لِكَ : أي الوصف المذكور.

مَثَلُهُمْ فِالتَّوْرَكَةِ : أي صفتهم في التوراة كتاب موسى بالسَّلا.

وَمَثْلُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِكُزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْعَهُ : أي فراخه.

فَتَازَرَهُۥ : أي قواه وأعانه.

فَأَسْتَغَلَظَ فَأَسْتَوَىٰ : أي غلظ واستوى أي قوي.

<sup>(</sup>١) السيما: (العلامة ولها ثلاثة مظاهر، الأول: هو يبوسة في الجبهة ولا يتعمدونها ولكنها تحدث من كثرة السجود على الأرض. والثاني: الأثر النفسي من التواضع والخشوع ونور الصلاح. والثالث: نور يوم القيامة يعلو وجوههم ويشهد له قوله تعالى: ﴿نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْرَكَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَىٰ لِهِمْ الآية.

عَلَىٰ شُوقِهِ : جمع ساق أي علىٰ أصوله.

يُعُجِبُ ٱلزُّرَّاءَ: أي زارعيه لحسنه.

لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُّ: هذا تعليل أي قواهم وكثرهم ليغيظ بهم الكفار. ﴿وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِاحَٰتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجَرًا عَظِيمًا ۞﴾.



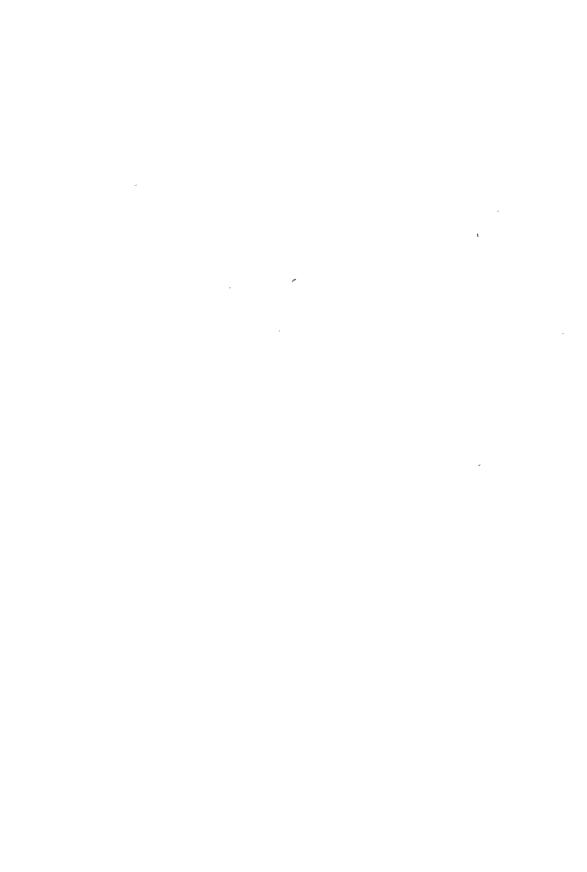



# ٤٩- شُولُولًا لِلْحَجُلَاتِ

#### «محنية»

#### بِسْ إِللَّهُ ٱلرَّحْمَٰ ِ ٱلرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِمُوا : أي لا تتقدموا بقول ولا فعل إذ هو من قدم بمعنى تقدم.

بَيْنَيَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ : كمن ذبح يوم العيد قبل أن يذبح رسول الله ﷺ وكإرادة أحد الشيخين المامير رجل على قوم قبل استشارة الرسول ﷺ.

وَأَنَّهُوا اللَّهُ إِنَّا اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللهِ إِنَّهُ اللهِ إِنَّهُ سَمِيعٍ لأقوالكم عليم بأعمالكم.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَرْفَعُواْ أَصَّوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي : أي إذا نطقتم فوق صوت النبي إذا نطق.

وَلَا تَجَهَرُواْ لَهُ, بِالْقُوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ : أي إذا ناجيتموه فلا تجهروا في محادثتكم معه كما تجهرون فيما بينكم إجلالًا له ﷺ وتوقيرًا وتقديرًا.

أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُم : أي كراهة أن تبطل أعمالكم فلا تثابوا عليها.

وَأَنتُمْ لَانتَمْعُرُونَ ﴿ : بحبوطها وبطلانها. إذ قد يصحب ذلك استخفاف بالنبي على الله الله الله الله الله الله عدم مبالاة فهو الكفر، والعياذ بالله.

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصَّوَاتَهُمَّ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ: أي يخفضونها حتىٰ لكأنهم يسارونه ومنهم أبو بكر

أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱمۡتَحَـٰنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقَوَٰكَ : أي شرحها ووسعها لتتحمل تقوى الله. مأخوذ من محن الأديم إذا وسعه.

لَهُم مَنْفِرَةٌ وَأَجَرُّ عَظِيمٌ ﴿ : أي مغفرة لذنوبهم وأجر عظيم وهو الجنة.

إِنَّ ٱلَّذِيكَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُبُرَتِ: أي حجرات نسائه، والذين نادوه وفد من أعراب بني تميم منهم الزبرقان بن بدر والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن.

أَكَّ تُرْهُمُ لَا يَعْقِلُوكَ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ فَيَمَا فَعَلُوهُ بِمَحَلَكُ الرَّفِيعِ وَمَقَامَكُ السامي الشريف.

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَابُواْ حَتَّى غَنْهُمْ إِلَيْهُمْ : أي ولو أنهم انتظروك حتى تخرج بعد قيامك من قيلولتك.

لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمَّ : أي من ذلك النداء بأعلى أصواتهم من كل أبواب الحجرات.

وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ أَي غفور لمن تاب منهم، رحيم بهم إذ أساءوا مرتين: الأولىٰ برفع أصواتهم، والثانية كانوا ينادونه ويقولون: أن اخرج إلينا فإن مدحنا زين وذمنا شين (٢).

(١) أبي بكر وعمر تَغَطُّهُا.

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير كَيْلَةُ: وقد ذكر أنها نزلت في الأقرع بن حابس التميمي سَطُّتُهُ نادى رسول الله عليه يا محمد يا محمد،

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوًا إِن جَاءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَإِ: أي ذو فسق وهو المرتكب لكبيرة<sup>(١)</sup> من كبائر الذنوب، والنبأ الخبر ذو الشأن.

فَتَبَيَّنُواً : أي تثبتوا قبل أن تقولوا أو تفعلوا أو تحكموا.

أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةِ: أي خشية إصابة قوم بجهالة منكم.

فَنُصِّبِحُواْ عَلَىٰ مَافَعَلْتُمْ نَكِدِمِينَ ﴿ أَي فتصيروا علىٰ فعلكم الخاطئ نادمين.

وَاَعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ: أي فاحذروا أن تكذبوا أو تقولوا الباطل؛ فإن الوحي ينزل وتفضحون بكذبكم وباطلكم.

لَوْيُطِيعُكُمْ فِكَثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِيُّم : أي لوقعتم في المشقة الشديدة والإثم أحيانًا.

وَلَكِنَ اللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ. فِي قُلُوبِكُرْ.

وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفُرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ۚ: أي بغض إلىٰ قلوبكم الكفر والفسوق كالكذب والعصيان بترك واجب أو فعل محرم.

أُوْلَيَهَكَ هُمُ ٱلرَّشِـُدُونَ ۞: أي الذين فعل بهم ما فعل من تحبيب الإيمان وتكريه الكفر وما ذكر معه هم الراشدون أي: السالكون سبيل الرشاد.

فَضَّلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةٌ : أي أفضل بذلك عليهم فضلًا وأنعم إنعامًا ونعمة.

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾: أي عليم بخلقه وما يعملون، حكيم في تدبيره لعباده هذا بعامة، وبخاصة عليم بأولئك الراشدين حكيم في إنعامه عليهم.

وَإِن طَآبِهَٰنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ: أي جماعتان قلَّ أفرادهما أو كثروا من المسلمين.

ٱقْنَــَنَكُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيِّنَهُمَا أَ: أي هموا بالاقتتال أو باشروه فعلًا فأصلحوا ما فسد بينهما (٢).

فَإِنْ بَغَتَ إِحَّدَ نَهُمَا عَلَى ٱللَّهُ فَرَىٰ: أي تعدت بعد المصالحة بأن رفضت ذلك ولم ترض بحكم الله.

فَقَنِلُواْ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ اللَّهِ : أي قاتلوا أيها المؤمنون مجتمعين الطائفة التي بغت حتى ترجع إلى الحق.

فَإِن فَآءَتْ فَأَصِّلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ: أي رجعت إلىٰ الحق بعد مقاتلتها فأصلحوا بينهما بالعدل أي بالحق.

وَأَقْسِطُوٓأً إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞: أي واعدلوا في حكمكم؛ إن الله يحب أهل العدل.

وفي رواية: يا رسول الله فلم يجبه، فقال: يا رسول الله إن حمدي لزين، وإن ذمي لشين فقال: «ذاك الله عز وجل» أخرجه الإمام أحمد. اهـ (قل).

<sup>(</sup>١) فسر الفاسق. بالكاذب، وبالمعلن بالذنب، وبالذي لايستحي من الله، وهو قابل لكل ما ذكر.

<sup>(</sup>٢) قال القرطبي: بالدعاء إلىٰ كتاب الله لهما أو عليهما.

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً إِ أِي فِي الدين الإسلامي.

فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيَكُمُّ : أي إذا تنازعوا شيئًا وَتخاصموا فيه.

وَانَّقُوا اللَّهَ لَمَلَّكُمْ تُرَّحَمُونَ ﴾: أي خافوا عقابه رجاء أن ترحموا إن أنتم اتقيتموه.

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَايَسَّخَرَّقَوْمٌ مِن قَوْمٍ : أي لا يزدرِ قوم منكم قومًا آخرين ويحتقروهم.

عَسَى آن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ : أي عند الله تعالى، والعبرة بما عند الله لا ما عند الناس. ﴿ وَلَا فِسَآءُ مِن فِسَآءٍ عَسَى آن يَكُنُ خَرَامَةُ مُنَّ اللهِ عَنهُ اللهِ عَسَى آن يَكُنُ خَرَامَةُ مُنَّ ﴾.

وَلَا نَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ : أي لا تعيبوا بعضكم بعضًا فإنكم كفرد واحد.

وَلا نَنَابِرُواْ بِالْأَلْقَابِ : أي لا يدعوا بعضكم بعضًا بلقب يكرهه نحو: يا فاسق يا جاهل.

بِتُّسَ ٱلِإَسَّمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ ۚ: أي قبح اسم الفسوق يكون للمرء بعد إيمانه وإسلامه.

وَمَن لَّمْ يَتُبُّ فَأُولَكِنِكَ مُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١ ﴿ : أَي من لمز ونبز المؤمنين فأولئك البُعداء هم الظالمون.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ : أي التهم التي ليس لها ما يوجبها من الأسباب والقرائن.

إِنَ بَعْضُ الظَّنِّ إِنَّهُ أَن كَظن السوء بأهل الخير من المؤمنين.

وَلَا تَجَسَسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضَكُم بَعْضًا : أي لا تتبعوا عورات المسلمين وما بهم بالبحث عنها، أما الغيبة فذكرك أخاك بما يكره.

أَيُحِبُ أَحَدُكُم أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا: أي لا يحسن به حب أكل لحم أخيه ميتًا ولا حيًّا معًا.

فَكَرِهۡتُمُوهُ ۚ : أي وقد عُرِض عليكم الأول فكرهتموه أي كما كرهتم أكل لحمه ميتًا فاكرهوه حيًّا وهو الغيبة. ﴿وَالنَّقُواْ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ تَوَالِّ رَحِيمٌ ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ إِنَّاخَلَقْنَكُمُ مِن ذَكَرِ وَأَنتَىٰ ﴾.

وَجَعَلْنَكُرُّ شُعُوبًا وَقِبَآ إِلَى : أي جمع شعب، والقبيلة دون الشعب.

لِتَعَارَفُوٓا ۚ: أي ليعرف بعضكِم بعضًا فتعارفوا لا للتفاخر بعلو الأنساب.

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَنْقَنَكُمْ : أي أشدكم تقوىٰ لله بفعل أوامره وترك نواهيه هو أكرم عند الله.

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ عَلَيم بَكُم وَبَأْحُولُكُم، خَبِير بَمَا تَكُونُونَ عَلَيْهُ مَن كَمَالُ وَنَقُصَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهُ شَيْءَ مِن أَشْيَاء العباد.

﴾ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا ۗ: هم نفر من بني أسد قدموا علىٰ الرسول وقالوا له: آمنا وهم غير مؤمنين.

قُل لَّمْ تُؤْمِـنُواْ وَلَكِكِن قُولُوٓاْ أَسَلَمْنَا: أي قل لهم: إنكم ما آمنتم بعد ولكن قولوا: أسلمنا: أي استسلمنا وانقدنا.

وَلَمَّا يَدَّخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمَّ : أي ولما يدخل الإيمان بعد في قلوبكم؛ ولكنه يتوقع له الدخول.

وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ.: أي في الإيمان والقيام بالفرائض واجتناب المحارم.

لا يُلِتُّكُر مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْعًا : أي لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئًا.

إِنَّاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ أي غفور للمؤمنين، رحيم بهم إن هم صدقوا في إيمانهم.

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ : أي حقًّا وصدقًا لا ادعاء ونطقًا هم.

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِـ: أي بالله ربًّا وإلهًا وبالرسول محمد نبيًّا ورسولًا.

ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا : أي لم يشكوا فيما آمنوا به.

وَجَنهَدُوا بِأُمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللهِ : أي جاهدوا مع رسول الله أعداء الله وهم الكافرون بأموالهم وأنفسهم.

أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلصَّندِقُوكَ ﴿ إِنَّ أَي فِي إِيمانهم لا الذين قالوا: آمنا بألسنتهم واستسلموا ظاهرًا ولم يسلموا باطنًا.

قُلْ آتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ: أي قل لهم يا رسولنا أي لهؤلاء الأعراب: أتشعرون الله بدينكم؟ ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ ﴾ .

يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا : أي كونهم أسلموا بدون قتال، وغيرهم أسلم بعد قتال.

قُل لَّا نَمُنُّوا عَلَى إِسْلَامَكُم : أي لا حق لكم في ذلك.

بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمُّ أَنَّ هَدَىكُمُّ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمُّ صَادِقِينَ ﴿ إِن كُنتُم اللَّهِ الذي هداكم للإيمان إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم مؤمنون.

إِنَّاللَّهَ يَعْلَمُ عَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ : أي إن الله يعلم ما غاب في السموات وما غاب في الأرض، فلا يخفى عليه أمر مَنْ صدق في إيمانه وأمرُ من كذب، ومن أسلم رغبة ومن أسلم رهبة. وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَا نَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّا اللّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ ا





## بِسْمُ إِللَّهُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيدِ

فُّ: هذا أحد الحروف المقطعة التي تكتب هكذا ق، وتقرأ هكذا قاف.

وَٱلْفُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ١٤ أي والقرآن المجيد: أي الكريم قسمي لقد أرسلنا محمدًا مبلغًا عنا.

بَلْ عَِبُواْ أَنْ جَاءَهُم مُّنذِرُ مِّنَهُم : أي بل عجب أهل مكة من مجيء منذر أي رسول منهم ينذرهم عذاب الله يوم القيامة.

ُفَقَالَ ٱلْكَنْفِرُونَ هَلَاَ شَىَّءٌ عَجِيبٌ ۞: أي فقال المكذبون بالبعث هذا أي: البعث بعد الموت والبليٰ: شيء عجب.

لُّوذَا مِتُّنَا وَكُنَّا لَرُابًا : أئذا متنا وصرنا ترابًا أي رفاتًا وعظامًا نخرة نرجع أحياء.

ذَلِكَ رَجْعُ بَعِيدٌ ( ): أي بعيد الإمكان في غاية البعد.

قَدْ عَلِمْنَا مَا نَنَقُسُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمُ : أي قد أحاط علمنا بكل شيء، فعلمنا ما تنقص الأرض من أجساد الموتى وما تأكل من لحومهم وعظامهم فكيف يستبعد منا إحياؤهم بعد موتهم؟

وَعِندُنَاكِئَبٌ حَفِيظً ۞: أي كتاب المقادير الذي قد كتب فيه كل شيء، ومن بين ذلك أعداد الموتى وأسماؤهم وصورهم وأجسامهم ويوم إعادتهم.

بَلُ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ : بل كذب المشركون بما هو أقبح من تكذيبهم بالبعث وهو تكذيبهم بالنبوة المحمدية وبالقرآن ومن نزل عليه!

فَهُمْ فِيَ أَمْرِمَّرِيجٍ ۞: أي مختلط عليهم فهم فيه مضطربون لا يثبتون علىٰ شيء، إذ قالوا مرة سحر، ومرة قالوا: شعر، ومرة: كهانة، وأخرى: أساطير.

أَفَلَرَ يَظُرُواْ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوَقَهُمْ : أي أعموا فلم ينظروا بعيونهم معتبرين بعقولهم إلىٰ السماء كائنة فوقهم، فيعلموا أن استبعادهم للبعث غير صحيح؟

كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّهَا : أي كيف بنيناها بلا عمد وزيناها بالكواكب.

وَمَالْمَا مِن فُرُوجٍ ٥ : أي وليس لها من شقوق تعيبها.

وَٱلْأَرْضَ مَدَدَّنَهَا : أي بسطناها.

وَأَلْقَيَنَا فِيهَا رَوَاسِىَ : أي جبالًا رواسي ثوابت، لا تسير ولا تتحرك مثبتة للأرض كي لا تميد بأهلها.

وَأَنْشَنَافِيهَا مِنكُلِرَفَتِج بَهِيج ۞: أي وأنبتنا في الأرض من كل صنف من أنواع النباتات حسن. تَبْصِرَهُ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْـدِ شُيبِ ۞: أي جعلنا ذلك تبصرة وذكرىٰ منا لكل عبد منيب إلىٰ

طاعتنا رجَّاع إلينا.

وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبِّنَرَّكًا: أي ماء المطر كثير البركة.

فَأَنْبَتْنَا بِهِ، جَنَّتِ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿ إِنَّ أَنْبَتَنَا بِمَاءُ السَّمَاءُ بِسَاتِينَ وَحَبِ الحصيد أي المحصود من البر والشعير.

وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَنتِ: أي وأنبتنا بالماء النخيل الطوال العاليات.

لَمَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴾ (أي لها طلع منضد متراكب بعضه فوق بعض.

رِّنَقًا لِلْعِبَادِّ : أي أنبتنا ما أنبتنا من الجنات والحب الحصيد والنخل الباسقات، قوتًا للعباد ورزقًا لهم مؤمنهم وكافرهم.

وَأَحْيَنَنَا بِهِ عَلَمَةً مَّيْتًا : وأحيينا بذلك الماء الذي أنزلناه بلدة ميتًا لا نبات فيها من الجدب الذي أصابها والقحط.

كَذَلِكَ ٱلْخُرُجُ ﴿ يَ كَمَا أَخْرِجِنَا النبات من الأرض الميتة بالماء، نخرجكم أحياء من قبوركم يوم القيامة، بماء ننزله من السماء على الأرض فتنبتون كما ينبت البقل.

كُذَّبَتُّ قَبَّلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ: أي قبل قومك يا رسولنا بالبعث والتوحيد والنبوة، قوم نوح.

وَأَصَّحَتُ ٱلرَّسَ وَثَمُودُ ﷺ: أي وكذب أصحاب الرس وهي بئر كانوا مقيمين حولها يعبدون الأصنام، وثمود وهم أصحاب الحجر قوم صالح.

وَعَادُّ وَفِرْعَوْنُ: وكذبت عاد قوم هود، وكذب فرعون موسىٰ ﷺ.

وَلِخْوَنُ لُوطِ ۞ وَأَضَحَكُ ٱلأَيْكَةِ: أي وكذب قوم لوط أخاهم لوطًا، وكذب أصحاب الأيكة شعيبًا.

وَقُوْمُ نَبِّجٌ: أي وكذب قوم تبع الحميري اليمني.

كُلُّ كَذَبُ الرُّسُلَ: أي كل من ذكر قد كذب الرسل فلست وحدك المكذَّب يا محمد ﷺ فَنَّ وَعِيدِ ﴿ اللهِ عليهم فنزل فهلكوا.

أَفَعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوَّلِ : أي أفعيينا بخلق الناس أولًا؟ والجواب: لا إذًا فكيف نعيا بخلقهم ثانية وإعادتهم كما كانوا؟ (١).

بَلَ هُمْرَ فِى لَبَسِ مِّنَ خَلْقِ جَدِيدِ ﴿ إِنَى اللَّهِ عَلَى الْمُحَلِّقِ الْأُولَ، بِل هُم فِي خُلُط وشك من خلق جديد، لما فيه من مخالفة العادة، وهي أن كل من مات منهم يرونه يفني والا يعود حيًّا.

<sup>(</sup>١)أي: ﴿أَنَشِينَا﴾ به فنعيا بالبعث وهو توبيخ لمنكري البعث وجواب عن قولهم: ﴿ذَلِكَ رَجْعُ بَعِيدٌ ﴾ يقال: عييت بالأمر: إذا لم تعرف وجهه هذا في المعاني، أما في الذوات فعيي بمعنىٰ عجز ولم يقدر عليه.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ: أي خلقناه بقدرتنا وعلمنا لحكمة اقتضت خلقه فلم نخلقه عبثًا.

وَنَعْلَمُ مَا تُوسَوِسُ بِهِ نَفْسُهُمْ : أي ونعلم ما تحدث به نفسه أي نعلم مَا في نفسه من خواطر إرادات.

وَنَحَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ إِنَّ نَحْنُ بَقَدَرَتُنَا عَلَىٰ الْأَخَذُ مَنْهُ والعطاء والعلم بَمَا يُسر ويظهر، أقرب إليه من حبل الوريد الذي هو في حلقه (۱).

إِذْ يَنَافَقَ ٱلْمُتَلَقِّيَانِ: أي نحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقىٰ المتلقيان عمله فيكتبانه.

عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿ أَي أحدهما عن يمينه قعيد والثاني عن شماله قعيد أيضًا (١).

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ: أي ما يقول من قول.

إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيتٌ عَنِيدٌ ﴿ إِنَّ عَنْدُهُ مِلْكُ رَقِيبٌ حَافِظُ عَتَيْدٌ حَاضَرٍ مَعْدُ لَلكتابة.

وَجَاآءَتْ سَكُرُهُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ : أي غمرة الموت وشدته بالحق من أمر الآخرة حتى يراه المنكر لها يانًا.

ذَلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ يَحِيدُ ﴿ إِنَّ : أَي ذَلَكَ الْمُوتِ الَّذِي كَنتِ تهرِبِ مِنه وتَفْزَعٍ.

وَنُفِخَ فِ ٱلصُّورِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ (٣) ﴿ أَي ونفخ إسرافيل في الصور الذي هو القرن، ذلك يوم الوعيد للكفار بالعذاب.

وَحَادَتُكُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَشَهِيدٌ ١٠٠ أي معها سائق يسوقها إلىٰ المحشر وشهيد يشهد عليها.

لَّقَدُّ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلاًا: أي من هذا العذاب النازل بك الآن.

فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ : أي أزلنا عنك غفلتك بما تشاهده اليوم.

فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ١٠٠٠ أي حاد تدرك به ما كنت تنكره في الدنيا من البعث والجزاء.

وَقَالَ قَرِينُهُم: أي الملك الموكل به.

هَٰذَا مَالَدَى عَتِيدُ ١٠٠٠ أي هذا عمله حاضر لدي.

أَلْقِيَا فِجَهَنَّمَ كُلَّ كَفَادٍ عَنِيدٍ ۞: أي كثير الكفر والجحود لتوحيد الله وللقائه ولرسوله معاند

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير رَخِيَلَهُ: وقوله عز وجل: ﴿وَمَنُ أَقَرُ إِيَهِمِنَ حَبِلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ يَعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه، ومن تأوله على العلم فإنما فسره به لئلا يلزم حلول أو اتحاد، وهما منفيان بالإجماع تعالى الله وتقدس، ولكن اللفظ لا يقتضيه فإنه لم يقل: وأنا أقرب إليه من حبل الوريد، وإنما قال: ﴿ وَمَعَنُ أَقْرُ اللّهِ مِن حَبل الوريد، وإنما قال: ﴿ وَمَعَنُ أَقْرُ اللّهِ مِن حَبل الوريد، وإنما قال في المحتضر: ﴿ وَمَعَنُ أَقْرَ اللّهِ عِن كُمُ وَلَكِن لا نُبْعِرُونَ ﴿ يَعني ملائكته، فالملائكة أقرب إلى الإنسان من جبل وريده إليه بإقدار الله عز وجل وعلا لهم على ذلك، فللملك لمة من الإنسان كما أن الشيطان لمة، ولهذا قال تعالى ههنا: ﴿ إِذْ يَنَافَعُ النّا لَقَيْكُونَ كُلُ يعني الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان. اه (قل).

<sup>(</sup>٢) القعيد بمعنى المقاعد كالجليس بمعنى المجالس.

<sup>(</sup>٣) يوم وعيد للكافرين، ويوم وعد صادق للمؤمنين، ولما كان السياق في دعوة الكافرين إلى الإيمان ذكر الوعيد دون الوعد.

كثير العناد.

مَّنَاعٍ لِلْخَيْرِمُعْتَدِمُّرِبٍ ﴿ إِنَّ : أي مناع للحقوق والواجبات من المال وغيره.

ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنْهَا ءَاخَرَ : أي أشرك بالله فجعل معه آلهة أُخرىٰ يعبدها. ﴿فَأَلْقِيَاهُ فِ ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ

﴿ قَالَ وَبِينُهُ, رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ: أي يقول قرينه من الشياطين: يا ربنا ما أطغيته أي ما حملته علىٰ الطغيان.

وَلَكِنَ كَانَ فِي ضَلَالِمِ بَعِيدِ ۞ : أي ولكن الرجل كان في ضلال بعيد عن كل هدئ، متوغلًا في الشرك والشر.

ُ قَالَ لَا تَخْنَصِمُوا لَدَى وَقَدَّ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِٱلْوَعِيدِ ﴿ أَي قدمت إليكم وعيدي بالعذاب في كتبي وعلىٰ لسان رسلى.

مَايُبَدَّلُ ٱلْقُولُلَدَى : أي ما يغير القول عندي وهو قوله: ﴿لَأَمَلَأَنَ جَهَنَمَ مِنكُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ ﴿وَمَآ أَنَّا بِظَلَيمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّ

يُوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَمَ هَلِ أَمْتَلَأْتِ: أي وما الله بظلام للعبيد يوم يقول لجهنم: ﴿هَلِ أَمْتَلَأْتِ ﴾ ؟ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدِ ۞ : أي لم أَمَتَلَى هل من زيادة، فيضع الجبار عليها قدمه فتقول: قط قط. وَأُزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ : أي قربت الجنة للمتقين الذين اتقوا الشرك والمعاصي.

غَيْرَ بَعِيدٍ (اللهِ : أي مكانًا غير بعيد منهم حيث يرونها.

هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ۞ : أي رجاع إلى طاعة الله، كلما ترك طاعة عاد إليها، حافظ لحدود الله.

مَّنْخَشِيَٱلرِّمْنَنَاٱلْغَيْبِ: أي خاف الله تعالىٰ فلم يعصه، وإن عصاه تاب إليه وهو لم يره.

وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ۞ : أي مقبل على طاعته تعالىٰ.

اَدْخُلُوهَا بِسَلَامٌ ذَالِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿ أَنْ عَالَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ الل

لَهُمُ مَّايَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَرِيدٌ ۞ : أي مزيد من الإنعام والتكريم في الجنة وهي النظر إلىٰ وجه الله لكريم.

وَكُمْ أَهْلَكُ نَا قَلَهُم مِّن قَرْنٍ: أي كثيرًا من أهل القرون قبل كفار قريش أهلكناهم.

هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا : أي أهل القرون الذين أهلكناهم قبل كفار قريش هم أشد قوة وأعظم أخذًا

<sup>(</sup>١) المبالغة في وصف (ظلام) راجعة إلى تأكيد النفي المطلق؛ إذ المراد لا أظلم شيئًا من الظلم، وليس المعنى ما أنا بكثير الظلم أو شديده، إذ الأمر في أمثلة المبالغة أن يقصد بها المبالغة في النفي.

من كفار قريش ومع هذا أهلكناهم.

فَنَقَبُواْ فِي ٱلْبِلَدِ هَلْ مِن تَحِيصٍ ﴿ أَي بحثوا وفتشوا في البلاد عَلَّهُمْ يجدون مهربًا من الهلاك فلم يجدوا(١).

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ: أي إن في المذكور من إهلاك الأمم القوية موعظة.

لِمَنَكَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ : أي الموعظة تحصل للذي له قلب حي وألقى سمعه يستمع.

وَهُوَ شَهِـيدٌ ۞: وهو شهيد أي حاضر أثناء استماعه، حاضر القلب والحواس. ﴿ وَلَفَدْ خَلَقْنَـكَا اَلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَيْنَـٰهُمَـا فِي سِتَّةِ أَيَّامِر ﴾.

وَمَا مَسَنَا مِن لُّغُوبِ ( أي الله عن نصب ولا تعب.

فَأُصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ : أي فاصبر يا رسولنا علىٰ ما يقوله اليهود وغيرهم من التشبيه لله والتكذيب بصفاته.

وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكِ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ: أي صل حامدًا لربك قبل طلوع الشمس وهي صلاة لصبح.

وَّقِبَلَ الغُرُوبِ (أَيُّ : أي صل صلاة الظهر والعصر.

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ : أي صل صلاتي المغرب والعشاء.

وَأَدْبَكَرَ ٱلسُّجُودِ ﴾: أي بعد أداء الفرائض فسبح بألفاظ الذكر والتسبيح.

وَٱسْتَمِعْ : أي أيها المخاطب إلى ما أقول لك.

يُومَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَكَانِ فَرِيبِ ﴿ أَي يوم ينادي إسرافيل من مكان قريب من السماء، وهو صخرة بيت المقدس فيقول: أيتها العظام البالية والأواصل المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء.

يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ : أي نفخة إسرافيل الثَّانية وهي نفخة البعث يعلمون عاقبة تكذيبهم. ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴿ إِنَّ عَنِ القبورِ. ﴿ إِنَّا نَحَنُ ثُعِيء وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَ

يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا : أي يخرجون من قبورهم مسرعين بعد تشقق القبور عنهم.

ذَلِكَ حَشَرُّ عَلَيْتَنَا يَسِيرُ ﴿ إِنَّ اللهِ اللهِ عَشْرِ للناس، وجمع لهم في موقف الحساب يسير سهل ينا.

غَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونًا : أي من الكفر والباطل فلا تيئس لذلك سننتقم منهم.

وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِحَبَّادٍّ: حيث تجبرهم على الإيمان والتقوى.

<sup>(</sup>١) (النقب) الثَقْب فالتنقيب مأخوذ منه، ومعنىٰ الآية: ذللوا وأخضعوا وتصرفوا في الأرض بالحفر والغرس والبناء ونحت الجبال وإقامة السدود والحصون وما إلىٰ ذلك من مظاهر القوة في الأرض، ولم يغن ذلك عنهم من الله شيئًا، وجاءهم الموت من حيث لا مهرب منه ولا محيص (والمحيص المهرب).

- TEA -

فَذَكِرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴿ إِنَّ عَظ مرهبًا بالقرآن، فاقرأه على المؤمنين، فهم الذين يخافون وعيد الله تعالى ويطمعون في وعده.





## \_ وَٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزَ ٱلرِّحِيكِ

وَالذَّرِيَاتِ ذَرُواً ۞: أي الرياح تذرو التراب وغيره ذروًا.

فَٱلْحَيْلَتِ وِقْرًا ۞: أي السحب تحمل الماء.

فَأَلْحَرِينَتِ يُمْرًا ١٠٠ أي السفن تجري على سطح الماء بسهولة.

فَأَلْمُقَسِّمَتِ أَمَّرًا ۞: أي الملائكة تقسم بأمر ربها الأرزاق والأمطار وغيرها بين العباد.

إِنَّا لَوْعَدُونَ لَصَادِقٌ ۞: أي إن ما وعدكم به ربكم لصادق، سواء كان خيرًا أو شرًّا.

وَإِنَّ ٱللِّينَ لَوْفَعٌ ١ أي وإن الجزاء بعد الحساب لواقع لا محالة.

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْخُبُكِ ﴿ اللَّهِ عَلَى ذَاتِ الطرق كالطرق التي تكون على الرمل (١)، والحبك جمع

إِنَّكُرُ لَفِي تَوْلِ نُخْلِفِ ٥﴾: أي يا أهل مكة لفي قول مختلف أي في شأن القرآن والنبي ﷺ، فمنهم من يقول: القرآن سحر وشعر وكهانة، ومنهم من يقول: النبي كاذب أو ساحر أو شاعر.

يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنَ أَفِكَ ۞: أي يصرف عن النبي والقرآن من صرف.

قُنِلَ ٱلْخَرَّصُونَ ۞: أي لعن الكذابون الذين يقولون بالخرص والكذب.

ٱلَّذِينَ هُمْ فِيغَمْرَةِ سَاهُونَ ﴿ : أَي فِي غمرة جهل تغمرهم، ساهون أي غافلون عن أمر الآخرة.

يَسَّئُلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞: أي يسألون النبي ﷺ استهزاء متىٰ يوم القيامة؟ وجوابهم.

يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفَلِّنُونَ ﴿ : أَي يعذبون فيها. ﴿ ذُوقُواْ فِنْنَكُمْ هَذَا ٱلَّذِي كُنُمُ بِهِ- تَسْتَعْجِلُونَ ﴾.

إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ١ إِي إِن الذين اتقوا ربهم في بساتين وعيون تجري خلال تلك البساتين والقصور التي فيها كقوله ﴿ يَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُكُّ ﴾.

ءَاخِذِينَ مَا ءَانَاهُمْ رَبُّهُمْ : أي آخذين ما أعطاهم ربهم من الثواب.

إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ١٠ أي كانوا قبل دخولهم الجنة محسنين في الدنيا، أي في عبادة ربهم وإلىٰ عباده.

كَانُواْ قَلِيلًا مِنَ ٱلنِّلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞: أي كانوا في الدنيا يحيون الليل ولا ينامون فيه إلا قليلًا.

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير كِمَالِلهُ بعد أن ذكر عدة أقوال في معنىٰ الحبك: (...وكل هذه الأقوال ترجع إلىٰ شيء واحد وهو الحسن والبهاء) (قل).

وَيَالْأَشَحَارِ هُمْ يَسَتَغْفِرُونَ ۞: أي في وقت السحور وهو السدس الأخير من الليل يستغفرون يقولون: ربنا اغفر لنا.

وَفِى آَمَوَالِهِمْ حَقُّ لِلسَّآبِلِ وَلَلْحَرُّومِ ۞: أي للذي يسأل، والمحروم الذي لا يسأل لتعففه، وهذا الحق أوجبوه على أنفسهم زيادة على الزكاة الواجبة.

وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَنَ ُ لِللَّهِ وَقِيْنَ ﴿ أَي مَنَ الْجَبَالُ وَالْأَنْهَارُ وَالْأَشْجَارُ وَالْبِحَارُ وَالْإِنْسَانُ وَالْحَيُوانُ، دَلَالَاتُ عَلَىٰ قَدْرَةُ الله مقتضية للبعث والموجبة للتوحيد للموقنين، أما غير المؤمنين فلا يرونُ شيئًا.

سَيَّكُ وَفِيَ أَنْفُسِكُمُ ۚ أَفَلَا تُبُصِّرُونَ ۞: أي آيات من الخلق والتركيب والأسماع والأبصار والتعقل والتحرك أفلا تبصرون ذلك فتستدلوا به على وجود الله وعلمه وقدرته.

وَفِ ٱلسَّمَآءِ رِزْفَكُمُ وَمَا تُوعَدُونَ ۞: أي من الأمطار التي بها الزرع والنبات وسائر الأقوات، وما توعدون من ثواب وعقاب، إن كل ذلك عند الله في السماء مكتوب في اللوح المحفوظ.

فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥ لَحَقُّ : إنه لحق أي ما توعدون لحق ثابت.

مَنْلَ مَا أَنَّكُمْ نَطِفُونَ ۞: أي إن البعث لحق مثل نطقكم، فهل يشك أحد في نطقه إذا نطق؟ والجواب: لا يشك، فكذلك ما توعدون من ثواب وعقاب.

هَلْ أَنَكَ حَدِيثُ : أي قد أتاك يا نبينا حديث أي كلام.

ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ۞: أي جبريل وميكائيل وإسرافيل أكرمهم الخليل إبراهيم، وقيل: هم مكرمون من قِبل الله تعالىٰ.

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا : أي نسلم، عليك سلامًا.

قَالَ سَلَمٌ قُومٌ مُنكَرُونَ ۞: أي عليكم سلام، أنتم قوم منكرون أي غير معروفين.

فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ ـ فَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ۞: أي عدل ومال إلىٰ أهله فجاء بعجل سمين حنيذ.

فَقَرَّبُهُ إِلَّتِهِمْ قَالَ أَلَّا تَأْكُلُوكَ ١٠ أَي فأمسكوا عن الأكل فقال لهم: ألا تأكلون؟

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً : أي فأضمر في نفسه خوفًا منهم.

قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِعُلَامٍ عَلِيرِ ١٠ أي بولد يكون ذا علم كبير غزير.

فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُ, فِي صَرَّةٍ: أي في رنة وضجة.

فَصَكَّتْ وَجَّهَهَا: أي لطمت وجهها أي ضربت بأصابعها جبينها متعجبة.

وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ١٠٠ أي كبيرة السن وعقيم لم يولد لها قط.

قَالُواْ كَذَاكِي قَالَ رَبُّكِ : أي قالت الملائكة لها كالذي قلنا لك: قال ربك.

إِنَّهُ, هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّ أَي إِنه هو الحكيم في تدبيره وتصريف شئون عباده، العليم بما يصلح للعبد وما لا يصلح، فليفوض الأمر إليه.

\* قَالَ فَمَا خَطْبُكُو أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ : أَي مَا شَأَنَكُمْ أَيْهَا المرسلون.

قَالُوٓا إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ تُجِرِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى إِلَىٰ قوم كافرين فاعلين لأكبر الجراثم وهي إتيان الفاحشة، هؤلاء القوم: هم أهل سدوم وعمورية.

لِنُرْسِلَ عُلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْطِينٍ ﴿ أَي مطبوخ بالنار.

يِرْيِسُ مَيْهِم بِهِ بُورِوْيِيوِ ﷺ . بي مشبوع به من يرمىٰ به. مُسَوَّمَةً عِندَرَيِّكَ : أي معلمة علىٰ كل حجر اسم من يرمىٰ به.

لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ أَي المبالغين في الكُّفر والعصيان كَإِتيانُ الذَّكران. ﴿ فَأَخْرَجْنَامَنَكَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

. 🛊 🕲

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ : وهو بيت لوط وابنتيه ومن معهم من المؤمنين.

وَتَرَّكُنَا فِيهَا ءَايَةً : أي بعد إهلاكهم تركنا فيها علامة على إهلاكهم وهي ماء أسود منتن.

لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْمَذَابَٱلْأَلِمَ ﴿ : أَي عذابِ الآخرة فلا يفعلون فعلهم الشنيع.

وَفِي مُوسَى ٓ إِذْ أَرْسَلُنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ : أي فكذبه وكفر، فأغرقناه ومن معه كآية سدوم (١).

بِسُلَطَانِ شِّينِ ۞ : أي بحجة ظاهرة قوية وهي اليد والعصا.

فَتَوَلَّنُ بِرُكِّيهِ : أي أعرض عن الإيمان مع رجال قومه.

وَقَالَ سَنحِرُّ أَوْجَمُنُونٌ ﴿ أَي وقال فرعون في شأن موسىٰ: ساحر أو مجنون.

فَأَخَذْنَهُ وَيُحُونُهُ هَٰنَبَذْنَهُمْ فِٱلَّهِم : أي طرحناهم في البحر فغرقوا أجمعين.

وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾ : أي آتٍ بما يلام عليه، إذ هو الذي عرض جيشًا كاملًا للهلاك، زيادة علىٰ ادعائه الربوبية وتكذيبه لموسىٰ وهارون وهما رسولان.

وَفِي عَادٍ : أي وفي إهلاك عاد آية أي علامة على قدرتنا وتدبيرنا.

إِذَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ أَي التي لا خير فيها لأنها لا تحمل المطر ولا تلقح الشجر وهي الدبور، لقول الرسول ﷺ: «نصرت بالصبا -وهي الريح الشرقية (٢) -وأهلكت عاد بالدبور- وهي الريح الغربية في الحجاز».

مَانَذَرُمِن شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ : من نفس أو مال.

إِلَّاجَعَلَتْهُ كَأَلرَّمِيمِ (إِنَّ : أي البالي المتفتت.

وَفِ ثَمُودَ : أي وفي إهلاك ثمود آية دالة علىٰ قدرة الله وكرهه تعالىٰ للكفر والإجرام.

إِذْ قِيلَ لَمُمْ نَمَنَّعُوا حَتَّى عِينٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى الناقة تمتعوا إلى انقضاء آجالكم بعد ثلاثة أيام.

فَعَتَوْاَعَنْ أَمْرِرَبِهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّلَعِقَةُ : أي بعد ثلاثة أيام من عقر الناقة. ﴿ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ فَا ﴿

<sup>(</sup>١) ﴿ وَفِي مُوسَىٰ ﴾ أي: وتركنا أيضًا في قصة موسىٰ آية، والعطف علىٰ قوله: ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَنَـ اللَّهُ المُوقِنِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) متفق عليه -انظر صحيح الجامع (قل).

فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مِنَ قِيَامٍ : أي ما قدروا علىٰ النهوض عند نزول العذاب بهم. ﴿وَمَا كَانُواْ مُننَصِرِينَ ﴿ ﴾ .

وَقَوْمَ نُوجٍ مِن فَبْلُ ۚ: أي وفي إهلاك قوم نوح بالطوفان آية وأعظم آية. ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمَا فَسِقِينَ

. 🕈 🗓

وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَابِأَيْئِهِ : أي وبنينا السماء بقوة ظاهرة في رفع السماء وإحكام البناء.

وَإِنَّالَمُوسِعُونَ ۞ : أي لقادرون علىٰ البناء والتوسعة.

وَٱلْأَرْضَ فَرَشَّنَهَا : أي مهدناها فجعلناها كالمهاد أي الفراش الذي يوضع على المهد.

فَيْعَمَ ٱلْمَاهِدُونَ ۞ : أي حن، أثنى الله تعالىٰ علىٰ نفسه بفعله الخيري الحسن الكبير.

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَفَجَيْنِ : أي وخلقنا من كل شيء صنفين أي ذكرًا وأنثىٰ، خيرًا وشرَّا، علوَّا رسفلًا.

لَعَلَّكُوْنَذُكُّرُونَ ۞ : أي تذكرون أن خالق الأزواج كلها هو إله فرد فلا يعبد معه غيره.

فَفِرُوٓ اَ إِلَى اللَّهِ ۗ : أي إِلَىٰ التوبة بطاعته وعدم معصيته.

إِنِّ لَكُو مِنْتُهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ : أَي إِنِي وأَنا رسول الله لكم منه تعالىٰ نذير مبين، أبين النذارة أي أخوفكم عذابه.

وَلَا تَخْمَلُواْ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ ۗ : أي لا تعبدوا مع الله إلهًا أي معبودًا آخر إذ لا معبود بحق إلا هو.

إِنِّى لَكُمْ مِّنَّهُ لَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٠٠ : إِنَّ لَكُمْ منه تعالَىٰ نذير بين النذارة، أخوفكم عذابه إن عبدتم معه

كَذَلِكَ مَا أَقَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولٍ: أي الأمر كذلك ما أتى الذين من قبل قومك يا محمد من رسول.

إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْبَحَنُونًا ﴿ اللَّهِ عَلَى هُو سَاحُرُ أَوْ مَجْنُونَ.

أَنَوَاصَوْاْ بِهِء ۚ بَلَ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴿ : أَي أَتُواصَتَ الأَمْمَ كُلُ أَمَّةٌ تُوصِي التي بعدها بقولهم للرسول: هو ساحر أو مجنون؟ والجواب: لا! أي لم يتواصوا بل هم قوم طاغون يجمعهم علىٰ قولهم هذا الطغيان.

فَنُوَلَّ عَنْهُمٌ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ﴿ إِنَ عَرْضَ عَنهم يَا رَسُولُنا؛ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ؛ لأنك بلغتهم فأبرأت ذمتك.

وَذَكِرٌ فَإِنَّ اَلذِّكْرَىٰ نُتَفَعُ اَلْمُؤْمِنِينَ ﴿ : أَي عظ بالقرآن يا رسولنا، فإن الذكرئ بمعنىٰ التذكير ينفع المؤمنين، أي من علم الله أنه يؤمن.

وَمَاخَلَقَتُ اَلِحْنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ : أي خلقتهم لأجل أن يعبدون فمن عبدني أكرمته ومن ترك عبادتي أهنته. مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزْقِ: أي لا لي ولا لأنفسهم ولا لغيرهم.

وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ : أَي لا أريد منهم ما يريد أرباب العبيد من عبيدهم هذا يجمع المال وهذا يعد الطعام، فالله هو الذي يرزقهم.

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿ : أَي صاحب القوة المتين الشديد الذي لا يعجزه شيء. فَإِنَّ اللَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا (١) مِثْلَ ذَنُوبٍ أَصَّحَبِهِم الذين

ماتوا علىٰ الكفر.

فَلَا يَسْنَتْ بِلُونِ ﴿ : أَي فلا يطالبوني بالعذاب فإن له موعدًا لا يخلفونه. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَعَمُواْ مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ : أَي يوم القيامة.



<sup>(</sup>١) في قوله تعالىٰ: ﴿ ذَنُوبًا ﴾ إشارة إلىٰ ما حصل لصناديد قريش؛ إذ بعد قتلهم ألقوا في قليب ببدر، فكان ذلك مصداق قوله: (فإن للذين كفروا ذنوبًا) وهي الدلو الملأئ فعجبًا لهذا القرآن العظيم.



«مكنة»

## بِسُ إِللَّهُ الرَّهُ الرَّهِ اللَّهُ الرَّهُ الرَّهِ اللَّهُ الرَّهِ اللَّهُ الرَّهِ اللَّهُ الرَّهِ

وَالطُّورِ ﴾: أي والجبل الذي كلم الله عِبْرَيِّكُ عليه موسىٰ عِلْمُتِسِّلُونَا).

وَكِنَبِ مَسْطُورٍ ﴿ أَي ا أَي وَقَرَآنَ مَكَتُوبٍ.

فِرَقِّ مَّنشُورِ ﴾: أي في جلد رقيق أو ورق منشور، أي: مبسوط.

وَٱلْبَيْتِٱلْمَعْمُورِ ﴾: أي بالملائكة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبدًا (٢٠).

وَٱلسَّقَفِ ٱلْمَرْفُوعِ ١ أَي السماء التي هي كالسقف المرفوع للأرض.

وَٱلْبَحْرِ ٱلْسَّجُودِ ﴿ : أَي المملوء المجموع ماؤه بعضه في بعض (٣). ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ﴿ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ ﴾ .

يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْرًا ۞: أي تتحرك وتدور. ﴿ وَنَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلُ يَوْمَهِلْ لِلْمُكَذِّبِينَ

- (١) وهو بيت في السماء تغشاه الملائكة كل يوم وتعمره بالعبادة وهو بحيال الكعبة حيث لو وقع لوقع فوقها.
- (٣) قال ابن كثير فَيْلَهُ: وقوله تعالىٰ: ﴿ وَٱلْبَحْرِ ٱلْسَجُورِ ﴿ قَ ﴾ قال الربيع بن أنس: هو الماء الذي تحت العرش الذي يُنزل الله منه المطر الذي تحيا به الأجساد في قبورها يوم معادها، وقال الجمهور: هو هذا البحر (قلت أنا أبو ذر القلموني وأعوذ بالله من هذه الكلمة مادحًا -: ولا منافاة بين القولين في أن يكون المقصود من البحر المسجور: الماء الذي تحت العرش وهذا البحر، وليس هذا بغريب في القرآن خاصة في الترهيب، فقد قال الله تعالى في سورة القمر ترهيبًا للبشر: إن هم عتوا عن أمر ربهم وبين كيف كان هلاك قوم نوح بين قال: ﴿ فَفَنَحْنَا الْبُولُ مَنْ مَنْ الله الله بماءين: ماء نازل من السماء وماء متفجر من الأرض، فإذا كان هذا في الدنيا فإن مثله في الأخرة خاصة ما يتصل بعلامات الساعة يكون آكد، والله أعلم.
- ثم قال الإمام ابن كثير فَيَلَنَهُ: واختلف في معنى قوله تعالى: ﴿الْسَجُورِ ﴿ فقال بعضهم: المراد أنه يوقد يوم القيامة نارًا كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْبِحَلَ الْبِحَرَةُ ﴾ أي أضرمت فتصير نارًا تتأجج محيطة بأهل الموقف، وروي عن على وابن عباس: وقال العلاء بن بدر: إنما سجر البحر المسجور؛ لأنه لا يشرب منه ماء ولا يسقى به زرع، وكذلك البحار يوم القيامة. وعن سعيد بن جبير: ﴿وَالْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ﴾ يعني: المرسل. وقال قتادة: ﴿الْمَسْجُورِ ﴾ المملوء، واختاره ابن جرير. وقيل: المراد بـ ﴿الْمَسْجُورِ ﴾ الممنوع المكفوف عن الأرض لئلا يغمرها فيغرق المملوء، واختاره ابن عباس وبه يقول السدي وغيره، وعليه يدل الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب، عن رسول الله ﷺ قال: «ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات يستأذن الله أن ينفتح عليهم فيكفه الله عز وجل اهـ (قل).

<sup>(</sup>١) (الطور) الجبل باللغة السريانية ونقل إلىٰ العربية بهذا اللفظ بمعنىٰ الجبل، وأصبح علمًا بالغلبة علىٰ جبل طور سيناء الذي ناجئ الله تعالىٰ فيه نبيه موسىٰ ﷺ.

.\*@

ٱلَّذِينَ هُمَّ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ۞: أي في باطل يلعبون أي يتشاغلون بكفرهم. يَوْمَ يُدَغُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ۞: أي يدعون بعنف.﴿ هَندِهِ ٱلنَّـارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ

. 🛊 🖫

أَفَسِحْرُ هَاذَاً : أي العذاب الذي ترون كما كنتم تقولون في القرآن.

أَمْ أَنتُمْ لَانُبُصِرُونَ ﴾ في: أي أم عدمتم الأبصار فأنتم لا تبصرون؟

أَصْلُوْهَا: أي اشقوا واكتووا بحرها.

فَأَصْبُرُوٓاْ أَوْلَا تَصْبُرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ : أي صبركم وعدمه عليكم سواء. ﴿ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

. •

إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ : أي الذين اتقوا ربهم فعبدوه وحده بما شرع لهم، فأدوا الفرائض واجتنبوا النواهي. ﴿ فِي جَنَّتِ وَنَعِيدِ ۞ ﴾.

فَنَكِهِ بِنَ بِمَآءَ النَّهُمْ رَبُّهُم : أي متلذذين بأكل الفواكه الكثيرة التي آتاهم رجم.

وَوَقَنَهُمْ رَبُهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ أَي وحَفَظهم من عذاب الجحيم عذاب النار. ﴿ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيتَ الْعِمَاكُنَتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ (١)

مُتَكِدِينَ عَلَىٰ سُرُرِ مِّصَفُوفَةِ : أي بعضها إلىٰ جانب بعض.

وَزَوَّجْنَا لَهُم بِحُودٍ عِينِ ١٠٠ أي قرناهم بنساء عظام الأعين حسانها.

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا : أي حق الإيمان المستلزم للإسلام والإحسان.

وَٱنَّبَعْتُهُمْ ذُرِّيَّنَّهُمُ بِإِيمَٰنٍ: أي كامل مستوفٍ لشرائطه ومنها الإسلام.

ٱلْحَقَّنَا بِمِمْ ذُرِّيَّا مُمَّ : أي وإن لم يعملوا عملهم بل قصَّروا في ذلك.

وَمَآ أَلَنَّنَّهُم مِّنْ عَمَلِهِ مُعِن شَيَّهِ : أي وما نقصناهم من أجور أعمالهم شيئًا.

كُلُّ أَمْرِي ِمِاكَسَبَ رَهِينٌ ۞: أي كُل إنسان مرهون أي محبوس بكسبه الباطل. ﴿وَأَمَّدَدْنَهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْمِ مِّنَايَشَنْهُونَ۞﴾.

يَنْنَزَّعُونَفِيهَا كُأْسًا : أي يتعاطون بينهم فيها أي في الجنة كأسًا من خمر.

لَّا لَغُوُّ فِيهَا وَلَا تَأْشِيرٌ ١ أَي لا يقع لهم بسبب شربها لغو وهو: كل كلام لا خير فيه، ولا إثم.

﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ : أي ويدور بهم خدم لهم.

كَأَنَّهُمْ لُؤَلُوٌّ مَكُنُونٌ ۞: أي مصون.

وَأَقْبَلَ بِغَضَّهُمْ عَلَى بَغْضِ يَشَكَآءَلُونَ ۞ : أي يسأل بعضهم بعضًا عما كانوا عليه في الدنيا، وما وصلوا

<sup>(</sup>١) الهنيء: ما لا تنغيص فيه ولا نكد ولا كدر يقال لهم: ليهنأكم ما صرتم إليه ﴿هَنِيتَ اللهِ ﴿

### إليه في الآخرة.

قَالُوَ ۚ إِنَّا كُنَّا فَبْلُ: أي قالوا مشيرين إلى علة سعادتهم: إنا كنا قبل أي: في الدنيا.

فِيَ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۞: أي بين أهلنا وأولادنا مشفقين: أي خائفين من عذاب الله تعالىٰ.

فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنًا: أي بالمغفرة.

وَوَقَـٰنَاعَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ أَي وحفظنا من عذاب النار التي يدخل حرها في مسام الجسم. إِنَّا كُنَّامِن فَبِّلُ نَدَّعُوهُ: أي في الدنيا نعبده موحدين له.

إِنَّهُ, هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ١٠ أي المحسن الصادق في وعده، الرحيم العظيم الرحمة.

فَذَكَكِّرُفُمَا أَنَتَ بِنِعْمَتِرَبِّكَ: أي فذكر بالقرآن وعظ من أرسلت إليهم من قومك وغيرهم، فلست بنعمة ربك عليك بالعقل وكمال الخلق والوحى إليك..

بِكَاهِنِ وَلَا بَحَنُونِ ۞: أي بمتعاطٍ للكهانة فتخبر عن الغيب بواسطة رِثي من الجن، ولا أنت بمجنون.

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَلَرَبَصُ بِهِۦ رَبِّ ٱلْمَنُونِ ۞: أي ننتظر به حوادث الدهر من موت وغيره. ﴿ فُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُثَرَيْصِينَ ۞﴾(١).

أَمْ تَأْمُرُهُمْ اَحْلَىٰكُمُ بِهَٰذَآ : أي أتأمرهم أحلامهم-: أي-عقولهم بهذا أو هو قولهم: إنك كاهن ومجنون لم تأمرهم عقولهم به.

أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ۞: أي بل هم قوم طاغون أي متجاوزون لكِل حد تقف عنده العقول.

أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَّلُهُ ۚ : أي اختلق القرآن وكذبه من تلقاء نفسه. ﴿بَلَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾.

فَلْيَأْتُوا إِعَدِيثِ مِثْلِهِ : أي فليأتوا بقرآن مثله يختلقونه بأنفسهم.

إِن كَانُواْ صَالِدِقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ مُحْمَدًا ﷺ الْحَتْلَقُ الْقُرْآنُ.

أُمْ خُلِقُوا مِنْ عَبْرِشَيْءٍ: أي من غير خالق خلقهم وهذا باطل.

أُمَّ هُمُ ٱلْخَلِقُوكَ ۞: أي لأنفسهم وهذا محال إذ الشيء لا يسبق وجوده.

أَمْ خَلَقُواْ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ : أي لم يخلقوهما؛ لأن العجز عن خلق أنفسهم دال على عجزهم عن خلق غيرهم.

بَل لَا يُوقِنُونَ ﷺ: أي أن الله خلقهم وخلق السموات والأرض كما يقولون؛ إذ لو كانوا موقنين لما عبدوا غير الله ولأمنوا برسوله ﷺ.

أُمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِّكَ: أي من الرزق والنبوة وغيرهما فيخصوا من شاءوا بذلك من الناس.

<sup>(</sup>١) أمر الله رسوله أن يقول لهم: ﴿ تَرَبَّصُوا ﴾ بي ريب المنون؛ فإني متربص بكم ما سيحدث لكم من أحداث تهلكون فيها، وفي هذا معنى المفاصلة وإنهاء الجدال والمخاصمة.

أَمْ هُمُ ٱلْمُعَىٰ يَطِرُونَ ۞: أي المتسلطون الغالبون فيتصرفوا كيف شاءوا.

أَمْ لَهُمْ سُلَّدٌيَسْتَعِعُونَ فِيهِ : أي ألهم مرقَىٰ إلىٰ السماء يرقون فيه، فيسمعوا كلام الملائكة فيأتوا به ويعارضوا الرسول في كلامه.

ُ فَلِمَانِ مُشْتَمِعُهُمُ بِسُلْطَانِ مَبِينٍ ﴿ إِنَّ إِنَّى بحجة بينة تدل علىٰ صدقه (١) وليس لهم في ذلك كله

شيء.

أُمَّ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ۞: أي أله تعالىٰ البنات ولكم البنون؟ إن أقوالكم كلها من هذا النوع لا واقع لها أبدًا إنها افتراءات.

أَمْ نَسْتُكُهُمْ أَجْرًا: أي علىٰ إبلاغ دعوتك.

فَهُم مِّن مَّغْرَمِرُمُّنَّقَلُونَ ١٠٤ أي فهم من فداحة الغرم مغتمون ومتعبون؛ فكرهوا ما تقول لذلك.

أُمَّ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمَّ يَكُنُّبُونَ ١٠ أي علم الغيب فهم يكتبون منه لينازعوك ويجادلوك به.

أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا : أي مكرًا وخديعة بك وبالدين.

فَالَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُّ ٱلْمَكِّيدُونَ ۞: أي فالكافرون هم المكيدون المغلوبون.

أَمْ لَمُمَّ إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ : أي ألهم معبود غير الله؟ والجواب: لا.

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞: أي تنزه الله عما يشركون به من أصنام وأوثان.

وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاء سَاقِطًا : أي وإن ير هؤلاء المشركون قطعة من السماء تسقط عليهم.

يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرَّكُومٌ ١ ﴿ أَي يقولوا في القطعة: سحاب متراكم يمطرنا ولا يؤمنوا.

فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَتَّقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصَّعَقُونَ (١) ﴿ أَي فَاتْرَكُهُمْ إِذًا يَجَاحَدُونَ ويعاندون حتى

يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون وهو يوم موتهم.

يَوْمَ لَا يُغْنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْتًا وَلَاهُمْ يُصَمُّونَ ﴿ أَي اتركهم إلىٰ ما ينتظرهم من العذاب ماداموا مصرين علىٰ الكفر وذلك يوم لا يغني عنهم مكرهم بك شيئًا من الإغناء.

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ : أي وإن لهؤلاء للمشركين الظلمة عذابًا في الدنيا دون عذاب يوم القيامة وهو عذاب القحط سبع سنين، وعذاب القتل في بدر.

وَلَكِكَنَّ أَكَّثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ أي إن العذاب نازل بهم في الدنيا قبل يوم القيامة.

وَأُصْبِرُ لِخُكْمِ رَبِّكَ: أي بإمهالهم ولا يضيق صدرك بكفرهم وعنادهم وعدم تعجيل العذاب

فَإِنَّكَ بِأَعْدُنِكَ أَ: أي بمرأى منا نراك ونحفظك من كيدهم لك ومكرهم بك.

<sup>(</sup>۱) صدق مستمعیه.

<sup>(</sup>٢) يقال في مثل هذا: هو منسوخ بآية السيف.

\*\* TON \$

وَسَبِّحٌ بِحَمْدِرَيِكَ حِينَ لَقُومُ (١) ﴿ أَي واستعن علىٰ الصبر بالتسبيح الذي هو الصلوات الخمس والذكر بعدها، والضراعة والدعاء صباح مساء.

وَمِنَ الْيَلِ فَسَيِّحَهُ وَإِدْبَرَ النَّجُومِ ﴿ إِنَّ الْيَلِ أَيْفَا فسبحه بصلاة المغرب والعشاء والتهجد وكذا إدبار النجوم أي بعد طلوع الفجر فسبح بصلاة الصبح وغيرها.

**\*** 

<sup>(</sup>۱) أي قل: سبحان الله وبحمده حين تقوم من نومك ومن مجلسك...شاهده ما رواه الترمذي بإسناد حسن قوله على الله على الله ويحمدك أشهد أن لا الله الله أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذاك).



«مكية»

# بِيْنْ مِلْ الرَّحْمَرُ الرِّحْمَرُ الرِّحْمَرُ الرِّحْمَرُ

وَٱلنَّجْمِ إِذَاهَوَىٰ ١٠٤ أي والثريا إذا غابت بعد طلوعها.

مَاضَلَ صَاحِبُكُمْ: أي ما ضلَّ محمد ﷺ عن طريق الهدي.

وَمَاغَوَىٰ ١٤٠٤ أي وما لابس الغي وهو جهل من اعتقاد فاسد.

وَمَا يَنْظِقُ عَنِ ٱلْمُوكَى ﴿ ]: أي عن هوى نفسه، أي: ما يقوله عن الله تعالىٰ لم يصدر فيه عن هوى

#### نفسه.

إِنَّ هُوَ لِلَّاوَحْنُ يُؤْخَىٰ ﴿ يَا مَا هُو إِلَّا وَحِي إِلَّهِي يُوحَىٰ إِلَيْهِ.

عَلَّمَهُ ، شَدِيدُ أَلْقُونَى ﴿ إِنَّ عَلَمُهُ مِلْكُ شَدِيدُ القَوَىٰ وَهُو جَبِرِيلُ عِنْكُمْ اللَّهِ

ذُومِرَةِ: أي لسلامة في جسمه وعقله فكان بذلك ذا قوة شديدة.

فَاسَتَوَىٰ ﴿ وَهُوَ بِالْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ : أَي استقر وهو بأفق الشمس عند مطلعها على صورته التي خلقه الله عليها، فرآه النبي ﷺ وكان بجياد قد سد الأفق إلى المغرب، وكان النبي ﷺ هو الذي طلب من جبريل أن يريه نفسه في صورته التي خلقه الله عليها.

مُمَّدَنَا فَئَدَكًىٰ ﴿ إِنَّ الْمُ وَقُرْبِ مِنْهُ فَتَدَلَّىٰ أَي زَادٌ فِي القَرْبِ.

فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴿ إِنَّ إِي فَكَانَ فِي القربِ قابِ قوسين أي مقدار قوسين.

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَك (١) ﴿ إِنَ فَأُوحَىٰ الله تعالىٰ إلىٰ عبده جبريل ما أوحاه جبريل إلىٰ عبده

مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا زَأَى آن أي ما كذب فؤاد النبي ما رأى ببصره من صورة جبريل عَلَيْهُ.

أَفَتُمُرُونَهُ, عَلَى مَايِرَىٰ ١ أَى أَفتجادلونه أيها المشركون على ما يرى من صورة جبريل.

وَلَقَدْرَ المُنْزَلَةَ أُخْرَىٰ إِنَّ : أي على صورته مرة أخرى، وذلك في السماء ليلة أسري به.

عِندَسِدْرَةِٱلْمُنَاهَىٰ ﴾ : وهي شجرة نبق عن يمين العرش لا يتجاوزها أحد من الملائكة.

عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَيَّ ( أَي تأوي إليها الملائكة وأرواح الشهداء والمتقين أولياء الله.

إِذْيَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَايَغْشَنِ (إلى : أي من نور الله تعالى ما يغشى.

مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴿ ]: أي ما مال بصر محمد يمينًا ولا شمالًا، ولا ارتفع عن الحد الذي

<sup>(</sup>١) ﴿مَآ أَوْحَى ﴾ إبهام من أجل التفخيم أي: أوحى إليه شيئًا عظيمًا.

حدد له<sup>(۱)</sup>.

لَقَدْرَأَىٰمِنْءَايَنتِ رَبِهِٱلْكُثْرَیٰ ﴿ أَي رأیٰ جبريل في صورته ورأیٰ رفرفًا أخضر سد أفق السماء. أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿ إِنَّ الْحبرونِي عن أصنامكم التي اشتققتم لها أسماء من أسماء الله أنثتموها.

وَمَنَوْهَ ٱلثَّالِئَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ (١) : وجعلتموها بنات لله، افتراءً علىٰ الله وكذبًا عليه.

أَلَكُمُ الذَّكُرُولَهُ ٱلأَنْنَىٰ ﴿ : أَي أَتَزَعَمُونَ أَنْ لَكُمُ الذَّكَرِ الذِي تَرْضُونَه لأَنْفُسكم، ولله الأَنْثَىٰ التي لا ترضونها لأنفسكم.

تِلْكَ إِذَا فِسْمَةٌ ضِيرَى ﴿ أَي قسمتكم هذه إذًا قسمة ضيزى أي جائرة غير عادلة ناقصة غير تامة.

إِنْ هِيَ إِلَّا آَشَمَآءٌ سَيَنتُمُوهَا : أي ما اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إلا أسماء لا حقيقة لها. آنتُمْ وَءَابَأَؤُكُم : أي سميتموها بها أنتم وآباؤكم.

مَّآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَنِّ : أي لم ينزل الله تعالىٰ وحيًا يأذن في عبادتها.

إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَ : أي ما يتبع المشركون في عبادة أصنامهم إلا الظن والخرص والكذب. وَمَا تَهُوَى ٱلْأَنفُسُ : أي وما يتبعون إلا ما تهواه نفوسهم وما تميل إليه شهواتهم. ﴿وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن

\* يقصد ابن القيم وَهُالِلهُ قُوله تعالىٰ: ﴿ وَلَمُّا جَأَة مُوسَىٰ لِمِيقَٰذِنا وَكَلَّمَهُ، رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أَرِفِ أَنظُر إِلَيْكُ ۚ قَالَ لَن تَرَسِي ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

(١) ﴿ وَمَنَوْةَ اَلثَالِنَةَ ﴾ ومناة الثالثة أي للتين قبلها، و﴿ الْأُخْرَىٰنَ ﴾ الأخرىٰ كلمة ذم في هذا الموضع أي: الأخرىٰ في الحقارة والضعف والدناءة.

<sup>(</sup>۱) جاء في مدارج السالكين: لابن القيم كَنْ الله ج ١٠ ١٣٨٣: (وجرت عادة القوم أن يذكروا في هذا المقام قوله تعالى عن نبيه على : ﴿ مَا زَاعَ الْبَصَرُ وَمَا طَنَى ﴿ وَ الو القاسم القشيري صدر باب الأدب بهذه الآية. وكذلك غيره، كأنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير: إن هذا وصف لأدبه على ذلك المقام، إذ لم يلتفت جانبًا ولا تجاوز ما رآه وهذا كمال الأدب؛ والإخلال به: أن يلتفت الناظر عن يمينه وعن شماله أو يتطلع أمام المنظور، فالالتفات زيغ، والتطلع إلى ما أمام المنظور: طغيان ومجاوزة. فكمال إقبال الناظر إلى المنظور: أن لا يصدف بصدره يَمنة ولا يَسرة ولا يتجاوزه. هذا معنى ما حصلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. وفي هذه الآية أسرار عجيبة. إلى أن قال كَنْ الله تعالى الذي لا يلحقه فيه سواه، فإن عادة النفوس إذا أقيمت في مقام أقيم فيه، وهذا غاية الكمال والأدب مع الله تعالى الذي لا يلحقه فيه سواه، فإن عادة النفوس إذا أقيمت في مقام رفيع أن تتطلع إلى ما هو أعلى منه فوقه، ألا ترئ أن موسى على لما أقيم في مقام التكليم والمناجاة: طلبت نفسه الرؤية؟ ونبينا لها لما أقيم في ذلك المقام وقاه حقه فلم يلتفت بصره ولا قلبه إلى غير ما أقيم فيه ألبتة؟ ولأجل هذا ما عاقه عائق ولا وقف به مداد حتى جاوز السموات السبع حتى عاتب موسى ربه فيه، وقال: فيقول بنو إسرائيل: إني كريم الخلق على الله وهذا قد جاوزني وخلَّفني علواً، فلو أنه وحده؟ ولكن معه أمته، وفي رواية إسرائيل: إني كريم الخلق على الله وهذا قد جاوزني وخلَّفني علواً، فلو أنه وحده؟ ولكن معه أمته، وفي رواية للبخاري: «فلما جاوزته بكي، قيل: ما يبكيك؟ قال: أبكي أن غلامًا بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي، ثم جاوزه علواً فلم تعقه إرادة، ولم تقف به دون كمال العبودية همة). اهد (قل).

رَبِيمُ ٱلْمُدَىٰ ﴿ اللَّهُ الْمُدَىٰ

أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا نَمَنَّى ١٠٠٠ : أي أللإنسان ما تمني، والجواب: لا ليس له كل ما يتمنى.

فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَٰى ۞ : أي إن الآخرة والأولىٰ كلتاهما لله يهب منهما ما يشاء لمن يشاء.

وَكُم مِن مَلَكِ فِي السَّمَوَتِ : أي وكثير من الملائكة في السموات.

لَا نُغْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيَّءً : أي لو أرادوا أن يشفعوا لأحد.

إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ﴿ اللَّهُ عَدَى اللَّهُ قَدَ أَذَنَ لَهُم ورضي للمسموح له بالشفاعة.

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ : أي إن الذين لا يؤمنون بالبعث والحياة الآخرة.

لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَيِّكَةَ شَيْمِةَ ٱلْأُنْنَى ﴿ : أَي ليطلقون على الملائكة أسماء الإناث إذ قالوا: بنات الله.

وَمَا لَمُهُم بِهِۦمِنْ عِلْمٍ : أي وليس لهم بذلك علم من كتاب ولا هدئ من نبي ولا عقل سوي.

إِن يَنَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ : أي في تسميتهم الملاثكة إناثًا إلا مجرد الظن.

وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغَنِّي مِنَ ٱلْحَتِّى شَيْئًا ۞ : أي والظن لا تقوم به حجة ولا يعطىٰ به حق.

فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَكَّ عَن ذِكْرِنَا: أي القرآن وعبادتنا. ﴿وَلَرَّ يُرِدِّ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا (١) ﴿ وَلَكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْمَلِيلِينَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْمَلِيلِينَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْمَلَدِّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱلْمَلَدِينَ ﴿ إِنَّ مَا لَكُنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَمُ لِمَنِيلِيهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱلْمَتَدَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَمُ لِمِنَ اللَّهِ عَلَمُ لِمِن اللَّهِ عَلَمُ لِمِن مَنْ اللَّهُ عَلَمُ لِمَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ لِمَن اللَّهُ عَلَمُ لِمَن اللَّهُ عَلَمُ لِمَن اللَّهِ عَلَمُ لِمَن اللَّهُ عَلَمُ لِمَن اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّاللَّ اللَّاللَّالِي الللَّهُ الللَّاللَّلْمُ اللَّهُ

وَيِنَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ : أي خلقًا وملكًا وتصرفًا.

لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ آسَتُوا بِمَا عَبِلُوا : ليعاقب الذين أساءوا بما عملوا من الشرك والمعاصي.

وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ بِٱلْحَسْنَى ﴿ : ويثيب الذين أحسنوا في إيمانهم وعملهم الصالح بالجنة.

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرَ ٱلْإِثْمِ : أي يتجنبون كبائر الذنوب وهي كل ذنب وضع له حد أو لعن فاعله أو توعد عليه بالعذاب في الآخرة.

وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ ۚ: أي الذنوب القبيحة كالزنا واللواط وقذف المحصنات والبخل، واللمم صغائر الذنوب التي تكفر باجتناب كبائرها. ﴿إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرَ إِذْ أَنشَأَكُم مِنَ أَلَكُ مِنَ أَلَكُ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرَ إِذْ أَنشَأَكُم مِنَ أَلَارُض. ﴾ : أي خلق أباكم آدم من تراب الأرض.

وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ أَ: أي وأنتم في أرحام أمهاتكم لم تولدوا بعد.

فَلاَ تُرَكُّواْ أَنفُسَكُمْ أَ: أي فلا تمدحوها على سبيل الفخر والإعجاب.

هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ۞ : أي منكم، وبمن فجر فلا حاجة إلىٰ ذكر ذلك منكم.

أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِى تَوَلَّىٰ ﴿ : أَي عَنَ الْإِسلام بعدما قارب أَن يدخل فيه.

وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ﴾ : أي أعطىٰ من زعم أنه يتحمل عنه عذاب الآخرة، أعطاه ما وعده من

<sup>(</sup>١) قال الفراء: صغرهم وازدري بهم أي: ذلك قدر عقولهم ونهاية علمهم أن آثروا الدنيا على الآخرة.

المال، ثم منع.

أَعِندُهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَى ﴿ فَي يعلم أَن غيره يتحمل عنه العذاب، والجواب: لا.

أَمْ لَمْ يُنَتَأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِى وَفَى ﴿ أَي أَم لَم يَخْبَر بِمَا وَرَد في الصحف المذكورة وهي التوراة وعشر صحف كانت لإبراهيم ﷺ.

أَلَّا لَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَأُخْرَىٰ ﴿ : أَي إِنه لا تحمل نفس مذنبة ذنب غيرها.

وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَـٰنِ إِلَّا مَاسَعَىٰ ۞ : أي من خير وشر، وليس له ولا عليه من سعي غيره شيء.

وَأَنَّ سَعْيَكُ، سَوْفَ يُركن ﴿ إِنَّ يَبْصُرُ يُومُ الْقَيَامَةُ وَيْرَاهُ بِنَفْسُهُ.

ثُمَّ يُجْزَنهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَى ﴿ : أَي الأكمل التام الذي لا نقص فيه.

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنْهُمٰ ﴾ : أي المرجع والمصير إليه ينتهي أمر عباده بعد الموت ويجازيهم.

وَأَنَّهُ هُوَأَضَّحَكَ وَأَبَّكَ ١٠٠٠ أَي أَفرح من شاء فأضحكه، وأحزن من شاء فأبكاه.

وَأَنَّهُۥهُوَأَمَاتَوَأَحْيَا ﷺ : أمات في الدنيا وأحيا في الآخرة.

وَأَنَّهُۥ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذِّكْرُواْلْأَنثَىٰ ﴿ إِنَّ الْعَالَمُ اللَّهُ عَلَى الصَّنْفِينَ الذكر والأنشىٰ.

مِنْ نُلْمَعْ إِذَا تُمْنَى إِنْ اللَّهِ : أي من مني إذا تمنى تصب في الرحم.

وَأَنَّ عَلَيهِ ٱلنَّشَّأَةَ ٱلْأَخْرَىٰ ۞ : أي الخلقة الثانية للبعث والجزاء.

وَأَنَّهُ مُواَغَنَىٰ وَأَقَنَىٰ وَأَنَهُ هُو وحده أغنىٰ بعض الناس بالكفاية، وأقنىٰ بعض الناس بالمال المقتنىٰ المدخر للقنية (١).

وَأَنَّهُۥ هُوَرَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ﴿ أَي خالقها ومالكها وهو كوكب خلف الجوزاء عبده المشركون. وَأَنَّهُۥ أَهْلَكَعَادًا ٱلْأُولَىٰ ﴿ أَي قوم هود ﷺ.

وَتُسُودَافَا آبُقَىٰ (١٠) : أي أُهلكها أيضًا فلم يبق منهم أحدًا وهم قوم صالح بُلَيْكُ.

وَقَوْمَ نُوجٍ مِن فَبَلُّ : أي وأهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود وقوم لوط. ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى

. ধ 🕝

وَالْمُؤْلَفِكَةَ أَهْرَىٰ ﴿ أَي وقرئ قوم لوط أسقطها بعد رفعها إلىٰ السماء مقلوبة إلىٰ الأرض إذ الائتفاك: الانقلاب.

فَغَشَّنْهَا مَاغَشَّىٰ ﴿ أَي بِالعذابِ مَا غَشَىٰ حيث جعل عاليها سافلها. وأمطر عليها حجارة من سجيل.

فَيِأَيَّ اللَّهِ رَبِّكَ : أي فبأي أنعم ربك عليك وعلى غيرك أيها الإنسان.

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير رَجَلِللهُ: قوله تعالى: ﴿وَأَنَهُۥ هُوَ أَغَنَى وَآفَقَ ﷺ أَي ملّك عباده المال وجعله لهم (قنية) مقيمًا عندهم لا يحتاجون إلىٰ بيعه، فهذا تمام النعمة عليهم، وعن مجاهد ﴿أَغْنَى﴾ موّل ﴿وَأَقْنَى﴾ أخدم، وقال ابن عباس: ﴿أَغْنَى﴾ أعطى، ﴿وَأَفْنَى﴾: رضى. اهـ(قل).

نَتَمَازَىٰ ﴿ إِنَّ تَشْكُكُ أُو تَكَذَّب.

هَذَا نَذِيرٌ مِنَ ٱلنَّذِرِ ٱلْأُولَٰنَ ﴿ أَي هذا النبي محمد ﷺ من النذر الأولىٰ، أي رسول مثل الرسل الأولىٰ الذين أرسلوا إلىٰ أقوامهم.

أَنِفَتِٱلْأَنِفَةُ ﴿ أَي قربت القيامة ووصفت بالقرب لقربها فعلًا.

لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةً ﴿ أَي لِيس لَهَا أَي للقيامة من دون الله نفس كاشفة لها مظهرة لوقتها؛ إذ لا يجليها لوقتها إلا الله ﷺ.

أَفِينَ هَٰذَا ٱلْحَدِيثِ: أي القرآن.

نَعْجَبُونَ ١٠٠٠ أي تعجبون تكذيبًا به.

وَتَضْحَكُونَ وَلَانَتِكُونَ ۞ : أي وتضحكون سخرية منه كذلك.

وَأَنتُمْ سَكِيدُونَ ﷺ: أي لاهون مشتغلون بالباطل من القول كالغناء، والعمل كعبادة الأصنام والأوثان.

فَأَشَّعُكُوالِلَهِ : أي الذي خلقكم ورزقكم وكلاكم ولا تسجدوا للأصنام.

وَأَعَبُدُوا اللهِ فَي وَذَلُوا لله ﷺ وَاحْضَعُوا له تعظيمًا ومحبة ورهبة، فإنه إلهكم الحق الذي لا إله لكم غيره.





«مكية»

# بِسْمُ اللَّهِ الرَّهُ الرَّحِيمِ

آفَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَ الْفَكُرُ ۞: أي قربت القيامة، وانفلق القمر فلقتين على جبل أبي قبيس. وَإِن يَكُولُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

وَكَذَبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهُوَا هُوَا هُمُ وَكُلُ أَمْرٍ مُسْتَقِرُ ﴿ : أَي وكل من الخير أو الشر مستقر بأهله في الجنة أو في النار (١)

وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَاء: أي من أنباء الأمم السابقة مما قصه القرآن.

مَا فِيهِ مُزْدَجَئُرُ ۞: أي جاءهم من الأخبار ما فيه ما يزجرهم عن التكذيب والكفر لو قبلوه واتعظوا به.

حِ حَكَمَةُ اللَّهِ عَلَيْمَةً : أي الذي جاءهم من الأنباء هو حكمة بالغة أي تامة.

فَمَا تُعْنِ ٱلنَّذُرُ ١٠ أَي عن قوم كذبوا واتبعوا أهواءهم لا تغن شيئًا.

فَتُولَّ عَنَّهُم : أي لذلك فأعرض عنهم.

يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ ۞: أي يدع الداع إلى موقف القيامة.

خُشَّعًا أَبْصَنُرُهُمْ يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ: أي من القبور. ﴿ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرُ ١٠٠٠.

مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ : أي مسرعين إلى نداء الداع.

يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَلَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿ : أَي صعب شديد.

﴿ كَذَّبَتْ مَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَنَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُواْ بَحَنُونٌ : أي كذبوا نوحًا عبد الله ورسوله، وقالوا: هو جنون.

وَأَنْدُحِرَ ۞: أي انتهروه وزجروه بالسب والشتم.

فَدَعَارَيَّهُۥ أَنِّي مَغَلُوبٌ فَأَنفَصِرٌ ۞: أي فسأل ربه قائلًا: ﴿ أَنِّي مَغَلُوبٌ فَأَنفَصِرُ ۞ ﴾: أي لي.

فَفَنَحْنَا أَبُوكِ ٱلسَّمَاء بِمَاء مُّنْهُمِر ١٠ أي منصب انصبابًا شديدًا.

وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُبُونًا: أي تنبع نبعًا.

<sup>(</sup>١) وجائز أن يكون ﴿مُسْتَقِرٌ ﴾ في أم الكتاب: كائن لا محالة، أو أن أمر النبي ﷺ إلى استقرار بانتصاره على الباطل وأهله؛ فيكون في الخبر بشرئ للنبي ﷺ.

فَأَلْنَقَى ٱلْمَآءُ: أي ماء السماء وماء الأرض.

عَلَىٰ أَمْرِ فَدْ قُدُر اللهِ : أي في الأزل ليغرقوا فيه فيهلكوا.

وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَجِ وَدُسُرِ ١٠ : أي حملنا نوحًا على سفينة ذات ألواح ودسر، وهو ما يدسر به

الألواح من مسامير وغيرها، واحد الدسر: دسار ككتاب.

تَجَرِى بِأَعْيُنِنَا: أي بمرأى منا أي محفوظة بحفظنا لها.

جَزَاءَ لِمَن كَانَ كُفِرَ ۞ : أي أغرقناهم انتصارًا لمن كان كُفِر وهو نوح ﷺ كفروا نبوته.

وَلَقَدَ تَرَكُّنَّهَا : أي إغراقنا لهم على الصورة التي تمت عليها.

ءَايَةُ : أي لمن يعتبر بها حيث شاع خبرها واستمر حتى اليوم.

فَهَلْ مِن مُّذَّكِرِ ﴿ إِنَّ : أَي معتبر متعظ بها.

فَكَّيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٠ أي ألم يكن واقعًا موقعه.

وَلَقَدْ يَشَرَّنَا ٱلْفُرَّءَانَ لِلذِّكْرِ : أي سهلناه للحفظ وهيأناه للتذكير.

فَهَلْ مِن مُُذَّكِرِ ۞: أي فهل من متعظ به حافظ له متذكر.

كَذَّبَتْ عَادٌّ: أي نبيها هودًا ﷺ فلم تؤمن به، ولا بما جاء به.

ُ فَكَيْفَكَانَ عَذَاهِى وَنُذُرِ ﴿ أَي فكيف كان عذابي الذي أنزلته بهم، وإنذاري لهم كان أشد ما كون.

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا : أي ريحًا عاتية ذات صوت شديد.

فِيَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرٍ إِنَّى : أي في يوم نحس: أي شؤم مستمر دائم الشؤم: قويُّه حِتىٰ هلكوا.

تَزِعُ ٱلنَّاسَكَأَنُّهُمْ أَعْجَازُ : أي تقتلعهم من الحفر التي اندسوا فيها وتصرعهم فتدق رقابهم.

غَلِّمُ تُفَعِرِ ۞ : منفصلة أجسامهم كأنهم والحال كُذلك أعجاز أي أصول نخل منقلع.﴿ فَكَيْفَكَانَ عَدَابِي وَنُذُرِ ۞ ﴾ .

وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْهَ انْدِللَّذِكْرِ : أي سهلنا القرآن للحفظ والتذكير والتذكر به.

فَهَلَ مِن مُدَّكِر إِنَّ : أي تذكروا يا عباد الله بالقرآن، فإن مُنزله سهَّله للتذكير.

كَذَّبَتْ تَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ﴿ : أي كذبت قبيلة ثمود وهم قوم صالح بالحجر من الحجاز بالرسل؛ لأن النذر جمع نذير وهو الرسول كما هو هنا.

بِ بَعْنِي عَيْرِ وَ عُوْمُورُ مُوْلُ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّ فَقَالُواْ أَبْشَرُ امِنَا وَحِدًا نَّبِيِّعُهُم : أي كيف نتبع بشرًا واحدًا منا إنكارًا منهم للإيمان بصالح ﷺ (١)

إِنَّا إِذَا لَفِي مَمْلَلِ وَسُعُرٍ ١٤٠٠ : أي إنا إذا اتبعناه فيما جاء به لفي ذهاب عن الصواب وجنون.

آيُلِقَى ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا : أي لم يوح إليه من بيننا أبدًا وإنما هو كذَّاب أشر.

<sup>(</sup>١) أي: أنتبع فردًا ونترك جماعة؟

بَلَ هُوَكَذَّابُ أَشِرٌ ۞: أي فيما ادعىٰ أنه ألقي إليه من الوحي أشر متكبر.

سَيَعْلَمُونَ غَدًا: أي في الآخرة.

مِّنِ ٱلْكَذَابُ ٱلْأَثِرُ ١٠ وهو: هم المعذبون يوم القيامة بكفرهم وتكذيبهم.

إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ: أي إنا مخرجو الناقة من الصخر ومرسلوها لهم محنة.

فَأَرْنَقِبَهُمُ وَأُصْطَارِرُ ﴾ : أي انتظر وراقب ماذا يصنعون، وما يصنع بهم، واصبر على أذاهم.

وَنَيِتْهُمْ أَنَّا ٱلْمَآءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُم : أي ماء بئرهم مقسوم بينهم وبين الناقة، فيوم لها ويوم لهم.

كُلُّ شِرْبِ نُعْنَصُرٌ ﴾: أي كل نصيب من الماء يحضره قومه المختصون به: الناقة أو ثمود.

فَنَادُوْا صَاحِبُهُمْ فَنَعَاطَىٰ فَعَفَرَ ﴿ أَي فَمَلُوا ذَلَكَ الشَّرِبُ وَسَتْمُوا مِنْهُ فَنَادُوا صَاحِبهم وهو قدار بن سالف ليقتلها؟ فتعاطىٰ السيف وتناوله فعقر الناقة أي قتلها.﴿ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ ﴾.

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَعِدَةً : هي صيحة جبريل صباح السبت فهلكوا.

فَكَانُواْ كَهَشِيمِ اللَّخَظِرِ ﴿ إِنَّ الْيُ صاروا بعد هلاكهم وتمزق أجسادهم كهشيم المحتظر: وهو الرجل يجعل في حظيرة غنمه العشب اليابس والعيدان الرقيقة يحظر بها لغنمه يحفظها من البرد ومن الذئاب. ﴿ وَلَقَدْ يَسَرُنَا الْقُرْءَانَ لِلذَكْرِ فَهَلَ مِن مُذَكِرٍ ﴿ إِنَّ ﴾ .

كَذَّبَتْ فَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ ﴿ : كذبت (١) قوم لوط بالنذر التي أنذرهم بها وخوفهم منها لوط عِيني .

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا : أي ريحًا ترميهم بالحصباء وهي الحجارة الصغيرة فهلكوا.

إِلَّا ءَالَ لُوطٍ ۖ نَجَيْنَكُمُ سِمَرٍ ۞: أي بنتاه وهو معهم نجاهم الله ﷺ من العذاب؛ حيث غادروا البلاد قبل نزول العذاب بها.

نِعْمَةُ مِنْ عِندِنا أَ: أي إنعامًا منا عليهم، ورحمة منا بهم.

كَذَلِكَ بَحْرِي مَن شَكَرَ ﴿ فَي مثل هذا الجزاء بالنجاة من الهلاك نجزي من شكرنا بالإيمان و الطاعة.

وَلَقَدَ أَنْذَرُهُم بِطْشَتَنَا : أنذرهم لوط أي خوفهم أخذتنا إياهم بالعذاب.

فَتَكَارَوْاْ بِٱلنَّذُرِ ﴾ : أي فتجادلوا وكذبوا بالنذر التي أنذرهم بها وخوفهم منها.

وَلْقَدُّ رَوَدُوهُ عَنْ ضَيِّفِهِۦ : أي أن يخلي بينهم وبين ضيفه وهم ملائكة ليخبثوا بهم، وذلك بإتيانهم لفاحشة.

فَطَمَسْنَا أَعَيْنَهُمْ : أي ضربهم جبريل بجناحه فطمس أعينهم فكانت كباقي وجوههم. ﴿فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ٢﴾ .

وَلَقَدْ صَيِّحَهُم بُكُرُهُ عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ١٠ أي نزل بهم بكرة صباحًا عذاب مستقر لا يفارقهم أبدًا

<sup>(</sup>١) بعضهم يرويها بالذال المعجمة، وبعضهم يرويها بالدال المهملة.

هلكوا به في الدنيا، ويصحبهم في البرزخ ويلازمهم في الآخرة. ﴿ فَذُوقُوا عَذَاكِ وَنُذُرِ ٢٠٠٠ ﴾.

وَلَقَدْ يُسَرِّنَا ٱلْقُرِّهَ انَالِلْكِلْرِ: أي سهلناه للحفظ والتذكر به والعمل بما فيه.

فَهَلِّمِن مُذَّكِرٍ ٤٠٠ : أي من متذكر فيعمل بما فيه فينجو من النار ويسعد في الجنة.

وَلَقَدْ عَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ١ أَي قوم فرعون الإنذارات علىٰ لسان موسىٰ وهارون ﷺ.

كَذَّبُواْبِكَايَتِنَاكُلِّهَا: أي فلم يؤمنوا بل كذبوا بآياتنا التسع (١) التي آتيناها مِوسى.

فَأَخَذْنَاهُ إَخْذَ عَرِيرٍ مُّقَّلَدِرٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَىٰ كُلُّ شَيَّ الْعَذَابِ وهو الْغرق أخذ قوي مقتدر على كل شيء

لا يعجزه شيء.

أَكُفَّارُكُوْ ۚ خَيْرٌ مِنْ أُوْلَتِهِكُمْ : أي أكفاركم يا قريش خير من أولئكم الكفار المذكورين من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون وملثه؟ فلذا هم لا يعذبون!

أَمْ لَكُو بَرَاءَةٌ فِي الزَّبر ١٤ : أم لكم يا كفار قريش براءة من العذاب في الزبر أي الكتب الإلهية.

أَمْ يَقُولُونَ نَحُنُ جَمِيعٌ مُّنَكِرٌ ﴿ اللَّهِ : أَمْ يَقُولُونَ: أَي كَفَارَ قَرِيشٌ: نَحَنَ جَمِيعٍ أَي جَمِع مَنتَصِرَ عَلَىٰ محمد وأصحابه.

سَيُهُزَمُ ٱلْجَمَعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَكَذَلك كَان في بدر.

بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ : أي الساعة موعدهم بالعذاب، والمراد من الساعة يوم القيامة.

وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ۞ : أي وعذاب الساعة وأهوالها أدهىٰ؛ أي: أعظم بلية، وأمر: أي أشد مرارة من عذاب الدنيا قطعًا.

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرِ ۞ : أي الذين أجرموا على أنفسهم بالشرك والمعاصي في ضلال في الدنيا، ونار مستعرة في الآخرة.

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ مِقَدَرٍ ﴿ أَي إِنا خلقنا كل شيء بتقدير سابق لخلقنا له، وذلك بكتابته في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات والأرض، فهو يقع كما كتب كمية وصورة وزمانًا ومكانًا لا يتخلف في شيء من ذلك.

وَمَآ أَمۡرُنَآ إِلَّا وَحِدَةٌ : أي وما أمرنا إذا أردنا خلق شيء إلا أمرة واحدة فيتم وجوده.

<sup>(</sup>١) خمس منها في آية الأعراف: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَالْجِرَّادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ﴾. والأربع الأخرى هي انقلاب العصاحية، وخروج يده من جيبه بيضاء كفلقة القمر، وسنو القحط، والطمس على الأموال وانفلاق البحر، فهذه تسع الآيات التي كذبوا بها كلها.

<sup>(</sup>١) ﴿ سَقَرَ ﴾ قال عطاء: سقر: الطبق السادس من جهنم، ومسها: هو ما يجدون من الألم عند الوقوع فيها.

كُلَّمِ بِٱلْبَصَرِ ٥): الشيء بسرعة كلمح البصر وهو النظر بعجلة.

وَلْقَدْ أَهْلَكُنَ ٱلشَّيَاعَكُمُّ: أي ولقد أهلكنا أمثالكم أيها المشركون من الأمم السابقة.

فَهَلَّ مِن مُّدَّكِرِ ۞: أي فاذكروا واتعظوا بهذا خير لكم من هذا الإعراض.

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَــُـلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ۞: أي وكل ما فعله العباد هو مسجل في كتب الحفظة من ١٠٠٧٪

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرُ ۞: أي وكل صغير وكبير من سائر الأعمال و الأحداث في اللوح المحفوظ مستطر مكتوب.

إِنَّ ٱلْمُنَقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهَرٍ ﴿ إِنَّ الذينَ اتقوا ربهم فلم يشركوا به ولم يفسقوا عن أمره، في جنات يشربون من أنهار الماء واللبن والخمر والعسل المصفىٰ.

فِمَقْعَدِصِدَّقٍ: أي في مجلس حق لا لغو به ولا تأثيم.

عِندَ مَلِيكِ مُقَنَدِرٍ ١٠٠ عند مليك أي ذلك ملك مقتدر على ما يشاء وهو الله عَلَيْهُ.

**@@@@** 



## بِسْمِ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلرَّحْمَانُ (نَ): اسم من أسماء الله تعالىٰ.

عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ١٠٠ أي: أي علم من شاء من عباده القرآن.

خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ ۞: آدم كما خلق ذريته أيضًا.

عَلَمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴿ إِنَ عَلَمَ آدَمُ البيانُ الذي هُو النطقُ والإعرابُ عَمَا في النفس بلغة من اللغات، كل هذا تعليم الله ﷺ ولولا الله ما نطق إنسان.

ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ٥٠: أي يجريان بحساب معلوم مقدر في بروجهما ومنازلهما.

وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۞: النجم ما لا ساق له من النبات، والشجر ما له ساق، يسجدان يخضعان لله تعالىٰ بما يريد منهما في طواعية كالسجود من المكلفين.

وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا: أي فوق الأرض وأعلاها.

وَوَضَعَ ٱلْمِيزَاتَ ٢٠٠٠ أي أثبت العدل بين العباد أمر به وألهم صنع آلته (١)

أَلَّا نَطْغَوْ أَفِي ٱلْحِيرَانِ ﴿ أَي لاَّجِلُ أَن لا تجوروا فِي الميزان وهو ما يوزن به من آلات.

وَأَقِيمُوا ٱلْوَزْكَ بِٱلْقِسْطِ: أي بالعدل.

وَلَا تُخْشِرُواْ ٱلْمِيزَانَ ۞: أي لا تنقصوا الموزون الذي تزنونه بل وفوه.

وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ١ ﴿ أَي أَثبتها وخفضها، كما رفع السماء وأعلاها للأنام لحياة الأنام

عليها، وهم الإنس والجن والحيوان وكل ذي رُوح.

فِيهَا فَكِكَهَةٌ وَالنَّخَلُ ذَاتُ اَلْأَكْمَامِ ﴿ إِنَّ أَي فِي الأرض فاكهة وهي كل ما يتفكه به الإنسان من أنواع الفواكه الكثيرة، والنخل ذات الأكمام وهي أوعية طلعها.

وَٱلْحَبُّ ذُواَلْعَصَفِ: أي وفي الأرض الحب من بُر وشعير وعصفه: تبنه.

وَٱلرَّيْحَانُ ١٠ نبت معروف، والمراد به أنواع الرياحين المشمومة ذات الريح الطيب.

فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ أَي فَبَأَي نَعَم رَبِكُمَا يَا مَعَشُر الْجَنَّ وَالْإِنس تَكذبان، وهي كثيرة

لا تعد ولا تحصى؟ والجواب: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد.

خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِن صَلْصَـٰلِ كَٱلْفَخَـادِ ﴿ أَي خلق آدم من طين يابس يسمع له صلصلة

<sup>(</sup>١)﴿وَوَضَعَ ﴾ بمعنى جعل.

كالفخار وهو ما طبخ من الطين.

وَخَلَقَ ٱلْجَاآنَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَـَادٍ ۞: أي أبا الجن من لهب النار الخالص من الدخان وهو مختلط أحمر وأزرق وأصفر.﴿ فَبِأَيَّءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞﴾.

رَبُّ ٱلْشَرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْغَرِيَّنِ ﴿ : أَي مشرق الشتاء، ومشرق الصيف أي مطلع طلوع الشمس فيهما: وكذا المغربين في الصيف والشتاء. ﴿ فَإَيّ ءَالاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴾ .

مَرِجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ أَي أُرسل البحرين العذب والملح يلتقيان في رأي العين.

يَنْهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَنْغِيَانِ ۞: أي بينهما حاجز لا يبغي أحدهما علىٰ الآخر فيختلط به. ﴿ فَيِأَيَّ الآهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞﴾.

يَغَرُّجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَا<sup>نُ (١)</sup> ﴿ : أي يخرج من مجموعهما الصادق بأحدهما وهو الملح اللؤلؤ، والمرجان وهو خرز أحمر، وهو صغار اللؤلؤ. ﴿ فَبِأَيَّءَالَاۤءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ ﴾.

وَلَهُ ٱلْمُوَارِٱلْمُشْتَاتُ فِى ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعَالِيمِ ۞: أي السفن المحدثات في البحر كالأعلام أي كالجبال عظمًا وارتفاعًا. ﴿ فَيَأْيَءَالاَءِرَيِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ۞ ﴾.

كُلُّمَنَّ عَلَيْهَا فَانِ ۞: أي كل من علىٰ الأرض من إنسان وحيوان وجان فان: أي هالك.

وَيَبْقَىٰوَجُهُ رَبِّكَ : أي ذاته ووجه ﷺ.

ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۚ ۞: أي العظمة والإنعام علىٰ عباده عامة والمؤمنين خاصة.﴿ فَيَأْيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞﴾.

يَشَئُلُهُ,مَن فِ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِّ: أي يَسألونه حاجاتهم التي تتوقف عليها حياتهم من الرزق والقوة علىٰ العبادة، والمغفرة للذنب، والعزة من الرب.

كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِ شَأْنِ ۞: أي كل وقت هو في شأن: شئون يبديها وفق تقديره لها ويضع أخرى. ﴿ فِأَيِّ ءَالَآ ِ رَبِّكُمَا ثِكَذِبَانِ ۞﴾.

سَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلنَّقَلَانِ ﴿ ( ) : أي لحسابكم ومجازاتكم بعد انتهاء هذه الحياة الدنيا ونجزي كلَّ بما عمل. ﴿ فَيِأَيَّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَمَعْشَرَ ٱلِجْنِّ وَٱلْإِنِسِ ﴾ ( ) .

<sup>(</sup>١) اختلف في تحديد كل من اللؤلؤ والمرجان، فمن قائل: اللؤلؤ كباره والمرجان صغاره، وقيل المرجان: الخرز الأحمر، وقيل: المرجان عظام اللؤلؤ وكباره.

<sup>(</sup>٢) قيل في الإنس والجن: الثقلان لأنهما أُثقلا وأُتعبا بالتكاليف.

التفرغ للأمر: كناية عن الاشتغال به والعناية به دون غيره ﴿النَّقَلَانِ ﴾ تثنية ثقل، وهل سمي الإنسان ثقلًا لأنه محمول علىٰ الأرض؟ والصحيح أن الإنسان والجن سميا بالثقلين لإثقابهما بالتكاليف من باب تسمية الشيء بعمله كتسمية العصفور طائرًا لأنه يطير.

<sup>(</sup>٣) المعشر: اسم للجمع الكثير الذي يعد عشرة عشرة دون آحاد.

إِنِ أَسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا : أي إِن قدرتم على أَن تخرجوا.

مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ : أي من نواحي السموات والأرض.

فَانفُذُواً لَا نَنفُذُونَ إِلَا بِشُلْطَنِ ﷺ: أي فاخرجوا لا تنفذون إلا بقوة، ولا قوة لكم، وهذا تعجيز لهم، يتحدَّون الرحمن وهم يساقون إلىٰ ساحة فصل القضاء (يوم القيامة). ﴿فَيَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا لُكُمْ بَانِ ﴾.

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظُ مِن نَارٍ: أي من لهب النار الخالص الذي لا دخان فيه.

وَغُالًا: أي دخان لا لهب فيه، ولا يبعد أن يكون نُحاسًا مذابًا.

فَلاَ تَنْصِرَانِ ١٠٠ أي لا تمتنعان من السوق إلى المحشر. ﴿ فَبِأَيْ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ١٠٠ أَ

فَإِذَا اَنشَقَتِ اَلسَّمَآءُ: أي انفتحت أبوابًا لنزول الملائكة إلى الأرض لتسوق الخلائق إلىٰ محش.

فَكَانَتَ وَرْدَةً كَالدِّهـَانِ ﴿ إِنَّ السماء محمرة احمرار الأديم أو الفرس الأحمر، وذابت فكانت كالدهان في صفائها وذوبانها. ﴿ فَيِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴾.

فَيُوَمِيدِلَا يُشْتَأْتُ عَنَ ذَنْبِهِ عِلِنَّهُ وَلَاجَآنٌ ﴿ أَي يوم يخرجون من قبورهم لا يسألون عن ذنوبهم، لما لهم من علامات كاسوداد الوجوه، وبياضها ويسألون عن الحساب. ﴿ فَيَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾.

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ: أي سواد الوجوه وزرقة العيون.

فَيُوْخَذُ بِٱلنَّوْصِي وَٱلْأَقْدَامِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَصْمَ ناصية المجرم إلىٰ قدميه ويؤخذ فيلقىٰ في جهنم. ﴿ فَيَأْيَ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴾.

هَندِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا: أي يقال لهم توبيخًا وتبكيتًا: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون في الدنيا.

ٱلْمُجْرِمُونَ إِنَّا: أي الذين أجرموا علىٰ أنفسهم بالشرك والمعاصي.

يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ ﴿ إِنَ اللَّهُ يَسعون مترددين بينها وبين ماء حار قد انتهت حرارته إلى حد لا مزيد عليه، وهو الحميم الآنُ يُسقونه إذا عطشوا واستغاثوا يطلبون الماء لإرواء غُلتهم العطشة. ﴿ فَإِلَيَّ ءَالاَءَ رَبِّكُما تُكذِّبانِ ﴿ فَإِلَيَّ ءَالاَءَ رَبِّكُما تُكذِّبانِ ﴿ فَإِلَيْ مَا لِكُونُ مَا لَكُونُهُ إِنْ اللَّهِ ﴾.

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴿ إِنَّ أَي وَلَمَنْ خَافَ الْوَقُوفُ بِينَ يَدِي الله في عرصات القيامة فآمن واتقىٰ جنتان. ﴿ فَبِأَيَّ ءَالَآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَإِنَّي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَا

ُ ذَوَاتَا آفَنَانِ ﴿ إِنَّ الْعُصانَ مِن شَلْمَهَا أَن تُورِق وَتَثْمَر وَتَمَدَ الظُّلُ <sup>(١)</sup>. ﴿ فَيَأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ

<sup>(</sup>١) يطلق الفنن علىٰ اللون وعلىٰ الغصن فأفنان الفاكهة: ألوانها المختلفة، وأفنان الشجر أغصانه.

(اللهُ فِيمَاعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿ فِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ ﴿ ﴾.

فِيهِمَا مِنكُلِ فَنَكِمَةِزَوْجَانِ ۞: أي من كل مَا يتفكه به من أنواع الفواكه صنفان.﴿ فِيَأْيِّ ءَالَآ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞﴾.

مُتَّكِمِينَ عَلَىٰ فُرُشِ بَطَآيِهُمَا مِنْ إِسَّتَهُوَ ۚ: أي بطائن الفرش من إستبرق (١) وهو ما غلظ من الديباج، والظهائر من السندس وهو ما رق من الديباج الذي هو الحرير.

وَجَنَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانٍ ﴿ أَي وَمَا يَجِنَىٰ مَن ثَمَارِ الْجَنَّةِ دَانٍ قَرِيبِ التناول يناله القائم والقاعد.﴿ فَيِأَيَ ءَالاَءَ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ﴿ ﴾.

ِفِينَ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ : أي قاصرات النظر بأعينهن علىٰ أزواجهن فقط<sup>(٢)</sup>.

لَة يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبَـلَهُمْ وَلَا جَآنٌ ۗ ۞: أي لم يفتضهن قبل أزواجهن إنس ولا جان.﴿فِيَأَيّ ءَالآهِ رَبِّكُمَانُكَذِّبَانِ ۞﴾.

كَأَنَهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ فَي : أَي كَأَنهن في جمالهن الياقوت في صفائه، والمرجان: اللؤلؤ الأبيض. ﴿ فِإَتِيءَ اللَّهِ وَيَرْكُمُا تُكَذِبَانِ ﴿ فِي اللَّهِ لِي اللَّهِ اللَّهُ اللّ

هَلَ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ۞: أي ما جزاء الإحسان بالطاعة إلا الإحسان بالنعيم. ﴿ فَيِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞﴾.

وَمِن دُونِهِمَا جَنَانِ ۞: أي ومن دون تينيك الجنتين جنتان أخريان لمن خاف مقام ربه.﴿ فِأَيَّ ءَالَآءَ رَدِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ۞﴾.

مُدْهَآمَتَانِ ﴿ أَي مسودتان من شدة خضرتهما. ﴿ فَبِأَيَّ الآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ فَهِ ﴾.

فِيهِ مَا عَيْمَانِ نَضَّاحَتَانِ ﴿ أَي فَوَّارِتان دائمًا وأبدًا تفوران بالماء العذب الزَّلال. ﴿ فَيِأَيَ ءَالآهِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ﴿ فِيهِمَافَكِمَهُ مُخَلِّرُورُمَانٌ ﴿ فَيَأْيَءَ الآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴾.

فِهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانُ ﴿ إِنَ فِي الجنات الأربع، نساء خيرات الأخلاق حسان الوجوه. ﴿ فَيِأَيّ ءَالآهِ رَيِّكُما تُكَذِّبُنِ رَبِي ﴾ .

حُورٌ : أي أولئك الخيرات حور أي بيض والواحدة حوراء أي بيضاء.

مَّقَصُّورَتُّ فِي ٱلْجِيَامِ ﷺ: أي مستورات محبوسات على أزواجهن في الخيام، والخيمة من در مجوف مضافة إلى القصور، وطول الخيمة الواحدة ستون ميلًا. ﴿ فِيَأَيِّ ءَالاَءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ۞﴾. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ فَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌ ۚ ۞: أي لم يجامعهن فيفتض بكارتهن قبل أزواجهن في الجنة

<sup>(</sup>١) البطائن: جمع بطانة بكسر الباء مشتقة من البطن خلاف الظهر وضد البطانة الظهارة، فالبطانة: أسفل الثوب والظهارة: ظهره.

<sup>(</sup>٢) هؤلاء نسوة الجنة لا أزواج المؤمنين اللا**ئي كن لهم في الدنياء المسهن أزواجهن، والزوجة** المؤمنة تكون لآخر من تزوجها في الدنيا.

أحد. ﴿ فِأَيْ ءَالَّآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ ﴾.

مُتَّكِدِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ: أي علىٰ وسائد أو بسط الواحدة رفرفة، خضر جمع أخضر.

وَعَنْقَرِيٍّ حِسَانِ (١) ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى طَنَافِسَ جَمِعَ طَنْفُسَةً بِسَاطَ لَهُ خَمَلَ رَقَيق أي بِسَطْ حَسَانَ. ﴿ فَيَأْتِ ءَالَآءِ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

نَبْرُكَ أَسْمُرَبِّكَ: أي تقدس وكثرت بركة اسم ربك الرحمن.

فِي ٱلْجِلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞: أي ذي العظمة والإكرام لأوليائه والإحسان إلىٰ عباده.

<sup>(</sup>١)العبقري: وصف لكل ما كان فاثقًا في صفته عزيز الوجود، وهو نسبة إلى عبقر اسم بلاد الجن في معتقد العرب فنسبوا إليه كل ما تجاوز العادة في الإتقان والحسن.



## بِسْمُ اللَّهُ ٱلرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ اللَّهِ الرَّهُ الرَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞: أي قامت القيامة وقيل فيها: الواقعة؛ لأنها واقعة لا محالة.

لَيْسَ لِوَفْعَنِهَا كَاذِبَةً ١٠ : أي نفس تكذب بها بأن تنفيها كما نفتها في الدنيا.

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ١٤): أي مظهرة لخفض أقوام بدخولهم النار، ولرفع آخرين بدخولهم الجنة.

إِذَارُحَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ١٠ أي حركت حركة شديدة.

وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا ﴿ : أَي فَتَ تَفْتَيتًا.

فَكَانَتَ هَبَاءً مُنْبَثًا ۞: أي غبارًا منتشرًا.

وَكُنتُمْ أَزْوَجًا ثُلَاثَةً ۞: أي في القيامة أصنافًا ثلاثة.

فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ: أي الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم.

مَّا أَضْعَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ١٠ أي تعظيم لشأنهم بدخولهم الجنة.

وَأَصْحَابُ ٱلْمُشْتَعَةِ : أي الشمال الذين يؤتون كتبهم بشمائلهم.

مَا أَتَّكُ اللَّهُ عَمَةِ ١٠٤ أي تحقير لشأنهم بدخولهم النار.

وَالسَّنبِقُونَ: أي إلى الخير وهم الذين سبقوا إلى الإيمان والطاعة في أول الدعوة.

السَّنِهُونَ ١٠٠ تعظيم لشأنهم.

أُوْلَيْكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ ١ أي هم المقربون الذين يقربهم الله منه يوم القيامة إذا أدخلهم الجنة.

فِ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ١ في بساتين النعيم الدائم.

ثُلَّةً أُمِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ ٢٠ أي جماعة من الأمم الماضية.

وَقَلِيلٌ مِّن اللَّاخِرِينَ ١٠٠ : أي من أمة محمد عَلَيْ هؤلاء هم السابقون (١).

عَلَىٰ شُرُرِ مَّوْضُونَةِ ۞: أي منسوجة مشبكة بالذهب والجواهر. ﴿ مُُتَّكِكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ

. <del>(</del> (1)

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير رَخِيَلَثُهُ: (وهذا الذي اختاره ابن جرير فيه نظر بل هو قول ضعيف، لأن هذه الأمة هي خير الأمم بنص القرآن، فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منها، اللهم إلا أن يقابل مجموع الأمم بهذه الأمة، والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأمم، والله أعلم، فالقول الثاني في هذا المقام هو الراجح، وهو أن يكون المراد بقوله تعالى: ﴿ ثُلَةٌ مِنَ ٱلأَوَلِينَ ﴿ مُنَا اللهُ مَن صدر هذه الأمة، ﴿ وَقَلِلٌ مِن ٱلاَّخِرِينَ ﴾ أي من هذه الأمة.). اهـ (قل).

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُّ مُُخَلَّدُونَ ۞: أي علىٰ شكل الأولاد لا يهرمون فيخدموهم أبدًا.

بِأَكُوابِ وَأَبَارِينَ : يطوف عليهم الولدان الخدم بأكواب وهي أقداح لا عرا لها، وأباريق لها عرا وخراطيم.

وَكَأْسِ مَنِ مَعِينِ ۞: أي وإناء لشرب الخمر ومعين بمعنى جارية من نهر لا ينقطع أبدًا.

لَّا يُصَدِّعُونَ عَنْهَا: أي لا يحصل لهم من شربها صداع.

وَلَا يُنزِفُونَ ۚ ۞: أي ولا تذهب عقولهم يقال: نزف الشارب وأنزف إذا ذهب عقله بالسكر.

وَفَكِكَهَةِ مِّمَّا يَتَخَيَّرُفَكَ ۞: أي ويختارون منها ما يروق لهم ويعجبهم وإن كانت كلها معجبة. ﴿ وَلَمْرَطَارْمِمَّا يَشْتَهُونَ ۞ ﴾ .

وَحُورً عِبنٌ هَا: أي ولهم نساء بيض، عين أي واسعة الأعين وشديدات سواد العيون وبياضها.

كَأَمَنَكِ ٱللَّوْلُوِ ٱلْمَكْنُونِ ﴿ : أَي أُولَئك الحور العين هن في جمالهن وصفائهن كأمثال اللؤلؤ المصون. ﴿جَزَآءَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾.

لَا يَسْمَعُونَ فِهَا لَغُواً وَلَا تَأْثِيمًا ۞: أي لا يسمعون في الجنة لغوًا أي فاحش الكلام، وما لا خير فيه ولا ما يوقع في الإثم (١).

إِلَّا فِيلَّا سَلَمًا سَلَمًا شَكَ إِلا قولًا سلامًا سلامًا: أي لا يسمعون إلا السلام من الملائكة ومن بعضهم لبعض.

وَأَضَّحَبُ ٱلْيَمِينِ مَا أَصَّحَبُ ٱلْيَمِينِ ۞: هذا شروع في ذكر الزوج الثاني من الأزواج الثلاثة، فذكر السابقين وما أعد لهم من نعيم مقيم.

فِي سِدْرِغَنْمُودِ ۞: في شجر السدر وثمرة النبق، ومخضود لا شوك فيه.

وَطَلْحِ مَنضُودِ ۞ : أي شجر موز منضود الحمل من أعلاه إلىٰ أسفله فليس له ساق بارزة.

وَظِلِّ مَّدُودِ ﴿ اللَّهِ اللهِ اللهُ ال

وَمَآءِ مَّسَكُوبِ ۞: أي مصبوب لا يحتاج المتنعم بأن يصبه بيده بل هو سائل في غير أخدود أو أنبوب.﴿ وَفَكِكَهَوْكِثِيرَةِ ۞﴾.

لَّامَقُطُوعَةِ وَلَامَمْنُوعَةِ ۞: أي غير مقطوعة في زمن، ولا ممنوعة بثمن.

وَفُرُشِ مَرَفُوعَةِ ١٠٠ أي علىٰ السور العالية الرفيعة.

<sup>(</sup>١) اللغو من الكلام في الدنيا هو: ما لا يحصل حسنة للمعاد ولا درهمًا للمعاش، وفي الآخرة هو ما لا يسر من كل قول؛ إذ الحياة: حياة سعادة وسرور وحبور.

إِنَّا آنَشَأْنَهُنَّ إِنْشَآهُ ﴿ أَي الحور العين اللائي تقدم ذكرهن في قوله: ﴿ وَحُورً عِبِنُ ﴾. إذ كانت الواحدة منهن في الدنيا عجوزًا شمطاء عمشاء رمصاء فأنشأها ربها إنشاءٌ جديدًا، بكرًا تتغنج وتتعشق، عرباء تتودد لزوجها وتتحبب.

أَتَكَارًا ١٠ الواحدة بكر وهي التي لم تفتض بكارتها بعد وتسمى العذراء.

عُرُبًا: الواحدة عروب وهي المتحببة إلى زوجها الحسنة التبعل.

أَتْرَابًا ﴾ : أي مستويات في السن الواحدة يقال لها: ترب والجمع أتراب.

لِأَصْحَبِ ٱلْيَوِينِ ﴿ وَهُمُ الذِّينَ يُؤْخَذُ بَهُمْ فِي عَرْصَاتُ القيامَةُ ذَاتُ اليمين، وهُمُ أُهُلُ الإيمانُ فِي الدّنيا والعمل الصالح فيها.

ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَي مِن الأمم السابقة.

وَثُلَّةً مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ( أي : أي من أمة محمد علية.

وَأَضَعَبُ الشِّمَالِ مَا أَضَعَبُ الشِّمَالِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى هُمُ الذينَ يؤخذُ بَهُمَ ذَاتَ الشمالُ في الموقف يوم القيامة وهم أهل الشرك والمعاصى في الدنيا.

فِ سَمُومِ: أي ريح حارة تنفذ في مسام الجسد.

وَجَمِيمِ (أي): أي ماء حار شديد الحرارة.

وَظِلِّ مِن يَعْمُورُ ﴿ أَي دَخَانَ شَدَيْدُ السَّوَادُ.

لَا بَارِدِوَلَا كَرِيمٍ ١ أي لا بارد كغيره من الظلال، ولا كريم حسن المنظر.

إِنَّهُمْ كَانُواْ مَّلَ ذَالِكَ : أي في الدنيا.

مُتْرَفِيرَ ﴾ : أي منعمين لا ينهضون بالتكاليف الشرعية ولا يتعبون في طاعة الله ورسوله.

وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ ﴿ إِنَّ اللَّذِنْبِ العظيم وهو الشرك.

وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُـرَابًا وَعِظَمًا : أي وكانوا ينكرون البعث الآخر.﴿أَوِنَا لَمَبْعُونُونَ

﴿ أُوَ اَهَا وَأَنَا ٱلْأَوْلُونَ ﴿ فَلَمْ إِنَ الْأَوْلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ ﴿ . لَهُ اللَّهُ اللّ

المجروعون إلى ميعب يوم معنوم (ع) . أي توقف يوم معنوم و هو يوم القيامه.

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ اللَّهُكَذِيونَ ﴿ إِنَّ الْمُالُونَ عَنْ طَرِيقَ الْهَدَىٰ الْمكذبون بالبعث والجزاء.

لَاكِلُونَ مِن شَجَرِمِنِ زَقُومِ ﴿ أَي مِن أَحْبِثِ الشَّجِرِ المَر فِي غاية الكراهة والبشاعة طعمًا ولونًا. ﴿ فَالِتُونَ مِنّهَا الْبُطُونَ ﴿ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَيْمِ ﴿ فَي ﴾ .

فَشَرِيُونَ شُرّبَ ٱلْجِيمِ ﴿ أَي شاربون شرب الإبل العطاش، إذ الهيمان العطشان، والهيمى العطشين.

هَنَا انْزُلْمُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ أَي هذا ما أعد لهم من قرئ يوم الجزاء والحساب وهو يوم القيامة. نَحْنُ خَلَقْنَكُمْ : أي أوجدناكم من العدم. فَلَوَّلَا تُصَدِّقُونَ ﴿ أَي فَهِلَّا تَصِدَقُونَ بِالْبَعِثِ؛ إذ القادر على الإنشاء قادر على الإعادة بعد الفناء والبلي.

أَفْرَءَيْتُم مَّاتَّمُنُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِي تَصِبُونَهُ مِنَ الْمِنِي بِالْجِمَاعِ فِي أَرْحَامُ نسائكم.

ءَأَنتُو تَغَلَّقُونَهُ وَ أَمَّ نَحْنُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّا أَمْ نَحْنَ الْخَالْقُونَ لَه بشرًا.

خَنْ قَدَّرَنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ : أي قضينا به عليكم وكتبناه عليكم وجعلنا لكل واحد أجَلًا معينًا لا يتعداه ولا يتأخر عنه بحال من الأحوال.

وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوتِينَ ۞ : أي بعاجزين.

عَلَىٰٓ أَن نُّبُدِّلَ أَشَالُكُمْ : أي ما أنتم عليه من الخلق والصور.

وَنُنشِئَكُمُ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَي ونوجدكم في صور لا تعلمونها، وهذا تهديد لهم بمسخهم وتحويلهم إلى أبشع حيوان وأقبحه.

وَلَقَدْعَاِشُتُو ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُولَى : أي ولقد علمتم خلقنا لكم كيف تم وكيف كان.

فَلُوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ : فتعلمون أن الذي خلقكم أول مرة قادر على إعادة خلقكم مرة أخرى بعد موتكم وفنائكم.

أَفْرَءَيْتُمُ مَّا تَحُرُنُوكَ ١٠ أي من إثارة الأرض بالمحراث وإلقاء البذر فيها.

ءَأَنتُوْتُرُرَعُونَهُ ۚ : أي تنبتونه.

أَمْ نَحَنُ ٱلزَّرِعُونَ ٢٠٠٠ : أي نحن المنبتون له يقال زرعه الله أي أنبته (١٠).

لَوْ نَشَآهُ لَجَعَلْنَهُ حُطَنَمًا : أي لو نشاء لجعلنا الزرع حطامًا يابسًا بعد أن أصبح سنبلًا وقارب أن يفرك فتحرموا منه.

فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿ أَي تتعجبون: في مجالسكم من الجائحة التي أصابت زرعكم.

إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿ أَي قَائِلَينَ: إِنَا لَمَغْرَمُونَ أَي مَا أَنْفَقْنَاهُ عَلَىٰ حَرِثُهُ وَرَعَايَتُهُ مَعَذَبُونَ بِهُ، وقيلَ لَمَعَذَبُونَ كَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنْ عَذَابُهَا كَانْ غُرَامًا ﴾.

بَلَّ نَحُنُ مَحُرُومُونَ ﴿ أَي لَسَنَا بِمَعَذَبِينَ بِهُ وَإِنْمَا نَحْنَ مَحْرُومُونَ مِن زَرَعْنَا، وَمَا بذلناه فيه ليس لنا من حظ ولا جد أي: غير محظوظين ولا مجدودين.

أَفَرَءَ يَشُمُّا لَمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿ إِنَّ الْمَاءِ الذِّي تَشْرِبُونِهِ وحياتكم متوقفة عليه.

ءَأَنتُمُ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُرِّنِ : أي من السحاب في السماء إلى الأرض.

أَمْ غَنَّ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ أَي لَهُ إِلَىٰ الأَرضِ.

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير كَيْلَلهُ: (روي عن حجر المدري أنه كان إذا قرأ ﴿ مَأْنَتُمْ تَزْرَعُونَهُ مَ أَمَّ أَنَّرُعُونَ ﴿ ﴾ وأمثالها، يقول: بل أنت يا رب. اهـ(قل) .

لَوْنَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا: أي ملحًا مرًّا لا يمكن شربه.

فَلُوَلَا نَشَكُرُونَ ﴾: أي فهلا تشكرون أي الله بالإيمان والطاعة.

أَفْرَءَيْتُمُّ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ۞: أي أخبرونا عن النار التي تخرجون من الشجر.

ءَأَنتُدَأَنشَأْتُمْ شَجْرَتُهَا : أي خلقتم شجرتها كالمرخ والعفار والكلخ.

أَمْغَنُ ٱلْمُنشِئُوكَ ۞: أي نحن المنشئون لتلك الأشجار.

نَعَنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً: أي جعلنا تلك النار تذكرة أي تذكر بنار جهنم.

وَمُتَكَّا لِلْمُقْوِينَ ﴿ أَي بُلغةٌ للمسافرين يتبلغون بها في سفرهم.

فَسَيِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ أَي نزه اسم ربك عما لا يليق به كذكره بغير احترام ولا تعظيم،

أو الاسم صلة والتقدير نزه ربك عن الشريك ومن ذلك قولك: سبحان ربي العظيم.

فَكَرَّ أُقْسِمُ: أي فأقسم و(لا) صلة لتقوية الكلام وتأكيد القسم (١)

بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ١٠٠ أي بمساقطها لغروبها وبمنازلها أيضًا ومطالعها كذلك.

وَإِنَّهُ لَقَسَمُّ: أي القسم بها.

لَّوْتَعُلَمُونَ عَظِيمُ ١٠ أي لو كنتم من أهل العلم لعلمتم عظم هذا القسم.

إِنَّهُ القُرْءَانُّ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّا : أي المتلو عليكم لقرآن كريم وهو الذي كذب به (٢) المشركون.

فِكِنَبٍ مَّكْنُونِ ۞: أي مصون وهو المصحف.

لَّا يَمَسُّمُ ۚ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ۞: أي من الملائكة والأنبياء وكل طاهر غير محدث حدثًا أكبر وأصغر (٣).

تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْمَالَمِينَ ﴿ أَي منزل من رب العالمين وهو الله عَلَيْلُهُ.

<sup>(</sup>۱) (لا) صلة في قول أكثر المفسرين أي: فأقسم بمواقع النجوم. وقيل: هي نفي أي ليس الأمر كما تقولون ثم استأنف فقال: فأقسم كقول الرجل: لا. والله ما كان كذا وكذا، ولا يريد به نفي اليمين بل يريد به نفي كلام سابق. وقيل: (لا) بمعنى ألا أداة تنبيه.

<sup>(</sup>٢) ﴿كَرِيمٌ ﴾ لما فيه من كريم الأخلاق، ومعالى الأمور ولأنه يكرم حافظه ويعظم قارئه ويسعد وينجو العامل به.

<sup>(</sup>٣) جاء في فقه السنة (قال رسول الله ﷺ: (لا يمس القرآن إلا طاهر) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» وقال: رواته موثقون فالحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرًا؛ ولكن «الطاهر» لفظ مشترك، يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر والطاهر من الحدث الأصغر، ويطلق على المؤمن وعلى من ليس على بدنه نجاسة، ولا بد لحمله على معين من قرينة، فلا يكون الحديث نصًا في منع المحدث حدثًا أصغر من مس المحدث.

وأما قوله سبحانه: ﴿ لَا يَمَسُّمُ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴾ فالظاهر رجوع الضمير إلى الكتاب المكنون، وهو اللوح المحفوظ، لأنه الأقرب والمطهرون الملائكة فهو كقوله سبحانه ﴿ فِي صُّفُونِهُ كَرَّمَةُ ﴿ مَرَّفُومَةُ مُظَهَّرَةٍ ﴾ يَأْيَدِى سَفَرَوْ ﴾ كِرَامِهُرَرَهُ ﴾ وذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي والمؤيد بالله وداود وابن حزم وحماد بن أبي سليمان إلى أنه يجوز للمحدث حدثًا أصغر مس المصحف. وأما القراءة له بدون مس فهي جائزة اتفاقًا. اهـ (قل).

أَفِيهُذَا ٱلْحَدِيثِ: أي القرآن.

أَنتُم مُّدِّهِنُونَ إِنَّ : أي تلينون القول للمكذبين به ممالأة منكم لهم على التكذيب به والكفر.

وَتَجِعَلُونَ رِزْقَكُمْ : أي شكر الله علىٰ رزقكم.

أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ۞: أي تكذيبكم بسقيا الله وتقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا.

نَلَوْلاً: أي فهلًا وهي للحض على العمل والحث عليه (١).

إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ﴿ أَي مجرئ الطعام وذلك وقت النزع.

وَأَنتُدَّ حِينَهِ لِهَ لَظُرُونَ ﴿ أَي وَأَنتُم أَيها المعرضون والعواد تنظرون إليه.

وَيُحَنُّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمٌّ : أي ورسلنا ملك الموت وأعوانه أقرب إلى المحتضر منكم.

وَلَكِكِن لَّا نُتُصِرُونَ ﴿ إِنَّ الْمِلائكة.

فَلَوُلَآ إِن كُنْتُمُ غَيْرَ مَدِينِينَ ۞ : أي فهلَّا إن كنتم غير مدينين أي محاسبين بعد الموت.

تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنتُمُّ صَلاِقِينَ ۞: أي ترجعون الروح إلىٰ الجسم بعد وشوك مفارقتها له إن كنتم صادقين في أنكم لا تبعثون ولا تحاسبون.

فَأَمَّا إِنكَانَ: أي الميت.

مِنَ ٱلْمُقَرَّدِينَ ﴿ أَي من السابقين وهو الصنف الأول من الأصناف الثلاثة التي تقدمت في أول السورة.

فَرُوَّحُ وَرَيْحَانٌ وَحَنَّتُ نَعِيدٍ ۞ : أي استراحة وريحان أي رزق حسن وجنة نعيم.

وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ يَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فَسَلَادٌ لَكَ : يا صاحب اليمين.

مِنْ أَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ ﴿ : أَي من إخوانك يسلمون عليك فإنهم في جنات النعيم. ﴿ وَأَمَّا ٓ إِن كَانَ مِنَ الشَّكَذِينَ ٱلضَّا لِينَ الصَّالِينَ ﴿ وَأَمَّا ٓ إِن كَانَ مِنَ الشَّكَذِينَ ٱلصَّالِينَ ﴿ وَأَمَّا ٓ إِن كَانَ مِنَ الشَّمَالِينَ الصَّالِينَ ﴿ وَأَمَّا ٓ إِن كَانَ مِنَ السَّمَالِينَ السَّمَالِينَ السَّالِينَ السَّالَةِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ السَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّالِينَ السَّالَةَ عَلَيْكُ عَلَيْنِ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالَّيِينَ السَّالَةِ عَلَيْكُ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالَةَ السَّالِينَ السَّالَةِ عَلَيْكُ السَّالِينَ السَّالِينَالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّلَالِينَ السَّلَّذِينَ السَّلَّةَ السَّالِينَ السَّلَالِينَالِينَ السَّلَالِينَ السَّلَالِينَ الْ

فَنُزُلُّ مِّنْ جَمِيمٍ ١٠٠٠ : أي فله نزل من ماء حار شديد الحرارة.

وَتَصْلِيَةُ بَحِيدٍ (إلى الله الله عَمْد الله عَمْد الله عَمْد الله عَمْد الله عَمْد الله عَمْد الله

إِنَّ هَلَاَ لَمُوَّ حَقُّ ٱلْمَقِينِ ۞ : أي إن هذا الذي قصصناه عليك في هذه السورة لهو حق اليقين.

فَسَيِّحْ إِلَّهِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ أَي نزه وقدس اسم ربك العظيم.

**\*\*\*\*** 

<sup>(</sup>١) لم يجر للروح ذكر إلا أن المقام دال عليها.



«مدنیة

# بِسْمِ إِللَّهُ ٱلرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ

سَبَّحَ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ : أي نزه الله تعالىٰ جميعُ ما في السموات والأرض بلسان الحال والقال.

وَهُوَ ٱلْعَرْبِرُ ٱلْعَكِيمُ ١ إِي فِي ملكه، الحكيم في صنعه وتدبيره.

لَهُمُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ : أي يملك جميع ما في السموات والأرض يتصرف كيف يشاء.

يُحْيِ. وَيُعِيثُ : يحيي بعد العدم ويميت بعد الإيجاد والإحياء.

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّءِ قَدِيرٌ ۞: وهو علىٰ فعل كل ما يشاء قدير لا يعجزه شيء.

هُوَٱلْأُوَّلُ وَٱلْآخِرُ: أي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء.

وَٱلظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ : أي الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء.

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ : أي لا يغيب عن علمه شيء ولو كان مثقال ذرة في السموات والأرض. هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ: أي من أيام الدنيا مقدرة بها أولها الأحد وآخرها

أُمُّ أَسْتَوَىٰعَلَ ٱلْعَرْشِ : أي ارتفع عليه وعلا.

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِ ٱلْأَرْضِ: أي ما يدّخل في الأرض من كل ما يدخل فيها من مطر وأموات.

وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا: أي من نبات ومعادن..

وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ: أي من رحمة وعذاب.

وَمَايَعْرُجُ فِيهَا : أي يصِعد فيها من الأعمال الصالحة والسيئة.

وَهُوَمَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنُتُمٌ : أي بعلمه بكم وقدرته عليكم أينما كنتم.

وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠٠ أي لا يخفي عليه من أعمال عباده الظاهرة والباطنة شيء.

لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِكَ اللَّهِ تُرَجَعُ ٱلْأَمُورُ ﴿ أَي مرد كل شيء إلىٰ الله خالقه ومدبره يحكم فيه بما يشاء.

يُولِجُ الَّيْلَ فِالنَّهَارِ: أي يدخل جزءًا من الليل في النهار وذلك في الصيف.

وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ ٱلَّتِلِ ۚ: ويدخل جزءًا من النهار في الليل وذلك في الشتاء، كما يدخل كامل أحدهما في الآخر فلا يبقىٰ إلا ليل أو نهار، إذ أحدهما دخل في ثانيهما.

وَهُوَعَلِمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ أَي مَا فِي الصدور من المعتقدات والأسرار والنيات.

ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ.: أي صدقوا بالله ورسوله يا من لم تؤمنوا بعد، واثبتوا علىٰ إيمانكم يا من . قال

وَأَنفِقُواْ : أي وتصدقوا في سبيل الله.

مِمَّاجَعَلَكُمُ مُّسَّتَخَلِفِينَ فِيهِ : أي من المال الذي استخلفكم الله فيه، إذ هو مال من قبلكم وسيكون لمن بعدكم.

· فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُرُ وَأَنفَقُوا : أي صدقوا بالله ورسوله وتصدقوا بأموالهم المستخلفين فيها.

لَمُمْ أَجْرٌ كِبِرٌ ﴿ : أَي ثُوابِ عَظِيمٍ عَنْدَ اللهِ وَهُو الْجِنَّةِ.

وَمَا لَكُورُ لَا نُؤْمِنُونَ بِأَلَّهِ : أي: أيُّ شيء يمنعكم من الإيمان.

وَالرَّسُولُ يَدَّعُوكُمْ لِلُوِّمِنُوا بِرَبِّكُمْ : أي والحال أن الرسول بنفسه يدعوكم لتؤمنوا بربكم.

وَقَدْ أَخَذَ مِينَ قَكْر: أي على الإيمان به وأنتم في عالم الذر حيث أشهدكم فشهدتم.

إِن كُنُّهُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِن عَمْ مُرْيَدِينَ الْإِيمَانُ فَلَا تَتْرَدُدُوا وَآمَنُوا وَأَسْلُمُوا تَنْجُوا وتسعدُوا.

ءَاينَتِ بَيِننَتِ : هي آيات القرآن الكريم الواضحات المعاني البينات الدلالة.

َ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَنْتِ إِلَى ٱلنُّودِ : أي ليخرجكم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم.

وَإِنَّ اللَّهَ بِكُوْلُرَءُ وَثُّ رَّحِيمٌ ﴾: ويدلكم على ذلك إرسال رسوله إليكم وإنزال كتابه ليخرجكم من الظلمات إلى النور.

وَمَالَكُمْ أَلَانُنفِقُواْ فِسَبِيلِاللَّهِ: أي: أيُّ شيء لكم في عدم الإنفاق في سبيل الله.

وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ : أي ومن ذلك المال الذي بين أيديكم فهو عائد إلى الله فأنفقوا في

سبيله يؤجركم عليه. وإلا فسيعود إليه بدون أجر لٍكم.

لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنَ أَنفَقَ (١)مِن قَبْلِ ٱلْفَتْجِ وَقَنْلَا : أي لا يستوي مع من أنفق وقاتل بعد صلح الحديبية حيث عز الإسلام وكثر مال المسلمين. ﴿أُولَئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَسَلُواْ ﴾.

وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْخُسِّنَى : أي الجنة، والجنة درجات. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٥٠٠

مَّن ذَالَّذِى يُقِّرِ شُاللَّة : أي بإنفاقه ماله في سبيل الله الذي هو الجهاد.

فَرْضًا حَسَنًا: أي قرضًا لا يريد به غير وجه الله تعالىٰ.

فَيُضَاعِفَهُ اللهُ: أي الدرهم بسبعماثة درهم.

<sup>(</sup>١) جائز أن يكون المراد بالفتح، فتح مكة، وكونه صلح الحديبية أولى وأرجح.

وَلَهُ أَجْرٌ كُرِيمٌ ١ : أي يوم القيامة وهو الجِنة دار النعيم المقيم.

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِيهِم ( ) : أي يتقدمهم نورهم الذي اكتسبوه بالإيمان والعمل الصالح، بمسافات بعيدة يضيء لهم الصراط الذي يجتازونه إلىٰ الجنة.

بُشْرَنكُمُ ٱلْيُوْمَ جَنَنَتُ تَجَرِّى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ: أي تقول لهم الملائكة الذين أعدوا لاستقبالهم: بشراكم. ﴿خَلِدِينَ فِهَا ﴾

دَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ۞: أي النجاة من النار ودخول الجنة هو الفوز العظيم الذي لا أعظم منه

يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ: أي الذين كانوا يخفون الكفر في نفوسهم ويظهرون الإيمان والإسلام بألسنتهم.

لَّ لِلَّذِيكَ ءَامَنُوا ۚ ٱنظُرُونَا تَقْنَبِسْ مِن نُوكِمٌ : أي انظروا إلينا بوجوهكم نأخذ من نوركم ما يضيء لنا الطريق.

قِبَلَٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَيسُواْ فُوكًا: أي يقال لهم استهزاء بهم: ارجعوا وراءكم إلى الدنيا حيث يطلب النور هناك بالإيمان وصالح الأعمال بعد التخلي عن الشرك والمعاصي، فيرجعون وراءهم فلم يجدوا شيئًا.

ُ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِلَهُ بَاكِ بَاطِنَهُ فِيهِ ٱلرَّحَمَّةُ: أي فضرب بينهم وبين المؤمنين بسور عالٍ له باب باطنه الذي هو من جهة المؤمنين الرحمة.

وَظُهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ٢٠ أي الذي من جهة المنافقين في عرصات القيامة العذاب.

يُنَادُونَهُمْ آَلَمْ نَكُن مَّعَكُمُ : أي ينادي المنافقون المؤمنين قائلين: ألم نكن معكم في الدنيا على الطاعات: أي فنصلي كما تصلون ونجاهد كما تجاهدون وننفق كما تنفقون.

فَالْوَاٰبَكَ : أي كنتم معنا على الطاعات.

وَلَكِنَكُمْ فَكَنَتُمْ أَنْفُسَكُمْ : أي بالنفاق وهو كفر الباطن وبغض الإسلام والمسلمين.

ُ وَتَرَبُّصَتُمُّ : أي الدواثر بالمسلمين، أي كنتم تنتظرون متىٰ يهزم المؤمنون فتعلنوا عن كفركم وتعودوا إلىٰ شرككم.

وَارْتَبْتُهُ وَغَرَّنَكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ : أي الكاذبة والأطماع في أن محمدًا لن ينتصر وأن دينه لن يظهر. ﴿حَتَّى جَآءَ أَثْرُٱللَّهِ ﴾ : بنصر رسوله وإظهار دينه.

وَعَرَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ : أي وغركم بالإيمان بالله ورسوله حيث زين لكم الكفرَ وكره إليكم

<sup>(</sup>١) ﴿يَسَىٰ نُورُهُم﴾ عندما يسعون هم إذ هو منهم يتقدمهم فلا ينفصل عنهم حيث إذا وقفوا وقف وإذا مشوا تقدمهم بين أيديهم.

الإيمانَ الشيطانُ.

فَٱلْيُومَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ مِنْدَيَّةٌ : أي مال تفدون به أنفسكم إذ لا مال يومئذٍ ينفع ولا ولد.

وَلَامِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ : أي ولا فدية تقبل من الذين كفروا.

مَأُوَىٰكُمُ النَّارُ هِي مَوْلَـٰكُمُ أَ: أي مستقركم ومكان إيوائكم النار وهي أولى بكم لخبث نفوسكم.

وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ : أَي مصيركم الذي صرتم إليه وهو النار.

أَلَمْ بَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواً: أي ألم يحن الوقت للذين أكثروا من المزاح.

أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِلزِكَ رِٱللَّهِ: أي تلين وتسكن وتخضع وتطمئن لذكر الله ووعده ووعيده.

وَمَانَزَلَ مِنَ ٱلْحَتِّي : أي القرآن وما يحويه من وعد ووعيد.

وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الكِتنبَ مِن مَثَلُ: أي ولا يكونوا كاليهود والنصارئ في الإعراض والغفلة.

فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ: أي الزمن بينهم وبين أنبيائهم.

فَقَسَتُ قُالُونُهُمُّ : أي لعدم وجود من يذكرهم ويرشدهم، فقست لذلك قلوبهم فلم تلن لذكر الله.

وَكُثِيرٌ مِّنَّهُمَّ فَسِقُوكَ ١٠٠ أي نتيجة لقساوة القلوب المترتبة على ترك التذكير والإرشاد ففسق

أكثرهم، فخرج عن دين الله ورفض تعاليمه.

ٱعۡلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يُحۡيِ ٱلْأَرْضَ بَعۡدَمَوْتِهَاۚ : أي بالغيث ينزل بها، وكذلك يحيي القلوب بالذكر والتذكير، فتلين وتخشع لذكر الله ووعده ووعيده.

قَدْ بَيْنَا لَكُمُّ ٱلْآيَـنَتِلَعَلَّكُمْ تَمَقِلُونَ ﴿ : أَي بِينا لَكُمُ الآيات الدالة على قدرتنا وعلمنا ولطفنا ورحمتنا، رجاء أن تعقلوا فتحفظوا أنفسكم مما يرديها ويوبقها.

إِنَّ ٱلمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَتِ: أي المتصدقين بفضول أموالهم والمتصدقات كذلك.

وَأَقَرْضُواْ آلَّهَ قَرْضًا حَسَنًا : أي وكانت صدقاتهم كالقرض الحسن الذي لا منة معه، والنفس طيبة به وراجية من ربها جزاءه.

يُضَاعَفُ لَهُمْ: أي القرض، الحسنة بعشر أمثالها إلىٰ سبعمائة إلىٰ ألف ألف. ﴿وَلَهُمْ أَجْرٌ مُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اله

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ : أي صدقوا بالله ربًّا وإلهًا، وبرسله هداة ودعاة صادقين.

أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ : أي الذين كتبوا عند الله صديقين وهي مرتبة شرف عالية.

وَٱلشُّهَدَاءُ (١) عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ : أي وشهداء المعارك في سبيل الله عند ربهم أي في

 <sup>(</sup>١) اختلف في ﴿وَٱلشُّهَدَآهُ﴾ هل موصول بما قبله أو مقطوع؟ فإن كان موصولًا فالصديقون والشهداء: هم المؤمنون
بالله ورسوله، وللجميع أجرهم ونورهم ويكون المدح والثناء وعظم الجزاء للجميع وهي بشرئ لأمة محمد
ﷺ، وإن كان مقطوعًا فقد فاز الشهداء بمزية لم تكن لغيرهم، وهذا ما ذهبت إليه في التفسير، وهو ما اختاره ابن

الجنة لهم أجرهم العظيم ونورهم التام يوم القيامة.

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَلَّبُواْ بِتَايَنَيَنَآ: أي كفروا بالله وتوحيده وكذبوا بالقرآن وبما حواه من الشرائع والأحكام.

أُوْلَيْكُ أَصَّابُ ٱلْجَحِيمِ (١): أي أولئك البعداء هم أهل النار الذين لا يفارقونها أبدًا.

ٱعْلَمُوٓا أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنِيَا لِعِبُّ وَلَهُوُّ: أي إن الحياة الدنيا أشبه بالأمور الخيالية، قليلة النفع سريعة الزوال.

وَزِينَةٌ: أي ما يتزين به المرء من أنواع الزينة، والزينة سريعة التغير والزوال.

وَتَفَاخُرُ بِيَنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِ ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلِكَدِ : أي أنها لا تخرج عن كونها لهوًا ولعبًا وزينة وتفاخرًا وتكاثرًا في الأموال والأولاد.

كَمْثَلِ غَيْثٍ أَعْبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَالُهُ: أي مثلها في سرعة زوالها وحرمان صاحبها، من الدار الآخرة ونعيمها كمثل مطر أعجب الكفار: أي الزراع أعجبهم نباته أي ما نبت به من الزرع.

ثُمُ يَهِيجُ فَتَرَيْكُمُ صَفَرًا : أي يبس فتراه مصفرًا آن أوان حصاده.

ثُمَّ يَكُونُ حُطَنَمًا : أي يتحول بسرعة إلى حطام يابس يتفتت. ﴿وَفِى ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ يِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَ ۗ﴾.

وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِّـآ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْغُـرُورِ ۞: أي وما الحياة الدنيا في التمتع بها إذ الحياة نفسها غرور لا حقيقة لها.

سَابِقُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّيِكُمُّ : أي سارعوا بالتوبة مسابقين غيركم لتغفر لكم ذنوبكم. ﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِٱلسَّمَآعِوَٱلْأَرْضِٱُعِدَّتْ لِلَّذِيرِ﴾ ، امَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ﴾ .

ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ: أي الموعود به من المغفرة والجنة.

وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَّلِ ٱلْعَظِيمِ (١٠): أي فلا يبعد تفضله بذلك الموعود به وإن كان عظيمًا.

مَا أَصَابَهِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ: أي بالجدب وذهاب المال.

وَلَافِي أَنفُسِكُمُ : أي بالمرض وفقد الولد.

إِلَّا فِي كِتَنْدِ مِن فَبَّلِ أَن نَبْرَأُهَا ۚ: أي في اللوح المحفوظ قبل أن نخلقها.

إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ أَي سَهِلَ لِيسَ بِالصَعِبِ.

لِكَيْـَلَاتَأْسَوْاْ عَلَىٰمَافَاتَكُمُّ : أي لكيلا تحزنوا علىٰ ما فاتكم أي مما تحبون من الخير.

وَلَا نَفْرَحُوا بِمَا ءَا تَنْكُمُ أَن أَي بِما أعطاكم فرح البطر، أما فرح الشكر فهو مشروع.

وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّكُلُّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ١٠٠ أي مختال بتكبره بما أعطي، فخور أي به على الناس.

ٱلَّذِينَ يَبُّخُلُوكَ: أي بِما وجب عليهم أن يبذلوه.

وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ: أي بمنع ما وجب عليهم عطاؤه.

وَمَن يَتُولُّ: أي عن الإيمان والطاعة وقبول مواعظ ربهم.

فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ : أي غني عن سائر خلقه، لأن غناه ذاتي له لا يستمده من غيره.

ٱلْحَمِيدُ ﴾: أي محمود بجلاله وجماله وآلائه ونعمه علىٰ عباده.

لْقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ: أي بالحجج والبراهين القاطعة على صدق دعوتهم.

وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنْكِ: أي وأنزل عليهم الكتب الحاوية للشرائع والأحكام.

وَٱلْمِيرَاكَ : أي العدل الذي نزلت الكتب بالأمر به وتقريره.

لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ : أي لتقوم حياتهم فيما بينهم على أساس العدل.

وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ : أي في الحديد بأس شديد، والمراد آلات القتال من سيف

وغيره.

وَمَنكَفِعُ لِلنَّاسِ: أي ينتفع به الناس إذ ما من صنعة إلا والحديد آلتها.

وَلِيَعَلَمَ اللَّهُ (١) مَن يَصُرُهُ وَرُسُلُهُ: أي وأنزلنا الحديد وجعلنا فيه بأسًا شديدًا، ليعلم الله من ينصره في دينه وأولياءه وينصر رسله المبلغين عنه.

بِأَلْغَيَّبِ : أي وهم لا يشاهدونه بأبصارهم في الدنيا.

إِنَّ ٱللَّهَ فَوِيٌّ عَزِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَاجِهُ بِهِ إِلَّىٰ نَصْرَةَ أَحَدُ وإنَّمَا طَلَّبُهَا يتعبد بها عباده.

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِمَ: أي وتالله لقد أرسلنا نوحًا، وهو الأب الثاني للبشر، وإبراهيم، وهو أبو

الأنبياء.

وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّـبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُ : أي التوراة والزبور والإنجيل والفرقان.

فَعِنَّهُم مُّهَنَّدٍّ: أي من أولئك الذرية أي: سالك سبيل الحق والرشاد.

وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ فَنسِقُونَ ﴿ : أي عن طاعة الله ورسله ضال في طريقه.

مُمَّ قَفَتَنَا عَلَىٓءَا ثَـٰرِهِ مِهْرُسُلِنَـا: أي أرسلنا رسولًا بعد رسول حتى انتهينا إلى عيسى.

﴿ وَقَلَيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَعَ : أي أَتبعناهم بعيسىٰ ابن مريم لتأخره عنهم في الزمان. ﴿وَءَاتَيْنَكُهُ ننجيلَ﴾.

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ: أي علىٰ دينه وهم الحواريون وأتباعهم.

رَأْفَةً وَرَحْمَةً : أي لينًا وشفقة.

وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا : أي وابتدعوا رهبانية لم يكتبها الله عليهم. وهي اعتزال النساء والانقطاع في

#### الأديرة والصوامع للتعبد.

<sup>(</sup>١) هذا العلم: علم ظهور وكشف عما هو معلوم لله تعالى مستور عن عباده، لا أنه علم يستجد لله تعالى فإنه قد كتب ذلك في كتاب المقادير وعلمه قبل وجوده، وإنما يظهره في وقته كما كتبه فيعلمه بعد كشفه وإظهاره لتقوم الحجة به على عباده.

مَا كُنَيْنَهَا عَلَيْهِ مِنْ إِلَّا أَبْيَعَاءَ رِضُونِ أَللهِ: أي إلا طلبًا لرضوان الله عَبَرُ عَلا .

فَمَارَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا : أي لم يلتزموا بما نذروه علىٰ أنفسهم من الطاعات.

فَ اَيِّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ ٱجْرَهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَلَسِقُونَ ۞: أي فأعطينا الذين ثبتوا علىٰ إيمانهم وتقواهم أجرهم.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا : أي بعيسى ابن مريم وموسى من قبله (١).

اَنَّقُواْ اَللَّهُ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ ء: أي خافوا عقابُ الله وآمنوا بمحمد ﷺ واتبعوه.

يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّمْمَتِهِ : يعطكم الله نصيبين من الأجر مقابل إيمانكم بنبيكم وبمحمد ﷺ.

وَيَجْعَلَ لَكُمْ نُورًا نَمْشُونَ بِهِ عَ: أي في الدنيا إذ تعيشون علىٰ هداية الله، وفي الآخرة تمشون به علىٰ الصراط. ﴿وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رُتَّحِيمٌ ﴿ إِنَّا ﴾.

لِتَلَايَمْلَرَاْهُلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءِ مِن فَضَلِ اللَّهِ (<sup>())</sup>: أي لكي يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله. واللام في لثلا مزيدة لتقوية الكلام. ﴿وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُؤْلِلًا لَهُ اللّهُ مَنْ يَشَاهُ وَاللّهُ مُؤْلِلًا اللهُ عَلْمِ اللهُ .

**\*\*\*** 

<sup>(</sup>١) استعمل الإيمان هنا استعمالًا لقبيًّا إذ المراد بالذين آمنوا: اليهود والنصارئ؛ إذ هم يؤمنون بالله ولقائه وكتبه ورسله في الجملة.

<sup>(</sup>۱) أي: إلا بإذن الله؛ إذ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والظاهر أن المراد من الفضل هنا خصوص النبوة والرسالة وأن أهل الكتاب من اليهود يريدون حصر النبوة والرسالة في شعب بني إسرائيل، فلذا جحدوا نبوة ورسالة محمد ويشيخ وكفروا بهما؛ فناداهم تعالى بعنوان الإيمان الذي يدعونه وأمرهم بتقواه بترك الكذب والاحتيال وأمرهم بالإيمان برسوله وواعدهم مضاعفة الأجر إن هم آمنوا، وكان هذا إعلامًا منه تعالى أن أهل الكتاب لا يقدرون على حصر الفضل فيهم ومنعه عن غيرهم فقد نبأ وأرسل من بني عمهم محمدًا وهم كارهون منكرون مكذبون، وهم بين خيارين: إما الإيمان بمحمد والفوز بالجنة والنجاة من النار، وإما الإصرار على إنكار رسالته والكفر مع الخسران في الحياتين، ولا يهلك على الله إلا هالك.



## بِسْمِ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ

قَدْسَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تَجُكِدِلُكَ فِي زَفْجِهَا: أي تراجعك أيها النبي في شأن زوجها أوس بن الصامت. وَتَشْتَكِى ٓ إِلَى اللَّهِ: أي وحدتها وفاقتها وصبية صغارًا إن ضمتهم إليه ضاعوا، وإن ضمتهم إليها جاعوا.

وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمُا : أي تراجعكما أنت أيها الرسول والمحاورة لك وهي خولة بنت ثعلبة الأنصارية.

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١٠ : أي لأقوالكما، بصير بأحوا كما.

ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآبِهِم: أي يُحرّمون نساءهم بقول: أنت عليَّ كظهر أمي.

مَّا هُرَ أُمَّهُ نَتِهِم أَن أي ليس هن بأمهاتهم.

إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمَّ : ما أمهاتهم إلا اللاثي ولدنهم، أو أرضعنهم.

وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكِّرًا مِنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا : أي وإنهم بالظهار ليقولون منكرًا من القول، وزورًا: أي

وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ١٠ : أي علىٰ عباده: أي ذو صفح عليهم غفور لذنوبهم إن تابوا منها.

وَٱلَّذِينَ يُظْنِهِرُونَ مِن نِسَآلِهِمْ: أي بأن يقول لها: أنت عليَّ كظهر أمي أو أختي ونحوها من

مُ عَلَّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى العودة للتي ظاهروا منها، إذ كان الظهار في الجاهلية طلاقًا. فَتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ مِّن قَبِّلِ أَن يَتَمَا شَأَ: أي فالواجب عليه تحرير رقبة مؤمنة قبل أن يجامعها (١).

ذَلِكُوْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ: أي تؤمرون به فافعلوه علىٰ سبيل الوجوب. ﴿وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴾.

فَمَنَ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَّابِعَيْنِ: أي فمن لم يجد الرقبة لانعدامها أو غلاء ثمنها فالواجب

صيام شهرين متتابعين.

مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَاً: أي من قبل الوطء لها.

فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ: أي الصيام لمرض أو كبر سن.

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير يَخْلَلهُ: قوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَفَّبَةٍ ﴾ أي فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماسا، فههنا الرقبة مطلقة غير مقيدة بالإيمان، وفي كفارة القتل (أي التي في سورة النساء) مقيدة بالإيمان. فحمل الشافعي يَخْلَلهُ ما أُطلق ههنا على ما قُيد هناك لاتحاد الموجب، وهو عتق الرقبة. اه (قل)

فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينَا : أي فعليه قبل الوطء أن يطعم ستين مسكينًا، يعطي لكل مسكين مدًّا من بر أو مدين من غير البر كالتمر والشعير ونحوهما من غالب قوت أهل البلد.

 ذَالِكَ : أي ما تقدم من بيان حكم الظهار الذي شرع لكم.

لِتُؤْمِنُوا بِأُللَّهِ وَرَسُولِهِ \* : أي لأن الطاعة إيمان والمعصية من الكفران.

وَيَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ : أي أحكام شرعه.

وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ ١٠ : أي وللكافرين بها الجاحدين لها عذاب أليم أي ذو ألم.

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ: أي يخالفون الله ورسوله ويعادونهما (١).

كُنِتُواْكُمَاكُئِتَٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمِّ : أي ذلوا وأهينوا، كما ذل وأهين من قبلهم لمخالفتهم رسولهم، وعبر في الآية بالماضي (كبتوا) لتحقق وقوعه كقوله تعالىٰ: (أتىٰ أمر الله).

وَقَدُ أَنْ لَنَّا ءَايُثِ بَيِّنَتِّ : أي والحال أنا قد أنزلنا آيات واضحات دالة على صدق الرسول.

وَلِلْكَنْفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ : أَي يوقعهم في الذل والهوان.

يُوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا: أي يوم القيامة. ﴿فَيُنِيَتُهُ مِهِمَاعَمِلُوٓا ﴾.

أَحْصَىٰ لُهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ : أي جمعة وعده ونسوه هم.

وَلُلَّهُ عَلَى كُلِّ شَى ءِ شَهِيدٌ ﴿ : أَي لا يغيب عنه شيء من الأشياء. ﴿ أَلَمْ نَرَأَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ ﴾ .

مَايَكُونُ مِن نَجْوَىٰ : أي من متناجين.

ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمَّ : أي هو تعالىٰ رابعهم بعلمه بهم، وقدرته عليهم. ﴿وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمَّ .

وَلَاّ أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ : أي أقل من الثلاثة وهما الاثنان. ﴿وَلَآ أَكُثَرَ ﴾ .

إِلَّا هُوَمَعَهُمْ آَيْنَ مَا كَانُوَأً ۚ : أَي في أي مكان من الأرض أو السماء. ﴿ثُمَّ يُنِيَتُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴾ (٢) .

أَلَمْ نَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ : أي المسارة الكلامية والمنهيون هم اليهود والمنافقون.

ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنْهُ: أي من التناجي تعمدًا لأذية المؤمنين بالمدينة.

وَيُشَكَجُونَ بِأَلْإِثْمِ وَٱلْمُدُونِ: أي بما هو إثم في نفسه، وعداوة الرسول والمؤمنين.

<sup>(</sup>١) الأولىٰ أن تكون العبارة كالآتي: يخالفون ويعادون الله ورسوله (قل).

<sup>(</sup>٢) من هداية الآيات: الإرشاد إلىٰ أن التناجي للمشاورة في الخير ينبغي أن يكون عدد المتناجين ثلاثة أو خمسة أو سبعة ليكون الواحد عدلاً مرجحًا للخلاف قاضيًا فيه إذا اختلف الاثنان، إذ لابد من واحد يرجع جانب الخلاف وإذا اختلف أربعة فلا بدمن خامس يرجع جانب الخلاف.

وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ: أي يتناجون فيوصي بعضهم بعضًا بمعصية الرسول وعدم طاعته (١).

وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ : أي جاءوك أيها النبي حيوك بقولهم: السام عليك.

بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ : أي حيوك بلفظ السام عليك، وهذا لم يحي الله به رسوله بل حياه بلفظ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.

وَيُقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ : أِي سرًّا فيما بينهم.

لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ : أي هلَّا يعذبنا الله بما نقول له، فلو كان نبيًّا لعاجلنا الله بالعقوبة.

حَسْبُهُمْ جَهَمْ يُصَلَوْنَهَا فَيِئْسُ ٱلْمَصِيرُ فَي : أي يكفيهم عذاب جهنم يصلونها فبئس المصير لهم. يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَاتَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلْنَجُوٓا بِٱلْإِثْدِ وَٱلْعُدُّوْنِ : أي فلا يناج بعضكم بما هو إثم ولا بما

#### هو عدوان وظلم.

وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ : أي ولا بما هو معصية للرسول.

وَتَنَجُوْاْ بِٱلْمِرِ وَٱلنَّقُوىٰ ۚ: أي وتناجوا إن أردتم ذلك بالبر أي الخير والتقوى وهي طاعة الله والرسول. ﴿وَٱتَّقُواْ اللهَ ٱلَذِيَ إِلَيْهِ يُحْشُرُونَ ﴿ ﴾ .

إِنَّكَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطُٰنِ : أي إنما النجوى بالإثم والعدوان من الشيطان أي بتغريره.

لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا : أي ليوهمهم أنها بسبب شيء وقع مما يؤذيهم.

وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ : أي وليس التناجي بضار المؤمنين شيئًا إلا بإرادة الله تعالى.

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَـتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِثُونَ ۞: أي وعلى الله لا على غيره يجب أن يتوكل المؤمنون. ﴿ يَتَأَيُّهَا اللهِ لا على غيره يجب أن يتوكل المؤمنون. ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ يَنَا اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ الل

إِذَا فِيلَ لَكُمُ نَنَسَهُوا فِ ٱلْمَجَالِسِ : أي توسعوا في المجالس التي هي مجالس علم وذكر.

فَأَنْسَحُواْ يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمُّ ": أي في الجنة وفي الرزق والقبر.

وَإِذَا قِيلَ ٱبشُّرُوا فَأنشُرُوا : أي قوموا لصلاة أو لغيرها من أعمال البر.

يَرْفَعِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمَّ : أي بالنصر وحسن الذكر في الدنيا وفي غرفات الجنان في الآخرة.

وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَتِ : أي ويرفع الذين أوتوا العلم درجات عالية لجمعهم بين العلم والعمل. ﴿وَالتَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خِيرٌ ﴿ ﴾.

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ: أي أردتم مناجاته.

فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُو مَكُنَةً : أي قبل المناجاة تصدقوا بصدقة ثم ناجوه عَلَيْ .

 ذَالِكَ خَيْرٌ لَكُورَ وَأَطْهَرُ : أي تقديم الصدقة بين يدي المناجاة خير لما فيه من نفع الفقراء وأطهر

 <sup>(</sup>١) كتبت ﴿وَمَعْصِينَ ﴾ بالتاء المفتوحة دون المربوطة التي يوقف عليها بالهاء في موضعين من هذه السورة، ويوقف عليها بالهاء ويجوز بالتاء، وأما في الوصل فلا بد من التاء.

فَإِن لَّرَجِّدُواْ : أي فإن لم تجدوا ما تتصدقون به.

فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ أي غفور لمناجاتكم رحيم بكم، فليس عليكم في المناجاة بدون صدقة

إثم. وَأَشْفَقْتُمُ أَنْ نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى تَجُويَكُمْ صَدَقَتِ : أي أخفتم الفقر إن قدمتم بين يدي نجواكم صدقات.

فَإِذْ لَرَ تَفْعَلُواْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ : أي تقديم الصدقات وتاب الله عليكم بأن رخص لكم في تركها.

فَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ : أي علىٰ الوجه المطلوب من إقامتها وأخرجوا الزكاة.

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَوَرَسُولُهُ : أي وداوموا علىٰ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله.

وَاللَّهُ خَبِيرُ لِمَاتَعُمَلُونَ (١) (١) (١) : أي من أعمال البر والإحسان وسيثيبكم على ذلك بالجنة.

﴿ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوا : أي ألم تنظر إلى المنافقين الذين تولوا.

قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم : أي اليهود.

مَّاهُم مِّنكُمُ وَلَامِنَّهُم : أي ما هم منكم أيها المؤمنون ولا منهم أي من اليهود بل هم مذبذبون.

وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞: أي يحلفون لكم أنهم مؤمنون وهم يعلمون أنهم غير مؤمنين ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ .

إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُولَا يَعْمَلُونَ ﴿ أَي قبح أشد القبح عملهم وهو النفاق والمعاصي.

أَتَّخَذُواْ أَيَّمُنَّهُمْ جُنَّةً : أي سترًا على أنفسهم وأموالهم، فادعوا الإيمان كذبًا وحلفوا أنهم مؤمنون وما هم بمؤمنين.

فَصَٰدُواْ عَن سَبِيلِ اللهِ: أي فصدوا بتلك الأيمان المؤمنين عن سبيل الله التي هي جهادهم وقتالهم. ﴿فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهُمِنُ أَنْ تُغَنِّى عَنْهُمْ أَمْوَلْهُمْ وَلاَ أَوْلَدُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيَّنًا أَوْلَئِهِكَ أَصَّحَبُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَخْلِفُونَ لَهُ, كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ ۖ: أي يوم يبعثهم من قبورهم يوم القيامة يحلفون لله أنهم مؤمنون كما يحلفون اليوم لكم أنهم مؤمنون.

وَيُحْسَبُونَ أَنَهُمْ عَكَى شَيْءٌ : أي يظنون في أيمانهم الكاذبة أنهم على شيء من الحق. ٱلْكَيْنِبُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

ٱسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ: أي غلب عليهم الشيطان.

فَأَنسَنْهُمْ ذِئْرُ ٱللَّهِ : فلم يذكروه بألسنتهم إلا تقية ولا يذكرون وعده ولا وعيده.

<sup>(</sup>١)قال ابن كثير رحمه الله: (..فنسخ وجوب ذلك عنهم، وقد قيل: إنه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوئ علي بن أبي طالب. اه (قل).

أُوْلَيْكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطُانِّ: أي أولئك البعداء أتباع الشيطان وجنده.

أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْحَنِيرُونَ ﴿ أَي إِن أَتباع الشيطان وجنده هم المغبونون الخاسرون في

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مَ: أي يخالفون الله ورسوله فيما يأمران به وينهيان عنه (١)

أُولَيِّكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ ﴿ إِنَّ الْمُعْلُوبِينِ المَقْهُورِينِ.

كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِتَّ: أي كتب في اللوح المحفوظ أو قضى وحكم بأن يغلب بالحجة أو السيف. ﴿ إِنَ ٱللَّهَ قَوِيًّ عَزِيبٌ ﴿ آلَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْدِ ٱلْآخِرِ ﴾.

يُوَآذُونَ مَنْ حَآدً ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ: أي يصادقون من يخالف اللهِ ورسوله بمحبتهم ونصرتهم.

وَلَوَكَانُوٓا ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْعَشِيرَتُهُمْ : أي يقصدونهم بالسوء ويقاتلونهم على الإيمان كما وقع للصحابة.

أُوْلَيَكَ كَتَبَ فِي قُلُومِهِمُ آلْإِيمَن : أي أثبت الإيمان في قلوبهم.

وَأَيْتَدَهُم بِرُوجٍ مِّنْهُ : أي برهان ونور وهدى (٢). ﴿ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَعْلِهَا ٱلْأَنَّهَا رُ

رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ : أي رضي الله عنهم بطاعتهم إياه في الدنيا، ورضوا عنه في الآخرة بإدخاله إياهم في الجنة. ﴿ أُوَلَئِهِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ﴾.

أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞: أي ألا إن جند الله وأولياءه هم الفائزون بالنجاة من النار ودخول الجنة.

#### **\*\*\***

<sup>(</sup>۱) الأولىٰ أن تكون العبارة كالآتي: (.. فيما جاء عن الله ورسوله من أمر ونهي في الكتاب والسنة) فقد روى مسلم من حديث عدي بن حاتم أن رجلاً خطب عند النبي على فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال رسول الله على: (قل).

<sup>(</sup>٢) قيل: هو جبريل، وقيل: بنصر منه، وقال الربيع بن أنس: بالقرآن وحججه.



سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ: أي نزه الله تعالىٰ وقدسه بلسان الحال والقال ما في السموات وما في الأرض من سائر الكائنات.

وَهُوَٱلْعَزِيْرُٱلْحَكِيمُ ١ أَي العزيز في انتقامه من أعدائه، الحكيم في تدبيره لأوليائه.

هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْفِ مِن دِيْلِهِمْ: أي أخرجَ يهود بني النضير من ديارهم بالمدينة.

لِأُوَّلِ ٱلْحَشْرِ : أي لِأول حشر كان وثاني حشر كان من خيبر إلى الشام (١).

مَاظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا ۚ : أي ما ظننتم أيها المؤمنون أن بني النضير يخرجون من ديارهم.

وَظُنُّواْ أَنَّهُم مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ: أي وظن يهود بني النضير أن حصونهم تمنعهم مما قضىٰ الله به عليهم من إجلائهم من المدينة.

فَأَنْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرِّ يَحْتَسِبُواۚ : أي فجاءهم الله من حيث لم يظنوا أنهم يؤتون منه.

وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ ؛ أي وقذف الله تعالىٰ في قلوبهم الخوف الشديد من محمد وأصحابه.

يُحْرِّبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمُ : أي يخربون بيوتهم حتىٰ لا ينتفع بها المؤمنون، وليأخذوا بعض أبوابها وأخشامها المستحسنة معهم.

وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ: إذ كانوا يهدمون عليهم الحصون ليتمكنوا من قتالهم.

فَاعْنَيْرُوا يَتَأْوَلِي ٱلْأَبْصَـٰرِ ۞: أي فاتعظوا بحالهم يا أصحاب العقول ولا تغتروا ولا تعتمدوا إلّا علم الله ﷺ.

وَلُوْلَا أَنْكُنْ اللهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَاءَ: أي ولولا أن كتب الله عليهم الخروج (٢) من المدينة.

لَعَذَّبَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا ۚ: أي بالقتل والسبي كما عذب بني قريظة إخوانهم بذلك. ﴿وَلَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ﴿﴾.

<sup>(</sup>۱) الحشر: الجمع أي: جمع الناس في مكان واحد، والمراد هنا: حشر يهود جزيرة العرب إلى غيرها أي: جمعهم للخروج، ولذا هو يرادف الجلاء إذا كان الجلاء لجماعة عظيمة تجمع من الديار المتفرقة، واللام في قوله: ﴿ لِأَوْلِ الْمُوسِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الفرق بين الجلاء والإخراج؛ أن الجلاء يكون بالأهل والأولاد، وأما الإخراج فقد يكون بدون ذلك، وكلاهما مفارقة المرء وطنه ويقال: جلا المرء بنفسه وأجلاه غيره.

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقَوُّا اللهَ وَرَسُولُهُۥ : جزاهم بما جزاهم به من عذاب الدنيا والآخرة بسبب مخالفتهم لله ورسوله، ومعاداتهم لهما. ﴿وَمَن يُشَاقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعِقَابِ ۞﴾.

مَا قَطَعْتُ مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا : أي ما قطعتم أيها المؤمنون من نخلة لينة أو تركتموها بلا قطع.

فَيِإِذْنِ اَللَّهِ وَلِيُخْزِىَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞: أي فقطع ما قطعتم وترك ما تركتم كان بإرادة الله وكان ليخزي الله الفاسقين يهود بني النضير.

وَمَا أَفَآءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ : أي وما ردَّ الله ليد رسول الله ﷺ من مال بني النضير.

فَمَا آَوَجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابِ: أي أسرعتم في طلبه والحصول عليه خيلًا ولا إبلًا أي لم تعانوا فيه مشقة.

وَلَكِئَ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ, عَلَى مَن يَشَآءُ ۚ: أي وقد سلط رسول الله محمد ﷺ علىٰ بني النضير ففتح بلادهم صلحًا. ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِقَدِيرٌ ۞﴾.

مَّاَ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنَ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ: أي وما رد الله علىٰ رسوله <sup>(١)</sup> من أموال أهل القرئ التي لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب.

فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِكِينِ: أي لله جزء وللرسول جزء ولقرابة الرسول جزء.

وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ: ولليتاميٰ جزء وللمساكين جزء ولابن السبيل جزء تقسم علىٰ المذكورين بالسوية.

كَنَ لَا يَكُونَ دُولَةًا بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۚ: أي كيلا يكون المال متداولًا بين الأغنياء الأقوياء ولا يناله الضعفاء والفقراء.

وَمَا ٓ ءَانَـٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُــُدُوهُ وَمَا نَهَـٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا ۚ : أي وما أعطاكم الرسول وأذن لكم فيه أو أمركم به فخذوِه، وما نهاكم عنه وحظره عليكم ولم يأذن لكم فيه فانتهوا عنه.

وَاتَقُوا الله عَلَىٰ مَعْصِيته ومعصية رسوله؛ فإن الله شديد العقاب. ﴿لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن عَصِية ومعصية رسوله؛ فإن الله شديد العقاب. ﴿لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِينرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ ﴾.

يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضَوَنَا : أي هاجروا حال كونهم طالبين من الله رزقًا يكفيهم ورضا منه تعالىٰ. ﴿وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ ﴾.

أُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ۞: أي في إيمانهم حيث تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا ينصرون الله

<sup>(</sup>١) هذه الآية بداية كلام مستأنف استثنافًا ابتدائيًّا فالأولىٰ كانت خاصة بقسمة أموال بني النضير، وأما هذه فهي في بيان حكم الفيء في الإسلام.

ورسوله.

وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ: أي والأنصار الذين نزلوا المدينة وألِقُوا الإيمان بعدما اختاروه علىٰ الكفر.

مِن فَبُلِهِمْ: أي من قبل المهاجرين. ﴿ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَّتِهِمْ ﴾.

وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً: أي حسدًا ولا غيظًا.

يِّمَّآ أُوتُواً : أي مما أوتي إحوانهم المهاجرون من فيء بني النضير.

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ: أي في كل شيء حتىٰ إن الرجل منهم تكون تحته المرأتان فيطلق إحداهما ليزوجها مهاجرًا.

وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ : أي حاجة شديدة وخلة كبيرة لا يجدون ما يسدونها به.

وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ : أي ومن يقيه الله تعالىٰ حرص نفسه علىٰ المال والبخل به. ﴿فَأُولَتِكَ هُمُ اللهُ عَالَىٰ حرص نفسه علىٰ المال والبخل به. ﴿فَأُولَتِكَ هُمُ اللهُ عَلَىٰ المُفْلِحُونَ ﴾.

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ : أي من بعد المهاجرين والأنصار من التابعين إلىٰ يومنا هذا فما بعد. ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ ﴾.

وَلَا تَجَعَلْ فِى قُلُوبِنَاغِلَا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ: أي حقدًا أي انطواء علىٰ العداوة والبغضاء. ﴿رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوكُ رَّحِيمُ ﴾.

﴿ أَلَمْ تَرَ: أي ألم تنظر.

إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ : أي أظهروا الإيمان وأخفوا في نفوسهم الكفر.

يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ: أي يهود بني النضير.

لَبِنَ أُخْرِجْتُمَ : أي من دياركم بالمدينة.

لَنَخْرُجَ ﴾ مَعَكُمُ : أي نخرج معكم ولا نبقىٰ بعدكم في المدينة. ﴿ وَلَا نُطِيعُ فِيكُوراً صَدَّا أَبُدًا ﴾ .

وَإِن فُوتِلْتُدّ : أي قاتلكم محمد ﷺ وأصحابه.

لَنَنْصُرَنَّكُمُّ : أي بالرجال والسلاح.

وَٱللَّهُ يَشَهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ : أَي فَيما وعدوا به إخوانهم من بني النضير. ﴿ لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُبُحُونَ مَعَهُمْ وَلَإِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ ﴾ .

وَلَيِن نَصَرُوهُم : أي وعلى فرض أنهم نصروهم.

لَيُوَلِّبَ ٱلْأَدَّبَكُرَ ثُمَّ لَا يُصَرُّونَ ﴿ : المنافقون كاليهود سواء.

لَأَسُّدُ أَشَدُّ رَهْبَ لَهُ فِي صُدُورِهِم : أي تالله لأنتم أشد خوفًا في صدورهم.

مِّنَ ٱللَّهِ : لأن الله تعالىٰ يؤخر عذابهم وأنتم تعجلونه لهم.

ذَلِكَ بِأُنَّهُمْ: أي المنافقين.

قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ١٠ الظُّلمةِ كفرهم وعدم استعدادهم للفهم عن الله ورسوله (١١).

لَا يُقَائِلُونَكُمُ جَيِعًا: أي لا يقاتلكم يهود بني النضير مجتمعين.

إِلَّا فِي قُرِّي تُعَصَّنَةٍ: أي بالأسوار العالية.

أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرٍّ : أي من وراء المباني والجدران، أما المواجهة فلا يقدرون عليها.

بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَكِيكٌ : أي العداوة بينهم شديدة والبغضاء أشد.

تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا: أي مجتمعين.

وَقُلُوبُهُمْ شُتَّنَّ : أي متفرقة خلاف ما تحسبهم عليه.

َ اللَّهُ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ إَذْ لُو كَانُوا يَعْقَلُونَ لَاجْتَمْعُوا عَلَىٰ الْحَقُّ وَمَا كَفُرُوا بِهُ وَتَفْرَقُوا فَيْهُ فَهَذَا دَلَيْلُ عَدْمُ عَقَلُهُمْ.

كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ قَرِيبًا ۚ: أي مثل يهود بني النضير في ترك الإيمان ومحاربة الرسول ﷺ كمثل إخوانهم بني قينقاع والمشركين في بدر.

ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَاكُ أَلِيمٌ ﴿ أَي ذاقوا عاقبة كفرهم وحربهم لرسول الله ولهم عذاب أليم في الآخرة.

كَنَدُلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ: أي ومثلهم أيضًا في سماعهم من المنافقين وخِذلانهم لهم كمثل الشيطان إذا قال للإنسان:

ٱحَـُفْرٌ فَلَمَاكَفُرَ قَالَ إِنِّ بَرِى مُ مِنكَ: أي قال له الشيطان بعد أن كفره: إني بريء منك. ﴿إِنَّ أَخَافُ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ (إِنَّ الْكَانَ عَلِقِبَتُهُمَا أَنَهُمَا فِي النَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا ﴾.

وَذَلِكَ جَزَّ وُٱلظَّلِمِينَ ﴿ يَ عَلُودهم في النار أي الغاوي والمغوي ذلك جزاؤهما وجزاء الظالمين. ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللّهَ ﴾.

وَلۡتَـٰنَظُرۡ نَفۡسٌ مَّاقَدَمَتۡ لِغَدِّ: أي لينظر كل أحد ما قدم ليوم القيامة من خير وشر. ﴿وَاتَّقُوا اللّهَ ۚ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْـمَلُونَ ۞﴾.

وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ اللَّهَ : أي ولا تكونوا أيها المؤمنون كالذين نسوا الله فتركوا طاعته.

فَأَنسَـٰهُمْ أَنفُسَهُمْ : أي فعاقبهم بأن أنساهم أنفسهم فلم يعملوا خيرًا قط. ﴿أُوَلَيَهِكَ هُمُ ٱلْفَنسِقُونَ ﴿ إِنَّ ﴾.

لَايَسْتَوِى آَصَابُ النَّارِ وَآَصَابُ آلْجَنَّةِ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَابِرُونَ ﴿: أَي لأَن أَصحاب الجنة فائزون بالسلامة من المرهوب والظفر بالمرغوب المحبوب. وأصحاب النار خاسرون في جهنم خالدون، فكيف يستويان؟!.

<sup>(</sup>١) الفقه: إدراك المعاني الدقيقة والأسرار الخفية في كلام أهل الحكمة وذوي البصيرة.

لَوْ (١) أَنزَلْنَا هَٰذَاٱلۡقُـرَءَانَ عَلَىٰ جَبَـٰلِ: أي وجعلنا فيه تمييزًا وعقلًا وإدراكًا.

لَّرَائِتَهُۥ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا : أي لرأيت ذلك الجبل متشققًا متطامنًا ذليلًا.

مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ: أي من خوف الله خشية أن يكون ما أدَّىٰ حقه من التعظيم.

وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ: أي مثل هذا المثل نضرب الأمثال للناس.

لَعَلَّهُمْ يَنَفَكِّرُوكَ ۞: أي يتذكرون فيؤمنون ويوحدون ويطيعون.

هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوِّ : أي الله المعبود بحق الذي لا معبود بحق إلا هو عَبْرَتِيكْ.

عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَاكَةُ: أي عالم السر والعلانية.

هُوَ الرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ أَي رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ: أي لا معبود بحق إلا هو، لأنه الخالق الرازق المدبر وليس لغيره ذلك.

ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ : أي الذي يملك كل شيء ويحكم كل شيء، القدوس: الطاهر المنزه عما لا يليق به.

السَّكَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّمِثُ: أي ذو السلامة من كل نقص الذي لا يطرأ عليه (٢) النقص. المصدق رسله بالمعجزات. المهيمن: الرقيب الشهيد على عباده بأعمالهم.

ٱلْمَزِيرُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِّرِّ : العزيز في انتقامه، الجبار لغيره على مراده، المتكبر على خلقه (٣) .

سُبْحَن اللهِ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ : أَي تنزيهًا لله تعالىٰ عما يشركون من الآلهة الباطلة.

هُوَ اللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَادِئُ : أي هو الإله الحق لا غيره الخالق لكل المخلوقات، المنشئ لها من لعدم.

ٱلْمُصَوِّدُ : أي مصور المخلوقات ومركبها علىٰ هيئات مختلفة.

لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَ : أي تسعة وتسعون اسمًا كلها حسنى في غاية الحسن .

<sup>(</sup>١) (لو) هذه حرف امتناع لامتناع أي: امتنع إنزال القرآن علىٰ جبل فامتنعنت رؤيته خاشمًا متصدعًا من خشية الله، ولو حصل الأول لحصل الثاني.

<sup>(</sup>٢) لاسم السلام ثلاثة معان صادقة: منها ذو السلام كما في التفسير، ومنها ذو السلام: أي المسلم علىٰ عباده في الجنة، ومنها الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل نقص.

<sup>(</sup>٣) الجبار: قال ابن عباس: هو العظيم، وجبروت الله: عظمته وهو على هذا القول صفة ذات من قولهم: نخلة جبار.

<sup>(</sup>٤) قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَلَّهِ ٱلْأَسَّامَةُ ٱلْمُسَّتَىٰ فَٱدَعُوهُ ﴾ [الأعراف: ١٨٥]، عن أبي هريرة تَتَقَلَّكُ قال ابن كثير رحمه الله عند البعنة، وهو وتر يحب قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل البعنة، وهو وتر يحب الوتر الوتر الشيخان والترمذي وابن ماجه وزاد الترمذي «هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك

**₹** 14∨ <del>%</del>

يُسَيِّحُ لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ : أي ينزهه ويسبحه بلسان القال والحال جميع ما في السموات والأرض.

وَهُوَ الْعَرِيزُ الْفَكِيمُ ١٠٠٠ أي العزيز الغالب على أمره، الحكيم في جميع تدبيره.

\*\*

القدوس السلام المؤمن...» وذكر أسماء الله الحسنى، ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى غير منحصرة في تسعة وتسعين؛ بدليل ما رواه الإمام أحمد في «مسنده» عن عبد الله بن مسعود تقطيعة عن رسول الله على أنه قال: «ما أصاب أحدًا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله حزنه وهمه، وأبدله مكانه فرحًا»، فقيل: يا رسول الله أفلا نتعلمها ؟ فقال: «بلى ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها» وذكر ابن العربي أحد أثمة المالكية في كتابه (الأحوذي في شرح الترمذي) أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله ألف اسم، فالله أعلم). اهـ(قل).





« مدنیة »

## بِسْمُ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِيمِ

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ : أي الكفار والمشركين.

أَوْلِيَآءَ تُلْقُوكَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ: أي لا تتخذوهم أنصارًا توادونهم.

وَقَدْكُفُرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ: أي الإسلام عقيدة وشريعة.

يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ : أي بالتضييق عليكم حتى خرجتم فارين بدينكم.

أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ: أي لأجل أن آمنتم بربكم.

إِن كُنتُمْ خَرَجْتُكُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْلِغَآهُ مَرْضَالِقَ : فلا تتخذوهم أولياء ولا تبادلوهم المودة.

تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ: أي توصلون إليهم خبر الرسول لغزوهم بطريقة سرية ﴿وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ

وَمَنَ يَفْعَلَهُ مِنكُمْ : أي ومن يوادهم فينقل إليهم أسرار النبي في حروبه وغيرها.

فَقَدْ صَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٤٠ أي أخطأ طريق الحق الجادة الموصلة إلى الإسعاد.

إِن يَثْقَفُوكُمْ : أي إن يظفروا بكم متمكنين منكم في مكان ما.

بَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَآ ٤ : أي لا يعترفون لكم بمودة.

وَيَبْسُطُوٓ أَ إِلَيْكُمُ أَيْدِيَهُمْ : أي بالضرب والقتل.

وَأَلْسِنَنَهُم بِٱلسُّوءَ : أي بالسب والشتم.

وَوَدُّواْ لَوْتَكُفُونَ ﴾ : أي وإحبوا لو تكفرون بدينكم ونبيكم وتعودون إلى الشرك معهم.

لَن تَنفَعَكُمُ أَرْحَامُكُمُ وَلَا أَوَلَاكُمُ : أي إن توادوهم وتسروا إليهم بالأخبار الحربية تقربًا إليهم، من أجل أن يراعوا لكم أقرباءكم وأولادكم المشركين بينهم، فاعلموا أنكم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة.

يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ يَفْصِلُ بَلْنَكُمْ ۚ: أي فتكونون في الجنة ويكون المشركون من أولاد وأقرباء وغيرهم في النار .وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ .

فَدْكَانَتْ لَكُمْ : أي أيها المؤمنون.

أُسُوةً حُسَنَةً : أي قدوة صالحة.

فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ: من المؤمنين فأتسوا بهم (١).

إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهُمْ: أي المشركين.

إِنَّا بُرَى ۗ وَأُ مَنكُمْ وَمِمَّا نَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ : أي نحن متبرئون منكم، ومن أوثانكم التي تعبدونها.

كَفَرُنَا بِكُرْ: أي جحدنا بكم فلم نعترف لكم بقرابة ولا ولاء.

وَبَدَا بَيْنَنَاوَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةُ وَٱلْبَغْضَاّةُ أَبَدًا: أي ظهر ذلك واضحًا جليًّا (٢) لا لبس فيه ولا خفاء.

حَتَّىٰ تُوْمِنُواْ بِاللَّهِ وَصَّدَهُ: أَي ستستمر عداوتنا لكم وبغضنا إلى غاية إيمانكم بالله وحده. ﴿ إِلَّا فَوْلَ إِلَهُ وَلَا مَا لَكُمْ وَبَعْضَنَا إلى غاية إيمانكم بالله وحده. ﴿ إِلَّا فَوْلَ إِلَّهُ مِن شَى اللَّهُ مِن سَمَّ اللَّهُ مِن شَى اللَّهُ مِن سَمَّ اللَّهُ مِن سَمَّ اللَّهُ مِن شَمَّ اللَّهُ مِن شَمَّ اللَّهُ مِن سَمَّ اللَّهُ مِن سَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن سَمَّ اللَّهُ مِن سَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن سَمَّ اللّهُ مِن سَمَّ اللَّهُ مِن سَمَّ اللَّهُ مِن سَمَّ اللَّهُ مِن سَمَا اللَّهُ مِن سَمَّ اللَّهُ مِن سَمَّ اللَّهُ مِن سَمَّ اللَّهُ مِنْ سَمَّ اللَّهُ مِن سَمَّ اللَّهُ مِنْ سَمَّ اللَّهُ مِنْ سَمَّ اللَّهُ مِنْ سَمَا اللَّهُ مِن سَمَا اللَّهُ مِنْ سَمَّ اللَّهُ مِنْ سَمَّ اللَّهُ مِنْ سَمَّ اللّهُ مِنْ سَمَّ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ

وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا : أي رجعنا في أمورنا كلها. ﴿وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴾.

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَافِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ: إِي بأن تظهرهم علينا فيفتنونا في ديننا ويفتتنوا بنا؛ يرون أنهم علىٰ حق لما يغلبوننا. ﴿وَاَغْفِرْ لَنَارَبَنَا اِلْكَأَنْتَ الْعَزِيزُ الْمَكِيمُ ﴿ ﴾ .

لَقَذَكَانَ لَكُونِهِمْ أُسُوَّةً حَسَنَةً : أي لقد كان لكم أيها المؤمنون في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة.

لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِـرَ ۚ: أي هي أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله ويرجو ما عنده يوم القيامة.

وَمَن يَنُولُّ: أي لم يقبل ما أرشدناه إليه من الإيمان والصبر فيعود إلى الكفر.

فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَيْثُ الْخَمِيدُ ﴿ إِنَّ الله ليس في حاجة إلىٰ إيمانه وصبره فإنه غني بذاته لا يفتقر

إلىٰ غيره، حميد: أي محمود بآلائه وإنعامه علىٰ عباده.

عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُرْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم : أي من كفار قريش بمكة طاعة لله واستجابة مره.

مُودَةً : أي محبة وولاء وذلك بأن يوفقهم للإيمان والإسلام، فيؤمنوا ويسلموا ويصبحوا أولياءكم.

وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۚ : أي علىٰ ذلك وقد فعل فأسلم بعد الفتح أهل مكة إلا قليلًا منهم. ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

· لَا يَنْهَىٰكُو ُ اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ : أي من أجل الدين. ﴿ وَلَقرَعُ إِجُوكُم تَن دِينَرِكُمْ ﴾ .

أَن تَبَرُّوهُمْ : أي تحسنوا إليهم.

<sup>(</sup>١) هم: سارة زوجته ولوط ابن أخيه فهم المعنيون بقوله تعالىٰ: ﴿وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ ﴾.

<sup>(</sup>٢) العداوة: هي المعاملة بالسوء والاعتداء، والبغضاء نفرة النفس والكراهية للمبغض.

<sup>(</sup>٣) قال ابن كثير رَجُرُللهُ: (وقال ابن عباس: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتىٰ مات فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وفي رواية: فلما مات تبين له أنه عدو لله). اهـ(قل).

وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ : أي تعدلوا فيهم فتنصفوهم (١).

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِّينَ ﴿ أَي المنصفين العادلين في أحكامهم ومن ولوا. ﴿ إِنَّمَا يَنْهَنَكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَنَلُلُوكُمْ فِٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُ مِنْ دِينَرِكُمُ ﴾.

وَظُنَهَرُواْعَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمُ : أي عاونوا وناصروا العدو علىٰ إخراجكم من دياركم.

أَن نَوَلَّوْهُمُّ : أي تتولهم بالنصرة والمحبة.

وَمَن يَنُوَكَمُمْ فَأُوْلَتِكَ هُمُ اَلظَالِمُونَ ۞: لأنهم وضعوا الولاية في غير موضعها، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوٓ أَإِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَاحِرَتِ: أي المؤمنات بألسنتهن مهاجرات من الكفار.

فَأَمَنَحِنُوهُنَّ أَللَّهُ أَعَلَمُ بِإِيكَنِهِنَّ : أي اختبروهن بالحلف أنهن ما خرجن إلا رغبة في الإسلام لا بغضًا لأزواجهن، ولا عشقًا لرجال من المسلمين.

فَإِنْ عَلِمْتُمُومُنَّ مُؤْمِنَتِ: أي صادقات في إيمانهن بحسب حلفهن.

فَلَانَرْجِعُومُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِّ : أي لا تردوهن إلى الكفار بمكة.

لَا هُنَّ حِلُّ لَمَّمُّ وَلَا هُمْ يَحِلُونَ لَمُنَّ : لا المؤمنات يحللن لأزواجهن الكافرين، ولا الكافرون يحلون لأزواجهم المؤمنات.

وَمَاتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ۚ: أي وأعطوا الكفار أزواج المؤمنات المهاجرات المهور التي أعطوها لأزواجهم.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَ إِذَا ءَانَيْتُمُوهُنَ أَجُرَهُنَ ۚ: أي مهورهن، وإن لم يتم طلاق من أزواجهن لانفساخ العقد بالإسلام، وبعد انقضاء العدة في المدخول بها وباقي شروط النكاح.

وَلَا تُتَسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ: أي زوجاتكم، لقطع إسلامكم للعصمة الزوجية. وكذا من ارتدت ولحقت بدار الكفر؛ إلا أن ترجع إلى الإسلام قبل انقضاء عدتها فلا يفسخ نكاحها وتبقى العصمة إن كان مدخولًا بها.

وَشَّعَلُواْ مَا أَنَعَقَنُمُ : أي اطلبوا ما أنفقتم عليهن من مهور في حال الارتداد.

وَلْيَسْتَكُوا مَا أَنْفَوا أَ أَنْفُوا أَ أَي على المهاجرات من مهور في حال إسلامهن. ﴿ ذَالِكُمْ مُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمُ ۗ وَاللَّهُ

 <sup>(</sup>١) وقوله تعالىٰ: ﴿ لَا يَنْهَـٰكُمُ اللّهُ عَنِ ٱلّذِينَ لَمْ يُقَنِلُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ وَلَرْيُحْرِجُوكُمْ مِن دِنَوِكُمْ ﴾ بمضايقتكم أن تبروهم بالإحسان إليهم بطعام أو كَسُوة أو إركاب وتقسطوا: أي تعدلوا فيهم بأن تنصفوهم، وهذا عام في كل الظروف الزمانية والمكانية وفي كل الكفار. ولكن بالشروط التي ذكرها تعالىٰ وهي:

أولاً: أنهم لم يقاتلونا من أجل ديننا.

وثانيًا: لم يخرجونا من ديارنا بمضايقتنا وإلجائنا إلىٰ الهجرة.

وثالثًا: أنَّ لا يعاونوا عدوًا من أعدائنا بأي معونة ولو بالمشورة والرأي فضلاً عن الكراع والسلاح.

عَلِيمُ حَكِمة ١٠٠٠

ُ وَإِن فَاتَكُوْ شَيْءٌ مِنَ أَزَوْمِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ : أي بأن فرت امرأة أحدكم إلىٰ الكفار ولحقت بهم ولم يعطوكم مهرها فعاقبتم: أي الكفار فغنمتم منهم غنائم.

فَاتُواْ الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزَوَجُهُم مِثْلَ مَآ أَنفَتُواً : أي فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم إلى الكفار مثل ما أنفقوا عليهن من مهور.

وَاَتَّقُوا اللَّهَ اَلَّذِى َ أَنتُم بِهِـ مُؤْمِنُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ الذي أنتم به مؤمنون فأدوا فرائضه واجتنبوا نواهيه.

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَاجَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَـٰتُ يُبَايِعْنَكَ: أي يوم الفتح والرسول ﷺ على الصفا وعمر أسفل منه. عَلَىٰٓ أَنَّ لَا يُشْرِكِنَ عِلَيْهِ شَيْتًا: أي أيَّ شيء من الشرك أو الشركاء. ﴿وَلَا يَشْرِفْنَ وَلَا يَزْيْنَ ﴾.

وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَنَدُهُنَّ : أي كما كان أهل الجاهلية يقتلون البنات وأدًا لهن.

وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ, بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ : أي بكذب يكذبنه فيأتين بولد ملقوط وينسبنه إلىٰ الزوج وهو ليس بولده.

وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ : أي ما عرفه الشرع صالحًا حسنًا فأمر به وانتدب إليه أو ما عرفه الشرع منكرًا محرمًا.

فَالِيعَهُنَّ : أي اقبل بيعتهن.

وَٱسَّتَغْفِرُ لَمُنَّ ٱللَّهُ ۚ: أي اطلبَ من الله تعالىٰ لهن المغفرة لما سلف من ذنوبهن وما قد يأتي. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوا لَانَتَوَلَّواً ﴾.

فَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ: أي اليهود.

قَدَّيكِسُوامِنَ ٱلْآخِرَةِ: أي من ثوابها مع إيقانهم بها، وذلك لعنادهم النبي مع علمهم بصدقه.

كَمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصَّلِ ٱلْقُبُورِ ﴿ : أي كيأس من سبقهم من اليهود الذين كفروا بعيسي وماتوا علىٰ ذلك فهم أيضًا قد يئسوا من ثواب الآخرة.







# بِّسْ مِلْسَالِكُمْ لِللَّهِ التَّمْ لِللَّهِ التَّمْ لِللَّهِ

سَبَّحَ يَلِّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَيْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ : أي نزه وقدس بلسان القال والحال جميعُ ما في السموات والأرض من كائنات (لله).

وَهُوَ ٱلْعَرِيْزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ أي العزيز الغالب علىٰ أمره، الحكيم في تدبيره وصنعه.

يَّتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُوكَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞: أي لأي شيء تقولون قد فعلنا كذا وكذا وأنتم لم تفعلوا؟ والاستفهام هنا للتوبيخ والتأنيب.

كَبُرَ مُقْتًا عِندَاً للهِ: أي عظم مقتًا والمقت: أشد البغض والمقيت والممقوت: المبغوض.

أَن نَقُولُواْ مَا لَا نَفْعَلُوكَ ﴿ اللهِ عَولَكُم مَا لَا تَفْعَلُونَ يَبغضه اللهُ أَشَد البغض. ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّذِينَ يُقَاتِلُوكَ فِي سَبِيلِهِ . ﴾.

صَفًّا كَأْنَهُ مِبْنَيْنُ مِّرْصُوصٌ ۞: أي صافين، ومرصوص ملزق بعضه ببعض لا فرجة فيه.

وَإِذْ قَـالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَنقَوْمِ لِمَ تُؤَذُونَنِى : أي إذ قالوا: إنه آدر<sup>(۱)</sup> كذبًا؛ فوبخهم علىٰ كذبهم وأذيتهم له.

وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ ۚ: أي أتؤذونني والحال أنكم تعلمون أني رسول الله إليكم.

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعُ الله قُلُوبَهُم : أي فلما عدلوا عن الحق بإيذائهم موسى أزاغ الله قلوبهم أي أمالها عن الهدئ.

وَٱللَّهُ لَا يَهُ لِى ٱلْفَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ : أَي الذين فسقوا وتوغلوا في الفسق فما أصبحوا أهلا للهداية. وَإِذْ قَالَ عِسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَكَنِي إِسْرَةٍ بِلَ : أَي أولاد يعقوب الملقب بإسرائيل، ولم يقل يا قوم كما قال موسى؛ لأنه؛ لم يكن منهم لأنه ولد بلا أب، وأمه صديقة.

إِنِّ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ تُصَدِّقًالِمَا بَيْنَ يَدَى : أي قبلي. ﴿ مِنَ النَّوْرَانِةِ وَمُبَيِّزًا رِسُولٍ يَأْقِ مِنْ بَعْدِى اسْمُهُۥ أَحَمَدُ ﴾: هو محمد رسول الله ﷺ وأحمد أحد أسمائه الخمسة: المذكوران، والماحي، والعاقب، والحاشر.

<sup>(</sup>١) آدر: به أدرة، وهي انتفاخ الخُصية.

فَلَمَّاجَآءَهُم بِٱبْيِيَنَتِ: أي على صدق رسالته بالمعجزات الباهرات(١).

aَالُواْ هَذَاسِتْرٌ مُبِينٌ ﴿ : أي قالوا في المعجزات: إنها سحر.

وَمَنْ أَظْلَرُ مِمَّنِ أَفْتَرَكَ عَلَى اللهِ أَلَكَذِبَ: أي لا أحد أعظم ظلمًا ممن يكذب على الله فينسب إليه الولد والشريك والقول والحكم، وهو تعالى بريء من ذلك.

وَهُوَ يُدَعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ: أَي والحال أن هذا الذي يفتري الكذب على الله يدعى إلى الإسلام: الذي هو الاستسلام والانقياد لحكم الله وشرعه.

وَاللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَرْمُ الظَّالِمِينَ ﴿ : أَي من ظلم ثم ظلم وواصل الظلم يصبح الظلم طبعًا له فلا يصبح قابلًا للهداية فيحرمها حسب سنة الله تعالىٰ في ذلك.

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَاللّهُ مُتِمُ نُورِهِ وَلَوْكَرِهُ الْكَفِرُونَ ﴿ أَي يريد المشركون بكذبهم على الله وتشويه الدعوة الإسلامية، ومحاربتهم لأهلها يريدون إطفاء نور الله: القرآن وما يحويه من نور وهداية بأفواههم، وهذا محال؛ فإن إطفاء نور الشمس أو القمر أيسر من إطفاء نور لا يريد الله إطفاءه.

وَدِينِ أَلْحَقِّ: أي الإسلام إذ هو الدين الحق الثابت بالوحي الصادق.

لِينظهِرَهُ, عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ -: أي لينصره على سائر الأديان حتى لا يبقى إلا الإسلام دينًا.

وَلَوْ كُرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ : أي ولو كره نصره وظهوره علىٰ الأديان المشركون الكافرون.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ ٱذُلُّكُمْ عَلَى جَحَرَةِ: أي أرشدكم إلىٰ تجارة رابحة.

نُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿ : أَي الربح فيها هو نجاتكم من عذاب مؤلم يتوقع لكم.

نُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ : أي تصدقون بالله ربًّا وإلهًا وبمحمد نبيًّا ورسولًا لله تعالىٰ.

وَجُهُولُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِكُرُ وَأَنفُسِكُمُ \*: أي وتبذلون أموالكم وأرواحكم جهادًا في سبيل الله تعالى.

ذَالِكُوْخَيِّرُ لَكُوْ إِنكُنْتُمْ لَقَلُمُونَ ﴿ أَي الدخول في هذه الصفقة التجارية الرابحة؛ خير لكم من تركها حرصًا علىٰ بقائكم وبقاء أموالكم، ولا يبقىٰ مع أنه لا بقاء لشيء في هذه الدار.

يُغْفِرْ لَكُوْ ذُنُوبَكُو وَلَيْدِخِلَكُو جَنَّتِ تَجَوِّى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَرُ وَمَسَكِنَ طَيِّبَهَ فِي جَنَّتِ عَدْنِ : أي هذا هو الربح الصافي مقابل ذلك الثمن الذاهب الزائل: الذي هو المال والنفس، مع أن الكل لله تعالى واهبكم أنفسكم وأموالكم.

<sup>(</sup>١) جائز أن يكون الضمير في ﴿ جَآءَهُم ﴾ عائدًا إلى عيسى به الله وإلى محمد الله إذ كلاهما قيل فيه: سحر أو ساحر ورأ الجمهور ﴿ يَحْرُ ﴾ في الآيات وقرأ بعضهم: (ساحر) أي: محمد أو عيسى به الله اله.

قال ابن كثير رَخَهُ اللهُ: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم ﴾ أحمد أي المبشر به في الأعصار المتقادمة المنوه بذكره في القرون السالفة... اهـ (قا).

ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلۡمَطِيمُ ۞: أي النجاة من عذاب النار الأليم ثم دخول الجنة والظفر بما فيها من النعيم المقيم هو حقًا الفوز العظيم.

وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهُمْ أَنْصُرُّيِّنَ ٱللَّهِ: أي وعُلاوة أخرىٰ تحبونها قطعًا إنها نصر من الله لكم ولدينكم.

وَفَنْتُ قُرِيبٌ : وفتح قريب للأمصار والمدن، وما يتبع ذلك من رفعة وسعادة وهناء.

وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ آلُّ : أي وبشر يا رسولنا المؤمنين الصادقين بذاك الفوز وهذه العلاوة.

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوآ السَّهِ : أي لتنصروا دينه ونبيه وأولياؤه.

كُمَا قَالَ عِيسَى آتِنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّعَنَ مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى اللَّهِ : أي فكونوا أنتم أيها المؤمنون مثل الحواريين، والحواريون: أصحاب عيسي وهم أول من آمن به، وكانوا اثني عشر رجلًا.

قَالَ اَلْحَوَارِيُّونَ نَعَنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَنَامَنَت طَّالَهِ فَهُ مِنْ بَغِت إِسْرَةِ بِلَ : أي بعيسىٰ ﷺ، وقالوا: إنه عبد الله رفع إلىٰ السماء.

وَكُفَرَتَ طَلَهِفَةً : أي من بني إسرائيل فقالوا: إنه ابن الله رفعه إليه.

فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوهِم : فاقتتلت الطائفتان: فنصرنا وقوينا الذين آمنوا.

فَأَصْبَحُواْظَهِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَالَمِينَ عَالَمِينَ





#### «محنيه»

## بِسْمُ الرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ

يُسَيِّحُ لِلَهِ مَافِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِى ٱلأَرْضِ: أي ينزه الله تعالىٰ عما لا يليق به ما في السموات وما في الأرض من سائر الكاثنات بلسان القال والحال، ولم يقل (مَن) بدل (ما) تغليبًا لغير العاقل لكثرته علىٰ العاقل. ﴿ ٱلْمَالِكِ ٱلْقُدُوسِ ٱلْمَرِيْزِ ٱلْمَكِيمِ ۞﴾.

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّ عَنَ: أي العرب لندرة من كان يقرأ منهم ويكتب.

رَسُولًا مِنْهُمَّ: أي محمدًا ﷺ إذ هو عربي قرشيٌّ هاشمي.

يَتْ لُواْعَلَيْهِمْ ءَايَنْلِهِ ءَوَيُزَكِّيهِمْ: أي يطهرهم أرواحًا وأخلاقًا.

وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكُمَةَ: أي هدى الكتاب وأسرار هدايته (١).

وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَالٍ مُّبِينِ ۞: أي وإن كانوا من قبل بَعْثة الرسول في ضلال الشرك والجاهلية.

وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُواْ بِهِمْ: أي وآخرين مؤمنين صالحين لما يلحقوا أي لم يحضروا حياة رسول الله على والمحكمة، وسيلحقون بهم وهم كل من لم يحضر حياة رسول الله على من العرب والعجم. ﴿ وَهُو الْعَرِيرُ اللَّهِ يَكُ مَن العرب والعجم. ﴿ وَهُو الْعَرِيرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَن العرب والعجم.

ذَالِكَ فَضَٰلُ ٱللَّهِ يُؤْمِنِهِ مَن يَشَاءُ أَ: أي كون الصحابة حازوا فضل السبق هذا فضل يؤتيه من يشاء فلا اعتراض، ولكن الرضا وسؤال الله من فضله فإنه ذو فضل عظيم. ﴿وَاللَّهُ دُو ٱلْفَضَّلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾.

مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلنَّوْرَىٰةَ: أي كلفوا بالعمل بها عقائد وعبادات وقضاء وآدابًا وأخلاقًا.

ثُمُّ لَمْ يَخْمِلُوهَا: أي لم يعملوا بما فيها، ومن ذلك نعته ﷺ والأمر بالإيمان فجحدوا نعته وحرفوه ولم يؤمنوا به وحاربوه. ﴿كَمَثَيِلِٱلْحِـمَارِيَحَمِلُ أَسْفَارًا ﴾.

بِنْسَ مَثُلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ يِتَايَنتِ ٱللَّهِ: أي المصدقة للنبي محمد ﷺ هذا المثل الذي ضربه الله لليهود هو كمثل الحمار يحمل أسفارًا: أي كتبًا من العلم وهو لا يدري ما فيها. ﴿وَأَللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ ٱلظَّلِامِينَ ۞﴾.

قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِيكَ هَادُوٓا : أي اليهود المتدينون باليهودية.

إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِكَ آءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ: أي وأنكم أبناء الله وأحباؤه وأن الجنة خاصة بكم.

<sup>(</sup>١) قال مالك بن أنس: الحكمة الفقه في الدين.

فَتَمَنَّوُا ٱلْمُؤْتَ إِنكُنُمُ صَلِيقِينَ ۞ : أي إن كنتم صادقين في أنكم أولياء لله فتمنوا الموت مؤثرين الآخرة علىٰ الدنيا، ومبدأ الآخرة الموت فتمنوه إذًا.

وَلَا يَنَمَنَّوْنَهُۥ أَبَدُا بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ : أي بسبب ما قدموه من الكفر والتكذيب بالنبي ﷺ لا نعنه ن.

وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِلْظَلِمِينَ ۞: أي المشركين ولازم علمه بهم أنه يجزيهم بظلمهم العذاب الأليم. قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ: أي لأنكم لا تتمنونه أبدًا وذلك عين الفرار منه.

فَإِنَّهُۥ مُلَاقِيكُم ۚ: أي حيثما اتجهتم فإنه ملاقيكم وجهَّا لوجه.

ثُمَّرُدُونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ: أي إلى الله تعالىٰ يوم القيامة. ﴿ فَيُنَتِئُكُمُ بِمَاثُنُمُ تَعْمَلُونَ ۞ ﴿ . يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا نُودِكَ الصَّلُوٰةِ: أي إذا أذن المؤذن لها عند جلوس الإمام علىٰ المنبر.

مِن يَوْدِ ٱلْجُمْعَةِ: أي في يوم الجمعة وذلك بعد الزوال.

فَأَسْعَواْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ: أي امضوا إلىٰ الصلاة.

وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ : أي اتركوه، وإذا لم يكن بيع لم يكن شراء. ﴿ ذَالِكُمُ خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُسُتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَإِذَا فَضِيبَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَانتَشِرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ .

وَٱبْنَغُوا مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ : أي اطلبوا الرزق من الله تعالى بالسعي والعمل.

وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ كَتِيرًا لَّعَلَّكُمْ لُفْلِحُونَ ۞: أي تنجون من النار وتدخلون الجنة.

وَإِذَا رَأُواْ يَجِكَرَةً أَوْلَمُوا ٱنفَضُّواْ إِلَيْهَا: أي إلى التجارة.

وَتَرَكُّوكَ قَآيِماً": أي على المنبر تخطب يوم الجمعة.

قُلْ مَا عِندَاً للَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ اللِّجَرَةَ ۚ: أي ما عند الله من الثواب في الدار الآخرة خير من اللهو ومن التجارة.

وَاللَّهُ خَيْرُالزَّزِقِينَ ۞: أي فاطلبوا الرزق منه بطاعته واتباع هداه.



#### «مدنية

## بِسَمِ إِللَّهُ الرَّحْمَرُ الرِّحِيمِ

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ: أي حضر مجلسك المنافقون كعبد الله بن أبي وأصحابه.

قَالُواْ نَشَّهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ": أي قالوا بالسنتهم ذلك وقلوبهم علىٰ خلافه.

وَاللَّهُ يَعْلُمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُوكَ ۞: أي والله يعلم إن المنافقين

لكاذبون أي فيما أضمروه من أنك غير رسول الله.

ٱتَّخَذُوا أَيْمَنْهُمْ جُنَّةً: أي سترة ستروا بها أموالهم وحقنوا بها دماءهم.

فَصَدُّواْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ: أي فصدوا بها عن سبيل الله: أي الجهاد فيهم.

إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ أَي قبح ما كانوا يعملونه من النفاق.

ذَلِكَ: أي سوء عملهم.

بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ: أي آمنوا بألسنتهم، ثم كفروا بقلوبهم أي استمروا على ذلك.

فَطْبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أي ختم عليها بالكفر.

فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ١٠٤ أي الإيمان: أي لا يعرفون معناه ولا صحته.

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعَجِبُكَ أَجَسَامُهُمْ : أي لجمالها إذ كان ابن أبي جسيمًا صحيحًا وصبيحًا ذلق السان.

وَإِن يَقُولُواْ نَسْمَعُ لِقَوْلِهِمَّ: أي لفصاحتهم وذلاقة ألسنتهم.

كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَلَّدَةً : أي كأنهم من عظم أجسامهم وترك التفهم وعدم الفهم خشب مسندة أي أشباح بلا أرواح، وأجسام بلا أحلام.

يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمٌ : أي يظنون كل صوت عالٍ يسمعونه كنداء في عسكر أو إنشاد ضالة عليهم، وذلك لما في قلوبهم من الرعب أن ينزل فيهم ما يبيح دماءهم.

هُمُ ٱلْعَدُوُّ فَأَحْدَرُهُمْ: أي العدو التام العداوة فاحذرهم أن يفشوا سرك أو يريدوك بسوء.

قَنْلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَى يُؤْفَكُونَ ۞: أي لعنهم الله كيف يصرفون عن الإيمان وهم يشاهدون أنواره ويراهينه؟

وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ نَعَالُوٓا: أي معتذرين. ﴿يَسْتَغْفِرْلَكُمُ رَسُولُ ٱللَّهِ﴾.

لَوَّوَّا رُوُوسَهُمُ أِي رفضوا الاعتذار إلىٰ رسول الله عِلَيْهِ

وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ: أي يعرضون عما دعوا إليه. ﴿ وَهُم مُسْتَكَبِّرُونَ ﴿ ﴾.

سَوَآءٌ عَلَيْهِ مِرَأَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ : أي يا رسولنا.

أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِر لَهُمْ : أم لم تستغفر لهم.

لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ : أي ايْنَسْ من مغفرة الله لهم.

إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ (١) ﴿ : أَي لأن من سنة الله أنه لا يهدي القوم الفاسقين المتوغلين في الفسق عن طاعة الرب تعالىٰ وهم كذلك.

هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ : أي لأهل المدينة.

لَا نُنفِ قُواعَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ: أي من المهاجرين.

حَتَّى يَنفَضُّواًّ : أي يتفرقوا عنه. وَيللَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱلْمُنفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ .

يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ : أي من غزوة كانوا فيها هي غزوة «بني المصطلق».

لَيُخْرِجَكَ ٱلْأَغَزُّمِنْهَا ٱلأَذَلُّ : يعنون بالأعز أنفسهم، وبالأذل المؤمنين.

وَلِلَّهِ ٱلْعِـزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ : أي الغلبة والعلو والظهور ﴿وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

. •

يَّاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانُلْهِ كُوْآمَوْلُكُمْ وَلَا أَوْلَندُكُمْ : أي لا تشغلكم.

عَن ذِكِرِ اللهِ بالقلب والحج وقراءة القرآن وذكر الله بالقلب واللسان.

وَمَن يَفْعَـلَ ذَالِكَ فَأُولَئِيِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ : أَي وَمِنَ الْهَتَّهُ أَمُوالُهُ وَأُولَادُهُ عَن أداء الفرائض، فترك الصلاة أو الحج وغيرهما من الفرائض، فقد حسر ثواب الآخرة.

وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنَكُمُ : أي النفقة الواجبة كالزكاة وفي الجهاد والمستحبة. ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَأْفِكَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ ﴾ .

رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِيٓ إِلَىٓ أَجُلِ قَرِيبٍ : أي هلَّا أخرتني يطلب التأخير ولا يقبل منه.

فَأَصَّدَّفَ وَأَكُن مِّنَ الصَّلِحِينَ ۞: أي حتى أزكي وأحج وأكثر من النوافل والأعمال الصالحة. وَلَن يُؤَخِرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهما وَاللَّهُ خَبِرُا بِمَا تَعْمَلُونَ ۞.

**\*\*\*\*** 

<sup>(</sup>١) وهم كل من سبق في علم الله أنه لا يتوب لما أحاط به من الذنوب.



«مكية إلا أخرها فمدنى»

### وَٱللَّهُ ٱلرُّحُمٰوٰ ٱلرِّحِيكِ

يُسَبِّحُ بِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُّ : أي ينزه اللهَ ويقدسه عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله ما في السموات والأرض من سائر المخلوقات بلسان الحال والقال.

لْهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ : أي له دون غيره الملك الدائم الحق وله الحمد العام.

وَهُوعَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ هُو ذُو قَدْرَةَ كَامَلَةَ عَلَىٰ فَعَلَ مَا أَرَادُ ويريد.

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ فِيَنكُمْ صَافِرٌ وَمِنكُمْ مُّؤْمِنٌ ۚ : أي فبعضكم مؤمنَ موقن بربه ولقائه، وبعضكم كافر حاجد دهري، والواقع شاهد ﴿ وَأَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾.

وَصَوَرَكُونَا أَحْسَنَ صُورَكُم : أي صوركم في الأرحام فأحسن صوركم.

وَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٢٠ أَي المرجع يوم القيامة. ﴿ يَعْلَرُمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُشِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ .

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (٤٠): أي بما في الصدور من الضمائر والسرائر.

أَلَوَيَأْتِكُونَبَوُّا الَّذِينَكَفَرُواْ مِن قَبِّلُ : أي ألم يأتكم يا كفار قريش خبر الذين كفروا من قبلكم.

فَذَاقُواْ وَبَالَ أُمْرِهِم : أي عقوبة كفرهم في الدنيا.

وَلَمُهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ الْآخرة.

ذَٰ لِكَ : أَى العذابِ فِي الدنيا والآخرة.

بِأَنَّهُ,كَانَتَ تَأْنِهِمْ رُسُلُهُم : أي بسبب أنه كانت تأتيهم رسلهم.

بِٱلْمِينَاتِ : أي بالحجج القواطع الدالة على صحة رسالاتهم.

فَقَالُوٓاْ أَبْشُرُّيَّةَدُونَنَا : أي ردوا عليهم ساخرين مكذبين: أبشر يهدوننا؟

فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ : أي فكفروا برسلهم وتولوا عنهم : أي أعرضوا.

وَّٱسْتَغْنَى اللَّهُ : أي عن إيمانهم.

وَٱللَّهُ عَنُّ حَمِيدٌ ﴿ إِنَّ } : أي غني عن خلقه، محمود بأفعاله وآلائه علىٰ خلقه.

زَعَمَالَّذِينَ كَفَرُوٓ النَّانَيْبَعُثُوا ۚ : أي قالوا كاذبين: إنهم لن يبعثوا أحياء من قبورهم.

قُلُ بَكِي وَرَقِ لَنْبَعَثُنَ : قل لهم يا رسولنا: بلي لتبعثن. ﴿ثُمَّ لَلْنَبَوُّنَّ بِمَاعَمِلْتُمُّ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ ﴾ : أي

وبعثكم وحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم شيء يسير علىٰ الله ﴿ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِدٍ ، ﴾ .

وَالنُّورَالَّذِيَّ أَنزَلْنا ۚ : أي وآمنوا بالقرآن الذي أنزلناه ﴿وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خِيرٌ ﴿

يُوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَنَّعِ : أي يوم القيامة إذ هو يوم الجمع.

ذَلِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ: أي يغبن المؤمنون الكافرين بأخذ منازل الكفار في الجنة وأخذ الكفار منازل المؤمنين في النار. ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيَّالِهِ وَيُدِّخِلُهُ جَنَّتِ تَجَرِى مِن تَعْلِم ٱلْأَنَّهَارُ خَلِدِينَ فِي النار. ﴿ وَمَن يُغْلِم اللَّهَ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيَّالِهِ وَيُدِّخِلُهُ جَنَّتٍ تَجَرِى مِن تَعْلِم الْلَاّنَهَارُ خَلِدِينَ فِي النار. ﴿ وَمَن يُعْلِم اللّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيَّالِهِ وَيُدِينَ اللّهِ اللّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا أَلْأَنَّهَا لَهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ أَي تَكَفَيرِه تَعَالَىٰ عَنْهُم سَيْئَاتُهُم وَإِدْخَالُهُم جَنَاتَ تَجَري مَن تَحْتُهَا الْأَنْهَارِ هُو الْفُوزُ الْعَظَيْمِ. ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِثَايَئِنَاۤ ٱلْوَلَتَهِكَ أَصْحَنْبُٱلنَّارِخَلِدِينَ فِيهَا ۗ ﴾.

وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ فَي: أي قبح المصير الذي صاروا إليه وهو كونهم أهلًا للجحيم.

مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَا بِإِذْنِ ٱللهِ ": أي ما أصابت أحدًا من الناس مصيبة إلا بقضاء الله تعالىٰ وتقديره ذلك عليه.

وَمَن يُؤَمِنُ بِأَلَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ أَي ومن يصدق بالله فيعلم أنه لا أحد تصبه مصيبة إلا بإذنه تعالىٰ يهد قلبه للتسليم والرضاء بقضائه فيسترجع ويصبر. ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيثٌ ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ ﴾.

فَاكَ تَوَلَّتَتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ فَإِن تُولِيتُم أَي: عن طاعة الله ورسوله، فلا ضرر ولا بأس علىٰ رسولنا في توليكم، إذ عليه إبلاغكم لا هدايتكم. ﴿ اللّهُ لَاۤ إِلَهُ إِلَّا هُو ۚ وَعَلَى ٱللّهِ فَلْمَتَوَكَّ لِٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾.

يَـُنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ۚ إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَدُوًّا لِّكُمْ (۱): أي من بعض أزواجكم وبعض أولادكم عدوًّا أي يشغلونكم عن طاعة الله أو ينازعونكم في أمر الدين أو الدنيا.

فَأَحَدَرُوهُمْ : أي أن تطيعوهم في التخلف عن فعل الخير كترك الهجرة أو الجهاد أو صلاة الجماعة أو التصدق على ذوي الحاجة.

وَإِن تَعْفُواْ: أي عمن ثبطكم عن الخير من زوجة وولد.

وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ: أي وتعرضوا عنهم وتغفروا لهم ما عملوه معكم من تأخيركم عن الهجرة أو الجهاد أو الإنفاق في سبيل الله.

فَإِنَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُم ﴿ إِنَّ الْهِي يَغَفُر لَمِن يَغَفُر ويرحم من يرحم.

إِنَّمَآ أَمْوَلُكُمُّمُ وَأَوْلَكُكُمُ فِتْنَةٌ ۚ: أي بلاء واختبار لكم فاحذروا أن يصرفوكم عن طاعة الله أو يوقعوكم في معصيته.

وَٱللَّهُ عِندَهُۥ أَجْرُ عَظِيدٌ ﴿ إِنَّ أَي فَآثُرُوا مَا عَندَهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مَا عَندَكُم مِن مَال وولد.

<sup>(</sup>١) الآية عامة في الرجال والنساء فكما يكون للرجل من امرأته وولده عدو يكون كذلك للمرأة من زوجها وولدها عدو، ووجب الحذر على المؤمنين، ويكون الحذر بوجهين: إما لضرر في البدن وإما لضرر في الدين، وضرر الدين يتعلق بالآخرة؛ فحذر الله تعالى العبد من ذلك وأنذره به، و ﴿مِنْ ﴾ هنا للتبعيض؛ إذ ما كل من له زوجة وولد كانوا له عدوًا.

فَأَنَقُواْ اللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ: أي افعلوا ما تقدرون عليه من أوامر، واجتنبوا نواهيه كلها.﴿وَأَسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِـقُواْ خَيْرًا لِإَنفُسِكُمْ ۗ ﴾ .

وَمَن يُوقَ شُخَ نَفْسِهِ : أي ومن يقه الله شح نفسه فيعافيه من البخل والحرص علىٰ المال. ﴿فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ ﴾ .

إِن تُقْرِضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ: أي الدرهم بسبعمائة. ﴿ وَيَغْفِرُ لَكُمْ \* .

وَأَلِلَهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿ اَي يجازي عَلَىٰ الطَاعة ولا يعاجل بالعقوبة. ﴿ عَالِمُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُٱلْفَكِيمُ ﴾ .

**\*\*\*** 



### - VS #

بِسْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الله بالنداء النبي اللَّهُ وأمته بدليل ما بعده.

إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ: أي إذا أردتم طلاقهن.

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّ بِهِ أَي لَقُبلُ عدتهن أي في طهر لم يجامعها فيه.

وَأَحْصُواْ ٱلْمِدَّةَ : أي احفظوا مدتها حتى يمكنكم المراجعة فيها.

وَاتَّـٰقُواْ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۚ: أي أطيعوه في أمره ونهيه.

لَا تُخْرِجُوهُكَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ : أي لا تخرجوا المطلقة من بيت زوجها الذي طلقها حتىٰ تنقضي

عدتها.

ُولَا يَخُرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّيَيِّنَةً ؛ أي إلا أن يؤذين بالبذاء في القول وسوء الخلق، أو يرتكبن فاحشة من زيًّا بيّنة ظاهرة لا شك فيها.

وَيَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ : أي المذكورات من الطلاق في أول الطهر وإحصاء العدة وعدم إخراج المطلِقة من بيتها حِتىٰ تنقضي عدتها. ﴿وَمِن يَتَعَدَّحُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ﴾.

لَا تَدْرِى لَعَلَ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۞: أي يجعل في قلب الزوج الرغبة في مراجعتها

فيراجعها إذا لم تكن الثالثة من الطلقات.

فَإِذَابِلَغُنَّ أَجَلُهُنَّ : أي قاربن انقضاء عدتهن. مَ سُعُودَ مِنْ مِنْ مِنْ

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ: أي بأن تراجعوهن بمعروف من غير ضرر. أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ: أي اتركوهن حتىٰ تنقضي عدتهن ولا تضاروهن بالمراجعة.

وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُمْ : أي أشهدوا على الطلاق وعلى الرجعة رجلين عدلين منكم: أي من

المسلمين فلا يشهد كافر.

وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِللَّهِ : أي لا للمشهود عليه أو له؛ بل لله تعالى وحده.

ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنَكَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ: أي ذلكم المذكور من أول السورة من

أحكام يؤمر به وينفذه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر.

وَمُن يَتَّقِ ٱللَّهَ : أي في أمره ونهيه فلا يعصه فيهما.

يَجْعَل لَّهُ مُغْرَجًا ۞: أي مِن كرب الدنيا والآخرة.

وَيُرْزُفَةُمُونَ حَيْثُ لَا يَحْتَسِكُ : أي من حيث لا يرجو ولا يؤمل.

وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَ : أي كافيه ما يهمه من أمر دينه ودنياه.

إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أُمْرِهِۦ ۚ : أي منفذ أمره في عباده لا يعجزونه أبدًا.

قَدْجَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّلِ شَيْءٍ قَدْرًا ۞: أي من الطلاق والعدة وغير ذلك حدًّا وأجلًا وقدرًا ينتهي

وَالَّتِي بَلِيشَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ : والنسوة اللاثي يئسن من الحيض.

إِنِ ٱرْتَبْتُدُ : أي شككتم في عدتهن. ﴿ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَتُهُ أَشَّهُرٍ ﴾.

وَٱلَّكِيْ لَرْ يَحِضْنَ : أي لكبر سن أو صغر سن.

وَأُوْلَتُ ٱلْأَخْمَالِ: أي ذوات الأحمال: النساء الحوامل.

أَجَالُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ : أي انقضاء عدتهن أن يضعن حملهن. ﴿ وَمَن يَنْقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ عَ يُشَرُّا ﷺ .

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ: أي ذلك المذكور في العدة وتفاصيلها.

أَنْرَلَهُۥ إِلَيْكُمْ ۚ : أَي لتأتمروا به وتعملوا بمقتضاه. ﴿وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِۦ وَيُعْظِمْ لَهُۥٓ أَجْرًا

﴿ ﴾: يغفر له ذنوبه ويدخله الجنة.

أَشَكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُد مِّن وُجْدِكُمُ : أي من وسعكم بحيث يسكن الرجل مطلقته في بعض. كنه.

وَلَانْضَآتُوهُنَّ : أي لا تطلبوا ضررهن بأي حال من الأحوال سواء في السكن أو النفقة.

لِنُصَيِّقُواْعَلَيْهِنَّ : أي لأجل أن تضيقوا عليهن السكن فيتركنه لكم ويخرجن منه.

وَإِنكُنَّ أُولَئتِ مَمْلٍ : أي حُوامل يحملن الأَجنة في بطونهن. ﴿فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَنَ مَمْلَهُنَّ ﴾ .

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ : أي أولادكم.

فَنَانُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ : فأعطوهن أجورهن على الإرضاع هذا في المطلقات.

وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُونِ ۚ : أي وتشاورا أو ليأمر كل منكم صاحبه بأمر ينتهي باتفاق على أجرة معقولة لا إفراط فيها ولا تفريط.

وَإِن تَعَاسَرَتُمْ : فإن امتنعت الأم من الإرضاع أو امتنع الأب من الأجرة. ﴿فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ

. • ①

لِنُفِقَ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَيْهِم : أي لينفق على المطلقات والمرضعات ذو الغنى من غناه.

وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ : ومن ضيق عليه عيشه.

فَلْيُنفِقُ مِمَّا ءَانَنهُ ٱللَّهُ : أي بحسب حاله. ﴿لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنها سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا

. \* (1)

وَكُأَيِّن مِّن قَرَّيَةٍ : أي وكثير من قرية: أي مدينة.

عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ : أي عصت، يعنىٰ أهلها عصوا ربهم ورسله. ﴿فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا ﴾.

وَعَذَبْنَهَاعَذَابَائُكُرًا ﴿ وَ فَلَا قَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُمْرًا ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَابَا شَدِيدًا ۗ فَاتَقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾.

قَدْأَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿ إِنَّ الْقِرآنِ.

رَسُولًا: أي وأرسل إليكم رسولًا وهو محمد ﷺ. يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَنْتِ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِاحَاتِ .

مِنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِّ: أي من ظلمات الكفر والشرك إلىٰ نور الإيمان والتوحيد. ﴿وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدِّخِلَهُ جَنَّتٍ بَجَرِى مِن تَحْتِهِ ٱلْأَنْهَرُكَ لِدِينَ فِيهَا أَبَداً ﴾.

قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا ١ إِن رزق الجنة التي لا ينقطع نعيمها أبدًا. ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ ﴾.

وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ: أي سبع أرضين أرضًا فوق أرض كالسموات سماء فوق سماء.

يَنَزَلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ: أي الوحي بين السموات والأرض.

لِنَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِ شَىْءٍ قَدِيرٌ: أي أعلمكم بذلك الخلق العظيم والتنزيل العجيب لتعلموا. ﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ إِلَى ﴾.

#### 



بِسْمِ إِللَّهُ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ

يَتَأَيُّما النِّي لِمَ تَحْرِمُ مَا أَخَلَ اللَّهُ لَكُّ: أي لم تحرم جاريتك مارية التي أحلها الله لك .

تَبْلَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَحِكَ : أي بتحريمها ﴿ وَأَللَّهُ عَفُورٌ رَحِمٌ ١ ﴾ .

قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُورَ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ أَ: أي شرع لكم تحليلها بالكفارة المذكورة في سورة المائدة (٢٠). ﴿وَٱللَّهُ مُولَكُورٌ وَهُواَلْعَلِيمُ لَلْكُورُ فَي سورة المائدة (٢٠).

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ : هي حفصة بنت عمر تَعَطُّهُا.

حَدِيثًا : وهو تحريم مارية وقوله لها: لا تفشه.

فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ ء : أي نبأت حفصة عائشة: أي أخبرتها به ظنًّا منها أنه لا حرج في ذلك باجتهاد.

وأَظْهَرُهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ : أي أطلعه عليه أي على المنبأ به.

عَرَّفَ بَعْضَهُ: أي لحفصة.

وَأَعَضَ عَنْ بَعْضِ : أي تكرمًا منه ﷺ . ﴿ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ عَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَبِيرُ ﴿ ﴾ .

إِن نُوْبَآ إِلَىٰ اللَّهِ : أي حفصة وعائشة تَعَلِّقُهَا تقبل توبتكما.

فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما : أي مالت إلىٰ تحريم مارية أي سركما ذلك.

وَإِن تَظَاهَرًا عَلَيْهِ : أي تتعاونا أي على النبي ﷺ فيما يكرهه.

فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَئُهُ : أي ناصره.

وَجِنْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ : أي أبو بكر وعمر تَعَطُّهُا.

وَٱلْمَلَيْكَ أَبِهُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿ أَي ظهراء وأعوان له. ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَقَكُنَ أَن يُبْدِلَهُ وَأَوْجًا خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِمَنتِ مُُوْمِنَتِ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير رَحِيَّلَهُ بعد ذكر هذا السبب أيضًا: (وهو تحريم مارية التي أحلها الله له الله البخاري في كتاب الطلاق: عن عائشة قالت: كان رسول الله الله يحب الحلوئ والعسل وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن.. ثم ذكر رَحَيَّلَهُ -: أي ابن كثير - قصة الحلوئ والعسل المشهورة إلى أن قال: «وفي رواية عن عائشة: أن زينب بنت جحش هي التي سقته العسل، وأن عائشة وحفصة تواطأتا وتظاهرتا عليه فله أعلم. وقد يقال: إنهما واقعتان، ولا بُعد في ذلك إلا أن كونهما سبب لنزول هذه الآية فيه نظر، والله أعلم) (قل).

<sup>(</sup>٢) أي الآية (٨٩).

فَيْنَكْتِ: أي عابدات. ﴿ تَيْبَكْتِ عَلِدَاتِ ﴾.

سَيَحَنْدِ: أي صائمات أو مهاجرات. ﴿ثَيِّبَنْدِ وَأَبْكَارَا ۞﴾.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ۚ مَا مَنُوا قُوٓ ٱ أَنفُكُم ۗ وَأَهْلِيكُونَ أَي اجعلوا لها وقاية بطاعة الله والرسول ﷺ

نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلِحِجَارَةُ: أي توقد بالكفار والأصنام التي تعبد من دون الله، لا بالحطب ونحوه. ﴿عَلَيْهَا مَلَئِمِكَةً عِلاَظُ شِدَادٌ لَايَعْصُونَ ٱللَّهَ مَاۤ أَمَرَهُمۡ وَيَفْعَلُونَ مَايُؤۡمَرُونَ ۞﴾.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا نَعْنَذِرُوا الْيُومِّ أَنْ أِي لأنه لا ينفعكم اعتذار، يقال لهم هذا عند دخولهم النار. ﴿إِنَّمَا تَجُزَوْنَ مَا كُنُهُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ .

تُوبُوَّا إِلَى اللَّهِ تُوْبَةً نَصُوطًا. أي توبة صادقة بأن لا يعاد إلىٰ الذنب ولا يراد العود إليه. ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيُذْخِلَكُمْ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾.

يَوْمَ لَا يُحْرِي أَللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَدٍّ: أي بإدخالهم الجنة.

نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْكَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ: أي أمامهم ومن كل جهاتهم على قدر أعمالهم.

يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا: أي إلىٰ الجنة، لأن المنافقين ينطفئ نورهم. ﴿وَٱغْفِرُ لَنَآ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كَلَ شَيْءِ فَدِيرٌ ۗ ۞﴾.

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّإِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ: أي بالسيف.

وَٱلْمُنَكَفِقِينَ: أي باللسان.

وَأَغْلُظْ عَلَيْهِمْ : أَي اشدد عليهم في الخطاب ولا تعاملهم باللين. ﴿ وَمَأْوَ لَهُمْ جَهَنَامُ ۖ وَبِشَى الْمَصِيرُ ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْمَرَاتَ نُوجٍ وَالْمِرَاتَ لُوطِ ۖ كَانَنَا تَعْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَا صَلِحَيْنِ ﴾.

فَخَانَتَاهُما: أي في الدين إذ كانتا كافرتين.

فَلَرُيْغَنِيَاعَنَّهُمَا: أي نوح ولوط عن امرأتيهما.

مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا: أي من عذاب الله شيئًا وإن قل. ﴿وَقِيلَ ٱدْخُـلَا ٱلنَّـارَ مَعَ ٱلدَّخِلِينَ ﴿وَضَرَبَ

ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْتَ: أي آسيا بنت مزاحِم آمنت بموسىٰ. إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبِّنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجَّنِ مِن فِرْعَوْتَ وَعَمَلِهِ۔وَنَجَّنِي مِنَ ٱلْفَوْ مِٱلظَّلِمِينَ ۞.

وَمْرَيْمُ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِيٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا: أي حفظته فلم يصل إليه الرجال لا بنكاح ولا زنا.

فَنَفَخْكَ اللَّهِ مِن زُّوحِنَا: أي نفخنا في كم درعها بواسطة جبريل الملقب بروح القدس.

وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا: أي بولدها عيسىٰ أنه كلمة الله وعبده ورسوله. ﴿وَكُتُبُهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنِيْنِينَ ﴾.



## 

تَبَرُكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِٱلْمُلُّكُ: أي تعاظم وكثر خير الذي بيده الملك أجمع، ملكًا وتصرفًا وتدبيرًا. وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَىْءِقَدِيرٌ ۚ ۞: أي وهو علىٰ إيجاد كل ممكن وإعدامه قدير.

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ: أي أوجد الموت والحياة، فكل حي هو بالحياة التي خلق الله وكل ميت هو بالموت الذي خلق الله.

لِبَنْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا : أي أحياكم ليختبركم أيكم يكون أحسن عملًا، ثم يميتكم ويحيكم

ليجزيكم.

وَهُوَٰٱلۡعَٰزِیۡزُٱلۡغَفُورُ ﴾: أي وهو العزيز الغالب علیٰ ما يريده، الغفور العظيم المغفرة للتائبين. ٱلَّذِي خَلَقَ سَبَعَ سَكَوَتٍ طِبَاقًا : أي طبقة فوق طبقة وهي السبع الطباق ولا تماس بينها.

مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاُّورَةً : أي من تباين وعدَّم تناسب.

فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَهَلُ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ﴿ أَي مِن شقوق أو تصدع.

مُمَّ أَنْجِعِ ٱلْمُسَرِّكُولَانِ: أي مرتين مرة بعد مرة.

يَنْفَلِبَ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَالِسِتًا وَهُو حَسِيرٌ ﴿ إَن اللَّهِ مِعدًا كَالًّا تَعْبًا مِنْقَطَعًا عن الرؤية إذ لا يرى

#### خللًا.

وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنَّا بِمَصَابِيحَ: أي بنجوم مضيئة كالمصابيح.

وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ ۗ: أي مراجم جمع مرجم وهو ما يرجم به أي يرمى.

وَأَعْتَدْنَا لَمُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ فَي: أي وهيئنا لهم عذاب النار المسعرة الشديدة الاتقاد.

وَلِلَّذِينَ كَفَرُهُ أُمِرَةٍم : أي لم يؤمنوا به فلم يعبدوه . ﴿عَذَابُ حَهَنَّم َّرَيْسُ ٱلْمَصِيرُ ٢٠٠٠ .

إِنَّاأَلْقُولُونِهَا: أي في جهنم ألقتهم الملائكة فيها وذلك يوم القيامة.

سَمِعُوالْهَا شَهِيقًا: أي سمعوا لجهنم صوتًا منكرًا مزعجًا كصوت الحمار.

وَهِىَ نَفُورُ ۞ : أي تغلي.

تَكَادُتَمَيْزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ : تكاد تتقطع من الغيظ غضبًا على الكفار ﴿ كُلَّمَا أَلْفِي فِيهَا فَوْجٌ ﴾ .

سَأَلُهُمْ خَزَنَهُما : سؤال توبيخ وتقريع وتأنيب.

أَلَمْ يَأْتِكُونَذِيرٌ ١٠ أي رسول ينذركم عذاب الله يوم القيامة؟ ﴿ قَالُواْ بَكَ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا ﴾ .

وَقُلْنَا مَا نَزَلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ : أي كذبنا الرسل وقلنا لهم ما نزل الله مما تقولون لنا من شيء.

إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِى ضَلَالِكِيْدِ ۞ : أي ما أنتم أيها الرسل إلا في ضلال كبير أي خطأ عقلي وتصور سسى باطل.

وَقَالُواْ لَوَكُنَّا ضَمَعُ أَوْنَعَقِلُ : أي وبخوا أنفسهم بأنفسهم وقالوا: لو كنا في الدنيا نسمع أو نعقل لآمنا وعبدنا الله ﴿مَاكُنَافِ أَصَّمَٰكِ السَّعِيرِ ﴾ فَأَعَرَفُواْ بِذَنْهِمْ فَسُحَقًا لِأَصَّحَٰكِ السَّعِيرِ ﴿ ﴾

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ : أي يخافونه وهم غائبون عن أعين الناس فلا يعصونه.

لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُّكِيرٌ ۞ : أي لَذنوبهم وأجر كبير هو الجنة. ﴿وَأَسِرُواْ قَوْلَكُمْ أَوِآجَهَرُواْبِهِۦۗٓ إِنَّهُۥعَلِيدٌۥ بِذَاتِٱلصُّدُورِ ۞﴾ .

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ : أي كيف لا يعلم سركم كما يعلم جهركم وهو الخالق لكم فالخالق يعرف مخلوقه.

وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ١ أي بعباده الخبير بهم وبأعمالهم.

هُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا: أي سهلة للمشي والسير عليها.

فَأَمْشُواْفِمَنَاكِبِهَا : أي في جوانبها ونواحيها.

وَكُلُواْمِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ ﴿ : أَي إليه وحده مهمة نشركم أي إحياثكم من قبوركم للحساب الجزاء.

ءَأُمِنهُم مَن فِي السَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلأَرْضَ : أي يجعلها بحيث تغورون فيها وتصبحون في جوفها.

فَإِذَا هِي تَنْوُرُ اللَّ : أي تتحرك وتضطرب حتى يتم الخسف بكم.

أَمْ أَمِنتُم مَن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا : أي ريحًا عاصفًا نرميكم بالحصباء فتهلكون.

فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ١٠ أي كيف كان عاقبة إنذاري لكم بالعذاب على ألسنة رسلي.

وَلَقَدْكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَكَانَ نَكِيرِ ۞ : أي إنكاري عليهم الكفر والتكذيب؟ والجواب: كان إنكارًا حقًّا واقعًا موقعه.

أَوَلَدْ بِرَوْا إِلَى ٱلطَّايْرِ فَوْقَهُمْ صَلَّفَاتٍ : أي باسطات أجنحتها.

وَيُقْبِضُنُّ : أي ويمسكِن أجنحتها.

مَايُمۡسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّمُـٰنُ ۚ : أي حتىٰ لا يسقطن علىٰ الأرض حال البسط للأجنحة والقبض لها. ﴿إِنَّهُۥبِكُلِ شَيْءٍ بَصِيرُ ﴿ إِنَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ بَصِيرُ ۚ ﴿ إِنَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ بَصِيرُ ۚ ﴿ إِنَّهُ

أَمَّنْ هَٰذَا ٱلَّذِي هُوَجُندُ لَكُوْ: أي أعوان لكم.

يَضُرُكُم مِن دُونِ ٱلرَّمْنِ : أي غيره تعالىٰ يدفع عنكم عذابه.

إِنِ ٱلْكَفِرُونَ : أي ما الكافرون.

إِلَّا فِي غُرُورٍ ۞ : غرهم الشيطانِ بأن لا عذاب ينزل بهم.

أَمَّنَّ هَاذَا ٱلَّذِي يَرْزَقُكُم إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَةً ﴿: أَي إِن أَمسك الرحمن رزقه؟ لا أحد غير الله يرسله.

بَلَلَجُواْفِءُتُوِّوَنَفُورِ ﷺ: أي إنهم لم يتأثروا بذلك التبكيت بل تمادوا في التكبر والتباعد عن حق.

أَفَنَ يَمْشِي مُكِمَّا عَلَى وَجْهِهِ =: أي واقعًا علىٰ وجهه. ﴿أَهْدَىٰ ﴾.

أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا: أي مستقيمًا. ﴿ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ فَأُلُّهُ وَٱلَّذِي آَنَشَا كُرُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ ﴾.

وَٱلْأَفْئِدَةً : أي القلوب.

قَلِيلًا مَّا تَشَكُّرُونَ آن أي شكركم قليل.

قُلُهُوَالَّذِي ذَرَأَكُمْ فِٱلْأَرْضِ: أي خلقكم في الأرض.

وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٠٤ لا إلى سواه.

وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَٰذَا ٱلۡوَعۡدُ: أي الذي تعدوننا به وهو يوم القيامة. ﴿إِنَّ كُنَّمُ صَلِيقِينَ ۞ ﴾.

قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ: أي علم مجيئه عند الله لا غير.

وَإِنَّمَا آنَاْنَذِيرٌ مُبِينٌ ١٠٠

فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةً: أي لما رأوا العذاب قريبًا منهم في عرصات القيامة.

سِيِّنَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِيرَ كَفَرُواْ: أي تغيرت مسودة.

وَقِيلَ هَٰذَا ٱلَّذِى كُنُتُم بِهِۦ تَدَّعُوك ۞: أي هذا العذاب الذي كنتم بإنذاره تكذبون وتطالبون به

قُلْأَرَءَ يٰشُعْر: أي أخبروني. إِنْ أَهْلَكُنِيَ ٱللَّهُ.

وَمَنمَعِيَ: أي من المؤمنين.

أُوْرَحِمَنَا: أي لم يهلكنا.

فَمَن يُحِيرُ ٱلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ (أَنَا): أي فمن يحفظ ويقي الكافرين العذاب.

قُلْ هُوَ ٱلرَّحْنَنَ : أي قل هو الرحمن الذي أدعوكم إلى عبادته. ﴿ امَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ

هُوَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞﴾.

قُلْ أَرَّءَ يُثُمُّ إِنْ أَصْبَحَ مَآ وُكُرْ غَوْرًا: أي غائرًا لا تناله الدلاء ولا تراه العيون.

فَرَيَأْتِيكُمْ بِمَآءِمَعِينِ ﴿ أَي تراه العيون لجريانه على الأرض (الجواب: لا أحد) (١).

#### •••

<sup>(</sup>١) روي استحباب قول القارئ: الله رب العالمين إذا قرأ ﴿فَنَ يَأْتِيكُر بِمَآو مَّعِينٍ ﴿ ﴾.. وروي أن جاهلًا ملحدًا لما سمعها قال: تأتي بها الفئوس والمعاول فذهب ماء عينيه وعمي. والعياذ بالله تعالى من الجهل والكفر والجرأة على الله.



« مكىة »

## بِسْمُ اللَّهُ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرِّحِيمِ

َ عَهُ أَحِدُ الحروفُ المقطعة يكتبِ هكذا ن ويقرأ هكذا نون.

وَٱلْقَلَرِ وَمَايَسْظُرُونَ ۞: والقلم الذي كتب به الذكر (القدر) والذي يخطون ويكتبون.

مَأَأَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ: أي لست بما أنعم الله عليك من النبوة وما وهبك من الكمال(١).

بِمَجْنُونِ 🟐 : أي بذي جنون كما يزعم المشركون.

وَاِنَّ لَكَ لَأَجَرًا عَيْرَ مَمْنُونِ ۞ : أي غير مقطوع بل هو دائم أبدًا.﴿ وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ۞ فَسَتُبْصِرُ وَتُبْصِرُونَ ۞﴾(٢).

بِأَيْتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ۞: أي بأيكم الجنون.﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهُ تَدِينَ ۞ فَلاَ نُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞﴾.

وَدُّواْ اَوْتُدْهِنُ : أي تمنوا وأحبوا لو تلين لهم بأن لا تذكر آلهتهم بسوء.

فَيُدُهِنُوكَ ۞: فيلينون لك ولا يغلظون لك في القول (٣).

وَلاَ تُطِعْ كُلُّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ (١) : أي كثير الحلف بالباطل حقير (١).

هَمَّا ذِمَّشَآء بِنَمِيمِ شَ : أي عياب مغتاب.

مَّنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَشِيمٍ ۞ : أي علىٰ الناس بأذيتهم في أنفسهم وأموالهم، أثيم يرتكب الجرائم والآثام.

عُتُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴿ : أَي غَلِيظ جاف زنيم دعي في قريش وليس منهم وهو الوليد بن المغيرة. ﴿ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ ﴾ إذَاتُتَلَى عَلَيْهِ ءَاينُنُنا ﴾ .

قَالَكَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِيكَ ﴿ : أَي ما روته الأولون من قصص وحكايات وليس بوحي قرآني.

- (١) الباء في ﴿يَوْمُونَ رَبِّكَ﴾ سببية أي: ما أنت بسبب ما أنعم الله عليك من الوحي مجنونًا، والباء في ﴿بِمَجْنُونِ﴾ زائدة لتقوية النفي وتأكيده.
- (٢) وقوله تعالىٰ ﴿فَسَنَّبُصِرُ وَيُبْصِرُونَ ۞ بِأَيْتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ﴾ أي دم علىٰ ما أنت عليه من الكمال يا رسولنا واصبر علىٰ دعوتنا فستبصر بعد قليل من الزمن، ويبصر قومك المتهمون لك بالجنون﴿بِأَيْتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ﴾؛أي المجنون. أنت - وحاشاك- أو هم.
- (٣) والمداهنة محرمة، والمداراة جائزة، والفرق بينهما: أن المداهن يتنازل عن شيء من دينه ليحفظ شيئًا من دنياه، والمداري عكسه يتنازل عن شيء من دنياه ليحفظ شيئًا من دينه.
  - (١) المهين: الوضيع لإكتاره من القبيح، وتفسيره بالحقير صالح، وكذا الفاجر العاجز.

سَنَسِمُهُ,عَلَالْخُرُطُومِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل بدر.

إِنَّا بَلُوَتَهُمُّرُكُمَا بَلُوْنَا أَصَحَبَ ٱلْمِنَةِ: أي امتحنا كفار مكة بالمال والولد والجاه والسيادة فلم يشكروا نعم الله عليهم، بل كفروا بها بتكذيبهم رسولنا وإنكارهم توحيدنا، فأصبناهم بالقحط والقتل لعلهم يتوبون كما امتحنا أصحاب الجنة المذكورين في هذا السياق.

إِذْ أَفْسُوا لَيُصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ١٠ أي ليجدنها أي يقطعون ثمارها صباحًا.

وَلَايَسْنَنُونَ ﴿ أَي لَم يَسْتَنُوا فِي حَلْفُهُم لَم يَقُولُوا: إِنْ شَاءَ الله.

نَطَافَ عَلَيْهَاطَآبِثُ مِن زَيِّكَ وَهُمْ نَآبِهُونَ (إلى : أي نار فأحرقها.

فَأَضَبَحَتْ كَالصَّرِيم (أ): أي كالليل الأسود الشديد الظلمة والسواد.

فَنْنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿ : فِي أُولُ الصباح.

أَنِ اَغْدُواْ عَلَىٰ حَرْيُكُو : أي غلة جنتكم وقيل فيها حرث لأنهم عملوا فيها. ﴿إِن كُنُمُ صَرِمِينَ ﴿ ﴾ .

فَانطَلَقُواْ وَهُرَينَخَفَنُونَ ﴿ : أَي يتشاورون بأصوات مخفوضة غير رفيعة حتى لا يسمع بهم. ﴿ أَنَلَا يَدْخُلُنَهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُر مِّسْكِينٌ ﴾ .

وَعُدُوْاْعَلَ حَرْدِقَدِرِينَ ﴿ أَي وغدوا صباحًا على قصد قادرين على صرمها قبل أن يطلع عليهم لمساكين.

َ لَلَّا رَأَوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَضَالُونَ ﴿ أَي مخطئو الطريق أي ما هذا طريق جنتنا و لا هي هذه.

بُلْغَنُ تَحُرُومُونَ ۞ : أي لما علموا أنها هي وقد احترقت قالوا: بل نحن محرومون منها لعزمنا علىٰ حرمان المساكين منها.

قَالَأَوْسَطُهُمْ : خيرهم تقوىٰ وأرجحهم عقلًا.

أَلْزَأْقُلُ لَكُوْلَوْلاَشَيِّتُونَ ﴿ : أَي تسبحون الله وتستثنون عندما قلتم لنصرمنها مصبحين(١) . ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَ رَبِّاۤ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴾ .

فَأَقْبَلَ مَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَغْضِ يَتَلَوْمُونَ ۞ : أي يلوم بعضهم بعضًا تندمًا وتحسرًا. ﴿ قَالُواْ يَوَتِلَنَآ إِنَّا كُنَاطَنِينَ ﴿ عَسَىٰ رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَا خَيْرًا يَنْهَا ﴾ .

إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿ أَي طَامِعُونَ.

كَنَالِكَ ٱلْمَنَابُّ : أَيَّ مَثْل هَذَا العذَاب بالحرمان لمن خالف أمرنا وعصانا. ﴿وَلَمَنَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبُرُ لَوَكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ .

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير رحمه الله: قال مجاهد والسدي: لولا تستثنون، وكان استثناؤهم في ذلك الزمان تسبيحًا، وقال ابن جرير: هو قول القائل: (إن شاء الله). اهـ(قل) .

إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ: أي الذين اتقوا ربهم فآمنوا به ووحدوه فاتقوا بذلك الشركَ والمعاصي.

عِندَرَتِهِمْ جَنَّنتِٱلنَّعِيمِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَنالُ النَّعِيمُ يُومُ القيامة عند ربهم عِبْرَيِّكُانُهُ.

أَفْنَجْعَلُ ٱلْمُتْلِمِينَ كَالْمُثْرِمِينَ ﴿ أَي أَنحيف فِي الحكم ونجور فنجعل المسلمين والمجرمين متساوين في العطاء والفضل؟ والجواب: لا، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. ﴿ مَا لَكُرْ كَنْ نَعْكُمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

أَمُّ لَكُرْكِنَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ۞: أي تقرءون فعلمتم بواسطته ما تدعون.

إِنَّاكُمْرِفِيهِ لَمَاغَعَيْرُونَ ۞: أي فوجدتم في الكتاب الذي تقرءون أن لكم فيه ما تختارونه.

أَمْلَكُوْ أَيْمَانٌ عَلِيَنَا بَاِهَةً : أي ألكم عهود منا موثقة بالأيمان لا نخرج منها ولا نتحلل. ﴿ إِلَى يَوْرِ ٱلْقِيَمَةِ ﴾.

إِنَّ لَكُرْ لَمَا تَعَكَّمُونَ ۞: أي أعطيناكم عهودنا الواثقة أن لكم ما تحكمون به لأنفسكم كما تشاءون.

سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِمُ ﴿ أَي سلهم يا رسولنا عن زعيمهم الذي يكفل لهم مضمون الحكم، الذي يحكمون به لأنفسهم من أنهم يعطون في الآخرة أفضل مما يعطي المؤمنون.

أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ: أي أعندهم شركاء موافقون لهم في هذا الذي قالوا، يكفلون لهم به ما ادعوه وحكموا به لأنفسهم، وهو أنهم يعطون أفضل مما يعطى المؤمنون يوم القيامة. ﴿فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَآيِهِمْ إِن كَانُواْصَلِيْقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ

يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ: أي يوم يعظمُ الهول ويشتد الكرب، ويكشف الرب عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء عندما يأتي لفصل القضاء. ﴿وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَا عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى الل

خَشِعَةً أَشَرُهُمْ نَزْهَتُهُمْ دِلَّةً": أي تغشاهم ذلة يا لها من ذلة.

وَقَدَكَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسَّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴿ أَي وقد كانوا يدعون في الدنيا إلى الصلاة وهم سالمون من أية علة، ولا يصلون حتى لا يسجدوا تكبرًا وتعظمًا.

فَذَرْنِ وَمَن يُكَذِّبُ: أي دعني ومن يكذب أي لا يصدق.

بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ: أي بالقرآن الكريم.

سَنَسْتَدَرِجُهُم مِنْ حَبْثُ لَايَعْلَمُونَ ﴿ أَي نستنزلهم درجة درجة حتى نصل بهم إلى العذاب. وَأُمْلِ لَمُمَّ : أي وأُمهلهم.

إِنَّكَدِى مَتِينُ ﴿ فَي : أَي شديد قوي لا يطاق.

أَمْ نَسْئُلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُثْقَلُونَ ١٠٤ أي فهم مما يعطونكه مكلفون حملًا ثقيلًا.

أُمْعِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ: أي اللوح المحفوظ.

فَهُمْ يَكْنُبُوكَ ﴿ إِنَّا: أَي يَنْقُلُونَ مِنْهُ مَا يَدْعُونُهُ وَيَقُولُونُهُ.

نَاصِيرِ لِلْكُورَيِّكَ وَلَاتَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ: أي يونس في الضجر والعجلة .

إِذْنَادَىٰ وَهُوَمَكُظُومٌ ﴿ إِنَّ اِي مملوء غمًّا أَ ﴿ أَوْلَا أَنْ تَدَّرَكُمُ نِعْمَةُ مِنَ رَبِّهِ . ﴿ إِذْ نَادَىٰ وَهُومَكُظُومٌ ﴿ إِنَّا لَا يَا مُعَلَّمُ مِنْ رَبِّهِ . ﴾ .

لَنُهِذَ اللَّهُ الْعَرَّاءِ: أي الأرض الفضاء.

وَهُوَمَذْمُومٌ ﴿ إِنَّ لَا لَكُنْ لَمَا تَابُ نَبِذُ وَهُو غَيْرُ مَذْمُومٍ.

فَأَجْنَبُهُ رَبُّهُ وَ أَى اصطفاه . ﴿فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٥

وَإِن يَكَادُ اَلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَنِهِمْ : أي ينظرون إليك نظرًا شديدًا يكاد يصرعك. ﴿لَمَا سَمِعُواْ الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ مُلَجْنُونٌ ﴿إِنَّى ﴾ .

وَمَاهُوَ إِلَّاذِكُرُّ: أَى محمد عَلَيْكُونَ . أَى محمد عَلَيْكُونَ .

لِّعَالَمِينَ ۞ : أي الإنس والجن فليس بمجنون كما يقول المبطلون.

**\*\*\*** 

<sup>(</sup>١) المراد بحكم الرب تعالى هنا أمره وهو ما حمله رسوله من حمل الرسالة وتبليغها والاضطلاع بأعباء الرسالة.

<sup>(</sup>٢) جائز أن يكون الضمير في ﴿وَمَا هُوَ﴾ عائدًا إلىٰ القرآن، وما القرآن إلا ذكر للعالمين الإنس والجن أي ليس هو بكلام مجنون، وجائز أن يكون الضمير عائدًا إلىٰ الرسول الذي قالوا: فيه إنه مجنون ويكون الذكر بمعنىٰ الذي التذكير بالله والجزاء؛ إذ هذا من فعله الله المرسول التذكير بالله والجزاء؛ إذ هذا من فعله الله المرسول التذكير بالله والجزاء؛ إذ هذا من فعله الله المرسول المرسول



# بِسْمُ الرَّحْمَرُ الرِّحِبَ

اَلْمَاقَةُ كَا: أي الساعة الواجبة الوقوع وهي القيامة. ﴿ مَا اَلْمَاقَةُ كُو مَمَا أَذْرَبِكَ مَا الْمَاقَةُ كَ

كُذَّبَّتْ نَمُودُ وَعَادُ إِنَّالْقَارِعَةِ ﴿ إِنَّ الْمُ الْقِيامَةُ لأَنْهَا تَقْرَعُ الْقَلُوبِ بالخوف والهول.

فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُواْ بِالطَّاغِيَةِ ۞: أي بطغيانهم وعتوهم عن أمر ربهم فأخذتهم صيحة طاغية يضًا.

وَ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَيْ عَالِيَةِ ﴿ أَي ذات صوت لشدة عصوفها عاتية على خزانها في الله وبالله الله وبالله وبالله الله وبالله وبا

الهبوب. سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَنْعَ لَيَالِ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا: أي متتابعات الهبوب بلا فاصل كتتابع الكي القاطع للداء.

َ فَنَرَکَ ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰكَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةِ ۞: أي أصول نخل ساقطة فارغة ليس في جوفها

شيء.

فَهُلْ رَكَىٰ لَهُم مِّنَ بَاقِيكةِ ۞: من نسل؟.

وَجَآءَفِرْعَوْنُومَنَ قَبْلَهُۥ وَٱلْمُؤْتَفِكُنتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ۞: أي أهلها وهي قرئ لوط بالفعلات ذات الخطأ. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِيمٍ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيّةً ۞: أي زائدة في الشدة علىٰ غيرها.

إِنَّا لَنَّا طَغَا ٱلْمَآءُ: أي علا فوق كل شيء من الجبال وغيرها.

حَمَلْكُوْ فِ الْمَارِيَةِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ صنعها نوح ونجابها هو ومن معه من المؤمنين. لِنَجْعَلَهَا أَذُنُ وَاعِية أَي حافظة لما تسمع. لِنَجْعَلَهَا أَذُن واعية أي حافظة لما تسمع.

فَإِذَانُهُخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةُ وَكِيدَةٌ ﴿ إِنَّ النَّفْخَةُ الْأُولَىٰ.

وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ: أي رفعت من أماكنها.

فَدُكُنَادَكُةً وَحِدَةً إِنَّ أَي ضرب بعضها ببعض فاندكت وصارت كثيبًا مهيلًا.

فَيُومَهِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ أَي قامت القيامة.

وَأَنشَقَتِ ٱلسَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَ إِذِ وَاهِمَـٰتُهُ اللَّيْ اللَّهِ عَلَى مسترَ خية ضعيفة القوة.

<sup>(</sup>١) وقوله: ﴿لِنَجْمَلَهَا لَكُرْ نَذَكِرَةً﴾ أي لنجعل السفينة تذكرة لكم عظة وعبرة، وجائز أن يكون الضمير في ﴿لِنَجْمَلَهَا ﴾ عائدًا إلى العملية عملية إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين تذكرة وموعظة.

وَٱلْمَلَكُ عَلَىٓ أَرْجَآبِهَا ۚ: أي علىٰ أطرافها وحافاتها <sup>(١)</sup>. ﴿وَيَمْلِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْفَهُمْ بَوْمَهِذِ ﴾.

مُّنِيَّةٌ ﴿ إِنَّ مِن الملائكة وهم حملة العرش الأربعة وزيد عليهم أربعة.

يَوْمَهِذِ نُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرْخَافِيَةٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ تَخْفَىٰ مَنكم سريرة من السرائر التي تخفونها. ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُونِي كِنْنِهُ بِيَمِينِهِ عَنِقُولُ ﴾.

هَآوَٰهُمُ ٱفۡرَءُواْ: أي خذوا. ﴿كِنَابِيهُ ﴿ إِلَّهُ ۗ ۗ .

إِذَ ظَنَنتُ: أي علمت. ﴿أَنِّ مُلَةٍ حِسَابِيةً ﴿ ﴾.

نَهُوَ فِيعِشَةِ زَاضِيَةِ ۞: أي يرضىٰ بها صاحبها. ﴿ فِ جَنََّةٍ عَالِكَةٍ ۞ ﴾.

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ أَي مَا يَقْتَطُفُ وَيَجْنَىٰ مِنَ الثَمَارِ. ﴿ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَـنَا بِمَا أَسْلَفْتُمْ ﴾: أي بما

ا فِ ٱلأَيَّامِ ٱلْحَالِيَةِ ﷺ: أي الماضية. ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ بِشِمَالِهِ عَيَقُولُ ﴾.

يَنلَيْنَنِي لَرَ أُوتَ كِنَلِبِيَّهُ ۞: أَي يتمنىٰ أنه لم يعط كتابه؛ لما رأىٰ فيه من السيئات.﴿ وَلَرَ أَدْرِ مَاحِسَابِيَّهُ ۞﴾.

يَنلِتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ۞: أي الموتة في الدنيا كانت القاطعة لحياتي حتىٰ لا أبعث. ﴿ مَا أَغَنَى عَنِي ا الِيَةٌ ۞﴾.

هَلَكَعَنِي سُلُطُنِيَهُ ﴿ أَي أَي قُوتِي وحجتي.

خُدُّوهُ: أي أيها الزبانية خذوا هذا الكافر.

فَنُلُوهُ ﴾: أي اجعلوا يديه إلىٰ عنقه في الغل.

ثُرَّالْمُحِيمَ صَلُّوهُ ۞: أي ثم في النار المحرقة أدخلوه، وبالغوا في تصليته كالشاة المصلية. ﴿ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَاسَبْعُونَ ذِرَاعًافَاسْلُكُوهُ ۞ إِنَّهُۥكَانَ لَايُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَلَا يَحُشُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞﴾.

فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُومَ هَاهُنَا مِمِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِن قريب ينفعه أو صديق.

وَلَاطَعَامُ إِلَامِنْ غِسْلِينِ ۞: أي صديد أهل النار الخارج من بطونهم لأكلهم شجر الغسلين. ﴿ لَا يَأْكُلُهُۥ إِلَّا ٱلْخَطِعُونَ ۞﴾.

فَلاَ أَقْيِمُ بِمَا لَبْصِرُونَ ﴿ وَمَا لاَ لَبْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى مَعْلُوقَ فِي الأَرْضِ وَفِي السماء (٢٠).

إِنَّهُ,لَقَوْلُرَسُولِكَرِيمِ ۞: **أي القرآن قاله تبليغًا رسول كريم هو محمد** ﷺ. ﴿وَمَاهُوَبِقَوْلِ شَاعِرْ قَلِيلًا مَالُؤُمِنُونَ ۞﴾.

وَلَا بِفَوْلِ كَاهِنِّ : أي ليس القرآن بقول كاهن إذ ليس فيه من سجع الكهان شيء. ﴿قَلِيلًا مَّا لَذَكَّرُونَ

<sup>(</sup>١) الملك اسم جنس المرادبه أعداد هائلة من الملائكة.

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير رَخَيِّللهُ عند تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَالنَّجِم إِذَا هَوَىٰ ۞﴾ في سورة النجم: (قال الشعبي: الخالق يقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق) اهـ(قل).

\*\* YY7 <del>}\*</del>

الله المُزيلُ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَهُو نَفَوَّلُ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

لَأَخَذُ نَامِنَهُ مِاللَّمِينِ ﴿ أَي بِالقوة لأَحذنا بيمينه لَنقتله (١).

مُّمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى نِياطَ القلبِ الذي إذا انقطع مات الإنسان.

فَمَا مِنكُمْ مِّنْ أَحَدِ عَنَّهُ حَجِزِينَ ﴿ : أَي مانعين وهو خبر ما النافية العاملة عمل ليس، وجمع لأن (أحد) يدل على الجمع نحو ﴿ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُّسُلِهِ ۚ ﴾، و(بين) لا تقع إلا بين اثنين فأكثر ﴿

وَإِنَّهُ لِنَذَكِرُ أُلِلْمُنْقِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُمْ مُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِنَا لِنعلم أَن منكم يَا أَيْهَا الناس مَكذبينِ.

وَإِنَّهُ لَحَسْرَةً عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ : أَي التكذيب بالقرآن حسرة يوم القيامة على المكذبين به (٢)

وَإِنَّهُ لَحَقُّ ٱلَّفِينِ (١٠) : أي الثابت يقينًا أو اليقين الحق (٣) .

فَسَيِّحٌ بِأَسِّمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۞ : أي بذكر ربك وتسميته العظيم الذي كل شيء أمام عظمته صغير حقير.

**\*\*\*** 

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير كَيْلَةُ: (قيل: لانتقمنا منه باليمين؛ لأنها أشد في البطش، وقيل: لأخذ بيمينه) اهـ. ومن المعلوم أن الرحمن سبحانه وتعالىٰ كلتا يديه يمين (قل) .

<sup>(</sup>٢) جاء في «صفوة التفاسير» للصابوني أثابه الله ﴿فِ يَوْمِكَانَ مِقْدَارُهُۥ خَسِينَ أَلْفَ سَنَةِ﴾ أي في يوم طوله خمسون ألف سنة من سني الدنيا، قال ابن عباس: هو يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة ثم يدخلون النار للاستقرار قال المفسرون: والجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في سورة السجدة ﴿فِي يَوْمِكَانَ مِقْدَارُهُۥ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ أن القيامة مواقف ومواطن، فيها خمسون موطنًا لكل موطن ألف سنة، وأن هذه المدة الطويلة تخف على المؤمن حتى تكون أخف عليه من صلاة مكتوبة. اه(قل).

<sup>(</sup>٣) جائز أن يكون الضمير عائدًا على التكذيب إذ به كانت حسرة الكافرين يوم القيامة، وجائز أن يكون عائدًا على القرآن؛ لأنهم لم يؤمنوا به ويعملوا بما دعا إليه من الإيمان وصالح الأعمال، أي القرآن الكريم بلا خلاف.





# بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيدِ

لِلْكَفِرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ ﴿ إِنَّا: أَى فَهُو وَاقَعَ لَا مَحَالَةَ لَيْسَ لَهُ دَافَعَ مِنَ الله.

مِنَ اللهِ ذِي ٱلْمَعَادِج آي: أي ذي العلو والدرجات ومصاعد الملائكة وهي السموات.

نَعْرُجُ ٱلْمَلَكِيكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ : أي تصعد الملائكة وجبريل إلىٰ الله تعالىٰ (١)"

فِ يَوْمِكَانَ مِقْدَارُهُۥ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةِ ۞: أي تصعد الملائكة وجبريل من منتهىٰ أمره من أسفل الأرض السابعة، إلىٰ منتهىٰ أمره من فوق السموات السبع، في يوم مقداره خمسون ألف سنة، بالنسبة لصعود غير الملائكة من الخلق. ﴿فَأَصْبِرْصَةَرَاجَبِيلًا ۞﴾.

· إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ, بَعِيدًا ۞: أي العذاب الذي يطالبون به لتكذيبهم وكفرهم بالبعث. ﴿وَنَرَنُّهُ قَرِيبًا

.♦♥

يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَأَلْهُلِ ۞: أي كذائب النُّحاس.

وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُكَأَلِعِهْنِ ۞: أي كالصوف المصبوغ ألوانًا في الخفة والطيران بالريح.

وَلاَيسَٰ عُرُجِيمًا اللهِ: أي قريب قريبه لانشغال كلِّ بحاله.

يُصَّرُونَهُمْ : أي يبصر الأحماء بعضهم بعضًا ويتعارفون ولا يتكلمون. ﴿يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَاب يَوْمِيذٍ بِبَنِيهِ ﴿ ﴾.

وَصَاحِبَتِهِ : أي زوجته. ﴿وَأَخِيهِ ۞﴾.

وَفَصِيلَتِهِ اَلَيْ تُتَوِيهِ (١): أي عشيرته التي تضمه إليها نسبًا وتحميه من الأذى عند الشدة. ﴿ وَمَنْ فِي اللهُ وَمَنْ فِي اللهُ وَهُمَا اللهُ وَهُمَا اللهُ عَيْمُ اللهُ وَهُمُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالمُلّاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

كُلَّ إِنَّهَالَطَىٰ ﴿ أَي جَهُمْ .

نَزَّاعَةُ لِلشَّوى إِن جُهنم هي لظي نزاعة للشوئ: جمع شواة جلدة الرأس.

تَدَّعُوا مَنَّ أَدْبَرُوتُوكًا ١٠ أي عن طاعة الله ورسوله وتولئ عن الإيمان فأنكره وتجاهله.

وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ اللَّهِ عَلَمُ المال وجعله في وعاء، ومنع حق الله تعالىٰ فيه فلم ينفق منه في سبيل

الله.

<sup>(</sup>١)هذا العروج كاثن يوم القيامة وهو اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة.

إِنَّ ٱلْإِنسَنَ خُلِقَ هَـ لُوعًا ﴿ الله لع: مرض نفسي عرضه الذي يعرف به جزعُه الشديد من مس الشر، ومنعه القوي للخير متى مسه وظفر به.

إِذَامَسَهُ ٱلشَّرُجُزُوعًا ١٠٠ أي كثير الجزع سريعه.

وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ١٠ أي كثير المنع حريصًا عليه. ﴿ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ١٠ ﴿ .

ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ ۞ : أي لا يقطعونها أبدًا ماداموا أحياء يعقلون.

وَاللَّايِكَ فِي أَمْوَالِمْ مَتُّ مَّعَلُومٌ ١٠٠٠ : أي نصيب معين عيّنه الشارع وهو الزكاة.

لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١٠٠٠ : أي الطالب الصدقة والذي لا يطلبها حياء وتعفقًا.

وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۞: أي يؤمنون بيوم القيامة للبعث والجزاء.

وَٱلَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ۞: أي خائفون متوقعون العذاب عند المعصية.﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِهِمْ عَيْرُمَأْمُونِ ۞﴾.

وَالَّذِينَ هُرَّ لِفُرُوجِهِمْ حَنِفُطُونَ ۞: أي صائنون لها عن النظر إليها وعن الفاحشة.

إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتَ آيَمَنُهُمْ : **أي من السُّريات من الجواري التي يملكونها ﴿** فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ اللَّهُ

فَنَ اَبْنَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَٰكِيكَ هُرُ ٱلْعَادُونَ ۞ : أي المعتدون الظالمون المتجاوزون الحلال إلىٰ الحرام. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَائِهِمْ : أي ما اثتمنوا عليه من أمور الدين والدنيا.

وَعَهْدِهْ رَعُونَ 📆 : أي حافظون غير مفرطين.

وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَا نَامِهُمْ قَآيِمُونَ ۞ : أي يقيمون شهاداتهم لا يكتمونها ولا يحرفونها.

وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ : أي يؤدونها في أوقاتها في جماعات مع كامل الشروط والأركان والواجبات والسنن﴿أَوْلَئِكَ فِجَنَّتِ مُّكُرَمُونَ ۞﴾ .

فَالِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ قِلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿ : أَي نحوك مديمي النظر إليك.

عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ۞: أي جماعات حلقًا حلقًا يقولون في استهزاء بالمؤمنين: لئن دخل هؤلاء الجنة لندخلها قبلهم ﴿ أَيَطُمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ ۞ ﴾.

كُلَّآ َ إِنَّا خَلَفْنَهُم مِمَّا يَعُلَمُونَ ۞ : أي من مني قذر، وإنما يستوجب دخول الجنة بالطاعات الممزكية للنفوس ﴿فَلَا أُقْدِمُ رَبِّا لَشَرْوِ وَالْمَغُرْبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ۞﴾ .

عَلَىٰ أَنْبُدِلَخَيْرَائِنَامُمُ : أي إنا لقادرون علىٰ أن خلكهم ونأتي بأناس خير منهم.

وَمَا نَخَنُ بِمَسْبُوفِينَ ۞ : أي بعاجزين عن إيجاد ما ذكرنا من إهلاك القوم والإتيان بخير منهم. فَذَرْهُرْ يَخُوضُواْ وَلِلْمَبُواْ حَتَى بُلَاقُواْ وَمَهُوْ الَذِى يُوعَدُونَ ۞ .

يَوْمَ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا: أي من القبور مسرعين إلى المحشر.

كَأُنُّهُمْ إِلَىٰ نُصُبِ يُونِضُونَ ﴿ يَ اللَّهِ عَلَيْهُمْ فِي إسراعهُمْ إِلَىٰ المحشر إلىٰ نصب أي بشيء منصوب

**₹** ∨Y9 <del>%</del>

كراية أو علم يسرعون. خَشِعَةً أَنْصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَةً : أي تغشاهم ذلة.

ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْيُوعَدُونَ (إِنَّى : أي يوعدون بالعذاب فيه وهو يوم القيامة.





«مكية

# بِسْمُ اللَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَرْمِهِ : أي أهل الأرض كافة والدليل إغراقهم أجمعين. أَنَّ أَنْذِرْ فَوْمَكَ : أي بإنذار قومك. ﴿مِن فَبْلِ أَن يَأْنِيهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ إِنَّ ﴾ .

قَالَ يَعَوْمِ إِنِّي لَكُونَ فِيرُّمُّ بِنُّ ﴿ : أَي بِين النذارة ظاهرها.

أَنِ اَعْبُدُوا اللَّهَ : أي وحده بفعل محابه وترك مكارهه ولا تشركوا به شيئًا.

وَأُتَّقُوهُ : فلا تعصوه بترك عبادته ولا بالشرك به.

وَأَطِيعُونِ 📆 : فيما آمركم به وأنهاكم عنه لأني مبلغ عن الله ربي وربكم.

يَغْفِرْ لَكُرُ مِن ذُنُوبِكُمْ: أي ذنوبكم التي هي الشرك والمعاصي، فـ(من) زائدة لتقوية الكلام أو هي تبعيضية لأن ما كان حقًا لآدمي كمال وعرض لا يغفر إلا بالتوبة.

وَيُؤَخِّرَكُمُ إِلَىٰٓ أَجَلِمُسَمَّى \*: أي إلىٰ نهاية آجالكم المسماة لكم في كتاب المقادير؛ فلا يعجل لكم العذاب.

إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ: أي بعذابكم.

إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ : إن لم تؤمنوا.

لَوْكُنتُهُ تَعْلَمُونَ ١٠ أي الآمنتم.

قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعُوْتُ قَرِّى لَيْلاً وَنَهَالًا ﴿ أَي دَائِمًا بِاسْتَمْرَارٍ.

فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَآءِى إِلَّا فِرَارًا ﴿ أَي مَنِي وَمِنَ الْحَقِ الذِي أَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، وَهُو عَبَادة الله وحده. ﴿ وَإِنِّ كُلَّمَا دُعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَلَهُمْ ﴾ .

جَعَلُواْ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَا نِهِمْ : أي حتى لا يسمعوا ما أقول لهم.

وَاَسْتَغْشُواْ شِيَابُهُمْ : أي تغطوا بها حتىٰ لا ينظروا إلي ولا يروني.

وَأَصَرُّواْ : على باطلهم وما هم عليه من الشرك. ﴿ وَاسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا ﴿ ثُمَّ إِنِي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا

﴿ ثُمَّ إِنَّ أَعْلَنَ لَهُمُ (١) وَأَسْرَرْتُ لَهُمُ إِسْرَارًا ﴿ فَقُلْتُ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَا عَفَارًا ﴾ (١). في ينزل عليكم المطر متتابعًا كلما دعت الحاجة إليه.

(١) قال ابن كثير يَخْلِلهُ: ﴿ ثُمَّ إِنِّى دَعَوْتُهُمْ حِهَازًا ﴿ ﴾ أي جهرة بين الناس ﴿ ثُمَّ إِنِّ أَعَلَتُ لَمُمْ ﴾ أي كلامًا ظاهرًا بصوت عالٍ ﴿وَأَسْرَرْتُ لَمُمْ إِسْرَارًا ۞﴾ أي فيما بيني وبينهم، فنوع لهم الدعوة لتكون أنجع فيهم). اهـ(قل).

<sup>(</sup>٢) استنبط بعض الصالحين من هذه الآية أن من كانت له رغبة في مال أو ولد؛ فليكثر من الاستغفار، الليل والنهار ولا يمل يعطه الله مراده من المال والولد.

وَيُمْدِدَكُمْ بِأَمْوَالِوَيْنِينَ وَجَعَلَ لَكُرْجَنَّتِ: أي بساتين. وَيَجْعَل لَكُوْأَنْهُ رَا ﴿

مَّالَكُرُ لَانْرَجُونَ لِلَّهِ وَقَالًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَمْ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَبَادُهُ.

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۞: أي حالًا بعد حال فطورًا نطفة وطورًا علقة وطورًا مضغة. ﴿ أَلَوْنَرُوا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرُ فِيهِنَّ نُورًا ﴾.

وَجَعَلُ ٱلسُّمْسُ سِرَاجًا ١٠٠٠ أي مضيئة.

وَاللَّهُ أَنْبُتَكُرُ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ إِنَّ أَنْهَاكُم مِن تراب الأرض.

ثُمَّ يُعِيدُكُرُ فِيهَا: أي تقبرون فيها.

وَيُحْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ أَي يوم القيامة. ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُرُا ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ ﴾.

لِتَسْلُكُواْمِنْهَاسُبُلَا فِجَاجًا ﴿ أَي أَي طَرَقًا واسعة.

قَالَ نُوْ ۗ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ: أي لم يطيعوني فيما دعوتهم إليه وأمرتهم به من عبادتك وحدك وترك الشرك بك.

وَأَتَّبَعُوا : أي السفلة منهم والفقراء.

مَن لَّزِيْدَهُ مَالُّهُ وُولَلُهُ وَ: أي الرؤساء المنعم عليهم.

إِلَّاخَسَارًا ﴿ أَي طَعْيَانًا وَكَفَرًا.

وَمَكُرُواْ مَكُرًاكُبًا لَا ﴿ اَي عظيمًا جدًّا بأن كذَّبوا نوحًا وآذوه أذى شديدًا.

وَقَالُوا: أي الرؤساء قالوا للسفلة منهم:

لَانَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُّ: أي لا تتركن آلهتكم.

وَلَا نَذَرُنَّ: أي ولا تتركن كذلك. ﴿ وَدًّا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَّرًا ۞ ﴾: أسماء رؤساء

وَقَدَّاأُضُلُّوا كَيْبِكَّ : أي بالأصنام كثيرًا من الناس حيث أمروا بعبادتها.

وَلَانَزِدِٱلظَّالِمِينَ إِلَّاضَلَاكُمْ ﷺ.

مِّمَّاخَطِيٓنَائِهِمْ أُغْرِقُواْ: أي بسبب خطيئاتهم أغرقوا بالطوفان (١).

فَأَدْخِلُواْ نَارًا: أي بعد موتهم أدخلت أرواحهم النار. ﴿فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا ۞﴾.

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَانَّذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ١٠٠٠ أي من يدور يذهب ويجيء أي لم يبق أحد.

إِنَّكَ إِنْ تَذَرَّهُمَّ: أي أحياء لم تهلكهم. ﴿يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوۤا إِلَّا فَاحِرًا كَفَّارًا ۞ زَتِ ٱغْفِرْ لِي وَلُوْلِدَى وَلِمَن دَخَلَ بِيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾.

وَلَانَزِدِٱلظَّيْلِمِينَ إِلَّا لَبَازًا ۞: أَى هَلَاكُمَا وَحَسَارًا.

**\*\*\*\*** 

<sup>(</sup>١) ﴿ مِمَّا خَطِيَّ يَامِمُ ﴾ (ما) زائدة والأصل من خطيئتهم و(من) تعليلية و(ما) الزائدة لتوكيد معنى التعليل.



# بِسْمُ اللَّهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيرِ

قُلُ أُوحِيَ إِلَى أَنَّهُ أَسْتَعَعَ : أي إلى قراءتي.

نَفَرُّمِنَ ٱلْجِلْنِ : أي عدد من الجن ما بين الثلاثة والعشرة.

فَقَالُوٓ أَ إِنَّا سَمِعْنَا قُرُءَاكًا عَجَبًا ۞ : أي لبعضهم بعضًا قرآنًا عجبًا أي يتعجب منه لفصاحته وغزارة معانيه.

يَهْدِي ٓ إِلَى ٱلرُّشُدِ: أي الصواب في المعتقد والقول والعمل. ﴿ فَكَامَنَا بِهِ ۗ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿ ﴾.

وَأَنَهُۥتَعَكَىٰ جَدُّرَيِّنَا: أي تنزه جلال ربنا وعظمته عما نسب إليه.

مَا أَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿ : أَي لَم يَتَخَذَ صَاحِبَةً وَلَم يَكُنَ لَهُ وَلَد.

وَأَنَّهُ كَاكَ يَقُولُ سَفِيهُنَا: أي جاهلنا.

عَلَى اَللَّهِ شَطَطًا ۞ : أي غلوًا في الكذب بوصفه تعالىٰ بالصاحبة والولد. ﴿وَأَنَا ظَنَنَآ أَن لَن نَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلِّحِنُۗ﴾ .

عَلَىٰ اللهِ بنسبة الزوجة والولد إليه.

وَأَنَّهُۥكَانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ : أي يستعيذون.

بِيَمَالِمِنَ ٱلْجِينَ فَزَادُوهُمْ رَهَقَا ۞ : أي إثمًا وطغيانًا.

وَأَنَّهُمْ ظُنُواْ كُمَاظُنَنُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ﴿ : أَي لَن يبعث رسولًا إلى خلقه.

وَأَنَّا لَكُسَّنَا ٱلسَّمَاءَ : أي طلبنا خبرها كما جرت بذلك عادتنا.

فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتُ حَرَسًا شَدِيدًا : أي حراسًا وحفظة من الملائكة يحفظونها بشدة وقوة.

وَشُهُما ﴾ : أي نجومًا يرمى بها الشياطين أو يؤخذ منها شهاب فيرمى به.

وَأَنَّا كُنَّا هَٰمُدُمِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ : أي من أجل أن نسمع ما يحدث وما يكون في الكون. ﴿فَمَن يَستَعِع ٱلْآنَ يَعِدْلَهُ, ﴾ .

شِهَابًا رَّصَدًا ۞ : أي أرصد وأعد لرمي الشياطين وإبعادهم عن السمع.﴿وَأَنَا لَا نَدَّرِىٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ﴾ .

أَمْ أَرَادَبِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ ] : أي خيرًا وصلاحًا ﴿ وَأَنَامِنَا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكٌ ﴾ .

كُنَا طَرَابِقَ قِدَدًا ﴿ يَ اللَّهِ عَذَاهِبِ مَخْتَلَفَة إِذَ الطَّرَائَقُ: جَمَعَ طَرِيقَةً، والقدد: جَمَع قدة وهي الضروب والأجناس المختلفة ﴿ وَأَنَاظَنَـنَاۤ أَن لَن نُعْجِـزَ اللَّهَ فِى ٱلأَرْضِ ﴾ . وَلَن نُعْجِزَهُ هُرَبًا إِنَّ : أي لا نفوته هاربين في الأرض أو في السماء.

وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَى : أي القرآن الداعي إلى الهدى المخالف للضلال.

ءَامَنَّا بِهِ ۚ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِهِ ـ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ۞ : أي نقصًا من حسناته ولا إثمًا يحال

ريحاسب به.

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ \*: أي الجائرون عن قصد السبيل وهو الإسلام.

فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرِّوْ أَرْشَدًا ﴿ ] : أي تعمدوا الرشد فطلبوا بعناية فحصلوا عليه.

وَأَمَّا ٱلْقَسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّهَ حَطَبًا ﴿ : أَي وقودًا تتقد بهم يوم القيامة.

وَأَلَّوِ ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ: أي الإسلام.

لَا شَقَيْنَاهُم مَّا مَّ غَدَقًا إِنَّ : أي مالًا كثيرًا وخيرات كبيرة.

لِّنَفْنِنَهُمْ فِيهً : أي نختبرهم أيشكرون أم يكفرون؟

وَمَن يُعْرِضَ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ : أي القرآن وشرائعه وأحكامه.

يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ١٠٠ : أي شاقًا.

وَأَنَّ ٱلْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا : أي فيها ﴿مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ ﴾ .

وَأَنَّهُ لِمَا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ : أي محمليَّ الله يبطن نخلة.

يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِلدَّا (١) ﴿ : أَي فِي ركوب بعضهم بعضًا تزاحمًا لأجل أن يسمعوا قراءته ﴿ قُلْ إِنْمَاۤ اَدْعُواْ رَبِّي وَلاَ أَشْرِكُ بِهِۦٓ أَحَدًا ۞ ﴾ .

قُلْ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ لَكُوْضَرًّا وَلَارَشَدًا ۞ : أي غيًّا ولا خيرًا.﴿ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ﴾ .

وَلَنْ أَجِدُمِن دُونِهِ - مُلْتَحَدًا ١٠٠٠ : أي ملتجأ ألجأ إليه فأحفظ نفسي.

إِلَّا بَلَغَا مِنَ اللَّهِ وَرِسَلَنتِهِۦ : أَي لا أملك إلا البلاغ إليكم. ﴿وَمَنْ يَعْضِ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَإِنَّ لَهُۥ نَــَارَجَهَنَّــمَ خُـلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴿ حَتَى إِذَا رَأَوَا مَا يُوعَدُونَ ﴾ .

فَسَيْعُلُمُونَ مَنَّ أَضَّعَتُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدُدًا ١٤ : أي أعوانًا، المسلمون أم الكافرون؟

قُلْ إِنْ أَدْرِي : أي قل ما أدري.

أَقَرَيْكُ مَّا تُوعَدُونَ : أي من العذاب.

أَمْرَجُعُمُلُ لَهُ, رَبِّي آَمَدًا ١٠٠٠ : أي غاية وأجلًا لا يعلمه إلا هو.

عَدلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ : أي لا يُطلع ﴿ عَلَىٰ غَيْبِهِ ٓ أَحَدًا ١٠٠٠ .

إِلَّا مَنْ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ : أي فإنه يطلعه ﴿فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدِوَمِنْ خَلْفِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) اللبد: جمع لبدة بكسر اللام وسكون الباء كقربة وقرب وهي ما تلبد بعضه على بعض ومنه لبدة الأسد وهي الشعر المتراكم في رقبته.

\*\*\* VT1 \*\*\*

رَصَدًا ١٤٠٠ أي ملائكة يحفظونه حتى يبلغه مع الوحي الذي يبلغه لكافة الناس.

لِيَعْلَمُ (١) أَنْ قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَالَتِ رَبِّهِمْ: أي الله عَلِم عِلمَ ظهور أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم.

﴿ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ ﴾.

وَأَخْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿ إِنَّ أَي أَحْصَىٰ عَدْدُ كُلُّ شَيَّءٍ.

0000

<sup>(</sup>١) معنىٰ الآية: ليعلم أي محمد ﷺ الرسل قبله قد أبلغوا السلة كما أبلغ هو الرسالة. وفي الكلام حذف تقديره: أخبرناه بحفظنا الوحي؛ ليعلم أن الرسل قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ.



## واللَّهُ الرَّحْمَزُ الرِّحِيمِ

يَّأَيُّا ٱلْمُزَّمِلُ ۞ : أي المتلفف بثيابه أي النبي عَيْنَ .

قُرِاًلَّنِكَ: أي صل.

إِلَّا قَلِيلًا (الله عنه الليل.

نِضَفَهُ, أُوانَقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ القص من النصف إلى الثلث.

أَوْزِدْ عَلَيْهِ : أي إلى الثلثين فأنت مخير في أيها تفعل تقبل.

وَرَقِلِ ٱلْفُرَءَانَ نَرْتِيلًا ﴿ : أَي ترسَّل فِي قراءته وبينه تبيينًا.

إِنَّاسَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا: أَي قرآنًا.

ثَفِيلًا ١ أي محمله ثقيلًا العمل به لما يحوي من التكاليف.

إِنَّ نَاشِئَهُ ٱلَّيِّلِ: أي ساعة الليل من صلاة العشاء فما فوق كل ساعة تسمى ناشئة.

هِيَأَشَدُّوطَكَا : أي هي أقوى موافقة السمع للقلب على تفهم القرآن فيها.

وَأَقْوَمُ قِيلًا ۞ : أي أبين قولًا وأصوب قراءة من قراءة النهار لسكون الأصوات. ﴿إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ

سَبْحًاطُوبِلَا ﴿ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ ال

وَأَذْكُرِ ٱسْمَرَيِّكَ : أي دم علىٰ ذكره ليلًا ونهارًا علىٰ أي وجه من تسبيح وتهليل وتحميد.

وَبَّنَلْ إِلَيْهِ بَنِّتِيلًا ١٠ أي انقطع إليه في العبادة وفي طلب الحاجة وفي كل ما يهمك.

رَّبُّ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْغُرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ : أي لا معبود بحق سواه ولا تنبغي العبادة لغيره.

فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۞ : أي فوض جميع أمورك إليه فإنه يكفيك.

وَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ : أي على ما يقوله لك كفار مكة من أذى كقولهم: شاعر وساحر وكاذب.

وَأَهْجُرْهُمْ هَجُرَاجِيلًا ﴿ : أَي اتركهم تركًا جميلًا أي لا عتاب معه.

وَذَرُنِي : أي اتركني.

وَٱلْمُكَذِّبِينَ : أي صناديد قريش فإني أكفكهم.

أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ : أي أهل التنعم والترف.

<sup>(</sup>١) ﴿إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ﴾ الجملة تعليلية لاختيار الليل للقيام دون النهار؛ لأن في النهار أعمالًا أخرى يقوم بها المرء، وجائز أن يراد أن في النهار متسعًا للصلاة وتلاوة القرآن.

وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا ۞ : أي انتظرهم قليلًا من الزمن حتىٰ يهلكوا ببدر.

إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا: أي قيودًا وهي جمع نكل وهو القيد من حديد. ﴿وَجَمِيمًا ١٠٠٠ .

وَطُعَامًا ذَاغُصَّةِ : أي يغص في الحلق وهو الزقوم والضريع. ﴿وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ﴾.

يَوْمَ نَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ: أي تتزلزل. ﴿وَٱلْجِبَالُ ﴾.

وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ۞: أي رملًا مجتمعًا مهيلًا أي سائلًا بعد اجتماعه. ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَنِهِـدًا عَلِيْكُو كَا آَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْتَوْنَ رَسُولًا ۞﴾ .

فَعَكَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَهُ أَخَذًا وَبِيلًا إِنَّ : أَي ثقيلًا شديدًا غليظًا.

فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرَتُمْ يَوْمُا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَنَ شِيبًا ١٠٠ : أي عذاب يوم يجعل الولدان لشدة هوله شيبًا.

ٱلسَّمَا مُنفَطِرُ بِهِ عَن : أي ذات انفطار وانشقاق أي بسبب هول ذلك اليوم.

كَانَ وَعُدُهُ,مَفْعُولًا ﴿ ]: أي وعده تعالىٰ بمجيء ذلك اليوم كان مفعولًا أي كائنًا لا محالة.

إِنَّ هَلَذِهِ مَنَذَكُم أَنَّ : أي إن هذه الآيات المخوفة تذكرة أي عظة للناس.

فَمَن شَآءَ أَتَخَذَ إِلَى رَبِّهِ. سَبِيلًا ﴿ إِنَّ : أَي طريقًا بالإيمان والطاعة إلى النجاة من النار ودخول الجنة.

ا إِنَّ رَبِّكَ يَعْلَرُأَنَّكَ تَقُومُ: أي للتهجد.

أَدْنَىٰ: أي أقل. ﴿ مِن تُلْتِي النَّيْلِ وَيَصْفَهُ، وَتُلْتُهُ، ﴾.

وَطُآهِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ : أي وطائفة معك من أصحابك تقوم كذلك.

وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيَّلَ وَٱلنَّهَارُّ: أي يحصيهما ويعلم ما يمضي من ساعات كل منهما وما يبقيٰ.

عَلِمَ أَن لَّن تَحْصُوهُ : أي الليل فلا تطيقون قيامه كله لأنه يشق عليكم.

فَنَابَ عَلَيْكُمْ : أي رجع بكم إلى التخفيف في قيام الليل إذ هو الأصل.

فَأَقْرَءُواْ مَا نَيْسَرَمِنَ ٱلْقُرَءَانِ : أي صلوا من الليل ما سهل عليكم ولو ركعتين. ﴿عَلِمَ أَن سَيكُونُ مِنكُر مَّرْجَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَأَقْرَءُوا مَا تَيْسَرَمِنْهُ ﴾.

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ : أي المفروضة.

وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ : أي المفروضة.

وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا : أي تصدقوا بفضول أموالكم طيبة بها نفوسكم فذلك القرض الحسن.

وَمَا نُقَائِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ: أي من نوافل العبادة من صلاة وصدقة وصيام وحج وغيرها. ﴿ يَجَدُوهُ عِندَاللَّهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُواْ اللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحْمٌ ﴿ أَنَّكَ ﴾ .



#### بِسْمُ اللَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ اللَّهُ الرَّهُ الرَّهِ اللَّهُ الرَّهِ اللَّهُ الرَّهِ

يَتَأْيُّهُ ٱلْمُدَّنِّرُ ١٤]: أي أيها المدثر: أي المتلفف في ثيابه وهو النبي عَلَيْكُ.

فَرُفَأَنْذِرُ ۞: أي خوف أهل مكة النار إن لم يؤمنوا ويوحدوا.

وَرَبُّكَ فَكُبِّرْ ١٠٠٠ أي عظم ربك من إشراك المشركين.

وَثِيَابَكَ فَطَهِرَ ۞: أي طهر ثيابك من النجاسات (١).

وَالرُّجْزَفَاهُجُز ۞: أي أدم هجرانك للأوثان.

وَلَا نَمْنُنُ تَسَتَكُثِرُ ﷺ: أي لا تمنن علىٰ ربك ما تقوم به من أعمال لأجله طاعة له ولا تطلب علىٰ دعوتك أجرًا (١). ﴿ وَلِرَبِكَ فَأَصْبِرْ ﴿ ﴾.

فَإِذَا نُقِرَ فِ ٱلنَّاقُورِ ۞: أي نفخ في الصور النفخة الثانية. ﴿ فَلَالِكَ يَوْمَيِدِ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۞ عَلَى ٱلْكَلفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرِ ۞﴾.

ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿ إِنَّ أَي اتركني ومن خلقته وحيدًا منفردًا بلا مال ولا ولد فأنا أكفيكه. وَجَعَلْتُ لَهُ, مَالًا مَنْدُودًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لَا مُنْدُودًا ﴾ .

وَيَنِنَ شُهُودًا ۞: أي يشهدون المحافل وتسمع شهادتهم، وأغلب الوقت حاضرون لا يغيبون. وَمَهَّدتُّ لَدُرْتَهِ عِبدًا ۞: أي بسطت له في العيش والعمر والولد والجاه حتى كان يلقب بريحانة قريش. ﴿ثُمَّ يَطْمَعُ أَنَّ أَذِيدَ ۞ كُلَّ إِنَّهُۥ﴾.

كَانَ لِآبِينَاعَنِيدًا إِنَّ : أي معاندًا وهو الوليد بن المغيرة المخزومي.

سَأَرْهِفُهُ، صَعُودًا ۞: أي سأكلفه يوم القيامة صعود جبل من نار كلما صعد فيه هوى في النار لدًا.

إِنَّهُ, فَكَّرَوْفَد رَكِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ وقدر في نفسه ذلك.

<sup>(</sup>١) من بين تفسيرات ابن القيم كَيَّلَهُ لهذه الآية في إغاثة اللهفان: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَعِرَ ﴿ أَي وثيابك فقصر. ومن المعلوم أن ثوب النبي عَلَيْ كان يصل إلى نصف ساقه (قل).

<sup>(</sup>٢) ذكر الشيخ أبو بكر الجزائري أثابه الله تعالى عند قوله تعالى في سورة الروم: ﴿ وَمَا عَانَيْتُم مِن رِّبَا لِيَرْبُوا فِي آمَوالِ اللهِ عَالَى فَهُ سَوْدَ الروم: ﴿ وَمَا عَانَيْتُم مِن رِّبَا لِيَرْبُوا فِي آمَوالِ النّاسِ فَلا يَرْبُوا عِندَ اللّهِ وَمَا عَانَيْتُم مِن زَكُوْمَ تُرِيدُون وَجُهَ اللّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿ ﴾ ذكر تحت هداية الآيات ما يلي: (جواز هدية الثواب الدنيوي كأن يُهدي رجلاً شيئًا يريد أن يرد عليه أكثر منه ولكن لا ثواب فيه في الآخرة، وتسمىٰ هذه الهدية: هدية الثواب وهي للرسول ﷺ محرمة لقوله تعالىٰ له: ﴿ وَلَا تَشَنَّكُمْ اللهِ ﴾ اهد (قل).

فَقُيلَ: أي لعن. ﴿ كَيْفَ فَدَّرَ ﴿ أَيُكُ فَدَّرَ اللَّهِ أَمُّ فُيلَكَيْفَ فَدَّرَ ﴿ ﴾.

ثُمُّ نَظَرَ ﴿ ثُمُّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴾ : أي تروئ في ذلك ثم عبس أي قبض ما بين عينيه ثم بسر أي كلح وجهه. ثُمُّ أَذَبُرَوَاْسْتَكُبُرُ ﴾ : أي عن الإيمان واستكبر عن اتباع الرسول ﷺ.

فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّاسِتُمْ يُؤْثُرُ ١٤] ؛ أي ينقل عن السحرة كمسيلمة وغيره. ﴿ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ۞﴾.

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ۞: سأدخله جهنم وسقر اسم لها يدخله فيها لإحراقه بنارها. ﴿وَمَا أَدَرَىٰكَ مَا سَقَرُ

لَانُبْقِي وَلَانَذَرُ ﴾: أي لا تترك شيئًا من اللحم ولا العصب إلا أهلكته ثم يعود كما كان لإدامة العذاب.

لْوَاحَةً لِلْبَشَرِ ١٠٠ : أي محرقة مسودة لظاهر جلد الإنسان وهو بشرته والجمع بشر.

عَلَيْهَا نِسْعَةً عَشَرَ ۞: أي مالكًا وهم خزنتها.

وَمَاجَعَلْنَآ أَصْحَلَا لَنَارِ : أي خزنتها مالكًا وثمانية عشر معه.

إِلَّا مَلَكَهِكَةٌ : أي لم نجعلهم بشرًا ولا جنًّا حتى لا يرحموهم بحكم الجنس.

وَمَاجَعَلْنَاعِدَّتُهُمْ : أي كونهم تسعة عشر.

إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ : أي ليستخفوا بهم كما قال أبو الأشدين الجمحي فيزدادوا ضلالًا.

لِيَسَتَيْفِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ: أي ليحصل اليقين لأهل التوراة والإنجيل بموافقة القرآن لكتابيهما: التوراة والإنجيل. ﴿وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِيمَنَا ﴾.

وَلاَ يَرْنَابَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ : أي ولا يشك أهل الكتاب والمؤمنون في حقيقة ذلك.

وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ : أي مرض النفاق. ﴿وَٱلْكَفِرُونَ ﴾ .

مَاذَآ أَرَادَاللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا : أي أيّ شيء أراد الله بهذا العدد الغريب استنكارًا منهم.

كَنَاكِ يُضِلُّ اللهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ : أي مثل إضلال منكر هذا العدد، وهدى مصدقه؛ يضل الله من يشاء . ﴿ وَمَا يَعَالُهُ جُنُودَرَبِكَ إِلَّا هُوَ ۚ ﴾ .

وَمَاهِىَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ﴾ : أي وما النار إلا ذكرى للبشر يتذكرون بها. ﴿ كَلَّا وَٱلْفَمَرِ ﴿ ﴾ (١).

وَالَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿ أَي وَلَىٰ وَمَضَّىٰ.

وَٱلصُّبْحِ إِذَآ أَسْفَرَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ أَنْ أَصَاء وظهر.

إِنَّهَا لِإِحْدَى ٱلْكُبُرِ (قُ): أي جهنم لإحدى البلايا العظام.

<sup>(</sup>۱) حرف ردع وإبطال والغالب أنها تقع بعد كلام من متكلم واحد ومتكلم وسامع؛ فتفيد الردع عما تضمنه الكلام السابق. ذهب ابن جرير إلى أنها هنا للردع وإبطال ما زعمه المشركون من القدرة على الزبانية كما في التفسير، وعليه فالوقف عليه مستحسن ومنهم من جعلها افتتاح كلام نحو ألا وعليه فالوقف لا يحسن عليها بل على القمر.

نَذِيرُ اللِّبُشَرِ ١٠٠٠ أي عذاب جهنم نذير لبني آدم.

لِمَن شَآهَ مِنكُرُ: أي أيها الناس.

أَنْيَنْقَدُّمْ: أي بالطاعة.

أَوْيَنَأُخِّرُ ١٠٠٠ أي بالمعصية.

كُلُّنَا إِي مأمورة منهية.

بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةً ﴿ أَي مرهونة مأخوذة بعملها في جهنم.

إِلَّا أَصْحَبَا لَيْمِينِ ۞: أَي المؤمنين فهم ناجون من النارٰ. ﴿ فِ جَنَّتِ يَتَسَآءَلُونَ ۞ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ مَا سَلَكَ كُرْفِ سَقَرَ ۞ قَالُواْ لَرْنَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ۞ ﴾.

وَلَوْنَكُ نُطِّعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ بِخِلَّا بِمَا آتَاهِمِ اللهِ.

وَكُنَّا غَغُوثُ: أي في الباطل وفيما يكره الله تعالىٰ. ﴿مَعَ ٱلْخَابِضِينَ ﴿ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

وَكُنَّانُكَذِّبُ بِيَوْمِ اللَّهِ بِنِ إِنَّى: بيوم المجازاة والثواب ولا نصدق بثواب ولا عقاب.

حَتَى آَتَنَا ٱلْيَقِينُ (١٠): أي الموت. ﴿فَمَا لَنَعُمُهُمْ شَفَعَهُ الشَّيفِينَ ١١٠).

فَمَا لَمُمْ عَنِ ٱلتَّذِكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَّمَ مُنصَّرِفِينَ لا يسمعونها ولا يُقبلون عليها.

كَأَنَّهُمْ حُمُّرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ﴿ إِنَّ إِنَّا إِنَّهُمْ حَمَّرُ وَحَشَّيْهُ مَسْتَنْفُرَةً.

فَرَّتْ مِن فَسُورَةِ ﴿ إِنَّ الْهِرِبِ مِن أَسِدُ أُمرَّ الهرب.

بَلْ يُرِيدُكُكُ ٱمۡرِي مِنْهُم : أي ليس هناك قصور في الأدلة والحجج التي قدمت لهم، بل يريد كل

واحد منهم.

أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ۞: أي يصبح وعند رأسه كتاب من الله رب العالمين إلىٰ فلان آمن بنبينا محمد واتبعه. ﴿كَلَّآبُلَلَا يَخَافُونَ ٱلْآخِرَةَ ۞﴾.

كَلَّ إِنَّهُ مَنْذِكِرَةٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَظْةً وعبرة.

فَمَن شَاءَ ذَكَرُهُ، ١٠٤ أَي قرأه واتعظ به. ﴿ وَمَا يَذَكُّرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾.

هُوَ أَهْلُ النَّفُوَىٰ: أي هو أهل لأن يتقىٰ لعظمة سلطانه وأليم عقابه.

وَأَهْلُ ٱلْمُغْفِرَةِ ۞: أي وأهل لأن يغفر للتائبين من عباده الموحدين.

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير رَجِّلِللهُ: قوله تعالىٰ: ﴿وَرَكُنَا غُوضُ مَعَ ٱلْحَابِصِينَ ۞﴾: أي نتكلم فيما لا نعلم. وقال قتادة: (كلما غوىٰ غاوِ غوينا معه). اهـ (قل).



«مکیة »

## بِسْمِ إِللَّهُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ

لَاّ (١) : أي ليس الأمر كما يدعي المشركون من أنه لا بعث ولا جزاء.

أُقْيِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ (١) : أي الذي كذب به المكذبون.

وَلَآ أُقْيِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ﴿ : أَي لَتَبعثن ولتحاسبن ولتعاقبن أيها المكذبون الضالون، واللوامة: أي التي إن أحسنت لامت عن عدم الزيادة، وإن أساءت لامت عن التقصير.

أَيُحْسَبُ آلِإِنسَنُ : أي الكافر الملحد.

أَلَّنْ نَمْعَ عِظَامَهُ, ٢٠ : أي ألا نجمع عظامه لنحييه للبعث والجزاء.

بَلَ قَادِرِينَ : أي بلي نجمعها حال كوننا قادرين مع جمعها على تسوية بنانه.

عَلَىٰ أَن نُسُوّى بَانَهُ. ﴿ الله نجعل أصابعه كخف البعير أو حافر الفرس فلا يقدر على العمل الذي يقدر عليه الآن مع تفرقة أصابعه. كما نحن قادرون على جمع تلك العظام الدقيقة عظام البنان وردها كما كانت. كما نحن قادرون على تسوية تلك الخطوط الدقيقة في الأصباع والتي تختلف بين إنسان وإنسان اختلاف الوجوه والأصوات واللهجات.

بَلْيُرِيدُ ٱلِّإِنسَانُ : أي بإنكاره البعث والجزاء.

لِيَفْجُرَأَمَامَهُ، ﴿ إِنَّ اللَّهِ اصل فجوره زمانه كله ولذلك أنكر البعث.

يَسْئُلُأَيَّانَيْوَمُٱلْقِيَمَةِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى يَسَأَلُ سَوْالُ اسْتَنْكَارُ وَاسْتُهْزَاء واستخفاف.

فَإِذَارِقَ ٱلْمَصُرُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى دهش وتحير لما رأى ما كان به يكذب.

وَخَسَفَ أَلْقَرُ ١ أَي أَظْلَم بِذَهَابِ ضُوتُه.

وَجُمِعُ الشَّمْسُ وَٱلْفَمَرُ ﴾ : أي ذهب ضوءهما وذلك في بداية الانقلاب الكوني الذي تنتهي فيه هذه الحياة.

يَقُولُ ٱلْإِنسَنُ يَوْمَ إِذِ أَيْنَ ٱلْمَثِّرُ ﴾ : أي إلى أين الفرار.

كَّلّا: ردع له عن طلب الفرار.

<sup>(</sup>۱) في (لا) هنا توجيهان: الأول ما آثره ابن جرير وهو ما اخترناه في التفسير، وأنها نافية لدعوى سابقة إبطالًا لها والكلام بعدها مستأنف. والثاني أنها أي (لا) حرف نفي أدخل على (أقسم) لقصد المبالغة في تحقيق حرمة المقسم به؛ حيث يوهم السامع أن المتكلم يهم أن يقسم ثم يترك القسم مخافة الحنث بالمقسم به فيقول: لا أقسم به ولا أقسم بأعز منه عندي، والمراد تأكيد القسم، ووجه ثالث وهي أنها مزيدة لتقوية الكلام.

لَاوَرُدَ ١٠ : أي لا ملجأ يتحصن به ﴿ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِ ٱلْشَنْقَرُ ١٠ مُنِبُوُّ ٱلْإِنسَنُ يَوْمَ إِذِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ ١٠٠٠ ﴿

بَلِٱلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ عَصِيرَةٌ ﴾ : أي هو شاهد على نفسه حيث تنطق جوارحه بعمله.

وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ, ( الله عنه عنه عنه عنه الله عنه ولو ألقىٰ معاذيره.

لَاتُّحَرِّكَ بِهِ عَلِسَانَكَ : أي لا تحرك بالقرآن لسانك قبل فراغ جبريل منه.

لِتَعْجَلَ بِهِ عِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلْمُ عَالِمُ عَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَ

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ ، : أي في صدرك.

وَقُرُهُ اللهُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَىٰ لَسَانِكَ.

فَإِذَا قَرَأْنَهُ: أي قرأه جبريل عليك.

فَأُنَّبِعٌ قُرْءَ انْهُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَرَّاءَتُه .

مُرَّانَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ ﴿ إِنَّ اللهُ بِتَفْهِيمِكُ مَا يَشْكُلُ عَلَيْكُ مِنْ مِعَانِيهُ (٢) .

كُّلاً: أي ليس الأمر كما تزعمون أنه لا بعث ولا جزاء.

بَلْ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴿ ) : أي الدنيا فيعملون لها.

وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهِ عَمَلُونَ الْآخِرةَ فلا يعملون لها.

وُجُوهٌ بَوْمَهِ ذِنَّاضِرَهُ إِنَّ اللَّهِ عَلَى حَسَنَةً مَضَيَّتَةً.

إِلْهُ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ١٠٠٠ : أي إلى الله تعالى ربها ناظرة فلا تحجب عنه تعالى.

وَوُجُوهٌ يُؤمِيدِ بَاسِرَةٌ ١٠٠ : أي كالحة مسودة عابسة.

نَظُنُّ : أي توقن.

أَن يُفْعَلَ بَهَا فَاقِرَةٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْمَة تَكْسُر فَقَارِ الظَّهِرِ.

كَلَّآإِذَابَلَغَتِ: أي النفس.

التَّرَاقِيَ (أَنُّ : جمع ترقوة أي عظام الحلق.

رَقِيلَمَنَّ رَاقِ 🟐 : أي وقال من حوله من عواده أو ممرضيه هل هناك من يرقيه ليشفيٰ.

وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ﴿ اللَّهِ عَلَى أَيْقُنَ أَنَّهُ الفراق للدنيا لبلوغ الروح الحلقوم.

وَّالْنَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿ أَي التفت إحدى ساقيه بالأخرى أو التفت شدة فراق الدنيا بشدة إقبال الآخرة وما فيها من أهوال.

إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَهِذٍ ٱلْمَسَاقُ ﴿ : أَي إِذَا بِلَغْتِ الروحِ الحلقومِ تساق إِلَىٰ ربها وخالقها لتلقيٰ جزاءها.

<sup>(</sup>۱) المعاذير اسم جمع معذرة وليس جمعًا، لأن معذرة حقه أن يجمع على معاذر كمقبرة ومقابر، والمراد من معاذر الإنسان: ما يعتذر به كقولهم: ﴿مَتَوُلَا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرً ﴾، وقولهم: ﴿مَتَوُلاَ وَمَتَوُلاَ وَأَعَمَلُ صَلِيحًا ﴾ وقولهم: ﴿مَتَوُلاَهِ أَصَلُونَا ﴾ وقولهم: ﴿مَتَوُلاَهِ أَصَلُونَا ﴾ وقولهم: ﴿مَتَوُلاَهِ أَصَلُونَا ﴾ وقولهم: ﴿مَتَوُلاَهِ أَصَلُونَا ﴾ وقولهم:

<sup>(</sup>٢) أي تفسير ما فيه من الحدود والحلال والحرام وكيفيات العبادات.

فَلاَصَدَّقَ وَلاَصَلَىٰ ﷺ: أي الإنسان الذي يحسب أن لن يجمع الله عظامه ما صدق و لا صلىٰ. وَلَكِنكَذَّبَ: أي بالقر آن.

وَتُوَلَّىٰ ١٠٠٠ أي عن الإيمان.

مُمَّدَهَبَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ عَبَعَظُىٰ ۞: أي يتبختر في مشيته إعجابًا بنفسه.

أَوْكَلَكَ: أي وليك المكروه أيها المعجب بنفسه المكذب بلقاء ربه.

فَأُوِّكَ ۞: أي فهو أولىٰ بك.

مُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴿ وَلِيكَ المكروه مرة ثانية فأولىٰ فهو أولىٰ بك أيضًا.

أَيْخَسَبُ أَلْإِنسَنُ أَنْيُرُكُ سُدِّى ١ أَي مهملًا لا يكلف في الدنيا ولا يحاسب ولا يجزي في الآخرة.

أَلَوْ يَكُ نُطْفَةً مِن مَّنِي يُعْنَى ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى تَصِب فِي الرحم.

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَىٰ ۞: أي خلق الله منها الإنسان فسواه بتعديل أعضائه. ﴿ فَعَلَمِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأَنْنَةُ ۞ لَلْتَسَذَلِكَ بِقَدِرِ عَلَىٰ أَن يُحْتِي الْمَوْتَى ۞ ﴾.





«مدنية»

# بِسْمُ لِللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ

هَلْأَتَى : أي قد أتى (١).

عَلَى ٱلْإِنْسَانِ: أي آدم بْالْنِشَالِةِ.

حِينٌ مِنَ ٱلدَّهْرِ : أي أربعون سنة.

لَمْ يَكُن شَيْتًا مَّذَكُورًا ﴿ إِنَّ اللهِ اللهِ اللهِ ولا رفعة له لأنه طين لازب وحماً مسنون وذلك قبل أن ينفخ الله تعالىٰ فيه الروح.

إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُّطُفَةٍ أَمْشَاجٍ : أي أخلاط من ماء المرأة وماء الرجل.

نَّبْتَلِيهِ : أي نختبره بالتكاليف بالأمر والنهي عند تأهله لذلك بالبلوغ والعقل.﴿ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ﴾.

إِنَّاهَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ : أي بينا له طريق الهدى ببَعثة الرسل وإنزال الكتب. ﴿إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾.

إِنَّا أَعْتَدْنَا: أي هيأنا. ﴿لِلْكَنِفِرِينَ ﴾.

سَلَسِلاً : أي يسحبون بها في نار جهنم.

وَأَغْلَلًا : أي في أعناقهم.

وَسَعِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَارًا مسعرة مهيجة.

إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ: أي المطيعين لله ورسوله الصادقين في إيمانهم وأقوالهم وأحوالهم.

يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا : أي ما تمزج به وتخلط. ﴿كَافُورًا ۞﴾.

عَيْنَايَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۞ : أي يجرونها ويسيلونها حيث شاءوا. ﴿يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا ﴾ <sup>(٢)</sup> .

كَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًا ۞: أي ممتدًّا طويلًا فاشيًا منتشرًا. ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُيِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿ إِنَّمَا لِغَانُظُعِمُكُو لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُرِّ حَرَّاءً وَلَا شَكُورًا ۞ ﴾ .

إِنَّانَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَعَطْرِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الله عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلْ

<sup>(</sup>١) الاستفهام تقريري بمعنىٰ قد أتىٰ علىٰ الإنسان كذا. وجائز أن يكون المراد من الإنسان غير آدم، وكون آدم هو المراد من الآية أولىٰ.

<sup>(</sup>٢) النذر: هو ما يوجبه المكلف علىٰ نفسه في الطاعة، ولو لم يوجبه لم يلزمه.

فَوَقَنْهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْرِ وَلَقَنْهُمْ نَضْرَةً وَسُرُونًا ۞: أي حسنًا ووضاءة في وجوههم وفرحًا في قلوبهم.﴿وَجَزَنْهُم بِمَاصَبُرُواْجَنَّةً وَحَرِيرًا ۞﴾.

مُّنَّكِكِينَ فِبِهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ : أي علىٰ الأسرة بالحجلة. واحدة الأرائك: أريكة.

لَا يَرُونَ فِيهَاشَمْسَاوَلَازُمْهُرِيرًا ١٠٠٠ أي ولا بردًا شديدًا ولا قمرًا إذ هي تضاء من نفسها.

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا: أي قريبة منهم ظلال أشجار الجنة.

وَذُلِلَتْ تُطُوفُهَا نَذْلِيلًا ١٠٤ : أي ينالها المؤمن قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا.

وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةٍ مِن فِضَةٍ: أي يرى باطنها من ظاهرها.

وَأَكُواَبِ: أي أقداح بلا عرا. ﴿ كَانَتْ فَوَارِيزاْ ﴿ فَارِيزاْ مِن فِضَةٍ مَدَّرُوهَا لَقَدِيزًا ﴿ أَي على قدر الشاربين بلا زيادة و لا نقص.

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا: أي خمرًا.

كَانَ مِنَاجُهَا زَنَجَبِيلًا ۞: أي ما تمزج وتخلط به زنجبيلًا. ﴿ عَنَافِهَا نُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ۞ ﴿

وَيَقُلُوثُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَ أُعُلَدُونَ : أي بصفة الولدان لا يشيبون.

إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِنْهُمْ لُوْلُوَا مَنْشُولًا ﴿ إِنَّ الَّهِ مَنْ سَلَكُهُ أَوْ مَنْ صَدَفَهُ لَحَسْنَهُم وجمالُهُم وانتشارهُم في للخدمة.

وَالِذَارَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ: أي في الجنة رأيت (١).

نَعِيمًا: لا يوصف.

وَمُلْكًاكِبِيرًا ۞: أي ملكًا واسعًا لا يقدر.

عَلِيهُمْ شِيَاكُ سُندُسٍ: أي حرير. ﴿خُضَرُ ﴾.

وَإِشْتَبْرَقُ : أي ما غلظ من الديباج.

وَحُلُّواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةِ : أي تحليهم الملائكة بها.

وَسَفَنَهُمْ رَبُهُمْ شَرَابًاطَهُورًا ﴿ : أَي فَاثْقًا عَلَىٰ النَّوعِينَ السَّابِقِينَ؛ ولذا أسند سقيه إلى الله ﷺ. إِنَّ هَذَا: أي النعيم. كَانَ لَكُمْ جَزَاءً .

وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُولًا ١٠٠ : أي مرضيًا مقبولًا.

إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْفُرُءَانَ تَنزِيلًا ١٠٠ : أي شيئًا فشيئًا ولم ننزله جملة واحدة لحكمة بالغة.

فَأَصْرِرْلِثُكِّرِ رَبِّكَ : أي عليك بحمل رسالتك وإبلاغها إلى الناس.

وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَائِمًا أَوْكُفُورًا ١٠٠ : الآثم هنا عتبة بن ربيعة، والكفور الوليد بن المغيرة.

وَأَذْكُرُ آسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأُصِيلًا ١٠٠٠ أي صلِّ الصبح والظهر والعصر.

<sup>(</sup>١) ثم أي هناك.

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَأَسْجُدْ لَهُ : أي صلِّ صلاة المغرب والعشاء.

وَسَيِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿ أَي تهجد بالليل نافلة لك.

إن هَنُؤُلآ مِي عُبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ: أَى الدنيا.

وَيُذَرُونَ وَرَآءَ هُمْ يَوْمَا نَقِيلًا ( أي يوم القيامة.

غَنُّ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدُنَّا أَسْرَهُمْ ": أي قوينا أعضاءهم ومفاصلهم.

وَإِذَا شِئْنَا بَدُّلْنَا أَمُّنَلَهُم تَبْدِيلًا ١ أَي جعلنا أمثالهم في الخلقة بدلًا منهم بعد أن نهلكهم.

إِنَّ هَاذِهِ ء تَذْكِرَةٌ : أي عظة للناس.

فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِهِ-سَبِيلًا ﴿ : أَي طريقًا إلَىٰ مرضاته وجواره بالإيمان والعمل الصالح وترك الشرك والمعاصي. ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ ﴾.

يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ أَ: أي الجنة.

وَٱلطَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا ﴿ أَلِيًّا ﴿ إِنَّ فِي النارِ، والأليم ذو الألم الموجع.







#### بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْمُرْسَلَنِّعُمُ فَاكَ : المرسلات الرياح الطيبة والعرف المتتابعة (١)

فَٱلْعَصِفَتِ عَصِفًا ١٠ : فالرياح الشديدة الهبوب المضرة لشدتها.

وَالنَّشِرَتِ نَشَّرًا ٢٠٠٠: الرياح ننشر المطر وتفرقه في السماء نشرًا.

فَأَلْفَوْقَتِ فَرُقًا اللَّهِ إِنَّا إِنَّاتِ القرآنِ الكريم تفرق بين الحق والباطل.

فَٱلْمُلْقِيَنَ دِكْرًا ١ أَي فالملائكة تلقى بالوحي على الأنبياء للتذكير به.

عُذَرًا أَوْنُذَرًا ١٤): أي للإعذار بالنسبة إلى أقوام أو إنذار بالنسبة إلى آخرين.

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَقِعٌ ﴿ إِنَّ أَي إِن مَا تُوعِدُونَ أَيْهَا النَّاسِ لَكَائِنَ لَا مِحَالَةٍ.

فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتُ ۞: أي محيى نورها وذهبت.

وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ فُرِجَتُ ۞: أي انشقت وتصدعت.

وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتُ ١٤]: أي نسفت فإذا هي هباء منبث مفرق هنا وهناك.

وَإِذَا الرُّسُولُ أَقِلَتُ إِنَّ : أي جمعت لوقت حدد لها لتحضر فيه. ﴿ لِأَيْ يُوْمِ أَخِلَتْ ﴿ ﴾.

لِيُوْمِ ٱلْفَصَّلِ ۞: أي اليوم الذي يفصل الله تعالىٰ فيه بين الخلائق. ﴿وَمَاۤ أَدۡرَىٰكَ مَا يَوۡمُ ٱلْفَصَّلِ ۞وَيُلِّيۡوَمِيدِلِلۡمُكَذِّبِينَ ۞﴾(١).

أَلَمْ ثُهْلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ۞: أي كقوم نوح وعاد وثمود ومن بعدهم إلىٰ البعثة النبوية وذلك

بتكذيبهم. ثُمَّ نُتِّعِهُمُ ٱلْآخِرِ ﴿ ﴿ إِن أَصِرُوا عَلَىٰ التَكَذَيبِ كَكَفَارَ مَكَةً. (٣)

كَنْ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١٠٠ أي مثل ذلك الهلاك نهلك المجرمين `

وَيْلُ يُومَىدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ إِذَا جَاءُ وقت الهلاكُ ويل فيه للمكذبين.

أَلْرَغَنْلُفَكُم مِن مَآءِ مَهِينِ ۞: أي المني والمهين الضعيف.

<sup>(</sup>١) جائز أن يراد بالمرسلات والعاصفات والناشرات: الملائكة، وكونها الرياح أظهرُ في التفسير وهو اختيار ابن

<sup>(</sup>٢) الويل الذي هو وادٍ في جهنم تستغيث جهنم من حره.

<sup>(</sup>٣) لفظ الإجرام أصبح كالعلم على أهل الشرك والكفر؛ إذ هم الذين أجرموا على أنفسهم بأعظم الذنوب وأشدها إفسادًا للروح وهو الشرك والكفر، وما بعد الكفر ذنب كما يقال.

فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِمَّكِينٍ ﴿ : أَي حريز وهو الرحم.

إِلَىٰ فَدَرِ مَّعْلُومِ إِنَّهَا : أي إلىٰ وقت الولادة.

فَقَدَرْنَا : أي خلقه.

فَيْعُمَ ٱلْفَدِرُونَ ﴿ أَي نحن علىٰ الخلق والتقدير ﴿ وَثِلَّ يُوْمَبِدِ لِللَّهُ كَذِيبَ ﴿ ﴾ .

أَلْرَجَعَكِ ٱلأَرْضَ كِفَانًا ٥٠٠ : أي تكفت الناس أي تضمهم.

أُحْيَاءً : أي فوق ظهرها.

وَأَمْوَاتًا ﴿ : فِي بطنها.

وَجَعَلْنَافِيهَا رَوَسِي شَلْمِحَنَّ : أي جبالًا عاليات.

وَأَسْفَيْنَكُمْ مَّآءً فُرَاتًا ۞ : أي عذبًا. ﴿ وَيَلُّ يَوْمِ بِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ ﴿ .

أنطَلِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ - تُكَذِّبُونَ ﴿ أَي مِن العذابِ.

أنطَلِقُوٓ أَإِلَى ظِلِّرِ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَالَمُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَاتُ شعب لعظمته.

لَاظَلِيلِ : أي كنين ساتر يَكِنّ ويستر.

وَلَايُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ ۞ : أي ولا يرد شيئًا من الحر.

إِنَّهَا: أي النار.

تَرْمِى بِشَكَرَدِكَا لَقَصْرِ ٢٠٠٠ : أي الشررة الواحدة كالقصر في عظمته وارتفاعه.

كَأَنَهُ مِمَالَتُ صُفْرٌ ﴿ يَ الشرر المتطاير من النار الشررة كالقصر في عظمها وارتفاعها، وكالجمل في هيئتها ولونها، والجمل الأصفر: الأسود الذي يميل إلى صفرة. ﴿ وَلِلَّ يُوَمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ

هَذَابَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ أَي فَيه بشيء.

وَلَا يُؤْذَنُّ لَئُمْ : أي في العذُّر . ﴿ فَيَعْلَدُّرُونَ ﴿ وَيُلَّ يُوْمَبِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ﴾ .

هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصَٰلِ مِمَعْنَكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ﴿ : أَي من المكذبين قبلكم.

فَإِن كَانَ لَكُرْ كَيْدٌ فَكِدُونِ ﴿ : أَي حيلة في دفع العذاب فاحتالوا لدفع العذاب عنكم ﴿ وَلَلَّ يَوْمَهِ نِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ ﴾ .

إِنَّالْمُنَّقِينَ : أي الذين اتقوا ربهم فآمنوا به وأطاعوه بفعل ما يحب وترك ما يكره.

فِ ظِلَالٍ : أي في ظلال الأشجار الوارفة.

وَعُيُّونِ ۞ : أي من ماء ولبن وخمر وعسل.

وَفَوَكِهَ مِمَا يَشْتَهُونَ ١٠٠ . لا مما يجدون كما هي من الحال في الدنيا" . ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَ الْمِمَاكُمُتُهُ

<sup>(</sup>١) أي يتمنون إذ أكلهم للذة الأكل لا للحفاظ على الجسم، كما في الدنيا يأكل الآدمي للإبقاء على حياته.

تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

إِنَّا كُنَّالِكَ نَجْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞: أي كما جزينا المتقين نجزي المحسنين (١). ﴿ وَثِلُّ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ

.♦@

كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ فَلِيلًا: أي في هذه الحياة الدنيا. ﴿ إِنَّكُمْ يَجُرِمُونَ ﴿ وَيُلُّ يُوَمَهِذِ لِلْمُكَذِينَ ﴿ ﴾. وَإِذَا قِيلَ لَمُنُمُ أَرَّكُمُواْ لَا يَصِلُونَ. ﴿ وَيُلُّ يُوَمَهِذِ لِلْمُكَذِينَ ﴾.

فَيِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ. يُوْمِنُوكَ ۞: أي بعد القرآن إذ الكتب غيره ليست معجزة والقرآن هو المعجز بألفاظه ومعانيه فمن لم يؤمن بالقرآن ما آمن بغيره بحال من الأحوال (٢).

**\*\*\*\*** 

<sup>(</sup>١) إن المحسنين هم المتقون، وإنما ذكر صفة الإحسان؛ لأن التقوى التي هي فعل وترك متوقفة على الإحسان الذي هو مراقبة الله تعالى المنتجة إحسان النيات والأعمال الصالحات.

<sup>(</sup>١) المجواب: عند قوله تعالى: ﴿ فَيِأْيَ حَدِيثٍ بَعَدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِلَّهُ ﴾ آمنت بالله (قل).



عَمَّ: أي عن أي شيء؟

يَسَاءَلُونَ ١٠٠٠ : أي يسأل بعض قريش بعضًا.

عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ﴾: أي ما جاء به محمد ﷺ من التوحيد والنبوة والبعث الآخر.

ٱلَّذِي هُرْفِيهِ مُخَلِّلِفُونَ ١٠٠ : أي ما بين مصدق ومكذب.

كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿ يَا قِبَة تَكَذَيبُهُم عَنْدُ نَزْعَ أُرُواحِهُم وعَنْدُ خَرُوجِهُمْ مِنْ ۖ قَبُورِهُم. ثُمَّ كُلًّا سَيَعْلَمُونَ

﴿ أَلَوْ غَعَلِٱلْأَرْضَ مِهَدًّا ۞ : أي وطاءً وفراشًا للحياة عليها.

وَآلِجِبَالَ أَوْتَادًا ۞: أي تثبت بها الأرض كما تثبت الخيمة بالأوتاد. ﴿وَخَلَقَنَكُوْ أَزُوَجًا ۞﴾ (٠). وَجَعَلْنَا نَوْمَكُوْ سُبَانًا ۞: أي راحة لأبدانكم.

وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ۞: أي ساترًا بظلامه وسواده.

وَجَعَلْنَا النَّهَارَمَعَاشًا ١٠٠ : أي وقتًا للمعاش كسبًا وأكلًا.

وَبُنَيْمَ الْوَوْقَكُمُ سَبْعًا شِدَادًا آنَ : أي قوية محكمة، الواحدة شديدة والجمع شداد وهي السموات السبع.

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴿ : أي ضوء الشمس وهاجًا وقادًا.

وَأَنْرَ لْنَامِنَ ٱلْمُعْصِرَةِ: أي السحابات التي حان لها أن تمكر كالجارية المعصر التي دنا وقت حيضها.

مَاءَ ثَغَاجًا ١٠٤ : أي صبابًا. ﴿ لِنَخْرَجَ بِهِ عَبًّا وَنَبَاتًا ١٠٠٠ .

وَجَنَّنَتِ أَلْفَافًا ۞ : بساتين ملتفة.

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصَّلِ: أي الفصل بين الخلائق ليجزئ كل امرئ بما كسب.

كَانَ مِيفَنَتَا ﷺ : أي ذا وقت محدد معين لدى الله ﷺ فلا يتقدم ولا يتأخر.

يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ: أي يوم ينفخ إسرافيل في الصور.

فَنَأْنُونَ أَفُواَجًا ١١ أي تأتون أيها الناس جماعات جماعات إلى ساحة فصل القضاء.

وَفُيْحَتِ ٱلسَّمَاءُ : أي لنزول الملائكة ﴿ فَكَانَتُ أَبُوابًا ﴿ اللَّهُ \* .

وَشُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ: أي ذهب بها من أماكنها.

(١) كلا هنا بمعنى حقًّا سيعلمون صحة ما هم به مكذبون وله منكرون.

<sup>(</sup>٢) الزوج: هو مكرر الواحد، وشاع إطلاق الزوج على كل من الذكر والأنثى؛ فالرجل زوج لأنثاه والمرأة زوج لزوجها.

فَكَانَتْ سَرَابًا ١٠٠٠ أي مثل السراب فيتراءي ماء وهو ليس بماء فكذلك الجبال.

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْمِ صَادًا ﴿ أَي راصدة لهم مرصدة للظالمين مرجعًا يرجعون إليها. لِلطَّيفِينَ مَابًا ﴿ . لَيْبِيْنَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴾ : أي دهو رًا لا نهاية لها.

لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرَدًا وَلَا شَرَابًا ١٠٠٠ : أي نومًا ولا شرابًا مما يشرب تلذذًا به إذ شرابهم الحميم.

إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿ أَي ما يسيل من صديد أهل النار، جوزوا به عقوبة لهم.

جَـزَآءً وِفَـاقًا ۞: إذ لا ذنب أعظم من الكفر، ولا عذاب أعظم من النار. ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞﴾.

وَكُذَّ بُواْ بِنَا يُلِنَا كِذَابًا ۞: أي تكذيبًا. ﴿ وَكُلَّ شَىٰ ۚ إِلَّهَ مُنْدَهُ كِتَابًا ۞ ﴾.

فَذُوقُواْ فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۞: أي فوق عذابكم الذي أنتم فيه.

إِنَّالِلْمُتَّقِينَ : أي الذين اتقوا الشرك والمعاصي خوفًا من ربهم وعذابه.

مَفَارًا ۞: أي مكان فوز ونجاة وهو الجنة.

حَدَآ إِنَّ وَأَعْشًا (٢٦): أي بساتين وأعنابًا.

وَكُواعِبَ : أي شابات تكعبت ثديهن، الواحدة كاعب والجمع: كواعب.

أَزَابًا ١ : أي في سن واحدة، وأتراب جمع واحده: ترب.

وَكُمْسَادِهَاقًا ﴿ : أَي خَمَرًا كَأْسُهَا مَلَأَىٰ بِهَا.

لَّايَسْمَعُونَفِيهَا: أي في الجنة.

لَغُواً: أي باطلًا.

وَلَاكِذًا بَا ۞ : أي ولا كذبًا من القول.

جَزَآءُ مِن زَيِكَ عَطَآءً حِسَابًا ۞: أي عطاء كثيرًا كافيًا يقال: أعطاني فأحسبني. ﴿ زَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُ ٱلرَّحَمْنِ ۖ لاَ يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۞ ﴾ .

يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ : ملك عظيم يقوم وحده صفًّا.

وَٱلْمَلَيِّكَةُ صَفًا ۚ : أي وحدهم. لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَا مَنْ أَذِنَالُهُ ٱلرَّمْنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحُقُّ .

فَمَن شَآءَ أَتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ. مَعَابًا ﴿ أَي مرجعًا سليمًا وذلك بالإيمان والتقوى إذ بهما تكون النجاة ﴿ إِنَّا أَنَذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرْبِهَا يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرَّءُ ﴾ .

مَا قَدَّمَتْ بِدَاهُ : أي ما أسلفه في الدنيا من خير وشر.

وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيُنَنِي كُنتُ تُرَبَّا ﴿ : أي حتىٰ لا أعذب وذلك يوم يقول الله تعالىٰ للبهائم: كوني ترابًا؛ وذلك بعد الاقتصاص لها من بعضها بعضًا.



#### بِسْمِ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ

وَالنَّزِعَتِ غَوْلًا ١٤ أي الملائكة تنزع أرواح الفجار والكفار عند الموت بِشدة.

وَالنَّشِطَاتِ نَشْطًا ١٠ أي الملائكة تنشط أرواح المؤمنين الصالحين نشطًا أي تسلها برفق.

وَالسَّنِ حَتِ سَبِّحًا ١٠ أي الملائكة تسبح من السماء بأمر الله أي تنزل به إلى الأرض.

فَالسَّنبِقَاتِ سَبْقًا ۞: أي الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة.

فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ﴿ إِنَّ الملائكة تدبر أمر الدنيا أي تنزل بتدبيره من لدن الله المدبر الحكيم.

يَوْمَرَجُفُ ٱلرَاحِفَةُ ۞: آي النفخة الأولىٰ نفخة الفنا- التي يتزلزل كل شيء معها.

تَلْبُعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ﴿ إِنَّ إِنَّ النَّفْخَةِ الثَّانِيةِ.

قُلُوبٌ يَوْمَبِدِ وَاحِفَةً فَي : أي خائفة قلقة . ﴿ أَبْصَدَرُهَا خَلْشِعَةٌ ﴿ ).

يَقُولُونَ أَءِنًا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرةِ ﴿ : أَي أَنر د بعد الموت إلى الحياة إذ الحافرة اسم لأول الأمر.

﴿ أَوِ ذَا كُنَّاعِظُ مَا نَجِرَةً ١ اللَّهِ مَفْتَة.

وَالْوَانِلْكَ إِذَا كُرَّهُ كُاسِرَةٌ ١٤ أي رجعة إلى الحياة خاسرة.

فَإِنَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَلَحِدَةٌ ۞: أي نفخة واحدة.

فَإِذَاهُم بِأَلسَّاهِرَةِ ﴿ اللَّهِ عَلَى بُوجِهِ الأرض أحياء سميت ساهرة لأن من عليها بها يسهر ولا ينام.

هَلْأَنْنَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ آنَ اللهِ عَمُوسَىٰ بن عمران ﷺ.

إِذْ نَادَنُهُ رَبُّهُ وَإِلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوى ١٠٠ أي بالواد الطاهر المبارك المسمى بطوى.

ٱذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ : أي بأن اذهب إلى فرعون.

إِنَّهُ طَغَى اللَّهِ : أي تِجاوز حدَّه كعبد إلىٰ ادعاء الربوبية والألوهية.

فَقُلَّ هَلَ لَّكَ إِلَىٰٓ أَنۡ تَرَكُّ ۞: أي تسلم فتطهر من رجس الشرك والكفر بالإسلام لله تعالىٰ.

وَأَهْدِيكَ إِنَّ رَبِّكَ فَنَخْتَىٰ ﴿ إِنَّ أَرْشُدَكَ إِلَىٰ معرفة ربك الحق فتخشاه وتطيعه فتنجو من عذابه.

فَأَرَنَهُ ٱلْآَيَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ۞: أَي العصا واليد إذ هي من أكبر الآيات الدالة على صدق موسىٰ. ﴿فَكَذَبَوَعَصَىٰ ۞﴾.

ئُمُ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ﴿ فَكَحَشَرَ فَنَادَىٰ ۞ فَقَالَ أَنَا رَئِكُمُ ٱلْأَغَلَ ۞: أي بعدما كذب وعصىٰ رجع يجمع

جموعه ويحشر جنوده لحرب موسى وقال كلمة الكفر: أنا ربكم الأعلىٰ فلا طاعة إلا لي. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُوكَ ۞: أي عذبه تعالىٰ عذاب الآخرة وهو قوله ﴿أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعَلَ﴾،

وعذاب الأولىٰ وهي قوله: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَىٰ ۖ غَيْرِي ﴾. إِنَّا فِي ذَٰلِكَ لِعِبْرَةُ لِمَن يَخْشَنَى ﴿ ﴾.

ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلَقًا أَمِ ٱلسَّمَآةُ : أي أشد خلقًا. ﴿بَنَهَا ﴿ ) .

رَفَعَ سَمَّكُهَا : أي غلظها وارتفاعها.

فَسَوَّلَهَا ۞ : أي جعلها مستوية سطحًا واحدًا ما فيها نتوء ولا انخفاض.

وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا: أي أظلمه جعله مظلمًا.

وَأَخْرَجَ شُعَنْهَا ۞ : أي ضوءها ونهارها.

وَٱلْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنَهَآ ﴿ : أي بعد أن خلق الأرض خلق السماء (١) ثم دحا الأرض أي بسطها. ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَمَهَا ﴿ أَنْ مَنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَمُهَا ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَمُهَا ﴿ أَخْرَجُ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَمُهَا ﴿ أَنْهَا مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَالْحِبَالُ أَرْسَهَا ١٠٠ : أي أثبتها على سطح الأرض لتثبت ولا تميد بكم.

مَنْعًا لَكُمُّ وَلِأَنْعَكِمُ ﴿ أَي أَخْرِج مَنَ الأَرْضُ مَاءُهَا وَمُرْعَاهَا، وَبِالْجَبَالُ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ ولأنعامكم وهي المواشي من الحيوان.

فَإِذَا كِمَا مِنَالِكُمَّالَكُ أَرْكُ رَبُّ : أي النفخة الثانية، وأصل الطامة الداهية التي تعلو كل داهية.

يُومُ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَاسَعَىٰ ﴿ : أَي ما عمل في الدنيا من خير وشر. وَبُرِزَتِ ٱلْجَدِيمُ لِمَن بَرَىٰ ﴿ .

فَأَمَامَن طَغَىٰ ﴿ أَي كَفُرُ وظُلُّم.

وَ الزَّ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِّا ﴿ : أَي بِالبَّاعِ الشَّهُواتِ.

فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ أَي النار مأواه.

وَأُمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَ : أي قيامه بين يديه ليسأله عما قدم وأخر.

ونَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهُوَى ﴿ أَي المردي المهلك باتباع الشهوات.

فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ إِنَّ الْيُ مأواه الذي يأوي إليه بعد الحساب.

يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ: أي القيامة للحساب والجزاء.

أَيَّانَ مُرْسَهَا ۞: أي متىٰ وقوعها وقيامها.

فِيمَ أَنَّ مِن ذِكْرَ مُهَا آن الله في أيّ شيء من ذكراها أي ليس عندك علمها حتى تذكرها.

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنهُ لَهُ آ ﴾ أي منتهى علمها إلى الله وحده فلا يعلمها سواه. إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَغْشَهَا ﴿

كَأُنَّهُمْ يُومَ رَوْنَهَا لَمْ يُلْبَثُوا : أي في قبورهم.

إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُحُهَا ١٠٠ : أي عشية يوم أو ضحىٰ تلك العشية.

#### **\*\*\***

<sup>(</sup>١) اختلف في أيها خلق الله تعالى أولًا الأرض أم السماء؟ والراجع أنها الأرض أولًا لقوله: ﴿ قُلْ أَيِنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ يألَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ...﴾ إلى قوله: ﴿ ثُمَّ أَسَّوَى ٓ إِلَى النَّمَآ ۚ ﴾ الآية من سورة فصلت. وطريق الجمع كما في التفسير خلق الأرض أولًا ثم السموات ثم عاد إلى الأرض فدحاها بمعنى أخرج منها ماءها ومرعاها أي أعدها إعدادًا خاصًا لحياة الإنسان والحيوان، وهو المراد من قوله: ﴿ دَحَنُهَ آ ﴾ إذ الدحو البسط والتسوية والترتيب.

# ٠٨٠ شُولَا عَبْسَنَا

«مکیة»

#### بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرِّحِيمِ

عَبَسَ: أي النبي ﷺ بمعنى كلح وجهه وتغير.

وَنَوَلَّةً ١ أي أعرض.

أَن جَاءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ﴿ : أَي لأجل أَن جاء عبد الله بن أم مكتوم فقطعه عما هو مشغول به من دعوة بعض أشرف قريش للإسلام.

وَمَايُدْرِبِكَ لَعَلَهُ يَزَّكَ ﴿ ]: أي يتطهر من الذنوب.

أَوْ يَذَكَّرُ: أي يتعظ.

فَلَنَفَعُهُ ٱلذِّكْرَىٰ آنَ أَي الموعظة.

أَمَّا مِن أَسْتَغْنَى ٥ أي عن الإيمان والعلم والدين بالمال والجاه.

فَأَنَّ لَهُ, تَصَدَّىٰ ( أَي تقبل عليه وتتصدى له.

وَمَاعَلِتَكَ أَلَا يَرَّكَّ ﴿ ]: أي ليس عليك بأس في عدم تزكيته نفسه بالإسلام.

وأمَّا من جاءك يسمَّى ( ): أي في طلب الخير من العلم والهدى.

رَهُوَ يَخْشَىٰ ۞ : يخشىٰ الله تعالىٰ ويخاف عقابه.

فَأَنتَ عَنْهُ لَلَهَى ﴿ أَن تَشَاعُل.

كلَّ : أي لا تعد لمثل ذلك.

إِنَّهَاللَّذِكُرةُ آن : أي الآيات عظة للخلق. فَرَشَآءَ ذَكَرَهُ آن .

فِي صُحُفِ مُكَرِّمَةِ ﴿ اللهِ عند اللهِ .

مَّرَهُوعَةِ: أي في السماء.

مُطَهِّرةً ١ أي منزهة عن مس الشياطين.

بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ يُنسخونها من اللوح المحفوظ.

كِرَامِ بِرَرَةِ ١٠٠٠ : مطيعين لله وهم الملائكة.

قُبْلَ أَلِاسْنَنُ: لعن الإنسان الكافر.

مَأَأَكُفَرَهُ, (١٠): أي ما حمله على الكفر(١)؟

<sup>(</sup>١) جائز أن تكون (ما) تعجبية إذ من عادة العرب إذا تعجبوا من شيء قالوا فيه: قاتله الله ما أحسنه أو ما أقبحه أو ما

مِنْ أَيِّشَيْءٍ خَلَقَهُ. ﴿ إِنَّ عَلَى مَنْ نَطَفَةٌ خَلَقَهُ.

مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ وَفَقَدَرُهُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى مَا نَطَفَةَ إِلَىٰ عَلَقَةَ إِلَىٰ مَضَعَة فَبِشْرِ سُوي.

ثُمَّ السِّيلَ يَسَرُهُ ۞: أي سبيل الخروج من بطن أمه. ﴿ثُمَّ أَمَالُهُ, فَأَقَبَرُهُ, ۞ ﴿.

مُّمَ إِدَاشَاءَ أَنْشَرُهُ وَ (١) (١) أي إذا شاء إحياءه أحياه.

كُّلَّ : حقًّا أو ليس الأمر كما يدعى الإنسان أنه أدى ما عليه من الحقوق.

لَمَّايَفُضِ مَا أَمَرُهُ. ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى مَا كَلَفُهُ بِهُ مِنَ الطاعاتِ والواجباتِ في نفسه وماله.

فَلَيْنَظُواْ لِإِنسَنُ إِنَى طَعَامِهِ ١٠ أي كيف قدر ودبر له. ﴿ أَنَاصَبَبْنَا ٱلْمَاءَ صَبًّا ۞ ثُمَّ شَقَفْنَا ٱلأَرْضَ شَقًّا ۞ ﴿.

فَأَنْتُنَافِهَاحَبَّا ۞: أي الحب الحنطة والشعير.

وَعِنَبًاوَقَضَبًا ۞ : أي القضب الرطب وسمي قضبًا لأنه يقضب أي يقطع مرة بعد مرة. وَزَبْنُونَا وَغَلَا 📆 .

وَحَدَآبِقَ غُلْبًا ﴿ يَ كُثيرِهُ الْأَسْجَارِ؛ والواحدة غلباء كحمراء كثيفة الشجر.

وَفَكِهَةً وَأَبًّا ١ أَي ما يتفكه به من سائر الفواكه، والأب: التبن وما ترعاه البهائم.

مَّنَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَلِيكُمْ إِنَّ : أي ما تقدم ذكره منفعة لكم ولأنعامكم التي هي الإبل والبقر والغنم. فَإِذَا جَآءَتِ الصَّاخَةُ ١ : أي النفخة الثانية. ﴿ يُومَ يَفِرُ ٱلْمَرُهُ مِنْ أَخِهِ ١ وَأُمِيِّهِ وَآبِهِ وَ اللهِ

وَصَحِبُلُوهِ: أَى زُوجِتُه. ﴿ وَبَلِيهِ إِنَّ ﴾. لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ شَأَنُّ يُغْنِيهِ ﴿ أَي حَالَ تَشْغُلُهُ عَنْ شَأَنْ غَيْرُهُ.

وُجُوهٌ يَوْمَهِلِ مُسْفِرةٌ ١٠ أي مضيئة. ﴿ صَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ١٠ ﴿.

وَوُجُوهٌ يُؤمَيِدٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿ إِنَّا: أَي غبار.

تَرْهَفُهَا فَلَرَهُ ۚ ١٤٠٤ أي ظلمة من سواد، ومعنىٰ ترهقها تغشاها.

أُوْلِيَكَ هُمُ ٱلْكُفَرُهُ ٱلْفَجَرُهُ ۞: أي الجامعون بين الكفر والفجور.

**\* \* \* \* \* \*** 

أجرأه مثلًا أي اعجبوا لخلقه من نطفة مع كفره بربه.

<sup>(</sup>١) أنشره ونشره بمعنى واحد أي أحياه بعد موته وسيشاء ذلك فينشره يوم القيامة للحساب والجزاء.



«عیکه»

#### بِسْمُ الرَّحْمَٰزِ الرِّحِيمِ

إِذَا : أي ظرف لما ذكر بعد من المواضع الاثني عشر، وجوابها علمت نفس ما أحضرت.

ٱلشَّمْسُ كُوِرَتْ (أَ) : أي لفت وذهب بنورها.

وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتْ (إ) : أي انقضت وتساقطت علىٰ الأرض.

وَإِذَا ٱلْجِبَالْ سُيۡرِتُ ﴿ يَا : ذهب بها عن وجه الأرض فصارت هباء منبثًا.

وَإِذَا ٱلْعِشَارُ : أي النوق الحوامل.

عُطِّلَتْ ﴿ اللَّهِ عَرِكت بلا راع أو بلا حلب لما دهاهم من الأمر.

وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتُ ﴿ إِنَّ أَي جَمعت وماتت.

وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتْ ( أَي أُوقدت فصارت نارًا.

وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿ : أَي قرنت بأجسادها ثم بقرنائها وأمثالها في الخير والشر.

وَإِذَا ٱلْمَوْءُ, دَةُ : أي البنت تدفن حية خوف العار أو الحاجة.

سُبِلَتْ ﴿ أَي تبكيتًا لقاتلها.

بِأَيَ ذَنْبٍ قُئِلَتُ (أَ): أي بلا ذنب.

وَإِذَا ٱلصُّعُفُ نُشِرَتُ ٢ أَى صحف الأعمال فتحت وبسطت.

وَإِذَا السَّمَاءُ كُثِطَتُ (أَنَّ): أي نزعت عن أماكنها كما ينزع الجلد عن الشاة.

وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِرَتْ ﴿ أَي النَّارِ أَجِجِت.

وَإِذَا ٱلْجِنَّةُ أُزَّلِهَتْ ﴿ أَي قربت لأهلها ليدخلوها.

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ أَحْضَرَتْ ﴿ يَا : أَى كُلِّ نَفْسٍ وقت هذه المذكورات ما أحضرت من خير وشر.

فَلاَ أُقْيِمُ بِٱلْخُنَيِرِ. ﴿ أَي التي تخنس بالنهار أي تختفي وتظهر بالليل.

ٱلْجُوَارِ ٱلْكُنِّسِ ﴿ أَي التي تجري أحيانًا وتكنس في مكانسها أحيانًا أخرى، والمكانس محل إيوائها كمكانس بقر الوحش وهي الدراري الخمسة: عطارد والزهرة و المريخ والمشتري وزحل.

وَالَّتِلِ إِذَا عَسْعَسَ ( الله عَلَى أَقبل أَو أَدبر لأَن عسعس من أسماء الأضداد.

وَٱلصَّبْحِ إِذَا لَنَفَّسَ (١): أي امتد حتى يصير نهارًا بينًا.

إِنَّهُ: أي القرآن.

لَقَوْلُ رَسُولِكِدِهِ إِنَّ : أي جبريل، كريم علىٰ الله تعالىٰ، وأضيف إليه القرآن لنزوله به.

فِى قُوَّةِ: أي شديد القوى.

عِندَ ذِي ٱلْمَرْشِ مَكِينِ ﴿ أَي عَند الله تعالَىٰ ذي مكانة.

مُّطَاعِ ثُمَّ أُمِينِ ﴿ أَنَّ اللَّهُ عَلَى السَّمَاءُ تَطْيَعُهُ الْمَلَائِكَةُ، أَمِينَ عَلَىٰ الوحي.

وَمَاصَاحِكُمُ بِمَجْنُونِ ١٠٠ أي محمد ﷺ. أي ليس به جنون.

وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالْأَفْقِ ٱلْمُبِينِ ﴿ : أَي وَلَقَدَ رَأَىٰ النبي ﷺ. جبريل على صورته التي خلق عليها بالأفق الأعلىٰ البيّن من ناحية المشرق.

وَمَاهُوَعَلَىٰ ٱلْعَيْبِ: أي وما محمد ﷺ علىٰ الغيب وهو ما غاب من الوحي وخبر السماء.

بِصَنِيرِ اللهِ : أي بمتهم، وفي قراءة بالضاد أي ببخيل فينقص منه ولا يعطيه كله (١).

وَمَاهُوَ بِقَوْلِ شَيْطُنِ تَجِيرِ ١٠٠٠ : أي وليس القرآن بقول شيطان مسترق للسمع مرجوم.

فَأَيْنَ نَذَهَبُونَ ١٠٠ : أي فأيُّ طريق تسلكون في إنكاركم القرآن وإعراضكم عنه.

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالِمِينَ ۞ : أي ما القرآن إلا موعظة للإنس والجن.

لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ۞ : أي يتحرى الحق ويعتقده ويعمل بمقتضاه.

وَمَا نَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ : أي ومن شاء الاستقامة منكم فإنه لم يشأها إلا بعد أن شاءها الله قبله إذ لو لم يشأها الله ما شاءها عبده.

<sup>(</sup>١) قرئ في السبع بالظاء ومعناه بمتهم من ظنته كذا، وقرئ (بضنين) بالضاد بمعنى بخيل، ولذا شرحتُ الآية مراعيًا فيها القراءتين، وكلا المعنيين صحيح فلا هو متهم على الوحي ولا يبخل به ولا بغيره.



#### بِسْمِ إِللَّهُ ٱلرَّهُ مَزِ ٱلرِّحِهِ

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ (أَ): أي انشقت.

وَإِذَا ٱلْكُوَاكِ ٱلنَّارُتُ ( أَن اللهِ تساقطت.

وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِرَتْ ١٠ أي اختلطت ببعضها وأصبحت بحرًا واحدًا الملح والعذب سواء.

وَإِذَا ٱلْفَبُورُ بُغِيْرَتُ ۞: قلب ترابها وبعث موتاها.

عَلِمَتْ نَفْشُ مَّا فَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ ۞: أي ما قدمت من الأعمال وما أخرت منها فلم تعمله، وذلك عند قراءتها كتاب أعمالها.

يَئَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ مَاغَرَكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيرِ ۞ : أي أيُّ شيء خدعك وجرأك على عصيانه.

ٱلَّذِي خَلَقَكَ: أي بعد أن لم تكن.

فَسَوَّنكَ : أي جعلك مستوي الخلقة سالم الأعضاء.

فَعَدَلَكَ ۞: أي جعلك معتدل الخلق متناسب الأعضاء، ليست يد أطول أو رجل أطول من الأخرى.

فِىٰ أَيۡ صُورَةٍمَا شَاءَ رَكَّبَكَ ۞ : إن شاء بيضك أو سودك، طولك أو قصرك، جعلك ذكرًا أو أنثىٰ، إنسانًا أو حيوانًا.

كَلَّا بَلَّ تُكَذِّبُونَ بِاللَّذِينِ ﴿ : ليس الكرم هو الذي غره، وإنما جرأه على المعاصي تكذيبه بالدين الذي هو الجزاء بعد البعث حيًّا من قبره.

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنِظِينَ ۞: أي وإن عليكم لملائكة كرامًا على الله تعالى حافظين لأعمالكم. كِرَامَاكَئِيِينَ ۞: أي لها أي لأعمالكم خيرها وشرها حسنها وقبيحها. ﴿يَعْلَمُونَ مَانَفْعَلُونَ ۞﴾. إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَغِى نَعِيمِ ۞: أي المؤمنين المتقين الصادقين.

وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَلَفِي جَحِيمِ ۞: أي الكافرين والخارجين عن طاعة الله ورسوله.

يَصَّلُونَهُ كَايَرُمُ ٱلَّذِينِ ۞: أي يدخلونها ويقاسون حرها يوم الجزاء وهو يوم القيامة.

وَمَاهُمْ عَنَّهَا بِعَآبِينَ ﴿ أَي بِمخرجينٍ.

وَمَا أَذَرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ أَي أَيُّ شِيء جعلك تدري لولا أنا علمناك. ﴿ ثُمَّ مَا أَذَرَىٰكَ مَا يَوْمُ

اَلدِينِ ۞ ٠٠

يُوْمَ لَاتَمْلِكَ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْئًا : أي من المنفعة وإن قلت.

وَٱلْأَمْرُيُّومَ بِذِيلَهِ ۞ : أي لا لغيره، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه.

**^** 

#### ٨٣- سُونَا الْمِطَفِّفِينَ

«محنية الأوائل مكية الأواخر»

#### \_\_مُاللَّهِ ٱلرَّحْمَزَ الرِّحِبِ

وَيْلُ : كلمة عذاب، ووادٍ في جهنم.

لِّلْمُطَفِّفِينَ ۞: المنقصين في كيل أو وزن، الباخسين فيهما.

ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْثَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ: أي من الناس.

يَسْتَوْفُونَ ۞: الكيل.

وَإِذَا كَالُوهُمِّ : أي كالوالهم.

أُو وَّزَنُوهُمُّ : أي وزنوا لهم.

يُغَمِّرُونَ ۞: أي ينقصون الكيل أو الوزن.

أَلَا: استفهام توبيخي إنكاري. يَظُنُّ أُوْلَتَهِكَ: أي يتيقن. ﴿أَنَّهُمْ مَّبْعُونُونَ ﴿}.

لِيَوْمِ عَظِيمٍ ۞: أي يوم القيامة لما فيه من أهوال وعظائم الأمور.

يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ: أي من قبورهم.

لِرَبِّٱلْعَكَمِينَ ۞: أي يقومون خاشعين ذليلين ينتظرون حكم الله فيهم.

كَلَّآ: أي حقًّا وأن الأمر ليس كما يظن المطففون.

إِنَّ كِنَّ ٱلْفُجَّارِ لَغِي سِجِينِ ۞: سجين علم علىٰ كتاب ديوان الشر، دون فيه أعمال الشياطين وأعمال الكفرة، وهو أيضًا موضع في أسفل الأرض السابعة، فيه سجين الذي هو ديوان الكتب وبه أرواح الأشقياء عامة. ﴿وَمَاۤ أَذَرَكُ مَاسِحِينٌ ﴿ ﴾.

كِنَابُّمَ أَوْمٌ ١٤ : أي مسطور بين الكتابة فيه أعمالهم. ﴿ وَمُلِّ يَوْمَ لِلْ الْمُكَذِّبِينَ ١٠٠ كُن الْمُعَالِمِينَ

ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱللَّذِينِ ١٠٠ : أي يوم القيامة الذي هو يوم الحساب والجزاء.

وَمَا يُكَذِّبُ بِهِۦٓ إِلَّاكُلُّ مُعْتَدِ: أي ظالم مضيع حقوق ربه تعالىٰ وحقوق غيره.

أَشِمِ ١ ): منغمس في الآثام مكثر منها.

إِذَائُنَا عَلَيْهِ وَايَنْنَا قَالَ أَسَطِّيرُ ٱلأَوْلِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ المناقِقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل كَلَّهُ بَلُّ رَانَ عَلَىٰ قُلُومِمٍ: أي غطىٰ قلوبهم وحجبها عن قبول الحق '``.

<sup>(</sup>١) روىٰ الترمذي وصححه عن أبي هريرة مَبْرَاثِينَهُ أن النبي ﷺ قال: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة

مَّاكَانُواٰيَكْسِبُونَ ﴿ أَي مِن الذَّنوبِ والآثام.

كَلَّآإِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَ لِإِلَّمَا خُولُونَ ﴿ أَي يحال بينهم وبين رؤية الرب يوم القيامة.

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَحِيمِ ۞ : أي لداخلوها ومحرقون معذبون بها.

ثُمَّ بُقَالُهَذَا الَّذِى كُنتُمُ بِدِ تُكَذِّبُونَ ۞ : أي يقال لهم توبيخًا وخزيًا لهم وهم في العذاب: هذا الذي كنتم به تكذبون.

كَلَّا إِنَّ كِنْبَ ٱلْأَبْرَارِ: أي كتاب أعمالهم، والأبرار هم المطيعون لله ولرسوله الصادقون.

لَفِي عِلَيِّينَ ﴿ أَي فِي مُوضِع يَسْمَىٰ عليين فِي أَعْلَىٰ الْجِنَةُ (١) . ﴿ وَمَأَأَدَّرَنَكَ مَاعِلِيُونَ ﴿ ﴾ .

كِنَتُ مَرْهُمٌ ﴾: أي كتاب مرقوم بأمان من الله إياه من النار يوم القيامة والفوز بالجنة.

يَشَهُدُهُ ٱلمُفَرِّونَ شَ: أي يحضره المقربون من أهل كل سماء، ويحفظونه لأنه يحمل أمانًا لصاحبه من النار وفوزه بالجنة.

إِنَّ ٱلْأَثْرَارَلَفِى نَمِيدٍ ﴿ أَي إِن الذين بروا ربهم بطاعته، بأداء الفرائض واجتناب النواهي لفي نعيم الجنة.

عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ: أي على الأسرة ذات الحجال.

يَنظُرُونَ ﴿ : أي ما آتاهم ربهم من صنوف النعيم (٢).

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيدِ ۞ : أي حسنه وبريقه وتلألؤه.

يُسْقَوْنَ مِن نَحِيقٍ : أي من خمر صرف خالصة لا غش فيها ولا دنس.

مَّخُنُّومٍ @ : أي مختوم على إناثها لا يفك ختمه إلا هم.

خِتَكُهُ، مِسْكُ : أي آخر شربها يفوح برائحة المسك.

وَفِي ذَالِكَ : أي لا في غيره.

فَلْيَتَنَافِس ٱلْمُنْنَفِسُونَ ١ أي فليطلب بالطاعة والاستقامة الطالبون للنعيم المقيم.

وَمِنَ الْجُهُونِ تَسْنِيمٍ ۞ : أي ومزاج شرابهم من عين تجري من عالٍ تسمى التسنيم.

عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرِّبُونَ ﴿ عَيْنًا هِي التسنيم يشرب منها المقربون صرفًا، وتمزج الأصحاب اليمين.

إِنَّ ٱلَّذِيكَ أَجْرَمُوا : أي علىٰ أنفسهم بالشرك والمعاصي كأبي جهل وأمية بن خلف وعتبة بن

سوداء، فإن هو نزع واستغفر الله وتاب صقل صقله، فإن عاد زيد فيها حتىٰ تعلو علىٰ قلبه. وهو الران الذي ذكر الله تعالىٰ في كتابه: ﴿ كَلَّ بَلَّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم تَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [حسن – انظر صحيح سنن الترمذي].

<sup>(</sup>١) قال البراء بن عازب تَعَطُّحُهُ: قال رسول الله ﷺ : «عليون في السماء السابعة تحت العرش».

<sup>(</sup>٢) وقيل: ينظرون إلى أعدائهم في النار وهم على أرائكهم، ولا عجب لما ظهر اليوم من آلة التلفاز.

أبى معيط.

ي كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ : أي كبلال وياسر وعمار وصهيب وخبيب. ﴿يَضْمَكُونَ ۞ ﴾ (١).

وَإِذَا مَرُواْ بِهِمْ يَنَغَامَرُونَ ﴿ يَ يَشْيِرُونَ إِلَىٰ الْمُؤْمَنِينَ بِالْجَفْنُ وَالْحَاجِبِ استهزاء بهم.

وَإِذَا اَنْقَلَبُوٓا إِلَىٰٓ أَهۡلِهِمُ اَنْقَلَبُواْ فَكِهِينَ ﴿ أَي إِذَا رَجَعُوا إِلَىٰ دَيَارُهُم وأَهْلِيهُم يرجَعُون نشاوىٰ فرحين معجبين بحالهم.

وَإِذَا رَأُوْهُمْ : أي وإذا رأى أولئك الفكهون رأوا المؤمنين.

قَالُواً إِنَّ هَتَوُلاَءِ لَضَالُونَ ﴿ إِن هؤلاء - يعنون المؤمنين من أصحاب محمد ﷺ -، لضالون بتركهم دينهم واتخاذهم لدين محمد ﷺ الجديد.

وَمَا أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَـُفِظِينَ ۞: أي ولم يكلفهم الله تعالىٰ بحفظ أعمالهم، ورعاية أحوالهم وإنما هم متطفلون.

فَأُلْيُومَ : أي يوم القيامة.

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَّامِنَٱلْكُفَّارِ يَضْعَكُونَ ۞: أي من أجل ما هم فيه من العذاب، حيث يرونهم وهم على أرائكهم. ﴿عَلَى ٱلْأَرَابِكِ يَظُرُونَ ۞﴾.

هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ عَلَى هُلَ جُوزِي الكفار بِمَا كانُوا يَفْعِلُونَ مِن الكفر والشر والفساد؟ والجواب: نعم نعم نعم.

**\*\*\*** 

<sup>(</sup>۱) معنىٰ يضحكون منهم: أنهم يضحكون من حالهم وهي حال خاصة كالفقر والضعف، أو ترك دينهم إلىٰ دين آخر.



«مكية ،

#### بِسْمِ إِللَّهِ ٱلرَّحْزَ الرَّحِيدِ

إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَّتْ ﴿ : أَي بالغمام وهو سحاب أبيض رقيق وذلك لنزول الملائكة.

وَأَذِنَتْ لِرَبُّهَا: أي سمعت وأطاعت.

وَحُقَّتُ ﴾ : أي وحق لها أن تسمع أمر ربها وتطيعه.

وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ ۞: أي زيد في سعتها كما يمد الأديم: أي الجلد إذ لم يبق عليها بناء ولا جبل.

وَٱلْفَتْمَا فِيهَا وَغَلَتْ ﴾: أي ألقت ما فيها من الموتى، ألقتهم أحياء إلىٰ ظهرها، وتخلت عنه: أي عما كان في بطنها. ﴿وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۞﴾.

يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحٌ : أي عامل كاسب للخير أو الشر.

إِلَىٰ رَبِّكَكَدَّحًا : أي إلىٰ أن تلقىٰ ربك، وأنت تعمل وتكسب، فليكن عملك مما يرضي عنك ربك.

فَمُلَقِيهِ ﴿ اللَّهِ عَلَاقٍ رَبُّكُ بَعْدَ مُوتَكَ وَبَعْمَلُكَ خَيْرَهُ وَشُرُّهُ.

فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِنَبْهُ, بِيمِينِهِ عَنْ : أي كتاب عمله وذلك بعد البعث. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ٥٠٠

وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿ اَي بعد الحساب اليسير، يرجع إلىٰ أهله في الجنة من الحور العين فرحًا.

وَأَمَّامَنْ أُونِيَكِنَهُۥ وَرَاءَظَهْرِهِۦ ﴿ إِنَّ عَاجْدُهُ بِشَمَالُهُ مِنْ وَرَاءَ ظَهْرِهُ إِهَانَةً له.

فَسَوْفَ يَدْعُوا بُّؤُرًا ١ أي ينادي هلاكه قائلًا: واثبوراه واثبوراه أي يا هلاكه.

وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴿ : أَي ويحرق بالنار تحريقًا، وينضج إنضاجة بعد أخرى، علىٰ قراءة (يصلّىٰ) بالتضعيف. ﴿ إِنّهُ كَانَ فِي ٓ أَهْلِهِ مَسَّرُورًا ﴿ ﴾ .

إِنَّهُۥ ظَنَّ أَن لَن يَحُورَ ﴿ : أَي إِنه كَان فِي الدنيا يظن أنه لا يرجع إلىٰ الحياة بعد الموت، فلذا لم يعمل خيرًا قط، ولم يتورع عن ترك الشر قط لعدم إيمانه بالبعث. ﴿ بَلَى إِنَّ رَبَّهُۥكَانَ بِهِۦبَصِيرًا ﴿ إِنَّ رَبَّهُۥكَانَ بِهِۦبَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

فَلاَّ أُقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ ﴿ أَي بِالحمرة فِي الأفق بعد غروب الشمس.

وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۞ : أي دخل عليه من الدواب وغيره.

وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ ﴿ اجتمع وتم نوره وذلك في الليالي البيض.

لَتَرَكُبُنَّ طَبُقًا عَن طَبَقٍ ١٠٤ أي حالًا بعد حال، الموت، ثم الحياة، ثم ما بعدها من أحوال

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞: أي أيُّ مانع لهم من الإيمان بالله ورسوله ولقاء ربهم، والحجج كثيرة تتلىٰ عليهم. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرَّءَانُ: أي تلي عليهم وسمعوه.

لَا يَسْجُدُونَ ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَضْعُونَ فَيؤُمنُوا ويسلمُوا. ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ﴾.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۞: أي يجمعون في صحفهم من الكفر والتكذيب. ﴿ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمْ أَجُّ غَيْرُمَمَنُونِ ١٠٠ : أي غير مقطوع.



« مکیة »

#### بِسْمِ إِللَّهِ الرَّحْمَازِ ٱلرِّحِهِ

وَالسَّمَاء ذَاتِ ٱلْبُرُوج ١٠ : أي منازل الشمس والقمر الاثنى عشر برجًا.

وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ﴾: أي يوم القيامة إذ وعد الله تعالىٰ عباده أن يجمعهم فيه لفصل القضاء.

وَشَاهِدِ: أي يوم الجمعة.

وَمُشْهُودِ ١٠٠ أي يوم عرفة.

قُبِلَ أَضَّعَبُ ٱلْأُخَدُّودِ ۞: أي لعن أصحاب الأخدود. والأخدود: أي الحفر تحفر في الأرض وهو مفرد وجمعه أخاديد. ﴿اَلنَّارِذَاتِٱلْوَقُورِ۞﴾.

إِذْهُرْعَلَيْهَا قُمُودٌ ﴾ : أي علىٰ حافتها وشفيرها. ﴿وَهُمْ عَلَىٰمَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۞ ﴾ .

وَمَا نَقَمُواْمِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿ : أَي مَا عَابُوا عَلِيهِم أَيَّ شيء سوئ إيمانهم بالله تعالى . ﴿ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَنَوُا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمُّ الْوَبُونُ فَاللَّهُ عَذَابُ الْحَرِيقِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهُ الْمَسْلِحَاتِ لَمُمْ جَنَنَتُ تَجْرِي مِن تَعْلِهَا الْمُسْلِحَاتِ لَمُمْ جَنَنَتُ تَجْرِي مِن تَعْلِهَا الْمُسْلِحَاتِ لَمُ الْمُؤْدُ الْمُكِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهُ الْمُؤْدُ الْكَيْرُ فَا لَهُ مَا مَنْ اللَّهِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْدُ الْمُعْرِقُ فَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّ

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿ إِنَّ أَي أَخِذَه إِذَا أَخِذَ الكَافر شديد.

إِنَّهُۥهُوْيُبُدِئُ وَيُعِيدُ ﴾: أي يبدئ الخلق ويعيده بعد فنائه ويبدئ العذاب ويعيده.

وَهُوَالْغَفُورُالْوَدُودُ ١٠ أي لذنوب عباده المؤمنين، المتودد لأوليائه.

ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ﴿ : أَي صاحب العرش إذ هو خالقه ومالكه، والمجيد المستحق لكمال صفات العلو. ﴿ فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ ﴿ عَلَ أَنَىكَ حَدِيثُ ٱلجُنُودِ ﴿ فَوَعَوْنَ وَتَمُودَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

وَاللَّهُمِن وَرَآيِهِم مُحِيطًا ﴿ أَي هم في قبضته وتحت سلطانه وقهره.

بَلْهُوَقُرْءَانٌ عَجِيدٌ إِنَّ اللهِ عظيم.

فِلَوِّجِ تَحْفُوظٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى مِن الشَّياطين، والمراد به اللوح المحفوظ.





#### بِنْ إِللَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهُ الرَّهِ

وَالسَّمْآءِوَالطَّارِةِ ۞ : أي كل ما يطرق ويأتي ليلًا، وسمي النجم طارقًا لطلوعه ليلًا . وَمَٱأَذَرَكَ مَا الطَّارِقُ

اَلنَّجُمُ النَّاقِبُ (؟) : أي الثريا والثاقب المضيء الذي يثقب الظلام بنوره.

إِنْ كُلُّ نَقْسِ لَمَا عَلَيْها حَافِظُ ﴿ ]: أي إلا عليها حَافظ من الملائكة يحفظ عملها. ﴿ فَلِنَظُرِ ٱلْإِنسَنُ مِمَّ خُلِقَ

#### . \* 🗓

خُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقٍ ﴿ ] : أي ماء ذي اندفاق وهو بمعنىٰ مدفوق أي مصبوب في الرحم.

يَغْرُجُ مِنْ بَيْنِ اَلصُّلْبِ وَٱلتَّرَابِ ۞: الصلب: عظم الظهر من الرجل، والتراثب عظام الصدر، والواحدة تريبة. ﴿ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجِّيهِ ـ لَقَادِرُ ﴿ ﴾ (١) .

يَوْمُنُّكُواَلِسَرَابِرُ ﴾ : أي تختبر ضمائر القلوب في العقائد والنيات، والسَّراثر: جمع سريرة كالسِّرّ.

#### ﴿ فَمَالَهُ وَمِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرِ ٢٠٠٠ ﴾.

وَالسَّاءِ ذَاتِ الرَّجِعِ إِنَّ : أي ذات المطر لرجوعه كل حين، والرجع من أسماء المطر.

وَأَلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ (أَنَّ ): أي التصدع والتشقق بالنبات.

إِنَّهُ لِلْقَوِّلُ فَصَّلَّ إِنَّ : أي يفصل بين الباطل، وفي الخصومات يقطعها بالحكم الجازم.

وَمَاهُو بِالْمَزَالِ ١٤٠٠ : أي باللعب والباطل بل هو الجد كل الجد.

إِنَّهُ رِبَكِيدُونَكَيْدًا ﴿ أَي يعملون المكائد للنبي ﷺ.

وَأَكِدُكَيْدًا إِنَّ : أَي أُستدرجهم من حيث لا يُعلمون لأوقعهم في المكروه. ﴿ فَهِّ لِٱلْكَنْفِرِينَ ﴾.

أَمْهِالْهُمُ رُوَيْدًا ﴿ ]: أي زمنًا قليلًا وقد أخذهم في بدر.

<sup>(</sup>١) أي علىٰ إرجاعه حيًّا كما كان وأعظم مما كان، وجائز أن يكون علىٰ رجعه ماء في الصلب كما كان قادرًا إلا أن ما في التفسير أوليٰ بقرينة ﴿وَهَرَّتُكُ السَّرَائِرُ﴾ وذلك يوم القيامة الذي هو يوم البعث.





# بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْيِزِ ٱلرِّحِيمِ

سَيِّج أَسْمَرَيَّكَ: أي نزه اسم ربك أن يسمىٰ به غيره، وأن يذكر بسخرية أو لعب أي لا يذكر إلا بإجلال وإكبار، ونزه ربك عما لا يليق به من الشرك والصاحبة والولد والشبيه والنظير.

ٱلْأَعْلَى ٤ أي فوق كل شبيء والقاهر لكل شيء.

ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿ أَي الإنسان فسوىٰ أعضاءه بأن جعلها متناسبة غير متفاوتة.

وَٱلَّذِي قَدَّرُ فَهَدَىٰ ٢٠٠٠ أي قدر ما شاء لمن شاء وهداه إلىٰ إتيان ما قدره له وعليه.

وَالَّذِيَّ أَخْرَ ٱلْمَرْعَىٰ ۞: أي أنبت العشب والكلاً.

فَجَعَلَهُ غُنَّاءً أُحُوىٰ ۞: أي بعد الخضرة والنضرة هشيمًا يابسًا أسود.

سَنُقُرِئُكَ فَلاَ تَنْسَى ﴿ إِنْ أَي القرآن فلا تنساه بإذننا.

إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ ۚ: أي إلا ما شئنا أن ننسيكه فإنك تنساه، وذلك إذا أراد الله تعالىٰ نسخ شيء من القرآن بلفظه فإنه ينسي فيه رسوله ﷺ ﴿إِنَّهُۥيَعَلَمُ الْمُهَرَّوَمَا يَخَفَىٰ ۞﴾.

وَنُيْسِرُكَ لِلَّيْدُرِي إِنَّ إِنَّ لِلسَّرِيعَةِ السَّهِلَّةِ وَهِي الْإسلام.

فَذَكِرُ لِن نَفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ۞: أي من تذكر أو لم تنفع ومعنىٰ ذكر عظ بالقرآن. ﴿ سَيَذَّكُرُ مَن يَخْشَىٰ

.\*(1)

وَيُلَجَّنَّهُا : أي الذكرى أي يتركها جانبًا فلا يلتفت إليها.

ٱلأَشْفَى إِنَّ : أي الكافر الذي كتبت شقاوته أزلًا.

ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ ۞: أي نار الدار الآخرة.

ئُمُ لَا يَمُوتُ فِهَا وَلَا يَعْنِي ١٠٠٠ أي لا يموت فيستريح، ولا يحيا فيهنأ.

قَدَّأُفَكَ : أي فاز بأن نجا من النار، ودخل الجنة.

مَن تَزَّكَّ ﴾: أي تطهر بالإيمان وصالح الأعمال بعد التخلي عن الشرك والمعاصي.

وَذَكْرُ أَسْمُ رَبِّهِ : أي في كل أحايينه عند الأكل وعند الشرب وعند النوم وعند الهبوب منه وفي

الصلاة وخارج الصلاة من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير. نَصَلَّن ﴿ أَي الصلوات الخمس والنوافل من رو ب وغيرها. بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنِيَا ﴿ أَي تقدمون وتفضلون الدنيا علىٰ الآخرة. ﴿ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ ﴾.

إِنَّ هَاذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ١ أَي إِن هذا وهو قوله: قد أفلح إلىٰ قوله: وأبقىٰ.

صُحُفِ إِبْرَهِيمَ : إذ كانت عشر صحف.

وَمُوسَىٰ ۞: أي توراته.





### بِسْمُ إِللَّهُ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحْمَارِ ٱلرَّحْمَارِ ٱلرَّحْمَارِ

هَلْ أَنَىٰكَ : أي قد جاءك.

حَدِيثُ ٱلْعَكَشِيَةِ ١٤ أي القيامة؛ وسميت الغاشية لأنها تغشى الناس بأهوالها.

وُجُوهٌ يَوْمَدِذٍ: أي يوم إذ تقوم الساعة.

خَشِعَةً ١٠ أي ذليلة، أطلق الوجوه وأراد أصحابها.

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴾: أي ذات نصب وتعب بالسلاسل والأغلال وتكليف شاق الأعمال.

تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ۞: ترِد هذه الوجوه نارًا حامية قد اشتدت حرارتها.

تُشْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ١٠٠ أي بلغت أناها من الحرارة يقال: أنى الحميم إذا بلغ منتهاه.

لَيْسَ لَمُمْ طَعَامُ إِلَا مِن صَرِيعٍ ۞: أي أخبث طعام وأنتنه. وضريع الدنيا نبت يقال له: الشِبرِق لا ترعاه الدواب لخبثه. ﴿لَايُسِّمِنُ وَلَا يُغْنِيمِن جُوعٍ ۞﴾.

وُجُوهٌ يُؤمَيِذِ نَاعِمَةٌ هَا: أي حسنة نضرة.

لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۞: أي لعملها الصالحات في الدنيا راضية في الآخرة لما رأت من ثوابها. ﴿ فِي جَنَّةِ عَالِيَةٍ ۞﴾.

لَّا نَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً ١٤]: أي كلمة لاغية من اللغو والباطل. ﴿فِيهَاعَيْنٌ جَارِيَّةٌ ١ فِيهَا سُرُرٌ مَرَفُوعَةٌ ١٠ ﴾.

وَأَكُواَبٌ مَّوْضُوعَةٌ ١٤ أقداح لا عرا لها موضوعة علىٰ حافة العين للشرب.

وَغَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿ أَي ومساند جمع نمرقة، مصفوفة الواحدة إلىٰ جنب الأخرى للاستناد إليها.

وَزَرَائِيُّ مَبْثُونَٰةً ۞: أي بسط وطنافس لها خمل، وما لا خمل لها يسمى سجادة، ومعنى مبثوثة مفروشة هنا وهناك مبسوطة.

أَفَلَا يَنظُرُونَ : أي أينكرون البعث فلا ينظرون نظر اعتبار.

إِلَى ٱلْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۞: أي خلقًا بديعًا معدولًا به عن سنن سائر المخلوقات.

وَإِلَىٰ ٱلسَّمَاءَكَيْفُ رُفِعَتْ ﴿ أَي فُوقَ الأَرْضُ بِلا عَمْدَ ﴿ مُسْتَنَّدُ.

وَإِلَى ٱلْحِبَالِكَيْفَ نُصِبَتَ ﴿ : أَي عَلَىٰ وَجِهِ الْأَرْضُ نَصْبًا ثَابِتًا لَا يَتَزَلُّولَ.

**→**\$ ∨٦٩ 💸

وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿ إِلَى أَلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

فَذَكِّرُ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ١ أَي ذكرهم بنعم الله ودلاثل توحيده.

لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ١٠٠ أي بمسلط. ﴿ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَر ١ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَر ١ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَر ١ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَر ١ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكُفَر ١

إِلْيَنَا إِيَابُهُمْ ١ أَنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُم ١٠٠٠

**\*\*\*** 



«مکیة»

#### بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلۡفَجۡرِ ۞: أي فجر كل يوم.

وَلِيَالٍ عَشْرِ (أَنَّ): أي عشر ذي الحجة.

وَٱلشَّفْعِوَٱلْوَتْرِ ۞: أي الزوج والفرد (١).

وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (١٠): أي مقبلًا أو مدبرًا.

هَلَ فِي ذَالِكَ فَسَمٌّ لِذِي حِجْرٍ (قَ): أي حجى وعقل. ﴿ أَلَمْ تَرَكَّيْفَ فَعَلَرَبُّكَ بِعَادٍ ﴿ ﴾.

إِرَمَ: هي عاد الأولى.

ذَاتِ الْمِمَادِ ﴿ يَ : إِذَ كَانَ طُولَ الرَّجِلُ مِنْهُمُ اثْنِي عَشْرِ ذَرَاعًا. ﴿ اَلَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِكَدِ ﴿ ﴾. وَتُمُودَ النَّذِينَ جَابُواْ الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿ ] : أي قطعوا الصخر جعلوا من الصخور بيوتًا بوادي القرئ. وَفِرْعُونَ ذِي اَلْأَوْنَادِ ﴾ : أي صاحب الأوتاد وهي أربعة أوتاد يشد إليها يدي ورجلي من يعذبه. الذِينَ طَغَوْا فِي الله الفساد.

فَأَكْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ ﴿ إِنَّ : أَي الشرك والقتل.

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ ﴿ أَي نُوعَ عَذَابٍ.

إِنَّ رَبِّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴿ ]: أي يرصد أعمال العباد ليجزيهم عليها.

فَأَمَا ٱلْإِنسَانُ : أي الكافر المشرك.

إِذَا مَا ٱبُّنَكُنُّهُ رَبُّهُ: أي اختبره.

فَأَكُرُمُهُۥ وَنَعْمَهُۥ: أي بالمال والجاه ونعمه بالخيرات.

فَيَقُولُ رَقِّتَ أَكْرَمَنِ ١٠٤ أي فضلني لما لي من مزايا علىٰ غيري.

وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْنَكُنَّهُ فَقَدُرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُم: أي ضيقه ولم يوسعه عليه.

فَيَقُولُ رَبِّيَّ أَهَـٰنَزِ ۞ : أي أذلني بالفقر ولم يشكر الله علىٰ ما وهبه من سلامة جوارحه والعافية

<sup>(</sup>۱) لصلوحية الشفع والوتر لأشياء كثيرة ذكر القرطبي منها عددًا كثيرًا فروئ عن عمران بن حصين أن النبي على الله قال: «الشفع والوتر الصلاة منها شفع ومنها وتر»، وعن ابن عباس تعلى قال: الشفع صلاة الصبح والوتر صلاة المغرب. وأولى ما يقال أن الله تعالى أقسم بكافة خلقه إذ كل ما عداه تعالى ما بين شفع ووتر، إذ الشفع ما يكون ثانيًا لغيره، والوتر الشيء المفرد.

من جسمه.

كُلَّ : أي ليس الأمر كما يرئ هذا الكافر ويعتقد ويقول. ﴿بَلَ لَا تُكَرِّمُونَ ٱلْمِيْهِمَ ۞ وَلَا تَحَرَّمُونَ ٱلْمِيْهِمَ ۞ وَلَا تَحَرَّمُونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞﴾.

وَتَأْكُلُوكَ ٱلتُّرَاثَ : أي الميراث.

أَكُلًا لَمُّا اللهِ: أي أكلًا كثيرًا ولمَّا شديدًا؛ إذ يلمون نصيب النساء والأطفال لما لهم فلا يورثونهم من التركة (لمَّا: أي جمعًا شديدًا).

وَيُحِبُونَ ٱلْمَالَحُبَّاجَمَّا ﴿ : أَي حبًّا شديدًا كثيرًا.

كُلَّ إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَّكًا دَّكًا وَكَا اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا شَكًّا إِنَّ والملاثكة أي صفًّا بعد صف.

وَجِأْيَّ ءَوَّمَ إِنْ بِجَهَنَّمَ أَ: أي تجر بسبعين ألف زمام كل زمام بأيدي سبعين ألف ملك.

يَوْمَهِذِ يَنَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ : أي الكافر ما قالت له الرسل من وعد الله ووعيده يوم لقائه.

وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكْرَك ١٠ أي لا تنفعه في هذا اليوم الذكري.

يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ١٠٤ : أي هذه الإيمان وصالح الأعمال.

فَوَمَهِ ذِلَّا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ وَأَحَدُ ١٠٠٠ : أي لا يعذب مثل عذاب الله أحد أي في قوته وشدته.

وَلَا يُونِيُّ وَثَا قَلُهُۥ أَحَدُ ۗ ۞ : أي ولا يوثق أحد مثل وثاق الله ﷺ :

يَتَأَيُّهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِّنَّهُ ١٠ أي المؤمنة الآمنة اليوم من العذاب لما لاح لها من بشائر النجاة.

ٱرْجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ : أي إلىٰ جواره في دار كرامته أي الجنة. رَاضِيَةً مَّضِيَّةً ۞.

فَأَدْخُلِ فِعِبُدِي ٢٠٠٠ أي في جملة عبادي المؤمنين المتقين.

وَٱدْخُلِجَنَّنِي ﴿ : أَي دار كرامتي لأوليائي.

#### **\*\*\*\***

<sup>(</sup>١) الدك الحطم والكسر، ودك الأرض تحطيمها وتفريق أجزائها.

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير رَحِيَّلَهُ: قوله تعالىٰ: ﴿وَلاَ يُونِيُ وَتَاقَهُ أَحَدٌ ﴾ أي وليس أحد أشد قبضًا ووثقًا من الزبانية لمن كفر بربهم عَنِيْنَهُ وهذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين. اهـ (قل).



«مکیه

#### بِسْ إِللَّهُ ٱلرَّهُمَٰزِ ٱلرِّحِيرِ

لآ أُفْسِمُ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ( أَي مكة.

وَأَنتَ حِلُّ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ۞ : أي وأنت يا نبي الله محمد حلال بمكة.

وَوَالِدِوَمَاوَلَدَ ۞ : أي وآدم وذريته.

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي كَبُدٍ ١٠ : أي في نصب وشدة يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة.

أَيْحُسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُّ إِنَّ : أي أيظن وهو أبو الأشدين بن كلدة وكان قويًّا شديدًا.

يَقُولُ أَهۡلَكُتُ مَالَا لُّبُدًّا ﴿ : يقول هذا مفاخرًا بعداوة الرسول وأنه أنفق فيها مالًا كثيرًا.

أَيَغْسَبُ أَن لَمْ رَهُۥ َاحَدُ ۞ : أي أيظن أنه لم يره أحد؟ بل الله رآه وعلم ما أنفقه.﴿ أَلَوْ نَجْعَل لَهُ, عَيْنَيْنِ

﴿ وَلِسَانَا وَشَفَنَيْنِ ﴾ .

وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجَدَيْنِ ﴿ : أَي بينا له طريق الخير وطريق الشر بما فطرناه عليه من ذلك وبما أرسلنا به رسلنا وأنزلنا به كتبنا.

فَلا ٱقْنَحَمَ: أي فهلا تجاوز (١).

ٱلْعَقَبَةَ ۞ :: أي الطريق الصعب في الجبل، والمراد به النجاة من النار. ﴿وَمَاۤ أَدَّرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ

﴿ ﴿ وَإِنَّمَا تَفْكُ الرَّقِّبَةُ بِمَا يَلِّي ﴾ (وإنما تفك الرقبة بِما يلي):

فَكُرَفَبَةٍ ﴿ أَي أَعتق رقبة في سبيل الله تعالىٰ.

أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمِوْ يَكُمُ سُعَمَةٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ فِي يُومُ ذِي مَجَاعَةً وَشَدَةً مَوْوَنَةً.

يَنِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ١ ﴿ : أَي أَطعم يتيمًا من ذوي قرابته (٢) .

أُوْمِسْكِينَا ذَامُتُرَبَةِ (١) : أي أطعم فقيرًا الاصقًا بالتراب ليس له شيء.

<sup>(</sup>١) ذهب القرطبي إلىٰ أن ﴿فَلَا ﴾ هي بمعنىٰ هلا التي هي للتحضيض، وهو ما قررناه في التفسير، وجائز أن يكون استفهامًا إنكاريًّا ينكر عليه إنفاق أمواله فيما يضره وعدم إنفاقها فيما ينفعه. اهـ.

وقال ابن كثير وَهُ اللهُ: (روى ابن جرير عن ابن عمر في قوله تعالىٰ: ﴿ فَلَا أَقْنَحَمَ ﴾ أي دخل ﴿ اَلْعَقَبَةَ ﴾ قال: جبل في جهنم، وقال كعب الأحبار: هو سبعون درجة في جهنم، وقال الحسن البصري: عقبة في جهنم، وقال قتادة: إنها عقبة محمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله تعالىٰ، ﴿ وَمَا أَذَرَنكَ مَا اَلْعَقَبَهُ ﴾ ....وقال ابن زيد: ﴿ فَلَا آقَنَحَمُ الْعَقَبَةُ ﴾ ....وقال ابن زيد: ﴿ فَلَا آقَنَحَمُ الْعَقَبَةَ ﴾ أي أفلا سلك الطريق التي فيها النجاة والخير... (قل) .

<sup>(</sup>٢) اليتيم: الولد الذي ليس له أب لموته وهو دون البلوغ.

ثُدَّكَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ: أي أوصى بعضهم بعضًا بالصبر على طاعة الله. وتَوَاصَوْا بِالْمَرْمَةِ ( ) : أي أوصى بعضهم بعضًا برحمة الفقراء والمساكين. أُولَيِّكَ أَصَّحَبُ ٱلْمَيْمَةِ ( ) : أي أصحاب اليمين وهم المؤمنون المتقون. وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَا يَلِنَا هُمُّ أَصَّحَبُ ٱلْمَشْمَةِ ( ) : أي أصحاب الشمال وهم الكفار الفجار. عَلَيْم مَا رُمُّ وَصَّدَة الله الله الله والا كوة فلا يدخلها هواء.

**^** 





# بِسَّ لِللهِ ٱلرَّمْزِ ٱلرِّحِبِ

وَٱلشَّمْسِوَضُحَنَّهَا ۞ : أي ونهارها.

وَٱلْقَمَرِ إِذَانَكُهَا ﴾ : أي تلا الشمس فطلع بعد غروبها مباشرة وذلك ليلة النصف من الشهر.

وَالنَّهَارِإِذَاجِلُّهَا ﴿ : أَي إِذَا أَضَاءَهَا.

وَالَّيْلِ إِذَا يَعْشُهَا ١٠ أي غشى الشمس حتى تظلم الآفاق.

وَٱلسَّمَاءَ وَمَا بَنَهَا ﴿ : أي ومن بناها وهو الله ﷺ حيث جعل (١) السماء كالسقف للأرض.

وَٱلْأَرْضِ وَمَاطَحَهُمَا ۞ : أي ومن بسطها وهو الله عِبْرَوْتِكَالْ.

وَنَفْسِ وَمَاسَوَنَهَا ۞ : أي ومن سوى خلقها وعدله وهو الله ﷺ.

فَأَلْمَهُا فَجُورَهَا وَتَقُولُهَا ۞ : أي فبين لها ما ينبغي لها أن تأتيه أو تتركه من الخير والشر.

قَدْ أَفَلَحَ مَن زَكَنْهَا ﴿ : أَي فَازَ بِالنَجَاةِ مِن النَّارِ وَدَخُولُ الْجَنَةِ مِن طَهْرِ نَفْسَهُ مِن الذَّنُوبِ وَالْآثَامِ.

وَقَدْخَابَ : أي خسر في الآخرة نفسه وأهله يوم القيامة.

مَن دَسَّنَهَا ﴿ اللهِ عَلَى دَسَ نفسه إذ أخفاها وأخملها بالكفر والمعاصي، وأصل دسها: دسسها فأبدلت إحدى السينين ياء.

كَذَّبَتْ ثُمُودُ: أي أصحاب الحجر كذبوا رسولهم صالحًا على .

بِطَغُونهَا ١ أي بسبب طغيانها في الشرك والمعاصي.

إِذِ ٱلْبُعَثَ : أي انطلق مسرعًا.

أَشْفَنْهَا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ القبيلة وهو قُدار بن سالف الذي يضرب به المثل فيقال أشأم من قدار.

فَقَالَ لَمُمُّ رَسُولُ ٱللَّهِ: أي صالح بَالْتِيلِيِّ.

نَاقَةُ ٱللَّهِ وَسُقْيَكُهَا ۞: أي ذروها وشربها في يومها.

<sup>(</sup>۱) جائز أن تكون ﴿وَمَا﴾ في الجمل الثلاثة ﴿وَمَا بَنَهَا﴾ ﴿وَمَا لَحَنَهَا﴾ ﴿وَمَا سَوَنَهَا﴾ مصدرية فيكون الإقسام بالسماء وبنائها والأرض وطحوها والنفس وتسويتها؛ إلا أن ما في التفسير وهو اختيار ابن جرير أولىٰ إذ هو إقسام بالرب تعالىٰ.

\*\*\* VV0 \*\*\*

فَكَذَّبُوهُ : أي فيما أخبرهم به من شأن الناقة.

فَعَقُرُوهَا : أي قتلوها ليخلص لهم ماء شربها في يومها.

فَدُمْدُمُ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم : أي أطبق عليهم العذاب فأهلكهم.

بِذَنْبِهِمْ : أي بسبب ذنوبهم التي هي الشرك والتكذيب وقتل الناقة.

فَسَوَّتُهَا ١٤٠٠ أي سوى الدمدم عليهم فلم يفلت منهم أحد.

وَلَا يَخَافُ عُقَبُهَا ﴿ أَي وَلَا يَخَافَ الرَّبِ تَعَالَىٰ تَبَعَةً إِهَلَاكُهُم كَمَا يَخَافَ الْإِنسَانَ عَاقَبَةً فَعَلَهُ إذا هو قتل أحدًا أو عذبه.

**\*\*\*** 



#### بِسْمِ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِبِ

وَالَّتِلِ إِذَا بَمْثَىٰ ١٠٠ أي بظلمته كل ما بين السماء والأرض في الإقليم الذي يكون به.

وَّالنَهَادِ إِذَا جَلَلَى ۞: أي تكشف وظهر في الإقليم الذي هو به، وإذا هنا وفي التي قبلها ظرفية وليست شرطية.

وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْقَ ۞: أي ومن خلق الذكر والأنثىٰ آدم وحواء وكل ذريتهما وهو الله هالىٰ().

إِنَّ سَعْكُمُ لَشَقَى ﴿ اللهِ إِن عملكم أيها الناس لمختلف منه الحسنة المورثة للجنة، ومنه السيئة الموجبة للنار.

نَأَمَا مَنْ أَعْلَىٰ وَأَنْقَىٰ ۞: أي حق الله وأنفق في سبيل الله واتقىٰ ما يسخط الله تعالىٰ من الشرك والمعاصى.

وَصَدَّقٌ بِٱلْحُسُنَى (١٠): أي بالخلف لحديث (اللهم أعط منفقًا خلفًا)(٢).

فَسَنُيسَرُهُ لِلْيُسْرَى ﴿ : أي فسنيسره للخلة أي الخصلة اليسرى، وهي العمل بما يرضاه الله منه في الدنيا ليوجب له به الجنة في الآخرة.

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَى ۞: أي منع حق الله والإنفاق في سبيل الله، واستغنىٰ بماله عن الله فلم يسأله من فضله، ولم يعمل عملًا صالحًا يتقرب به إليه.

وَكُذَّبُ بِٱلْمُمْنَىٰ ۞ : أي بالخلف وما تثمره الصدقة والإيمان وهو الجنة.

فَسَنُيَتِرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴿ : فسنهيئه للخلة العسرى، وهي العمل بما يكرهه الله ولا يرضاه ليكون قائده إلىٰ النار. ﴿وَمَالِغَنِيءَنَّهُ مَالُهُۥ﴾.

إِذَانَرُدِّي ﴿ اللَّهِ اللَّه

إِنَّ عَلَيْنَالْلَّهُدَىٰ ١٠٠٠ أي إن علينا لبيان الحق من الباطل والطاعة من المعصية.

<sup>(</sup>١) يرئ بعضهم أن المقسم به المصدر بناء على أن (ما) مصدرية والصحيح أنها موصولة وأن الإقسام كان بالرب -تبارك وتعالى - فإنه أعظم إقسام.

<sup>(</sup>٢) كلمة الحسنى صالحة لعدة معان وهي مؤنث الأحسن؛ ولذا هي صفة لموصوف محذوف وتنوسي فيها ذلك فصارت اسمًا لما هو أحسن كالجنة والمثوبة الحسنة والنصر والعاقبة والخلف على المنفق في سبيل الله وهو الراجع هنا لاختيار ابن جرير له.

وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ ﷺ: أي ملك ما في الدنيا والآخرة، نعطي ونحرم من نشاء لا مالك غير نا (١).

فَأَنَذُرُنُّكُمْ: أي خوفتكم.

نَارًا تَلَظَّىٰ ﴿ إِنَّ : أَى تتوقد.

لَا يَصَّلَنهَا : أي لا يدخلها ويحترق بلهبها.

إِلَّا ٱلْأَشْفَى ﴿ : أَي إِلَّا الشَّقِي.

اللَّذِي كَذَّبُ وَتُوكَّى شَّ: كذب النبي ﷺ فيما جاء به، وتولى أعرض عن الإيمان به، وبما جاء به من التوحيد والطاعة لله ورسوله.

وَسَيْجَنَّهُ اللَّالْقَي ١٠٠ أي يبعد عنها التقي.

الَّذِي يُوْتِي مَالُهُۥ يَتَزَكَّى ﴿ : أَي يَتَطَهَرُ بِهِ فَلَذَا يَخْلِيهِ مِنَ النَظْرُ إِلَىٰ غيرِ الله، فهو لذلك خالٍ من الرياء والسمعة.

وَمَالِأُحَدِ عِندَهُ, مِن نِعْمَةِ جُزَّى إِنَّ : أي ليس لأحد من الناس عليه منة فهو يكافئه بذلك.

إِلَّا أَبْغِنَا ۚ وَجُهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ : لَكُن يُؤْتِي ماله في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله عَبْرَتِكُكَّ.

وَلَسُوْفَ يَرْضَىٰ ١٠٠٠ أي يعطيه الله تعالى من الكرامة ما يرضى به في دار السلام.



<sup>(</sup>۱) المراد بالآخرة الجنة، وإن كان اللفظ يشمل الآخرة بكل ما فيها من نعيم وجحيم، وسعادة وشقاء، وفوز وخسران.





### بِسْمِ إِللَّهِ الرَّحْمَ الرَّالِحِيمِ

وَالضُّحَىٰ ١٤٠٠ أي أول النهار ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلىٰ الزوال.

وَالَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ٢٠٠٤: غطىٰ ،ظلامه المعمورة وسكن فسكن الناس وخلدوا إلىٰ الراحة.

مَاوَدَّعَكَرَبُّكَ: أي ما تردّك ولا تخليٰ عنك.

وَمَاقَانَى ١٠ أي أبغضك. وَلَلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَى ١٥ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ١٠٠

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا: أي فاقد الأب إذ مات والده قبل ولادته.

فَنَاوَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَالَواكُ بِأَنْ ضِمْكُ إِلَىٰ عَمْكُ أَبِي طَالْبٍ.

وَوَجَدُكَ ضَاَّلًا فَهَدَىٰ ۞: أي لا تعرفُ دينًا ولا هدى.

وَوَجَدَكَ عَآبِلًا: أي فقيرًا.

فَأُغُنَّ هَا: أي بالقناعة، وبما يسر لك من مال خديجة وأبي بكر الصديق.

فَأَمَّا ٱلْمِيۡمِهُ لَا نَقْهُرْ ۞: أي لا تذله ولا تأخذ ماله.

وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا نَنْهَرُ ۞: أي لا تنهره بزجر ونحوه.

وَأُمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ١٠ أي اذكر ما أنعم الله تعالى به عليك شكرًا له على ذلك.







#### بِّسْ لِللهِ ٱلدَّمْنِ ٱلرِّحْدِ

أَلَمْ: الاستفهام للتقرير أي: إن الله تعالىٰ يقرر رسوله بنعمه عليه.

نَثْرَحْ لَكَ صَدِّرَكَ ( ): أي بالنبوة، وبشقه وتطهيره وملئه إيمانًا وحكمة.

وَوَضَعْنَاعَنكَ وِزَركَ ﴾: أي حططنا عنك ما سلف من تبعات أيام الجاهلية قبل نبوتك.

النبوة، لم يعبد فيها الله تعالىٰ بفعل محابه وترك مكارهه لعدم علمه بذلك.

وَرَفَعُنَالُكَ ذِكْرُكَ ٢٤ : أي أعليناه فأصبحت تذكر معى في الأذان والإقامة والتشهد.

فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيْسُرًا ١٠٠ : أي مع الشدة سهولة. ﴿إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيْسُرًا ١٠٠ .

فَإِذَا فَرَغْتَ: أي من الصلاة.

فَأَنْصَبُ ﴿ إِنَّ الْعِبِ فِي الدعاء(١).

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَب ﴿ اللَّهِ وَالْمُرْعِ إِلَيْهِ رَاغَبًا فَيَمَا عَنْدُهُ مِنَ الْخَيْرَات والبركات.

**\*\*\*\*\*** 

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير رَهُ إِنَاهُ: ﴿ وَإِذَا فَرَغْتَ ﴾ أي: من الجهاد، ﴿ فَأَنسَبْ ﴿ ﴾ أي: في العبادة ». اهـ (قل)





# بِسَ إِللَّهُ الرَّحِيدِ

وَٱلنِّينِوَٱلزَّيْتُونِ ۞: هما المعروفان التين فاكهة، والزيتون ما يستخرج منه الزيت.

وَطُورِسِينِينَ ﴿ يَا جَبِلِ الطورِ الذي ناجِيٰ الربِ تعالىٰ فيه موسىٰ ﷺ.

وَهَٰذَا ٱلْبَلَيِٱلْأَمِينِ ١٠٤ عَمَة المكرمة لأنها بلد حرام لا يقاتل فيها، فمن دخلها أمن.

لَقَدْخَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ: جنس الإنسان آدم ﷺ وذريته.

فِيَ أَحْسَنِ تَقُوبِهِ ۞: أي في أجمل صورة في اعتدال الخلق وحسن التركيب.

ثُمَّ رَدَدْنُهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ ﴿ أَي إِلَىٰ أَرِذُلَ العمر حتىٰ يخرف ويصبح لا يعلم بعد أن كان يعلم. ﴿ إِلَا ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعِمْلُواْ ٱلصَّلِيحَتِ ﴾.

فَلَهُمْ أَخْرُ غَيْرُ مَنْنُو ِ ﴿ : أَي غير منقطع فالشيخ الهَرِم الخَرِف المسلم يكتب له ما كان يفعله أيام قدرته على العمل فأجره لا ينقطع إلا بموته. ﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ (١) بَعْدُ بِٱلدِّينِ ﴿ ﴾

أَلْنَسَ ٱللَّهُ بِأَخْكِمِ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى .

**^^** 

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير رَخَلَللهُ: ﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ ﴾ يا ابن آدم ﴿بَعْدُ بِٱلدِّينِ ﴾ أي بالجزاء في المعاد ولقد علمت البدأة وعرفت أن من قدر على البدأة فهو قادر على الرجعة بطريق الأولم...). اهـ(قل).



#### بِسْ إِللَّهُ ٱلرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهِ

أَقْرَأُ: أي أوجد القراءة؛ وهي جمع الكلمات ذات الحروف باللسان.

بِٱسْمِ رَبِكَ: أي بذكر اسم ربك.

ٱلَّذِي خَلَقَ ۞: أي خلق آدم من سلالة من طين.

خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ : أي الإنسان الذي هو ذرية آدم.

مِنْ عَلَقٍ ۞: أي جمع علقة وهي النطفة في الطور الثاني حيث تصير علقة أي قطعة من الدم الغليظ.

أَوْرَأُورَلُكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴾: أي الذي لا يوازيه كريم ولا يعادله ولا يساويه.

الَّذِي عَلَّم بِٱلْفَلَمِ ١٤٠ أي علم العباد الكتابة والخط بالقلم.

عَلَّمَ ٱلْإِنسَانَ: أي جنس الإنسان.

مَالْزَيِّلُمْ ﴿ إِنَّ إِنَّ مِا لَم يكن يعلمه من سائر العلوم والمعارف.

كَلَّ : أي (ألا) أداة استفتاح وتنبيه لكسر (إن) بعدها.

إِنَّ ٱلْإِنسَانَ: أي ابن آدم قبل أن تتهذب مشاعره وأخلاقه بالإيمان والآداب الشرعية.

لَيْطَغَرُ ۞: أي يتجاوز الحد المفروض له في سلوكه ومعاملاته.

أَن زَءَاهُ أَسْتَغَيَّ ۞: أي عندما يرئ نفسه قد استغنى بماله أو ولده أو سلطانه.

إِنَّالِكَ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَةَ ﴾: أي إن إلى ربك أيها الرسول الرجعيٰ: أي الرجوع والمصير.

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِي يَنْعَىٰ ۞: أي أبو جهل عمرو بن هشام المخزومي لعنه الله. عَنْدًاإِذَاصَلَىٰ ۞.

أَرْءَيْتَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَلْمُدَى ١٠ أي هو رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي

#### العدناني.

أَوْأَمُرَ بِٱلنَّقُوٰكَ ۞: أمر غيره بما يتقي به عذاب الدنيا والآخرة.

أَرَيْتَ إِنكَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿ أَي هُو أَبُو جُهُلٍ. ﴿ أَلَوْمَلُمْ إِنَّا ٱللَّهَ يَرَىٰ ﴿ ﴾.

كَلَّالَهِن لَّنَهُنَّهِ: أي من أذية رسولنا محمد ﷺ، ومنعه من الصلاة خلف المقام.

لَنَسْفَعُمَّا بِٱلنَّاصِيَةِ ﴿ أَي لِنَاحَذُن بِنَاصِيتِه ونسحِبِه إلىٰ نَار جَهِنَم. ﴿ نَاصِيَهِ كَذِبَةٍ خَاطِئةِ ۞ ﴾.

فَلْيَدْءُ نَادِيَهُ, ﴿ إِنَّ : أَي رجال مجلسه ومنتداه.

سَنَعُ أُلزَّ بَانِيَةً ١٩٠٠ أي خزان جهنم.

كُلِّ : أي ارتدع أيها الكاذب الكافر.

لَا نُطِعْهُ : أي يا رسولنا فيما يطلب منك من ترك الصلاة في المسجد الحرام.

وَأُسْجُدُ وَأُقْتَرِب ﴿ إِنَّ الَّهِ مَنه تعالَىٰ وَذَلْكَ بِطَاعِتِهِ.





### مِنْ الْحَيْرِ الْعِيْرِ الْحَيْرِ الْحَيْرِ الْحَيْرِ الْحَيْرِ الْحَيْرِ الْحَيْرِ الْحَيْرِ الْحَيْرِ الْحَيْرِ الْعِيْرِ ا

إِنَّا أَنزَلْنَهُ: أي القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا.

فِ لَيْلَةِ ٱلْفَدْرِ ١٠ : أي ليلة الحكم والتقدير التي يقضيٰ فيها قضاء السنة كلها(١).

وَمَا أَدْرَكَ مَا لِيَلَةُ ٱلْقَدْرِ ( أي إن شأنها عظيم.

لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِخَيْرٌ مِنْ ٱلَّفِ شَهْرِ ﴿ : أي العمل الصالح فيها من صلاة وتلاوة قرآن ودعاء، خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وهي ثلاث وثد، نون سنة وأربعة أشهر. ﴿ نَلَزُلُ ٱلْمَلَكِكَةُ ﴾.

وَٱلرُّوحُ فِيهَا: أي جبريل في ليلة القدر.

بِإِذْنِ رَبِّهِم : أي ينزلون بأمره تعالىٰ لهم بالتنزل فيها.

مِنْكُلِ ٱمْرِكُ : أي من كل أمر قضاه الله تعالىٰ في تلك السنة من رزق وأجل وغير ذلك.

سَلَمُ هِيَحَتَّىٰ مَطْلِعِ ٱلْفَجْرِ ۞ : أي هي سلام من الشر كله من غروب الشمس إلىٰ طلوع الفجر.

<u>څ</u>

<sup>(</sup>۱) وهي في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، ورجع أكثر العلماء أنها ليلة السابع والعشرين لقسم أبي بن كعب بذلك كما في صحيح مسلم (قل).



«محنية»

### بِسَمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَ الرَّالِحِيمِ

لَرْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ: أي اليهود والنصارئ.

وَٱلْمُشْرِكِينَ: أي عبدة الأصنام.

مُنفَكِّينَ : أي زائلين عما هم عليه منتهين عنه.

حَقَّى تَأْنِيهُمُ ٱلْمِيَّـةُ ١ أي الحجة الواضحة وهي محمد ﷺ وكتابه القرآن الكريم.

رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ: أي محمد ﷺ.

يَنْلُواْ صُحُفًا مُطَهَّرَةً ۞ : أي من الباطل.

فِيهَا كُنُّ قَيِّمَةً ١ : أي في تلك الصحف المطهرة كتب من الله مستقيمة.

وَمَانَفَرَقَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ إِلَّامِنَ بَعْدِمَا جَآءَ نَهُمُ ٱلْبَيْنَةُ ﴿ : أَي الرسول محمد ﷺ وكتابه القرآن الكريم. وَمَا أَمِرُوا : أَي فِي كتبهم التوراة والإنجيل. ﴿ إِلَّا لِيعْبُدُوا اللَّهَ نُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ .

حُنَفَآهَ: أي ماثلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. ﴿ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُوةَ ﴾.

وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ۞ : أي دين الملة القيمة أي المستقيمة.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ : أي بالإسلام ونبيه وكتابه وهم اليهود والنصارئ. ﴿وَٱلْمُشْرِكِينَ فِنَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَأَ ﴾ .

أُوْلَيِّكَ هُمُّ شُرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ۞: أي شر الخليقة.

إِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ: أي آمنوا بالإسلام ونبيه وكتابه وعملوا الصالحات.

أُوْلَيِّكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ۞: أي هم خير الخليقة.

جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِيمٌ جَنَّتُ عَدْنِ: أي بساتين إقامة دائمة. ﴿ تَجْرِي مِن تَعْلِمَ ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبداً ﴾.

رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمْ: أي بطاعته (١).

وَرَضُواْ عَنْهُ \*: أي بثوابه. ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿ ﴿ ﴾ .

#### **\*\*\*\***

<sup>(</sup>١) قول البعض: رضي أعمالهم؛ هروبًا من عقيدة السلف وإلا فالآية نص في رضاه تعالىٰ عنهم وإن كانت الأعمال سببًا في رضاه؛ إذ الأعمال طهرت نفوسهم وزكت أرواحهم فاستحقوا رضىٰ الله فرضي عنهم، ورضىٰ الله أكبر من نعيم الجنة كقوله تعالىٰ ﴿وَرِضَونَ أُرِّرَكَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ﴾.



«مدنية»

### بِسْمُ لِللَّهِ ٱلدَّمْنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَمَا ﴿ ]: أي حركت لقيام الساعة.

وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالُهَا ﴿ : أَي كنوزها وموتاها فألقتها وتخلت.

وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَمَا ٢٠ : أي وقال الكافر ما لها أي شيء جعلها تتحرك هذه الحركة.

يَوْمَبِذِ ثُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۞: أي تخبر بما وقع عليها من خير وشر وتشهد به لأهله.

بِأَنَّ رَبُّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴿ : أَي بِأَن تحدث أخبارها فحدثت.

يَوْمَبِدِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَانًا : أي من موقف الحساب(١).

لِّبُرُواْ أَعْمَلُهُمْ ١٠ أي جزاء أعمالهم إما إلى الجنة وإما إلى النار.

فَكُن يَعْكُلْ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ: زنة نملة صغيرة. ﴿خَيْرًا يَكُوهُۥ ۞ وَكُن يَعْكُلْ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَكُوهُۥ۞﴾.

<sup>(</sup>١) ﴿ أَشْنَانًا ﴾: جمع شت بمعنى متفرقين جماعات جماعات أصحاب يمين وأصحاب شمال.



#### بِسْ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْدَةِ

وَٱلْعَكِينَٰتِ : أي الخيل تعدو في الغزو.

ضَبْحًا ١٠ أي تضبح ضبحًا، والضبح صوت الخيل إذا عدت أي جرت.

فَٱلْمُورِبَدِ قَدْحًا ۞: أي الخيل توري النار بحوافرها إذا سارت بالليل.

فَالْمُغِيرَتِ صُبِّحًا ۞: أي الخيل تغير علىٰ العدو صباحًا.

فَأَثَرُنَ بِهِۦنَفَّعًا ۞: هيجن به أي بمكان عدوها نقعًا أي غبارًا.

فُوسَطْنَ بِهِ عَمْعًا (١) : أي بالنقع جمع العدو أي حيث تجمعاته (١)

إِنَّ ٱلْإِنسَكُنَ لِرَبِّهِۦ لَكُنُودٌ ۞: لكفور يجحد نعمة تعالىٰ عليه.

وَ إِنَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَىٰ نفسه بعمله.

وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ: أي المال. لَشَدِيدٌ ﴿

﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ۞: أي أثير وأخرج ما في القبور.

وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُودِ ۞: بُيِّن وأفرز ما في الصدور من الإيمان والكفر. ﴿ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَهِلِ لَخَبِيرًا ۞﴾.

<sup>(</sup>١) توسطت الخيل جمع العدو وكتائبه لقتال أعداء الله.





#### بِسْمُ لِللَّهِ ٱلدَّمْنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْقَارِعَةُ (أ): القيامة وسميت القارعة؛ لأنها تقرع القلوب بأهوالها.

مَا ٱلْقَارِعَةُ أَنَّ اللَّهِ إِلَى شيء هي؟ فالاستفهام للتهويل من شأنها.

وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴿ : زيادة في تهويل أمرها وتعظيمه.

يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ﴿ أَي كغوغاء الجراد المنتشر يموج بعضهم في بعض.

وَتَكُونُ ٱلْحِبَ اللهِ كَالِمِهِنِ ٱلْمَنفُوشِ ﴿ أَي كالصوف المندوف هذه حالها أولًا، ثم تكون كثيبًا مهيلًا ثم تكون هباء منبثًا. فَأَمَّاصَ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ﴿ .

فَهُوَ فِي عِيشَكِةِ زَاضِكِةِ ﴿ : أَي يرضاها صاحبها في الجنة فهي مرضية له.

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ إِنَّ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي

فَأُمُّهُ، هَاوِيَةً ﴿ إِنَا مَأُواه ومسكنه الهاوية التي يهوي فيها على رأسه وهي النار. ﴿ وَمَآ أَدْرَبُكَ مَاهِيَةً ﴾.

نَـَارُحَامِيـَةً ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى هِي نَارَ حَامِيةً.







#### بِسْمِ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِكِ

أَلَّهَ مُكُمُّ: أي شغلكم عن طاعة الله تعالىٰ.

ٱلتَّكَاثُرُ ٢ أي التباهي بكثرة المال.

حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ﷺ: أي تشاغلتم بجمع المال والتباهي بكثرته حتىٰ متم ونقلتم إلىٰ المقابر. كَلَّا: أي ما هكذا ينبغي أن تفعلوا فارتدعوا عن هذا التكاثر.

سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ أَي إِذَا دَخَلَتُم قَبُورِكُم عَلَمْتُم خَطَأْكُم فِي التَّكَاثُر فِي الأَمُوال والأولاد. ثُمُّ كُلَّا: أَي حَقًّا. ﴿سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾.

كَلَّا لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْمَقِينِ ١٠٤ أي علمًا يقينيًّا عاقبة التكاثر لما تفاخرتم بكثرة أموالكم.

لَتَرُوْتَ ٱلْجَحِيمَ (): أي النار. ﴿ ثُمَّ لَتَرُوْنَهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ﴿ )(١).

ثُمُّ لَتُسْتُلُنَّ يُوْمَيِنْدٍ: أي يوم ترون الجحيم عين اليقين.

عَنِ ٱلنَّعِيمِ ١ أَي تنعمتم به وتلذذتم من الصحة والفراغ والأمن والمطاعم والمشارب.

<sup>(</sup>١) ﴿ عَيْنَ ٱلْمَقِينِ ﴾: أي الأمر الذي لا شك فيه.



«مكية »

#### بِسْمُ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْعَصْرِ ١٠٠٠ أي الدهر كله.

إِنَّ ٱلْإِنسَانَ : أي جنس الإنسان كله.

لَغِي خُسْرٍ ١ أي في نقصان وخسران إذ حياته هي رأس ماله، فإذا مات ولم يؤمن ولم يعمل صالحًا خسر كل الخسران. ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ﴾.

وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ : أي أوصىٰ بعضهم بعضًا باعتقاد الحق وقوله والعمل به.

وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّدِّرِ ﴾: أي أوصىٰ بعضهم بعضًا بالصبر علىٰ اعتقاد الحق وقوله والعمل به.

#### **���**



### بِسْمُ لِللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِحَكِلِ هُمَزَةٍ لَمُزَةٍ ۞: كلمة يطلب بها العذاب ووادٍ في جهنم، الهُمزة: كثير الهمز، واللمزة كذلك وهم الطعانون المظهرون العيوب للإفساد(١).

ٱلَّذِي جَمَّعَ مَالًا وَعَدَّدُهُ. ﴿ إَي أحصاه وأعده لحوادث الدهر.

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥٓ أَخَلَدُهُۥ ۞: أي يجعله خالدًا في الحياة لا يموت.

كَلَّا الله عنه عنه الأمر كما يزعم ويظن.

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير كَيْلَةُ: قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِحَكُلِ هُمَزُو لُمُزَو لَمُزَو لَمُزَو لَمُرَو لَمُرو لَمَرو الناس وينتقص بهم قال ابن عباس ﴿هُمَرَو لَمُرَو لَمُرو لَمانه وعينه، وقال الربيع بن أنس: الهمزة يهمز في وجهه، واللمزة من خلفه. وقال قتادة: الهمزة واللمزة باللسان، ثم قال بعضهم: المراد بذلك (الأخنس بن شريق). وقال مجاهد: هي عامة) اهر قل).

لَيُنْبُدُنَّ : أي ليطرحن في الحطمة.

فِي ٱلْحُطَمَةِ ۞: أي النار التي تحطم كل ما يلقىٰ فيها. ﴿وَمَاۤ أَذَرَىٰكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ ۞ نَارُ ٱللَّهِ المُوقَدَةُ ۞﴾.

ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْءِدَةِ ﴿ اللَّهِ عَلَى القلوبِ فتحرقها.

إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فَي : أي مغلقة مطبقة.

فِ عَمْدِمُمنَدَوَمِ ﴿ ) : أي يعذبون في النار بأعمدة ممدة (١).





#### «مكية»

#### بِسْمِ لِللَّهِ ٱلرَّحْمَالِ ٱلرَّحِيمِ

أَلَمْ تَركَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ : أي ألم ينته إلى علمك فعل ربك بأصحاب الفيل.

بِأَصَّحَكِ ٱلْفِيلِ ۞: أي محمود وهو أكبرها ومعه اثنا عشر فيلًا وصاحبُها أبرهة.

أَلَمْ بَجِعَلْ كَيْدَهُمْ : أي في هدم الكعبة.

فِي تَضْلِيلِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَسَار وهلاك.

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿ : أَي جماعات جماعات.

تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِن سِجِيلٍ ۞: أي طين مطبوخ.

فَعَلَهُمْ كَمَصْفِ مَأْكُولِم ﴿ : أَي كورق زرع أكلته الدواب وداسته بأرجلها.

**\*** 

<sup>(</sup>١) ﴿ فِي عَمَدِ ﴾: أي موثقين في عمد كما يوثق المسجون المغلظ عليه من رجليه في فلقة ذات ثَقْب يدخل في رجليه والعمد اسم جمع عمود، والعمود خشبة والممددة المجعولة طويلة جدًّا.





### بِسْ إِللَّهِ الرَّحْمَالِ الرَّحْمَالِ الرَّحْمَالِ الرَّحْمَالِ الرَّحْمَالِ الرَّحْمَالِ الرَّحْمَالِ

لِإِيلَافِ : الإيلاف مصدر آلف الشيء يؤالفه إيلافًا إذا اعتاده وزالت الكلفة عنه والنفرة منه (١).

فُرَيْشٍ ۞: هم ولد النضر بن كنانة وهم قبائل شتى.

إِ-لَافِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ: أي إلى اليمن.

وَٱلصَّيْفِ ( أي إلى الشام.

فَلْيَعْبُدُوا : أي إن لم يعبدوا الله لسائر نعمه فليعبدوه لتحبيب هاتين الرحلتين إليهم.

رُبُّ هَنْدَا ٱلْبِيْتِ ١٠ أي مالك البيت الحرام ورب كل شيء.

ٱلَّذِيَّ أَطْعَمُهُ مِنْ جُوعٍ: أي من أجل البيت الحرام.

وَءَامَنَهُم مِّنْ خُوْفٍ ۞ : أي من أجل البيت الحرام.

**\*** 

<sup>(</sup>۱) قوله تعالى: ﴿لِإِيلَفِ قُرَيْشِ ﴿ هُ هذا الجار والمجرور متعلق بكلام قبله وهو فعلت ما فعلت بأصحاب الفيل لإيلاف قريش رحلتهم، أو اعجبوا لإيلاف قريش رحلتهم والرحلتان هما، رحلة الشتاء إلى اليمن، ورحلة الصيف إلى الشام، وذلك لإنجاز وجلب الأرزاق إلى بلادهم التي هي ليست بذات زرع ولا صناعة، فإيلافهم هاتين الرحلتين كان بتدبير الله تعالى ليعيش سكان الحرم وبلده في رغد من العيش فهي نعمة من نعم الله تعالى، وعليه ﴿ فَلَيَمْ بُدُوا رَبَّ هَذَا البَيْتِ ﴾.



«مكية»

### بِسْمِ لِللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴿ : أَي هَلَ عَرَفَتُهُ، وَالدِّينَ: ثُوابِ اللهُ وَعَقَابُهُ (١) يوم القيامة.

فَذَالِكَ ٱلَّذِى يَدُعُ ٱلْمِيْدِ ﴿ اللَّهِ عَلَى فَهُو ذَلَكَ الذِّي يَدَفَعُ الْمِيْمِ عَنْ حَقَّهُ بِعَنْف.

وَلَا يُحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ المساكين.

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (١): أي العذاب الشديد للمصلين الساهين عن صلاتهم.

ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۞: أي يؤخرونها عن أوقاتها.

ٱلَّذِينَهُمْ يُرَآءُونَ ۞: أي يراءون بصلاتهم وأعمالهم الناس فلم يخلصوا لله تعالىٰ في ذلك.

وَيَمْنَعُونَٱلْمَاعُونَ ۞ : أي لا يعطون من سألهم ماعونًا، كالإبرة والقدر والمنجل ونحوه مما ينتفع به ويرد بعينه كسائر الأدوات المنزلية.

#### **����**



«مکیه»

# بِّسْ مِلْلَهُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحْمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُونُـرَ ۞: أي إنا رب العزة والجلال وهبناك يا نبينا الكوثر: أي نهرًا في الجنة.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرِّ ۞ : أي فاشكر ذلك بصلاتك لربك المنعم عليك وحده وانحر له وحده. إن شَانِئَكَ : أي منغضك.

هُوَ ٱلْأَبْتُرُ ١ أي الأقل الأذل المنقطع عقبه.

**\*\*\*** 

<sup>(</sup>١) في الكلام حذف تقديره أرأيت الذي يكذب بالدين. أمصيب هو أم مخطئ؟ والجواب قطعًا مخطئ. وخطؤه كفره وشركه وعداوته للإسلام ونبيه وأهله وجزاؤه سيكون جحيمًا وعذابًا أليمًا.





# بِنْسُ فِي اللَّهِ الرَّحْوَرِ الرِّحِيهِ

قُلُّ : أي يا رسول الله.

يَتَأَيُّهَا ٱلْكَلْفِرُونَ ﴿ أَي المشركون وهم الوليد والعاص وابن خلف والأسود بن عبد المطلب.

لَا أَعْبُدُ مَا نَعْبُدُونَ ٢٠٠٠ : أي من الآلهة الباطلة الآن.

وَلاَّ أَنتُهُ عَكِيدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿ اللَّهِ الآن.

وَلاَ أَنَا عَابِدُ مَّا عَبَدتُمْ إِن إِلَى فِي المستقبل أبدًا.

وَلآ أَسُدُ عَكِيدُونَ مَآ أَعُبُدُ ١ أَي فِي المستقبل أبدًا لعلم الله تعالى بذلك.

لَكُرُدِيثُكُرُ : أي ما أنتم عليه من الوثنية سوف لا تتركونها أبدًا حتىٰ تهلكوا.

وَلِيَ دِينِ ١ أي الإسلام فلا أتركه أبدًا.

#### 



#### «مدنية»

# بِنْ إِللَّهِ ٱلدَّهُ الدِّهِ الدِّهِ الدَّهِ الدَّهُ الرَّهِ

إِذَا جَاءَ نَصُّرُ ٱللَّهِ: أي نصر الله نبيه محمدًا على أعدائه المشركين.

وَٱلْفَــتُّحُ ۞: أي فتح مكة.

وَرَأَيْتُ ٱلنَّاسَ يَدُّخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ٥٠: أي في الإسلام جماعات جماعات.

فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ: أي نزِّهه عن الشريك متلبسًا بحمده.

وَٱسْتَغْفِرْهُ : أي اطلب منه المغفرة توبة منك إليه ﴿إِنَّهُ كَانَ تَوَّاتُ اللَّهُ ﴾.





«مکیة»

#### بِسْمِ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ : أي خسرت يدا أبي لهب بن عبد المطلب أي خسر عمله.

وَتُبُّ ﴾ : أي خسر هو بذاته إذ هو من أهل النار.

مَا آغَنَىٰ عَنْـهُ مَا لُهُ, : أي أيُّ شيء أغنىٰ عنه ماله لما سخط الله تعالىٰ عليه وعذبه في الدنيا والآخرة؟!

وَمُاكَسَبُ أَنَّ الله الله والولد وغيرهما.

سَيَصَّلَىٰ نَارًا : أي يدخل نارًا يصطلي بحرها ولفحها.

ذَاتَ لَهُبِ ﴿ أَي تُوقِدُ وَاشْتَعَالَ.

وَأُمِّرَأْتُهُ: أي أم جميل العوراء.

حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ﴿ : أي تحمل شوك السعدان وتلقيه في طريق (١) النبي ﷺ أذية له وكرهًا. في جيدِهَا: أي في عنقها.

حَبْلٌ مِن مُسَدِ ١ : أي من ليف.





رمکیه »

# بِسْمِ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَ الرَّالِحِيدِ

قُلْهُوَ ٱللَّهُ أَحَدُّ ١ أَي قل لمن سألك يا نبينا عن ربك: هو الله أحد.

اللهُ الصَّكَدُ ﴿ : أي الله الذي لا تنبغي العبادة إلا له، الصمد: السيد الذي يصمد إليه في الحوائج، فهو المقصود في قضاء الحوائج علىٰ الدوام.

لَمْ كِلِّد : أي لا يفني إذ لا شيء يولد إلا وهو فان بائد لا محالة.

وَلَمْ يُولَدُ (أَي اليس بمحدث بأن لم يكن فكأن، فهو كائن أولًا وأبدًا.

<sup>(</sup>١) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي: كانت تمشي بالنميمة بين الناس، ولا منافاة مع ما روي من أنها كانت تحمل حُزمة الشوك؛ إذ هي تفعل هذا أو ذاك.

وَلَمْ يَكُن لَهُ أَكُ فُوا أَكُدُ إِنَّ إِنَّ لَم يكن أحد شبيه له أو مثيل إذ ليس كمثله شيء.





«مدنية»

#### بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ : أي أستجير وأتحصن.

بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ۞: أي الصبح.

مِنشَرِ مَاخَلَقَ ﴿ : من حيوان وجماد (١).

وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿ : أَي اللَّيل إذ أظلم أو القمر إذا غاب.

وَمِن شُكِّرِ ٱلنَّفَّائُتُ : أي السواحر اللاتي ينفثن.

فِ ٱلْعُفَدِ ﴿ أَي فِي العقد التي يعقدنها.

وَمِن شُكِرِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ فَ : أي إذا أظهر حسده وأعمله.

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير ﷺ: قوله تعالىٰ: ﴿ مِن شَرِّمَا خَلَقَ ۞﴾ أي من شر جميع المخلوقات، قال الحسن البصري: جهنم وإبليس وذريته مما خلق) اهـ(قل) .





«محنية»

### بِسْمِ لِللَّهِ ٱلدَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ

قُلُ أُعُوذُ : أي أتحصن وأستجير.

بِرَبِ ٱلنَّاسِ (١): أي خالقهم ومالكهم.

مَلِكِ ٱلنَّاسِ ٢ : أي سيد الناس ومالكهم وحاكمهم.

إلَـٰهِ ٱلنَّاسِ ٢٠٠٠ : أي معبود الناس بحق إذ لا معبود سواه.

مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ : أي من شر الشيطان سمي بالمصدر لكثرة ملابسته له.

ٱلْحُنَاسِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ يَخْسُ وَيَتَأْخُرُ عَنِ القَلْبِ عَنْدُ ذَكْرُ اللهُ تَعَالَىٰ.

ٱلَّذِي يُوَسُّوسُ فِ صُدُورِ ٱلنَّاسِ ﴿ : أَي فِي قلوبهم إذا غفلوا عن ذكر الله تعالىٰ.

مِنَ ٱلْحِنْكَةِ وَٱلنَّكَاسِ (أَنْ : أَي من شيطان الجن ومن شيطان الإنس.

**\*** 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

| ٦              | مقدمة المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸              | رجاءرجاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٩              | خير فاتحة في التفسير «مقدمة تفسير ابن كثير»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | مقدَّمة مفيدةً تذكر في أول التفسير قبل سورة الفاتحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٥             | طريقة بحث كتاب «كلمات القرآن الكريم من كتاب أيسر التفاسير»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17             | المدف من وراء هذا الكتابالمدف من وراء هذا الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٧             | بداية الكلام من كتاب أيسر التفاسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٨             | الاستعاذة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٨             | البسملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19             | - سُوْلَةُ الفَاتِحَةِ اللهِ الْحَارِينِ اللهِ ا |
|                | الباب الأول: سورة البقرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>-</b> W     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۳             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | الباب الثانيّ: من سورة «آل عمران» إلىَّ سورة «التوبة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸٥             | ٣- فَيُوَكُ الْخَيْرُ الْخَيْرُ الْخَيْرُ الْخَيْرُ الْخَيْرُ الْخَيْرُ الْخَيْرُ الْخَيْرُ الْخَيْرُ الْخَيْر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | <u>-1</u> يُوْفِكُو النِّنَائِكَةُ النِّنَائِكَةُ النِّنَائِكَةُ النِّنَائِكَةُ النِّنَائِكَةُ النِّنَائِكَةُ النِّنَائِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | ٥- شَيُوكَةُ المِثَالِينَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | - سِنُونَا الْأَنْعَالُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | ٧- يُوَكُوُّ الأَجَالِيَّ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | ٨- شَوَلَاُ الأَفَىٰ الْنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۳۷            | ٩- الْمُوَكِّةُ الْمُوَكِيِّةِ الْمُوكِيِّةِ الْمُوكِيِّةِ الْمُوكِيِّةِ الْمُؤْكِيِّةِ الْمُؤْكِيِّةِ الْمُؤْكِيِّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | الباب الثالث: من سورة «يونس» إلى سورة «النحل»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۵۹            | المُنْ الْمُؤَلِّعُ الْمُؤَلِّدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ  |
|                | ٠٠٠ نُوَلُعُ هُوْلِينًا ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُلَّ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
|                | - \(\tau_{\text{and}}\text{ for }\text{ for } fo       |
|                | ١٧- يُوكِكُو الرَّحَانِيلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | ١١- شُوَكُو النَّافِيمِينَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | -10 Light                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | ١٦- شُوكُوُّ الْفَكَانُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ِ <b>ف</b> ار» | الباب الرابع: من سورة «سبحان» أَيْ: «الإسراء» حتَيْ سورة «الفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 440            | II FAII ÉCEL W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ۳۵۰                                            | ٨- سُوَلُوُ الْكِهَا فِي ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                | ١٩ - شُوكُو ْ هَرَاتِيكِمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                                                | ٠٠- شُوَّنَا لِمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| <sub>"</sub> ለኒ                                | ١٦- شِيْخَكُو الأَنْلَيْنَاءُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| ۳۹٦                                            | ٢٢- يُوْلَا الْحِيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| L•V                                            | ٣٧- سُوْلَةُ الْمُؤْفَرُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| ١٦                                             | ٢٥- نَيْوَلُوُّ الْ زُوْلِةِ<br>ويري العربيرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| ۲۲۷                                            | ٥٠ سُوْفِكُو الْفِرْفَ الْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|                                                | الباب الخامس: من سورة «الشهراء» حتى سورة «يس»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| ٤٣٩                                            | -17 يُسْوَكُو السِّيْحِ إِنِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|                                                | ٨٧- سُوُكُوُّ الْفَصَنَةِ يَنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| ٤٧٣                                            | ٢٩- يُوَكُوُ الْعَنْكِبُونِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| ٤٨٣                                            | ٣٠- يَنْوَكُو الرَّوْضِ ٢٠-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| ٤٩١                                            | ٣١- يُوَوَلُوُ الْفِئِدُ الْنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| ٤٩٦                                            | ٣٠- شِيْخَكُ السِّيَخِيَّالِةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| o                                              | ٣٣- شَوْلَةُ الْأَخْبَالَيْنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| ٠٠٠٣١٥                                         | ٣٤ فَيْرُوكُو الْمَبْكِمَ إِلَّا الْمِنْكِمَةِ الْمُعْلِكُمْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| ۰۲۱                                            | ٣٥ - سِيْحَكُو ۚ فَطَلِيا ﴾ - ٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| ٥٢٨                                            | ٣٦ سُيُوكَةُ يبتِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| الباب السادس: من سورة الصافات حتى سورة الحجرات |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 079                                            | ٣٧- يُتَوَكُّ الصَّافَاتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| <b>ዕ</b> ኒለ                                    | ٣٨- يُوْكُكُ وَطِنٌا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| ٠٠٠٠                                           | ٣٩ ـ شِحُكُو النَّحَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| ٠٦٧                                            | وا سُولُو عَنْظُالِهِ اللَّهِ عَنْظُلِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْظُلِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْظُلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| ٥٧٨                                            | المَ سَوَّكُو فَصِّلْكَ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْنَا لَكُ اللَّهُ اللَّ |  |  |  |
| ٠٨٦                                            | - ٤٠ سَيْحُكُو ٱلسِّبُهُونَاكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 090                                            | - يُتُوكُوُّ الْخَرُفِيَّا الْخَرُفِيَّا الْخَرُفِيَّا الْخَرُفِيَّا الْخَرُفِيَّا الْخَرُفِيَّا الْخَرُفِيَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 7.0                                            | 14- يُتُوَكُوُّ اللهُ كِنَاكِنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| ٦١٠                                            | ٥٠- يَتُوَكُو ۚ الْحَالَيْنَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللللللَّهِ الللللللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ الللللللَّهِ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| דור                                            | - ٤٦ سَوْكَةُ الْاحْفَقِ عَلِيا - ٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| ٦٢٣                                            | ٤٧- شَوْنَةُ مُحِنَّتُنَا (وَالْفِئْتَالِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 754                                            | - المُؤَكِّةُ الْهَافِيَةُ الْهَافِيَةُ عَلَيْهُ الْهَافِيةُ الْهَافِيةُ الْهَافِيةُ الْهَافِيةُ الْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |

| - 199 - مُؤَوِّقُ الْمُحَالِيَّ - 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠ يُشِوُكُو فَتِي ٥٠ - مُشْرِوكُو فَتِي ٥٠ - ٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٠ سُوَكُو النَّارِسَاتِ ٥٠ مُنْ عَلَقُ النَّارِسَاتِ ٥٠ مُنْ عَلَقُ النَّارِسَاتِ ٥٠ مُنْ عَلَقُ النَّارِسَاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٠ سُوْلَةُ الْجُلُونِ ٥٠ - مُسُولَةُ الْجُلُونِ الْجُلِيلِي الْجُلُونِ الْجُلُونِ الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلَيْلِي الْمُلْمِي الْمُعِلَقِيلِي الْمُلْعِلَيْلِي الْمُلْعِلَي الْمُلْعِلِ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٩ _ شِوَلَةُ الْبَخِيرِيِّ - ٥٣ _ سُولَةُ الْبَخِيرِيِّ - ٥٣ _ سُولَةُ الْبَخِيرِيِّ - ٥٩ _ سُولَةً الْبَخِيرِيِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٤ - شِوْرَةُ الْقَاتَ مِنْ وَالْقَالِمَةِ عَلَى الْعَالَمَةِ فَيْ الْقِلْمُ الْعَلَيْمِ فَيْ الْعِلْمُ الْعَلَيْمِ فَيْ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ عِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ ل                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -00 فَيُونُو الْخَيْنَ -00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٦ ـ سُوْفَاتُو الْوَاقِعَ فَيْنِ الْعُواقِعَ فَيْنِ الْعُواقِعَ فَيْنِ الْعُواقِعَ فَيْنِ الْعُلْقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٨٠ ـــ يُوَلِعُ الْمِنْظِ عَلَى الْمُعَالِقِينَ عَلَى الْمُعَلِّقِينَ عَلَى الْمُعَلِقِينَ عَلَى الْمُعَلِّقِينَ عَلَى الْمُعَلِّقِينَ عَلَى الْمُعَلِّقِينَ عَلَى الْمُعَلِّقِينَ عَلَى الْمُعَلِّقِينَ عَلَى الْمُعِلِّقِينَ عَلَى الْمُعَلِّقِينَ عَلَى الْمُعَلِّقِينَ عَلَى الْمُعَلِّقِينَ عَلَى الْمُعَلِّقِينَ عَلَى الْمُعَلِّقِ عَلَى الْمُعِلِّقِينَ عَلَى الْمُعَلِّقِينَ عَلَى الْمُعَلِّقِينَ عَلَى الْمُعِلِّقِينَ عَلَى الْمُعَلِّقِينَ عَلَى الْمُعَلِّقِينَ عَلَى الْمُعَلِّقِينَ عَلَى الْمُعَلِّقِينَ عَلَى الْمُعَلِّقِينَ عَلَى الْمُعَلِّقِينَ عَلَى الْمُعِلِّقِينَ عَلَى الْمُعِلِّقِينَ عِلْمِ الْمُعِلِّقِينَ عَلَى الْمُعِلِّقِينَ عَلَى الْمُعِلِّقِينِ عَلَى الْمُعِلِّقِينَ عَلَى الْمُعِلِّقِينَ عَلَى الْمُعِلِّقِينَ عَلَى الْمُعِلِّقِينَ عَلَى الْمُعِلِّقِينَ عَلَى الْمُعِلِّذِينَ عَلَى الْمُعِلِّقِينَ عَلَى الْمُعِلِّقِينَ عَلَى الْمُعِلِّقِينَ عَلَى الْمُعِلِقِينَ عَلَى الْمُعِلِّقِينَ عَلَى الْمُعِلِقِينَ عَلَى الْمُعِلِّقِينَ عَلَى الْمُعِلِّقِينَ عَلَى الْمُعِلِّقِينَ عَلَى الْمُعِلِّقِينَ عَلَى الْمُعِلِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٩- يُوْكُو الْمِثْيِّنِ ٥٩-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - ١٠ - يُوَلِّوُ الْمُبَيِّحُةِ الْمُبَيِّعُ الْمُبَيِّعُ الْمُبَيِّعُ الْمُبَيِّعُ الْمُبَيِّعُ الْمُبَيِّعِ الْمُبَيِّعُ الْمُبَيِّعِ الْمُبْعِدُ اللَّهِ الْمُبْعِدُ الْمُبْعِدُ الْمُبْعِدُ اللَّهِ الْمُبْعِدُ الْمُبْعِدُ اللَّهِ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧٠٠ - شُوَلَكُ الصَّنَافِيِّ الصَّنَافِيِّ الصَّنَافِيِّ الصَّنَافِيِّ الصَّنَافِيِّ الصَّنَافِيِّ الصَّنَافِيِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٦٢ - شَوَلُو الْمِنْتِينِ الْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦٣ - شَوَلَكُ المَنَافِقِينَ ٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٠٩ فين النجنا النجنا المعالمة النجنا المعالمة النجنا المعالمة الم |
| ٥٠ - شَوْلَةُ الْقَلْلَاثِينَ مِنْ الْقَلْلَاثِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْقَلْلَاثِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّمِي الللَّهِ الللللَّمِي الللللَّمِي اللللَّمِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِي الللَّهِ اللللللَّمِي اللللللللَّمِي اللللَّمِي الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                      |
| ٧١٥ فِيُوْكُو النِّيْجِيْنِ فِيْنَ النِّيْجِيْنِ فِيْنَ النِّيْجِيْنِ فِيْنَ النِّيْجِيْنِ فِيْنَ النِّيْجِيْنِ فِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧١٧ ـ شِوْكَوُّ المِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيقِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٠٠ فِيُوَكُو الْقِبَ لَهِ عِنْ الْقِبَ لِمَا عِلْمَ الْعِنْ لِمَا الْقِبَ لِمَا عِلْمَا الْقِبْ لِمَا عِلْمَ الْقِبْ لِمَا عِلْمَا الْقِبْ لِمَا عِلْمَا الْقِبْ لِمَا عِلْمَا عِلْمِي عِلْمَا عِلْمِي عَلَيْكُمُ عِلَى عَلَيْكُمُ عِلْمَا عِلْمَ عِلْمَا عِلْمَا عِلْمَا عِلْمَا عِلْمَ عِلْمَ عِلْمَ عِلْمَا عِلْمَا عِلْمِ عِلْمَا عِلْمَ عِلْمَ عِلْمَ عِلْمَ عِلْمَ عِلْمَ عِلْمَ عِلْمِ عِلْمَ عِلْمَ عِلْمِ عِلْمَ عِلْمِ عِلْمَ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِي عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِي عِلْمِ عِلْمِي عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِلْمِ عِلْمِ عِلَمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلَمِ عِلَمِ  |
| ٣٠٤ ـ شُوَكَا لِلنِّقَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعِيمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ الْعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ ال |
| ٧٢٧ كَالْكِمُ الْمُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٣٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧٣٠ - يُؤِكُو الْخِنَّةِ -٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٣٠ سُيُونُو الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ ا |
| ٧٣٧ يُوَكُوُّ المِنْ الْمُنْ الْمُنْفِلْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمِنْ الْمُنْلِمِي لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِ |
| ٧٤٠ سُوْكَا الْوَسِيَامَيْنَا -٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧٢٣ - يُخْتَعُ الانتَنْكِ ٢٧٠ - عَنْ الانتَنْكِ ٢٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٤٦ فَيُوْكُو ٱلْمُؤْمِنِينِ لِالْفِي وَاللَّهِ عِلَيْهِ الْمُؤْمِنِينِ لِللَّهِ عِلَيْهِ الْمُؤْمِنِينِ لِللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧٤٩ شَيُونَا النَّبَيِّ النَّبَيِّ النَّبَيِّ النَّبَيِّ النَّبَيِّ النَّبَيِّ النَّبَيِّ النَّبَيِّ النَّبَيِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧٠١ شِوْكَةُ التّازَعَانِ ٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٨٠ فَنُولُو عَبَسِنَ ٢٥٠ ـ مُعَالِينَ ٨٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٨٠- شِوْنَةُ البَّبِيِّينِ ٨١- مِنْوَقَةُ البَّبِيِّينِ ٨١- مِنْوَقَةً البَّبِيِّينِ ٨١- مِنْوَقَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٨٠ - سُوَيَّ الْانفِطَائِيلِ ٨٠٠ - سُوَيِّ الْانفِطَائِيلِ ٨٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| V04        |                                         | ٨٣- يُنِوَكُو المِطَقِفِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| V7£        |                                         | ٨٥ شَوْلَةُ الْبُرُوجِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| V70        |                                         | ٨٦- سُرُعُكُو الطَّنَا إِنْقِيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y77        |                                         | ٨٧- شُخِكُا الأَعْلَىٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Y7A        |                                         | ٨٨- يُنْزَكُو الْجَالِثَ يَنْزَنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>YY•</b> |                                         | ٨٩- شِيُوْكُو الْفِهَجِيْنِ ٨٩-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VVF        |                                         | ٩٠ شِيُحَاتُو الْبُتُلْيَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VV1        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VY1        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YYA        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VV4        |                                         | عود المُؤكِّفُ النِّهَ فَي النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ |
| VA*        |                                         | ٩٥ يَنْوَكُوُ النِّينِ عِنْ النَّائِينِ عِنْ النَّائِينِ عِنْ النَّائِينِ عِنْ النَّائِينِ عِنْ النَّائِينِ عِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| γλ1        |                                         | ٩٦- شَيُوْكُوالَحِكِلِقَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| YAT        |                                         | ٩٧- شَيُونَكُو الْقِبَ لَائِدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| YAL        |                                         | ٩٨- شُخِكُوُّ الْبَيْنَةِ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| YA0        |                                         | ٩٩ سِنْ فَكُو الْتِلْقِيرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| YA7        |                                         | ١٠٠ سُوْلِكُو الْعَنَائِزَاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| YAY        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YAA        |                                         | Sicous 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| YAA        |                                         | ١٠٣- يَيُولُو الْعَصَيْنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| YA4        |                                         | ١٠٠ سُوْفَا الْهُنَاقِيَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>V4•</b> |                                         | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| V4•        |                                         | V.712 2 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| V41        |                                         | ١٠٧- شِوْكُو المَّاعِدُنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| V97        |                                         | ١٠٨- شِئُولَةُ الْكِئْنَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| V9         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>MY</b>  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| V16        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ١١١ - شَيْخَكُو لِلسِّيَالِيَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ms.        |                                         | ١١٠- شُيُونَا لِلْإِخْلَاضِيٰ ١١٠- شَيُونَا لِلْإِخْلَاضِيٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| V40        |                                         | ١١٣- يَنْخِنَعُ الْفِئَلَةِ إ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| V40        |                                         | ١١٤ - يَنْحُكُو النَّايِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |